

المَمْلَ فَيُ إِلَّا إِلَيْ بَاللَّهُ عُوْلِ آلِهُ الْمُمْلَ فَي اللَّهِ الْمُمْلَ فَي اللَّهِ الْمُمْلَ وَزارة التعليم عَامِعُ مَا الشَّهُ مِن عَامِعُ مَا الشَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِلِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِلِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِلِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِلِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِلِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِلِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِلِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِلِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

قسم القراءات

# غرائب القراءات وما جاء فيها من اختلاف الرواية عن الصحابة والتابعين والأئمة المتقدمين

لأبي بكر أحمد بن الحسين الأصفهاني ثم النيسابوري المعروف بـ (ابن مهران) المتوفى سنة ٣٨١هـ

دراسة وتحقيقا

رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالمية (الدكتوراه) في تخصص القراءات إعداد الطالب:

براء بن هاشم بن علي الأهدل الرقم الجامعي (٤٣٣٧٠٠٦٠)

إشراف فضيلة الدكتور:

فيصل بن جميل الغزاوي

الأستاذ المشارك بقسم القراءات بجامعة أم القرى

A731- P731A

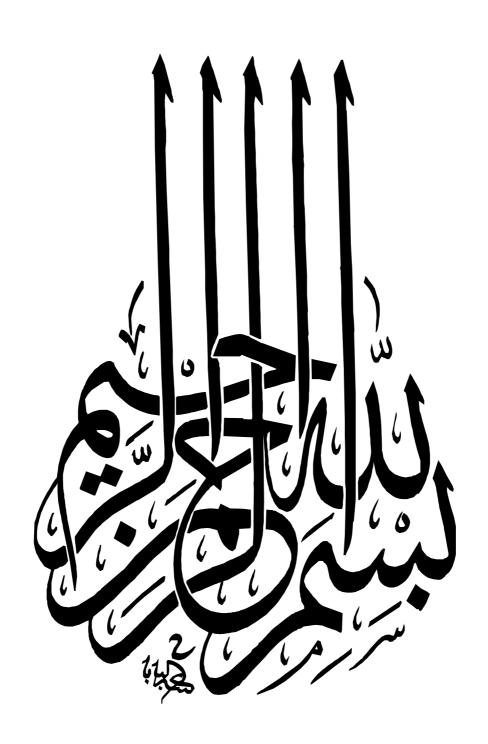

### ملخص الرسالة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه رسالة علمية مقدمة لنيل الدرجة العالمية العالمية (الدكتوراه) في تخصص القراءات، وعنوانها: « غرائب القراءات وما جاء فيها من اختلاف الرواية عن الصحابة والتابعين والأئمة المتقدمين » دراسة وتحقيق.

وموضوعها: القراءات الشاذة المروية عن الأئمة المتقدمين.

خطة الرسالة: وتشتمل على مقدمة وقسمين رئيسين.

أما المقدمة: فتتضمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجى في التحقيق.

وأما القسمان فيشملان: القسم الأول: الدراسة، وتتضمن فصلين:

١/ دراسة المؤلّف : وفيه: ذكر اسمه ونسبه وبيان منزلته العلمية وثناء
 العلماء عليه، ومؤلفاته.

٢/ دراسة الكتاب، وفيه توثيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف،
 وقيمته العلمية وبعض المآخذ عليه، ومصادره، ومنهجه، ووصف النسخ
 الخطية للكتاب.

القسم الثاني ويتضمن النَّصِّ المحقق، وفق منهجية ذكرتها في خطة البحث.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الباحث: براء بن هاشم الأهدل المشرف د. فيصل بن جميل الغزاوي





# **Abstract**

Praise be to God alone, and peace and blessings be upon those who have no prophet after him, and on his family and companions,

This is a scientific thesis submitted to obtain the high degree of the doctorate in the field of reading, and it is entitled: "Strange readings and what came from the different narratives from the companions and followers and imams advanced" study and investigation.

And the subject: Irregular readings irrigated about the imams applicants

Thesis Plan: Contains an introduction and two main sections. Introduction: It included the importance of the subject and reasons for its selection, previous studies, research plan, and methodology in the investigation.

Then divided the research into two parts: The first section: the study, and includes two chapters of the study of the author: where: the name and proportions and the statement of his scientific status and the praise of scholars, and his writings. And then the study of the book, in which document the name of the book and its relation to the author, and its scientific value and some of the shortcomings, sources and methodology, and describe the written versions of the book. Followed by the second section and included in the text, according to the methodology I mentioned in the research plan.

Student:Baraa Hashim AL-Ahdal Supervisor: D. Faisal jamil Al ghazzawi





### شكر وتقدير

أحمد الله على فضله وإحسانه وكرمه، وأشكره على توفيقه وإنعامه، من على على توفيقه وإنعامه، من علي بإتمام هذا البحث، وتذليل عقباته، وتيسير عسيره، فله جزيل الحمد ووافر الثناء أولًا وآخرًا.

ثم إني أتقدَّم بجزيل الشكر وخالص الدعاء لكل مَن له عليَّ فضلُ وإحسانُ، وأخصُّ بالدعاء والامتنان والديَّ الكريمين، اللذين سعيا لتوجيهي نحو الخير والصلاح، وحرصا على نهلي من ينبوع العلم والمعرفة، فأسأل الله أن يكتب أجرهما، ويجزل عطاءهما، ويرزقني برَّهما ورضاهما، راجيًا لهما الرضى والعفو والعافية.

كما أخصُّ بالشكر الوافر والثناء العاطر من أكرمني بقبول الإشراف على هذه الرسالة، شيخي وأستاذي ومشرفي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: فيصل بن جميل غزاوي؛ على ما أو لاني من اهتمامه وتشجيعه وحرصه، فلم يألُ جهدًا في إبداء ملاحظاته الدقيقة، وآرائه الصائبة، التي أثرت البحث وزانته، مع ما اتصف به من رحابة صدر، وحسن توجيه وإرشاد، وما هذه الرسالة وهذا الجهد إلا ثمرةٌ من ثمار عطائه؛ فله خالص الدعاء وأتمُّه بأن يُتمَّ الله عليه لباس الصحة والعافية، وأن يزيده من واسع فضله ونواله، وأن ينفع به طلاب العلم والمسلمين.

كما لا يفوتني أن أشكر كل من أعانني وسدَّدني من مشايخي وأهلي وإخوتي وزملائي، وأخصُّ بالشكر الوافر الأستاذين الفاضلين، والمناقشَيْن الكريمين، على قبولهما لهذه الرسالة، وتفضُّلهما بمناقشتها، فبارك الله جهدهما، وشكر

سعيهما، وجزاهما الله خيرًا.

وختامًا فهذا جهد المقل، وما كان في من صواب وتوفيق فالفضل في ذلك لله وحده، وما كان فيه من نقص وتقصير فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه.

والحمد لله أولًا وآخرًا، وصلى الله وسلم على سيِّدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه.



#### القدمية

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد:

فإن من أعظم نعم الله على عبده أن يصرف همته عن الاشتغال إلا بما هو نفيس وكريم، وأنفس ما يصرف المرء فيه وقته، وأجل ما يقضي المؤمن فيه عمره؛ القرآن الكريم؛ الذي تلتمس الهداية من آياته، وترجى النجاة في إرشاداته، وفي ذلك يقول الحق عز وجل: (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذي يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا). ولقد عرف الصحابة وضي الله عنهم والتابعون ورحمهم الله ومن تبعهم من أئمة الهدى تلك النعمة حق معرفتها، وقد وقد وها حق قدرها، وظهر ذلك واضحًا جليًا في اهتمامهم البالغ، وحرصهم الشديد في تعلم القرآن وتعليمه، ويأتي في مقدمة ذلك ضبط الفاظه، ومعرفة اختلاف قراءاته.

هذا، ومن المعلوم لدى أهل الفن والصنعة أن القراءات منها الصحيح المقبول، ومنها الشاذ الغريب؛ ولكل منهما حظه ونصيبه من التصنيف والتأليف، ومما تقرر لدى العلماء المتقدمين أن وصف القراءة بالشذوذ أو الغرابة لا يعني هجرها وإهمالها، بل يبقى فيها من العلم الذي ينتفع به انتفاعًا عظيمًا، ويستفاد منها استفادة بالغة، وهي "العلم الذي لا يعرف العامَّةُ فضلَه،

إنما يعرف ذلك العلماء" كما يقول أبو عبيد القاسم بن سلام (۱). ولئن أكثر العلماء من التأليف في القراءات المتواترة الصحيحة إلا إنهم لم يهملوا القراءات الشاذة؛ بل أفردوها بمؤلفات خاصة تتبعوا فيها ما ورد عن أئمة هذه الروايات من أول القرآن إلى آخره. ومن أقدم وأجلً أولئك العلماء أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصفهاني \_رحمه الله تعالى المتوفى سنة (۱۸۳هـ). الذي ألف كتاب "غرائب القراءات وما جاء فيها من اختلاف الرواية عن الصحابة والتابعين والأئمة المتقدمين". وبعد مطالعتي لهذا السفر النفيس، ورغبة مني في التقرب إلى الله تعالى بنشر ما يتصل بكتابه العزيز، وبعد الاستخارة والاستشارة اخترت هذا الكتاب ليكون رسالتي في مرحلة الدكتوراة دراسة وتحقيقا، راجيًا ومؤمِّلًا العون والتوفيق منه سبحانه، إنه نعم المولى ونعم النصير.

# أما أهمية الموضوع فتكمن في النقاط التالية:

١- المكانة العلمية الكبيرة لمؤلف هذا الكتاب، الإمام الأستاذ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصفهاني -رحمه الله- ويتجلى ذلك في جانبين:

أ- أنَّه إمام عصره في القراءات. قال عنه تلميذه الحاكم: "" إمام عصره في القراءات، وكان أعبد من رأينا من القراء، وكان مجابَ الدعوة."(٢)

ب- أنَّه من العلماء المتقدمين، ومن أوائل من ألَّف في علم القراءات، إذ

<sup>(</sup>٢) ينظر: تلخيص تاريخ نيسابور، رقم الترجمة (٩٥٤٩).



<sup>(</sup>١) ينظر: فضائل القرآن (ص: ٣٢٥).

- أنه من علماء القرن الرابع الهجري.
- ٢- قدم هذا المصنف فهو يعد من أوائل ما صُنَّف في القراءات الشاذة.
- عزارة مادة هذا الكتاب، فقد حوى هذا الكتاب نقولات نفيسة قيمة
   عن علماء كبار، وأفاد المؤلف من مؤلفات لا تزال مفقودة إلى
   اليوم؛ ولا شك أن إخراج هذا الكتاب محقّقًا سيمكن من الإفادة من
   محتوى تلك الكتب، وما تتضمنه من فوائد عليمة.

# وتعود أسباب اختيار هذا الموضوع إلى عدة أمور منها ما يلي:

- ١- تعلق هـ ذا الكتاب بمجال تخصصي في القراءات في المرحلة الجامعية ومرحلتي الماجستير والدكتوراة.
- ۲- الحرص على استكمال ما درسته من القراءات المتواترة، عبر دراسة القراءات الشاذة وما يتصل بها.
- ٣- المساهمة في إحياء كتب علم القراءات المخطوطة، وخدمتها دراسة وتحقيقًا، ثم طباعتها، لاسيما مثل هذا الكتاب النفيس لمؤلفه الإمام الأستاذ ابن مهران.

### الدراسات السابقة:

لم يقم أحد بتحقيق هذا الكتاب فيما أعلم، وتوصلت إلى هذا بعد البحث وسؤال أهل الاختصاص، ومطالعة مراكز البحث المختصة.

#### خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة، وقسمين رئيسين، ثم ذيَّلته بفهارس علمية تسهِّل للقارئ الوصول إلى مبتغاه، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

# المقدِّمة، وتشتمل على ما يلى:

- أهمية الموضوع وأسباب اختياره
  - خطة البحث
  - منهجي في الدراسة والتحقيق:

### 🖒 القسم الأول، ويتضمن فصلين، وذلك على النحو الآتى:

الفصل الأول: ترجمة المصنف، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه ونسبته وكنيته ولقبه

المبحث الثاني: ولادته ووفاته

المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم وأسرته

المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه

المبحث الخامس: منزلته العلمية وثناء العلماء عليه

المبحث السادس: مؤلفاته

# الفصل الثاني: دراسة الكتاب، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب

المبحث الثانى: نسبة الكتاب إلى المؤلف

المبحث الثالث: قيمة الكتاب العلمية

المبحث الرابع: المآخذ على الكتاب

المبحث الخامس: منهج المؤلف في كتابه

المبحث السادس: مصادر المؤلف في كتابه

المبحث السابع: وصف النسخة الخطية ونماذج منها

# القسم الثاني: قسم التحقيق، ويتضمن تحقيق نص الكتاب، من أوله إلى نهايته.

# ثم الفهارس العلمية وهي:

- ١) فهرس الأحاديث النبوية
- ٢) فهرس الشواهد الشعرية
- ٣) فهرس الأعلام المترجم لهم
  - ٤) فهرس المصادر والمراجع
    - ٥) فهرس الموضوعات



# منهج البحث: منهج التحقيق:

سلكت -بحمد الله- في هذا البحث المنهج المتبع في تحقيق النصوص وَفق ما يلي:

# • أولا: ضبط النص:

- ١- نسختُ النسخةَ الأصل، ثم قابلتُ المنسوخ بالأصل المنسوخ منه،
   مراعيًا في كتابة النص القواعد الإملائية المقررة، مع الالتزام
   بعلامات الترقيم، وضبطِ ما يحتاج إلى ضبط.
- ٢- كتبت الآيات التي لا تتعلق بها القراءة الشاذة بالرسم العثماني،
   وأجعلها بين قوسين مزهرين.
- ٣- كتبت القراءات الشاذة بالرسم الإملائي، وضبطتها بالشكل في المواضع التي تحتاج لذلك؛ معتمِدًا على ما يذكره المؤلف، أو على ما أقف عليه في المصادر التي وثَقت القراءة منها.
- إذا كان ما في الأصل خطأً بيِّنًا؛ صوَّبته وجعلته بين معقوفين، ونبَّهت إلى ما في الأصل في الهامش؛ وتركتُ التنبيه في بعض المواضع، لعدم الحاجة إلى ذلك.
  - ٥- ضبطتُ القراءةَ في الأصل بما يوافق ضبط المصنف بالحرف.
- ٦- اعتمدت الضبط بالقلم إذا لم يضبط المصنفُ القراءة بالحرف،
   وهذا إذا كان موافقًا لما في المصادر، وأما إن كان مخالفًا لها؛ فإني
   أعتمد ما في المصادر.
- ٧- إذا وُجِدَ في الأصل فراغٌ؛ جعلته بين معقوفين، ونبَّهتُ إلى قدره

- بالتقريب في الهامش.
- ٨- التزمتُ بأن أجعل الخلافات الواردة في اللفظ القرآنية الواحدة في
   فقرة مستقلة.
- ٩- إذا ذكر المصنف لفظين قرآنيين متقاربين، ولم يذكر ما بينهما ؟
   جعلتُ بينهما ثلاث نقاط.
- ۱ إذا كانت صيغ الثناء على الله، والصلاة والسلام على رسول الله، والترضى والترحم ناقصة؛ فإني أثبتها كاملة من غير بيان.

# • ثانيًا: التخريج والتوثيق:

- إذا كانت اللفظة القرآنية في سورتها؛ فإني أعزوها بذكر رقم الآية بين معقوفين بعدها مباشرة، وإذا لم تكن في سورتها؛ فإني أعزوها بذكر اسم السورة ورقم الآية بين معقوفين بعدها مباشرة.
- ۲- إذا تكررت اللفظة القرآنية في نفس الفقرة؛ فإني لا أكرر عزوَها،
   وأكتفى بالعزو الأول.
  - ٣- أوثِّق القراءات المتواترة من مصادرها الأصلية.
- ٤- أوثق القراءات الشاذة التي يذكرها المصنف من مصادرها الأصلية،
   وما لم أقف عليه؛ فإني أبين أني لم أقف عليه فيما بين يدي من
   المصادر، وأعلِّق على ما يحتاج إلى تعليق.
- ٥- أعزو الأحاديث والآثار التي ذكرها المصنف إلى مصادرها الأصلية، وأكتفى بالعزو الأول عند التكرار.
- ٦- أوثق الأشعار من مصادرها الأصلية، وأذكر قائلها إذا لم يذكره

المصنف.

٧- أوضًح ما قد يشكل من عبارات النص المحقق، مع مراعاة
 الاختصار بما يحقِّق الفائدة العلمية المرجوَّة.

# • ثالثًا: تراجم الرواة والأعلام:

- ١- أترجم ترجمة موجزة للأعلام غير المشهورين عند أول ورودهم،
   وأوثّق ذلك من المصادر.
  - ٢- لم أترجم للصحابة، والقراء العشرة ورواتهم.

# • رابعًا: الفهارس العلمية:

ذيلت العمل بفهارس متعددة على النحو الآتى:

- فهرس الأحاديث النبوية
  - فهرس الأشعار
- ٥ فهرس الأعلام المترجمين
- ٥ فهرس المصادر والمراجع
  - ٥ فهرس الموضوعات





الفصل الأول: دراسة المؤلّف الفصل الثاني: دراسة الكتاب

# الفصل الأول

# دارسة المؤلّف

# ويشتمل على ستة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه ونسبته وكنيته ولقبه

المبحث الثاني: ولادته ووفاته

المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم وأسرته

المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه

المبحث الخامس: منزلته العلمية وثناء العلماء عليه

المبحث السادس: مؤلفاته

### المبحث الأول: اسمه ونسبه ونسبته وكنيته ولقبه

هو أحمد بن الحسين بن مِهْرَان المهراني، الأصبهاني الأصل، النيسابوري، ويكنى أبا بكر.

هكذا وقع اسمه في كتب الرجال والتراجم والطبقات، لم يختلفوا في ذلك، ولم أقف على مَن زاد على اسمه الثلاثي (١).

وقد وقع اسمه في الكتاب على الصواب في سورة البينة: (ابن مهران)، وفي آخر الكتاب: (أحمد بن الحسين المقرئ) (٢).

ولُقِّب بالإمام، المقرئ، الزاهد("). ولُقِّب أيضا بالأستاذ().

و(الأصبهاني) فنسبة إلى (أصبهان)، وهي مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها، تقع بأرض فارس (٥)، وهي الآن من مدن إيران.

وأما (النيسابوري)؛ فنسبة إلى (نيسابور)، وهي عاصمة خراسان، ذات

(٣) ينظر: المصادر السابقة.

- (٤) ينظر: تاريخ الإسلام (٢٦/ ١٨٢)، معرفة القراء الكبار (ص: ١٩٥).
  - (٥) ينظر: البلدان لليعقوبي (ص٨٥)، ومعجم البلدان (١/٢٠٦).

<sup>(</sup>۱) ينظر: تلخيص تاريخ نيسابور (ص: ۲۷)، الأنساب للسمعاني (۱۲/ ۴۹۰) - المهراني -، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (۱۶/ ۳۵۸)، تاريخ دمشق (۷۱/ ۹۰)، ومعجم الأدباء (۱/ ۲۳۳)، طبقات الفقهاء الشافعية (۱/ ۳۳۷)، وسير أعلام النبلاء (۱۲/ ۳۸۲)، وتاريخ الإسلام (۸/ ۵۰)، معرفة القراء الكبار (ص: ۱۹۵)، وغاية النهاية (۱/ ۵۰).

<sup>(</sup>٢) وأما ما وقع في أول الكتاب من تسميته بأبي بكر بن محمد المقرئ، فإن لم يكن تصحيفًا؛ فلعلَّه نسب إلى أحد أجداده ممن اسمه محمد، ويبعد هذا الاحتمال أنه لم يذكر ذلك أحد ممن ترجم له، فتعيَّن التصحيف.

فضائل جسيمة، معدن الفضلاء ومنبع العلماء (١)، افتتحها عبد الله بن عامر بن كريز في خلافة عثمان رضي الله عنه، سنة ثلاثين من الهجرة (٢)، وتقع الآن في إيران في الجانب الشرقي، من سهلٍ نصف دائري، تكتنفه الجبال، ويواجه المفازة وهي في جنوبه (٢).



<sup>(</sup>١) ينظر: معجم البلدان (٥/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البلدان لليعقوبي (ص٩٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بلدان الخلافة الشرقية، لكي لسترنج (١/ ٤٢٧)، تاريخ التمدن الإسلامي (٦/ ٨١).

# المبحث الثاني: ولادته ووفاته

### • ولادته:

ولد ابن مِهْران رحمه الله سنة خمس وتسعين ومائتين، وهذا ما صرَّح به الإمام الذهبي (۱) وما ذكره هو ما يدل عليه كلام غيره من المترجمين (۲) حيث نصُّوا على أنه توفي في يوم الأربعاء السابع والعشرين من شوال سنة إحدى وثمانين وثلاث مئة، إذ كان يوم مات ابن ست وثمانين سنة، فتكون ولادته سنة (۲۹۵هـ).

### • وفاته:

مرض أبو بكر بن مهران في العشر الأواخر من رمضان، ثم اشتد به المرض في شوال، وتوفي يوم الأربعاء السابع والعشرين من شوال، سنة إحدى وثمانين (")، وصُلِّي عليه بميدان الطاهرية، وكان ممن صلَّى عليه الحاكم النيسابوري (1).

رحمه الله رحمةً واسعةً وجزاه الله أحسن الجزاء.



<sup>(</sup>١) في: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاريخ دمشق (٧١/ ٩٠)، ومعجم الأدباء (١/ ٢٣٥)، وتاريخ الإسلام (٨/ ٥١٥)، وغاية النهاية (١/ ٥٠)، المنتظم (١٤/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تاريخ دمشق (٧١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: معجم الأدباء (١/ ٢٣٣).

### المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم وأسرته

### • نشأته:

وقد نشأ الإمام ابن مهران في أكناف العلم والعلماء في نيسابور، التي كانت معدن الفضلاء ومنبع العلماء، وقد اشتهرت بمدارسها العامرة، فقد ذكر السبكي بعض مدارسها، وذلك عند حديثه عن المدارس في عهد "نظام الملك" فذكر منها المدرسة "البيهقية" و"السعدية" بناها الأمير نصر بن سبكتكين أخو السلطان محمود، ومدرسة بناها أبو إسماعيل بن علي الإستراباذي الواعظ، ومدرسة "أبي إسحاق الإسفراييني" ثم بني نظام الملك المدرسة "النظامية" بهادا.

# • طلبه للعلم:

وقد تلقى الإمام ابن مهران العلم في مقتبل عمره وزهرة شبابه؛ فأدرك الشيوخ، وكتب وقرأ في سن مبكر، حتى علا إسناده، كما ذكر الإمام ابن المجزري<sup>(۲)</sup>، ويدل على ذلك أخذه عن إمام الأئمة أبي بكر ابن خزيمة النيسابوري (المتوفى: ٣١١هـ)، وهو حينها قد ناهز الحلم، ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره.

# • رحلاته:

<sup>(</sup>۱) ينظر: طبقات الشافعية (٤/ ٣١٤). وقد أُلِّف في أسماء علماء نيسابور ومشايخها كتب كثيرة، منها كتاب تاريخ نيسابور للحاكم في ثمان مجلدات كما قال السمعاني في الأنساب (١٣/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: غاية النهاية (١/ ٤٩-٥٠).

تنقّل الإمام ابن مهران في الأقطار، وطوّف في الأمصار، وأخذ عن كثير من أهل العلم، حتى علا إسناده، وذاع صيته، فقد نقلت لنا كتب التراجم (۱) رحلته إلى بلاد خراسان، والعراق والشام، فدخل بغداد والكوفة والبصرة، وأخذ عن شيوخها، وذهب إلى دمشق وقرأ على علمائها، وأدرك كبار الشيوخ، حتى انتهت إليه رئاسة الإقراء في بلاد خراسان، وصار إمام عصره في القراءات (۱).

# أسرته:

مما ذكر في كتب التراجم أن ابن مهران كان له أخ اسمه محمد بن الحسين بن مهران، أبو الحسن، النَّيْسابُوري<sup>(۱)</sup>، سمع: عبد الله بن شيرويه، وأبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة.

وعنه: أبو عبد الله الحاكم، ووصفه بالكاتب.

وقال في "تاريخه": "الأُدِيْب الكاتب الفقيه، أخو أبي بكر، سمع عبد الله بن شيرويه وأقرانه، وسمع الكتب من أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأقرانه. كان يصحب الملوك والوزراء(٤)"، وقال عنه الذهبي: "صدوق فقيه أديب"(٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأنساب للسمعاني (۱۲/ ۹۱۱)، تاريخ الإسلام (۸/ ٥١٥)، وسير أعلام النبلاء (۱/ ٣٨٦)، ومعرفة القراء الكبار (١/ ١٩٥)، وغاية النهاية (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاريخ دمشق (٧١/ ٩٠)، غاية النهاية (١/ ٤٩-٥٠).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: تلخيص تاريخ نيسابور (ص١٠٤)، معجم الأدباء (٣/ ١٤)، وتاريخ الإسلام (٢٦/ ١٥). ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تلخيص تاريخ نيسابور (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تاريخ الإسلام (٢٦/ ١٨٢).

توفي سنة (٣٥٨هـ)، وهو ابن نيّف وثمانين سنة.

وقد خلّف ابن مهران سلالة طيبة، وذرية مباركة، وبيتَ علم وفضل، نُسِبوا إليه، حتى اشتهر بيت (المِهراني) نسبة إليه، فمن أولئك:

- ١- ابنه: بكر بن أحمد بن الحسين بن مهران، أبو نصر المهراني (١).
- حفيده: نصر بن بكر بن أحمد بن الحسين المِهْراني، أبو منصور الواعظ (ت٤٤٧هـ)<sup>(۲)</sup>.

قال عنه تقي الدين الصريفيني: "فاضل كبير محترم، من بيت العلم والقراءة والحديث، جدُّه أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران، إمام القراء ومصنفهم في وقته، وهذا حافده أبو منصور من أفراد الوعاظ المذكورين".".

- ابن حفیده: إسماعیل بن نصر بن بکر بن أحمد بن الحسین بن مهران، المقرئ أبو المحاسن النیسابوری، (ت: ۱۷ ه.)، سمع: أبا عثمان الصابونی، وأبا القاسم القشیری، أجاز لأبي سعد السمعاني<sup>(3)</sup>.
   قال الذهبی: "كان من أولاد الأئمة".
- ٤- ابن حفيده أيضًا: أسعد بن نصر بن بكر بن أحمد بن الحسين

<sup>(</sup>١) ترجمته في: تلخيص تاريخ نيسابور (ص١٨٧).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (ص٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: التحبير في المعجم الكبير (١/ ١١١)، المنتخب من معجم شيوخ السمعاني (ص٥٤١)، وتاريخ الإسلام (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تاريخ الإسلام (١١/ ٢٧٢).

المهراني، أبو المعالي بن أبي منصور (۱)، سمع أبا الحسن عبد الغافر الفارسي، وأبا محمد عبد الله بن يوسف الجويني، وأبا عبد الله محمد بن علي الخبازي، وأبا سعد الكنجروذي وطبقتهم، قال عنه السمعاني: "كان شيخاً كبيراً مسناً ظريفاً، من بيت الإمامة والعلم، خدم الكبار، ولقى الصدور "(۲).

ومن أحفاده أيضًا: محمد جامع بن أبي نصر بن إبراهيم، أبو سعد النيسابوري، الصيرفي، المعروف بـ (خياط الصوف)، (ت: ٤٩٥ هـ)<sup>(٣)</sup>، سمع فاطمة بنت أبي علي الدقاق، وأبا بكر بن خلف، روى عنه ابن السمعاني، وابنه عبد الرحيم.

قال ابن السمعاني: "كان شيخا، صالحا، مكثرا، صاحب أصول، وهو من أحفاد أبي بكر بن مهران المقرئ": ونقل هذا عنه الذهبي (°) ولم يعقب.



<sup>(</sup>۱) ترجمته في: التحبير في المعجم الكبير (١/ ١٢٣ - ١٢٣)، المنتخب من معجم شيوخ السمعاني (صحه). المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (ص١٧٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التحبير في المعجم الكبير (١/ ١٢٣ - ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: التحبير في المعجم الكبير (٢/ ١٠٤)، المنتخب من معجم شيوخ السمعاني (ص١٤١٨)، تاريخ الإسلام، تح: بشار (١١/ ٩٧٢)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٦٧)،

<sup>(</sup>٤) ينظر: التحبير في المعجم الكبير (٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) في: تاريخ الإسلام (١١/ ٩٧٢).

### المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه

# • شيوخه:

أخذ الإمام ابن مهران العلم في فنونه المختلفة عن جلَّة من الشيوخ في عصره، ورحل إلى الأمصار ليأخذ عن علمائها وقرائها، فمن جملة شيوخه:

- 1- ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة بن صالح بن بكر السلمي، الحافظ، الحجة، الفقيه، شيخ الإسلام، إمام الأئمة، أبو بكر السلمي النيسابوري، الشافعي، (ت ٢١١)، صاحب التصانيف، عني في حداثته بالحديث والفقه، حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان<sup>(۱)</sup>.
  - -7 أحمد بن عثمان بن محمد بن جعفر بن بويان  $(-3.8\%)^{(7)}$ .
    - deal  $\gamma$  deal  $\gamma$  deal  $\gamma$  deal  $\gamma$  deal  $\gamma$  deal  $\gamma$
- ٤- محمد بن أحمد بن حامد أبو علي الصفار، مقرئ ضابط لحرف ابن
   كثير وغيره<sup>(١)</sup>.
- ٥- محمد بن محمد بن أحمد بن مرثد أبو بكر التميمي البخاري، شيخ مقرئ متصدر ضابط<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: التقييد (ص٣٦)، تذكرة الحفاظ (٢/ ٢٠٧)، سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: غاية النهاية (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: غاية النهاية (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: غاية النهاية (٢/ ٦١).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: غاية النهاية (٢/ ٢٣٨).

- محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي ثم البغدادي أبو بكر النقاش. المقرئ المفسر، كان إمام أهل العراق في القراءات والتفسير (ت٣٥)(١).
- ٧- محمد بن النضر بن مُرّ بن الحُرّ أبو الحسن ابن الأخرم الربعي الدمشقي. أخذ القراءة عن هارون بن موسى الأخفش، وانتهت إليه رياسة الإقراء بدمشق، وكان عارفاً بعلل القراءات، بصيرا بالتفسير والعربية، متواضعًا، حسن الأخلاق كبير الشأن. طال عمره وارتحل إليه الناس. (ت٤١٦هـ)(٢).
- $-\Lambda$  شهاب بن محمد بن شهاب بن يحيى بن عبد القاهر أبو القاسم الأنصارى الصورى (7).
- ٩- محمد بن أحمد بن محمد بن أبي خنبش أبو بكر البعلبكي
   القاضي<sup>(3)</sup>.
- ١٠ محمد بن حمدون بن خالد بن يزيد بن زياد أبو بكر بن أبي حاتم

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: تاريخ دمشق (٥٢/ ٣٢٠-٣٢٧)، تاريخ الإسلام (٨/ ٣٦)، طبقات المفسرين للسيوطي (١/ ٩٤)، طبقات المفسرين للداوودي (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: تاريخ الإسلام (٧/ ٧٧٣). طبقات المفسرين للسيوطي (١/ ١١٨). وطبقات المفسرين للأدنروي (ص٧٣).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: تاريخ دمشق (٢٢/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: تاريخ دمشق (٥١/ ١٠٦)، وتاريخ الإسلام (٧/ ٢٠٩).

النيسابوري البيلي(١).

- 11- محمد بن نصير بن جعفر يعرف بابن أبي حمزة، أبو بكر التميمي، إمام مسجد باب الجابية، قرأ القرآن على هارون بن موسى بن شريك الأخفش، وانتهت إليه رياسة الإقراء بعد الأخفش، وكان أكبر أصحاب الأخفش وأشهرهم بالقرآن، وقد أقرأ الناس في أيام الأخفش وبعد وفاته (٢).
- 1۲- علي بن محمد بن جعفر بن أحمد بن خليع أبو الحسن البجلي البغدادي، الخياط، القلانسي، مقرئ ضابط ثقة (۳).

### • تلاميذه:

تصدر ابن مهران لتعليم القرآن وحروفه، ورواية حديث النبي صلى الله عليه وسلّم، واشتهر بين الناس بالأمانة، والثقة وحسن القراءة، وأقبل عليه طلاب العلم وحفاظ القرآن، وتتلمذ عليه الكثيرون من الكبار، ومن الذين أخذوا عنه:

- ۱- أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت٥٠٤هـ)، صاحب المستدرك، حيث قرأ عليه في بخاري كتاب الشامل في القراءات.
- ٢- عمر بن أحمد بن عمر بن محمد بن مسرور، أبو حفص النيسابوري

<sup>(</sup>١) ترجمته في: تاريخ دمشق (٥٢/ ٣٦٥)

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: تاريخ دمشق (٥٦/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: غاية النهاية (١/ ٥٦٦).

الزاهد. (ت:٤٤٨هـ)(١).

- محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر، أبو
   سعد بن أبي بكر النيسابوري الكنجروذي الفقيه الأديب النحوي
   الطبيب الفارس. (ت ٤٥٣هـ)(٢).
- الكنجروذي: الشيخ الفقيه الإمام الأديب النحوي الطبيب مسند خراسان أبو سعد محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر النيسابوري<sup>(۳)</sup>.
- ٥- أحمد بن إبراهيم بن مروان بن مردويه أبو العباس القصباني (ت ٤٥٤ه)(٤).
- 7- أحمد بن محمد بن أحمد، أبو نصر السمر قندي، يعرف بالحدادي، إمام بارع ناقل رحال، له كتاب (الغنية) في القراءات، وكان شيخ القراء بسمر قند، انتهى إليه التحقيق والرواية، وبقي إلى ما بعد الأربعمائة (٥).
- ٧- على بن محمد بن عبد الله بن محمد الفارسي، إمام مقرئ حاذق،

<sup>(</sup>١) ترجمته في: تاريخ الإسلام (٩/ ٧١٢).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: تاريخ الإسلام (١٠/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٣٣١)

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: غاية النهاية (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: غاية النهاية (١/٥/١).

- أخذ القراءات عرضًا وسماعًا على ابن مهران(١).
- اسماعیل بن عبد الرّحمن بن أبي حامد أحمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن عامر بن عائذ، أبو عثمان بن أبي نصر، الصّابوني، النيسابوري الفقيه الشّافعيّ (۲).
- 9 أَبُو عبد الله إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن السَّري بن بنُون بن حميد التَّاجِر النَّيْسَابُورِي التفليسي<sup>(۳)</sup>.
- ١٠ ابن أبي شمس الشيخ الإمام، الفقيه، الرئيس، شيخ القراء، أبو سعد، أحمد بن إبراهيم بن موسى بن أحمد بن منصور النيسابوري، المقرئ<sup>(3)</sup>. عرف بابن أبي شمس، صاحب الأربعين حديثًا، سمع كتاب " الغاية في القراءات " من أبي بكر بن مهران المؤلف، مات في شعبان سنة (٤٥٤هـ)، وله نحو من ثمانين سنة.
- ۱۱- مهدي بن طرارة، أبو الوفاء القايني، شيخ الهذلي، شيخ متقن حاذق، وكان من أحذق أصحاب ابن مهران توفي سنة (٤٣٠هـ)(٥).
- ١٢ منصور بن أحمد بن إبراهيم، أبو سفر العراقي، أستاذ محقق، شيخ

<sup>(</sup>١) ترجمته في: غاية النهاية (١/ ٥٧٢).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: بغية الطلب في تاريخ حلب (٤/ ١٦٧٢).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: إكمال الإكمال لابن نقطة (١/ ٢٣٠)، المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (٢/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في: معرفة القراء الكبار (١/ ٣٢٠)، وغاية النهاية (٢/ ٣١٥).

خراسان، أخذ القراءة عرضًا عن أبي بكر بن مهران وغيره، له تصانيف كثيرة في القراءات، منها: كتاب الإشارة، والموجز، وغير ذلك(١).

- 17 طاهر بن علي بن عصمة الصدفي، مقرئ ناقل، قرأ للعشرة على أبي بكر أحمد ابن الحسين بن مهر ان<sup>(۲)</sup>.
- 14- أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي: أحد أوعية العلم، وشيخ التفسير، كان أوحد زمانه في علم القرآن، صادقًا موثقًا، بصيرًا بالعربية، طويل الباع في الوعظ، توفي سنة (٢٧هـ) (٣).



<sup>(</sup>١) ترجمته في: معرفة القراء الكبار (١/ ٣٠٧)، وغاية النهاية (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: غاية النهاية (١/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٤٣٦). وحدث عن شيخه ابن مهران في تفسيره (٧/ ٣١٥).

### المبحث الخامس: منزلته العلمية وثناء العلماء عليه

تضافرت كلمات العلماء في الثناء على ابن مهران في دينه وعلمه، وأشادوا بمنزلته ومكانته العلمية في كتبهم؛ فقال عنه تلميذه الحاكم: "إمام عصره في القراءات، وكان أعبد من رأينا من القراء، وكان مجابَ الدعوة"(١).

وقال السمعاني: "وكان إمامًا زاهدًا ورعًا عارفا بالقراءات وعللها(٢)"

وقد تتابع العلماء على الشهادة له بالإمامة والتأليف في القراءة حتى صار نجمًا ساطعًا فيها، وهو بهذا الفن أشهر. قال ابن الصلاح: "كان رفيع المنزلة في فنه"("). قال الصريفيني: "إمام القراء ومصنفهم في وقته"(أ). وقال الذهبي: "الإمام، القدوة، المقرئ، شيخ الإسلام. "(°)

وللإمام ابن مهران مشاركة في سائر علوم القرآن، فقد دوَّن في الوقف والابتداء، واختلاف عدد السور، وطبقات القراء، والاستعاذة بحججها، وغير ذلك.

هذا ولم يكن الإمام ابن مهران عالِمًا بالقراءات وعلوم القرآن فحسب؛ بل كان محدثًا، فقيهًا، لغويًا، نحويًا، والناظر في مصنفاته وتآليفه يقف على تفننه،

<sup>(</sup>١) ينظر: تلخيص تاريخ نيسابور، رقم الترجمة (١٥٤٩)

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأنساب للسمعاني (١٢/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية (١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (ص: ٥٠٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤٠٦).

ويدرك مدى توسعه في العلوم والفنون.

وهو أحد حفَّاظ الحديث وأئمته، وقد ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ (۱)، وشهد له ابن الجزري بالثقة والضبط والإتقان فقال: "ضابط، محقق، ثقة"(۲).

وقد عدَّه غير واحد في فقهاء الشافعية أيضًا، فترجم له ابن الصلاح في طبقات الشافعية "، وابن الملقِّن في العقد طبقات الشافعيين (، وابن الملقِّن في العقد المذهب في طبقات حملة المذهب وقد ذكروا أنه اعتُمد عليه في تقرير اختيار الإمام الشافعي فيما يقال في سجود التلاوة.

وهو أيضًا إمامٌ في اللغة وعلومها، يشهد لذلك ما خطّته أنامله في هذا الكتاب من توجيه القراءات، والاحتجاج لها، وقد ألف في هذا الفن أكثر من مصنف؟ كالشامل، وعلل المبسوط، والاستعاذة بحججها، ولعل هذا ما حدا بياقوت الحموي لأن يترجم له في كتابه: معجم الأدباء (٢)، ولا غرابة في ذلك فقد أخذ الإمام ابن مهران على بعض من له بصرٌ باللغة وعناية بها؛ كابن الأخرم الربعي، وأبى بكر النقاش، ولكل منهما مؤلفات في توجيه القراءة والاحتجاج لها.

<sup>(</sup>١) ينظر: تذكرة الحفاظ (٣/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: غاية النهاية (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية (١/ ٣٣٧)، ونقل ابن الصلاح عن الحاكم أنه ذكر عن ابن مهران أنه كان يختار أن يقال في سجود التلاوة: {سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولا}.

<sup>(</sup>٤) ينظر: طبقات الشافعيين (١/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العقد المذهّب (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: معجم الأدباء (١/ ٢٣٣-٢٣٥).

### المبحث السادس: مؤلفاته

وصف العلماء الإمام ابن مهران بكثرة التصنيف والإجادة والتفنن فيه، فقال ابن الصلاح: "كان مصنّفًا مجيدًا في أصناف علمه"(١).

وقد ترك الإمام ابن مهران للمكتبة الإسلامية الكثير من الكتب والمؤلفات، وجلها في علم القراءات. فمن مؤلفاته:

- ١- كتاب غرائب القراءات، وهو موضوع رسالتي، وسيأتي الحديث عنه في الفصل الثاني من هذا القسم.
- ٢- كتاب الغاية في القراءات العشر (٢)، وهو من أشهر كتبه وأهمها، جمع فيه المؤلف قراءة الأئمة العشرة، وزاد على ذلك اختيار أبي حاتم سهل بن محمد السجستان (٣).
  - ٣- كتاب المبسوط (٤): وهو في القراءات العشر أيضًا.
- ٤- والفرق بينه وبين (الغاية): أنه لم يذكر في (المبسوط) اختيار أبي

<sup>(</sup>١) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية (١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ ابن حجر في معجمه: تجريد أسماء الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة (ص٣٩٢)، وحاجى خليفة في كشف الظنون (٢/ ١٩٢)، والبغدادي في هدية العارفين (١/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) والكتاب مطبوع، بتحقيق: محمد غياث الجنباز، وصدر عن مكتبة العبيكان، بالرياض، عام ٥٠٤٠٥، ثم طبع مرة أخرى عام ١٤١١هـ عن دار الشواف. وله نشرة أخرى بعناية أ. جمال الدين محمد شرف، صدرت عن دار الصحابة للتراث بطنطا.

<sup>(</sup>٤) منه نسخة محفوظة بمركز البحث العلمي بمكة المكرمة برقم (٦٤٩)، وهي مصورة عن الظاهرية (٣١٥).

حاتم السجستاني، وصرَّح فيه بأسماء القراء، فلم يستعمل الرموز (مكي ومدني، وعراقي... الخ) كما فعل في الغاية، وذكر فيه كل القراءات العشرية في اللفظة القرآنية، بخلاف صنيعه في (الغاية)؛ فقد اكتفى بذكر إحدى القراءتين، وذكر الخُلْف في فتح الياءات وإسكانها في آخر كل سورة، ولم يعقد بابًا مستقلًا للياءات الزوائد كما في الغاية (۱).

- ٥- كتاب الشامل: وهو كتاب كبير، أشهر كتب ابن مهران بعد الغاية (١).
  - -7 كتاب القراءات السبع -7
  - ٧- كتاب مذهب حمزة في الهمز (١٠).

<sup>(</sup>۱) وقد طبع كتاب المبسوط بمجمع اللغة العربية بدمشق سنة (۷۰ هـ، ۱۹۸۲م)، بتحقيق سبيع حمزة حاكمي، وصدر أيضًا عن دار الصحابة للتراث بطنطا، بعناية أ. جمال الدين محمد شرف.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (٧١/ ٩١)، وياقوت في معجم الأدباء (١/ ٢٣٣)، والذهبي في تاريخ الإسلام (٨/ ٥١٥)، والسير (١/ ٣٨٦)، ومعرفة القراء الكبار (١/ ١٩٦)، وابن الجزري في غاية النهاية (١/ ٤٩)، والزركلي في الأعلام (١/ ١١٥). ومنه نسخة خطية بأكاديمية ليدن في هولندا برقم (١٦٣٤)، وأخرى في دار الكتب الوطنية بتونس، محفوظة برقم (٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) البنغال ١١٥ (٢١٤ ورقة. سنة٢٢٨هـ). نقلًا عن مقدمة تحقيق الغاية (ص٢٣).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الجزري في غاية النهاية (١/ ٥٠)، وأبو شامة أيضًا في إبراز المعاني (ص١٦٥) وامتدحه فقال: هذا الباب من أصعب الأبواب نظما ونثرا في تمهيد قواعده وفهم مقاصده... ولكثرة تشعبه أفرد له أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران المقرئ رحمه الله تصنيفا حسنا جامعا، وذكر أنه قرأ على غير واحد من الأئمة فوجد أكثرهم لا يقومون به حسب الواجب فيه، إلا في الحرف بعد الحرف".

- $\Lambda$  كتاب طبقات القراء $^{(1)}$ .
  - 9 كتاب المدات<sup>(۲)</sup>.
- · ۱ كتاب الاستعاذة بحججها<sup>(۳)</sup>.
- 11 كتاب اختلاف عدد السور<sup>(٤)</sup>.
  - 17 كتاب رؤوس الآيات<sup>(٥)</sup>.
    - ۱۳ كتاب آيات القرآن<sup>(۲)</sup>.
  - ١٤ كتاب قراءة أبى عمرو<sup>(۷)</sup>.
    - ۱۵ کتاب مفرد حفص<sup>(۸)</sup>.

(١) ذكره في غاية النهاية (١/ ٤٩)، وفي معجم المؤلفين (١/ ٢٠٨).

(٢) ذكره في غاية النهاية (١/ ٤٩)، ومنه نسخة خطية محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض، برقم (ب٩٣٠)، ونقل عنه التهانوي في: "كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم" (٨١٨/٢).

(٣) ذكره في غاية النهاية (١/ ٤٩).

- (٤) ذكره في معجم الأدباء (١/ ٢٣٣)، والدر الثمين (ص٥٥٥)، وكشف الظنون (١/ ٤٢٧)، ومعجم المؤلفين (١/ ٢٠٨).
  - (٥) ذكره ياقوت في معجم الأدباء (١/ ٢٣٣)، وابن الساعي في الدر الثمين (ص٥٥).
  - (٦) ذكره في معجم الأدباء (١/ ٢٣٣)، والدر الثمين (ص٢٥٦)، والأعلام (١/ ١١٥).
- (٧) ذكره في معجم الأدباء (١/ ٢٣٣)، والدر الثمين (ص٢٥٦). وحققه زهير بن محمد كلاب؛ كبحث تكميلي لنيل درجة الماجستير بجامعة الطائف، بإشراف: الدكتور محمود سعد شمس.
- (٨) حققه: عبدالله باعمران كبحث تكميلي لنيل درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف: الدكتور أمين محمد الشنقيطي.
  - (٩) ذكره في معجم الأدباء (١/ ٢٣٣)، والدر الثمين (ص٥٥٥)، والأعلام (١/ ١١٥).

- ۱۷ كتاب شرح المعجم<sup>(۱)</sup>.
- ۱۸ كتاب شرح التحقيق<sup>(۲)</sup>.
- · ۲- كتاب الاتفاق والانفراد<sup>(ئ)</sup>.
- ۲۱ كتاب علل كتاب الغاية (°).
  - ۲۲ كتاب الانفراد<sup>(۱)</sup>.
  - کتاب سجود القرآن  $^{(\vee)}$ .

(١) ذكره في معجم الأدباء (١/ ٢٣٣)، الدر الثمين (ص٥٥٥)

(٢) ذكره في: معجم الأدباء (١/ ٢٣٣)، والدر الثمين (ص٥٥)، والروض الباسم (١/ ٢٠٩).

(٣) ذكره في: معجم الأدباء (١/ ٢٣٣)، والدر الثمين (ص٥٥٥)، ومعجم المؤلفين (١/ ٢٠٨)، والروض الباسم (١/ ٢٠٩).

- (٤) ذكره في: معجم الأدباء (١/ ٢٣٣)، والدر الثمين (ص٥٦)، والروض الباسم (١/ ٢٠٩).
  - (٥) ذكره في: معجم الأدباء (١/ ٢٣٣)، والدر الثمين (ص٥٦).
- (٦) ذكره في: معجم الأدباء (١/ ٢٣٣)، والدر الثمين (ص٥٥٥)، والروض الباسم (١/ ٢٠٩).
- (٧) ذكره ابن الصلاح في طبقات الفقهاء الشافعية (١/ ٣٣٨)، وابن الملقن في العقد المذهب (١/ ٤٢٤)، وحاجى خليفة في كشف الظنون (٢/ ١٤٢٤)، والبغدادي في هدية العارفين (١/ ٦٧).
  - (٨) ذكره في: معجم الأدباء (١/ ٢٣٣)، والدر الثمين (ص٥٦)، والروض الباسم (١/ ٢٠٩).

تنبيه: زاد صاحب "الروض الباسم" (١/ ٢٠٩) في مؤلفات ابن مهران: كتاب: "علل المبسوط"، ولعله سبق قلم، إذ لم يذكره غيره، ولم أقف له على ذكر في فهارس الكتب ولا في كتب التراجم، وكأنه قصد (علل الغاية، وكتاب المبسوط) فتصحفت إلى (علل المبسوط)، يدل على ذلك إغفاله ذكر كتاب "المبسوط"!.

 $^{(1)}$  کتاب قراءة عبد الله بن عمرو

(١) ذكره في: معجم الأدباء (١/ ٢٣٣).

# الفصل الثاني

# دارسة الكتاب

# ويشتمل على سبعة مباحث:

المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب

المبحث الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف

المبحث الثالث: قيمة الكتاب العلمية

المبحث الرابع: المآخذ على الكتاب

المبحث الخامس: منهج المؤلف في كتابه

المبحث السادس: مصادر المؤلف في كتابه

المبحث السابع: وصف النسخة الخطية ونماذج منها

#### المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب

نصَّ المؤلف على اسم كتابه في المقدمة فقال:

(هذا كتاب: غرائب القراءات وما جاء فيها من اختلاف الرواية عن الصحابة والتابعين والأئمة المتقدمين)(١).

وقد جرى العلماء على اختصار هذا العنوان عند ذكره فيقولون: كتاب غرائب القراءات، كما فعل ياقوت الحموي<sup>(۲)</sup>، وابن السَّاعي<sup>(۳)</sup>، والزِرِّكلي<sup>(٤)</sup>، وغيرهم.

#### وقد جاءت تسميته في آخر الكتاب حيث قال ناسخه:

"تم الكتاب غرائب القرآن على يد العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة الله تعالى أحمد بن الحسين المقرئ"(°). والظاهر أنه تصحف لدى الناسخ لفظ القراءات إلى القرآن، لتقارب حرفي التاء والنون في الرسم.

لكن وقفت على كلام للإمام ابن هشام رحمه الله في "مغني اللبيب" يشير إلى تسميته بـ (كتاب الشواذ)، حيث نقل كلامًا عن الإمام ابن مهران، فوجدته في كتابنا هذا بنصِّه وفصِّه، مما يدلُّ على تسمية هذا الكتاب باسمٍ آخر.

<sup>(</sup>١) انظر: (ل٢/أ).

<sup>(</sup>٢) في معجم الأدباء (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) في الدر الثمين (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) في الأعلام (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: (ل١٩٢/أ).

#### قال ابن هشام:

"المثال الثاني: قول ابن مهران في كتاب الشواذ فيمن قرأ (إن البقر تَّشابه)، بتشديد التاء إن العرب تزيد تاء على التاء الزائدة في أول الماضى "(۱).

هكذا سماه ابن هشام: (كتاب الشواذ)، وهو من تسمية الكتاب باسم فنّه، فكتاب غرائب القراءات هو في علم القراءات الشاذة.

فيكون الاسم المعتمد للكتاب هو ما سمَّاه به مؤلِّفه في مقدمته -كما مرَّ أنفًا - ؟ إلا أن العلماء قد يختصرون الاسم فيقتصرون على جزء منه، أو يشيرون إليه بعبارةٍ موجزة، تهدي إلى المقصود بأقرب طريق (٢)، وهذا ما فعله ابنُ هشام \_ رحمه الله \_ .

ومن بُعْدِ النَّجْعةِ أن يقال: إنهما كتابان متغايران؛ إذ لم يَجمع بينهما أحدٌ ممن عرَّجَ على ذكر مؤلَّفات ابنِ مهران، بل عامة المترجمين له لا يذكرون له كتابًا في الشواذ، وهذا الكتاب (غرائب القراءات) أصدق كتبه بهذا الوصف، وأقربُها إليه.

<sup>(</sup>١) ينظر: مغنى اللبيب (ص: ٧٠٨).

<sup>(</sup>٢) ومن أمثلة ذلك كتاب: الاختلاف بين يعقوب بن أبي إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمي في رواية رويس وروح عنه وبين نافع في رواية ورش عنه، المسمى اختصاراً بـ (مفردة يعقوب) لأبي عبد الله محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي الأندلسي (ت٢٧٤ه) وهو محققٌ كبحثٍ تكميلي لنيل درجة الماجستير، بالجامعة الإسلامية، إعداد الباحث: مهدي دهيم. بإشراف فضيلة الدكتور: أحمد بن عبد الله المقري.

فالحاصل: أن الاسم المعتمد لهذا الكتاب هو:

« غرائب القراءات وما جاء فيها من اختلاف الرواية عن الصحابة والتابعين والأئمة المتقدمين »



#### المبحث الثاني: نسبته إلى المؤلف

لا شك عندي في نسبة هذا الكتاب (غرائب القراءات) للإمام أبي بكر أحمد ابن مهران، والأدلة على ذلك كثيرة، منها:

أولا: نصُّ راوي الكتاب على اسم المؤلف في أول الكتاب، وفي أثنائه، وفي آخره، حيث ذكر في مقدمته أن مؤلفه هو أبو بكر بن محمد المقرئ، فقال: "قال أحمد بن عبد الله بن المغَازِلي(): سمعت الأستاذ أبا بكر بن محمد () المقرئ بنيسابور يقول في تصنيفه هذا الكتاب: هذا كتاب (غرائب القراءات وما جاء فيها من اختلاف الرواية عن الصحابة والتابعين والأئمة المتقدمين) رحمة الله عليهم أجمعين "().

وقال في أثنائه \_ بعد أن ذكر حديث أُبيِّ رضي الله عنه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة البينة عليه \_: "هذا الحديث عن أُبيِّ، أنا ألحقته بهذا الموضع؛ لموافقة المعنى، وهو سماعي خاصة عن هذين الشيخين، سمعته عنهما بنيسابور، وليس هو من رواية ابن مهران"(أ)، ثم ساق الحديث بسنده. فظهر من هذا النقل أمران:

<sup>(</sup>۱) لم أقف له على ترجمة. والمَغَازلي بفتح الميم والغين المعجمة وكسر الزاي بعد الألف وفي آخرها اللام، نسبة إلى المغازل وعملها. ينظر: الأنساب للسمعاني (١٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) كذا وقع اسمه في النسخة الخطية، وينظر توجيه ذلك في المبحث الأول من الفصل الأول من قسم الدراسة (ص١٦).

<sup>(</sup>٣) غرائب القراءات (ل٧/ أ).

<sup>(</sup>٤) غرائب القراءات (ل ١٨٧ أ ـ ب).

الأول: أنه قد نَصَّ على اسم مؤلف الكتاب وأنه الإمام ابن مهران.

الثاني: أن الكتاب من أوله إلى آخره هو من كلام ابن مهران، سوى هذا الحديث الذي رواه، ونصَّ على أنه ليس من رواية ابن مهران.

وقال في آخره: "تم الكتاب غرائب القرآن يد العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة الله تعالى أحمد بن الحسين المقرئ".

وهذه النصوص الثلاثة صريحة في نسبة الكتاب للإمام ابن مهران.

ثانيًا: نَقْلُ ابن هشام نصًا من هذا الكتاب في "مغني اللبيب" مع تصريحه باسم الكتاب، ونسبته إلى ابن مهران، فقال رحمه الله:

"المثال الثاني: قول ابن مهران في كتاب الشواذ فيمن قرأ (إن البقر تشابه) بتشديد التاء: إن العرب تزيد تاء على التاء الزائدة في أول الماضي، وأنشد: تقطعت بي دونك الأسباب"(٢).

وهذا النقل مذكور في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، يقول ابن مهران:

"وقال غير أبي حاتم: يجوز ذلك في كلام العرب على أن التاء الأولى من نفس الكلمة، فيُدخلون عليه نظيره. وقال الشاعر: تتقطعت بي دونك الأسباب"".

فهذا النقل يؤكد صحة نسبة هذا الكتاب لابن مهران.

<sup>(</sup>١) غرائب القراءات (ل١٩٢/أ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مغنى اللبيب (ص: ٧٠٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: غرائب القراءات (ل/ ).

ثالثًا: أن كثيرًا ممن ترجم له ذكر أنه له كتاب (غرائب القراءات)(١).

رابعًا: توافق شيوخ ابن مهران المذكورين في هذا الكتاب مع من ذُكِر من شيوخه في كتبه الأخرى، أو في كتب التراجم، فابن مهران قد روى في كتابه هذا عن شيوخ، روى عن جلهم في مواضع كثيرة من كتبه التي وقفت عليها، وهي: "الغاية"، و"المبسوط"، و"مفردة حفص عن عاصم"، ونصت كتب التراجم والطبقات على أنهم من شيوخ ابن مهران في القراءات والحديث، مثل: أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مرثد التميمي البخاري، وأبي بكر محمد بن المعروف بالنقاش.

خامسًا: تشابه المنهج والأسلوب بين هذا الكتاب وبين كتاب الغاية، من حيث مراعاة الاختصار مع عدم إغفال عزو القراءات إلى أصحابها، والنقل عن أئمة اللغة والقراءة، والإكثار من ذكر أقوال أئمة عُرِف كثرة نقله عنهم؛ كأبي حاتم، وابن مقسم، وغيرهما.

يقول ـ رحمه الله ـ في مقدمة هذا الكتاب: "وقد ألَّف أصحابنا فيها كتباً كثيرة، نظرتُ فيها فوجدتهم يميلون فيها إلى تطويل الكتاب، وغفلوا عن حروف كثيرة لم يذكروها، فأحببنا أن نُجريَ ما وقع إلينا منها، ونذكر ما غفلوا عنها بحذف الأسانيد اقتصاراً على ذكر الحروف؛ ليكون أخصرَ للكتاب، وأقربَ إلى المبتدئ، وأسهلَ على المتعلم، وأخف على المتحفِّظ إن شاء الله"(٢).



<sup>(</sup>١) ينظر: معجم الأدباء (١/ ٢٣٣)، الدر الثمين (١/ ٢٥٥)، الأعلام (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢)(٤/١).

وما أشبه هذه المقدمة بمقدمة كتابه الآخر: (الغاية)، حيث يقول فيها:

"سألت -أسعدك الله - أن أجمع لك القراءات التي قرأتُ بها لفظًا، بجميع الروايات التي وجدتها نقلًا، مع ذكر الأسانيد، وأن أختصرها بألفاظ لطيفة، وتراجم موجزة خفيفة، لتقرب على متحفظها، وتسهل فلا تطول، وتكثر فتَثقُل، فأجبتك مستعينًا بالله تعالى عليه، والله ينفعنا وإياك، إنه كريم رحيم"(١).

فمن خلال هاتين المقدمتين المتقاربتين في القدر والأسلوب يَظهرُ مدى التوافق بين الكتابين غرضًا، وقصدًا، وطريقة ومنهجًا، ومعنى ولفظًا، حتى إنَّ بعض العبارات والألفاظ متفقة في المقدمتين، (فالاقتصار، والاختصار، والتخفيف، والمتحفِّظ) عبارات مشتركة تواطأت عليها المقدمتان.

إضافة إلى تقارب المقدمتين من حيث القدْر، فهي لا تتجاوز الأسطر العشرة، كما هي مقدمة كتابه الآخر: المبسوط(٢).



<sup>(</sup>١) الغاية (ص١٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (ص٧).

#### المبحث الثالث: قيمة الكتاب العلمية

تتجلى قيمة هذا الكتاب من خلال ما يلي:

١. موضوعه: فكتاب غرائب القراءات متعلق بالقراءات الشاذة.

وقد تظافرت عباراتُ أئمة القراءة واللغة في بيان أهمية القراءات الشاذة، وإيضاح المقصد منها. فقد نقل السيوطي عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها كقراءة عائشة وحفصة: (والصلاة الوسطى صلاة العصر)[البقرة:٢٣٨]، وقراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما)[المائدة: ٣٨]، وقراءة جابر: (فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم)[النور:٣٣]. قال: فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسِّرةً للقرآن، وقد كان يُروى مثل هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن؛ فكيف إذا روي عن كبار الصحابة، ثم صار في نفس القراءة؛ فهو أكثر من التفسير وأقوى، فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل(۱).

وقال الزركشي: "وتوجيه القراءة الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة ومن أحسن ما وضع فيه كتاب المحتسب لأبي الفتح إلا أنه لم يستوف وأوسع منه كتاب أبو البقاء العكبري وقد يستبشع ظاهر الشاذ بادي الرأى فيدفعه التأويل(٢).

"بل إن العلماء عندما أرادوا أن يمثِّلوا لمعنى القراءات أو وجوه القراءات،

<sup>(</sup>١) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد (ص: ٣٢٥)، الإتقان (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البرهان (١/ ٣٤١).

وأنها سبعة أوجه؛ لم يسعفهم المتواتر، بل لجأوا إلى القراءات الشاذة، كابن قتيبة، ومكى بن أبي طالب، وابن الجزري، وغيرهم كثير ممن نقلوا عنهم"(١).

ولم تكن القراءات الشاذة بمعزل عن اهتمام العلماء وجمعها والتأليف فيها. فقد ألَّفوا منذ وقت مبكر فيها، ويعد هارون بن موسى الأعور في طليعة أولئك الأعلام. قال أبو حاتم السجستاني: "أول من تتبع بالبصرة وجوه القرآن، وألفها، وتتبع الشاذ منها فبحث عن إسناده هارون بن موسى الأعور"("). ويعد من أحسن تلك المؤلفات على ما ذهب إليه الزركشي كتاب المحتسب لابني جني (ت: ٣٩٢هـ)، وكتاب إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العُكْبري (ت: ٣٩٦هـ).

وقد ذكر الإمام أبو عمرو الداني في أرجوزته جملة من القراء حُكِم على اختياراتهم بالشذوذ، وهم: أبو وجزة السعدي (ت: ١٣٠هـ)، محمد بن السميفع اليماني، محمد بن عبد الرحمن بن محيصن (ت: ١٢٣هـ)، عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي (ت: ١٢٩هـ)، نصر بن عاصم الليثي (ت: ٩٠هـ)، عاصم الجحدري (ت: ١٢٨هـ)، قعنب بن هلال أبو السماك، عيسى بن عمر الثقفي (ت: ٩٤هـ)، زهير الفرقبي النحوي، جويَّة بن عاتك، يحيى بن أبي سليم أبو البلاد، أبو جعفر الرؤاسي، شريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمي الحمصي (ت: ٢٠٨هـ)، إبراهيم بن أبي عبلة (ت: ١٥١هـ)، يزيد بن قطيب

<sup>(</sup>١) ينظر: القراءات الشاذة بين الرواية والتفسير (ص: ٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: جمال القراء (ص: ٣٢٤)، منجد المقرئين (ص: ٨٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البرهان في علوم القرآن (١/ ٣٣٩).

السكوني الشامي، عمران بن عثمان أبو البرهسم(١).

وكل هؤلاء ممن حوى هذا الكتاب النفيس الذي بين أيدينا ذكرًا لقراءاتهم ومروياتهم؛ مما يدل دلالة واضحة على قيمته العلمية.

فكتبه أصولٌ في هذا الفن، ومراجعُ معتمدةٌ عند أربابه، وكتاباه الغاية والمبسوط دليل على ذلك. وهما من أهم الكتب التي اعتمدها ابن الجزري ونقل عنها(1).

٣. أصالة هذا الكتاب؛ لتقدُّم عصر المؤلف، وعلوّ طبقته، فمؤلِّفُهُ رحمه الله من رجال المئة الرابعة الحافلة بكثير من أئمة التفسير والقراءة واللغة، من أمثال الإمام ابن جرير الطبري (ت ٢١١هـ)، والزجَّاج (ت ٢١١هـ)، وابن مجاهد (ت ٣٢١هـ) مسبِّع السبعة، والنحاس (ت ٣٣٨هـ)، وأبي بكر ابن مقسم (ت ٣٥٥هـ)، وابن خالويه (ت ٣٧٠هـ)، والأزهري (ت ٣٧٠هـ)، وأبي على

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأرجوزة المنبهة (ص: ۱۳۸ - ۱۲۱)، الاختيار عند القراء (ص: ۲۷۶)، القراءات الشاذة (ص: ۲۲). (ص: ۲۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تاريخ الإسلام (٨/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النشر (١/ ٨٩).

الفارسي (ت٧٧٧هـ)، وابن جني (ت٩٩٦هـ).

وهو بهذا يعتبر من أوائل الكتب التي عنيت بالقراءات رواية ودراية.

- ٤. غزارة مادة الكتاب المتعلقة بالفن، وكثرة ما جاء في هذا السفر من القراءات والروايات والأوجه، لاسيما وأن المؤلف يرويها بأسانيده عن أصحاب هذه القراءات، ومما يدل عليه ما يلى:
- نص المؤلف في مقدمته على إسناده هذه القراءات إلى أصحابها، من الصحابة والتابعين، وأشهر من روى عنهم المصنف من أصحاب القراءات الشاذة هم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس وابن عمر، وابن محيصن، والحسن البصري. ومن أمثلة ذلك: "وعن عمر بن الخطاب وابن عباس: (أو تَنْسَأها) بالتاء مهموزة"(۱). (والذين يَتوفون منكم)، علي بن أبي طالب وزيد بن علي والمفضل عن عاصم"(۱). "عن عثمان بن عفان وابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي والحسن وأبي رجاء وقتادة: (ورياشًا)، بألف"(۱).
- ب. نقل المصنف نقولات متعددة عن أشهر العلماء المتقدمين، مثل: الكسائي، وأحمد بن موسى اللؤلؤي، ويعقوب، والفرَّاء، والأخفش، وأبي عبيدة، وأبي معاذ الرازي، وأبي حاتم السجستاني، والفضل بن

<sup>(</sup>١) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: سورة الأعراف (آية رقم: ٢٦).

شاذان الرازي، وابنه العباس بن الفضل، وابن مقسم البغدادي، وأبي حامد أحمد بن محمد البشتي الخارزنجي الخراساني، وأبي بكر محمد بن الحسن النقاش الموصلي ثم البغدادي. بل بلغ الأمرُ به أنه يذكر من القراءات ما لا وجود له في المصادر التي بين أيدينا، وهو ما سأبينه في الميزة التالية.

ج. حفظه لنصوص أئمة لا تعرف لهم مؤلفات في هذا الفن، أو غدت في عداد المفقود، فمن ذلك إكثاره من الاستشهاد بكلام الأئمة الأوائل كالخليل بن أحمد (ت١٧٠هـ)، والكسائي (ت١٨٩هـ)، وقطرب (ت٢٠٦)، والفراء (ت٢٠٠هـ)، وأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت٩٠٠هـ وقيل: ٢١٠هـ)، وأبي معاذ الفضل بن خالد المروزي (ت٢٠٠هـ)، وأبي حاتم (ت٢٠٠هـ)، وأبي حاتم (ت٢٠٠هـ)، وابن مجاهد (٣٢٤هـ)، وابن مقسم (ت٥٥هـ).

ولأبي معاذ الرازي كتاب في القراءات حسن، نقل عنه الأزهري وغيره (١)، لكنه في حكم المفقود.

ولأبي حاتم كتابان في القراءات وتوجيهها، أحدهما: إعراب القرآن، والآخر

<sup>(</sup>۱) قال الأزهري في تهذيب اللغة (١/ ٢٢): "ولأبي معاذ كتاب في القرآن حسن". قال ياقوت: "وقد روى عنه الأزهري في «كتاب التهذيب» فأكثر"، وقد أشير إلى كتابه في: معجم الأدباء (٥/ ٢١٧)، والوافي بالوفيات (٢/ ٢٨)، وبغية الوعاة (٢/ ٢٤٥)، طبقات المفسرين (٢/ ٣٧) معجم المؤلفين (٨/ ٦٧).

كتاب في القراءات، وكلاهما لم يوقف عليه \_\_ حسب علمي \_\_\_(1).

ولأبي بكر ابن مقسم (ت ٣٥٥هـ) كتابان \_ أيضًا \_ في توجيه القراءات؛ أولهما: كتاب (الانتصار لقراء الأمصار) (١)، والآخر: (الاحتجاج في القراءات) (٥)، وكلاهما في حكم المفقود فيما أعلم، ولم أقف لهما على خبر.

فكان في ما أورده الإمامُ ابن مهران من أقوال هؤلاء الأئمة إثراءٌ لمادة الكتاب، ورفعٌ لبعض الحرج بفقد كتبهم، وعونٌ على الاطلاع على أقوالهم في توجيه القراءات والاحتجاج لها، وهذا مما يزيد الكتاب قوة، ويضفي عليه قيمة وجلالًا، ويجعله رأسًا ومرجعًا لا يُستغنى عنه في بابه.

٥. حرص المؤلف رحمه الله على نسبة الأقوال والروايات إلى من قرأ بها، وهذا يتمثل في جلِّ الكتاب، بل ينفرد بنسبة القراءة إلى من قرأ بها، كقوله رحمه الله: "وعن أبي البرهسم: (آل إدريس)، وعن عكرمة: (على إدراسين)، وعن الأعمش: (وإن إدريس)، و(سلام على إدريسين). (أناه كما تظهر دقته في وصفه للقراءة، كقوله: "عن عبيد بن عمير: (فألف بين قلوبكم)، بكسر اللام، ولعله

<sup>(</sup>١) ينظر: معجم الأدباء (٣/ ١٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في البغية (ص٩٠).

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في البغية (١/ ٨٩)، وصاحب كشف الظنون (١/ ١٥) بعنوان: احتجاج القراء في القراءة. وزاد الدكتور/ حازم حيدر كتاب (السبعة بعللها الكبير) له، ونقله عن ابن النديم، ولم أجده فيما أحال إليه ولا في مظانه، انظر: شرح الهداية بتحقيقه (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: سورة الصافات (آية رقم: ١٢٣).

بضم الألف على ما لم يسم فاعله"(١).

بل ربما وردت القراءة عند المؤلف منسوبةً إلى خمسة أو ستة ممن قرأ بها، أو أكثر من ذلك، بينما في المصادر الأخرى، نجدها ترد منسوبة إلى واحد فقط؛ ومن ذلك قوله رحمه الله عند قوله تعالى: "(والملائكةُ والناسُ أجمعون) قال: عن الحسن وزيد وعبيد وابن أبي عبلة والحجاج، أي: ويلعنهم الملائكة والناس أجمعون"(٢)؛ بينما لم ينسبها غيره لسوى الحسن.

وبلغ من دقة اهتمامه في ذلك أيضًا أن إذا كانت القراءة لأحد الرواة عن الشيخ، نصَّ عليه، ولم يكتف بعزوها للشيخ، حتى لا يتوهم أنها من قراءة الرواة عنه باتفاق بينهم، ومنه قوله رحمه الله: "(قل أتحاجونًا)، بنون واحدة مشددة: ابن محيصن في رواية مضر، والأعمش في رواية حمزة قال: مثقلة في كل شيء في القرآن فيه نونان، وكذلك: (أتمدونًى)"."

٦. من ملامح عناية المؤلف رحمه الله بضبط القراءات حرصه على ضبطها في كثير من المواضع بالحرف تارة، وبالوزن تارة أخرى. ومن أمثلة ذلك:

أ. "عن ابن أبي عبلة: (بكل رَيع)، بفتح الراء. (١٠٤٠)

ب. "وروى يعقوب عن عصمة عن الأعمش: (فلا رَفوثٌ... ولا جدالٌ)، وكلهم قرؤوا بفتح الراء؛ إلا ما روي عن يحيى بن يعمر: (رُفوث) على

<sup>(</sup>١) ينظر: سورة آل عمران (آية رقم: ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ١٦١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: سورة الأعراف (آية رقم: ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: سورة الشعراء (آية رقم: ١٢٨).

وزن فُعول.(١)

- ٧. منهج المؤلف رحمه الله في سبر الروايات والأقوال وتحقيقها وتحريرها، ورده لبعض الروايات والتوجيهات، وبيانه وجه ضعفها في بعض المواضع. وقد سبق بيان أمثلة ذلك في منهجه، ومما يشهد لهذا قوله:
- أ. "وروي عن يحيى بن يعمر: (قل من كان عدوًّ)، بالرفع يجعله اسم
   (كان)، قال: وهو رديء "(۲).
- ب. وقوله: "هارون عن بكار: (يَغَشَّى)، بفتح الياء والغين، ولا يُعرف له وجهُ، ولعل الرواية بإسكان الغين، فيكون المعنى: (إن ربكم الله الذي يغشى الليلُ النهارَ بأمره)"(").

كما أنه لم يكتف في بعض المواضع بنقل المادة العلمية فحسب، بل كانت له نظرات نقدية. فمن ذلك:

أ. ما جاء في ذكره للقراءات الواردة عند قوله تعالى: (أسلحتكم وأمتعتكم)، حيث قال: "(عن أسلحتكم وأمتعتكم): نصر بن علي عن أبيه عن أبي عمرو أنه كان يسكِّن التاء فيهما، كان مذهبه الاختلاس في مثل هذا. ولا نشك في أن الغلط من الحاكي، والله أعلم"(٤).

ب. ما جاء في ذكره للقراءات الواردة في قوله تعالى: (ولا تقربا هذه

<sup>(</sup>١) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٩٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: سورة الأعراف (آية رقم: ٥٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: سورة النساء (آية رقم: ١٠٢).

الشجرة)، حيث قال: "وروي عن أبي عمرو والكسائي: (هِذه) بالكسرة، وأرى ذلك غلطًا عليهم. (١) "

- ج. "وعن ابن عامر: (ولا نكذب) -شأنٌ غريبٌ عنه- نصب. (٢)"
- د. "هارون عن بكار: (يَغَشَّى)، بفتح الياء والغين، ولا يُعرف له وجهُ، ولعل الرواية بإسكان الغين، فيكون المعنى: (إن ربكم الله الذي يغشى الليلُ النهارَ بأمره). (")"
- ه. "عن مجاهد: (وأحاطت به خَطأه) [٨١]، بفتح الخاء والطاء مقصورة، ويجب أن يكون (وأحاط)، ولا نعلم وجه التأنيث. (٤) "
- ٨. تفرُّده بذكر بعض القراءات الشاذة التي لم ترد عند غيره، فيما وقفت عليه، ويكثر هذا فيما نقله عن الخليل، ومن ذلك: قوله تعالى: "(لا علمٌ لنا)، رفع منوَّن. (°)" وأيضًا ما ذكره عن زيد بن علي: (إلا ما أعْلمْتنا) (١) وكذلك: قراءة يحيى بن يعمر وزيد: (لَمَثُوبَةُ) (٧).
- ٩. عنايته بتوجيه القراءات والاحتجاج لها، فهو كثيرًا ما يوجه القراءة

<sup>(</sup>١) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: سورة الأنعام (آية رقم: ٢٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: سورة الأعراف (آية رقم: ٥٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٨١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٣٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٣٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ١٠٣).

بتوجيهات من عنده، ولكن أكثر ما يذكره من التوجيهات فهو منقول عن أئمة اللغة وأعلام الفن، كالخليل بن أحمد (ت ١٧٠هـ)، والكسائي (ت ١٨٩هـ)، وقطرب (ت ٢٠٦٠)، والفراء (ت ٢٠٠هـ)، وأبي معاذ الرازي (ت ٢١١هـ)، والأخفش سعيد بن مسعدة (ت ٢١٥هـ) والأصمعي (ت ٢١٥هـ، وقيل: والأخفش معاد السجستاني (ت ٢٥٠هـ، وقيل: ٥٥٠هـ)، وغيرهم.

فمن ذلك قوله تعالى: (ألم تر \_ جزم \_ إلى الذين خرجوا) قال: أمير المؤمنين علي وأبو عبد الرحمن السلمي. والناسُ على فتح الراء؛ لأن الياء سقطت للجزم. وفيه لغة أخرى، وهي: أن تترك الياء على سكونها، ولا تسقط للجزم، مثل قول الله جل ذكره: (لا تخفُ دركاً ولا تخشى)[طه:۷۷]، على قراءة حمزة، ولغة أخرى بسقوط، وهي: أن تسكن الحرف مع سقط الياء ليدل على الجزم؛ لأن الياء الساقطة كانت ساكنة، فلم يستوف الجزم عمله، فيكون قراءة على وأبي عبد الرحمن على هذه اللغة مستقيماً، والله أعلم. ويقال: الحرف الذي سقط للجزم كان ساكناً، فلما أسقط خلفه في السكون الحرف الذي يله (۱).

وقوله أيضًا عند قوله تعالى: (وحسبوا ألا تكون فتنة): "عن الحسن واختلف عنه: (أن لا يكونَ) نصب بالياء. (فتنةٌ) رفع؛ على معنى: أن لا تحدث ، أو تقع فتنة ، والتذكير فيه على أن الفتنة مصدر؛ كالشفاعة ، والمودة ، ونحوه ، وليس هو تأنيث محض. وفيه وجه آخر: روي عن الحسن أنه قال: (أن لا يكون فتنة) أي:

<sup>(</sup>١) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٢٤٣).

اللاء"(١).

• ١٠. غزارة المادة اللغوية في الكتاب، وتنوعها، فمن أمثلة ذلك ما ذكره في قوله تعالى: (لعلهم يَرشِدون): عن أبي البرهسم وأبي حيوة؛ من رشِد يرشَد رشاداً، وعن ابن قطيب وابن أبي عبلة: (يُرشَدون)، قال: ويجوز (يرشَدون)، بنصب الشين، رشَد يرشُد رشْداً. قال أبو معاذ: لغة (٢).

ومن ذلك أيضًا: توجيهه الالتفات في قراءة أبي عمرو في رواية الحلواني: "(والذين تدعون)، بالتاء، وفي القرآن مثلُه كثيرٌ؛ أن يدَعَ الخطاب ويرجِعَ إلى الخبر، ويدعَ الخبر ويرجعَ إلى الخطاب"(").

ومن ذلك أيضًا استشهاده بالشواهد للاستدلال على التوجيهات اللغوية كقول الشاعر:

ولما رأونا باديًا رُكَباتُنا على موطن لا يخلطُ الجد بالهزل<sup>(۱)</sup> وكقول الشاعر:

فو الله ما أدري وإني لسائل بسبع رميت الجمر أم بثمان فو الله ما أدري وإني لسائل

۱۱. اشتمل الكتاب على أقوال تفسيرية كثيرة، عن الصحابة والتابعين؛ كما فعل عند قوله تعالى: "وقالوا قلوبنا غلف" حيث قال: (وقالوا قلوبنا غلُفُ)،

<sup>(</sup>١) ينظر: سورة المائدة (آية رقم: ٧١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: سورة الرعد (آية رقم: ١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: سورة الحجرات (آية رقم: ٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: سورة الواقعة (آية رقم: ٧٢).

بضم اللام: ابن عباس وابن جبير والأعرج والحسن وابن محيصن وابن أبي إسحاق، يقال: قلب أغلف، أي: في غطاء غلاف، الجمع غُلُف، وأما غُلْف فجمع غلاف، أي: أوعية للحكمة، فسره ابن عباس، وقال الكلبي: وقالوا قلوبنا في أكنة لا تعقل ولا تفهم ما تقول (١).

17. سوقه بعض الأحاديث والآثار -وإن كانت قليلةً - بأسانيده إلى من انتهت إليه. فحدث عن أبي القاسم عَلِيّ بن المؤمَّل بن الحسن بن عيسى بن ماسَرْ جِس الَّنيْسابوريّ (ت٤٩هـ)، وأبي الحسن أحمد بن محمد بن عَبْدُوس بن سَلَمَةَ العَنَزِيّ الطَّرَائفيّ الَّنيسابوريّ (ت٤٩هـ)، عن شيخ أهل الحديث في بن سَلَمَةَ العَنَزِيّ الطَّرَائفيّ الَّنيسابوريّ (ت٤٩هـ)، عن شيخ أهل الحديث في زمانه بنيسابور أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العَبْديّ المالكيّ البوشَنْجيّ (بعد١٩١هـ)، وعن أبي الفتح عُمَران بن موسى بن فضالة الموصليّ الشعيريّ الزّاهد (ت٢٩١هـ).

وروى عن شيخه أبي بكر محمد بن محمد بن أحمد بن مَرْثَد التميمي البخاري، وحدث عنه في مواضع كثيرة من كتابه، عن ابن مقسم.



<sup>(</sup>١) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٨٨).



#### المبحث الرابع: المآخذ على الكتاب

على ما ذكرته من مزايا لهذا الكتاب تُظهر قيمتَه، وتُبرز أهميتَه؛ إلا أنه في نظري لا يخلو من مآخذ، لا يسلم منها أيُّ عملٍ بشري، ولا يخلو منها كتاب عدا كتاب الله عز وجل العزيز، ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي:

أولًا: لم يكتب المصنف رحمه الله مقدمة للكتاب يبين فيها منهجه وطريقته ومصادره في الكتاب، ولعله اتبع منهجا لبعض المصنفين.

ثانيا: إغفاله نسبة القراءة إلى من قرأ بها، واكتفاؤه بذكر القراءة دون عزو، وهو قليل نادر، ومثاله: قوله رحمه الله في سورة آل عمران: "(يريدون أن يُخرجوا من النار): بضم الياء"(١).

ثالثا: لم يراع المصنف الترتيب القرآني في بعض المواضع، فيتحدث عن القراءات في الآية ثم التي تليها، ثم يرجع للتي قبلها، ومثال ذلك: ذكره الخلاف في (أضاء لهم) قبل ذكر الخلاف في لفظ (الصواعق)<sup>(7)</sup>، بل ربما ذكر بعض الكلمات القرآنية في غير سورها، وهو قليل نادر، مثل إيراده الخلاف في كلمة (يوقدون) في سورة النور، وموضعها في سورة الرعد<sup>(7)</sup>، ومثل إيراده القراءة في قوله تعالى: (لحق اليقين) في سورة القمر؛ وموضعها في سورة الحاقة<sup>(4)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: سورة المائدة (آية رقم: ٣٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ١٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: سورة النور (آية رقم: ٣٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: سورة القمر (آية رقم: ٣١).

رابعا: عدم التزامه طريقة واحدة في بيان القراءة والخلاف فيها، فتارة يقدم ذكر القراء على القراءة، وتارة يعكس، ولا يخفى وقوع اللبس والإبهام على القارئ بسبب ذلك، ومثاله قوله رحمه الله: "وروي عن ابن السميفع: (أذهب الله نورَهم) (وتركهم في ظلمات) ساكنة اللام: روي عن أبي عمرو والحسن أيضًا وأبي السَّمَّاك العدوي والخليل بن أحمد (۱). وقد لا يفصل بين الترجمتين فيقع الإيهام أيضًا ومثاله: قوله رحمه الله: "وروي عن ابن السميفع اليماني قال: (وما يُخدَعون)، وعند السلمي. أبو طالوت عن أبيه، -وكان قرأ على الصدر الأول-، أي: خُدِعوا في أنفسهم (۱).

خامسًا: عدم بيانه للأسماء المهملة، كعبد الله، والحسن، وعيسى، مع وقوع الاشتراك فيها، واحتمال أن يكون كل واحد من هؤلاء مقصودًا، ومثال ذلك قوله رحمه الله: "في قراءة عبد الله: (إلى الهدى تنا)"(")، والمراد به عبد الله بن كثير، مع أنه إذا أُطلق (عبد الله) عند العلماء فالمراد به ابن مسعود رضي الله عنه.

سادسًا: عند نقله كلام بعض الأئمة نجد أن المصنف رحمه الله لا يبين الموضع الذي ينتهي عنده الكلام المنقول، مما يحدث لبسًا تداخلا بين ما نقله وكلامه رحمه الله.

سابعًا: مع غزارة ما يورده المصنف من قراءات؛ نجد أنه يفوته أو يفوّت

<sup>(</sup>١) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ١٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: سورة الأنعام (آية رقم: ٧١).

بعض القراءات في الحرف الواحد، وقد وقع له هذا في ذكر القراءات الواردة عند قوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج)(١)، ولعله اقتصر على ما رواه بإسناده.

ثامنًا: وقع للمصنف رحمه الله تكرار لبعض القراءات في مواضع عديدة، من غير أن يكون هناك حاجة للتكرار. فمن ذلك تكراره لقراءة الأعمش: (شركاء من البحن) في سورة الأنعام (٢).

تاسعًا: يضبط المصنف مواضع لا إشكال فيها، ويترك الضبط في مواضع لا تحتاج إلى ضبط.

عاشرًا: ذكر المصنف كثيراً من القراءات المتواترة عن يعقوب وأبي جعفر، وقد يرويها عن بعض القراء السبعة مما يقرأ اليوم به، مع أن موضوع الكتاب هو غرائب القراءات. ويمكن أن يجاب عن ذلك من خلال ما يلى:

من خلال تتبعي لما يرويه عن القراء السبعة لم أجده ينقل عنهم إلا ما وافق غيرهم من قراءات أئمة القراءات الشاذة. فيذكر القارئ استطرادًا أو على أن تلك القراءة المتواترة رويت عن أصحاب القراءات الشاذة نحو: قوله: "(فأزالهما)[البقرة:٣٦] عن علي بن أبي طالب والحسن وأبي عبد الرحمن، مثل قراءة حمزة"(")، وأحيانا يضم حمزة مثلا لهم مباشرة.

٢. يذكر بعض القراءات المتواترة عن يعقوب وأبي جعفر بانفراد. وإذا انضم

<sup>(</sup>١) ينظر: سورة الحج (آية رقم: ٢٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: سورة الأنعام (آية رقم: ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٣٦).

هذا مع ما ذكره عن تأليفه لكتاب في القراءات السبع بقوله: "وقد بيَّنا مذاهبَ الأئمةِ السَّبْعةِ في الكتّاب" كان هذا الكتاب لما زاد على السبعة كما صنع ابن مجاهد. ثم ألف بعده كتابيه الغاية والمبسوط.

- ٣. أن تكون القراءات المروية عن ذلك القارئ غير ثابتة من طريق ابن مهران، وإنما أثبتها الشاطبي وابن الجزري من طريق غيره.
- إن يكون المذكور عن هؤ لاء العشرة هو مما روي عنهم شاذا أصلًا، وهو أكثر المذكور هنا.



# المبحث الخامس: منهج المؤلِّف في كتابه

كتب المصنف رحمه الله لكتابه مقدمة موجزة لم يبين منهجه فيها، وإنما أشار إشارات يسيرة إلى بعض ملامح منهجه، وسأبين منهجه من خلال ما كتبه في مقدمته، ومن خلال النظر في مادة الكتاب قدر الاستطاعة في النقاط الآتية:

أولاً: نص المؤلف على اسم كتابه في المقدمة.

ثانياً: بين المصنف السبب الباعث له على تأليف الكتاب، وهو استدراك القراءات التي فاتت من تقدمه من الأئمة.

ثالثًا: بيّن المصنف رحمه الله أنه قَصَد بحذف الأسانيد الاختصار وترك التطويل؛ واكتفى بسرد الخلاف في الألفاظ القرآنية، معزوَّة لقرائها، تسهيلًا على المتعلم المبتدئ، وترغيبًا في حفظها.

رابعًا: رتَّب المصنف رحمه الله كتابه وفق الترتيب القرآني المعروف في السور والآيات،، ورتب الألفاظ القرآنية على ترتيب وقوعها في الآيات، وربما أخل بذلك في مواضع يسيرة، كما تقدم في قيمة الكتاب العلمية والمآخذ عليه.

خامسًا: جعل المصنف رحمه الله كتابه في فصول، وسمَّى كلَّ فصل: (سورة كذا وما فيها من الغرائب).

سادسًا: اهتم المصنف بجانب اللغات، مع نسبة كثير من اللغات إلى القبائل أو الأمصار التي تكلمت بها، كلغة أهل الحجاز واليمن ونجد وتميم وغيرهم. ومن أمثلة ذلك:

أ- "قال الفراء: لغة أهل نجد، وتميم، وأسد، وربيعة، يقولون: (أُلاكَ)[٥] خفيفة غير ممدودة، ولا مهموزة. وليس ذلك في القراءة، ولغة بعضهم:

(أُولالِك)، (أُلاك). (١٠)"

ب- "وروي عن عيسى بن عمر البصري: (رَغْدًا)، وقال: لغة بني تميم (رغْدًا) الغين ساكنة. (٢)"

ج- "(اثنتا عَشِرة) بكسر الشين: مجاهد والعباس وعبد الوارث عن أبي عمرو عيسى بن عمر، وأبي حيوة، وعبيد بن عمير، وهي لغة تميم. (٣)"

سابعًا: وجّه المصنف رحمه الله كثيرًا من القراءات التي يوردها، وبيّن المراد منها، والأوجه الإعرابية والصرفية فيها، وحرّر بعض المسائل، وناقش بعض القضايا في توجيه بعض القراءات، وأبدى الراجح فيما يراه، إلا أنه قد يتوقف في بعض المسائل، ويختمها بقوله: (فالله أعلم بالصواب)، ومن أمثلة ما ذكر:

- أ- "(واتقوا يوما لا تُجزئُ)، مضمومة التاء، مهموزة الياء: عن أبي السماك العدوي، وأبان بن تغلب؛ من أجزأ يُجزئ، ويقال: أجزأت عنك شاة، وهي لغة معروفة"(٤).
- ب- (عن أسلحتُكم وأمتعتُكم): نصر بن علي عن أبيه عن أبي عمرو أنه
   كان يسكّن التاء فيهما، كان مذهبه الاختلاس في مثل هذا. ولا نشك في أن الغلط من الحاكي، والله أعلم (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٣٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٦٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٤٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: سورة النساء (آية رقم: ١٠٢).

- ج- "ذُكر عن ابن سيرين أنه قرأ: (من المجرمون منتقمين)، فقيل له: ليست القراءة هكذا، فقال: هكذا أقرأتني حفصة. لا أشك أنه غلط منه أو عليه. والله أعلم. (١)!!
- د- "عن أبي البرهسم: (عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال)، بالخفض فيها؛ كأنه يجعله نعتًا للهاء في قوله: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُو ﴾، وقلَّ ما يُجعل الظاهرُ نعتًا للمكني، وهو أيضًا بعيد، والوجه فيه الإتباع.

ثامنًا: أورد النظائر، واستشهد بالقراءات المتواترة على ما يورده، ومن أمثلة ذلك:

أ- "عن الحسن والأعرج والزهري وابن أبي إسحاق وعيسى: (فليصمه) بكسر اللام، (فليكتب)، (وليملك)، (ولينحشر الذين) مكسورات وما أشبهه، قال أبو حاتم: ويجوز اللام المسكنات أن تكسرهن جميعًا على الأصل. (")"

تاسعًا: أشار المصنف أحيانًا إلى أن بعض القراءات يمكن أن تكون رويت على سبيل التفسير، ومن أمثلة ذلك: "(أُعيدوا فيها)، عن أبي البرهسم: (رُدُّوا فيها)، ولعله رآه في بعض المصاحف، وقاله على التفسير، والله أعلم. (أ)"

<sup>(</sup>١) ينظر: سورة السجدة (آية رقم: ٢٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: سورة الرعد (آية رقم: ٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: سورة الحج (آية رقم: ٢٢).

عاشرًا: اعتنى المصنف بأسانيد القراءات المذكورة، ولذا نبّه على بعض القراءات التي لا تصح عمن رويت عنه، وأعرض عن ذكر بعض الأوجه، والاحتجاج لها، إذا لم يتبين له ثبوتها رواية، ومثاله قلب الجيم ياءً في لفظ: (الشجرة) ونحوها، وهي لغة مشهورة، إلا أنها لا تثبت رواية، لذا قال ابن مهران: "وعن مجاهد أبي يحيى: لغة مشهورة: (الشّيرة) يجعلون الجيم ياءً، وذُكر فيه أشعار كثيرة لا يُشتغَل بها؛ إذ لم تكن في القراءة"((). كما أشار إلى ما ورد من الأوجه اللغوية ولم يقرأ به، وأنه إنما جاز لغة لا رواية. ومن ذلك قوله رحمه الله: "(أُخوة)، بضم الألف: لغة"(). وقوله: "(أربِعين ليلة) بكسر الباء، لغة لتميم، ولم توجد في القراءة"().

حادي عشر: اصطلح المؤلف في كتابه على اصطلاحات عامة تختص بذكره القراءة وما يتعلق بها من شرح وبيان وتوجيه، فمن ذلك:

- استخدامه المصدر وهو يريد به اسم المفعول، فيقول: رفع، خفض، نصب.. إلخ، وهو يريد أنه: مرفوع، مخفوض، منصوب.. إلخ. ومثاله: "وروي عن الضحاك وأبان بن تغلب، ورؤبة: (ما بعوضةٌ) رفع"(،).
- ومن اصطلاحاته قوله: (خفيف)، أو (خفيفة)، فقد يطلقه لإرادة الإسكان كقوله: "وعن ابن محيصن، وأبي حيوة، وزيد: (يَذْبحون)،

<sup>(</sup>١) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: سورة النساء (آية رقم: ١٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٥١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٢٦).

خفيفة"(۱)، فالمراد هنا: إسكان الذال. وقد يريد به عدم التشديد كقوله: " عن سليمان التيمي وعيسى والجحدري: (وعزروه)، وكذلك في: (عزَرتموه)، خفيف"(۱).

- ومن اصطلاحاته قوله: (مثقل)، أو (مثقلة)، فقد يطلقه لإرادة التشديد كقوله: "عن أبي حيوة: (يظّاهرون)، بالياء، مثقلة" وقد يطلقه لإرادة عموم الحركة كقوله: "عن سعيد بن جبير وعكرمة وابن يعمر وابن أبي إسحاق وابن أبي عبلة واليماني وأبي جعفر وشيبة وعيسى: (والبُدُن)، مثقل" مثقل" أن
- ومن اصطلاحاته في تقييد القراءة أن يقول: (على واحدة)، وقصده أن القراءة بالإفراد، ومثاله: "عن عيسى بن عمر: (يؤمن بالله وكلمته)، على واحدة"("). أو يقول: (على الجمع)، أو (جمع)، نحو قوله: "عن اليماني: (في الأسبات)، على الجمع"(")، وقوله: "روي عن إبراهيم بن أبي عبلة: (فما ربحت تجاراتُهم)، جمع"(").

<sup>(</sup>١) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٤٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: سورة الأعراف (آية رقم: ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٨٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: سورة الحج (آية رقم: ٣٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: سورة الأعراف (آية رقم: ١٥٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: سورة الأعراف (آية رقم: ١٦٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ١٦).

قد يسمِّي البدل ترجمة، والعطف نسقًا، وهما من اصطلاحات الكوفيين التي جرت على ألسنتهم، وعبَّروا بها في مؤلفاتهم ((). ومثال ذلك: (وصيةٌ لأزواجهم متاعٌ)، عبيد بن عمير، تابعًا للوصية، وترجمة عنه ((). ومثاله أيضًا: "(النارِ) خفض، ترجمة وبدل عن قوله: (بِشَرِّ)، واختيار "((). ومن أمثلته: (ولا المشركون أن يُنزَّل عليكم): عن الأعمش وابن أبي عبلة، نسقه على قوله: ﴿ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ ((). ومن أمثلته أيضًا: عن زيد بن علي: (يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا)، نسقًا على: (يولوكم) (().

ثاني عشر: الأصل أن يورد المصنف الكلمة القرآنية بلفظ القراءة التي يريد حكايتها، ليكون اللفظ مواطئا للقيد المذكور، إلا أنه قد يعدل عن ذلك، فيلفظ الكلمة بقراءة الجمهور، وذلك إذا كانت القراءة الواردة في الحرف المذكور قد جاءت على سبيل التفسير \_غالبًا. ومن ذلك قوله رحمه الله: "(أُعيدوا فيها)، عن أبي البرهسم: (رُدُّوا فيها)، ولعله رآه في بعض المصاحف، وقاله على التفسير، والله أعلم".

ثالث عشر: اعتذر المؤلف رحمه الله في كثير من المواضع للأئمةِ المرويِّ

<sup>(</sup>١) ينظر: الخلاف بين النحويين (ص: ٦٧، ٢٣٩)، المدارس النحوية (ص: ١٦٥-١٦٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: سورة الحج (آية رقم: ٧٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: سورة آل عمران (آية رقم: ١١١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: سورة السجدة (آية رقم: ٢٠).

عنه بعض الروايات التي لا يعرف لها وجه، أو لم تتبين علتها، ومن أمثلة ذلك:

أ. وذكر عن يحيى بن الحارث الذماري وأبي حيوة: (تظّاهرا) مشددة، وإنما يجوز التشديد في الفعل المستقبل لا في الماضي، ولعله غلط أو له فيه حجة لا نعرفها. (۱)

ب. عن أبي البرهسم: (اتل ما أوحينا إليك)، ولعله وجده في بعض المصاحف؛ لأن في مصحف عبدالله: (اتل ما نوحي إليك)، بالنون.



<sup>(</sup>١) ينظر: سورة القصص (آية رقم: ٤٨).



### المبحث السادس: مصادر المؤلِّف في كتابه.

الأساس الذي بنى عليه المؤلف كتابه هو الرواية، والنقل عن الأئمة من أقوالهم ورواياتهم لا من كتبهم ومؤلفاتهم، يدلُّ على ذلك ما ذكره في صدر الكتاب من كون الكتاب مبنيًا على أسانيده إلى من روى عنهم، لكنه حذفها اختصارًا.

ولم يُشِرْ لأيِّ كتاب في تلك المقدمة، مما يدل على اكتفائه بالرواية، واعتماده عليها، في الأعم الأغلب، وهذا ظاهر لمن نظر في الكتاب واستقرأ ما فيه.

# ويدل على ذلك ما يلي:

أولًا: عنوان الكتاب الكامل، ينص على اعتماد الرواية، يقول رحمه الله في مقدمته: "هذا كتاب (غرائب القراءات وما جاء فيها من اختلاف الرواية عن الصحابة والتابعين والأئمة المتقدمين) رحمة الله عليهم أجمعين"(١).

فقوله: (وما جاء فيها من اختلاف الرواية) ظاهر فيما ذكرته، من أن الغرض هو بيان اختلاف الروايات المروية عن الصحابة والتابعين، وليس الأخذ من مصنفات الأئمة ومؤلفاتهم.

ثانيًا: تصريحه بذلك في مقدمته: "وقد ألَّف أصحابنا فيها كتباً كثيرة، نظرتُ فيها فوجدتهم يميلون فيها إلى تطويل الكتاب، وغفلوا عن حروف كثيرة لم يذكروها، فأحببنا أن نُجري ما وقع إلينا منها، ونذكر ما غفلوا عنها بحذف

(۱) (ل۲/ أ).

الأسانيد اقتصاراً على ذكر الحروف؛ ليكون أخصر للكتاب، وأقربَ إلى المبتدئ، وأسهلَ على المتعلم، وأخف على المتحفّظ إن شاء الله"(١).

ثالثًا: نسج هذا الكتاب على منوال كتبه الأخرى في التزام الإسناد والاعتماد عليه، كما قال في مقدمة كتابه: "وقد بيَّنا مذاهب الأئمة السبعة في الكتاب المتقدِّم، ولا نعيد ذكرها في كتابنا هذا؛ كي لا يطول، بحول الله وقوته". فهو على هذا نظير كتابيه: المبسوط والغاية، وكلاهما كتاب رواية، اعتمد فيهما المصنف على ما أخذه بالتلقي من أفواه الشيوخ والقراءة عليهم، لا على الكتب والمصنفات، يدلُّ على ذلك تصديره الكتابين بذكرِ أسانيدِه مفصَّلةً تفصيلًا لا مزيد عليه.

وبعد دراستي لهذا الكتاب ظهر لي بالرغم من أن مادة كتابه معتمدة على الرواية إلا أنه نقل في مواضع عدة نصوصا عن أئمة القراءات واللغة وغيرهم سواء أكانوا ممن ذكرت لهم مصنفات أم لا؛ وعلى هذا فيمكن تقسيم المصادر التى اعتمد عليها المصنف إلى قسمين:

القسم الأول: من صرَّح المؤلف فيه بالنقل عن كتابه، وهم:

أولها: كتاب في القراءات؛ لأبي معاذ الفضل بن خالد المروزي (ت ٢١١هـ) ونُقُول المصنف عنه قريبًا من مئة موضع، من غير تسمية

<sup>(1)((1/1).</sup> 

<sup>(</sup>٢) قال الأزهري في تهذيب اللغة (١/ ٢٢): "ولأبي معاذ كتاب في القرآن حسن". قال ياقوت: "وقد روى عنه الأزهري في «كتاب التهذيب» فأكثر"، وقد أشير إلى كتابه في: معجم الأدباء (٥/ ٢١٧)، والوفيات (٢/ ٢٤)، وبغية الوعاة (٢/ ٢٤٥)، طبقات المفسرين

للكتاب، سوى الإشارة إليه عند قوله تعالى: (ويكفر عنكم من سيئاتكم)(١).

ثانيها: كتاب القراءات لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت٥٥ هـ) (٢٠ وقد نقل الإمام ابن مهران عن أحد كتب أبي حاتم دون تعيين، وقد ذكر له ياقوت كتابين في القراءات، يشبه أن يكون أحدهما المراد هنا: وهو كتاب في القراءات. وهو كتاب عظيم، قيل في شأنه: "يقال: لأهل البصرة ثلاثة كتب يفتخرون بها على أهل الأرض: كتاب النحو لسيبويه وكتاب الحيوان للجاحظ، وكتاب أبي حاتم في القراءات." ونَقَلَ المصنف عن هذا الكتاب في مواضع كثيرة تقرب من مائتي موضع؛ ومنها: عندما تعرض للقراءات الواردة في قوله تعالى: (وتبين لكم كيف فعلنا بهم). فقال رحمه الله: "ذكر أبو حاتم في كتابه قال: قرأ الحسن إذا بهمزة واحدة. وذكر عن أبي عبد الرحمن أيضا وعن الضحاك: (ونبين)، بالنون والجزم، كأنه يَنسَق على قوله: (أولم تكونوا أقسمتم)، وقال العباس: سألت أبا عمرو فقرأ: (ويبينُ لكم)، جزم، (ويبينَ)، بالفتح، وقال: سواء"(٣).

ومن ذلك أيضًا عندما تعرض لذكر القراءات في سورة الرعد: "قال أبو حاتم: (وحسنَ مآب)، نصب، وذكر ذلك عن ابن أبي عبلة؛ كأنه ينصب على المدح. نصْبُهُ عندي على إضمار حرف النداء؛ كأنه في المعنى: يا طوبى لهم ويا

<sup>(</sup>٢/ ٣٢) معجم المؤلفين (٨/ ٦٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معجم الأدباء (٣/ ١٤٠٨)، الأعلام للزركلي (٣/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: سورة إبراهيم (ص: ٤٥).

حسن مآب. وهذا وجه محتمل قريب، كما يقال: رعيًا لفلان، وسقيًا له، أي: جعل الله له رعيًا وسقيًا، وسقاه ورعاه، وسقيًا ورعيًا؛ على الدعاء."(١)

ثالثها: كتاب هارون بن موسى العتكي الأزدي البصري النحوي، في وجوه القراءات<sup>(۲)</sup>: وقد نقل منه ابن مهران قراءة الأعمش في لفظ (تستكثر) في قوله تعالى: (ولا تمنن تستكثر) فقال رحمه الله: "في كتاب هارون عن الأعمش: (تستكثر)، نصب؛ كأنه يريد: لتستكثر. فينصب وإن لم تكن اللام ظاهرة، أو اعتبر حرف ابن مسعود فإن فيه: (أن تستكثروا)، كذا ذكره أبو حاتم للأعمش" وفي مواضع أخرى متفرقة (أ).

القسم الثاني: الأئمة الذي نقل عنهم المؤلف دون ذكر كتبهم:

١. عيسى بن عمر الثقفي (ت ، ٥ اهـ تقريبًا): ونقل المؤلف عنه
 في قريب من اثني عشر موضعا.

Y. أبو عمرو البصري (ت٢٥ هـ)، أحد القراء العشرة، وأحد أئمة البصرة في العربية، ومكانته عند المؤلف ظاهرة، تتجلى بكثرة ما نقل عنه، وبتنوع تلك النقولات، فتارة ينقل عنه بلفظ: قال أبو

<sup>(</sup>١) ينظر: سورة الرعد (ص: ٢٩).

<sup>(</sup>٢) ذكر المترجمون أن له تأليفًا في وجوه القرآن، وتتبع الشاذ منها، ونقلوا قول أبي حاتم السجستاني: "أول من تتبع بالبصرة وجوه القرآن وألفها وتتبع الشاذ منها". ينظر: غاية النهاية (٢/ ٣٤٨)، وبغية الوعاة (٢/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: سورة المدثر (ص: ٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: سورة القمر (آية رقم: ١٩)،

- عمرو، أو: عن أبي عمرو، وذلك في مواضع كثيرة من كتابه، وتارة أخرى ينقل عنه بواسطة بعض تلاميذه، ومنهم:
  - أ. عبد الوارث بن سعيد (ت١٨٠هـ).
  - ب. يونس بن حبيب الضبي (١٨٢هـ).
- ٣. الخليل بن أحمد (ت ١٧٠هـ)، ونقل المؤلف عنه في ثلاثة مواضع وتُقتها من كتابه: العين.
- علي بن حمزة الكسائي (١٨٩هـ)، أحد القراء العشرة، وإمام مدرسة الكوفة في اللغة، وقد نقل المؤلف عنه نقولاً جاوزت الثلاثين، وجلُّ نقول المؤلف عنه تتعلق باللغة، ولا تُجهَل مكانته وإمامته في القراءة واللغة.
- الفراء (۲۰۷هـ)، ونقل عنه في موضعين، وثقتهما من كتابه: معاني القرآن.
- ٦. معمر بن المثنى، أبو عبيدة (ت٩٠١هـ وقيل: ٢١٠هـ)، ونقل المؤلف عنه في موضع واحد، وثَقته من كتابه: مجاز القرآن.
- ٧. الأخفش سعيد بن مسعدة (ت٥٠ ٢هـ)، ونقل المؤلف عنه في موضعين وثَقتهما من كتابه: معانى القرآن.
- ٨. النقاش، محمد بن الحسن (ت ٢٥١هـ)، وقد نقل المؤلف عنه قريبًا من عشرة مواضع، مصرِّحًا باسمه في موضع واحد، ومكتفيًا بكنيته في بقية المواضع.
- ٩. ابن مقسم، محمد بن الحسن (ت ٥٤٥هـ)، وقد نقل المصنف عنه

في موضع واحد، في سورة البقرة.

1. ويضاف إلى من تقدم ذكرهم أئمة القراءة والتفسير واللغة كابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم، وأصحاب الدواوين الشعرية كامرئ القيس والنابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمى.



## المبحث السابع: وَصْف النسخ الخطية ونماذج منها.

يوجد من هذا الكتاب – فيما أعلم – نسخة خطية فريدة، وهي نسخة كاملة، ليس فيها أي سقط أو طمس، إلا في مواضع يسيرة، وأكبر سقط وقع فيها هو اللوحة التي برقم (١٣٨)، وتشتمل على أواخر سورة النازعات، وسورة عبس، وأوائل سورة التكوير.

وهي برواية تلميذه أحمد بن عبد الله بن المغازلي (۱٬۰۰۰ تحتفظ بها مكتبة (زينل زاده الوطنية) في مدينة (آقحصار) التركية، تحت رقم: مكتبة (زينل زاده الوطنية) في مدينة (آقحصار) التركية، من ورقة (۲۳۹ )، في (۲۶۱) ورقة، ضمن مجموع يقع في (۱۹۱) ورقة، من ورقة (٤٤ ب – ۱۹۱ أ)، مسطرتها: (۲۳) سطرًا، مقاس: (۲۰۰ × ۱۷۰ مم)، والداخلي: (۲۰۰ × ۱۲۰ مم)، كتبت بخط نسخي جيد في رابع عشر شهر شوال سنة (۲۸۵ هـ)، يليها فائدة في مواقيت الصلاة، كتبت بخط مخالف (۲۰۰ مم).

جاء على وجه الورقة الأولى من المجموع، في خمسة سطور:

(( كتاب التبيان

في ماءات القرآن

كتاب الشواذ في علم القراءة للإمام أحمد بن عبد الله

يرويه عن أبي بكر بن محمد المقرئ النيسابوري

رحمهما الله تعالى )).

<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) ويراجع: مختارات من المخطوطات العربية النادرة في مكتبات تركيا ص ( ٢٧٨ ).

وعليها تملكان لأحمد بن حسن بن أحمد بن ملا...، ومحمد بن عبد الرحيم الشهير بمشيش زاده.

وعلى صفحة عنوان كتاب "غرائب القراءات "، ورقة (٤٤ ب)، في ثلاثة سطور:

((كتاب الشواذ في علم القراءة

للإمام أحمد بن عبد الله يرويه عن أبي بكر بن محمد المقرئ

النيسابوري رحمهما الله تعالى )).

أولها: ((بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر، ولا تعسر

أحمد الله، وأتوكل عليه، وأسأله الصلاة على محمد وآله.

قال أحمد بن عبد الله بن المغازلي: سمعت الأستاذ أبا بكر بن محمد المقرئ بنيسابور يقول في تصنيفه هذا الكتاب:

هذا كتاب: غرائب القراءات وما جاء فيها من اختلاف الرواية عن الصحابة والتابعين والأئمة المتقدمين -رحمة الله عليهم أجمعين-...)).

وآخرها: ((تم الكتاب "غرائب القرآن "على يد العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة الله تعالى أحمد بن الحسين في رابع عشر شوال سنة خمس وست مائة )).

وقبلها في المجموع: كتاب "التبيان في ماءات القرآن " لصدر القراء وشيخهم بواسط عفيف الدين أبي الحسن علي بن عبد الكريم بن أبي بكر الواسطي المقرئ، المعروف بالشيخ علي خُرَيم ( ٩٩٥ – ٦٨٩ هـ).

وجاء في حواشي النسخة تصحيحات واستدراكات لحق يسيرة جدًّا، وذلك في أول الكتاب، فلعله شرع الناسخ في مقابلتها ثم لم يكمل، ولذلك كثرت الأخطاء والتصحيفات فيها. كما اشتملت هوامش النسخة على حواشي تدل على أنها قرئت على بعض العلماء، ويدل على ذلك أيضًا وجود ضبط بالقلم طارئ على النسخة.

# ومما لاحظته على هذه النسخة ما يلي:

أولا: وجود أخطاء إملائية، وأخرى في كتابة بعض الآيات، وقد نبهت على ذلك في كل موضع عند مورد ذكره، ومثال ذلك من ذلك ما نقله من قراءة طلحة والأعمش في كلمة: "(يَحْطمكُم)، بغير نون"، ورسمها الناسخ بنون، وكتابة (أبو جعفه) في موضع (جعفر) أحيانًا، و(شبيه) صوابها: (شيبة)، و(تغلب) والصواب: (ثعلب)... إلى غير ذلك.

ثانيًا: إغفاله الضبط بالحرف مع أهميته في بعض المواضع؛ لاحتمال الرسم عدة قراءات، ليست جميعها مرادة، بل قد يخالف ضبطه ما أُثبت في المصادر، ومثال ذلك: "(يَخَدِّعُون)"، قال: "بفتح الياء والخاء، والدال مشددة عن مورِّق العجلي"؛ فضبطها بالرسم بتشديد الدال مفتوحة، والمنسوب للعجلي تشديد الدال مكسورة.

ثالثًا: وضع الحركات في غير موضعها، بأن توضع الشكلة على حرف آخر ليس محلًا لها، أو توضع الشكلة خطأً، ومثال ذلك ما ذكره المصنف من رواية الحسن والزهري وأبي جعفر يزيد وأبي عبد الرحمن السلمي: "(تُقْتلون

أنفسكم)[البقرة: ٨٥]"؛كذا رسمت؛ بضم التاء وسكون القاف، والصواب: فتح القاف، وسكونها إنما هو في قراءة من يفتح التاء، وهي قراءة الجماعة.



# نماذج من النسخة الخطية





صفحة الغلاف

في حيث الروس إقال ولااها إحلاقوا والعراص المالي 10 بالنجيهم احياه ونها والبادائغ الإنصاب معبد ترجيبر بالمحدة عن عالن الزيباس عوقة أولها وفي تواه أن هو كل الدياء ه عن عبيل العجير مادواه وتادوعن وربز المدب عن الربل عبدالله الانبطال فارحن وجمع الفوان عزلى موفاناب اغالل لمرخبر وال على المناف ونفو المك أبالحاليم كله والعنى الذك بالتطنه الك يختر تَصُرَاتِهُ إِنَّهِ فِعَدُّ النَّرَانِيةِ طِلْعِيدُ وانصَافِ الْإِسْتَابِ الْمِعِينَ غَبِرَىٰ مِهِ وَلِكَمْ النَّوْنِ مِنْفَكِيةً وِمِالْوَلِ النِّلِيِّ وَمِالَوْلِ النِّلِيِّ وَمِالَوْلِ النِيطِ عزائداني **شُورِةِ النِسْمَا ومافنِهَا مزالِخرار** كله مشل قول الله جاشا وه اللانفاراذ العشرما في الفتوروصل ما في السدوران ربع موفع العل المعنى الذي عن الكلام كله وكسر ال على ديدا وهلة بصلة له والحكورة الواشيد الله المراسول المعالج كالت والالد يغول بضراء والرق جال الرفع والحزوك المامجعاون في حنى الخبر لامعالى الني حلى معز بالنول مخليفه إن السمية ع سَنَكْب بالنول وتتلفظ وبتوك باليا الاءج وذك عن لاعش سيكتب مفاحم ونقال بالف اللاجام الت اوتقطعها ولانتذلوا مدغة الناس عبيمن كأ بقركاماس التران وباكبرابغ الحاليس وطلجه الد مقسطوا بفتر التاعن في بن والسوالاعش والنبعي من عاب والموادية ملاملهون وذاك وكالكرون عن المنظالة المرالسا ارعم بالناعل منان ولك وأبع بغيراك عنصا عزاب وثاب والفعي والزياناعياء فواحدة ومعزاله والدي بضرالقان طليه السمالكاله مقول أيفن خايفة من الموت المبغة بنتول الموت خفو الانه ترجه عزاصا بما اوتوا إن رئاب وابو مع المناف الله المناوه مناوة مناوة الدارة الدارة الدارة وقتلوا وفتلوا متبرالف خنين لابغريك النوا خنيفه ان الى المحق وروي علا يعقب لك كاللهن مشارده الوجعة بزولا عليت

سورة النساء



الصفحة الأخيرة من المخطوط





# بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر

أحمد الله وأتوكل عليه، وأسأله الصلاة على محمد وآله، قال أحمد بن عبد الله بن المغَازِلي (1): سمعت الأستاذ أبا بكر بن محمد (7) المقرئ بنيسابور يقول في تصنيفه هذا الكتاب: هذا كتاب (غرائب القراءات وما جاء فيها من اختلاف الرواية عن الصحابة والتابعين والأئمة المتقدمين) رحمة الله عليهم أجمعين.

وقد ألَّفَ أصحابُنا فيها كتباً كثيرة، نظرتُ فيها فوجدتُهم يميلون فيها إلى تطويلِ الكتاب، وغَفَلوا عن حروفٍ كثيرةٍ لم يذكروها، فأحببْنا أن نُجريَ ما وقع إلينا منها، ونذكر ما غَفَلوا عنها بحذفِ الأسانيدِ اقتصارًا على ذكر الحروف؛ ليكونَ أخصرَ للكتاب، وأقربَ إلى المبتدئ، وأسهلَ على المتعلِّم، وأخفَّ على المتحفِّظ إن شاء الله، وقد بيَّنا مذاهبَ الأئمةِ السَّبْعةِ في الكتاب "، ولا نعيدُ ذكرَها في كتابنا هذا؛ كي لا يطولَ، بحولِ الله وقوَّتِه.

والله يجعل ذلك لوجهه وينفعنا به ويعيننا عليه ويوفقنا لما يقرِّب إليه ويزلِفنا لديه بفضله ورحمته.

<sup>(</sup>٣) كتب على هذه اللفظة في الأصل كلمة: (المتقدم)، ويقصد بالكتاب كتابه: (القراءات السبع)؛ وهو من جملة مؤلفاته كما تقدم في المبحث السادس من الفصل الأول.



<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمة. والمَغَازلي بفتح الميم والغين المعجمة وكسر الزاي بعد الألف و في آخرها اللام، نسبة إلى المغازل وعملها. ينظر: الأنساب للسمعاني(١٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والظاهر أنه تصحف من (حسين)، ينظر: المبحث الأول من الفصل الأول من قسم الدراسة.

### سورة أم الكتاب

قراءة العامّة: ﴿ ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ ﴾ [٢] رفع على الابتداء (١).

وعن الحسن (٢) ونصر بن عاصم وعن السميفع اليماني (٤): (الحمدِ لله) بكسر الدال (٥).

قال أبو معاذ (٢): وسألت الفرّاء (٧) عن كسر الدال فقال: الدال في (الحمد) رفع،

(۱) هي قراءة القراء العشرة بالا خلاف عنهم. ينظر: معاني القرآن للفرّاء (۱/ ۳)، المحرر الوجيز (۱/ ۶).

- (۲) الحسن بن أبي الحسن يسار، الإمام أبو سعيد البصري، قرأ على حطّان بن عبد الله الرّقاشي عن أبي موسى الأشعري، وأبي العالية عن أبي وزيد بن ثابت، وروى عنه أبو عمرو بن العلاء، وسلام الطويل، ويونس بن عبيد، وعاصم الجحدري، توفي سنة ١١٠هـ. ينظر: معرفة القراء الكبار (١/ ٣٦) غاية النهاية (١/ ٢٣٥).
- (٣) نصر بن عاصم الليثي، ويقال: الدؤلي، البصري، النحوي، تابعي، عرض القرآن على أبي الأسود، روى القراءة عنه عرضًا أبو عمرو، وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وروى عنه الحروف عون العقيلي، ومالك بن دينار، توفي سنة ٩٩هـ، وقيل: قبل ١٠٠هـ. ينظر: طبقات القراء (١/ ٤٧)، غاية النهاية (٣/ ٣٣٦).
- (٤) محمد بن عبد الرحمن بن السميفع، أبو عبد الله اليماني، له اختيار في القراءة ينسب إليه، قرأ على أبي حيوة شريح بن يزيد، وطاووس بن كيسان، وغيرهم، قرأ عليه إسماعيل بن مسلم المكي، وغيره. ينظر: ميزان الاعتدال (٣/ ٥٧٥)، غاية النهاية (٢/ ١٦١).
  - (٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٩)، شواذ القراءات (ص: ٤٠).
- (٦) الفضل بن خالد، أبو معاذ النحوي، المروزي، روى القراءة عن خارجة بن مصعب، وروى عنه القراءة محمد بن هارون النيسابوري، ومحمد بن الحكم، توفي قريبًا من سنة ٢١١ه... ينظر: غاية النهاية (٢/ ٩)، الأنساب للسمعاني (٢/ ٩).
- (٧) يحيى بن زياد بن عبد الله الدّيْلمي، أبو زكريا، المعروف بالفرّاء، من أهل الكوفة، روى عن قيس بن

واللام في (الله) خفض، واجتمعت رفعة وكسرة فثقل عليهم فألحقوا الدال باللام؛ ليكون الطريق طريقًا واحدًا فيكون أخف على اللسان، كما قالوا: بعير وشِعير، فكسروا الباء والشين؛ لكسرة العين (١).

وعن زيد بن علي (٢) ورؤبة بن العجاج (٣): (الحمدَ لله) نصب على المصدر (٤)، يقال: حمدًا لله وشكرًا لله، فكأنه أدخل الألف واللام، والمذهب مذهب المصادر، والعرب تفعل ذلك وتقول: العجبُ لك، والعجبَ لك، وتقول: حمدتك حمدًا، وحمدتك الحمد الكثير (٥).

قال أبو معاذ: جلست إلى شيخ بمكة كان يجلس إليه فتيان قريش يتعلمون منه العربية، فسألته [Y] أ] عن نصب (الحمد)، فقال: نصبه على الصرف (٢)،

الرّبيع، والكسائي، ويونس، وعنه: سلمة بن عاصم، ومحمد بن الجهم، ومن تصانيفه: معاني القرآن، والنوادر، والمذكّر والمؤنث، وغيرها، توفي سنة ٢٠٧هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٢١/ ٢٢٤)، بغية الوعاة (٢/ ٣٣٣).

(١) ينظر: معاني القرآن للفرّاء (ص: ٣).

- (۲) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو الحسين، روى عن أبيه زين العابدين، وأخيه الباقر، وعروة بن الزبير، وعنه ابن أخيه جعفر بن محمد، وشعبة، وغيرهم، استشهد سنة الباقر، وعروة بن الزبير، وعنه (۷/ ۳۱۹)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٨٩).
- (٣) رؤبة بن العجّاج التميمي، من أعراب البصرة، سمع أباه، والنسّابة البكري، وروى عنه يحيى القطّان، والنّضر بن شميل، وأبو زيد النحوي، وغيرهم، توفي سنة ١٤٥هـ. انظر: معجم الأدباء (٣/ ١٣١١)، سير أعلام النبلاء (٦/ ١٦٢).
  - (٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٩)، شواذ القراءات (ص: ٤٠).
    - (٥) ينظر: معاني القرآن للفرّاء (ص: ٣)، الكتاب (١/ ٣٧٢).
      - (٦) أي: على المصدر.

على قولك: حمدًا لله، أي: نحمد الله، يقول العرب: عائذًا بالله منك (''). وقال الكسائي ('') مثله.

وعن إبراهيم بن أبي عبلة "، ويزيد بن قطيب الشامي (؛): (الحمدُ لُله) بضم اللام (٥)، قال الفرّاء: يوهمان أنها كلمة واحدة، فتتبع كسرة اللام ضمة الدال، وقال أبو معاذ: جعل آخره تبعًا لأوله (١).

- (٤) يزيد بن قُطيب السَّكوني، الشامي، ثقة، له اختيار في القراءة ينسب إليه، روى القراءة عن أبي بحرية عبدالله بن قيس صاحب معاذ بن جبل، روى القراءة عنه أبو البَرَهْسَم عمران الحمصي، وحدّث عنه صفوان بن عمرو، ويحي بن عبيد، والوليد بن سفيان. ينظر: تهذيب الكمال (٣٢٧)، غابة النهابة (٢/ ٣٨٧).
  - (٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٩)، شواذ القراءات (ص: ٤٠).
    - (٦) ينظر: معانى القرآن للفرّاء (ص: ٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب (١/ ٣٤١)، معاني القرآن للفرَّاء (ص: ٣).

<sup>(</sup>۲) علي بن حمزة بن عبدالله بن بَهْمن بن فيروز الأسدي مولاهم، أبو الحسن الكوفي، أخذ القراءة عرضًا عن حمزة الزيات، ومحمد بن أبي ليلى، وعيسى بن عمر الهمْداني، وغيرهم، أخذ القراءة عنه أحمد بن جبير، وحفص بن عمر الدوري، والليث بن خالد أبو الحارث، توفي سنة ۱۸۹ هـ. ينظر: طبقات القراء (۱/ ۱۶۹)، غاية النهاية (۱/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن أبي عبلة، واسمه: شِمْر بن يقظان بن المرتَحِل العُقيلي، أبو إسماعيل، وقيل: أبو إسحاق، الدمشقي الشامي، ويقال: المقدسي، تابعيُّ كبير، له حروف في القراءات واختيار، أخذ القراءة عن أم الدرداء الصغرى، وعن واثلة بن الأسقع، ويقال: قرأ على الزهري، وروى عنه العروف موسى بن طارق، وابن أخيه هاني بن عبدالرحمن، وروى عنه مالك بن أنس، وابن المبارك، وجماعة، توفي سنة ١٥١هـ، وقيل: ١٥٣هـ، وقيل: ١٥٣هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢/ المبارك، غاية النهاية (١/ ١٩).

ويروى عن قطرب $^{(1)}$ : (الحمد للهُ) بإسكان الهاء، وأنشد فيه:

ألا لا بارك الله في سهيل إذا ما الله بارك في الرجال (٢).

قراءة العامة: ﴿ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾[٢] (٣).

وروي عن زيد بن علي: (ربَّ العالمين) بالنصب (٤)، أي: ربًّا وإلهًا.

قال أبو معاذ: وزعم الكسائي أن العرب تقول: الحمد لله وليّ الحمد، ووليّ (٥) الحمد، الخفض على النعت، والنصب على القطع، وكذلك: ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ [فاطر: ١]، و(فاطر)(٢).

قال أبو حاتم (٧): ويجوز النصب على معنى: أحمد ربَّ العالمين (٨).

- (٣) هي قراءة القراء العشرة بلا خلاف عنهم. ينظر: المحرر الوجيز (١/ ٤٥).
  - (٤) ينظر: شواذ القراءات للكرماني (ص: ٤٠)، البحر المحيط (١/ ١٣١).
    - (٥) بعد هذه الكلمة في الأصل لفظة: (ولي)، والظاهر أنها مقحمة.
- (٦) ينظر: معاني القرآن للزجاج (٤/ ٢٦١)، إعراب القرآن للنحاس (ص:٧٩٩).
- (۷) سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد، أبو حاتم السّجسْتاني، عرض على يعقوب الحضرمي، وسلام الطويل، وأيوب بن المتوكّل، وغيرهم، روى القراءة عنه محمد بن سليمان المعروف بالزردقي، وعلي المسكي، وأحمد بن حرب، وغيرهم، توفي سنة ٥٥ هـ، وقيل: ٢٥٠هـ. انظر: معرفة القراء الكبار (١/ ١٢٨)، غاية النهاية (١/ ٣٢٠).
  - (٨) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ص:١٢).

<sup>(</sup>۱) محمد بن المستنير بن أحمد النحوي البصري، أبو علي، مولى سالم بن زياد، المعروف بقُطرب، أخذ الأدب عن سيبويه، وجماعة من علماء البصرة، وله من التصانيف: معاني القرآن، والاشتقاق، والقوافي، والنوادر، وغيرها، توفي سنة ٢٠٦هـ. انظر: وفيات الأعيان (٤/ ٣١٢)، بغية الوعاة (١/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) هو بقصر لفظ الجلالة وإسكان هائه في الموضعين. ينظر: المحتسب (٢/ ٨٢)، شرح الشافية للأستراباذي (٢/ ٢٢٣).

قال أبو حاتم: ويجوز الرفع في العربية على نية هو رب العالمين، كما قرأ بعضهم: (يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملكُ القدوسُ) [الجمعة: ١]، وكذلك: (الرحمنُ الرحيمُ مالكُ) [الفاتحة: ٢-٣]، إلا أنه لا نقرأ إلا بما قد قُرئ به؛ لأن القراءة سنة يأخذها الآخر من الأول، وقد يكون (الملكُ القدوسُ) مرفوعًا على الابتداء والانقطاع مما قبله، وخبره قوله: ﴿ هُو ٱلَّذِي بَعَثَ ﴾ [الجمعة: ٢](١).

قوله: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [٤] بالألف، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود، والناس ممن يطول ذكرهم (٢).

وقرئ (مَلِكِ) بغير ألف، روته أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروي عن أمير المؤمنين علي وأبي بن كعب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ثم الناس من الصحابة والتابعين، وأهل الحرمين مكة والمدينة، وأهل الشام، والبصرة والكوفة ممن يطول ذكرهم (٣).

وروي عن أبي هريرة والأعمش (٤) ومحمد بن السميفع وابن أبي عبلة وعمر

<sup>(</sup>١) ينظر: التبيان في إعراب القرآن (ص: ٥)، معاني القرآن للزجاج (١/ ٤٤)، النشر (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشف لمكي (١/ ٢٧ \_ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشف لمكي بن أبي طالب (١/ ٢٧ ــ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) سليمان بن مِهْران الأعمش، أبو محمد، الأسدي، الكاهلي، الكوفي، أخذ القراءة عن إبراهيم النَّخَعي، وزِرِّ بن حبيش، وعاصم بن أبي النَّجود، وغيرهم، وروى عنه حمزة الزيات، وجرير بن عبدالحميد، وطلحة بن مصرِّف، وغيرهم، توفي سنة ١٤٨هـ. ينظر: وفيات الأعيان (٢/ ٢٠٠)،

بن ذر<sup>(۱)</sup> وغيرهم: (مالكَ يوم) على النداء، كأنهم اختاروا ذلك لقوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾، والله أعلم، فيكون المعنى: يا مالك يوم الدين [٢/ ب] إياك نعبد<sup>(۲)</sup>. قال أبو معاذ: ويكون نصب (مالك) على القطع؛ لأن الكلام تمّ دونه. وروي عن اليماني قال: من قرأ (مالِك) و (ملك يوم الدين) لزمه أن يقرأ براياه نعبد وإياه نستعين)<sup>(۳)</sup>.

وروي (ملِكَ يوم الدين) نصب بغير ألف: عن أنس بن مالك ويحيى بن يعمر (٢) وعطية بن قيس (٥) على النداء أيضًا (٦).

=

غاية النهاية (١/ ٣١٥).

(۱) عمر بن ذرّ بن زُرارة، أبو ذرّ الهمْداني الـمُرْهِبِي الكوفي، روى عن أبيه، وسعيد بن جُبير، ومجاهد بن جبر، وغيرهم، وروى عنه ابن المبارك، وأبكان بن تَغْلِب، وأبو حنيفة، وغيرهم، توفي سنة ١٥٣هـ، وقيل: ١٥٥هـ، وقيل: ١٥٦هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٨٥)، تهذيب الكمال (٢١/ ٣٣٤).

(٢) ينظر: التبيان في إعراب القرآن (ص: ٦).

(٣) كذا في الأصل، ولم يظهر لي وجه هذا التلازم.

- (٤) يحي بن يَعْمَر العَدُواني، الإمام أبو سليمان البصري، تابعيُّ جليل، عرض على ابن عمر، وابن عبّاس، وأبي الأسود الدُّؤلي، وعرض عليه أبو عمرو بن العلاء، وعبدالله بن أبي إسحاق، وهو أول من نقّط المصحف بنقط الإعراب، توفي قبل سنة ٩٠هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٤١١)، غاية النهاية (٢/ ٣٨١).
- (٥) عطيّة بن قيس، أبو يحيى الكِلابي الحِمصي الدّمشقي، تابعي، قارئ دمشق بعد ابن عامر، عرض القرآن على أمّ الدّرداء، عرض عليه عليّ بن أبي حملة، والحسن بن عمران العشقلاني، توفي سنة ١٢١هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٢٤)، غاية النهاية (١/ ٥١٣).
- (٦) وجدتها منسوبة لأنس بن مالك وأبي نوفل عمر بن مسلم بن أبي عدي. ينظر: البحر المحيط (١/



وروي عن عبد الوارث (١) عن أبي عمرو: (مَلْكِ يوم الدين)، بجزم اللام (١).

وروي أيضًا عن عمر بن عبد العزيز (٣)، وروي أيضًا عن ابن عامر (٤)، وهي لغة معروفة، قال الشاعر:

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملْكِ دونها يتذبذبُ (٥) وروي عن أبى حيوة (٦): (ملِكُ يوم) على إضمار: هو (٧).

- (٤) ينظر: الإبانة (ص: ١٢١)، النشر (١/ ٤٨).
- (٥) بيت من قصيدة للنابغة الذبياني. ينظر: ديوان النابغة (ص: ٥٦)، العقد الفريد (٢/ ٣٧).
- (٦) شريح بن يزيد، أبو حيّوة الحضرمي الحمصي، صاحب القراءة الشاذة، ومقرئ الشام، والدحيوة بن شريح، روى القراءة عن أبي البرَهْسَم، والكسائي، وغيرهم، روى عنه القراءة ابنه حيوة، وعيسى بن المنذر، ومحمد بن مصطفى، ويزيد بن قرّة، وغيرهم، توفي سنة ٢٠٣هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٢/ ٤٥٥)، غاية النهاية (١/ ٣٢٥)،
  - (٧) ينظر: إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه (ص: ٢٣)، البحر المحيط (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>۱) عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان، أبو عبيدة العنبري، مولاهم البصري، إمام حافظ مقرئ ثقة، عرض القرآن على أبي عمرو، روى القراءة عنه ابنه عبدالصمد، وبشر بن هلال، ومحمد القصبي، وغيرهم، توفي سنة ۱۸۹ه. ينظر: معرفة القراء الكبار (۱/ ۹۷)، غاية النهاية (۱/ ٤٧٨)

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٩)، شواذ القراءات (ص: ٤١).

<sup>(</sup>٣) عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم، أبو حفص القرشي الأموي، أمير المؤمنين، وردت الرواية عنه في حروف القرآن، توفي سنة ١٠١ه.. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ١١٤)، غاية النهاية (١/ ٥٩٣).

وروي عن عون العقيلي(١): (مالِكُ) رفع بالألف(٢).

وروي عن عبيد بن عمير (٣) وجبير بن مطعم: (ملَكَ يومَ الدين) أي: ملَكَ اللهُ يومَ الدين.

وروي عن الكسائي: (مالك) بالإمالة(٥)، وهو ضعيف.

قراءة العامة: ﴿ إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَشْتَعِيرِ بِ ﴾[٥](١).

وروي عن شيخ من العرب يقال له: محمد بن معلى الخولاني: (أيّاك نعبد وأيّاك نستعين)(٧).

وذكر أبو حاتم عن بعض من سمع رجلًا من بني عامر فصيحًا يقرأ كذلك

- (٤) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٤٢)، ونسبها صاحب الكشاف لأبي حنيفة (١/ ١١٤).
  - (٥) ينظر: الكامل (ص: ٣١٦)، شواذ القراءات (ص: ٤٣).
  - (٦) هي قراءة القراء العشرة بلا خلاف. ينظر: الجامع لأحكام القرآن (١/ ٢٢٤).
- (٧) وقفت عليها منسوبة للفضل الرقاشي، ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٩)، المحتسب (١/ ١٤٠)، البحر المحيط (١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>۱) عون بن أبي شدّاد العقِيلي، أبو معْمر البصري، له اختيار في القراءة، أخذ القراءة عرضًا عن نصر بن عاصم، روى القراءة عنه المعلّى بن عيسى، وحدّث عن أنس بن مالك، والحسن البصري، وغيرهم، وحدّث عنه سليمان بن المغيرة، وهارون النحوي، وغيرهم. انظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٤٥١)، غاية النهاية (١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٤٢)، البحر المحيط (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) عبيد بن عمير بن قتادة، أبو عاصم اللّيثي، روى عن عمر بن الخطاب، وأُبيّ بن كعب، روى عنه مجاهد، وعطاء، وعمرو بن دينار، توفي سنة ٧٤هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٥/ ٢٥٩)، غاية النهاية (١/ ٤٩٦).

بفتح الألف(١).

وروي عن عمرو بن فائد $(^{(1)})$ :  $(||\tilde{u}||^2)$  خفيفة الياء.

وروى عن قطرب أنه قال: ويُقرأ: (هِياك)، و(هَيّاك) بالهاء (٤٠٠).

ومن العرب من يقلب الألف هاءً، ويقال: هيهات وأيهات (٥).

وروى أبو عثمان المازني $^{(7)}$  عن أبي السّرار الغنوي $^{(4)}$ : (هَيَّاك)، و(هِيَّاك) $^{(4)}$ .

قال أبو معاذ: ومن ترك الهمزة قال: (الدين يّاك) بياء مشددة على حالها،

- (۷) أعرابيّ فصيح، أخذ عنه أبو عبيدة فمن دونه، وله مجلس مع محمد بن حبيب وأبي عثمان المازني. ينظر: مجالس العلماء للزجاجي (۱/ ۲۰)، إنباه الرواة (٤/ ١٢٨)، الفهرست (١/ ٢٧).
  - (٨) ينظر: البحر المحيط (١/ ١٤٠)، المحرر الوجيز (١/ ٧٢).

<sup>(</sup>۱) قال العكبري: والأشبه أنها لغة مسموعة؛ لأن القياس لا مدخل له في ذلك، وقال القرطبي: وهي لغة مشهورة. ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٩٤)، تفسير القرطبي (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>۲) عمرو بن فائد، أبو علي الأُسُواري، البصري، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، روى عنه حسّان بن محمد الضرير، وبكر بن نصر العطار، وعمرو بن محمد بن برزة أبو حفص، توفي بعد سنة ۲۰۰هـ. انظر: غاية النهاية (۱/ ۲۰۲)، الأعلام (٥/ ۸۳).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٩)، المحتسب (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: سر صناعة الإعراب (٢/ ٣٠٣)، درة الغواص (ص: ١٦٣)، لسان العرب (١٥/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: لسان العرب (١٥/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٦) بكر بن محمد بن عثمان البصري، شيخ النحاة في زمانه، أخذه عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد الأنصاري، وغيرهم، وأخذ عنه أبو العباس المبرِّد وأكثر عنه، وله مصنفات كثيرة في هذا الفن. توفي سنة ٢٤٧هـ، وقيل: ٢٤٨هـ. ينظر: أخبار النحويين البصريين للسيرافي (١/ ٢٠)، البداية والنهاية (١/ ٣٨٩).

ويسقط الهمزة فلا يكون منها خَلَف. وقوله: (ويَّاك)<sup>(۱)</sup> ؛ إذا تركت الهمزة قلت: (وَيَّاك)، وإن شئت: (وِيَّاك). وأما من قرأ: (وَيَّاك)، يقول: كانت الواو منصوبة محركة، فتركتها على حالها. ومن قرأ: (وِيَّاك) يقول: كانت الهمزة منكسرة، فلما تركت الهمزة كسرت الواو لها<sup>(۱)</sup>.

قال الكسائي: ومن العرب كثير، وأهل الحجاز كلهم يتركون الهمزة (٣). قال أبو حاتم: وروى عن بعض الأشعريين: (وَيَاك)(٤).

ذكر عن أمير المؤمنين علي: (نعبدوا) (٥) يشبع ضمة الدال حتى يصلها بواو، وهي لغة للعرب.

وذكر عن بعض أهل الكوفة (نعبدٌ)(٢) جزم، وهي لغة للعرب معروفة، يجزمون الحرف إذا استثقلوا الحركات من غير حرف جزم، يقولون: هو يُكلمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (۱/ ٩٥)، سر صناعة الإعراب (١/ ١١٣،١١٤)، البحر المحيط (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيَّان: "وقال صاحب اللوامح: وقد جاء فيه (ويَّاك) أبدل الهمزة واوًا، فلا أدري أذلك عن القراء أم عن العرب." ينظر: البحر المحيط (١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) وقال ابن الجزري: "ولما كان الهمز أثقل الحروف نطقا وأبعدها مخرجًا؛ تنوَّع العرب في تخفيفه بأنواع التخفيف كالنقل، والبدل، وبين بين، والإدغام، وغير ذلك. وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم له تخفيفًا." ينظر: النشر (١/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٩٥)، شواذ القراءات (ص: ٤٣)، البحر المحيط (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٤٣). وهكذا رسمت في الأصل بالألف بعد واو الإشباع: (نعبدوا).

<sup>(</sup>٦) ورويت عن بعض أهل مكة، ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٩٧)، البحر المحيط (١/ ١٤). ١٤٠).

### قال الشاعر:

تأبى قضاعة أن تعرف لكم نسبًا وابنا نزارٍ وأنتم بيضةُ البلد<sup>(۱)</sup> فجزم: (تعرف) من غير حرف جزم، ومثله كثير في الشعر. عن الحسن: (إياك يُعبد)<sup>(۱)</sup>.

وروى يحيى بن وثاب<sup>(٣)</sup> وعبيد بن عمير: (نِستعين)<sup>(1)</sup>، بكسر النون الأول. قال أبو حاتم: والعرب تكسر أول كل فعل في أوله زيادة تاء، أو نون، أو ألف، مثل: أنت تِعلمُ، ونحن نِعلمُ، وأنا إِعلمُ، ولا يقولون ذلك في الياء، يكرهون الكسرة عليها؛ لأنها كسرة فلا يكسر الكسرة<sup>(٥)</sup>.

روي عن ابن عمر وابن أبي ليلي (٢): (الزراط)(٧)، بالزاي خالص.

(٧) رواها الأصمعي عن أبي عمرو، وحكاها الفرّاء عن حمزة. ينظر: السبعة (ص: ١٠٦)، النشر (١/

<sup>(</sup>١) نسب هذا البيت للراعي. ينظر: الخصائص لابن جني (١/ ٧٥)، تهذيب اللغة (١٢/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٩)، شواذ القراءات (ص: ٤٣).

<sup>(</sup>٣) يحيى بن وثّاب الأسدي، مولاهم الكوفي، تابعي ثقة، روى عن ابن عمر، وابن عبّاس، وتعلّم القرآن من عُبيد بن نضلة، وعرض على علقمة، والأسود، وعرض عليه سليمان الأعمش، وطلحة بن مُصرّف، وغيرهم، توفي سنة ١٠٣هـ. ينظر: معرفة القراء الكبار (ص: ٣٣)، غاية النهاية (١/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (١/ ١٤٠)، شواذ القراءات (ص: ٤٣).

<sup>(</sup>٥) وقفت على هذا القول بنحوه من غير نسبة. ينظر: الكتاب (٤/ ١١٠)، شرح شافية ابن الحاجب للأستراباذي (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٦) محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليلى، أبو عبدالرحمن الأنصاري، الكوفي، القاضي أحد الأعلام، أخذ القراءة عرضًا عن الشعبي والأعمش والمنهال بن عمرو، روى القراءة عنه عرضًا حمزة وغيره. ينظر: غاية النهاية (٢/ ١٦٥)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٣١١).

وعن ابن عباس وابن الزبير وابن كثير من طريق ابن مجاهد (١): (السراط)(٢).

وحكى لي أبو القاسم (٣) رواه عن الكسائي: لولا أني لا أحب مخالفة المصحف لقرأت: (السراط) ؛ لأنه مأخوذ من مسترَط الطعام.

وقال أبو معاذ: قال الكسائي: أُسْيَر اللغتين السين، وقراءة العامّة بالصاد(٤).

وروي عن زيد بن علي والضحاك بن مزاحم<sup>(٥)</sup> والحسن: (اهدنا صراطًا مستقمًا)<sup>(٢)</sup>.

٤٩)، البحر المحيط (١/ ١٤٣).

(۱) أحمد بن موسى بن العبّاس بن مجاهد التّميمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي، أول من سبّع السبعة، قرأ على خلق كثير، منهم: عبدالرحمن بن عبدوس، وقنبل المكي، وعبدالله بن كثير المؤدّب، وروى عنه كثير منهم: إبراهيم الحطّاب، ومحمد بن أحمد الشَّنبَوذي، ومحمد بن أشته، توفي سنة ٣٢٤هـ. ينظر: طبقات القراء (١/ ٢٨٧)، غاية النهاية (١/ ١٣٩).

(٢) وهي قراءة متواترة، قرأبها قنبل عن ابن كثير. ينظر: السبعة (ص: ١٠٥)، الإبانة (ص: ١١٨).

(٣) لعله: هبة الله بن جعفر بن محمد البغدادي، أبو القاسم، عني بالقراءات وتبحَّر فيها، أخذ القراءة عرضًا عن أبيه، وإسحاق بن أحمد الخزاعي، وروى القراءة عنه عرضًا الإمام أبو بكر بن مهران، وعليه اعتماده في كتبه، توفي في حدود سنة ٥٠٠هـ. ينظر: غاية النهاية (٢/ ٢٥١)، معرفة القراء الكبار (١/ ١٧٧)، تاريخ بغداد (١٦/ ٢٠٦).

(٤) ينظر: السبعة (ص: ١٠٧).

(٥) الضحّاك بن مزاحم، أبو القاسم الهلالي، الخُراساني، تابعي، صاحب التفسير، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، سمع سعيد بن جبير، وأخذ عنه، توفي سنة ١٠٥هـ. ينظر: غاية النهاية (١/ ٣٣٨)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٩٨).

(٦) ينظر: المحتسب (١/ ١١٦)، شواذ القراءات (ص: ٤٣).

وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير وعلقمة (١) والأسود (٢): (صراط مَن أنعمت عليهم) (٣).

داود (٤) قال: سمعت جعفر بن محمد (٥) ما لا أحصي وأنا أصلي خلفه يقول: (اهدنا صراط المستقيم) (٦)، على الإضافة.

وروي عن إسماعيل بن مسلم (٧)، عن الحسن والجحدري (٨):

(۱) علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك، أبو شبل، النَّخعي الكوفي، أخذ القرآن عرضًا عن ابن مسعود، وسمع من علي بن أبي طالب، وأبي الدرداء، وعائشة، عرض عليه القرآن يحيى بن وثّاب، وأبو إسحاق السّبيعي، توفي سنة ٦٢ه... ينظر: معرفة القراء الكبار (١/ ٢٦)، غاية النهاية (١/ ٥١٦).

(٢) الأسود بن يزيد بن قيس بن يزيد، أبو عمرو النَّخَعي، الكوفي، الإمام الجليل، قرأ على عبد الله بن مسعود، وروى عن الخلفاء الأربعة، قرأ عليه إبراهيم النَّخَعي، ويحيى بن وثّاب، وغيرهما، توفي سنة ٧٥هـ. ينظر: معرفة القراء الكبار (١/ ٢٦)، غاية النهاية (١/ ١٧١).

(٣) ينظر: الإبانة (ص: ١٢٥)، كتاب المصاحف (١٦٠).

(٤) لعله داود بن رفيع، روى عن عبدالله بن خيثمة عن أبي موسى الأشعري. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (٣/ ٢٣٨)، الجرح والتعديل (٣/ ٤١٢)، الثقات (٦/ ٢٨٥).

(٥) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الصادق، أبو عبدالله المدني، قرأ على آبائه رضوان الله عليهم، وقرأ عليه حمزة، توفي سنة ١٤٨هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ١٥٥)، غاية النهاية (١/ ١٩٦).

(٦) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٩٨)، المحرر الوجيز (١/ ٧٤).

(۷) إسماعيل بن مسلم المكي، أبو إسحاق البصري، روى عن الحسن، والأعمش، والشعبي، وروى عن الحسن عنه الثوري، وابن عيينة، ومحبوب بن الحسن. ينظر: تهذيب الكمال (۳/ ۱۹۲)، غاية النهاية (۱/ ۱۲۹).

(٨) عاصم بن أبي الصَّبَّاح العجّاج، أبو المجشِّر، الجحدري، البصري، أخذ القراءة عرضًا عن سليمان

(عليهمِي)(١)، بكسر الهاء والميم كسرة مشبعة حتى يصلها بياء(١).

وروي عن ابن أبي إسحاق (٣) وعيسى (٤): (عليهُمُ) (٥)، أي: بضم الهاء والميم.

وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن الزبير وأبي حيوة وابن أبي عبلة ورواه الخليل بن أحمد<sup>(٦)</sup> عن ابن كثير:

\_\_\_\_

بن قتَّة، ونصر بن عاصم، والحسن، قرأ عليه عرضًا أبو المنذر سلَّام بن سليمان، وعيسى بن عمر الثقفي، توفي سنة ١٢٨ه.. وقيل: قبل ١٣٠ه.. ينظر: غاية النهاية (١/ ٣٤٩)، طبقات القراء (١/ ٨٠).

- (١) ينظر: المحتسب (١/ ١٢١)، شواذ القراءات (ص: ٤٥).
  - (٢) ينظر: المحتسب (١/ ٤٤)، مفردة الحسن (ص: ٧١).
- (٣) عبدالله بن أبي إسحاق الزيادي الحضرمي، نحوي من الموالي، من أهل البصرة، أخذ عنه كبار من النحاة كأبي عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر الثقفي، والأخفش، فرّع النحو وقاسه، وكان أعلم البصريين به، توفي سنة ١١٧هـ. ينظر: طبقات النحويين (ص: ٣١)، غاية النهاية (١/ ٤١٠).
- (٤) عيسى بن عمر الثقفي، النحوي، البصري، أبو عمر، قرأ على عبدالله بن أبي إسحاق، وعاصم الجحدري، وله اختيار في القراءة على قياس العربية، روى القراءة عنه الخليل بن أحمد وجماعة، توفى سنة ١٤٩ هـ. ينظر: غاية النهاية (١/ ٦١٣)، بغية الوعاة (٢/ ٢٣٧).
  - (٥) ينظر: المحتسب (١/ ١٢١)، شواذ القراءات (ص: ٤٤).
- (٦) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم، أبو عبدالرحمن الفراهيدي، الأزدي، البصري، النحوي، الإمام المشهور، صاحب العروض، روى الحروف عن عاصم بن أبي النَّجود، وعبدالله بن كثير، روى عنه الحروف عبدالله العودي، توفي سنة ١٧٠هـ، وقيل: ١٧٧هـ. ينظر: إشارة التعيين (ص: ١١٧)، غاية النهاية (١/ ٢٧٥).

(غير)<sup>(۱)</sup> نصب.

قال أبو حاتم: نصبه على الحال؛ لا على الاستثناء، أو على الصفة (٢). وأهل الكوفة يسمونه القطع، ويقال: [٣/ ب] على الخروج من الوصف؛ لأنه نكرة، فلا يوصف به المعرفة (٣).

وروى الأعمش عن إبراهيم (٤) عن الأسود أن عمر قرأ: (غيرُ المغضوبِ عليهم وغيرُ الضالين) (٥)، وإبراهيم عن علقمة والأسود مثله (٢).

قال أبو معاذ: وقرأت في بعض الحروف كذلك بلا (وغير) ؛ لأن معناهما ها هنا واحد. العرب تقول: جئتك برجل غير عاقل وغير لبيب، ولا عاقل ولا لبيب، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٩)، البحر المحيط (١/ ١٤٨)، شواذ القراءات (ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٢) وقفت على هذا القول مرويًا عن الخليل بنحوه. ينظر: السبعة (ص: ١١٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدر المصون (١/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران النَّخعي الكوفي، قرأ على الأسود بن يزيد، وعلقمة بن قيس، وقرأ عليه سليمان الأعمش، وطلحة بن مصرِّف، وغيرهم، توفي سنة ٩٥هـ، وقيل: ٩٦هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٨/ ٣٨٨)، غاية النهاية (١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النشر (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٦) ربما تكون قراءتهما مثل قراءة عمر بن الخطاب في زيادة كلمة (غير) فقط، وإلا فإن المنسوب لهما خفض الراء لا رفعها. ينظر: كتاب المصاحف (ص: ٢٢٢).

وروي عن سعيد بن أبي عروبة (١) أنه قال: كان أيوب السختياني (٢) أحرص الناس على الهمز، حتى هـمَزَ (ولا الضألين) (٣)، وهي لغة.

قال أبو عبيدة (أ): ولو قرئت (غير) بالرفع، لكان صوابًا؛ بجعله صلة للذين. قال: وبلغنا أن عمر قرأ: (غيرُ المغضوب) و (غيرُ الضالين) بالرفع (أ). وقال أبو بكر: رفعه بإضمار: أولئك، أو: هم، أو: على إرادة المدح؛ لأن ما كان وصفًا لمخفوض فأريد به المدح؛ صلح فيه النصب والرفع؛ لأنهما جميعًا إزالة له عن جهته في ظاهر الاستعمال (٢). قال: ولا أعرف له قارئًا.

- (٥) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٢١)، النشر (١/ ٤٩).
- (٦) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٢١)، النشر (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>۱) سعيد بن أبي عَرُوبة مِهران العدوي مولاهم، البصري، الإمام الحافظ، عالم أهل البصرة، وأول من صنّف السنة النبوية، حدّث عن الحسن، ومحمد بن سيرين، وغيرهم كثير، وحدّث عنه شعبة، والثوري، وخلق سواهم، توفي سنة ٢٥١هـ، وقيل: ١٥٧هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٦/ معبة، والثوري، تهذيب الكمال (١١/ ٥).

<sup>(</sup>۲) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، سيد فقهاء عصره، تابعي، من النساك الزهاد، ومن حفاظ الحديث، روى عن عكرمة، وعطاء، والأعرج، وغيرهم، توفي سنة ١٣١هـ، وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب التهذيب (١/ ٣٩٨)، الأعلام (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٩)، المحتسب (١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) أبو عبيدة معْمَر بن المثنَّى، التَّيْمي، البصري، النحوي، حدَّث عن هشام بن عروة وغيره، وروى عنه أبو عبيد القاسم بن سلّام، وأبو عثمان المازني، وأبو حاتم السِّجسْتاني، وله مؤلفات عديدة منها: غريب القرآن، ومعاني القرآن، ومجاز القرآن، توفي سنة ٢٠٩هـ، وقيل: ٢١٠هـ. ينظر: إنباه الرواة (٣/ ٢٧٦)، وفيات الأعيان (٥/ ٢٣٥).

## سورة البقرة وما فيها من الغرائب

الوقاصي<sup>(۱)</sup> عن الزهري<sup>(۲)</sup>: (لا ريب فيهُ)[٢] برفع الهاء في جميع القرآن، وابن محيصن<sup>(۳)</sup> والأعرج<sup>(٤)</sup> مثله<sup>(٥)</sup>.

وعن الحسن: (فيهو) مضمومة مشبعة في حرف عبد الله بن مسعود (٢).

(۱) عثمان بن عبدالرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزُّهريّ الوقاصي، روى عن محمد بن المنكدر، وحماد بن أبي سليمان، وعطاء بن أبي رباح، وروى عنه إسماعيل الوراق، وأبو عمر حفص الدوري المقرئ، وتوفي في خلافة هارون. ينظر: سير أعلام النبلاء (٩/ ٤٢٨)، تهذيب الكمال (١٩/ ٤٢٥).

- (۲) محمد بن مُسلم بن عبيدالله بن شهاب، أبو بكر القرشي الزُّهْري المدني، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، قرأ على أنس بن مالك، وروى عن ابن عمر، وجابر بن عبدالله، وروى عنه الحروف عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي، توفي سنة ۱۲۳هـ وقيل: ۱۲۶هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٢٦)، غاية النهاية (٢/ ٢٦٢).
- (٣) محمد بن عبدالرحمن بن محيصن السّهمي، مولاهم المكي، مقرئ أهل مكة مع ابن كثير، عرض على مجاهد بن جبر، ودرباس مولى ابن عباس، وسعيد بن جبير، عرض عليه شِبل بن عبّاد، وأبو عمرو بن العلاء، وغيرهم، توفي سنة ١٢٣هـ. ينظر: طبقات القراء (١/١١١)، غاية النهاية (١/١١٧).
- (٤) عبدالرحمن بن هُرْمُز الأعرج، المدني، أبو داود، تابعي جليل، أخذ القراءة عن أبي هريرة، وابن عبّاس، وعبدالله، بن عيّاش بن أبي ربيعة، وروى عنه القراءة نافع بن أبي نُعيم، وحدّث عنه الزُّهرى، وغيرهم، توفى سنة ١١٧هـ. ينظر: طبقات القراء (١/ ٩٠)، غاية النهاية (١/ ٣٨١).
  - (٥) ينظر: البحر المحيط (١/ ١٦٠)، المحرر الوجيز (١/ ٨٤).
- (٦) لم أجدها منسوبة على هذا النحو، وقد نسبت إلى ابن أبي إسحاق. ينظر: المحرر الوجيز (١/ ١٨)، البحر المحيط (١/ ١٦٠)، معانى القرآن للزجاج (١/ ٦٩).

(ألم تنزيل<sup>(1)</sup> الكتاب لا ريب فيه) مدغم: عبد الوارث عن أبي عمرو<sup>(۲)</sup>. وروي عن زيد بن علي [وأبي] نهيك<sup>(۳)</sup> والخليل بن أحمد: (لا ريبٌ فيه) منون<sup>(1)</sup>.

روي عن ابن كثير: (بمَ أنزل إليك ومَ أنزل من قبلك)[٤] بغير ألف، وكذلك (كَمَ آمن الناس)[٢٦] و(أل إنهم هم السفهاء)[٢٦]، و(أل إنهم هم المفسدون)[٢١]، و(أل إنها)[٢١]، ولا تسقط من: (قالوا إنما)[٢١] وبلغني عن حبيب بن الشهيد (٢) أنه كان نقيبًا على المقام، فقرأ: (بمَ أنزل إليك وما أنزل من قبلك) فعيب عليه، فرجع عن ذلك.

(١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التذكرة في القراءات الثمان (١/ ٩٠)، البحر المحيط (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ابن نهيك)، وهو تصحيف، وهو: عِلْباء بن أحمر، أبو نهيك، اليَشْكُري، الخُراساني، البصري، له حروف من الشواذّ تنسب إليه، عرض على شهر بن حوشب، وعكرمة مولى ابن عباس، روى عنه داوود بن أبي الفرات، وعبد المؤمن بن خالد، وروى عنه حروفه أبو المهلّب العتكى. ينظر: تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٩٣)، غاية النهاية (١/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٧)، البحر المحيط (١/ ١٦٠)، إعراب القراءات الشواذ للعكبري (٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه (١/ ٨٥)، جامع البيان (١/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٦) حبيب بن الشهيد الأزدي البصري، أبو محمد، تابعي، روى عن أنس بن سيرين، والحسن البصري، وثابت البناني، وروى عنه ابنه إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وخالد بن ذكوان، وسفيان الثورى، توفى سنة ١٤٥هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٣٨٠)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٥٠).

وروي عن أبي حيوة شريح بن يزيد الحمصي، وعن [ابن] أن قُطيب: (بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) بفتح الألف والزاي أن أي: بما أنزل الله إليك. عن عبيد الله بن عمر (٣): [3/ أ] (بما أُنزل الله) يدع الهمزة، ثم يُدغم اللام في اللام أن

وروي عن أبي حيّة الأعرابي<sup>(٥)</sup>: (يؤْقنون) مهموزة<sup>(١)</sup>. وقال الأخفش<sup>(٧)</sup>: كان أبو حيّة النُّميري يهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة،

(١) في الأصل: (أبي)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٨)، البحر المحيط (١/١٦٦).

<sup>(</sup>٣) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ثقة حجة، كثير الحديث، روى عن سالم بن عبدالله بن عمر، وثابت البناني، ونافع مولى ابن عمر، وروى عنه أبان بن يزيد العطار، وأيوب السختياني، وحماد بن سلمة، توفي سنة ١٤٥هـ، وقيل: غير ذلك. ينظر: طبقات ابن سعد (١/ ٣٦٥)، تهذيب الكمال (١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذه القراءة من غير نسبة. ينظر: البحر المحيط (١/ ١٦٦)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ١١١).

<sup>(</sup>٥) الهيثم بن الربيع بن زرارة بن كثير بن جناب بن كعب بن مالك بن عامر بن نمير، شاعر مجيد، من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. ينظر: المؤتلف والمختلف (١/ ١٢٩)، المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة (١/ ٤٠٤)، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (١/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٨)، مختصر ابن خالويه (ص:١٠).

<sup>(</sup>٧) سعيد بن مَسْعَدة، أبو الحسن، الأخفش الأوسط، مولى بني مُجاشع بن دارم، سكن البصرة، وقرأ النحو على سيبويه، وحدَّث عن الكلبي، والنَّخَعي، وهشام بن عروة، وروى عنه أبو حاتم السِّجستاني، توفي سنة ٢١٩ هـ. ينظر: نزهة الألباء (ص:١٠٧)، بغية الوعاة (١/ ٥٩٠، ٥٩١).

نحو: مُؤسر، ومُؤقن (١). وهي من لغة من يقول: أَأَقْن يؤقِن، ولا يقول: أَيْقَنَ.

قال الفراء: لغة أهل نجد، وتميم، وأسد، وربيعة، يقولون: (أُلاكَ)[٥] خفيفة غير ممدودة، ولا مهموزة. وليس ذلك في القراءة، ولغة بعضهم: (أُولالِك)، (أُلاكَ)(٢).

عن الخليل بن أحمد: (إن الذين كفروا سُوءٌ عليهم)[٦] أي: ما تدعوهم إليه سوء.

(سوٌ عليهم): لغة لبعض العرب، يقولون: سواوٌ، يقلبون الهمزة واوًا(<sup>4)</sup>.

وروي عن عاصم الجحدري أنه قرأ: (سواوٌ) بهذه اللغة(٥).

روي عن محمد بن محيصن: (أنذرتهم أم لم تنذرهم)(٦).

عن أبي حيوة: (أنذرتهم)، على لفظ الخبر؛ لأن المعنى: سواء عليهم إنذارك إياهم وترك ذلك (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: الحجة للقراء السبعة (١/ ٢٣٩)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معانى القرآن للكسائي (ص:٦٢)، إعراب القرآن للنحاس (ص:١٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٨)، البحر المحيط (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ١١٣)، البحر المحيط (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) قال أبو حيان نقلًا عن صاحب اللوامح: "قرأ الجحدري (سواء)، بتخفيف الهمزة على لغة الحجاز، فيجوز أنه أخلص الواو، ويجوز أنه جعل الهمزة بين بين...". ينظر: البحر المحيط (١/ ١٧١)، شواذ القراءات (ص:٤٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (١/ ٥٠)، الجامع لأحكام القرآن (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٧) لم أقف على نسبتها لأبي حيوة. ينظر: شواذ القراءات (ص: ٤٩)، إعراب القراءات الشواذ

ومن العرب من يفعل ذلك وهو يريد الاستفهام، إذا كان الاستفهام جوابًا، ويقولون: الجواب يدل على الاستفهام، فيكتبون بهمزة واحدة، بنية الخبر (۱). الأصمعي (۲) عن نافع: (آأنذرتهم) بهمزتين بينهما مدة (۳)، وأنشد: فيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النَّقا آأنت أمْ أمُّ سالم (۱) أأنت.

روي عن ابن أبي عبلة: (على قلوبهم وعلى أسماعهم)[٧] (٥)، لقوله: (أبصارهم).

قراءة العامة: (غِشاوَةٌ)(٢).

\_\_\_\_

(١/ ١١٥)، البحر المحيط (١/ ١٧٥).

(١) كذا العبارة في الأصل، ولم يظهر لي المراد، والله أعلم.

(۲) عبدالملك بن قُريب، أبو سعيد الأصمعي، الباهلي، البصري، إمام اللغة والأدب والعربية، روى القراءة عن نافع، وأبي عمرو، وروى عن الكسائي، روى عنه القراءة محمد بن يحيى القُطَعي، وروى عنه العروف أبو حاتم، ونصر بن علي، وغيرهم، توفي سنة ٢١٥هـ، وقيل: ٢١٦هـ. ينظر: طبقات القراء (١/ ١٨٤)، غاية النهاية (١/ ٤٧٠).

(٣) ينظر: التيسير (ص:١٣٣)، النشر (١/ ٣٦٣).

(٤) البيت لذي الرمة غيلان العدوي. ينظر: الكتاب (٣/ ٥٥١)، الجمل في النحو للفراهيدي (ص: ٢٥٠)، معاني القرآن للأخفش (ص: ١٥٦).

(٥) ينظر: البحر المحيط (١/ ١٧٦)، شواذ القراءات (ص:٤٩).

(٦) ينظر: المحرر الوجيز (١/ ٨٩)، تفسير الواحدي (١/ ١١٨).

وروى المفضَّل<sup>(1)</sup> عن عاصم: (غِشاوةً)، وأبو رجاء العطاردي<sup>(٢)</sup>، وابن أبي عبلة، يعنى: وجعل على أبصارهم غِشاوةً (٣).

وأبو حيوة شريح<sup>(†)</sup> بن يزيد في رواية الكلبي<sup>(٥)</sup>: (غَشاوةٌ)<sup>(٢)</sup>. وروي عن سفيان وعبيد بن عمير: (غَشْوةٌ)، وأصحاب عبد الله<sup>(٧)</sup>. وروي عن زيد بن علي وابن السميفع: (غُشاوةٌ)<sup>(٨)</sup>.

(۱) المفضّل بن محمد بن يعلى بن عامر، ويقال: المفضّل بن محمد بن سالم، أبو محمد الضبِّي، الكوفي، أخذ القراءة عرضًا عن عاصم بن أبي النّجود، والأعمش، وروى القراءة عنه علي بن حمزة الكسائي، وجبلة بن مالك، وغيرهما، توفي سنة ١٦٨هـ. ينظر: طبقات القراء (١/ ١٣١)، غاية النهاية (٢/ ٢٧).

- (٢) عمران بن تيْم، ويقال: ابن ملحان، أبو رجاء العُطارِدي البصري، التابعي الكبير، أخذ القراءة عرضًا عن ابن عباس، وتلقى القرآن من أبي موسى الأشعري، ولقي أبا بكر الصديق، روى القراءة عنه أبو الأشهب العُطاردي، توفى سنة ١٠٥هـ. ينظر: طبقات القراء (١/ ٣٥)، غاية النهاية (١/ ٢٠٤).
- (٣) ينظر: البحر المحيط (١/ ١٧٧)، شواذ القراءات (ص: ٤٩)، والقراءة المنسوبة لأبي رجاء العطاردي هي: (غَشوةً). ينظر: شواذ القراءات (ص: ٤٩).
  - (٤) في الأصل: (وشريح)، والظاهر أنه تصحيف.
- (٥) محمد بن السائب بن بِشْر بن عمرو الكلبي، أبو النَّضر، النَّسَابة، المفسّر، متَّهم بالكذب، روى عن الشعبي، وعن أخويه: سفيان، وسلمة، وغيرهم، روى عنه ابن المبارك، وحماد بن سلمة، وغيرهما، توفى سنة ١٤٦هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٨/ ٤٧٨)، تهذيب التهذيب (٩/ ١٧٨).
  - (٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٩)، البحر المحيط (١/ ١٧٧).
- (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ١٠)، البحر المحيط (١/ ١٧٧)، والمنسوب لعبيد بن عمير هي قراءة رفع التاء. ينظر: البحر المحيط (١/ ١٧٧).
  - (٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٩).

وروى خارجة (١) عن الأعمش: (غِشاوةٌ)، بالإمالة (٢).

قال الكسائي: هي لغات: غِشاوة، وغُشاوة، وعَشوة، وعُشوة، وعِشوة".

وروي عن ابن السميفع اليماني قال: (وما يُخدَعون)[٩]، وعند السلمي<sup>(١)</sup>. أبو طالوت<sup>(٥)</sup> عن أبيه<sup>(٢)</sup>، -وكان قرأ على الصدر الأول-، أي: خُدِعوا في

(۱) خارجة بن مصعب بن خارجة، أبو الحجَّاج، الضُّبَعي، السَّرْخسي، أخذ القراءة عن نافع، وأبي عمرو، وله شذوذ كثير عنهما، وروى أيضًا عن حمزة حروفًا، روى القراءة عنه العبّاس بن الفضل، وأبو معاذ النحوين وغيرهما، توفي سنة ١٦٨هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٨/١٦)، غاية النهاية (١/ ٢٦٩).

(٢) ينظر: الكامل (ص:٣٣٦)، المبهج (١/ ٣٤٨).

(٣) ينظر: لسان العرب، مادة: عشا (١٠/ ١٦٣) ومادة: غشا (١١/ ٥٣)، إعراب القراءات الشاذة (٣) ينظر: لسان العرب، مادة: عشا (١١٨/١٠).

- (٤) عبدالله بن حبيب بن ربيعة، أبو عبدالرحمن، الكوفي، السلمي، أخذ القراءة عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبدالله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وأخذ القراءة عنه عاصم بن أبي النَّجود، وعطاء بن السائب، ويحيى بن وثّاب، وغيرهم، توفي سنة ٧٣هه، وقيل: علاهه. ينظر: طبقات القراء (١/ ٣١)، غاية النهاية (١/ ٢١).
- (٥) عبد السلام بن أبي حازم شداد، العبدي، القيسي البصري، أبو طالوت، روى القراءة عن أبيه، وروى القراءة عنه الحسن بن دينار، وحدّث عن أنس، وأبي عثمان النهدي، وغيرهم، وعنه شجاع بن الوليد، وعبدالصمد بن عبدالوارث، وأبو نعيم، وغيرهم. ينظر: غاية النهاية (١/ ٣٨٥)، تهذيب التهذيب (٦/ ٣١٦).
- (٦) شداد القيسي، ويكنى بأبي حازم، وولد يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن حبان في ترجمة ابنه عبد السلام. ينظر: الثقات (٥/ ١٣١).

أنفسهم(١).

قال أبو حاتم: فيذهب مذهب: فلان غَبِن رأيه، وخَسِر نفسه (٢).

وروي [٤/ب] عن مورّق العجلي (٣): (يَخَدِّعُون) بفتح الياء والخاء، والدال مشددة (٤)، أي: يختدعون، أو على التكثير، والله أعلم.

قال الخليل: يقال رجل مخدّع، أي: خدع مرارًا، وتخادع؛ إذا رأى ذلك وليس بمخدوع (٥).

وروي عن يحيى بن يعمر: (وما يُخْدِعون)<sup>(١)</sup> من: أخدع، يُخدِع، خدعت الرجل، وأخدعته؛ إذا حملته على المخادعة.

(٦) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٥٠)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ١١٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (١/ ٥١)، شواذ القراءات (ص: ٥٠).

<sup>(</sup>٢) ضبطت السين في الأصل بالضم. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (٥/٢٥).

<sup>(</sup>٣) مورّق العِجْلي، الإمام، أبو المعتمِر، البصري، روى عن عمر بن الخطاب، وأبي ذر، وأبي الدرداء، وغيرهم، حدّث عن توبة العنبري، وقتادة بن دعامة، وعاصم الأحول، وغيرهم، توفي في ولاية عمر بن هُبرة على العراق. ينظر: تهذيب الكمال (٢٩/ ١٦)، سير أعلام النبلاء (٣٥٣/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٠)، البحر المحيط (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: العين (١/ ١١٥)، معجم ديوان الأدب (٢/ ٣٦٢).

وروي عن طلحة بن مصرف<sup>(۱)</sup>: (وما هم [بمؤمنين<sup>(۱)</sup>] أن يخادعوا إلا الله وما يخدعون)<sup>(۳)</sup>.

وروي عن أبي حيوة: (يَخْدَعون الله والذين آمنوا وما يَخْدَعون) في عن أبي عمرو: (في قلوبهم مرْضٌ فزادهم الله مَرْضًا)[١٠] من خفيف؛ فيما زعم يعقوب.

وروي عن ابن السميفع: (وإذا لاقُوا الذين آمنوا)[١٤] بزيادة ألف مع نصب القاف (٢٠)، وهو من الملاقاة، ومنه قوله: ﴿ مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ ﴾ [هود: ٢٩]، ﴿ يُلَقُواْ يَوْمَهُمْ ﴾ [الطور: ٤٥].

وعن يحيى بن يعمر الغطفاني: (القوا الذين آمنوا) بالألف وكسر الواو(٧)،

<sup>(</sup>۱) طلحة بن مصَرِّف بن عمرو بن كعب، أبو محمد، ويقال: أبو عبدالله، الهمْداني، اليامي، الكوفي، تابعي كبير، له اختيار في القراءة ينسب إليه، أخذ القراءة عن إبراهيم النخعي، والأعمش، ويحيى بن وثّاب، روى القراءة عنه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، وعيسى بن عمر الهمْداني وغيرهم، توفي سنة ١١٢هـ. ينظر: غاية النهاية (١/٣٤٣)، سير أعلام النبلاء (٥/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (هومؤمن)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه القراءة إلا ما نقله عنه الكرماني: (إلا بأمر أن يخادعون إلا الله وما يخدعون). ينظر: شواذ القراءات (ص:٠٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (١/ ١٨٤)، شواذ القراءات (ص:٥٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٠)، المحتسب (١/٥٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: إملاء ما منَّ به الرحمن (ص:٢٦)، تفسير القرطبي (١/٣١٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥١)، وهي مذكورة عنده بدون ألف.

وذلك مذهبه في الواو الساكنة إذا استقبلها ساكن.

وعن عبيد بن عمير وزيد بن علي أيضًا: (وإذا لاقَوُّا الذين) بالألف وبضم الواو؛ ولأنه من المفاعلة تكون بين اثنين (١).

(مستهزون) بغير همز ولا ياء: أبو جعفر وشيبة (٢) والزهري والأعمش، ومثله: (الخاطُون)[الحاقة: ٣٧]، و(صابُون)[المائدة: ٢٩]، و(متكُون)[يس: ٥٦]، و(مالُون)[الصافات: ٢٦]، وأشباه ذلك، لا يهمزون (٣).

وروى نافع عن مسلم بن جندب<sup>(۱)</sup>: (الخاطيون)، و(مستهزيون) لا يهمز، ويلحق فيها ياءً (٥).

<sup>(</sup>۱) هذه القراءة هي التي تقدّم ذكرها ونسبها المصنّف في أول ورودها لابن السميفع اليماني، وهي مثبتة كذلك في ما وقفتُ عليه من مصادر، ولم أقف على نسبةٍ لها لغير ابن السميفع وأبي حنيفة. ينظر: الكشاف (١/ ٦٥)، مفاتيح الغيب (٢/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>۲) شيبة بن نصاح بن سرْجِس بن يعقوب، أبو ميمونة المدني، ومولى أم سلمة من قرّاء التابعين، أدرك عائشة، وأم سلمة، قرأ القرآن على عبدالله بن عيّاش المخزومي، وأبي هريرة، وقرأ عليه نافع، وسليمان بن مسلم، وغيرهما، توفي سنة ۱۳۰هـ. ينظر: طبقات القراء (۱/٥٦)، غاية النهاية (١/٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ١٢٣)، النشر (١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) مُسْلِم بن جُندب، أبو عبدالله الهذلي، مولاهم المدني المقرئ، تابعي مشهور، قرأ على عبدالله بن عيّاش بن أبي ربيعة، وحدّث عن أبي هريرة، وحكيم بن حزام، وابن عمر، عرض عليه نافع، وتأدب عليه عمر بن عبدالعزيز، توفي سنة ١٣٠هـ. ينظر: طبقات القراء (١/ ٥٨)، غاية النهاية (٢/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٥١)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٢٢٣).

قال أبو حاتم: من قرأ: (مستهزون) فقد ترك الهمز، وهي لغة رديئة، والعرب لا تفعله (1). ومن قرأ بالياء من غير همز، وكذلك: (يستهزيُ)[١٥] بضم الياء، وذلك حسن معروف على تخفيف الهمز (٢). وقال أبو معاذ: (يستهزيُ)؛ إذا تركت الهمزة أسكنت الياء ولم تُحركها.

وروى أبو حذيفة (٢) عن شبل عن ابن كثير وابن محيصن: (ويُمِدُّهم في طغيانهم يعمهون)، بضم الياء (٥)؛ من أَمَدَّه، أي: يزيدهم، كقراءة نافع: (يُمدونهم في الغي) [الأعراف: ٢٠٢] (٦).

وروى خلف بن هشام عن سليم(٧) عن حمزة: إدغام الميم في الفاء

<sup>(</sup>١) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ٨٩)، لسان العرب، مادة: هزأ (١٥/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب الأخفش. ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ١٢٣)، شرح شعلة (ص: ٩٦).

<sup>(</sup>٣) موسى بن مسعود، أبو حذيفة النهدي البصري، ثقة مأمون، قال الداني: روى الحروف سماعًا من غير عرض عن شبل بن عباد عن بن كثير، وسمع منه التفسير، روى عنه الحسن بن عرفة، والحسن بن علي الخلال، ويعقوب بن شيبة السدوسي، توفي سنة ٢٢٠هـ، وقيل: ٢٢١هـ. ينظر: غاية النهاية (٢/ ٣٢٣)، تهذيب الكمال (٢٩/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) شِبْل بن عبّاد، أبو داود المكي، مقرئ مكة، ثقة ضابط، وهو أجل أصحاب ابن كثير، عرض على ابن محيصن، وعبدالله بن كثير، وروى القراءة عنه إسماعيل القُسط، وابنه داود بن شبل، وعكرمة بن سليمان، توفي سنة ١٤٨هـ. ينظر: طبقات القراء (١/ ١٢٨)، غاية النهاية (١/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٠)، شواذ القراءات (ص:٥١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: السبعة (ص:٢٠١)، التيسير (ص:٢٦٢).

<sup>(</sup>٧) سليم بن عيسى بن سليم بن عامر، أبو عيسى، الكوفي، المقرئ، ضابط، محرر، حاذق، عرض

(وتركهم فّي ظلمات).

وروي عن زيد بن علي: (طِغيانِهم) بكسر الطاء<sup>(۱)</sup>، قال الكسائي: وهي لغة<sup>(۲)</sup>.

قال [٥/ أ] أبو معاذ: (أولئك اللذون)[١٦] لغة للعرب، يجعله على هجائين، مثل: المسلمين، والمسلمون، ولا يقرأ بها إلا أعرابي هي لغته (٣).

روي عن يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق: (اشتروا الضلالة) بكسر اليواو<sup>(١)</sup>، وكذلك ما أشبهه نحو: (فتمنوا الموت)[البقرة: ٩٤]، و(عصوا الرسول)[النساء: ٢٤]، و (لا تنسوا الفضل)[البقرة: ٢٣٧]. قال أبو حاتم: وهي لغة غير فاشية. قال غيره: يكون على أن بنية هذه الواو السكون<sup>(٥)</sup>.

=

القرآن على حمزة، وهو أخص وأضبطهم، وهو الذي خلفه في القيام بالقراءة، عرض عليه خلاد بن خالد، وأحمد بن جبير، وأحمد بن مبارك التمار، وغيرهم، توفي سنة ١٨٨هم، وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ١٠٨)، غاية النهاية (١/ ٣١٨).

- (١) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ١٢٤)، شواذ القراءات (ص:٥٢).
  - (٢) ينظر: البحر المحيط (١/ ٢٠٣)، الكشاف (١/ ٦٥).
- (٣) وقال الفراء: "وبعض هذيل يقولون: (اللذون)، في الرفع، و(اللذين)، في النصب والخفض." ينظر: كتاب فيه لغات القرآن (ص: ١٢).
  - (٤) ينظر: المحتسب (١/ ٥٤)، تفسير القرطبي (١/ ٣١٨).
  - (٥) ينظر: المحتسب (١/ ٥٤)، الحجة للقراء السبعة (١/ ٣٦٩).

وروي عن أبي السماك العدوي<sup>(۱)</sup>: (اشتروَا الضلالة) بفتح الواو<sup>(۱)</sup>، (فتمنوَا الموت)؛ لمَّا احتاج إلى تحريكه حرّكه بحركة ما بعده. ويقال: حرّكه بأخف الحركات<sup>(۳)</sup>.

روي عن إبراهيم بن أبي عبلة: (فما ربحت تجاراتُهم)، جمع (أ). وروي عن إبراهيم بن أبي الذي أوقد نارًا)[١٧]، بغير سين (٥).

وروي عن ابن اليماني، وابن أبي علبة: (فلما ضاءت لهم) (١٠) بغير ألف قبل الضاد (٧٠). قال: وهي لغة شاذة: (فلما ضأتْ) (٨٠).

وروي عن ابن السميفع: (أذهب الله نورَهم)(٩).

(۱) قعنَب بن هلال بن أبي قعنَب العدُوي البصري، أبو السَّمَّال، وذكر أبو السَّمَّاك، قرأ على هشام البربري، وعبَّاد بن راشد عن أخذهما عن الحسن البصري، روى عنه أبو زيد الأنصاري، وله اختيار في القراءة شاذ عن العامة، ينظر: طبقات القراء (۱/ ۱۵۹)، غاية النهاية (۲/ ۲۷).

(٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٢)، الجامع لأحكام القرآن (١/ ٣١٨).

(٣) ينظر: المحتسب (١/ ٥٤)، إملاء ما من به الرحمن (ص:٢٧).

(٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٢)، المحرر الوجيز (١/ ٩٨).

(٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٢)، معانى القرآن للأخفش (ص:١٧٧).

(٦) كذا في الأصل، ولعله وقع الخلط بين هذا الموضع وبين موضع: (كلما أضاء لهم)، والقراءة المنسوبة لابن السميفع وابن أبي عبلة هي في الموضع الأول.

(٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٢)، البحر المحيط (١/٢١٢).

(٨) كذا العبارة في الأصل، ولعل صوابها: (قال: وفي لغة..)، ولم أقف عليها.

(٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٢)، البحر المحيط (١/ ٢١٤).

(وتركهم في ظلْمات) ساكنة اللام (١): روي عن أبي عمرو والحسن أيضًا وأبي السَّمَّاك العدوي والخليل بن أحمد.

وروي عن اليماني: (في ظلمة)(١) على واحدة.

وروي عن الضحاك: (صمَّا بكمًا عميًا)[١٨] تقال الفراء: وكذلك في قراءة عبد الله وزيد وابن عمير. يعني: تركهم في ظلمات صمًا؛ على الحال، والقطع، [على] (أ) الشتم، ويكون الشتم بمعنى: أصمهم الله وأعماهم (٥).

قال أبو حاتم: يجوز: (أو كصائب من السماء)[١٩]؛ لأنك تقول: صاب يصوب السماء، فهو صائب، مثل: ميّت ومائت، ولا يقال: صيْب، كما يقال: ميْت وهيْن ولَيْن (٦).

(حِذارَ الموت): عن (٧) عبيد بن عمير وأبي السَّمَّاك والضحاك (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٠)، المحتسب (١/٥٦)، المحرر الوجيز (١/٠٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٢)، البحر المحيط (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٣)، الجامع لأحكام القرآن (١/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (قال)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن للفرّاء (١/ ١٦)، البحر المحيط (٢١٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط (١/ ٢١٨)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٧) في الأصل (وعن)، ولعل الواو زائدة.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٣)، البحر المحيط (١/ ٢٢٤).

وروي أيضا: (حَذار) بفتح الحاء(١).

وروي عن ابن أبي ليلي: (تكاد البرق)[٢٠] نقال: لغة، أراد الجمع واحدها برُقةٌ، مثل: سحاب وسحابة.

(يَخِطِّف) بفتح الياء، وكسر الخاء والطاء والتشديد: الحسن والجحدري وابن أبي إسحاق وعيسى وقتادة (٣) والأعمش (٤). قال: هي لغة بكر بن وائل، على معنى: يختطف، فيكسر الخاء لالتقاء الساكنين (٥).

روي عن أبي رجاء وابن وثاب: (يَخْطِف) خفيفة [٥/ب] من: خَطَف يخطِف<sup>٢٥</sup>.

وروي أيضًا عن الحسن: (يِخِطّف) بكسر الياء والخاء، مثل: (يِهِدّي)(٧).

<sup>(</sup>١) ذكرها الكرماني لبعض القراء ولم ينسبها. ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٣).

<sup>(</sup>٣) قتادة بن دِعامة، أبو الخطاب السَّدُوسي، البصري، الأعمى، المفسِّر، أحد الأئمة في حروف القرآن، وله اختيار، روى القراءة عن أبي العالية، وأنس بن مالك، روى عنه الحروف أبان بن يزيد العطّار، وأبو أيوب، وشعبة، وغيرهم، توفي سنة ١١٧هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٢/ ٢٧)، غاية النهاية (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٢٢٧)، شواذ القراءات (ص:٥٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ٩٥)، معاني القرآن للأخفش (ص:١٧٨).

<sup>(</sup>٦) ونسبت كذلك لغيرهما. ينظر: المحتسب (١/ ٦٢)، البحر المحيط (١/ ٢٢٧)، الجامع لأحكام القرآن (١/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: معانى القرآن للأخفش (ص:١٧٨)، المحتسب (١/ ٥٩)، البحر المحيط (١/ ٢٢٧).

وروى الكسائي عن ابن أبي إسحاق: (يَخَطِّف) بفتح الياء والخاء والتشديد<sup>(1)</sup>. وذكر عنه: (يخَطَف) بفتح الخاء والطاء. فمن فتح الخاء وكسر الطاء: على معنى يختطف، وتفتح الخاء لفتحة التاء، مثل: (يخَصِّمون)[يس: ٤٩] و(يَخَصَمون)<sup>(٢)</sup>.

وروي عن علي بن زيد بن علي ("): (يُخَطِّف) بضم الياء (')، من: خَطَّف يُخَطِّف.

وعن الحسن أيضا: (تُخَطِّف)(٥) بالتاء.

ولغة أخرى: (يخْطِّفُ)، الخاء ساكنة كقراءة نافع (٦).

وروى يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن أبيه عن جده أنه كان يقرأ: (كلما أضاء لهم مضوا فيه)، وكان يرويه عن ابن مسعود (٧).

وعن أبي بن كعب: (كلما أضاء له مرّوا فيه)(^).

<sup>(</sup>١) ينظر: معاني القرآن للفراء (١/ ١٧)، شواذ القراءات (ص:٥٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (١/ ٦٠)، الجامع لأحكام القرآن (١/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولعل قوله: (على بن) زائدة؛ فإن هذه القراءة نسبت لزيد بن على.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٣)، البحر المحيط (١/٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) ضبطت في الأصل بفتح الطاء، والسياق يقتضي أن الطاء مشددة مكسورة.

<sup>(</sup>٦) وهي منسوبة لبعض أهل المدينة. ينظر: المحتسب (١/ ٦١)، تفسير القرطبي (١/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٥)، المحرر الوجيز (١/٤٠١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٥)، البحر المحيط (٢/ ٢٢٨).

عبد الوارث عن عمرو<sup>(۱)</sup> عن الحسن: (من الصواقع حذر الموت)[۱۹]<sup>(۱)</sup>، القاف قبل العين.

وروي عن ابن قطيب: (وإذا أُظْلِم عليهم)[٢٠](٣).

وروي عن الضحاك: (وأَظْلِم)(1) بكسر اللام، كأنه أراد: (وإذا قلنا للظلام أظلم عليهم قاموا)، وذلك بعيد (٥).

وروي عن إبراهيم بن أبي عبلة: (ولو شاء الله لذهب بأسماعهم وأبصارهم)<sup>(۱)</sup>.

وروي عن زيد بن علي: (الذي خلقكم والذين مَن قبلكم)[٢١] كأنه يريد: ومَن قبلكم.

<sup>(</sup>۱) عمرو بن عبيد بن باب، ويقال: ابن كيسان التميمي، أبو عثمان البصري، شيخ القدرية والمعتزلة، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، روى القراءة عن الحسن البصري، وسمع منه، روى عنه الحروف بشّار بن أيوب النّاقد، توفي سنة ١٤٤هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٢٢)، غاية النهاية (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدر المصون (١/ ١٧٣)، البحر المحيط (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٤)، البحر المحيط (٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، والظاهر أن الواو زائدة.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذه القراءة.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١)، المحرر الوجيز (١/٤١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٥)، البحر المحيط (١/ ٢٣٤).

وروي عن ابن السميفع: (الذي خلقكم وخلق مَن قبلكم)(١).

عن طلحة: (لعلكم تذكرون)، مكان (تتقون)(٢).

﴿ ٱللَّذِي جَعَلَ لَكُو ٱلْأَرْضَ فِرَشَا ﴾ [البقرة:٢٢] في حرف ابن مسعود: (مهادًا) (٣)، وكذلك طلحة بن مصرف (٤). وعنه قرئ: (بساطًا) (٥)، وكأنه على التفسير.

وروي عن اليماني: (من الثمرة رزقًا لكم)<sup>(١)</sup> على واحدة. وعنه أيضا: (فلا تجعلوا لله ندًا)<sup>(٧)</sup> على واحدة.

وروي عن يزيد بن قطيب: (أنزلنا على عبادنا)[٢٣] (^^).

وعن اليماني: (أنزلنا على عبدنا)(٩).

(١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٤)، البحر المحيط (١/ ٢٣٤).

(٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٥)،

(٣) وقفت عليها منسوبة لغير ابن مسعود. ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٤)، الكشاف (١/ ٩٣).

(٤) ينظر: البحر المحيط (١/ ٢٣٧)، مختصر ابن خالويه (ص:١١).

(٥) وقد نسبت كذلك لغير طلحة. ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٥)، البحر المحيط (١/ ٢٣٧).

(٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٤)، البحر المحيط (١/ ٢٣٩).

(٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٥)، الجامع لأحكام القرآن (١/ ٣٤٧).

(٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٥)، المحرر الوجيز (١٠٦/١).

(٩) وقفت عليها منسوبة إلى ابن قطيب. ينظر: المغني للدهان (١/ ٢٤١)، المحرر الوجيز

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: (بسورة من مثله) و (بسورة مثله) سواء، كأنه يقرأ أيَّهما شاء (١).

وروى طلحة عن مجاهد (٢): (وُقودها) [٢٤]، بضم الواو في جميع القرآن (٣)، الله قوله: ﴿ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴾ [٥] في البروج. قال أبو حاتم: وما روي عن مجاهد أظنه غلطًا؛ لأنه كان [٦/ أ] ينبغي أن يفتح كلَّ شيء في القرآن إلا: (ذات الوُقود)؛ إذا كان في معنى التأجُّج.

ويقال: الوَقود: الحطب والنار، والوُقود: الفعل، تقول: أوقدت النار، وهي تَقِول: أوقدت النار، وهي تَقِدُ وُقودًا(''). وذكر عيسى عن طلحة مثله(''). وروي عن الحسن أيضًا: الوَقود: الحطب، والوُقود: التأجُّج.

.(۱۰٦/١)

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (١/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>۲) مجاهد بن جبر المكي، أبو الحجاج، تابعي جليل، مقرئ مفسر، حافظ ثقة، سمع من عدد من الصحابة، ولازم ابن عباس، وقرأ عليه القرآن، وتلقى عنه التفسير، وكان أحد أوعية العلم، قرأ عليه ابن كثير، وأبو عمرو، والأعمش، وجماعة، توفي سنة ١٠٣هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٥/ ٤٦٦)، معرفة القراء الكبار (ص: ٣٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيز (١٠٧/١)، شواذ القراءات (ص٥٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: إصلاح المنطق (١/ ٢٣٦)، لسان العرب، مادة: وَقَدَ (١٦/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١)، شواذ القراءات (ص:٥٥).

وروي عن عبيد بن عمير: (وقيدها)(١)، بزيادة ياء بدل واو.

وروي عن ابن أبي عبلة: (أَعُدُّها للكافرين)(٢).

وعن ابن السميفع وابن عمير وزيد: (أُعْدِدَت للكافرين) (٣).

وفي حرف عبد الله: (أعْتِدَت للكافرين)(٤)، يقال: أعدُّ لك وأعتدُّ، وهما سواء(٥). ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ (٦) مُتَّكَا ﴾[يوسف: ٣١].

وروي عن زيد بن علي: (وبُشِّرَ الذين آمنوا)[٢٥](١) على ما لم يسم فاعله.

وعن عبيد بن عمير: (ولهم فيها أزواج مُطَهِّرَة)(١)، بكسر الهاء.

وعن زيد بن علي أيضًا: (مُطَّهِّرَة)، فإن شدد الطاء أراد: متطهِّرة، وإن خفف كأنه أراد: مُطَهِّرةٌ أنفسَهن، ولم يذكر عنهما (٩٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (١/ ٣٥٥)، البحر المحيط (١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والقراءة التي وجدتها منسوبة إلى ابن أبي عبلة هي: (أعدها الله للكافرين). ينظر: البحر المحيط (١/ ٢٥١)، المحرر الوجيز (١/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (١/ ٢٥١)، تفسير البيضاوي (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تهذيب اللغة (٢/ ١١٥)، لسان العرب، مادة: عتد (٩/ ٢٣).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (له)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص٥٥)، البحر المحيط (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص٥٠)، البحر المحيط (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٩) كذا وردت قراءة زيد بن علي في الأصل، وضُبطت على أوجهٍ أخرى. ينظر: شواذ القراءات

وفي حرف ابن مسعود: (مُطَهَّرات)(١).

(إِنَّ الله لا يستَحِي)[٢٦] بكسر الحاء: روي عن ابن محيصن وشبل، وهي لغة لبعض بني تميم (٢). يقال: استحيت لك، ولا يقولون: استحييت (٣).

وروي عن الضحاك وأبان بن تغلب<sup>(1)</sup>، ورؤبة: (ما بعوضةٌ) رفع<sup>(۵)</sup>، أي: أن يضرب الذي هو بعوضةٌ فما فوقها مثلًا.

وفي حرف ابن مسعود: (مثلا بعوضةٌ) (١)، وهي حجة لمن جعل (ما) صلة (٧).

وروي عن زيد بن علي وعبيد بن عمير: (يُضَلُّ به كثيرٌ ويُهْدَى به كثيرٌ)(^).

=

(ص:٥٥)، البحر المحيط (١/ ٢٦٠).

(۱) وقد نسبت كذلك لغير ابن مسعود. ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٥)، البحر المحيط (١/ ٢٥٣)، الكشاف (١/ ١١٠).

(٢) ينظر: شواذ القراءات (ص٥٥)، البحر المحيط (١/ ٢٦٤).

(٣) ينظر: تهذيب اللغة (٥/ ١٨٧)، المحكم والمحيط الأعظم (٣/ ٣٩٩).

(٤) أبان بن تَغْلِب الرَّبَعي، أبو سعد، ويقال: أبو أُميمة، الكوفي، النحوي، الإمام الجليل، قرأ على عاصم، وأبي عمرو الشّيباني، وطلحة بن مصرف، أخذ القراءة عنه محمد بن صالح بن زيد الكوفي، توفي سنة ١٤١هـ. ينظر: طبقات القراء (١/ ١١٠)، غاية النهاية (١/ ٤).

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢)، المحتسب (١/ ٦٤).

(٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٦).

(٧) أي: إن قراءة ابن مسعود تؤيد من ذهب إلى اعتبار (ما) زائدة. ينظر: الأضداد لابن الأنباري (١/ ١٠٩)، مغني اللبيب (٤/ ١٠٩).

(٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٦)، البحر المحيط (١/ ٢٧٠).

وعن ابن أبي عبلة: (وما يُضَلُّ به إلا الفاسقون)(١)، وزيد بن [علي](١). قال أبو معاذ: وقرأت في بعض الحروف كذلك.

وعن يحيى بن وثاب والنَّخَعي<sup>(٣)</sup>: (وما يَضِلُّ به إلا الفاسقون)<sup>(ئ)</sup>. عن الخليل بن أحمد: (ويُقَطِّعونَ ما أمر الله به أن يوصل)[٢٧].

(ثم إليه تَرجِعون)[٢٨] بفتح التاء: ابن محيصن ويحيى بن يعمر (٥٠). قال أبو حاتم: كل القرآن، وكذلك (يَرجِعون) بفتح الياء (٢٠). وروى هارون (٧٠) قال: قراءة ابن أبي إسحاق: (تَرجعون) بفتح التاء، كل شيء في القرآن. ويؤيده قوله: ﴿ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عمير)، والظاهر أنه تصحيف، حيث إن القراءة نسبت لزيد بن علي أيضًا.

<sup>(</sup>٣) بعد هذه الكلمة في الأصل، كلمة لم يتضح لي معناها، ورسمها: (والنهي)، ولعلها تكرار لهذه الكلمة.

<sup>(</sup>٤) وقفت عليها منسوبة لابن مسعود. ينظر: البحر المحيط (١/ ٢٧٠)، المحرر الوجيز (١/ ١١٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط (١/ ٢٧٨)، تفسير القرطبي (١/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ١٤٣).

<sup>(</sup>۷) هارون بن موسى، أبو عبدالله الأعور العتكي البصري الأزدي، النحوي، روى القراءة عن عاصم المجحدري، وعاصم بن أبي النَّجود، وعرض على عبدالله ابن أبي إسحاق، وروى القراءة عنه علي بن نصر، ويونس بن محمد، والنضر بن شُميل، وغيرهم، توفي قبل سنة ۲۰۰ه. ينظر: غاية النهاية (۲/ ۳۲۸)، بغية الوعاة (۲/ ۳۲۱).

سليمان بن أرقم (١) قال: [٦/ب] كان الحسن يقرأ كل شيء إلى الآخرة: (يُرجعون)، وكل شيء إلى الدنيا: (يَرجعون)(٢).

وروي عن ابن قطيب وأبي البرهسم (٣): (جاعل في الأرض خليقة)[٣٠] (٠)، بالقاف.

وعن ابن السميفع: (إني جاعلُ) لا ينون، (في الأرض خليقة (٥) خفض، أي: جاعلُ خليفةٍ في الأرض (٦).

(٦) ينظر: شو اذ القراءات (ص:٥٦).

<sup>(</sup>۱) سليمان بن أرقم، أبو معاذ البصري، مولى الأنصار، وقيل: مولى قريش، روى قراءة الحسن البصري، روى الحروف عنه علي بن حمزة الكسائي، وهاشم البربري، وحدّث عن الحسن البصري، وابن سيرين، وعمر بن عبدالعزيز، وغيرهم. ينظر: تهذيب الكمال (۱۱/ ۳۵۱)، غاية النهاية (۱/ ۳۱۲).

<sup>(</sup>٢) وذكره الدُّهان منسوبًا إلى ابن مقسم. ينظر: المغني (١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) عِمْران بن عثمان، أبو البَرهْسِم الزُّبيدي، الشامي، صاحب القراءة الشاذّة، روى الحروف عن يزيد بن قطيب السَّكوني، روى الحروف عنه شريح بن يزيد أبو حيوة. ينظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (٣/ ١٢٨١)، غاية النهاية (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٦)، البحر المحيط (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل بالقاف، والقراءة المنسوبة لابن السميفع بالفاء، ويؤيدُ كونَها بالفاء شرح المصنف للقراءة.

أسيد (1) عن الأعرج: (ويسفكَ الدماءَ) المعنى: معه سيد الأعرج: (ويسفكَ الدماء) معنى: معه سَفْكه الدماء ( $^{(7)}$ ).

قال أبو حاتم: وبلغني أنه يقرأ: (وتَسْفِك الدماءُ)، رفع (أ). قال: ويجوز في هذا الوجه (يَسْفَكُ الدماءُ) كقوله: ﴿ وَقَالَ نِسَوَةٌ ﴾ [يوسف: ٣٠]، (وقالت نسوة). قال: ولو كانت (فتسفك) بالفاء جاز النصب؛ كأنه أراد: أتجعل فيها المفسدين فيسفك الدماء.

وروي عن أبي حيوة وابن قطيب وابن أبي عبلة: (ويَسفُكُ) (٥)، من: سَفك يَسْفُك.

وعن الخليل: (لا علمٌ لنا)[٣٢]، رفع منوَّن (٦).

<sup>(</sup>۱) أسيد بن أبي أسيد يزيد البراد، أبو سعيد المديني، روى عن أبيه، ومعاذ بن عبدالله بن خبيب، وعبدالرحمن الأعرج، وموسى بن أبي موسى الأشعري، وعنه ابن أبي ذئب، وابن جريج، وغيرهما، توفي في أول خلافة أبي جعفر المنصور. ينظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٥٢١)، تهذيب التهذيب (١/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير القرطبي (١/ ٢١٤)، شواذ القراءات (ص:٥٧).

<sup>(</sup>٣) لم يتبين لي هذا المعني.

<sup>(</sup>٤) وذكر الدهان عن أبي حاتم: "(وتُسفَك)، بضم التاء، وإسكان السين، وفتح الفاء، وضم الكاف؛ على ما لم يُسمَّ فاعله." ينظر: المغني (١/ ٣٤٧-٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٧)، البحر المحيط (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذه القراءة.

وروي عن الخليل بن أحمد وأبي شريف<sup>(۱)</sup>: (وعُلِّم آدمُ الأسماء كلها)[٣١] قال: ويجوز: (أُعْلم آدم الأسماء).

وعن زيد بن علي: (إلا ما أَعْلمْتنا)[٣٢] (٣٠)، يعني: الأسماء، كقوله: (الأسماء كلها) (٤٠).

وعن ابن أبي عبلة: (ثم عَرَضَها)[٣١]، وكذلك في مصحف أبي (٥)، [وفي مصحف أبي (١٠)، [وفي مصحف أبي (١٠).

(أنبئهِم)[٣٣] بكسر الهاء: ابن كثير والمغيرة بن أبي شهاب (٩)(٩). والحسن

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وسيأتي ذكره أيضًا عند قوله تعالى: (وسع كرسيه)، وقوله تعالى: (إذ ذهب مغاضبًا)، وذكره أيضًا باسم: (أبي شرف)، عند قوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق)، ولم أقف له على ترجمة، وله ذكر في كتب التفسير. ينظر: تفسير الكشاف (٣/ ١٣١)، مفاتيح الغيب (٢٢/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) وقفت عليها منسوبة لغيرهما. ينظر: المحتسب (١/ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٨)، إعراب القراءات الشواذ (١ / ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ولم يتبين لي المراد.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٧)، البحر المحيط (١/ ٢٩٠)، المحرر الوجيز (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٦) المثبت في المخطوط: (أو في ومصحف)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢)، شواذ القراءات (ص:٥٧).

<sup>(</sup>٨) المغيرة بن أبي شهاب، عبدالله بن عمرو بن المغيرة، أبو هاشم المخزومي، أخذ القراءة عرضًا عن عثمان بن عفان، وقرأ عليه عبدالله بن عامر اليحصبي، والربيع بن تغلب، وسمع منه جماعة، توفي سنة ٩١هـ. ينظر: معرفة القراء الكبار (١/ ٢٥)، غاية النهاية (٢/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٨).

عن الأعمش والزهري: (أنبِهم) (1) بغير همز (7). وروى العباس بن الفضل (7) عن سليمان بن أرقم عن الحسن: (أنبيهم) (1) بغير همز وكسر الهاء. وروى العباس عن عصمة (6) عن الأعمش: (أنبيهم) لا يهمز ويضم الهاء (1). وقال أبوحاتم عن الأعمش: (أنبهم) بغير همز ولا ياء (٧).

وروي عن أبي جعفر بن يزيد بن القعقاع (٨)، وابن اليزيدي (٩) عن أبيه عن

- (٥) عصمة بن عروة، أبو نجيح الفقيمي البصري، روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء، وعاصم بن أبي النَّجود، والأعمش، روى عنه الحروف يعقوب بن إسحاق الحضرمي، والعباس بن الفضل، ومحمد بن يحيى القطعي. ينظر: غاية النهاية (١/ ١٦٥)، لسان الميزان (٤/ ١٦٩).
- (٦) لم أقف على نسبة هذه القراءة للأعمش، وهي وفق مذهب حمزة في الوقف. ينظر: الكشف (١/ ٤٠)، النشر (١/ ٤٣١).
  - (٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٨).
  - (٨) كذا في الأصل، وهو أبو جعفر يزيد بن القعقاع.
- (٩) يحيى بن المبارك بن المغيرة، الإمام، أبو محمد، العدَوي، البصري، المعروف باليزيدي، أخذ القراءة عن أبي عمرو، وحمزة، وقرأ عليه الدوري، والسوسي، وغيرهما، توفي سنة ٢٠٢هـ. بنظر: طبقات القراء (١/ ١٦٨)، غابة النهابة (٢/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>١) كذا هي في الأصل، ومقتضى ضبط المصنّف بالحرف هكذا: (أنبيهُم).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (١/ ٢٦)، البحر المحيط (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن الفضل بن حنظلة، أبو الفضل، الواقفي الأنصاري البصري، من أكابر أصحاب أبي عمرو في القراءة، روى القراءة عنه حمزة بن القاسم، وعامر بن عمر الموصلي، وعبدالرحمن بن واقد، وغيرهم، توفي سنة ١٨٦هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٣٩/١٤)، غاية النهاية (١/٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (١/ ٦٨)، شواذ القراءات (ص:٥٨).

أبي عمرو: (للملائكةُ -رفع- اسجدوا)[٣٤](١). أبو معاذ يقول: فإذا وقفت: (اسجدوا)؛ فأتبع هذه الكسرة الرفعة(٢).

وروي عن عيسى بن عمر البصري: (رَغْدًا) [٣٥]، وقال: لغة بني تميم (رغْدًا) الغين ساكنة (٣٠).

وروي عن أبي عمرو والكسائي: (هِذه) بالكسرة، وأرى ذلك غلطًا عليهم. وروي عن مجاهد وابن محيصن: (هذي الشجرة) بغير هاء<sup>(٤)</sup>. وعن زيد بن على: (الشجْرة)<sup>(٥)</sup>.

وعن مجاهد أبي يحيى (<sup>٢)</sup>: لغة مشهورة: (الشّيَرة) يجعلون الجيم ياءً، وذُكر في اشعار كثيرة لا يُشتغَل [٧/ أ] بها؛ إذ لم تكن في القراءة (<sup>٧)</sup>.

(۱) وهي قراءة متواترة قرأ بها أبو جعفر. ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٨)، تفسير القرطبي (۱) وهي المنتهى (ص: ٢٨١)، النشر (٢/ ٢١٠).

(٢) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ١٤٧)، البحر المحيط (١/ ٣٠٢).

(٣) وقفتُ عليها منسوبة للنخعي وابن وثاب. ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٨)، البحر المحيط (٣) وقفتُ عليها منسوبة للنخعي وابن وثاب. ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٨)، الجامع لأحكام القرآن (١/ ٤٥٢).

(٤) ولو كانت الترجمة عن القراءة هكذا: "بالياء بدل الهاء"؛ لكان أولى. ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٨)، البحر المحيط (١/ ٣٠٩).

(٥) وقفتُ عليها غير منسوبة. ينظر: الدر المصون (١/ ٢٨٥).

(٦) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (وعن مجاهد وأبي يحيى)، وأبو يحيى لعله هو: عطية بن قيس، وقد تقدمت ترجمته.

(٧) ينظر: ليس في كلام العرب لابن خالويه (ص: ٢٥٨)، المحتسب (١/ ٧٤)، البحر المحيط (١/ ٣١٠)، شواذ القراءات (ص:٥٨).

قوله: [فأزالهما][٣٦] عن علي بن أبي طالب والحسن وأبي عبد الرحمن، مثل قراءة حمزة (١).

وفي حرف ابن مسعود: (فوسوس لهما)<sup>(۲)</sup>.

وعن طلحة والأعمش: ([فأزالهما](")) بكسر الزاي(؛).

وعن [ابن] (٥) قطيب: (فأزلّهم الشيطان فأخرجهم) (٦).

(فمن تبع هدايُ)[٢٨] الياء ساكنة: وروي عن نافع والأعرج والأعمش وكذلك: (مثواي)[يوسف: ٢٦]، و(عصاي)[طه: ١٨]، و(بشراي)[يوسف: ١٩] وما أشبهه (٧). وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن أبي إسحاق وعيسى الثقفي والجحدري: (هُدَيَّ) بغير ألف، والياء مشددة (٨). وقال الجحدري: لغة

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط (١/ ٣١٣)، الدر المصون (١/ ٢٨٧)، النشر (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢)، البحر المحيط (١/٣١٣).

<sup>(</sup>٣) المثبت في المخطوط: (فأزلهما)، ولعله تصحيف.

<sup>(</sup>٤) وقفت على رواية الإمالة للأعمش في هذا الحرف، وقد يعبَّر عن الإمالة بالكسر. ينظر: المغني للدهان (١/ ٣٥٣)، المبهج (١/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أبي)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٩)، إعراب القراءات الشاذة (١/١٥١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٥٤)، شواذ القراءات (ص:٥٩)، البحر المحيط (١/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: جزء فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم للدوري (ص: ١٤٣)، مختصر ابن خالويه (ص: ١٢)، المحتسب (١/ ٧٦)، البحر المحيط (١/ ٣٢٢)، تفسير القرطبي ١/ ٤٨٨).

قريش: هدي، ومثوي، وما أشبه.

(فلا خوف عليهم) بفتح الفاء: الحسن ومجاهد وابن أبي إسحاق والزهري وعيسى بن عمر وعمرو بن عبيد وسلام (١) ويعقوب (٢).

عن أبي نوفل بن أبي عقرب<sup>(٣)</sup>: (فتاب عليه أنه)[٣٧] بفتح الألف<sup>(٤)</sup>، أي: لأنه، إن شاء الله<sup>(٥)</sup>.

(نعمتي التي)[٤٠]؛ لا يفتح الياء من (نعمتي) الحسن والأعمش، وروي عن عيسى بن عمر (٢٠).

وقرئ: (وأوفوا بعهدي)، بفتح الياء(٧).

(۱) سلّام بن سليمان الطويل، أبو المنذر، المزني، الكوفي، ثقة جليل، أخذ القراءة عرضًا عن عاصم بن أبي النَّجود، وأبي عمرو بن العلاء، وعاصم الجحدري، ويونس بن عبيدة، وغيرهم، وقرأ عليه يعقوب الحضرمي، وهارون بن موسى الأخفش، وأيوب بن المتوكل، وغيرهم، توفي سنة ١٧١هـ. ينظر: طبقات القراء (١/ ١٣٢)، غاية النهاية (١/ ٣٠٩)

(٢) ينظر: تفسير القرطبي (١/ ٤٨٩)، شواذ القراءات (ص:٥٩).

(٣) معاوية بن عمر بن أبي عقْرب، أبو نوفل، الدؤلي، كان فقيهًا، نحويًا، وذكر عن أبي عمرو بن العلاء قال: كنت آتي أبا نوفل أنا وشعبة بن الحجاج، فكان شعبة يسأله عن الآثار، وأسأله عن النحو، والشعر، فلم يعلم شعبة شيئًا مما أسأل عنه، ولا أعلم أنا شيئًا مما يسأل عنه شعبة. ينظر: معجم الأدباء (١/ ٢٧٤٤)، بغية الوعاة (٢/ ٢٩٤).

(٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٩)، البحر المحيط (١/ ٣١٩).

(٥) كذا في الأصل.

(٦) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٦٠)، البحر المحيط (١/ ٣٢٩).

(٧) وهي منسوبة إلى عيسى الهمداني. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١)، شواذ القراءات

وعن الزهري: (أُوَفِّ بعهدكم)(١)، من: وفَّى يُوَفِّي.

(فارهبوني)، (فاتقوني)[٤١] بالياء في الوصل والوقف: عبد الله بن أبي إسحاق، وأشهب العقيلي (٢)، وسلّام (٣).

ووصل بياء، ووقف بغير ياء: الحسن وعيسى، وكذلك: (أطيعوني)[آل عمران: ٥٠]، وما أشبه (٤٠).

وروي عن يعقوب: (فارهبوني)، (فاتقوني) بإثبات الياء (٥٠). وذكر عنه أيضًا فتح الياء.

وعن زيد وابن عمير: (ولا تُلَبِّسوا)[٢٦](٢)، بضم التاء وفتح اللام؛ من التلبيس.

= (ص:۲۰).

(١) ينظر: البحر المحيط (١/ ٣٣٠)، شواذ القراءات (ص: ٦٠).

(٢) أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري، أبو عمرو المصري، ويقال: اسمه مسكين، صاحب الإمام مالك، روى القراءة سماعًا عن نافع، توفي سنة ٢٠٤هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٩/ ٥٠٠)، غاية النهاية (٢/ ٢٩٦).

(٣) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٦٠)، الكامل (ص: ٤٣٤)، المحرر الوجيز (١/ ١٣٤).

(٤) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء للأنباري (ص:٢٥٧)، إتحاف فضلاء البشر (١/ ٣٩٠).

(٥) ينظر: الكامل (ص: ٤٣٤)، النشر (٢/ ٢٣٧).

(٦) وقفت على قراءة زيد بضم التاء، وإسكان اللام. ينظر: المغني للدهان (١/ ٣٥٦)، شواذ القراءات (ص: ٦١).

وروي عن الكسائي: (أول كافر به)[٤١]، بكسر الكاف(١).

وروي عن ابن أبي عبلة: (لا تكونوا أول كافر به وتشتروا)، ولا يكرّر (لا)(٢).

(واتقوا يوما لا تُجزئُ)[٤٨]، مضمومة التاء، مهموزة الياء: عن أبي السماك العدوي، وأبان بن تغلب؛ من أجزأ يُجزئ (٣)، ويقال: أجزأت عنك شاة، وهي لغة معروفة (٤٠).

في حرف عبد الله: ([وتكتمون] (٥) الحق) [٤٢] على الابتداء (٢)، أي: ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تكتمون الحق.

وروي عن قتادة: (و لا يَقبل منها شفاعةً)[٤٨](٧).

وروي عن ابن أبي عبلة: (وإذ أنجيناكم)[٤٩] بالألف<sup>(^)</sup>، وهي حرف عبد الله.

<sup>(</sup>١) أي: بالإمالة. ينظر: الكامل (ص:٣١٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معانى القرآن للفرّاء (ص:٣١)، شواذ القراءات (ص:٦٠)،

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٦١)، البحر المحيط (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الصحاح (٦/ ٢٣٠٢)، لسان العرب (٣/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ولا تكتمون)، والظاهر أنه خطأً؛ لأنه لا يناسب توجيه المصنف، وهو مخالف لما في المصادر.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان/ سورة البقرة، شواذ القراءات (ص:٦١)، البحر المحيط (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣)، الكامل (ص:٤٨٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكامل (ص:٤٨٥).

وعن [٧/ ب] زيد بن علي: (وإذ أنجاكم)، وعنه أيضًا: (يُسَوِّمونكم)(١).

وعن ابن محيصن، وأبي حيوة، وزيد: (يَذْبحون)، خفيفة (٢).

(وإذ فَرَّ قنا بكم البحر)[٥٠]، الراء مشددة (٣): محمد بن شهاب الزهري، والحسن.

عن الخليل: (وإذ فارقنا) بألف(٤).

(أربِعين ليلة)[٥] بكسر الباء<sup>(٥)</sup>، لغة لتميم، ولم توجد في القراءة.

وروي عن الكسائي: (بارئكم)[٤٥]، بالإمالة(٢).

وعن الحسن: (باريكم)، بغير همز (٧).

عن عبد الله بن عمير: (قيلت  $^{(\Lambda)}$  عليكم) [  $^{(\Lambda)}$ ، مثل: قيل منكم.

(١) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٦١)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٩٥١).

(٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣)، المحتسب (١/ ٨١)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٨٦)،

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣)، المحتسب (١/ ٨٢).

(٤) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

(٥) لم ينسبها المصنّف، وقد نُسبت إلى ابن السميفع وعيسى بن عمر وغيرهما. ينظر: شواذ القراءات (ص: ٦١)، البحر المحيط (١/ ٣٥٧).

(٦) ينظر: الكامل (ص:٣٢٧).

(٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٦١).

(٨) كذا في الأصل، ولعلها من الإقالة، وهي بمعنى العفو والتجاوز والتوبة.

(٩) كذا في الأصل، ولم أقف على هذه القراءة فيما بين يدى من المصادر.

عن نعيم بن ميسرة $^{(1)}$ : (أَرَنا الله)[٥٥]، بفتح الراء $^{(7)}$ .

(حتى نرى الله جهَرةً) بفتح الهاء: عن ابن العباس والحسن وأبي هريرة، و(زهَرة)[طه: ١٣١] كذلك عن ابن عباس<sup>(٣)</sup>، وكان يقول: نزل القرآن بالتثقيل<sup>(٤)</sup>. وعن أبي البرهسم كذلك في الحرفين<sup>(٥)</sup>.

(الصعقة) بغير ألف: عن عبد الله بن الزبير وابن محيصن والنخعي (٢). وقال البخاري (٧): عن عطاء بن السائب (٨) عن أبي عبد الرحمن السلمي في جميع

<sup>(</sup>۱) نُعيم بن ميسرة، أبو عمرو الكوفي، النحوي، نزل الريّ، وكان ثقة، روى القراءة عن عبدالله بن عيسى بن علي، وأبي عمرو بن العلاء، وعاصم بن أبي النّجود، وغيرهم، وروى عنه الكسائي، ويوسف بن جعفر، توفي سنة ١٧٤هـ، وقيل غير ذلك. ينظر: تاريخ بغداد (١٣/ ٥٠٠)، غاية النهاية (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكامل (ص:٤٩٢)، شواذ القراءات (ص:٧٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٦٢)، المغنى للدهان (١/ ٣٦١)، البحر المحيط (١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير القرطبي (٢٠/ ٤٦٠)، اللباب في علوم الكتاب (١٩/ ٨٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (١/ ٣٦١)، شواذ القراءات (ص: ٦٢)، البحر المحيط (١/ ٣٧١)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط (١/ ٣٧٢)، تفسير القرطبي (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>۷) محمد بن محمد بن أحمد بن مرثد أبو بكر، التميمي، البخاري، شيخ مقرئ متصدر ضابط، روى القراءة عنه القراءة عرضا عن محمد بن إسحاق البخاري، و إبراهيم بن يوسف الرازي، روى القراءة عنه عرضًا أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران، واعتمد عليه، وعلي بن محمد الجوهري، و إبراهيم بن أحمد بن عبد الله المروزي. ينظر: غاية النهاية (۲/ ۲۳۸).

<sup>(</sup>٨) عطاء بن السائب، أبو زيد الثقفي، الكوفي، أحد الأعلام، أخذ القراءة عرضًا عن أبي عبدالرحمن

القرآن.

وروي عن ابن أبي عبلة واليماني: (وقولوا حطةً)[٥٨] (١)، قال أبو عبيد (٢): يكون بمعنى حط عنا ذنو بَنا حِطة؛ على المصدر (٣).

وروي عن الحسن والأعمش: (نغفر (١٠) لكم خطيئاتِكم) (٥).

وعن الحسن أيضًا: (تُغفر لكم خطِيّتُكم)، على واحدة بغير همزة، ها هنا، وفي الأعراف [الآية: ١٦١] بغير همز<sup>(١)</sup>. عن عاصم الجحدري: (تغفر لكم

\_\_\_\_

السلمي، وأدرك عليًّا، وروى عنه شعبة بن الحجاج، وأبو بكر بن عيّاش، وجعفر بن سليمان، توفى سنة ١٠٢هـ، وقيل: ١٠٢هـ. ينظر: غاية النهاية (١/ ١٥٣)، طبقات القراء (١/ ١٥٢).

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣)، شواذ القراءات (ص:٦٢).

(۲) القاسم بن سلَّام، أبو عبيد، الخراساني، الأنصاري، مولاهم البغدادي، الإمام الكبير، وأحد الأعلام المجتهدين، أخذ القراءة عن علي الكسائي، وشجاع بن أبي نصر، وسليمان بن حماد، وغيرهم، وروى القراءة عنه أحمد بن إبراهيم، وأحمد التغلبي، وجماعة، توفي سنة ٢٢٤هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٣/ ٧٥٥)، غاية النهاية (٢/ ١٧).

(٣) لم أقف على نسبته إلى أبي عبيد، وإنما وقفت عليه معزوًا لأبي عبيدة. ينظر: مجاز القرآن (١/ ٤).

(٤) رسمت في الأصل: (تُغفر)، والمثبت هو الموافق للمصادر، ولمقتضى نصب كلمة: (خطيئاتِكم).

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣)، شواذ القراءات (ص:٦٢).

(٦) وقفت على قراءة ضم التاء فقط للحسن. ينظر: المغني للدهان (١/ ٣٦٣)، شواذ القراءات (ص: ٦٢).

خطيئتُكم)، واحدة (١٠). عن الأعرج وقتادة: (يَغفر...خَطِيَّاتِكُم) (١٠). عن الحسن: (تغفر) بالتاء، (خَطِيَّاتُكم) (١٠). عن عيسى بن عمر الكوفي: (نغفر) بالنون، (خَطِيَّاتِكم)، بالتاء (١٠). عن أبي عبد الرحمن: (يَغْفرْ... خطاياكم) (١٠)، يجعل الفعل لله. وفي حرف عبد الله: (خَطِياتكُم) هاهنا، والأعراف.

الحكم بن عمر (٢) عن قتادة: (فاقتالوا أنفسكم)[١٥]، وقال: هو من الاستقالة (٧).

وروي عن يحيى بن وثاب والنخعي: (وسيزيد المحسنين)[٥٥]، بالياء (٥٠). قال أبو حاتم عن يعقوب: إن مجاهدًا وابن محيصن يقرآن كل شئ في القرآن: (الرُّجز)[٥٩] بضم الراء، إلا قوله: ﴿ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ [الأنفال:١١]،

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣)، شواذ القراءات (ص:٦٢).

<sup>(</sup>٢) وقفت على قراءة قتادة كذا: (تغفر لكم خطيئتكم)، وعلى قراءة الأعرج كذا: (تغفر لكم خطاياكم). ينظر: المغني للدهان (١/ ٣٦٣)، البحر المحيط (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٦٢).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (١/ ٣٦٣)، الكامل (ص:٤٨٥)، شواذ القراءات (ص:٦٢).

<sup>(</sup>٦) الحكم بن عمر الرعيني، الحمصي، قدم بغداد، رأى عبد الله بن بسر، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة روى عنه منصور بن أبي مزاحم، وخالد بن مرداس، ويسرة بن صفوان. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١/ ١٢٣)، الوافي بالوفيات (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب (١/ ٨٣)، المحرر الوجيز (١/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٦٣)، شواذ القراءات (ص:٦٣).

## ﴿ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ﴾ [المدثر: ٥] (١).

(بما كانوا يفسِقون) بكسر السين: يحيى والأعمش وإبراهيم، من: فسق يفسِق، وقالوا: هي لغة هذيل<sup>(٢)</sup>.

(اثنتا عَشِرة)[٦٠] بكسر الشين: مجاهد والعباس وعبد الوارث عن أبي عمرو عيسى (٣) بن عمر، وأبي حيوة، وعبيد بن عمير [٨/ أ]، وهي لغة تميم (٤). وروى حمزة عن الأعمش: (عشَرة) بفتح الشين (٥).

(ولا تِعثَوا في الأرض) بكسر التاء: عن الأعمش؛ على لغة تميم (٦).

وعنه أيضا: (لا تعثُوا) بضم الثاء، من عثا يعثو، وفيه ثلاث لغات: عثا يعثو، وعنه أيضا: (لا تعثُوا) بضم الثاء، من عثا يعثى، وعاث يعيث، فإذا قرأ قال: (ولا يعيثوا) ولا يقرأ بها إلا أعرابي (٧).

وروي عن زيد بن علي: (يَخرُج لنا)[٦١]، بفتح الياء(^).

وعن الخليل: (مما تنبِّت الأرض).

(١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٦٣)، البحر المحيط (١/ ٣٨٧).

(٢) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ١٤٠)، شواذ القراءات (ص:٦٣)، البحر المحيط (٢) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ١٤٠).

(٣) كذا في الأصل بدون واو، ولعلها ساقطة.

(٤) ينظر: البحر المحيط (١/ ٣٩١)، تفسير القرطبي (٢/ ١٣٩).

(٥) ينظر: المحتسب (١/ ٨٥)، شواذ القراءات (ص:٦٣).

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣)، شواذ القراءات (ص:٦٣).

(٧) ينظر: إعراب القرءات الشواذ (١/ ١٦٥)، لسان العرب، مادة عثا (١٠/ ٣٧).

(٨) أي: بفتح الياء وضم الراء. ينظر: شواذ القراءات (ص:٦٣)، مفاتيح الغيب (٣/ ٥٣١).

وروي عن زيد بن علي: (تَنْبِتُ) بفتح التاء (١٠).

(وقُثائها) بضم القاف<sup>(۲)</sup>: وعن<sup>(۳)</sup> يحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف والأعمش.

(وثومها) بالثاء (أنه: عن ابن عباس وابن مسعود، والضحاك وابن أبي عبلة. في حرف أبي: (أتُبْدِلون الذي هو أدني) (٥).

(الذي هو أدنأ بالذي هو خير): عن زهير القرقبي (٢)، وهو من الدناءة والحُسْن (٧) إلا أن بعض العرب يهمزونه (٨).

وروي عن الحسن وطلحة وأبان بن تغلب: (مصر) لا ينون (٩)، وهو في

(١) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ١٦٦)، مفاتيح الغيب (٣/ ٥٣١).

(٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣)، المحتسب (١/ ٨٧).

(٣) كذا هي في الأصل بالواو.

(3) ينظر: المحتسب  $(1/\Lambda\Lambda)$ ، شواذ القراءات (-37).

(٥) ينظر: مفاتيح الغيب (٣/ ٥٣٢).

(٦) زهير بن ميمون الهمْداني الكوفي القُرْقُبي، النسّابة، النحوي، يُعرَف بالكسائي، وكان يتَّجر إلى قرقوب فنسب إليها، له اختيار في القراءة يُروى عنه، وكان في زمن عاصم، روى عنه الحروف نُعيم بن ميسرة النحوي. ينظر: الوافي بالوفيات (١٤/ ١٥٤)، غاية النهاية (١/ ٢٩٥).

(٧) كذا العبارة في الأصل، ولعله يقصد أنها من الدناءة التي يقابلها الحسن، والله أعلم.

(٨) ينظر: المحتسب (١/ ٨٨)، شواذ القراءات (ص: ٦٤).

(٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤)، شواذ القراءات (ص:٦٤).

حرف عبد الله (۱)؛ على أنه مصر التي كانوا فيها، ومن نوّن أراد مصرًا من الأمصار على النكرة (۲).

(ويُقَتِّلُون): بضم الياء، وفتح القاف، وكسرة التاء والتشديد (٣): عن الحسن وأبى عبدالرحمن.

(والذين هادَوْا)[٦٢]: بفتح الدال(<sup>1)</sup>، عن أبي السماك العدوي: فاعلوا مِن: هدى يهدي<sup>(٥)</sup>.

(ورفّعْنا فوقهم الطور)[٦٣] الفاء مشددة (٢٥)، عن عبيد بن عمير.

وفي حرف ابن مسعود: (خذوا ما آتيتكم بقوة وتذكّروا ما فيه) (٧)، وكذلك في الأعراف [الآية: ١٧١].

وذكر عن النخعي: (واذَّكروا ما فيه) (^)، بالتشديد. قال أبو حاتم: ولم يصح عنه.

<sup>(</sup>١) ينظر: المصاحف لابن أبي داود (ص:١٧٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير القرطبي (٢/ ١٥٣)، البحر المحيط (١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١٥٦)، شواذ القراءات (ص:٦٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤)، مفاتيح الغيب (٣/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ١٧٠)، البحر المحيط (١/ ٤٠٤). وقال ابن جني: "ينبغي أن يكون فاعَلوا من الهداية؛ أي: راموا أن يكونوا أهدى من غيرهم". ينظر: المحسب (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شو اذ القراءات (ص:٦٤).

<sup>(</sup>٧) مختصر ابن خالويه (ص:١٤)، شواذ القراءات (ص:٦٤).

<sup>(</sup>٨) وقفت عليها منسوبة لغيره. ينظر: المبهج (١/٤٦٦)، البحر المحيط (١/٤٠٧).

وقال العباس بن الفضل في مصحف ابن مسعود: (ولقد علمتم الذين عدوا منكم)[10] بغير تاء<sup>(۱)</sup>. يقول: عدوت يا هذا، واعتديت إذا جاوز الحق. وقوله:

﴿ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمِ اللَّهَامِ: ١٠٨] معناه: اعتداءً.

وروي عن الخليل: (كونوا قَرِدةً) بنصب القاف، وكسر الراء(٢).

وروي عن قتادة: (خاسين)، بغير همز (٣).

وروي عن عاصم الجحدري: (أيتخذنا هزؤًا)[٢٧]، بالياء(٤).

وروي عن الزهري والحسن: (هُزْوًا)، خفيف بغير همز (٥٠).

وروي عن أمير المؤمنين علي، وابن مسعود: (هزًا) بغير همز، ولا واو، وهن لغات (٢٠).

عن الضحاك بن مزاحم: (ما لونَها)[٦٩] نصب (٧)، أي: بيّن لنا لونَها، ويجعل (ما) صلة.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشوارد (ص: ١٠)، القاموس المحيط (١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النشر (١/ ٣٩٦)، إتحاف فضلاء البشر (١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤)، شواذ القراءات (ص:٦٤).

<sup>(</sup>٥) وقفت عليها منسوبة لغيرهما. ينظر: إملاء ما منّ به الرحمن (ص:٤٩)، شواذ القراءات (ص:٦٤).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذه النسبة، وقد قرأ بها حمزة وقفًا. ينظر: التيسير (ص:١٤٥)، إتحاف فضلاء البشر (١٤٥)

<sup>(</sup>٧) ينظر: معانى القرآن للفرّاء (١/ ٤٦)، شو اذ القراءات (ص: ٦٥).

وروي عن الخليل: (فاقِعُ [ ٨/ ب] لونِها) على الإضافة. (يسُرُّ الناظرين) بالياء.

وعنه: (بِكرُ عوانٍ)[٦٨]، مضاف.

(إن الباقر)[٧٠] بألف<sup>(۱)</sup>، عن عكرمة<sup>(۲)</sup> ويحيى بن يعمر وابن أبي عبلة، وهي لغة، ويقولون أيضًا للجِمال: جامل<sup>(٣)</sup>، ويقال: فيها لغة يمانية: باقور<sup>(١)</sup>.

وروي أن النبي صلى الله عليه لما كتب إلى أهل اليمن: من النبي صلى الله عليه وسلم الأهل اليمن في الصدقات؛ فمِمَّا يروى أنه قال في الكتاب: (وفي كل ثلاثين باقورًا بقرةً)(٥).

(يشَّابهُ علينا)(٢): عن ابن مسعود ومجاهد والحسن.

<sup>(</sup>١) ينظر: إملاء ما منَّ به الرحمن (ص:٥٠)، شواذ القراءات (ص:٦٥).

<sup>(</sup>۲) لعله: عكرمة مولى ابن عباس، أبو عبدالله المفسّر، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، روى عن مولاه، وأبي هريرة، وعبدالله بن عمر، عرض عليه عِلباء بن أحمر، وأبو عمرو بن العلاء، وروى عنه أيوب، وخالد الحدّاء، وغيرهم، توفي سنة ١٠٥هـ، وقيل: ٢٠١هـ، وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ١٢)، غاية النهاية (١/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنتخب من كلام العرب (ص: ٢٩٢)، المنجَّد في اللغة (ص: ١١١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الصحاح (٢/ ٥٩٤)، لسان العرب (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم (٧٢٥٥)، بلفظ: (باقورة)، وصحّحه ابن حبان (٢٥٥٩)، والحاكم (١٤٤٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٦٥)، تفسير القرطبي (٢/ ١٨٧)، المبهج (١/ ٢٦٨)، البحر المحيط (٦/ ١٨٧).

وروي عن ابن مسعود: (إن البقر يشّابه) بالياء مثله، نصب الهاء (۱). وعن زيد بن على: (تتشابه)، بتاءين (۲).

وذكر عن مجاهد: (تشَّابَهَ)، مشددة بنصب الهاء (٣). قال أبو حاتم: لا يجوز إلا أن يرفع الهاء، فيكون تتشابه . وقال غير أبي حاتم: يجوز ذلك في كلام العرب على أن التاء الأولى من نفس الكلمة، فيُدخلون عليه نظيره.

وقال الشاعر:

تتقطعت بي دونك الأسباب(٤).

وقد يفعلون ذلك فيما ليس من نفس الكلمة، مثل: لقد، [لما أكثرت] (٥) صحبة لها صارتا عند أكثرهم كالكلمة الواحدة، فأدخل بعضهم على اللام لامًا أخرى (٢)، فقال:

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذه القراءة، والمنقول مما يحتمله بالضبط هو قراءة الحسن بالتاء ونصب الهاء. ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ١٧٤)، شواذ القراءات (ص: ٦٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) هذا عجز بيت لم ينسب لقائله، وصدره: (طلبا لعرفك يا ابن يحيى بعد ما). ينظر: زاد المسير (٢/ ٤٢٩)، ضرائر الشعر لابن عصفور (ص:٥٥). قال ابن هشام: ولا حقيقة لهذا البيت ولا لهذه القاعدة، وإنما أصل القراءة: (إن البقرة) بتاء الوحدة، ثم أدغمت في تاء (تشابهت)، فهو إدغام من كلمتين. ينظر: مغني اللبيب (ص:٧٠٨).

<sup>(</sup>٥) هذه الكلمة والتي قبلها غير واضحة في الأصل، وهكذا استظهرتُ قراءتها.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تهذيب اللغة (٩/ ٤٨)، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (٥/ ١٠٢).

فلئن<sup>(۱)</sup> قـوم أصابوا عزة وأصبنا مـن زمـان رنقا للقد كانوا لدى أزماننا<sup>(۱)</sup> لصنيعين لبأس<sup>(۱)</sup>وتقى<sup>(1)</sup>

وأمثال هذا مما يتوهمون الحرف من نفس الكلمة، فيدخلون عليه نظيره كثير، فكيف إذا كان الحرف من نفس الكلمة؟!

عن عباس عن أبي عمرو وقال: إنما (تشّابهُ) على تتشابه، فسألته عن تشابه، فقال: لا. هارون: إن أبا عمرو كان يقرأ: (إن الباقر تشّابهُ علينا)، ثم تركه (٥).

قال الكسائي: يُذكّر البقر ويؤنَّث، وكذلك النَّخل، قال الله عز وجل: ﴿ أَعْجَازُ خَلِّ مُنقَعِرٍ ﴾ [العاقة: ٧] (٢).

وعن يحيى بن يعمر: (يشَّابَهُ)، بالياء والرفع (٧٠). وروي عنه أيضًا، وعن ابن أبي عبلة: (إن الباقِر تَشَّابهُ علينا) (٨٠)، أي: تتشابه. وروي أيضًا عن [٩/ أ] مجاهد

<sup>(</sup>١) رسمت في الأصل: (وأين)، من غير نقط.

<sup>(</sup>٢) رسمت في الأصل: (الذي أره إننا)

<sup>(</sup>٣) رسمت في الأصل: (لباسًا).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على نسبتهما لقائل. ينظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٩٧)، الصاحبي (٣١)، الشعر والشعراء للدينوري (١/ ١٠١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ١٥٥)، المذكر والمؤنث (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ص:٤٨)، شواذ القراءات (ص:٦٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءت (ص: ٦٥)، البحر المحيط (١/ ٤١٩)، المحرر الوجيز (١/ ١٦٣).

والزهري: (إن البقر تشبّهُ علينا)، بالتاء وتشديد الباء والرفع (1). وعن سليمان بن مهران الأعمش في رواية عصمة: (إن البقر فيتشَابه علينا). قال: وكذلك في حرف ابن مسعود (7). وفي حرف أبي: (ادع لنا ربك يبينها (7) لنا ما هي إن البقر مُتَشَبّهُ علينا) (4). وفيما زعم أبو حاتم في قراءة أبي: (تشابَهَتَ) (6). وروي عن عبد الوارث عن عون العقيلي: (إن الباقر تَشْبَهُ)، خفيفة.

أبو عبد الرحمن السلمي: (لا ذلول يثير الأرض)[۱۷] بالياء (٢٠)؛ كأنه يرد ذلك على لفظ ذلول؛ لأنه لم يقل ذلوله، والذلول من غير الناس بمعنى الذليل من الناس، يقال: رجل ذليل بيّن الذلّ والذلّة والمذلّة، ودابة ذلول بيّن الذلّ (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ١٧٤)، تفسير القرطبي (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه القراءة، والذي وقفت عليه منسوبًا إليهما: (متشبّه) بوزن: متفعّل. ينظر: المغني للدهان (١/ ٣٧٢)، ومن غير نسبة في البحر المحيط (١/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٣) رسمت في الأصل: (بينهما).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، والقراءة التي وقفت عليها وقفت منسوبةً لأبي بن كعب: (مشتبه)، بوزن: مفتعل. ينظر: المغني للدهان (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٧٢)، شواذ القراءات (ص:٦٥)، البحر المحيط (١/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: إصلاح المنطق (١/ ٣٢)، مجمل اللغة (١/ ٣٥٤).

وقال ابن مِقسم (١): (لا ذلول) (٢)، نصب على التقصِّي والتبرئة (٣)، أي: لا يوجد من الدواب ذلول يفعل ذلك.

(لا تُسقِي الحرث) بضم التاء(٤)، قال أبو حاتم: لغة للعرب.

عن أبي السماك: (قالوا أَلْآن جِيتَ)<sup>(٥)</sup>، بترك الهمزة، وقطع الألف، كأنه أراد الاستفهام، أو: أراد أنه ألف قطع عنده لا يذهب في الوصل، والله أعلم<sup>(٦)</sup>.

وروي عن ابن أبي إسحاق: (وما كِادوا يفعلون)، بكسر الكاف على الإمالة(٧).

(٣) أي: تكون (لا) نافية للجنس.

- (٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٦٥)، روح المعاني (١/ ٢٩٢).
- (٦) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (١/ ٤٩)، تفسير القرطبي (٢/ ١٩٢).
  - (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤)، شواذ القراءات (ص:٦٥).

<sup>(</sup>۱) محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مِقْسَم، البغدادي، النحوي، أخذ القراءة عن إدريس بن عبدالكريم الحدّاد، وداود بن سليمان، وحاتم بن إسحاق، وروى عنه ابنه أحمد، وأبو بكر بن مهران، والحسن بن محمد الفحّام، وغيرهم، توفي سنة ٢٥٤هـ. ينظر طبقات القراء (١/ ٣١٨)، غاية النهاية (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) وهي منسوبة لأبي عبدالرحمن السلمي. ينظر: إعراب القرآن للنحاس (١/ ٤٨)، شواذ القراءات (ص:٦٥).

<sup>(</sup>٤) وهي منسوبة لأبي عبدالرحمن السلمي. ينظر: شواذ القراءات (ص: ٦٥)، البحر المحيط (٢/ ٤٢٢).

وفي حرف ابن مسعود وأنس وأبي صالح (١) (١): (فتدارأتم)[٧٦]، وفي حرفِ: (فتداريتم فيها).

وعن عبيد بن عمير: (فيريكم الآيات)[٧٣](٥).

وروي عن داود بن رفيع: (أو أشدَّ قسوة)[٧٤]، بنصب الدال(<sup>1</sup>)، قال أبو حاتم والكسائي: على معنى: فهي كالحجارة، أو كأشدَّ من الحجارة قسوة (<sup>6</sup>).

وقال العباس بن الفضل في مصحف ابن مسعود: (ثم قست قلوبكم من بعدُ فكانت كالحجارة أو أشد قسوة).

وروي عن أبي البرهسم وأبي حيوة: (قساوةً)(٦).

وروي عن زيد بن علي وعبيد بن عمير: (ثم قسا قلوبكم)(٧)، بألف.

وروي عن الضحاك: (وإنّ من الحجارة لـمَّا) مشددة (^)، ولعله أراد: وما

<sup>(</sup>۱) لعله أبو صالح باذام، ويقال: باذان، حدَّث عن مولاته أم هانئ، وأبي هريرة، وابن عباس، حدَّث عنه أبو قِلابة، والأعمش، والسُدِّي، وعمار بن محمد، وسفيان الثوري. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٧)، طبقات ابن سعد (٥/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) وقفت عليها منسوبة لأبي بن كعب. ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٧٥)، شواذ القراءات (ص:٦٦).

<sup>(</sup>٣) ونسب له: (ويريكم الآيات). ينظر: شواذ القراءات (ص:٦٦).

<sup>(</sup>٤) وقفت عليها منسوبة لغيره. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤)، شواذ القراءات (ص:٦٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: إملاء ما منّ به الرحمن (ص:٥٢)، تفسير القرطبي (٢/٢٠٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٦٦)، البحر المحيط (١/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ١٧٦)، شواذ القراءات (ص:٦٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٦٦)، البحر المحيط (١/ ٤٣٠).

من الحجارة إلا يخرج.

(لما تنفجر منه الأنهار) وبالنون (۱): عن عبيد بن عمير ومالك بن دينار (۱) وابن السميفع. قال أبو حاتم: ولو قرئت تنفجر كانت جيدة، ويجعل الفعل للأنهار.

وفي حرف أبي [٩/ب]: (لما يَنْفَجِر منها)، و(يخرج منها)<sup>(٣)</sup>؛ على معنى: وإن من الحجارة حجارة تنفجر، وأرى هذا يؤيد ما ذكره أبو حاتم أن، وكذلك يقال: من الثمار ما أبغضه؛ أي: من الثمار ثمر أبغضه، وإذا قلت: أبغضها كان معناه أن من الثمار ثمارًا أو ثمرة أبغضها.

وروي عن الأعمش: (لما يشَقَّق)، الشين خفيفة، قالوا: ذكر عن بعض أهل الحجاز أنه قرأ: (تشقق) بالتاء، يريد تتشقق، يعني: الحجارة (٥٠). قال أبو معاذ: وقرأت في بعض الحروف: (لما تتشققُ) والمعنى واحد، رواه العباس بن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بالواو. ينظر: شواذ القراءات (ص:٦٦)، تفسير القرطبي (٢/٢٠٧).

<sup>(</sup>۲) مالك بن دينار السَّامي الناجي، أبو يحيى البصري، وهو من موالي بني سامة بن لؤي القرشي، وردت الرواية عنه في حروف القرآن، سمع أنس بن مالك، وروى عن سعيد بن جبير، والحسن البصري، وغيرهم، وروى عنه أبان بن يزيد، والأغلب بن تميم، وغيرهم، توفي سنة ١٢٧هـ، وقيل: ١٣١هـ. ينظر: غاية النهاية (٢/ ٣٦)، تهذيب الكمال (١٧/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: معانى القرآن للفرّاء (١/ ٤٩)، شواذ القراءات (ص:٦٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٦٧)، البحر المحيط (١/ ٤٣١).

الفضل عن هشام بن زياد<sup>(۱)</sup> عن بعض أهل الحجاز. قال أبو حاتم: لا يجوز (تتشقق)؛ لأن (ما) مذكَّر<sup>(۱)</sup>. قال أبو معاذ: وقرأت في بعض الحروف: (لما يتشقق)، والمعنى واحد<sup>(۱)</sup>. وروي عن طلحة بن مصرف: (يَتشَقَّق)، وكذلك في مصحف ابن مسعود<sup>(1)</sup>.

وروي عن قتادة: (وإنْ منها -خفيفة - لـما)<sup>(٥)</sup>، كانه أراد: وما منها إلا ما يهبط، ويجب أن تكون (لما) تثقل ولم يُذكر.

وذكر عن الخليل: (يهبُط)(٢)، بضم الباء.

وروي عن الضحاك بن مزاحم: (كَلِم الله ثم يحرفونه)[٥٧]، بغير الألف(٧).

(أفلا تعقلون)[٧٦] (أولا تعملون)[٧٧] بالتاء جميعًا: روي عن محمد بن

<sup>(</sup>۱) هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي، أبو المقدام بن أبي هشام البصري، مولى لآل عثمان بن عفان، روى عن الحسن البصري، وعمر بن عبدالعزيز، ومحمد بن كعب القرظي، روى عنه داود العقيلي، وعبدالله بن المبارك، والنضر بن شميل، وغيرهم. ينظر: تهذيب الكمال (٣٣/ ٢٠٠)، تاريخ الإسلام (٤/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) أجاز النحاس ما أنكره أبو حاتم، حملًا على المعنى؛ لأن المعنى: وإن منها لحجارة تشَّقَى. ينظر: إعراب القرآن (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٦٧)، البحر المحيط (١/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٦٧)، الدر المصون (١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (١/ ٩١)، شواذ القراءات (ص:٦٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: وقفت عليها منسوبة لغيره. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤)، شواذ القراءات (ص:٦٧).

<sup>(</sup>٧) وقفت عليها منسوبة لغيره. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤)، المبهج (١/ ٤٦٩).

عبد الله بن محيصن (١).

(أفلا يعقلون) (أو لا يعلمون) بالياء جميعًا: قتادة، ويعقوب الحضرمي(١).

(الأمانيُ)[٧٨] خفيفة الياء: أبو جعفر وشيبة والحسن والأعمش وهارون عن أبى عمرو، والعرب تفعل ذلك في الجمع مثل: (أثافيُ) واتفقوا عليها(٣).

وروي عن زيد بن ثابت: (وقولوا للناس حُسُنًا) [۸۳] بضم السين وعن عيسى بن عمر أيضًا، وقال: حُسْنًا وحُسُنًا سواء. قال أبو معاذ: من قرأ (حُسْنًا) أراد الاسم كما يقول: خيرًا وحَسَنًا، أي: قولًا حسَنًا في: قال أبو حاتم: قال الأخفش: قُرئت: (حسن)، وهو غير معروف (٢).

في حرف عبد الله: (يكتبون الكتاب بأيمانهم) [٧٩] (٧).

وفي حرف ابن مسعود: (إلا أياما معدوداتٍ) [٨٠] مثل ما في آل عمر ان[الآية:٢٤].

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٦٧)، إتحاف فضلاء البشر (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكامل (١/ ٤٨٧)، شواذ القراءات (ص:٦٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤)، المحستب (١/ ٩٤)، تفسير القرطبي (٢/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٦٧)، البحر المحيط (١/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ١٨٢)، البحر المحيط (١/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٧٨)، شواذ القراءات (ص:٦٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٦٧).

عن مجاهد: (وأحاطت به خَطَأه)[٨١](١)، بفتح الخاء والطاء مقصورة، ويجب أن يكون (وأحاط)، ولا نعلم وجه التأنيث.

ذكر عن ورش عن نافع: (إسرائل)[۸۳] (٢)، مثل: (إسراعل)، ولم يُقرأ به. وعن الحسن وعيسى والأعمش: [١٠/ أ] (إسرايل) (٣)، بغير همز.

قال أبو معاذ: قرأت في بعض الحروف: (ثم توليتم إلا قليلٌ منكم) (أ)، قال: ويكون رفعه بإضمار فعل، كما يقول: خرج الناس إلا عمرو، كأنك قلت: عمرو لم يخرج.

روي عن طلحة بن مصرف: (لا تسفُكون)[۸۶](٥)، بضم الفاء.

وعن أبي نهيك: (لا تُسَفِّكون) (٦). وروي عن ابن السميفع: (ويَخرُجُون).

وروي عن الحسن والزهري وأبي جعفر يزيد وأبي عبد الرحمن السلمي: (تُقْتلون(٧))[٨٥].

(تظَّهَّرون عليهم)، مشددة بغير ألف: عن مجاهد وقتادة واختلف عنهما،

(١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٦٧).

(٢) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٦٠).

(٣) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٦٠).

(٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٥)، البحر المحيط (١/ ٥٥٥).

(٥) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٦٨)، تفسير القرطبي (٢/ ٢٣٦).

(٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٦٨)، تفسير القرطبي (٢/ ٢٣٦).

(٧) كذا ضبطت في الأصل، والضبط الذي وقفت عليه (: تُقَتِّلُون). ينظر: مفردة الحسن (ص:٢١٨)، شواذ القراءات (ص:٦٨)، البحر المحيط (١/ ٥٩). وشبل عن ابن كثير (۱). (تظاهرون): عن ابن مصرف وأبي حيوة وأبي البرهسم وأبن عبلة (۲)، أي: تعاونون، ويقال: ظاهرت على زيد، أي: أعنت عليه (۳). وعن محمد بن عبد الرحمن بن محيصن: (يُظاهرون) (۱)، بالياء خفيفة. عن أبي حيوة: (يظاهرون)، بالياء، مثقلة (۵)، أي: يتظاهرون: يتعاونون.

(أسرى) بغير ألف (تفادوهم) بألف، عن الحسن وشيبة والأعمش(٦).

(يوم القيمة تردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون) بالتاء فيهما، عن الحسن وأبي رجاء ويحيى والأعمش والسلمي (٧).

وروى عمرو عن الحسن: (تردون) تاء، (يعملون) ياء (^^).

(وآيدناه) [۸۷] بالمد وتخفيف الياء: عن مجاهد وابن محيصن (٩)، مثل:

- (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٥)، شواذ القراءات (ص:٦٨).
  - (٨) ينظر: إتحاف فضلاء البشر (١/ ٤٠٣).
- (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥١)، تفسير القرطبي (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٦٨)، تفسير القرطبي (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف من العشرة، غير أني لم أقف على هذه النسبة. ينظر: تلخيص العبارات (ص: ٦٧)، الهادي في القراءات السبع (ص: ٢٣٦)، النشر (٢/ ٢١٨)

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيز (١/ ١٧٥)، تفسير القرطبي (٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) وقفت عليها منسوبة لغيره. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٥)، شواذ القراءات (ص:٦٨).

<sup>(</sup>٥) وقفت عليها مروية عن الحسن. ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٨٢)، شواذ القراءات (ص:٦٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبهج (١/ ٤٧٠)، الكامل (ص:٨٨)، شواذ القراءات (ص:٦٨)، إتحاف فضلاء البشر (١/ ٤٠٢).

نجينا وأنجينا، ونزلنا وأنزلنا، قوينا وأقوينا.

(وقالوا قلوبنا غلُف) [٨٨]، بضم اللام: ابن عباس وابن جبير والأعرج والحسن وابن محيصن وابن أبي إسحاق (١)، يقال: قلب أغلف، أي: في غطاء غلاف، الجمع غُلُف (١)، وأما غُلْف فجمع غلاف، أي: أوعية للحكمة، فسّره ابن عباس (٣)، وقال الكلبي: وقالوا قلوبنا في أكنة لا تعقل ولا تفهم ما تقول (١). وروى عن ابن محيصن: (غُلَّف) (٥)، ولا يصح.

عن أبي عمرو، وابن أبي إسحاق: (من بعده بالرسْل) [۸۷] (٢)، خفيفة.

(كتاب من عند الله مصدقًا) [۸۹]، نصب على الحال: عن زيد بن علي وعبيد وابن أبي عبلة (٧).

عن أبي البرهسم: (بيسما شَرَوا به أنفسهم) [٩٠]، وفي حرف عبد الله كذلك (^).

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط (١/ ٤٦٩)، تفسير القرطبي (٢/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان: "ولا يجوز أن يكون (غُلُف) جمعًا لـ (أغلف)؛ لأن تثقيل (فُعُل) الصحيح العين لا يجوز إلا في الشعر." ينظر: (١/ ٤٦٩). وينظر كذلك: الدر المصون (١/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط، برقم (٢٣٦)، وينظر: غريب القرآن للسجستاني (ص: ٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الدر المنثور (١/ ٢١٤)، النكت والعيون (١/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٦٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٦٩)، إتحاف فضلاء البشر (١/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦)، إعراب القرآن للنحاس (١/ ٥٤)

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٦٩).

(فلم تقتّلون أنبياء الله) [٩١]، عن الحسن والزهري وعبيد والضحاك(١).

(فتمنوا الموت) [٩٤]، بفتح الواو عن أبي السماك العدوي(٢).

(فتمنوِا)، بالكسر عن يحيى [١٠/ب] بن يعمر وابن أبي إسحاق ٣٠٠).

عباس عن أبي عمرو: (بمُزَحْزِحِهْ)[٩٦]، ساكنة خفيفة.

وفي حرف عبد الله: (وما هو بِمُنْزِحِهِ من العذاب) (ئ)، يقال: زحزحتك من أمر كذا(٥)، أي: نحَّيتك وبعَّتك من أمر كذا(٥)، أي: نحَّيتك وبعَّتك وبعَّتك واحد(٧).

وعن يحيى بن يعمر وابن السميفع: (أن عُمِّرَ)، بغير ياء.

(والله بصير بما تعملون) بالتاء، عن الأعرج وحسن وسلَّام ويعقوب وقتادة (^^)؛ كأنه يريد: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم والله بصير بما تعملون.

وروي عن يحيى بن يعمر: (قل من كان عدوٌّ) [٩٧]، بالرفع يجعله اسم

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٦٩).

<sup>(</sup>٢) وقفت عليها منسوبة لغيره. ينظر: شواذ القراءات (ص: ٦٩)، البحر المحيط (١/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط (١/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: إعراب القراءات الشاذة (١/ ١٨٩)، شواذ القراءات (ص:٧٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: كذى.

<sup>(</sup>٦) كذا رسمت في الأصل، والمراد: بعدتك.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الصحاح، مادة زحح (١/ ١٣٥)، تفسير القرطبي (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: البحر المحيط (١/ ٤٨٣)، شواذ القراءات (ص:٧٠).

(كان)<sup>(۱)</sup>، قال: وهو رديء.

وروي عن أبي السماك العدوي: (أوْ -جزم- كلما عاهدوا)[١٠٠] (٢). وعنه أيضًا: (عهدوا) بكسر الهاء (٣). وعن أبي رجاء: (عوهدوا) (٤).

(ما تتلوا الشياطون)[١٠٢] عن الحسن والضحاك وابن يعمر (٥). قال أبو معاذ: يُتوهم أنه على هجائين مثل: المسلمين والمسلمون؛ لأنه يجد جماعًا قبل الياء كسرة، ومثل هذا: الدهاقين والمساكين يتوهمون في كل هذا جماعًا على هجائين. وقال أبو مقسم (٢): هذا مما يذهب به العرب إلى حمله على نظرائه وما يقاربه في الشكل، توهمًا أن الاسم في الأصل: شاطُ (٧)، فإذا جمع على هذا الوجه قيل: شياطون، كما يُجمع رجل اسمه رباح: رباحون ورباحين، لو جمع على هذا الوجه أعلى أنه (٩) اسم لمعرفة لقيل: شيطانون على تمام

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٧٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦)، المحتسب (١/٩٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦)، شواذ القراءات (ص:٧١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٧١)، البحر المحيط (١/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (١/ ٣٩١)، شواذ القراءات (ص:٧١)، البحر المحيط (١/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، والظاهر أنه ابن مقسم، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٧) هكذا رسمت في الأصل، والأقرب أنه (شياط) والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) أي: على وجه جمع الذكر السالم.

<sup>(</sup>٩) أي: لفظ: (الشيطان).

بنيته، كما يقال: عثمانون، والحمدانون، والزيدانون(١).

(وما أنزل على الملِكين) بكسر اللام، ابن عباس والحسن والضحاك(٢).

(هاروتُ وماروتُ) محمد بن شهاب الزهري والضحاك (٣)، على الابتداء؛ أي: هما هاروت وماروت.

أبان بن تغلب عن طلحة، الشامي (٤): (وما يُعْلمان من أحد) ساكنة العين، من الإعلام (٥).

(بين المِرء) بكسر الميم، الحسن والأشهب وقتادة. ابن أبي إسحاق: (المُرء) بضم الميم. (بين المرِ) بغير همز، عن الحسن والزهري<sup>(۱)</sup>. قال أبو حاتم: سمعت يعقوب يحكي عن جده: (بين المِرء) بالكسر، و(يفر المُرء) بالضم، وبنصبها في النصب، كما قال بعض العرب: هذا فُمٌ، وفي فِمِه، ورأيت فَمَهُ<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>۱) قال الثعلبي: "وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا حامد الخارْزنْجي يقول: وسئل عن قراءة الحسن؟ قال: هو فنٌّ وحسَنٌ عند أكثر أهل الأدب، غير أن الأصمعيَّ زعم إنَّه سمع أعرابيًا يقول: بستان فلان حوله بساتون." ينظر: الكشف (۱/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦)، المحتسب (١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦)، شواذ القراءات (ص:٧١).

<sup>(</sup>٤) كذا العبارة في الأصل، والظاهر أنه سقط منها حرف العطف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٣)، شواذ القراءات (ص:٧١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦)، المحتسب (١/ ١٠١)، شواذ القراءات (ص:٧٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: إصلاح المنطق (١/ ٦٨)، الفائق للزمخشري (١/ ١٥٤)، تاج العروس (٣٣/ ٢٢٠).

عن زيد بن علي وعبيد [١١/أ]: (ويتعلمون ما يُضرِّهم)، بضم الياء (١٠). عن قتادة: (لَمثُوبةُ) [١٠٣] (٢). وعن يحيى بن يعمر وزيد: (لَـمَثُوبَةُ). وعن أبي السماك: (لمثُوبةً)، نصب بضم الثاء (٣)، أي: لو آمنوا واتقوا لأعطوا مثوبة.

(لا تقولوا راعنًا) [١٠٤] منون: عن الحسن وأبي حيوة وابن عمير (أ)، يعني: لا تقولوا حمقًا وباطلًا وهُجرًا، وهو من: الرعونة، يقال: رجل أرعن، وامرأة رعناء (٥). (راعونا): ابن مسعود والأعمش (٢). قال أبو معاذ: قرأت في بعض الحروف: (ولا تقولوا للناس راعنا) (٧)، وهو يدل على راعنا. تقول العرب: أرعني سمعك، أي: اسمع مني (٨). وكان الكلبي يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له: راعنا، أي: أفهمنا وافهم عنا؛ فنهاهم الله عن ذلك (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: شو اذ القراءات (ص:٧٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (١/٣٠١)، شواذ القراءات (ص:٧٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكامل (ص: ٤٩٠)، شواذ القراءات (ص: ٧٢).

<sup>(</sup>٤) كأنه في الأصل: عمين.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير القرطبي (٢/ ٢٩٧)، الكامل (ص: ٤٩٠)، شواذ القراءات (ص: ٧٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: معاني القرآن للفرّاء (١/ ٦٩)، شواذ القراءات (ص:٧٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الفصيح (١/ ٣٢١)، لسان العرب، مادة رعن (٦/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٩) ينظر: تفسير الطبرى (٢/ ٩٥٤)، تفسير ابن كثير (١/ ٢٥٨).

(وقولوا أنظرنا) بالقطع عن الأعمش، بمعنى: أمهلنا(١).

(ولا المشركون (٢) أن يُنزَّل عليكم) [١٠٠]: عن الأعمش وابن أبي عبلة (٣)، نسقه على قوله: ﴿ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ ﴾

(ما ننسخ من آية أو تَنسَها) [١٠٦]: عن سعد بن أبي وقاص بالتاء (أ)، فقيل له: إن سعيد بن المسيب (أ) يقرأ: (أو ننسها)، فقال: إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آله، وقال: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ﴿ وَإِلّا مَا شَاءَ ﴾ [الأعلى: ٢-٧]، ﴿ وَأَذْكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ [الكهف: ٢٤] (أو تُنسها)، بضم التاء (أ). وقال الضحاك: في قراءة ابن مسعود: (ما نُنْسِك من آية أو تُنسها)، بضم التاء (أ).

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٧٢)، الدر المصون (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (والمشركون أن ينزل عليكم).

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (١/ ٥٩)، شواذ القراءات (ص:٧٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦)، المحتسب (١/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٥) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب، القرشي، المخزومي، أبو محمد، عالم التابعين، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، قرأ على ابن عباس، وأبي هريرة، وروى عن عمر، وعثمان، وسعيد بن زيد، قرأ عليه محمد بن مسلم الزهري، توفي سنة ٩٤هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ (١/ ٤٥)، غاية النهاية (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٦) أخرج هذه القصة الطبري في تفسيره (٢/ ٣٩٢)، إلا أنه ضبط قراءة ابن المسيب: (تُنسها) مبنية لما لم يُسمَّ فاعله، وهو الذي ذكره ابن خالويه عنه في شواذ القراءات (ص: ٢٤). وينظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر عند هذا الموضع في تفسير الطبري (٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦)، المحتسب (١/ ١٠٣).

نسخها) وروي مثله عن الأعمش (۱). وروى ابن كثير عن مجاهد أن قراءة أبي: (ما نسخ من آية أو نُنسِك) (۲). قال الكسائي: قرأت في مصحف ذكر لي أنها على قراءة سالم مولى أبي حذيفة: (ما نسخ من آية أو ننساها) (۳). وعن أبي رجاء: (أو نُنسِّها) (نُنسَها)، بفتح النون (۱). عن مجاهد وروى الكلبي عن أبي حيوة: (أو تُنسَّاها)، مشددة. وعن عمر بن الخطاب وابن عباس: (أو تَنسَاها) بالتاء مهموزة (۷). وعن عبيد بن عمير: (أو تَنسَاها) بالنون غير مهموز (۸).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (١/ ١٠٣)، المحرر الوجيز (١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٩٦)، البحر المحيط (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، والقراءة التي وقفت عليها منسوبة إلى سالم مولى أبي حذيفة: (أو نُنْسكها). ينظر: الحجة للفارسي (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (١/٣٠١)، البحر المحيط (١/١٥).

<sup>(</sup>٥) جويبر بن سعيد أبو القاسم، الأزدي، البلخي، المفسّر، روى عن أنس بن مالك، وجواب التَّيمي، وذكوان أبي صالح السمان، والضحاك بن مزاحم، وجُلُّ روايته عنه، روى عنه سفيان الثوري، وهارون الأعور، وعبدالله بن المبارك. ينظر: ميزان الاعتدال (١/ ٤٢٧)، تهذيب الكمال (٥/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكشف (١/ ٢٥٩)، البحر المحيط (١/ ١٣٥)، المحرر الوجيز (١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٧) وقف ت عليها من غير نسبة. ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ١٩٧)، البحر المحيط (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل، ووقفت عليها منسوبة إليه بالهمز: (ننسأها). ينظر: المحرر الوجيز (١/ ١٩٢)، البحر المحيط (١/ ١٣).

وعن الزهري: (أم تريدون أن تسَلوا -بغير همز - كما سِيْل موسى من قبل) وعن الزهري: (أم تريدون أن تسَلوا -بغير همز (١٠٠] (١٠٠). روى عن الحسن: (سُيِل)، بغير همز (١٠٠] وكذلك عنه: (ثم سُيِلوا الفتنة) [الأحزاب:١٤]. وذكر أبو حاتم عن أبي جعفر وشيبة والأعمش: (كما سُيل)، بغير همز وضم السين، مثل: قُتِل (٣).

وعن زيد بن على: (ومن يبدل الكفر بالإيمان)، بغير تاء(٤).

وعنه أيضًا [11/ب]: (من بعد ما بُيَّن لهم الحق)[١٠٩](٥٠).

وعنه أيضا: (فما تقدموا لأنفسكم)[١١٠]، بالفاء(٦).

وعن عبيد بن عمير وزيد: قالوا لن، بالنون ندخِل الجنة [١١١]، رفع (٧). وعن الخليل: (لن يُدخلَ)، بضم الياء (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٧٣)، البحر المحيط (١/ ٥١٦).

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطت في الأصل، ووقفت عليها مضبوطة بكسر السين. ينظر: شواذ القراءات (ص:٧٧)، البحر المحيط (١/ ١٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (١/ ٣٩٧)، البحر المحيط (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القراءات الشاذة (١/ ١٩٩)، شواذ القراءات (ص:٧٣)، المغني للدهان (١/ ٣٩٨). ٣٩٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٧) هكذا أثبتت القراءة في الأصل وضبطت، والقراءة التي وقفت عليها مروية عن عبيد بن عمير هي: (وقالوا لن يُدخَلَ الجنةُ إلا...). ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٨) لم أقف على هذه النسبة. ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ١٩٩)، شواذ القرءات (ص:٧٣).

وعن ابن أبي عبلة: (إلا من كان يهوديًا أو نصرانيًا) (١).

وعن الحسن وأبي جعفر وشيبة: (تلك أمانيهم)، ساكنة الياء (٢٠).

وعن الضحاك: (ممن منع مسجد الله) [١١٤] ملى واحد، كأنه يريد: مسجد بت المقدس.

وعن الأعمش: (أن يدخلوها إلا خُيَّفًا)، وكذلك في مصحف ابن مسعود (1).

وعن الضحاك: (ولله المشارق والمغارب) [١١٥] (٥).

وعن الحسن: (فأينما تَولُّوا) (٦)، بفتح التاء واللام.

(ثمَّ وجه الله) بغير فاء: عن الأعمش، وفي حرف ابن مسعود كذلك(٧).

(تشّابهت قلوبهم) [١١٨] الشين مشددة: عن ابن أبي إسحاق وأبي حيوة وعاصم الجحدري والأعمش (^). قال أبو حاتم: لا يجوز لأنه تصير تتشابهت،

<sup>(</sup>١) وهي منسوبة إلى أبي بن كعب. ينظر: معاني القرآن للفرّاء (١/ ٧٣)، البحر المحيط (١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٧٣)، إتحاف فضلاء البشر (١/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٩٩)، شواذ القراءات (ص:٧٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٧٣)، البحر المحيط (١/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٧٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكامل (ص:٤٩١)، شواذ القراءات (ص:٧٣).

<sup>(</sup>٧) شواذ القراءات (ص:٧٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٧٤)، البحر المحيط (١/ ٥٣٧).

ولا يجتمع تاءان في أول فعل ماض(١).

أسيد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: (ولا تُسألُ)، بضم التاء وجزم اللام. وعن الأعرج وخارجة عن نافع: (ولا تسلُ)، بجزم اللام بغير همز<sup>(۱)</sup>. وفي مصحف ابن مسعود: (وما تُسألُ) <sup>(۱)</sup>. وفي حرف أبي: (ولن تُسألُ) <sup>(۱)</sup>.

قال [أبو]<sup>(۱)</sup> معاذ: وقرأ بعضهم: (وإذ ابتلى إبراهيمُ -رفع- ربَّه) [١٢٤]، نصب<sup>(۱)</sup>؛ بمعنى: الاختبار، يريد: سأل ربه ونظر هل يستجيب له، كقول الحواريين لعيسى: (هل تستطيع ربَّك) [المائدة:١١٢]: هل تقدر أن تسأل ربك فيستجيب لك<sup>(۷)</sup>.

(عهدي الظالمون)، بالواو: أشهب العقيلي وأبو رجاء والأعمش (<sup>(^)</sup>). وقال هارون: كذلك هي في مصحف أبي وابن مسعود (<sup>(^)</sup>)، أي: الظالمون لا ينالون

<sup>(</sup>١) ينظر: المحرر الوجيز (١/ ٢٠٣)، الدر المصون (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكامل (ص: ٤٩١)، إتحاف فضلاء البشر (١/ ١٣)

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٧٤)، البحر المحيط (١/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٧٤)، البحر المحيط (١/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ابن)، والظاهر أنه تصحيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) ونُسبت إلى أبي حنيفة وأبي الشعثاء. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦)، شواذ القراءات (ص:٧٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الدر المصون (٤/ ٩٩٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: معاني القرآن للفرّاء (١/ ٧٦)، البحر المحيط (١/ ٥٤٨).

العهد، والعرب تقول: نالني فضلك ومعروفك، ونلت فضلك ومعروفك.

(مثاباتٍ للناس وأمنًا) [١٢٥]: عن الأعمش اعتبارًا بحرف ابن مسعود (١).

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة (٢): (إبراهِم) (٣)، بكسر الهاء بغير ياء، كل شيء في القرآن. وعن عاصم الجحدري: (إبراهَم) (٤)، كل شيء في سورة البقرة. وعن الخليل: (في مُقام إبراهيم)، بضم الميم.

عن مجاهد: (أَمَتِّعْه) [١٢٦] بغير فاء (٥). وعن ابن عباس: (فأمتِعْهُ قليلًا)؛ على الدعاء (٦)، قال: مسألة إبراهيم حين سأل ربه (٧). وعن حنظلة السدوسي (٨) قال: سمعت الحارث بن أبي ربيعة (٩) يقرأ على المنبر وهو أمير مكة:

<sup>(</sup>١) ينظر: الكامل (ص:٤٩١)، المبهج (١/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>۲) عبد الرحمن بن أبي بكُرة: نُفيع بن الحارث، الثقفي، أبو بحر، وقيل: أبو حاتم، سمع أباه، وعليًا، وعبدالله بن عمرو، روى عنه ابن سيرين، وأبو بشر، وخالد الحذّاء، وغيرهم، توفي سنة ٩٦هـ. ينظر: غاية النهاية (١/ ٣٨١)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص٥٥٠)، البحر المحيط (٥/٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل (ص:٤٩٢)، شواذ القراءات (ص:٧٥).

<sup>(</sup>٥) كذا ضبطت في الأصل بإسكان العين ضبطًا ملحقًا.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٤٠٥)، شواذ القراءات (ص:٥٧)، البحر المحيط (١/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٦٤٥)، وابن حاتم في تفسيره، برقم (١٢٢٤).

<sup>(</sup>٨) حنظلة السَّدُوسيُّ، أبو عبدالرحيم، شيخ بصري، حدِّث عن أنس بن مالك، وشهر بن حوشب، وعكرمة، وعنه شعبة، وابن المبارك، وعلي بن عاصم، وسعيد بن أبي عروبة. ينظر: تاريخ الإسلام (٣/ ٣٥٨). تهذيب التهذيب (٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>٩) الحارث بن أبي ربيعة المخزومي، استسلف منه النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن عمر،

(فأمتعُه[11/أ] - جزم - قليلًا ثم اضطُّره)، يجعله من قول إبراهيم عليه السلام على الدعاء (۱). وفي حرف أبي وابن مسعود: (فنمتعه قليلًا ثم نضطره) (۲)، بالنون. قال أبو معاذ: وقرأت في بعض الحروف: (فمتعه قليلًا)، على الدعاء أيضًا. وعن ابن عباس ومجاهد: (ثم اضطُّرًه) (۳)، على الدعاء. وعن يحيى بن وثاب: (ثم إضطَّرُه)، بكسر الألف على لغة تِعلم وإعلم، وهي معروفة (عن وعن ابن محيصن: (ثم اطُرَّه) موصلة، والضاد مدغمة في الطاء على الدعاء (٥). وعن يحيى بن وثاب أيضًا: (ثم أضطره)، بكسر الميم موصلة ولا يصح عنه.

وفي حرف ابن مسعود: (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيلُ يقو لان ربنا) [١٢٧] وهو تفسير قراءة العامة (٧). قال الكسائي: ومثله في القرآن كثير، منه قوله: ﴿ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبِّنَا ﴾ [السجدة: ١٢]، أي: يقولون: ربنا، ﴿ وَٱلْذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ أَوْلِيَآ ءَ مَا نَعُبُدُهُمْ ﴾ قالوا: ما

وروى عنه سعيد بن جبير، ومجاهد، والشعبي، والزهري. ينظر: أسد الغابة (١/ ٢٠٦)، التاريخ الكبير(٢/ ٢٦٨)، الجرح والتعديل (٣/ ٧٤).

(١) روى هذه القصة النحاس في إعراب القرآن (ص:٦٤).

(٢) ينظر: إعراب القرآن للنحّاس (١/ ٦٣)، معاني القرآن للفرّاء (١/ ٧٨).

(٣) ينظر: البحر المحيط (١/ ٥٥٥)، شواذ القراءات (ص:٧٥).

(٤) ينظر: معاني القرآن للفرّاء (١/ ٧٨)، مختصر ابن خالويه (ص:١٦).

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧). وفيه أنها على الخبر لا على الدعاء.

(٦) ينظر: معاني القرآن للفرّاء (١/ ٧٨)، مختصر ابن خالويه (ص:١٧).

(٧) ينظر: تفسير القرطبي (٢/ ٣٩٥)، المحرر الوجيز (١/ ٢١١).

نعبدهم، ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسُودَّتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ ﴾[آل عمران: ١٠٦]، يقال لهم: أكفرتم، ونحوه كثير (١).

(واجعلنا مسلمِين لك) [١٢٨]، على الجمع، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج (٢).

في حرف عبد الله: (وأرهم مناسكهم وتب عليهم) (٣).

وعن زيد بن ثابت: (ذِريتنا)، بكسر الذال<sup>(ئ)</sup>، و(ذِريّة من)[الإسراء: ٣]، (ذِرْية قوم) [الأنعام: ١٣٣]، وكل شيء في القرآن مثله.

عن زيد بن علي وعبيد بن عمير: (ويعلّمْهم -جزم - الكتاب والحكمة ويزكّهم) [١٢٩]، بغير ياء (٥)، يرده على قوله: ﴿ وَٱبْعَثَ فِيهِمَ ﴾، ولم يذكر عنهم في: (تتلوا) شيئًا، ويلزمهم أن يقولوا مثل ذلك.

وعن الخليل بن أحمد: (إلا من سَفَّه (٦) نفسه) [١٣٠] (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: الإتقان (٣/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) وقفت عليها منسوبة إلى غيره. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧)، البحر المحيط (١/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: معانى القرآن للفرّاء (١/ ٧٩)، شو اذ القراءات (ص:٧٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧)، تفسير القرطبي (٢/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (١/ ٩٠١)، شواذ القراءات (ص:٧٦).

<sup>(</sup>٦) ضُبطت في الأصل من غير تشديد، والمثبت هو الموافق لما بين يديّ من المصادر.

<sup>(</sup>۷) وقفت عليها من غير نسبة. ينظر: المغني للدهان (۱/ ٢٠٦)، شواذ القراءات (ص:۷٦)، تفسير القرطبي (۲/ ٤٠٤)، لسان العرب، مادة سفه (٧/ ٢٠٣).

وعن يعقوب الحضرمي: (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوبَ) [١٣٢]، منصوب<sup>(١)</sup>، يريد: أن وصية إبراهيم كانت لبنيه وبني بنيه. وروي عن أمير المؤمنين على بالنصب أيضًا إن صح<sup>(١)</sup>.

وفي حرف عبد الله: (فوصي)، بالفاء (").

وعن الضحاك: (أن يا بني)[١٣٢]، بزيادة (أن)<sup>(ئ)</sup>، قال أبو زيد<sup>(٥)</sup>: يقول الكلام بنون<sup>(٢)</sup>.

(إذ حضِر يعقوب الموت) [١٣٣]، بكسر الضاد<sup>(٧)</sup>.

(وإله أبيك)[١٣٣]، على واحد عن ابن عباس والحسن ويحيى بن يعمر والجحدري<sup>(٨)</sup>، يذهب إلى أن إسماعيل عمُّ وليس بأبٍ<sup>(٩)</sup>. وذكر عن يحيى بن

- (٦) هكذا العبارة في الأصل، وهي مشكلة، والظاهر أن المراد منها توجيه قراءة الضحاك.
- (٧) نُسبت إلى أبي السَّمَّاك. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧)، الكامل (ص:٤٩٣).
  - (٨) ينظر: المحتسب (١/ ١١٢)، البحر المحيط (١/ ٥٧٣).
  - (٩) ينظر: معانى القرآن للفرّاء (١/ ٨٢)، تفسير القرطبي (٢/ ٤١٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: الكامل (ص:٤٩٢)، البحر المحيط (١/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٤٠٦)، سوق العروس (١٧٣/أ، ١٧٤/ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شو اذ القراءات (ص:٧٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٧٦)، البحر المحيط (١/ ٥٧١).

<sup>(</sup>٥) سعيد بن أوس بن ثابت، أبو زيد الأنصاري، صاحب النحو واللغة، روى القراءة عن المفضّل عن عاصم، وعن أبي عمرو بن العلاء، وعن أبي السماك العدوي، روى القراءة عنه خلف البزّار، وأبو حاتم السجستاني، وغيرهما، توفي سنة ٢١٥هـ. ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص:١٦٥)، غاية النهاية (١/ ٣٠٥).

يعمر: (وإلهُ أبيك)، بالرفع (١)، وليس له معنى، إلا أن يريد: الذي نعبد آلهُك وإلهُ أبيك.

أسيد عن عبد الرحمن [١٢/ب] الأعرج: (بل ملة)[١٣٥]، رفع، وكذلك مسلم بن جندب<sup>(٢)</sup>، كأنه يريد: بل ملتنا ملة إبراهيم أو ديننا ملة إبراهيم. قال أبو حاتم: يكون على معنى: بل ملة إبراهيم خير، وقال أبو معاذ: بل ملة إبراهيم ملتنا على الابتداء<sup>(٣)</sup>.

وعن الخليل: (آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم)[١٣٦]، بفتح الألف<sup>(٤)</sup>.

عن جعفر بن محمد: (ونحن له مسلِّمون)[١٣٦] (٥)، في جميع القرآن.

عن عكرمة: (لا يُفرق بين أحد منهم)، بالياء، ولم يذكر كسر الراء وفتحها، والصواب: أن يكون (يفرَّق)، بفتح الراء (١٠). وعن الخليل: (لا نَفْرُق)، خفيفة.

عن ابن عباس: (فإن آمنوا بما آمنتم به) [۱۳۷] (۷)، وكان يقول: لا تقولوا

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٧٧)، البحر المحيط (١/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧)، شواذ القراءات (ص:٧٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجّاج (١/ ٢١٣)، البحر المحيط (١/ ٥٧٧).

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذه القراءة معزوَّة لعبيد بن عمير واليماني وابن مقسم. ينظر: المغني للدهان (١/ دعمير على هذه القراءة معزوَّة لعبيد بن عمير واليماني وابن مقسم.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذه القراءة.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٧٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب (١/ ١١٣)، شواذ القراءات (ص:٧٧).

بمثل؛ فإنه ليس لله مثل (1). وفي حرف عبد الله كذلك (1). قال أبو معاذ: وبلغني عن ابن عباس أنه كان يقول: لا تقرؤوا بمثل ما آمنتم به فإنه يكون غير ما آمنتم به، يعنى: إذا قلت: مثل؛ فهو غير الذي ذكرت (7).

عن ابن أبي عبلة: (صبغةُ الله) [١٣٨] (١٠)، رفع بإضمار هذه.

(قل أتحاجوناً) [١٣٩]، بنون واحدة مشددة: ابن محيصن في رواية مضر (٥)، والأعمش في رواية حمزة قال: مثقلة في كل شيء في القرآن فيه نونان، وكذلك: (أتمدونيً) [النمل: ٣٦] (٦).

عن الحسن وقتادة: (وما الله بغافل عما تعملون)[١٤٠]، بالياء (٧)، كأنه يرده إلى قوله: ﴿ وَمَنَ أَظَٰلُمُ مِمَّن كَتَرَ شَهَادَةً ﴾.

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (١/ ١١٣)، شواذ القراءات (ص:٧٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (١/ ٥٨١)، مختصر ابن خالويه (ص:١٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير الطبرى (٣/ ١١٣)، تفسير القرطبي (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل (ص: ٤٩٣)، شواذ القراءات (ص: ٧٧).

<sup>(</sup>٥) مضر بن محمد الضبّي، مضر بن محمد بن خالد بن الوليد أبو محمد الضبي الأسدي الكوفي، روى القراءة سماعا عن أحمد بن محمد البزي وحامد بن يحيى البلخي وعبد الله بن ذكوان، وروى الحروف عنه أبو بكر بن مجاهد وأحمد بن عمر و الواسطي وابن شنبوذ وأبو بكر بن مقسم سماعًا. ينظر: غاية النهاية (٢/ ٢٩٩، ٣٠٠).

<sup>(</sup>٦) الكامل (ص: ٩٣)، شواذ القراءات (ص:٧٧)، البحر المحيط (١/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكامل (ص:٩٣)، شواذ القراءات (ص:٧٧).

(إلا ليُعلَم من يتبع الرسول) [١٤٣]، عن الزهري (١٠). وعن زيد بن علي: (من يتبع) (٢)، خفيفة.

وعن الخليل: (وإن كانت لكبيرةٌ)(٣)، رفع.

وعن الضحاك وأبي البرهسم وابن أبي عبلة: (ليُضيِّع إيمانكم) (٤).

عن الحسن والزهري: (لروْف رحيم)، بغير همز (٥).

وعن الحسن: (لِيَعلمون -بكسر اللام- أنه الحق من رجم) [١٤٤].

(ومن حيثَ خرجت) [١٤٩]، بفتح الثاء: زيد بن علي وعبيد بن عمير (٦٠).

قال: وهي لغة لبعض العرب يفتحون الثاء من (حيث) في الأحوال كلها (١٠). قال سيبويه: (حيث) بُنيَ على الفتح كما بني: أين وكيف (١٠)، ويقال: حوث بالواو أيضًا لغة (٩)، ولا نعلم أحدًا قرأ به.

وعن الخليل: (بتابع قبلةِ بعضٍ) [١٤٥]، مضاف.

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧)، المحتسب (١/ ١١١).

(٤) ينظر: الكامل (ص:٤٩٣)، شواذ القراءات (ص:٧٨).

(٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٤١١)، شواذ القراءات (ص:٧٨).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٤١١)، شواذ القراءات (ص:٧٩).

(٧) ينظر: لسان العرب (٤/ ٢٥٩).

(٢) ينظر: شو اذ القراءات (ص:٧٨).

(٨) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٩٢)، إعراب القرآن للنحّاس (ص:٣٥).

(٩) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (٣/ ١١٣)، اللمحة في شرح الملحة (٢/ ٩٠٣).

<sup>(</sup>٣) وقفت عليها منسوبة لغيره. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧)، شواذ القراءات (ص:٧٨).

وعنه: (ولكل وُجهة) [١٤٨]، بضم الواو، (هُوْ) مخفف.

(وهم يعلمون الحقَّ) [١٤٧-١٤٦] نصب عن أمير المؤمنين علي وزيد بن علي وعبيد بن عمير (١).

(ولكلً) [١٤٨] [١٢/أ] غير منون، (وجهة هو مُوْليها) عن ابن عباس (١٠٠ قال: موجهها نحو بيت المقدس مرة ونحو الكعبة مرة (٣٠). وابن عمير مثله (٤٠). وفي حرف أبي: (ولكلّ قبلة هو موليها) (٥٠). وفي حرف عبد الله: (ولكل جعلنا قبلة يرضونها) (١٠). وكان الكلبي يقول: موليها، يقول: أي: متبعها وراضيها. وقال مجاهد: جعلنا لكل صاحب قبلة قبلة هو مستقبلها (٧٠). وقال أبو معاذ: (هو مَوْلاها) (٨٠)، أي: وَلِيُّها قُدِّر له أن يتولاها ويرضاها وزينت له. وموليها، أي: متوليها ومتبعها (٩٠)، يقول: هو تولاها ورضيها واتبعها، يقال: توليتك ووليتك متوليها ومتبعها واحد.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧)، شواذ القراءات (ص:٧٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم، برقم (١٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧)، البحر المحيط (١/ ٦١١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٧٨)، البحر المحيط (١/ ٦١١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٧٨)، البحر المحيط (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٦٤٧، ٦٧٧).

<sup>(</sup>٨) وقفت عليها منسوبة إلى غيره. ينظر: المغنى للدهان/ سورة البقرة، مفاتيح الغيب (٤/١١٤)،

<sup>(</sup>٩) ينظر: مفاتيح الغيب (٤/ ١١٤).

قال أبو حاتم: ويجوز في القياس: (لئلا تكون)[١٥٠]، بالتاء (١٠)؛ لأن الحجة مؤنثة.

زيد بن علي: (ألا الذين ظلموا منهم)[١٥٠]، بفتح الألف<sup>(٢)</sup>، وقال: الذين ظلموا لو كانت إلا لكانت لهم حجة<sup>(٣)</sup>.

(واخشون)[۱۵۰] بغيرياء، وكذلك: (فاتبعون يحببكم الله)[آل عمران: ٣١]، عمرو بن ميمون (٤)؛ يجتزئ بكسر النون من الياء (٥).

(ولا تقولوا لمن يُقتَّل في سبيل الله أموات)[١٥٤] قال أبو حاتم: ولو قرئ بالثقيل كان صوابًا. وروي عن ابن السميفع: (لمن قُتِل في سبيل الله)(١٧)، قال العباس بن الفضل: في مصحف ابن مسعود: (ولا تقولوا للذين يقتلون في سبيل

<sup>(</sup>١) عزاها الدهان للزعفراني. ينظر: المغنى (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨)، شواذ القراءات (ص:٧٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) عمرو بن ميمون، أبو عبدالله الأودِي، الكوفي، التابعي الجليل، أخذ القراءة عرضًا عن عبدالله بن مسعود، وروى عن عمر بن الخطاب، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، روى القراءة عنه أبو إسحاق السَّبيعي، وحُصين، توفي سنة ٧٤هـ، وقيل: ٧٥هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٠٤/ ٢٥٤)، غاية النهاية (٢/٣٠١)،

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٤١٣)، شواذ القراءات (ص:٧٩).

<sup>(</sup>٦) وقفت عليها مروية عن الحسن وابن مقسم. ينظر: المغني للدهان (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٤١٥) شواذ القراءات (ص:٧٩).

الله أنهم أموات بل هم أحياء لو كنتم تعلمون).

وعن الأعرج عبد الرحمن: (ولكن لا يشعرون)، بالياء<sup>(۱)</sup>، يعني: الكفار، أو الذين قتلوا، إن صح.

عن الضحاك بن مزاحم: (ولنبلونكم بأشياء -كسر الهمز - من الخوف) [۱۵۰](۲).

(أن لا يطوّف بهما) [۱۰۸] بزيادة (لا): عائشة وابن عباس وأنس بن مالك وابن سيرين (۱۷، نا)، وهو كقوله: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُو النساء: ۱۷۱]، أي: أن لا تضلوا، وقال: ﴿ مَا مَنعَكَ أَن تَسَجُدَ ﴾ [ص: ۷۰] وفي آية أخرى: ﴿ مَا مَنعَكَ أَن تَسَجُدَ ﴾ [ص: ۷۰] وفي آية أخرى: ﴿ مَا مَنعَكَ أَلّا تَسَجُدَ ﴾ [طاعت واحد. وروي أيضا عن عائشة ومجاهد: (أن يطوف بينهما) (٥)، وهو قراءة العامة (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٧٩)، البحر المحيط (١/ ٦٢٣).

<sup>(</sup>٣) محمد بن سيرين، أبو بكر بن أبي عمرة، البصري، مولى أنس بن مالك، إمام البصرة مع الحسن، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، روى عن مولاه، وعن زيد بن ثابت، وعمران بن حصين، وغيرهم، روى عنه الشعبي، وثابت، وقتادة، وأيوب، وخلائق، توفي سنة ١١٠هـ. ينظر: غاية النهاية (٢/ ١٥١، ١٥٢)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحستب (١/ ١١٥)، مختصر ابن خالويه (ص:١٨)، البحر المحيط (١/ ٦٣١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٤١٧)، شواذ القراءات (ص:٧٩).

<sup>(</sup>٦) أي: من غير ذكر (لا).

وعن عبيد بن عمير وزيد: (أن يطوف) خفيفة (١٠). وروي عن ابن عباس أيضًا: (أن لا يطاف بهما)(٢)، ولا يصح.

(من بعد ما بينه للناس) [۱۰۹]، يريد: بينه الله، أو: بينه رسول الله، عن طلحة بن مصرف<sup>(۳)</sup>.

(والملائكةُ والناسُ أجمعون)[١٦١] [١٦١] عن الحسن وزيد وعبيد والملائكة والناس أجمعون (٥٠). قال أبو وابن أبي عبلة والحجاج (٤٠)، أي: ويلعنهم الملائكة والناس أجمعون (٥٠). قال أبو معاذ: ولا ينكر التوهم، فإنه كثير فاش.

(الفُلُك) [١٦٤] بضمتين لغة معروفة (٢)، وكذلك كل ما كان على: فُعُل يجوز فيه التخفيف والتثقيل، مثل: رُعْب ورُعُب، وسُحْت وسُحُت، وخُشُب (٧)، ولم

<sup>(</sup>١) وقفت عليها منسوبة لغيرهما. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٤١٧)، البحر المحيط (١/ ٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٧٩)، البحر المحيط (١/ ٦٣٣).

<sup>(</sup>٤) الظاهر أنه الحجاج بن يوسف الثقفي. وهو: الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، أبو محمد، الأمير الشهير، سمع ابن عباس، وروى عن أنس، وسمُرة بن جندب، وغيرهم، وروى عنه أنس بن مالك، وحميد الطويل، والأعمش، وغيرهم، توفي سنة ٩٥هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٤٣)، تهذيب التهذيب (١/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القراء للفراء (١/ ٩٦)، المحتسب (١/ ١١٦).

<sup>(</sup>٦) وقفت عليها منسوبة إلى زيد بن علي وعيسى بن عمر. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨)، المغنى للدهان (٢/ ١٨٨)، شواذ القراءات (ص:٠٨).

<sup>(</sup>٧) قال سيبويه: "وإذا تتابعت الضمتان فإن هؤلاء يخففون أيضًا، كرهوا ذلك كما يكرهون الواوين، وإنما الضمتان من الواوين، فكما تكره الواوان كذلك تكره الضمتان لأن الضمة من الواو،

نجد هذا في القراءة إلا مخفّفًا ('). قال أبو معاذ: قرأت في بعض المصاحف: (وبث فيها من كل دابة واختلاف الأرواح)(')، وقال: فهذا حجة في الرياح.

(ولو ترى الذين ظلموا إذ ترون العذاب إن القوة لله جميعًا وإن الله شديد العذاب) [١٦٥] بالكسر: عن الحسن والأعرج وقتادة وأبي جعفر وشيبة وسلام ويعقوب<sup>(٣)</sup>. وروي عن عبيد بن عمير: (يرى)، بالياء، وكسر الألف من (إن)<sup>(1)</sup>. وروى حماد<sup>(6)</sup> عن المسيبي<sup>(7)</sup> عن نافع: (أن القوة)، بالفتح، (وإن الله) بالكسر. عن أبي حيوة: (أن –خفيفة – القوة)، رفع<sup>(۷)</sup>؛ ترجمة على العذاب<sup>(۸)</sup>، أي: إذ

وذلك قولك: الرُّسْل، والطُّنْب، والعُنْق تريد: الرُّسُل، والطُّنُب، والعُنُق." ينظر: الكتاب (٤/ ١١٤).

<sup>(</sup>١) لعل المصنف يقصد كلمة (الفلك) على وجه الخصوص، وإلا فإن هذه الكلمات قرئت بالتثقيل.

<sup>(</sup>٢) وقفت عليها منسوبة إلى حفصة كذا: (وتصريف الأرواح). ينظر: البحر المحيط (١/ ٦٤١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٤١٨)، تحبير التيسير (ص: ٣١٠)، شواذ القراءات (ص: ٨٠).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على نسبتها له، وبها قرأ غير واحد من العشرة. ينظر: النشر (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) حماد بن بحر الكوفي، روى القراءة عن إسحاق بن محمد المسيبي، وروى القراءة عنه عرضًا وسماعًا محمد بن عيسى الأصبهاني. ينظر: غاية النهاية (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) إسحاق بن محمد بن عبدالرحمن بن المسيّب المخزومي، أبو محمد المسيّي، المدني، إمام جليل، قيّم في قراءة نافع، ضابط لها، قرأ على نافع، وغيره، أخذ القراءة عنه ولده محمد، وخلف بن هشام، وعبدالله بن ذكوان، وغيرهم، توفي سنة ٢٠٦هـ. ينظر: معرفة القراء الكبار (ص:٨٨)، غاية النهاية (١/١٥٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكامل (ص: ٤٩٥)، شواذ القراءات (ص: ٨٠).

<sup>(</sup>٨) أي: تفسير للعذاب.

يرون العذاب الذي هو قوة الله، ولم يُذكر عنه في: (وإن الله) شيء، يلزمه أن يقرأ: (وأنِ الله) خفيف. وعن الأعمش: (حين ترون العذاب)، وكذلك في مصحف ابن مسعود.

عن الخليل: (والذين آمنوا أشدَّ حبًّا) نصب.

عن الخليل: (إذ تبرأ الذين اتَّبعوا من الذين اتُّبعوا) [١٦٦](١).

وعنه أيضًا: (ورأوا العذاب)، بكسر الواو.

(وتُقُطِّعت)، عن عبيد بن عمير (٢).

(فنتبرأ)[١٦٧]، ساكنة الهمزة، (كما تبروًا)[١٦٧] جزم: عن زيد وعبيد، ولعله سكن ذلك لكثرة الحركات.

قال أبو حاتم: (حسراتٍ)[١٦٧]، السين ساكنة، لغة مثل: تمر وتمرات.

(بخارجين)[١٦٧] بالإمالة: حسين الجعفي (٣) وأحمد (١) عن أبي عمرو وأشهب العقيلي (٥).

<sup>(</sup>١) ونسبها بعضهم إلى مجاهد. ينظر: شواذ القراءات (ص: ٨٠)، إتحاف فضلاء البشر (١/٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٤٢٠)، شواذ القراءات (ص:٨٠).

<sup>(</sup>٣) حسين بن علي بن فتْح، أبو عبدالله الجُعْفي، الكوفي، قرأ على حمزة، وروى القراءة عن أبي بكر بن عيّاش، وأبي عمرو بن العلاء، قرأ عليه أيوب بن المتوكل، وروى عنه القراءة خلّاد بن خالد، وأبو هشام الرفاعي، وهارون بن حاتم، وغيرهم، توفي سنة ٢٠٣هـ. ينظر: طبقات القراء (١/٧٤٧)، غاية النهاية (١/٧٤٧).

<sup>(</sup>٤) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٥) عزاها الهذلي لابن قتيبة وأصحابه. ينظر: الكامل (: ٣١٨).

قال عيسى: أميلها في حال الجر، وأفتحها في حال النصب والرفع.

(خُطُؤات)[١٦٨]، مثقلة مهموزة، عن أمير المؤمنين علي وابن أبي ليلى وسلام (١). (خَطَوات): عن أبي السماك العدوي وعبيد بن عمير (٢)، يريد: خَطُوة. وعن مجاهد: (خَطُواتِ).

(بل نتْبعُ ما ألفينا) [١٧٠] خفيفة، عن زيد وعبيد (٣).

(صمًا بكمًا عميًا)[١٧١] [١٧٠] عن عبيد والضحاك، وقد ذكرت علته قبل هذا(٤).

(إنما حُرِّمَ عليكم الميتةُ والدمُ ولحمُ الخنزير) [١٧٣]، عن أبي عمرو وأبي عبد الرحمن السلمي وأبي حيوة (٥٠٠). وروي عن أبي عمرو: (حَرَّم) بفتح الحاء، (الميتةُ) رفع (٢٠٠)؛ كأنه يريد: إن الذي حرم الله عليكم الميتة (٧٠٠). قال أبو حاتم: يجوز لمن قرأ: (حَرَّم) بالفتح؛ أن يرفع (الميتة) وما بعدها على خبر (إنَّ)

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (١/ ١١٧)، شواذ القراءات (ص: ٨١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (١/ ١١٧)، شواذ القراءات (ص: ٨١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٢٢٥)، شواذ القراءات (ص: ٨١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: آية رقم (١٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: معانى القرآن للفرّاء (١/ ١٠٢)، شواذ القراءات (ص:٨١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٤٢٢)، الكامل (ص:٤٩٥).

<sup>(</sup>٧) (ما) الموصولة هي التي يصلح في موضعها الذي. ينظر: معاني الحروف (ص: ٥٤)، الجنى الداني (ص: ٣٣٦).

بجعله بمنزلةِ الذي (١) حرم عليكم الميتة ويقال: إنما شربت العسلُ، أي: إن الذي شربت عسل (٢).

(فمن اضطِرَّ)، بكسر الطاء: أبو جعفر وخالد بن إلياس<sup>(۳)</sup> والأشهب، وهي لغة بكر وتميم؛ لأنه يرد كسرة الراء إلى الطاء<sup>(1)</sup>. وروي عن ابن محيصن: (فمن اطُّر)، مدغمة<sup>(٥)</sup>.

عن الخليل: (كمثل الذي (٢) يُنْعِق) [١٧١]، بضم الياء (٧). وعنه: (والملائكة والكتب) [١٧١]، على الجمع.

(ليس البر بأن تولوا(١)) عن ابن السميفع، كذلك في مصحف أبي (٩). وفي

(١) رسمت في الأصل: (للذي)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٢٢٦)، البحر المحيط (١/ ٦٦٠)، الدر المصون (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) خالد بن إلياس بن صخر بن أبي جهم، القرشي العدوي، إمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن أبان بن صالح، وأبي الزناد عبدالله بن ذكوان، ومحمد بن المنكدر، روى عنه أحمد بن عبدالله بن يونس، وجماعة. ينظر: تهذيب الكمال (٨/ ٢٩)، ميزان الاعتدال (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل (ص:٤٩٦)، النشر (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨)، شواذ القراءات (ص:٨١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (الذين)،ولعله خطأ من الناسخ، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٧) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٢٢٦)، الشوارد (ص:٩).

<sup>(</sup>A) ضبطت في الأصل بفتح التاء واللام ضبطًا ملحقًا، ولعل المقصود بالقراءة في هذا الحرف هو زيادة الباء، وبذلك جاءت قراءة أبى، وبها قرأ ابن مسعود أيضًا.

<sup>(</sup>٩) ينظر: المحتسب (١/١١٧)، المغنى للدهان (٢/ ٢٢٦)، شواذ القراءات (ص:٨٢).

مصحف أنس وأبي صالح: (ليس البر بأن تولوا وجوهكم شطر المشرق والمغرب). وفي مصحف ابن مسعود: (ولا تحسبُنَّ أن البر أن تولوا) (1). قال أبو معاذ: وقرأت في بعض المصاحف: (ليس البرُّ بأن تولوا)، والتي بعدها: (ليس البرُّ بأن تأتوا)، على ضدِّ ما في الإمام. قال أبو معاذ: إذا جاءت الباء لم يكن (البر) إلا رفعًا، وإذا لم تجئ الباء إن شئت رفعت [البر](1)؛ ويكون (أن) في موضع نصب على الخبر، وإن شئت نصبت (البر)(1).

عن أبي جعفر وشيبة والمسيِّبي عن نافع: (فمن خاف)[١٨٢]، لا يلينون النون عند الخاء والغين (٤).

(والموفون بعهدهم... والصابرون) [۱۷۷]، رفع، عن الحسن والجحدري وابن يعمر وعيسى (٥). (والموفين... والصابرين): عن الأعمش وابن السميفع، قال العباس: وهكذا في مصحف ابن مسعود وأبي صالح (٢). (بعهودهم): الجحدري (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٤٢٦)، شواذ القراءات (ص:٨٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: البا، والظاهر أنه تصحيف، والمثبت هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (١/١١٧)، تفسير القرطبي (٣/٥٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبهج (١/ ٢٣٤)، النشر (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٨١)، البحر المحيط (٢/ ١٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨)، شواذ القراءات (ص:٨١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨)، البحر المحيط (٢/ ١٠)

عن ابن السميفع: (كَتَبَ عليكم القصاصَ) [۱۷۸]، وكذلك: (كَتَب عليكم إذا حضر) [۱۸۸]، وكذلك: (كما كَتَب على الذين) [۱۸۳] (۱۸۰).

(فاتبّاعًا بالمعروف) [۱۷۸]: ابن أبي عبلة (١)، أي: فليلزم اتباعًا بالمعروف. (ولكم في القصص حياة) [۱۷۸]: عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي وأبي حيوة [٢١/ ب] والضحاك (١). أرادوا بالقصص: القرآن، وقيل: إنه يكون في القصاص أيضًا. يقال: قصَّ منه في القتل قصصًا وقصاصًا واقتصاصًا.

(فعدةً من أيام)[١٨٤]؛ كأنه أراد: فليصوموا أو ليقضوا عدة. روي عن عبيد بن عمير (٥)، وما بعده مثله (٦).

(وعلى الذين يُطوَّ قونه): ابن عباس وعائشة ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير (())، وفسّر بن عباس: يحتملونه. روي أيضًا عن مجاهد (^). قرأ ضمضم بن

<sup>(</sup>١) ينظر: الكامل (ص:٤٩٨)، شواذ القراءات (ص:٨٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٨٢)، تفسير القرطبي (٣/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) أوْس بن عبد الله الربعي البصري، من كبار العلماء، حدَّث عن عائشة، وابن عباس، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وروى عنه أبو الأشهب العطاردي، وعمرو بن مالك النُّكْري، وجماعة، توفي سنة ٨٣ هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٧١)، تهذيب الكمال (٣/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨)، شواذ القراءات (ص:٨٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٨٣)، البحر المحيط (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٦) أي: الموضع الأول والثاني.

<sup>(</sup>٧) ضبطت روايتهم بكسر الواو في الأصل بالقلم، وضبطت في المصادر بالحرف بفتحها. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٢٩٤)، البحر المحيط (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكشف والبيان للثعلبي (٢/ ٦٤)، لكن ورد عنده بلفظ: (يحملونه).

جويبر(۱): (كَتب عليكم)[١٨٣] (١)، يعني: كتب الله الصيام. وعمرو بن دينار(١): (يَطَوَّقونه) [١٨٤]، بفتح الياء والطاء والواو مشددة(١)، وقال: يتكلفونه ولا يطيقونه (٥). وروي أيضًا عن ابن عباس وعكرمة: (يَطَّيَّقونه) الطاء والياء مشددة(١)، [يعني](١): يتطيقونه، قال: يتكلفونه. وقال عكرمة: الذين يطيقونه: يصومونه، وليست كذا يعني –قراءة العامة –، ولكنها يُطَوِّقونه، فأولئك [يعجزون عنه](١) عليهم الفدية(١)، وفسَّروا أيضًا: يطيقونه أي: يطيقون الإطعام. وروي أيضًا عن ابن عباس: (يطاوقونه) (١٠). وعن مجاهد: (يطاقونه).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولم أقف على أحد بهذا الاسم.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه النسبة، والقراءة موافقة لقراءة ابن السميفع التي تقدمت قريبًا.

<sup>(</sup>٣) عمرو بن دينار، أبو محمد، الجمحي مولاهم، الإمام الكبير، الحافظ، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، سمع من ابن عباس، وجابر بن عبدالله، وابن عمر، وغيرهم، وروى القراءة عنه يحيى بن صبيح، توفي سنة ١٢٦ه.. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٠٠)، غاية النهاية (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (١/ ١١٨)، تفسير القرطبي (٣/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه بنحوه القاسم بن سلام عن عكرمة. ينظر: الناسخ والمنسوخ (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (١/٨١١).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: يتعين، والظاهر أنه تصحيف، والمثبت هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٨) في الأصل ما صورته: (يوجدونه)، والتصويب من تفسير الطبري.

<sup>(</sup>٩) أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (٢/ ٦٨٤)، والطبري بنحوه (٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٤٣٠)، شواذ القراءات (ص:٨٣).

عن ابن عباس ومجاهد والأعشى (1): (فدية طعام -مضاف - مسكين) واحد (٢). وعن الحسن: (فدية طعام -رفع -مساكين) (٣). وروي أيضا عن ابن عباس وسعيد بن جبير: (فدية طعام -نصب - مسكين) (٤)، لعله يريد: أن يطعموا طعام مسكين.

وعن زيد بن علي: (وإن تصوموا خير لكم)، بكسر الألف<sup>(٥)</sup>، على معنى الشرط والجزاء. وفي حرف أبي: (والصيامُ خيرٌ لكم) (٢).

(شَهْرَ رمضان)[١٨٥]: عن مجاهد وأبي عمرو وشهر بن حوشب(١) وأبي

- (٥) ينظر: شو اذ القراءات (ص: ٨٣).
- (٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٨٣)، البحر المحيط (٢/٤٤).
- (۷) شهر بن حوشب، أبو سعيد الأشعري، الشامي، ثم البصري، تابعي مشهور، روى القراءة عن بَياض، عرض عليه أبو نهيك عِلباء بن أحمر، حدّث عن ابن عباس، وعبدالله بن عمرو، وبلال بن رباح، وغيرهم، توفي سنة ۱۰۰هـ، وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال (۲۱/ ۵۷۸)، غاية النهاية (۱/ ۳۲۹)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>۱) يعقوب بن محمد بن خليفة، أبو يوسف الأعشى، التميمي، الكوفي، أخذ القراءة عرضًا عن أبي بكر بن عياش، وهو من أجل أصحابه، روى القراءة عنه أحمد بن جبير، ومحمد بن يزيد الرفاعي، وغيرهم، توفي تقريبًا سنة ۲۰۰هـ ينظر: معرفة القراء الكبار (ص: ٩٥). غاية النهاية (٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٨٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٨٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن للفرّاء (٣/ ٢٢٤)، شواذ القراءات (ص:٨٣).

حيوة (١)، أي: صوموا شهر رمضان، أو على البدل من قوله: (أيامًا معدودات)، كأنه يقول: كتب عليكم الصيام أيامًا معدودات شهر رمضان. قال أبو معاذ: وأن تصوموا شهر رمضان خير لكم (٢). عن الحسن: (شهُرّ رمضان)، يدغم (٣)؛ وَرَدَّ ضمة الراء في الهاء (٤).

(الذي نُزِّلَ فيه القرآن)، بغير ألف: عبيد بن عمير (٥).

(أَنزل) بفتح الألف: عن زيد بن علي ومحمد بن السميفع (القرآنَ) (١٠).

عن الحسن [1/6] والأعرج والزهري وابن أبي إسحاق وعيسى: (فليصمه) بكسر اللام، (فليكتب)، (وليملك)، (ولينحشر الذين) مكسورات وما أشبهه (٧)، قال أبو حاتم: ويجوز اللام المسكنات أن تكسرهن جميعًا على الأصل.

(يريد الله بكم اليُسُر ولا يريد بكم العُسُر) بضم السين: عن يزيد بن القعقاع ويحيى بن وثاب وعيسى في كل القرآن (^). قال أبو معاذ: قرأت في بعض

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٩)، شواذ القراءات (ص:٨٤).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه القراءة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يدعو، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٨٣)، إتحاف فضلاء البشر (١/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكامل (ص:٩٩٤)، شواذ القراءات (ص:٨٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكامل (ص:٤٩٩)، شواذ القراءات (ص:٨٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ص:٨١)، الكامل (ص:٩٩)، شواذ القراءات (ص:٨٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩)، شواذ القراءات (ص:٨٤)، مصطلح الإشارات (ص:

المصاحف: (اليسرى والعسرى) (1)، على النعت، وهما مصدر.

(لعلهم يَرشِدون) [۱۸٦]: عن أبي البرهسم وأبي حيوة (٢): من رشِد يرشِد رشِد العلهم يَرشِدون) (٣)، قال: ويجوز رشادًا، وعن ابن قطيب وابن أبي عبلة: (يُرشَدون) (٣)، قال: ويجوز (يَرشَدون)، بنصب الشين (٤)، رشَد يرشَد رشدًا. قال أبو معاذ: لغة (٥).

وروي عن نعيم بن ميسرة: (الرفثَ) [۱۸۷]، بالنصب (٢)، ولعله قرأ: (أَحَلَّ لكم)، إلا أنه [لم] (٧) يذكر عنه. وروي عن زيد: (الرفوث) بالواو (٨).

(واتبعوا ما كتب الله لكم): ابن عباس والحسن ويحيى بن يعمر ومالك والضحاك (م)، ذكره لي البخاري (۱٬۰). وذكر أبو حاتم عن الأعمش: (وأتوا ما

.(١٦١).

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٤٣٣).

(٢) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٥٤)، الدر المصون (٢/ ٢٩٢).

(٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٤٣٤)، الكامل (ص: ٥٠٠)، شواذ القراءات (ص: ٨٤).

(٤) وتنسب إلى أبى السّماك. ينظر: الكامل (ص: ٠٠٥)، شواذ القراءات (ص: ٨٤).

(٥) ينظر: لسان العرب، مادة رشد (٦/ ١٥٧).

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩)، شواذ القراءات (ص:٨٤).

(٧) ما بين المعكوفتين زيادة ليست في الأصل، وبها يستقيم الكلام، يقتضيها السياق.

(٨) ينظر: الدر المصون (٢/ ٢٩٣)، شواذ القراءات (ص: ٨٤).

(٩) ينظر: تفسير القرطبي (٣/ ١٩٣)، المحرر الوجيز (١/ ٢٥٨).

(۱۰) محمد بن محمد بن أحمد بن مرثد أبو بكر، التميمي، البخاري، شيخ مقرئ متصدر ضابط، روى القراءة عرضا عن محمد بن إسحاق البخاري، و إبراهيم بن يوسف الرازي، روى القراءة عنه عرضًا أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران واعتمد عليه، وعلي بن محمد الجوهري، و

كتب الله)، من الإتيان<sup>(١)</sup>.

وعن الخليل: (ولا تبشروهن (٢) وأنتم عاكفون)، بغير ألف، والباء ساكنة.

(وأنتم عكفون) بغير ألف: قتادة (٣). (في المسجد) على واحد: الأعمش (٠٠).

(قل هي مواقيتٌ للناس) [١٨٩]: عن الخليل.

(وأقيموا الحَجَّ)[١٩٦]: طلحة بن مصرف (٥).

(الحِج)، بكسر الحاء في جميع القرآن: الحسن وابن أبي إسحاق(٢).

(والعمرة لله)، رفع (٧): علقمة والشعبي (١)، قال: إنها تطوع و لا تجعلها واجبة (٩).

إبراهيم بن أحمد بن عبد الله المروزي. ينظر: غاية النهاية (٢/ ٢٣٨).

(١) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٥٧)، الكشاف (٢٣١).

(٢) رسمها الناسخ في الأصل: ولا تشيروهن، وهو تصحيف.

(٣) ينظر: الكامل (ص: ٥٠٠)، شواذ القراءات (ص: ٨٥).

(٤) ينظر: الكامل (ص:٥٠٠)، البحر المحيط (٢/ ٦٠).

(٥) وقفت عليها منسوبة لغيره. ينظر: شواذ القراءات (ص: ٨٤)، المحرر الوجيز (١/ ٢٦٦).

(٦) ينظر: الكامل (ص: ٥٠٠)، شواذ القراءات (ص: ٨٥).

(٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩)، المحرر الوجيز (١/٢٦٦).

- (٨) عامر بن شراحيل بن عبد، أبو عمرو، الهمداني، الشعبي، الكوفي، الإمام المشهور، حدَّث عن سعد ابن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعائشة، وغيرهم، عرض على أبي عبدالرحمن السلمي، وعلقمة، وغيرهما، تـوفي سنة ١٠٥هـ. ينظر: سير أعـلام النبلاء (٤/ ٢٩٤)، غايـة النهايـة .(٣٥٠/١)
  - (٩) ينظر: تفسير الطبري (٣/ ٣٣٢)، تفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣٣٥).

(والحرُّ مات قصاص) [١٩٤]، خفيف: الحسن (١).

(إلى التهلِكة) [١٩٥]، بكسر اللام: عن الخليل (٢).

(من الهَدِيِّ) [١٩٦]، بكسر الدال وتشديد الياء: مجاهد والحسن والأعرج وعبد الرحمن السلمي وابن أبي إسحاق وقتادة؛ إلا أن الأعرج يثقل في القرآن كله (٣)، وهي لغة تميم (٤). وقال عصمة عن عاصم: يثقل الهديّ في الرفع والجر، وتخفيف في النصب، مثل: (هديًا بالغ الكعبة) [المائدة: ٩٥]، ونحوه (٥).

قال أبو معاذ: وقال الكسائي: (الهدي محَله)، بفتح الحاء لغة(٢).

(أو نُسْك)، خفيفة: الحسن والزهري والأشهب وطلحة [10/ب] بن مصرف (٧).

وفي حرف عبد الله: (فمن اعتدى بكم فاعتدوا به)[۱۹٤] (١٩٤] اعتديتَ وفي حرف عبد الله: اعتديت عليّ وبي (٩٠) يا فلان؛ إذا جاوز الحد.

(١) ينظر: إيضاح الرموز (ص:٢٩٧)، شواذ القراءات (ص:٨٥).

(٢) ينظر: المحرر الوجيز (١/ ٢٦٥).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩)، الكامل (ص:١٠٥).

(٤) ينظر: لسان العرب، مادة هدى (١٥/٤٤).

(٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٨٦)، البحر المحيط (٢/ ٨٢).

(٦) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٢٣٨)، البحر المحيط (٢/ ٨٣).

(٧) ينظر: الكامل (ص:٥٠١)، شواذ القراءات (ص:٨٦).

(٨) ينظر: المغنى للدّهان (٢/ ٤٣٨).

(٩) كتبت في الأصل: ربي، وهو تصحيف، والصواب المثبت.

قال أبو معاذ: وقرأت في بعض الحروف: (فمن تعدَّى عليكم [فلا] (١) تعدَّوا عليه إلا بمثل ما تَعَدَّى عليكم)(٢).

(وسبعةً إذا رجعتم) [١٩٦]: زيد بن علي والضحاك وابن أبي عبلة (٣)، يريد: صوموا سبعةً إذا رجعتم.

(فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدالٌ) [١٩٧]: يزيد بن القعقاع والأشهب العقيلي والأعمش والسلام (أ) وأبو حيوة (أ). (فلا رفثَ ولا فسوقَ ولا جدالٌ): ابن جريج (أ) عن مجاهد وابن عبيد (٧) عن يونس (٨) عن أبي عمرو (٩). و(لا رفوث -

(١) في الأصل: (ولا)، والظاهر أنه تصحيف.

(٢) ينظر: المغنى للدّهان (٢/ ٤٣٨).

(٣) ينظر: الكامل (ص:٢٠٥)، شواذ القراءات (ص:٨٦).

(٤) كذا في الأصل، ولعله سلام بن سليمان الطويل، وقد تقدمت ترجمته.

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩)، إعراب القرآن للنّحاس (ص:٥٥).

(٦) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج، أبو الوليد، وقيل: أبو خالد القرشي، الأموي، مولاهم المكي، أحد الأعلام، روى القراءة عن عبدالله بن كثير، وروى القراءة عنه سلام بن سليمان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وجماعة، توفي سنة ١٤٩هـ، وقيل: ١٥٠هـ ينظر: تهذيب الكمال (١٨/ ٣٣٨)، غاية النهاية (١/ ٤٦٩).

(٧) كذا في الأصل، ولم يتبين لي من هو، ولعله تصحَّف من أبي عبيدة، وهو: معمر بن المثنيي، فهو المشهور بالرواية عن يونس بن حبيب عن أبي عمرو بن العلاء.

(٨) يونس بن حبيب، أبو عبدالرحمن الضبِّي، مولاهم البصري، النحوي، روى القراءة عرضًا عن أبان بن يزيد العطار، وأبي عمرو بن العلاء، روى القراءة عنه ابنه حرّمي بن يونس، وأبو عمر الجرمي، وغير هما، توفى سنة ١٨٢هـ. ينظر: إنباه الرواة (٤/ ٤٧)، غاية النهاية (٢/ ٢٠٤).

(٩) ينظر: المغني للدّهان (٢/ ٤٤٠).

بالواو – ولا فسوقٌ ولا جدال) الأعمش في رواية العباس عن عصمة عنه ('). وروى يعقوب عن عصمة عن الأعمش: (فلا رَفوثٌ... ولا جدالٌ) (')، وكلهم قرؤوا بفتح الراء؛ إلا ما روي عن يحيى بن يعمر: (رُفوث) على وزن فُعول ("). وروى أبو حفص الخزاز (') عن أبي شرف ('): (فلا رَفَث (') ولا فسوقُ ولا جدالُ)، لا ينون.

(أن تتبَعوا فضلًا من ربكم في مواسم الحج) [١٩٨]: ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وعكرمة وعطاء (٧).

<sup>(</sup>۱) وقف ت عليها منسوبة لابن مسعود. ينظر: المغني للدهان (۲/ ٤٤٠)، المحرر الوجيز (۱/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه النسبة، وهي عين القراءة التي وردت منسوبة لابن مسعود والأعمش. ينظر: المصاحف (١/ ١٧٤)، تفسير القرطبي (٣/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) عمر بن عبيد، أبو حفص، الملائي، الخُمْري، بياع الخُمُر، سمع يونس بن عبيد، وسهيل بن أبي صالح، وروى عنه أبو عبدالرحمن المقرئ، والحميدي، وأبو عمر الحلواني الضرير. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦/ ١٢٣)، الكنى والأسماء لمسلم (١/ ٢٠٧)، توضيح المشتبه لابن ناصر الدين (ص:٢/ ٤٢٤)، الإكمال في رفع الارتياب لابن ماكولا (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) تقدم ذكره باسم (أبي شريف)، ولم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٦) رسمت هذه الكلمة في الأصل بإسكان الثاء، والظاهر أنه خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على كلمة (تَتْبَعوا) في هذه القراءة، والمصادر التي بين يديّ ذكرت زيادة: (مواسم الحج) فقط. ينظر: تفسير الطبري (٤/ ١٦٨)، المصاحف لابن أبي داود (١/ ١٦٧)، مختصر ابن خالويه (ص: ١٩).

ذكر أبو حاتم عن رجل فصيح من العرب يقول: (المِشعر)، بكسر الميم، وقد روي ذلك عن زيد بن علي<sup>(۱)</sup>.

(ثم أفيضوا من حيث أفاض (<sup>۲)</sup> الناس) [۱۹۹]، بكسر السين سعيد بن جبير (<sup>۳)</sup>. (الناسي): بالياء عن أبي عيسى الأسود القاري (<sup>1)(6)</sup>، يعني: آدم عليه السلام.

([فاذكروا] (٦) الله كذكركم آباؤُكم) [٢٠٠]: محمد بن كعب القرظي (١)(٨)،

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٠)، شواذ القراءات (ص:٨٧).

<sup>(</sup>٢) رسمت في الأصل بألف مقصورة بعد الضاد وعليها نقطتان، ولعله تصحيف. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٧٨)، البحر المحيط (٢/ ١٠١)، غرائب القرآن (١/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمة، وله ذكر في كتب التفسير والقراءات عند قوله تعالى: (قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا..)؛ فقد قرأها بالبناء للمجهول. ينظر: الدر المصون (٨/ ٤٦٤)، اللباب في علوم الكتاب (٤٩/ ١٤).

<sup>(</sup>٥) وقف ت عليها منسوبة إلى سعيد بن جبير. ينظر: المحتسب (١/ ١١٩)، البحر المحيط (٢/ ٩٠٩)، شواذ القراءات (ص: ٨٧).

<sup>(</sup>٦) رسمت في الأصل بصيغة المفرد.

<sup>(</sup>۷) في الأصل: القرضي، بالضاد. وهو: محمد بن كعب بن سُليم بن عمرو، أبو حمزة، ويقال: أبو عبدالله، القُرَظي، التابعي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن فضالة بن عبيد، وعائشة، وأبي هريرة، وغيرهم، روى عنه ابن المنكدر، والوليد بن كثير، غيرهما، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، توفي سنة ١٠٨هـ، وقيل: ١١٧هـ، وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٦٥)، غاية النهاية (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغني للدهان (١/ ٤٤٢)، البحر المحيط (٢/ ١١١)، شواذ القراءات (ص:٨٧).

يعني: كذكر الآباء الأبناء، فإن الأب لا يكادينسى ولده، كقول إخوة يوسف لأبيين الأبياء الأبناء، فإن الأب لا يكادينسى ولده، كقول إخوة يوسف لأبييهم: ﴿ تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذَكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ اللَّهِ لِلْكِينَ ﴾ [يوسف: ٨٥].

(أولئك لهم نصيب مما اكتسبوا) [٢٠٢]: ابن مسعود وابن عباس والأعمش (١).

(عليه... فلاثم (٢) ومن... تأخر عليه) [٢٠٣] (٣) موصول: [زَمعة] عن عبد الله بن كثير وسالم بن عبد الله (٥)، وذكر لي أبو القاسم عن ابن السميفع مثله (١٠). (فلا إثمٌ) منون كليهما: عن الخليل.

(ويَشهدُ اللهُ على ما في قلبه) [٢٠٤] مجاهد والحسن واختلف [١٦/ أ]

<sup>(</sup>١) ينظر: المصاحف (١/ ١٦٩، ١٩١)، شواذ القراءات (ص: ٨٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي المصادر: (فلَثْم)، بدون ألف، ونصُّوا على ذلك.

<sup>(</sup>٣) كذا العبارة في الأصل، وفيها تشويش ظاهر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ما صورته: (قمعة) بدون نقط، ولعل المثبت هو الصواب. وهو: زمعة بن صالح، أبو وهب المكي، عرض على درباس، ومجاهد، وابن كثير، وروى عنه القراءة ابنه وهب بن زمعة، ينظر: غاية النهاية (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي، العدوي، المدني، أبو عمر، ويقال: أبو عبدالله، أحد الفقهاء السبعة، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، وروى عن أبيه عبدالله بن عمر، وعن سعيد بن المسيّب، وغيرهما، وحدّث عنه خلق كثير، توفي سنة ٢٠١هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١١/٥٤)، غاية النهاية (١/١٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (١/ ١٢٠)، البحر المحيط (٢/ ١٢٠)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٦٦).

عنهما وابن محيصن وابن أبي عبلة (١)، أي: والله يعلم ما في قلبه، أو: يطلع على ما في قلبه، أو: يطلع على ما في قلبه. (ويُشَهِّدُ الله) الشين مفتوحة والهاء مشددة: الحسن وابن أبي إسحاق وهارون عن [أبي](١) عمرو(٣). قال هارون: وفي حرف أبي: (يستشهد الله)(٤)، وكذلك روي عن الأعمش وابن مسعود أيضًا(٥).

(ويَهلِكُ الحرثُ والنسلُ) [٥٠٢] الحسن وابن أبي إسحاق وأبي حيوة وحماد بن سلمة (٢) عن ابن كثير (٧)، أي: سعى (٨) في الأرض ليفسد فيها ويَهلكُ الحرثُ والنسلُ لسعيه. وروى العباس بن الفضل عن حماد بن سلمة عن ابن كثير: (ويُهْلِكُ) بضم الياء والكاف و (الحرثُ والنسلُ) (٩)، كأنه يرده إلى قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ ﴾ [البقرة: ٢٠٤]، ومن يُهْلِك الحرث. وعن الحسن

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير القرطبي (٣/ ٣٨٢)، شواذ القراءات (ص:٨٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ابن، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٨٧)، حاشية الملا علي قاري (ص:٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (٢/ ١٢٢)، شواذ القراءات (ص:٨٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير القرطبي (٣/ ٣٨٢)، شواذ القراءات (ص:٨٧).

<sup>(</sup>٦) حمّاد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصري، روى القراءة عرضًا عن عاصم، وابن كثير، روى عنه الحروف حرميًّ بن عمارة، وحجَّاج بن المنهال، وشيبة بن عمرو، توفي سنة ١٦٧هـ. ينظر: غاية النهاية (١/٢٥٨)، طبقات الحفَّاظ (ص:٩٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تفسير القرطبي (٣/ ٣٨٥)، المحرر الوجيز (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٨) رسمت في الأصل بألف ممدودة.

<sup>(</sup>٩) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ص:٨٨)، البحر المحيط (٢/ ١٢٥).

مثله (۱). عن أبي حيوة: (ويُهلكُ) (۲). وعن زيد: (ويهلِكَ) (۳). وفي حرف أبي: (ولِيُهلكَ) (٤). (وفي حرف أبي: (ولِيُهلكَ) (٤).

قال أبو حاتم: من رفع لعطفه على (من سعى)، أي: إذا تولى سعى في الأرض ويهلك. قال الكسائي: يكون رفعه أن يعطفه على (سعى)؛ كأنك قلت: يسعى ويهلك، كقول الله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾ [المنافقون: ٤]، أي: أعجبتك. قال أبو معاذ: يكون حينئذ مستأنفًا، لا يُردُّ على (ليهلك)(٥).

(يأيها الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام كافة) [٢٠٨]: محمد بن السميفع وابن جبير (٦).

روي عن أبي السماك العدوي وعبيد بن عمير وزيد: (فإن زلِلتم)[٢٠٩]، بكسر اللام، من: زلَّ يزِلُّ

<sup>(</sup>١) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ص:٨٨)، تفسير القرطبي (٣/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) الذي وقفت عليه منسوبًا إلى أبي حيوة هو: (ويَهلكَ الحرثُ والنسلُ). ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٠)، شواذ القراءات (ص: ٨٨)، تفسير القرطبي (٣/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) الكاف في الأصل كأنها ضبطت بالضم، والمثبت هو الموافق للمصادر. ينظر: المغني للدّهان (٣) الكاف في الأصل كأنها ضبطت بالضم، والمثبت هو الموافق للمصادر. ينظر: المغني للدّهان (٣)

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير القرطبي (٣/ ٣٨٥)، شواذ القراءات (ص:٨٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٢٤٢)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٦٧)، تفسير القرطبي (٣/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٨٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٠)، المحتسب (١/ ١٢٢).

(في ظلال من الغمام) [٢١٠]: بالألف قتادة وسعيد بن جبير (١٠). وروى هارون بن حاتم (١) عن أبي بكر عن عاصم كذلك في (ظلال من الغمام)، (ومن تحتهم ظلال) [الزمر: ٢١]، وفي (فوقهم (٣) ظلال)، كلها بألف (٤).

(والملائكة) جر<sup>(٥)</sup>: يزيد بن القعقاع وابن يعمر والحسن وعبد الله بن عيسى (٢) (٧)، أي: يجيء الله في ظلل من الغمام وفي الملائكة. قال: الظلل جمع ظلة، والظلال: جمع الظل<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (١/ ١٢٢)، شواذ القراءات (ص:٨٨).

<sup>(</sup>۲) هارون بن حاتم، أبو بشر الكوفي، مقرئ مشهور، ضعّفوه، روى الحروف عن أبي بكر بن عيّاش، وحسين الجعفي، روى القراءة عنه أحمد بن يزيد الحلواني، والحسن بن العباس الرازي، وموسى بن إسحاق الخطمي، توفي سنة ٢٤٩هـ. ينظر: غاية النهاية (٢/ ٣٤٥)، لسان الميزان (٢/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يسرهم، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر الوجيز (١/ ٢٨٣)، البحر المحيط (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: جا، والمثبت هو المناسب للسياق.

<sup>(</sup>٦) يحتمل أن يكون: عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي، أخذ القراءة عرضًا عن أبي عبدالله بن عبدالله بن شعيب بن عبدالله بن عبدالله بن شعيب بن حبيب بن ماهان، أبو موسى القرشي، أخذ القراءة عرضًا وسماعًا عن قالون. ينظر: غاية النهاية (١/ ٤٤٠)،

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٠)، الكامل (ص:٥٠٣).

<sup>(</sup>٨) كأنها توجيه للقراءة المتقدمة. ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ص: ٨٩)، التبيان في إعراب القرآن (٨) كأنها توجيه للقراءة المتقدمة.

ابن جريج عن عكرمة: (في ظلل من الغمام والملائكة حوله) (١). وفي حرف عبد الله: (يأتيهم الله والملائكة ) (٢).

(قضى الأمر) نصب، [عن] (٣) معاذ بن جبل (٤). وزعم أبو حاتم [١٦ / ب] أن معاذ بن جبل أقرأ رجلًا: (والملائكةِ) جر، (وقضاءِ الأمرِ)، بالمد والجر (٥) فالله أعلم بالصواب.

(وقضاء الأمر) بالجر؛ ابن محيصن ويعقوب الحضرمي. وروي أيضا عن يعقوب ويحيى بن يعمر: (وقضى الأمور) أي: يأتيهم الله في ظلل من الغمام يعقوب ويحيى بن يعمر: (وقضى الأمور) أي: يأتيهم الله في ظلل من الغمام [ويقضي] (١) الأمورَ، كأنه يرى أن يقال: وقضى الأمر قضاءً. عن نافع وأبي عمرو: (وإلى الله يُرجع الأمور)، بضم الياء (١).

(إسرايل)[٢١١] بغير همز الحسن وعيسى بن عمر (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير الطبرى (٣/ ٢٠٨)، تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن للفرّاء (١/ ١٢٤)، إعراب القرآن للنحاس (ص:٨٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ابن، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٢٤٤)، شواذ القراءات (ص:٨٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٤٤٦)، الدر المصون (٢/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٨٨)، البحر المحيط (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (وفي قص)، ولا معنى له في هذا السياق.

<sup>(</sup>٨) ينظر: السبعة (ص: ١٨١)، مختصر ابن خالويه (ص: ٢٠)، شواذ القراءات (ص: ٩٩)

<sup>(</sup>٩) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٦٠).

(زَين للذين كفروا)[٢١٢] بفتح الزاي مجاهد وحميد الأعرج<sup>(١)</sup> وأبي حيوة<sup>(٢)</sup>، معناه: إن الله زين.

عن الخليل: (ومن يُبْدِل) [٢١١]، خفيف (٣).

وعن عبيد بن عمير وابن أبي عبلة: (زينت للذين)[٢١٢]، بالتاء(٤).

(النبيين مبشرين) [٢١٣] خفيف، يحيى بن وثاب وإبراهيم بن يزيد النخعي (٥).

(ليُحكَم بين الناس)، بضم الياء وفتح الكاف عاصم الجحدري (٢)، وأبو عمرو عن مجاهد: (لتحكم)، بالتاء (٧).

(فهدى الله الذين آمنوا لَـمَّا اختلفوا فيه)، زيد بن علي (^).

(۱) حميد بن قيس، أبو صفوان، الأعرج، المكي، المقرئ، الثقة، أخذ القراءة عن مجاهد بن جبر، وحدًّث عن الزهري، وعطاء، ومجاهد، روى القراءة عنه سفيان بن عيينة، وأبو عمرو بن العلاء، وغيرهما، توفي سنة ١٣٠هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٧/ ٣٨٤)، غاية النهاية (١/ ٢٦٥)، طبقات القراء (١/ ٨٧).

(٢) ينظر: معانى القرآن للفرّاء (١/ ١٣١)، تفسير القرطبي (٣/ ٤٠١).

(٣) وقفت عليها من غير نسبة. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٠)، البحرالمحيط (٢/ ١٣٧).

(٤) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٨٩)، تفسير القرطبي (٣/ ٤٠٣).

(٥) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٨٩)، الشوارد (ص: ١٤).

(٦) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. ينظر: تفسير القرطبي (٣/ ٤٠٧)، الدر المصون (٢/ ٣٦٧)، النشر (٢/ ٢٢٧).

(٧) ينظر: الكامل (ص:٥٠٣)، شواذ القراءات (ص:٨٩).

(٨) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٤٤٨)، شواذ القراءات (ص:٨٩).

﴿ حَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ ﴾ [٢١٤] عن الأعمش: (ويقول) بالواو<sup>(١)</sup>، وكذلك في مصحف عبد الله (٢٠٠).

قال أبو معاذ: قرأت في بعض المصاحف: (حتى قال الرسول) (٣).

(كتَبَ عليكم القتال) [٢١٦]: الخليل بن أحمد وابن السميفع (٤).

عن الخليل: (أم حسبتم أن تُدخَلوا الجنة) [٢١٤] (٥).

وعن الخليل أيضًا والضحاك وأبان بن تغلب: (وهو كَره لكم) [٢١٦](٢).

(قتلٌ فيه)[٢١٧]: عكرمة. وروي عنه: (قل قتلٌ) على الحكاية من الأولى (٧). وعن الأعرج: (قتالٌ فيه)، كأنه يضمر فيه: (هل)، أو شيئًا يصح معناه (٨).

- (٥) وقفت عليها منسوبة إلى نعيم بن ميسرة. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٠).
  - (٦) ينظر: الكامل (ص:٣٠٥)، شواذ القراءات (ص:٩٠).
- (٧) ينظر: المصاحف (١/ ٢٢٠)، تفسير القرطبي (٣/ ٢٢٤)، البحر المحيط (٢/ ١٥٤).
  - (٨) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٩٠)، الدر المصون (٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>١) أي: (ويقول) بدل: (حتى).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٤٤٨)، البحر المحيط (٢/ ١٤٩)، تفسير القرطبي (٣/ ١١٤)

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه القراءة، وذكرت هذه القراءة توجيهًا لقراءة الرفع: (حتى يقولُ). ينظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (١/٢١٦)، تفسير البغوي (١/٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) وقفت عليها من غير نسبة. ينظر: البحر المحيط (٢/ ١٥٢)، الدر المصون (٢/ ٣٨٦).

(--, -1) وأبو واقد(-1) وأبو واقد(-1).

(قل منهما إثم كبير وإثمها أكبر)[٢١٩]: ابن مسعود (٤).

قال [أبو] (٥) معاذ: قرأت في بعض الحروف: (أقرب من نفعهما) (٦).

(قل أصلِحْ لهم خير)[٢٢٠]، على الأمر، أي: أصلح فهو خير لهم؛ عن

- (٥) في الأصل: ابن، والظاهر أنه تصحيف، والله أعلم.
- (٦) نسبت إلى أبي بن كعب. ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٤٥٠)، البحر المحيط (٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>۱) الجرّاح بن عبدالله الحكمي، أبو عقبة، أمير خراسان، وأحد الأشراف الجشعان، دمشقيّ الأصل والمولد، نزل البصرة والكوفة، وكان من القرّاء، روى عن ابن سيرين، وعنه صفوان بن عمرو، ويحيى بن عطية، وربيعة بن فضالة، استشهد سنة ١١٢هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ١٨٩)، الأعلام (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) رسمت في الأصل: راقه، وهو تصحيف، والله أعلم. وإن لم يكن هو أبو واقد الليثي، الصحابي الجليل، فهو: أبو واقد الأعرابي، يروي الحروف، وروى عنه العباس بن الفضل، ولم أقف له على ترجمة، وله ذِكْر في كتب التفسير. ينظر: معاني القرآن للنحاس (٢/ ٣٢٩)، المحرر الوجيز (٢/ ٢١٢)، الدر المصون (٤/ ٣٣٤)، اللباب في علوم الكتاب (٧/ ٤١٤). تنبيه: ذكر في جميع بالمواضع في الأصل بالقاف، وضَبَطَهُ بالفاء الدارقطني في المؤتلف والمختلف (٤/ ٢١٨٥)، فقال: (أبو وافد ذكره العباس بن الفضل في كتابه المصنف في القراءات، روى عنه عبد الجبار بن نافع الضبي). ينظر: الإكمال لابن ماكولا (٧/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٩٠)، البحر المحيط (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) كذا القراءة نسبت لابن مسعود في الأصل، والقراءة التي وقفت عليها منسوبة إليه هي: (وإثمهما أكثر). ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٠)، شواذ القراءات (ص: ٩٠)، البحر المحيط (٢/ ١٦٧)، تفسير القرطبي (٣/ ٤٤٥).

طاوس (١)(٢).

(ولا تُنكِحوا المشركات)[٢٢١]: عبيد بن عمير (٣)، أي: ولا تنكحوهن من أحد حتى يؤمن وقال: لا تزوّجوا (١) ابنتكم ومن هو منكم بسبيل المشركات. (والمغفرةُ بإذنه)، رفع؛ الحسن، وكذلك في مصحف البَتِّي (٥) وأبي صالح (٢).

وفي حرف عبد الله: (الله يدعوا إلى المغفرة والجنة بإذنه)(٧).

(حتى تطَّهَّرن) [٢٢٢] بالتاء أبو عبد الرحمن السلمي وعيسى (^)، ولا وجه له إلا أن يريد مخاطبة النساء ثم يرجع إلى مخاطبة الرجال. وروي عنه: (فإذا

(۱) طاووس بن كيْسان، أبو عبدالرحمن الحميري اليماني، التابعي المشهور، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، أخذ القرآن عن ابن عباس، وحدّث عن جمع من الصحابة، وحدّث عنه خلق كثير من التابعين، توفي سنة ٢٠١هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٣/ ٣٥٧)، غاية النهاية (١/ ٣٤١)

(٢) ينظر: المحتسب (١/ ١٢٢)، شواذ القراءات (ص: ٩٠).

(٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٤٥٠)، البحر المحيط (٢/ ١٧٣)، الدر المصون (٢/ ٤١٤).

(٤) ضبطت الواو في الأصل بالفتحة، ولم يظهر لي وجهه.

(٥) عثمان بن مسلم البتيُّ، أبو عمرو البصري، فقيه البصرة، وكان يبيع البُتوت وهي الأكسية الغليظة فنسب إليها، حدَّث عن أنس بن مالك، والشعبي، والحسن، وعنه شعبة، وسفيان، وهشيم. ينظر: تهذيب الكمال (١٤٨/١٩)، سير أعلام النبلاء (٦/ ١٤٨).

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٠)، إيضاح الرموز (ص: ٢٩٩).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٤٥٢).

(٨) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٢٤٨)، شواذ القراءات (ص:٩١).

تطهرن) خفيفة [۱/۱/ أ] الطاء. (والمطْهِرين)، خفيفة (۱٬ قال أبو حاتم: كل هذا الحديث تخليط. وعن محمد بن السميفع ويحيى بن يعمر: (حتى يطْهِرن) (۲٬ من: طَهَر يطْهِرق)، وقلَّ ما يجيء مثله في كلام العرب (٤٠ أي: يغتسلن (٥٠). وقال مجاهد: (يطهرن): حتى ينقطع الدم، (فإذا تطهرن): اغتسلن (٢٠). في حرف أبي: (يتطهرن) (۲۰). قال يعقوب: ولم يعرفها أحد ممن سألته عنها، يعني: يَطَّهَرن. قال أبو حاتم: لغة تطهرن، كما يقال: يغتسلن، فلم يضبط عنهم (٨٠). وقد ذكر أيضًا: (حتى يُطَهِّرن) ٥٠)، كأنه يريد: يطهرن أنفسهن. (فإذا تَطهرن): قراءة العامة؛ إلا ما روي عن يحيى بن يعمر: (فإذا يَطَهَّرن)، وذلك قليل في قراءة العامة؛ إلا ما روي عن يحيى بن يعمر: (فإذا يَطَهَرن)، وذلك قليل في

<sup>(</sup>١) وقفت عليها منسوبة إلى عليّ. ينظر: شواذ القراءات (ص: ٩١)، حاشية الملا علي قاري (ص: ٢٥٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۲۱)، إعراب القراءات الشواذ (۱/ ۲٤۸)، شواذ القراءات (ص:۹۱).

<sup>(</sup>٣) قال ابن سيده: "طهُرت المرأة وطهَرت وطهِرت: اغتسلت من الحيض وغيره. المحكم والمحيط الأعظم (٢/ ٢٤٥)، وينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الخصائص (١/ ٣٧٤-٣٧٥)، إيجاز التصريف (ص: ٦٧).

<sup>(</sup>٥) في الأصل قدمت اللام على السين، ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، برقم (١٢٧٢)، والطبري في تفسيره (٣/ ٧٣١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩١)، تفسير القرطبي (٣/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٨) كذا العبارة في الأصل، وفي بعضها لبس وغموض.

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٤٥٣)، شواذ القراءات (ص:٩١).

الكلام(١).

عمرو بن دينار عن ابن عباس: (للذين يُقسِمون من نسائهم) [٢٢٦]، (وإن عزموا السراح) [٢٢٧] قال أبو حاتم: كأنه أراد التفسير؛ لأن يؤلون ويقسمون واحد واحد وكذلك في مصحف أبي: (يُقسمون) [٢٢٦] في حرف عبد الله: (واللاء آلوا من نسائهم) والعرب تقول: مررت بالذين، ومررت باللائي، واللاء بغير ياء، وهي لغة للرجال والنساء سواء ووي أيضا عن زيد بن علي وسعيد بن جبير: (وإن عزموا السراح) [٢٢٧] ووي.

(ثلاثة قروًّ) [٢٢٨] بغير همز الحسن والزهري (١). وعن عبيد بن عمير: (ثلاثة أقراء)(٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩١)، حاشية الملاعلى قارى (ص:٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٠)، المغنى للدهان (٢/ ٤٥٤)، شواذ القراءات (ص: ٩١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط (٢/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩١)، البحر المحيط (٢/ ١٩١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٠)، البحر المحيط (٢/ ١٩١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المخصص لابن سيده (٤/ ٢٨٣)، همع الهوامع (١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>۷) وقفت عليها منسوبة لابن عباس. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۲۰)، شواذ القراءات (ص:۹۱).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١)، شواذ القراءات (ص:٩١).

<sup>(</sup>٩) وقفت عليها منسوبة ليحيى بن يعمر. ينظر: شواذ القراءات (ص: ٩١)، حاشية الملا علي قاري (ص: ٢٥٧).

عن مسلمة (1): (وبعولتُهن)، ساكنة التاء (٢)، ومن العرب من يفعل ذلك إذا كثرت الحركات (٣). وفي حرف أبي: (أحق بردتهن) (٤)، والمعنى واحد كما يقول: زوجها أحق برجعها وبرجعتها ومراجعتها، لغات معناهن واحد.

(إلا أن تخافا) [٢٢٩] بالتاء، عصمة عن الأعمش (٥). قال الكسائي وفي قراءة عبد الله: (إلا أن تخافوا أن لا يقيموا) (١)، يعنى: ولاة الأمر. كما قال قتادة: (إلا أن تخافا)، يعني: الزوج والمرأة، (فإن خفتم)، يعني: ولاة الأمر. قال أبو معاذ: وفي قراءة عبد الله: إلا أن يخافوا (٧)، يعني: ولاة الأمر، ويخافا أي: يخاف عليهما (٨). وفي قراءة أبى: (إلا أن يظنا ألا يقيما) [٢٣٠] (٩).

<sup>(</sup>۱) مشلمة بن محارب بن دِثار السَّدُوسي، الكوفي، عرض القرآن على أبيه، وعرض عليه يعقوب الحضرمي، ووالده محارب بن دثار، قاضي الكوفة، روى عن ابن عمر، وجابر بن عبدالله، والأسود بن يزيد، وغيرهم، وروى عنه ابنه مسلمة، وسفيان الثوري، وعطاء بن السائب، وغيرهم، توفي سنة ١٦٦هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٧/ ٢٥٥)، غاية النهاية (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١)، شواذ القراءات (ص:٩١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (٢/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١)، شواذ القراءات (ص:٩١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩١)، البحر المحيط (٢/٢٠٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الدر المصون (٢/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٢٠٧)، تفسير القرطبي (٤/ ٧٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: معانى القرآن للفرّاء (١/ ١٤٦)، شواذ القراءات (ص: ٩١).

[وعاصم عن زر]<sup>(۱)</sup> عن أبي: (ألا أن يظَّانَّا)<sup>(۱)</sup>، يتفاعلا<sup>(۱)</sup>من الظنة، وهي النميمة<sup>(1)</sup>.

(نُبيِّنها)، بالنون: الحسن [و]<sup>(٥)</sup> ابن محيصن وشبل وأبو رجاء وقتادة وأبو حيوة والمفضل عن عاصم (١٧١ب]كقوله: ﴿ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَخِي عاصم إِنْ المائدة: ١٧١، ولم يقل: وبعث، ومثله في القرآن كثير.

عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يقرأ: (أن يكمل الرضاعة) [٢٣٣] ، يعنى: الإنسان يكمل ويتم الرضاعة. وكذلك في حرف أبي وعبد الله [وأبي] (^)

<sup>(</sup>۱) في الأصل: وعاص عن ردّ، وهو تصحيف. والصواب المثبت. وزِر هو ابن حُبيش بن حُباشة، أبو مريم، ويقال: أبو مطرّف، الأسدي، الكوفي، أحد الأعلام، عرض على عبدالله بن مسعود، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، رضي الله عنهم، وعرض عليه عاصم بن أبي النّجود، وسليمان الأعمش، ويحيى بن وثاب، توفي سنة ٨٦هـ. ينظر: غاية النهاية (١/ ٢٩٤)، تقريب التهذيب (١/ ٢١٥)

<sup>(</sup>٢) وقفت على هذه القراءة معزوَّة لابن عباس. ينظر: المغنى للدهان (١/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يتهاعلا، والأقرب المثبت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: النمنمة، والأقرب المثبت.

<sup>(</sup>٥) الواو ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣١)، المغنى للدهان (١/ ٥٦)، الدر المصون (٦/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٢)، البحر المحيط (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (أبو) مرفوعًا ويدون واو، ولعله تصحيف.

رجاء (۱): (أن يَتِمَّ الرِّضاعة) (۱). وعن مجاهد: (أن تتم الرَضْعة) (۱). وعن زيد بن علي: (أن تتمَّ (أن الرِّضعة) (۱)، بجعل فعل للأم التي ترضع. (أن تتِمَّ (۱) الرِّضعة) عكرمة وابن محيصن وحميد وعون (۱). وعن الحسن: (أن تتم الرضاعة) عكرمة وابن أبي عبلة وأبي حيوة: (الرِّضاعة)، بكسر الراء (۱۰). قال الكسائي: الرَّضاعة والرِّضاعة لغتان (۱۰).

قراءة عبد الله: (وعلى المولود لهم)(١١)، يعني: الأزواج، (رزقهن)، يعني:

(١١) لم أقف على هذه النسبة، وإن أجازها بعضهم في العربية. ينظر: تفسير القرطبي (٤/ ١١١)،

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبو رجاء؛ بدون حرف عطف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١)، شواذ القراءات (ص:٩٢).

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل بفتح الضاد، والمثبت هو الموافق للمصادر على وزن (القصّعة). ينظر: الكامل (ص:٥٠٥)، البحر المحيط (٢/ ٢٢٣)، تفسير القرطبي (٤/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يتم، وهو مخالف للتوجيه التي ذكره المصنّف عن القراءة، والمثبت هو الموافق للسباق وللمصادر.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدّهان (١/ ٤٥٧)، حاشية الملا على قاري (ص:٥٨).

<sup>(</sup>٦) كأنها رسمت في الأصل بالياء أول الفعل، والمثبت هو الموافق للمصادر.

<sup>(</sup>٧) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٢٢٣)، تفسير القرطبي (٤/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٩) ينظر: تفسير القرطبي (٤/ ١٠٩)، البحر المحيط (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: معاني القرآن للكسائي (ص:۹۱)، معاني القرآن للفرّاء (۱/ ۱٤۹)، لسان العرب، مادة رضع (٦/ ١٦٦).

رزق النساء. وقراءة العامة: ﴿ ٱلْمَوْلُودِ لَهُ ﴾، يعني: الزوج (١). قال: قرأت في بعض الحروف: (وعلى المولود له رزقها وكسوتها) يعني: المرأة الواحدة.

(لا نكلف -بالنون - نفسًا): أبو رجاء [و] (٢) يحيى بن آدم (٣). عن الحسن بن صالح (ئ): (لا [تكلف ] (٥) -جزم - نفسٌ) يعني: لم تكلف (١). (إلا وسعها) بكسر الواو، عكرمة (٧). وذكر عن ابن أبي عبلة: (وَسْعها) بفتح الواو وجزم

\_\_\_\_\_

= البحر المحيط (٢/ ٢٢٣).

(١) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ٣١٣)، تفسير الطبري (٥/ ٤٣).

(٢) الواو ساقطة في الأصل.

- (٣) يحيى بن آدم بن سليمان بن خالد، أبو زكريا، القرشي، الكوفي، روى القراءة عن أبي بكر بن عيّاش، وروى عن الكسائي، وروى القراءة عنه الإمام أحمد بن حنبل، وشعيب بن أيوب، وخلف البزار، وغيرهم، توفي سنة ٣٠٢ه.. ينظر: طبقات القراء (١/ ١٨٥)، غاية النهاية (٢/ ٢٦٣).
- (٤) الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ، الهمداني، الثوري، أبو عبدالله، الكوفي، العابد، روى عن سعيد بن أبي عروبة، وسماك بن حرب، وعاصم بن بهدلة، روى عنه أحمد بن عبدالله بن يونس، وعبدالله بن المبارك، ويحيى بن آدم، توفي سنة ١٦٩هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٦/ ١٧٧)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٦١).
  - (٥) في الأصل: (نكلف) بالنون، والمثبت هو الموافق للسياق.
- (٦) لم أقف على هذه القراءة، والذي وقفت عليه منسوبًا إلى الحسن بن صالح هو: (لا تَكَلَّفُ نفسٌ)، والله أعلم. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢١)، المغنى للدهان (١/ ٤٥٨).
  - (٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٣)، المغنى للدهان (١/ ٤٥٨).

السين (١). ابن أبي عبلة: (وَسِعها) بفتح الواو وكسر السين (١).

(لا تضارً) بالجزم أبو جعفر (") يزيد بن القعقاع والحسن وعمرو، والدة )(3). قال يعقوب: جزم الراء وتشديدها بوزن حرفين. (تضاررٌ)، براءين جزم؛ ابن مسعود وابن عباس والضحاك وأبان بن تغلب والعباس عن أبان عن عاصم (٥). وروي أيضًا عن الضحاك وأبان: (لا تضارً)، بكسر الراء (٢).

(وعلى الورثة مثل ذلك): يحيى بن يعمر وعبيد بن عمير (٧).

(فإن أراد فَصالًا)(^): أبو وهب معمر وهنيد الأعرابي(٩).

(واتقوا الله واعلموا أن الله بما يعملون بصير): الأعمش في رواية محمد بن

<sup>(</sup>١) ينظر: الكامل (ص:٥٠٥)، الشوارد (ص:١٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٤٥٨)، شواذ القراءات (ص:٩٣).

<sup>(</sup>٣) زاد في الأصل في هذا الموضع (ابن)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (١/ ١٢٥)، الدر المصون (٢/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٣)، البحر المحيط (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكامل (ص:٥٠٥)، شواذ القراءات (ص:٩٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٣)، البحر المحيط (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>A) لم أقف على هذه القراءة، والذي وقفت عليه: (فإن أرادا فَصْلًا)، وهي منسوبة إلى معمر بن شمير الأعرابي في مختصر ابن خالويه (ص:٣٢)، وإلى معمر بن سليمان الأعرابي في المغني للدهان (٢/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٩) كذا العبارة في الأصل، ولم أقف لهما على ترجمة.

قدامة [المصيصي](١).

(والذين يَتوفون منكم) [٢٣٤] علي بن أبي طالب وزيد بن علي والمفضل عن عاصم (٢)، وكذلك ما بعده (٣)، كأنه يريد: يتوفون آجالهم، أي: يستوفونها (١٠٠٠). (من خطاب النساء) [٢٣٥]: زيد بن على (٥).

(على الموسع قدَّره) [٢٣٦] أبو البرهسم (٢)، أي: قدَّره الله عليه. وعن الضحاك وابن أبي عبلة: (قدَرَهُ)، نصب (٧)؛ كأنه يريد: فرض الله على الموسع قدره، وعلى المقتر [١٨/ أ] قدره. قال أبو بكر: يجوز قَدْرَه وقَدَرَه بالنصب على الإغراء، أي: عليه أن يعطي قَدرَه (٨).

(فنصف ما فرضتم) [٢٣٧]: أبو عبد الرحمن السلمي (٩). وعن زيد بن ثابت:

<sup>(</sup>۱) في الأصل: المصيفي، وهو تصحيف. وهو: محمد بن قدامة بن أعين المسور القرشي، أبو عبدالله المصيصي، روى عن إسماعيل بن علية، وجرير بن عبدالحميد، وعلي بن حمزة الكسائي المقرئ، روى عنه أبو دواد، والنسائي، وسعيد بن نصير، توفي قريبًا من سنة ٢٥٠هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٦/ ٣٠٨)، تهذيب التهذيب (٩/ ٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (١/ ١٢٥)، شواذ القراءات (ص:٩٣

<sup>(</sup>٣) أي قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم..).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) وقفت عليها من غير نسبة. ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٣)، البحر المحيط (٢/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ١٨٩)، الدر المصون (٢/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٩) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٢٤٤)، شواذ القراءات (ص:٩٤).

كل شيء في القرآن نُصف (١)، ولغة للعرب نصيف (٢). وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبلغ أحدكم [مد] (٣) أحدهم ولا نصيفه) (٤).

(إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده)، ولا ينصبه: عمرو عن الحسن (٥). قال: يعفون النصف، ويجعل (أو يعفوا) ابتداء. وقال إسحاق بن إبراهيم (٢): في قراءة نافع: (إلا أن تعفون أو تعفو الذي) (٧)، [أي] (١): كأنه يرجع بالتاء إلى مخاطبة النساء، فيقول: فلهن نصف ما فرضتم إلا أن تعفون أيتها النساء، وقوله: (أو تعفو)، كأنه يرجع من مخاطبة النساء إلى الرجال فيقول: أو تعفو أنت أيها الذي بيده عقدة النكاح، وهو بعيد. (وأن يعفو)، بالياء: أبو (٩) نهيك (١٠).

- (٨) في الأصل: (التي)، وهو تصحيف.
- (٩) سقطت الباء في الأصل، ولعله خطأ من الناسخ.
- (١٠) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢)، شواذ القراءات (ص:٩٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢)، شواذ القراءات (ص:٩٤)

<sup>(</sup>٢) ينظر: العشرات في غريب اللغة (ص: ٤١)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (معي)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٦٧٣) ومسلم (٢٥٤٠) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢)، المحتسب (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، ولعله: إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبدالله، أبو يعقوب، المروزي، البغدادي، ورّاق خلف، قرأ على خلف اختياره، وقرأ على الوليد بن مُسلم، قرأ عليه محمد بن عبدالله النقّاش، والحسن بن عثمان، وابن شنبوذ، وغيرهم، توفي سنة ٢٨٦هـ. ينظر: غاية النهاية (١/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٧) وقفت عليها منسوبة إلى داود الخفاف عن إسحاق المسيبي عن نافع. ينظر: المغني للدهان (١/ ٥٠)، الكامل (ص:٥٠٦)، الدر المصون (٢/ ٤٩٣).

(ولا تناسوا الفضل): علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير وأبو رجاء والنخعي وأبو حيوة (١). (ولا تنسوا الفضل) بكسر الواو: يحيى (١) بن يعمر (٣). (ولا تنسوا الفضل)، مثل: ﴿ ٱشۡ تَرَوُلْ ٱلضَّلَالَةَ ﴾ [البقرة: ١٦]: أبو جعفر وشيبة وأهل المدينة وأهل مكة (١٠).

(ولا تناسَوا)، (ولا تنسَوا) (°).

(حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى) [٢٣٨] نصب، زيد بن علي والضحاك بن مزاحم وأبو جعفر الرؤاسي (٢)(٧)؛ كأنه يريد: واحفظوا الصلوة الوسطى، والزموا الصلوة.

(فرُجَّالًا) [٢٣٩] ابن محيصن (٨)؛ راجل (٩). قال أبو حاتم: ويجوز هاهنا ما

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢)، المحتسب (١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ويحيى).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٢٤٧)، تفسير القرطبي (٤/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) قرأ بها العشرة. ينظر: الكامل (ص:٥٠٦).

<sup>(</sup>٥) كذا العبارة في الأصل، وبعدها فراغ بمقدار ست كلمات، ولم يظهر لي وجه ذكرها.

<sup>(</sup>٦) محمد بن الحسن بن أبي سارة الرؤاسي، أبو جعفر، الكوفي، النحوي، إمام مشهور، روى الحروف عن أبي عمرو، وله اختيار في القراءة يروى عنه، روى عنه علي بن حمزة الكسائي، ويحيى بن زياد الفرّاء، وخلاد بن خالد الصّير في، وعلي بن محمد الكِندي. ينظر: غاية النهاية (٢/ ١١٦)، بغية الوعاة (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٤)، المغني للدّهان (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكامل (ص:٥٠٦)، المغنى للدّهان (١/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل، ويظهر أن المرادبه توجيه قراءة ابن محيصن وأنها جمع راجل. والله أعلم. ينظر:

يجوز في سورة الحج: (يأتونك رجالًا)، أو (رُجالًا)، أو (رجالي). قال الكسائي: قرأ بعضهم: ([فرُجُلًا](١) أو ركبانًا)(١)، يكون جمع الرجال، مثل: كتاب وكتب، وثمار وثمر.

(وصيةٌ لأزواجهم متاعٌ) [٢٤٠] عبيد بن عمير (٣)، تابعًا للوصية، وترجمة عنه (٤٠).

في حرف عبد الله: (الوصية لأزواجهم)(٥).

(وللمطلقة)[۲٤١]: زيد بن علي<sup>(٦)</sup>.

(ألم ترْ –جزم ( $^{(V)}$ ) إلى الذين خرجوا) [ $^{(Y)}$ ] أمير المؤمنين علي وأبو عبد الرحمن السلمي ( $^{(A)}$ ). والناس على فتح الراء؛ لأن الياء سقطت للجزم. وفيه لغة

= إعراب القراءات الشواذ (١/ ٢٥٧)، لسان العرب، مادة رجل (٦/ ١١٣).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢)، المحتسب (١/ ١٢٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فرجالا)، وهو تصحيف، والمثبت هو الموافق للسياق، ولما في المصادر.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن للكسائي (ص: ٩٢)، وهي قراءة نسبت لابن عباس وعكرمة. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٢)، إعراب القرآن للنحاس (ص: ١٠١)، شواذ القراءات (ص: ٩٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٤٦٤)، شواذ القراءات (ص:٩٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٤٦٤)، شواذ القراءات (ص:٩٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٢٥٨)، شواذ القراءات (ص:٩٥).

<sup>(</sup>٧) والتعبير بالسكون هنا أولى دفعًا للبس بين الحركة الإعرابية وبين الحركة البنائية؛ لأن الفعل مجزوم على كل حال.

أخرى، وهي: أن تترك الياء على سكونها، ولا تسقط للجزم، مثل قول الله جل ذكره: (لا تخفْ [١٨/ب] دركًا ولا تخشى)[طه: ٧٧]، على قراءة حمزة (١٠). ولغة أخرى بسقوط، وهي: أن تسكن الحرف مع سقط الياء ليدل على الجزم؛ لأن الياء الساقطة كانت ساكنة، فلم يستوف الجزمُ عملَه، فيكون قراءة علي وأبي عبد الرحمن على هذه اللغة مستقيمًا، والله أعلم. ويقال: الحرف الذي سقط للجزم كان ساكنًا، فلما أُسقِط خلَفَه في السكون الحرف الذي [قبله] (٢).

(فيضْعفه) [٢٤٥]، الضاد ساكنة: أبو حيوة وهارون. عن الجحدري: (فيضاعفُه)، الفاء جزم (٣)، قال أبو حاتم: لا يجوز إلا أن يريد الإخفاء لكثرة الحركات.

(ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله) [٢٤٦]: إبراهيم بن أبي عبلة، يريد: ملكًا مقاتلًا (أ)، وفع بالنون (أ)؛ مقاتلًا (أ)، وفع بالنون (أ)؛ كأنه يريد: نُقاتل معه. وذكر عن اليماني: (يقاتل)، بالياء جزم (7).

<sup>(</sup>١) ينظر: الدر المصون (٨/ ٨٢)، النشر (٢/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يليه)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (١/ ٤٦٤)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٢٥٩)، شواذ القراءات (ص:٩٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل (ص:٧٠٥)، البحر المحيط (٢/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦٣)، شواذ القراءات (ص:٩٥).

<sup>(</sup>٦) وبعضهم نسبها للسلمي. ينظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦٣)، حاشية الملا على قارى (ص:٢٦٤).

(وقد أُخرجَنَا من ديارنا): أبو البَرَهْسَم وعبيد بن عمير واليماني(١).

(فلما كَتَب عليهم القتالَ): أبو البرَهْسَم (٢)، يريد: كتب الله.

(ولم يؤت سِعة من المال)[٢٤٧]: زيد بن علي (٣). وعنه أيضًا: (بُسطة)، بضم الباء (٤).

(التابوه) [۲٤٨] (م): أبي بن كعب وزيد بن ثابت والأنصار (٢)، وفيه حديث يطول ذكره (٧).

(يحمله (۱) الملائكة) بالياء: ابن مسعود ومجاهد وطلحة والأعمش وحميد (۹).

(١) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٤٦٧)، شواذ القراءات (ص:٩٥).

(٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٥)، المغنى للدهان (١/ ٤٦٧).

(٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٥)، الشوارد (ص:١٥).

(٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٥)، الشوارد (ص:١٥).

(٥) رسمت في الأصل: (اليابوه)، والمثبت هو الموافق للمصادر. والله أعلم.

(٦) ينظر: المحتسب (١/ ١٢٩)، الشوارد (ص:٥١)

(٧) لعله يقصد قصة كتابة المصحف، وقد أخرجها الطبري عن زيد بن ثابت بطولها، وفيها قوله: فلما بلغا (إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت)، قال زيد: فقلت: (التابوه) وقال أبان بن سعيد: (التابوت)، فرفعنا ذلك إلى عثمان، فكتب (التابوت). ينظر: تفسير الطبري (١/ ٥٤).

(٨) في الأصل: يجعله، ولعله تصحيف من الناسخ.

(٩) ينظر: الكامل (ص:٥٠٨)، شواذ القراءات (ص:٩٦).

(فلما انفصل طالوت) [٢٤٩]: ابن السميفع (١).

(مبتليكم بنُهُر(٢)): الحسن والزهري(٣).

قال أبو بكر وحميد بن قيس وزيد -قال البخاري: وابن أبي ليلى-: (فشربوا منه إلا قليلٌ منهم)، الأعمش<sup>(1)</sup>، أي: فلم يدع الشرب إلا قليل منهم، وأنهم لم يشربوا.

عن الخليل: (ملاقوا الله)، يريد: ملاقون الله، كقوله: (والمقيمي (٥) الصلوة)، أي: والمقيمين الصلوة.

(ولما بُرِّزوا لجالوت)[۲۰۰] بضم الباء وتشدید الراء: ابن السمیفع (۷). عن أبى البرهسم: (ولما [بَرَّزوا])(۸): برز فلان إذا أخرج خیله ونَقَله و[مضى

(١) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٤٦٨)، شواذ القراءات (ص:٩٦).

(٢) رسمت في الأصل بضم الهاء، والمثبت هو الموافق للمصادر. والله أعلم.

(٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٦)، المغني للدهان (١/ ٤٦٨)، حاشية الملاعلي قاري (٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٦٦).

(٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٤)، معاني القرآن للفرّاء (١/١٦٦)، شواذ القراءات (ص:٩٦).

(٥) في الأصل: (والمقيم).

(٦) نسبت إلى ابن أبي إسحاق. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤٥).

(٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٦)، المغنى للدهان (١/ ٤٦٩).

(٨) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل، ويدل عليه أن قراءة أبي البرهسم: (ولما برَّزوا). ينظر: المغنى للدهان (١/ ٤٦٩).

به]<sup>(۱)</sup>.

(تلك آيات الله يتلوها عليك بالحق)[٢٥٢] بالياء: عن أبي نهيك<sup>(٢)</sup>، قال: في كل القرآن. وعن الخليل أيضًا: (يتلوها) قال: يتلوها جبريل<sup>(٣)</sup>.

عن الخليل: (منهم من كلم الله) [٢٥٣] عني: موسى كلم الله ربه.

(الحي) [٥٥٥] منصوبة خفيفة: الأعمش والنخعي ٥٠٠).

(القَيَّام) [ ١٩ / أ] عن عمر بن الخطاب وابن مسعود والأعمش (٢)، بوزن: فَيْعال (٧)، وكان ميزانه: قَيْوام، فأدخلت الواو في الياء فصارت ياء مشددة، وكذلك: قيوم وقيم (٨).

(القَيِّم) علقمة، وكذلك في مصحف عبد الله (٩).

(١) في الأصل: (ومضاربه)، ولعل الصواب ما أثبته، والله أعلم.

(٢) ينظر: الكامل (ص:٥٠٨)، شواذ القراءات (ص:٩٦).

(٣) ينظر: مفاتيح الغيب (٦/ ٥٢٠).

(٤) وقفت عليها منسوبة إلى الأعمش ويحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي. ينظر: المغني للدهان (١/ ٤٧)، البحر المحيط (٢/ ٢٨٢)، الدر المصون (٢/ ٥٣٦).

(٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٧)، المغنى للدّهان (١/ ٤٧٠).

(٦) ينظر: تفسير القرطبي (٤/ ٢٦٩)، شواذ القراءات (ص:٩٧).

(٧) سقطت اللام من هذه الكلمة في الأصل.

(٨) أي أن أصله: قَيْـوُوْم، بوزن: فَـيْعول، قلبت الواوياء، وأدغمت الياء في الياء. ينظر: الأصول في النحو (٣/ ٢٦٢)، الممتع الكبير (١/ ٣٢٥)، إعراب القراءات الشاذة (١/ ٢٦٥).

(٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٧)، البحر المحيط (٢/ ٢٨٧).

عن زيد بن علي: (لا بيعٌ فيه ولا خلة ولا شفاعة) [٢٥٤](١).

(وسعُ) [٢٥٥] رفع، (كرسيِّه) خفض، (السمواتُ والأرضُ): أبو شريف (٢).

(الرَّشَد)[٢٥٦]، بفتحتين: الحسن والزهري وأبو عبد الرحمن السلمي وابن يعمر وزيد (۳). قال أبو حاتم: ويجوز: (الرُّشُد)، بضمتين، رواه عمرو عن الحسن؛ مثقلة (٤)، ولا أعلم أحد قرأ: (الرشاد)، بألف (٥).

(الطواغيت) [۲۰۷]: عن الحسن والضحاك (٢). وفي قراءة أبي: (الطواغيت يخرجنهم)(٧). كسريّ، بكسر الكاف لغة(٨).

(فإن (٩) الله أتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب) [٢٥٨]: ابن

(٩) في الأصل: (إن).

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٦)، حاشية الملاعلى قارى (ص:٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) وقفت عليها منسوبة ليعقوب وطلحة. ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٧)، المغني للدهان (١/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٢٩٢)، شواذ القراءات (ص:٩٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٢٩٢)، إيضاح الرموز (ص:٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) وردت الرواية بالقراءة به لأبي عبد الرحمن السلمي وابن مقسم. ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٧)، الدر المصون (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٣)، المحتسب (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٧) كذا القراءة في الأصل نسبت لأبي بن كعب، ووقفت عليها هكذا: (الطاغوت يخرجهم)، والله أعلم. ينظر: المغنى للدهان (١/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٨) لم يتبين لي مناسبة ذكر هذه الجملة هنا، إلا أن يقصد أن أصل الطاغوت من طِغيّ على وزن سِريّ.

السميفع<sup>(۱)</sup>.

وعن اليماني أيضًا: (فبَهَت الذي كفر) (٢). وعن أبي حيوة: (فبُهِت) (٣). عن الخليل: (فباهت)، بألف(٤). وعنه: (من الظلمة).

روى يعقوب عن سلام: (كم (٥) لبِشْتَ) [٢٥٩]، مظهرة. (قال لبِشْتُ)، مدغمة. (بل لبِشْتَ)، مظهرة (قال لبِشْتُ)، مظهرة (٢٠ قال أبو حاتم: لعله ذهب إلى أن الوسطى آخرها مضمومة فيثقل البيان، والضمة بعد الكسر فأدغم، ووجه الفتحة [أخف] (١) فأظهره (٨).

(لم يسَّنَّ)، يدغم التاء طلحة بن مصرف (١٠) (١٠).

حدثنا أبو بكر البخاري، قال: حدثنا محمد بن الحسن البغدادي(١١)، قال:

(١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٨).

(٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (٢٣)، المحتسب (١٣٤).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٢)، المحتسب (١/ ١٣٤).

(٤) ينظر: تاج العروس (٤/ ٥٣)، وقد نقله عن التكملة على الصحاح للصاغاني.

(٥) في الأصل: (بكم..)، ولعله تصحيف، والله أعلم.

(٦) الرواية عن يعقوب بالإظهار في المواضع الثلاثة. ينظر: مفردة يعقوب لابن الفحام (ص:١٢٠)، النشر (٢/ ١٦).

(٧) في الأصل: (أحد)، والمثبت هو المناسب للسياق، والله أعلم.

(٨) المقصود أن إظهار الثاء مع الضم ثقيل فأدغمها، وإظهار الثاء مع الفتح خفيف فأظهرها.

(٩) ينظر: المحرر الوجيز (١/ ٣٥٠)، الدر المصون (٢/ ٥٦٤).

(١٠) بعده في الأصل فراغ بمقدار أربع كلمات.

(١١) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون، أبو بكر الموصلي، النقاش، البغدادي، أخذ القراءة

حدثني الحسن بن حماد الأرزق<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا يحيى بن الحكم<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا ضماد بن [عامر يعقوب، قال: حدثنا ضماد بن [عامر القسملي]<sup>(1)</sup> عن يزيد بن هرمز البرباري<sup>(۱)</sup> أنه قرأ <sup>(۱)</sup>: (وانظر<sup>(۱)</sup>) إلى طعامك

\_\_\_\_

عن أبي ربيعة، وأبي علي الحسين الحداد، ومحمد بن عمران الدينوري، وغيرهم، أخذ القراءة عنه عرضًا محمد بن عبدالله بن أشته، ومحمد بن أحمد الشنبوذي، والحسن بن محمد الفحام، وغيرهم، توفي سنة ٢٥١ه. ينظر: طبقات القراء (١/ ٣١١)، غاية النهاية (٢/ ١١٩).

- (۱) كذا في الأصل، ولم أقف على ترجمةٍ له بهذا الاسم، ولعله: الحسين بن علي بن حماد بن مهران، أبو عبدالله، الرازي، المعروف بالأزرق، الجمال، قرأ على أحمد بن يزيد الحلواني، ومحمد بن إدريس الدنداني، وقرأ عليه ابن شنبوذ، والحسن بن سعيد المطوعي، وأبو بكر النقاش، توفي في حدود ٣٠هـ. ينظر: معرفة القراء (ص:١٣٧)، غاية النهاية (١/ ٢٤٤).
  - (٢) لم يتبين لي من هو، ولم أقف عليه في شيوخ الأزرق، ولا في تلاميذ يعقوب بن إسحاق الحضرمي.
- (٣) يحيى بن واضح الأنصاري، مولاهم، أبو تميلة المروزي، روى عن بشر بن محمد الأموي، وضماد بن عامر الحماني، وأبي حمزة السكري، وروى عنه إبراهيم بن موسى الفراء، وأحمد بن حنبل، وجماعة، ينظر: تهذيب الكمال (٣٢/ ٢٢)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٩٩٥).
- (٤) في الأصل: عمرو القسبلي، والظاهر أنه تصحيف. وهو: ضماد بن عامر بن محمد الحماني القسملي، ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن عساكر في أثناء إسناد، وذكره المزي في شيوخ أبي تميلة. ينظر: الثقات (٨/ ٣٢)، ابن عساكر (١١/ ٨٦)، تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٧٠، ٣٢).
- (٥) لم أقف له على ترجمة، وقد ذكره الهذلي والدهان في جزء الأسانيد من كتابيهما في قراء أهل مكة، كما ذكره الملا علي قاري في حاشيته. ينظر: الكامل (ص:١٥٢)، المغني للدهان (أول الكتاب/ جزء الأسانيد)، حاشية الملا على قارى (ص:٥٦٩).
  - (٦) كتبت في الأصل: (قر)، ولعله سهو من الناسخ، والله أعلم.
  - (٧) كتبت في الأصل بدون واو، والمثبت هو الموافق للمصادر.

وشرابك لمائة سنة). رواه أبو حاتم، عن يعقوب، عن أبي تميلة (١)، عن يزيد بن هرمز مثله(٢).

وذكر البخاري أنه روى ابن طلحة بن مصرف (٣) عن أبيه: (لم يسَّنَّه) التاء مدغمة، ويثبت الهاء. رواه أبو حاتم عن يعقوب عن ابن طلحة، يريد: يتسنَّه (٤).

قال أبو عمرو: فلم تأت عليه السنون، أي: لم تغيره السنون، ولو كانت من الأسن لكانت: يتأسن أو يأتسن، والله أعلم (٥).

والزاي: الأعمش والنخعي [١٩/ب] وأبو حيوة (١٠. عن زيد بن علي: (كيف [أُنشِزها] (١٠) ثم أكسوها)، بكسرها. (نَنشرها) بفتح النون أمير المؤمنين علي وابن عباس والحسن وعكرمة وأبان عن عاصم وأبي رجاء وعطاء وعبد

(١) هو يحيى بن واضح الذي تقدمت ترجمته قريبًا.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٣٠٤)، تفسير القرطبي (٤/ ٣٠٠)، الدر المصون (٢/ ٥٦٥)، المحرر الوجيز (١/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) محمد بن طلحة بن مصرف اليامي، روى عن سليمان الأعمش، وأبيه طلحة بن مصرف، وعثمان بن يحيى، وروى عنه أحمد بن عبدالله بن يونس، وسليمان بن حرب، ويزيد بن هارن، توفي سنة ١٦٧هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٣٧٦)، تهذيب الكمال (٢٥ / ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (ص:١٣٣)، مفردة يعقوب لابن الفحام (ص:١٤٤).

<sup>(</sup>٥) كأنه يريد أن الهاء ليست للسكت، وإنما هي لام الفعل، ومن صميم الكلمة.

<sup>(</sup>٦) لعله يقصد ذكر القراءة المنسوبة إلى المذكورين، وهي: (نَنشزها) بالزاي. ينظر: الكامل (ص:٩٠)، شواذ القراءات (ص:٩٨).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (أُنشر) بدون ضمير المفعول، والظاهر أنه تصحيف، والمثبت هو الموافق للمصادر. ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٨)، المغنى للدهان (١/ ٤٧٦).

الله بن عبيد بن عمير (1) والأعمش (٢)، أي: نبسطها ونسويها. وروي عن ابن عباس: (ينشرها)، بالياء (٣). (ننشرها) بفتح النون والراء الأعمش والنخعي وأبو حيوة (٤).

عن زيد بن علي: (كيف أنشزها ثم أكسوها) (٥).

(فلما [بُيِّن] (١) له)، بضم الباء: ابن السميفع.

طاوس عن ابن عباس: (فلما تُبيّن له)، بضم التاء (٧).

عن الأعمش: (قيل أعلم أن الله على كل شيء قدير) (^). وكذلك في مصحف أبي وابن مسعود: (قيل اعلم)؛ على الأمر (٩). قال عن الخليل: (اعلم)

- (٨) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٣٠٨).
- (٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٨)، المغني للدهان (١/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، روى عن عائشة، وابن عباس، وابن عمر، وروى عنه ابن جريج، وجرير بن حازم، والأوزاعي، توفي سنة ۱۱۳هـ. ينظر: تهذيب الكمال (۱۰/ ۲۰۹)، سير أعلام النبلاء (۶/ ۲۰۷)، غاية النهاية (۱/ ۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٣٠٥)، تفسير القرطبي (٤/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه القراءة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير القرطبي (٤/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٥) تقدم ذكر هذه القراءة قريبًا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (تبين)، وهو تصحيف، والمثبت هو الموافق للمصادر. ينظر: المغني للدهان (١/ ٤٧٧)، شواذ القراءات (ص:٩٨)، البحر المحيط (٢/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٨)، المغنى للدهان (١/ ٤٧٧).

بفتح الميم، (إعلم) بكسر الألف، أبو رجاء العطاردي، ولعله أراد لغة تميم ('). وروي عن نصر أنه قال: (قالِ اعلم) برد كسرة الألف إلى اللام، وهي لغة (٢).

وروي عن عكرمة: (فصُرّهن إليك) [٢٦٠]، بضم الصاد وتشديده (٣). وروي عن الخليل: (فصرّهن)، الميم (٤). وعنه أيضًا: (فصرّهن)، الراء مشددة (٥). قال أبو حاتم: وما يصح هذا عن أحد.

(منهن جزًّا)، الزاء مشددة غير مهموزة: [أبو جعفر والزهري](٦).

قال يعقوب: قرأ بعضهم: (مائة حبة) [٢٦١] (٧)؛ على (٨): أنبت مائة حبة في

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (١/ ٣٣٠)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه القراءة.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل على أن القراءة بضم الصاد وتشديده، والذي وقفت عليه لعكرمة بضم الصاد وتشديد الراء، والله أعلم. ينظر: شواذ القراءات (ص٩٩:)، البحر المحيط (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) تقدم ذكر هذه القرءاة قريبًا.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل من غير ضبط حركة الصاد، وهي تحتمل الثلاثة، ولم أقف على هذه النسبة للخليل، وقد جاءت الرواية بها عن جماعة. ينظر: المغني للدهان (١/ ٤٧٩)، تفسير القرطبي (١/ ٣١٦)، البحر المحيط (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ابن جعفر الزهري، والظاهر أنه تصحيف، ولم أقف على أحد بهذا الاسم، وهي منسوبة إلى أبي جعفر والزهري. ينظر: المحتسب (١/ ١٣٧)، المغني للدهان (١/ ٤٧٨)، البحر المحيط (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٧) وقفت عليها منسوبة لأبي عثمان المازني والزعفراني عن روح. ينظر: مختصر ابن خالويه (٢٣)، المغنى للدهان (١/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٨) أي على تقدير: أنبت مائة حبة في كل سنبلة. ينظر: الدر المصون (٢/ ٥٨٢).

كل سنبلة.

(رياء)[٢٦٤] بغير همز<sup>(۱)</sup> عن الحسن، وكذلك في النساء<sup>(۱)</sup>. وروى –فيما ذكر البخاري رحمه الله – الأعمش عن أبي بكر عن عاصم: (رياء)، و(ناشية الليل)[المزمل: ٦]، (إن شانيك)[الكوثر: ٣]، الثلاثة بغير همز<sup>(٣)</sup>.

(صَفَوان عليه تراب): محمد بن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب(؛).

(كمثل حبة بربوة) [٢٦٥] بالحاء: ابن عباس وعكرمة ومجاهد والجحدري وزيد (٥).

[عثمان بن الأسود](٢) عن مجاهد: (لأنفسهم)(٧).

(رِبوة): عن ابن عباس وقتادة والأعمش (٨). (رَباوة): أبو عبد الرحمن

(١) في الأصل: (عمر)، ولعله تصحيف. والله أعلم.

(٢) أي في قوله تعالى: (والذي ينفقون أموالهم رئاء الناس)[٣٨].

(٣) وقفت عليها منسوبة إلى علي رضي الله عنه، وقرأ بها أبو جعفر المدني وحمزة في حالة الوقف. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٥)، شرح الزبيدي (ص: ١٥٨)، النشر (٢/ ٢٣٢، ١/ ٣٩٦).

(٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٣)، (المحتسب (١/ ١٣٧).

(٥) مختصر ابن خالويه (ص:٢٣)، شواذ القراءات (ص:٩٩).

(٦) في الأصل: عثمان بن أبي الأسود، والظاهر أنه تصحيف. وهو: عثمان بن الأسود بن موسى بن باذان المكي، روى عن إبراهيم بن ميسرة، وآدم ابن أبي مريم، وسعيد بن جبير، وروى عنه إسماعيل بن زكريا، وسفيان الثوري، ويحيى القطان، توفي سنة ١٥٠هـ. وقيل: غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال (١٩/ ٢٤١)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٣٩).

(٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٩)، حاشية الملا على قاري (ص:٢٧١).

(٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٠٠)، تفسير القرطبي (٤/ ٣٣٦).

السلمي والأشهب<sup>(۱)</sup>. (رُباوة): روى ابن أبي إسحاق: (رُباوة) <sup>(۱)</sup>. المعلى<sup>(۱)</sup> عن عاصم الجحدري: (بربؤة) مهموزة، وهن لغات. وقال [الكلبي] <sup>(۱)</sup> في تفسير الربوة: المستوية من الأرض<sup>(۱)</sup>. قال قتادة: هي النشز من الأرض ما ارتفع<sup>(۱)</sup>. [يقال] <sup>(۱)</sup>: ربأ الإنسان يربأ: إذا أشرف على شيء. [۲۰/أ] وعن زيد [بن] <sup>(۱)</sup> أسلم قال: هي أرض مصر خاصة؛ إن أصابها وابل أضعفت، وإذا أصابها طل أنبت.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٣)، تفسير القرطبي (٤/ ٣٣٦)، البحر المحيط (٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣)، شواذ القراءات (ص:٠٠١).

<sup>(</sup>٣) معلى بن عيسى، ويقال: ابن راشد البصري الورّاق الناقط، روى القراءة عن عاصم الجحدري وعون العقيلي، روى القراءة عنه علي بن نصير، وبشر بن عمر، وعبيد بن عقيل، وعبد الرحمن بن عطاء، وهو الذي روى عدد الآي والأجزاء عن عاصم الجحدري. ينظر: غاية النهاية (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الكله) ولعله تصحيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) نقل هذا التفسير عن مجاهد. ينظر: تفسير الطبري (٥/ ٥٣٦)، الدر المنثور (٢/ ٤٦)، معاني القرآن للنحاس (ص: ١٠٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير الطبري (٥/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (فقال)، والمثبت هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٨) ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٥٢١) برقم (٢٧٦٥). وينظر: الدر المنثور (٢/ ٤٧)، البحر المحيط (٢/ ٣٢٥).

(فطل والله بما يعملون بصير)، بالياء: الزهري(١).

(أيود أحدكم أن تكون له جنات) [٢٦٦]: عن الحسن (٢).

قال أبو معاذ: ابن مسعود [وغيره] ("): (وله ذرية ضِعافٌ) (أ). وعن الخليل: (وله ذرية ضِعفي).

وعنه: (فتركه صلِدًا) [٢٦٤]، بكسر اللام، قال: وهي لغة.

(ولا تُيمِّموا الخبيث) [٢٦٧] بضم التاء وكسر الميم: الزهري [ومسلم] (٥) بن جندب وعبيد بن عمير وأبو حيوة وأبو البرهسم (٢). وفي مصحف ابن مسعود وأنس: (ولا [تأمَّموا] (٧) الخبيث تنفقونه). وقال أبو حاتم: سمعت يعقوب يقول: (ولا تَؤُمُّوا)، في وزن (تَضُمُّوا)؛ لغة (٨).

(١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٠٠١)، البحر المحيط (٢/ ٣٢٦).

(٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (٢٣)، المغنى للدهان (١/ ٤٨٠).

(٣) في الأصل: (غيره) بدون واو، ولعل ما أثبته هو الصواب، والله أعلم.

(٤) وقفت عليها من غير نسبة. ينظر: المغني للدهان (١/ ٤٨٠)، الكشاف (٣١٣)، الدر المصون (٢/ ٥٩٨).

(٥) رسمت في الأصل: (وسيلب)، بدون نقط، وهو تصحيف، وقد تقدمت ترجمته.

(٦) ينظر: الكامل (ص: ٥١٠)، شواذ القراءات (ص: ١٠٠).

(۷) سقط في الأصل إحدى الميمين. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٦)، إعراب القرآن للنحاس (ص:١١٠).

(٨) ونسبها جماعة أيضًا لابن مسعود. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٦)، تفسير الطبري (٥٥/٥٥) المحرر الوجيز (١/٣٦٢).

(إلا أن تُغَمِّضوا) بفتح الغين وتشديد الميم: الزهري وقتادة، وقال: إلا أن يُغَمِّضوا)، بفتح التاء: يهضم لكم (١). (إلا أن تُغْمَضوا)، بفتح الميم: قتادة (٢). (تَغْمضُوا)، بفتح التاء: الحسن والزهري والبراء بن عازب (٣).

(الشيطان يعدكم الفُقُر) [٢٦٨]: قربي (٤) والخليل وعيسى بن عمر (٥)، وقال: الفَقُر والفُقُر سواء. وروي عن زهير القرقبي: (الفُقُر) (٢)، وهي لغة، مثل: الرُّعُب.

([تؤتي] $^{(V)}$  الحكمة من تشاء)[٢٦٩] [بالتاء] $^{(h)}$ ، (ومن تؤت الحكمة): الربيع

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٦)، تفسير القرطبي (٤/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (١/ ١٣٩)، شواذ القراءات (ص: ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (١/ ١٣٩)، تفسير القرطبي (٤/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) قربي بن أيوب الحمصي الشامي، ولم أقف له على ترجمة، وذكره الدهان صاحب المغني بهذا الاسم في عدد من المواضع، وكذلك ذكره السخاوي في قراء حمص، وفي طبقة يزيد بن قطيب بعد طبقة خليد بن سعد صاحب أبي الدرداء، وأبو بحرية عبدالله بن قيس، وجاء بعده ابن أبي عبلة، وأبو البَرهْسَم، وأبو حيوة. ينظر: جمال القراء (ص:٤٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٤)، تفسير القرطبي (٤/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٦) ضبطت في الأصل بكسر القاف، والمثبت هو الموافق للسياق ولما في المصادر. ينظر: المغني للدهان/ سورة البقرة، شواذ القراءات (ص:١٠٠).

<sup>(</sup>٧) رسمت في الأصل بدون ياء في آخرها.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (قالت)، والظاهر أنه تصحيف.

بن خثيم (١) (٢). ([يؤتي] الحكمة من يشاء ومن يؤتِ الحكمة) بكسر التاء: الحسن والزهري ويعقوب (٤). الأعمش: (ومن يؤته الله الحكمة) (٥). وفي مصحف ابن مسعود: (ومن يؤته الله الحكمة فقد آتاه خيرًا كثيرًا) (٢).

(وما يَذْكُر (٧) إلا أولوا الألباب)، خفيف: الضحاك بن مزاحم (^). وفي مصحف أنس وأبي صالح: (وما يتذكره).

يحيى عن عاصم أبي بكر: (فنِعْما هي) [٢٧١]، بكسر النون وجزم الميم خفيفة (٩)، قال: فأحسبه غلط؛ كأنه أراد: فنعم ما هي، بحذف إحدى الميمين، ولم يجعل له بدلًا من التشديد، وهي لغة للعرب، وكان الحسن يقرؤها هنا مثل

- (٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٦)، المغنى للدهان (١/ ٤٨٣).
  - (٩) ينظر: السبعة (ص:١٩٠)، التيسير (ص:٢١٧).

<sup>(</sup>۱) الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبدالله الثوري، أبو يزيد، تابعي جليل، ثقة، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، أخذ القراءة عن عبدالله بن مسعود، وعرض عليه أبو زُرعة بن عمرو بن جرير، توفي سنة ٩٠هـ، وقيل: غير ذلك. ينظر: غاية النهاية (١/ ٢٨٣)، تهذيب التهذيب (٣/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٤)، المغنى للدهان (١/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) رسمت في الأصل بدون ياء في آخرها.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٤)، المحتسب (١/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٦).

<sup>(</sup>٦) وقفت على نسبة (ومن يؤته الله الحكمة) له، ولم أقف على نسبة (فقد آتاه خيرًا كثيرًا). ينظر: الكامل (ص: ٥١٠)، المغنى للدهان (١/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٧) ضبطت في الأصل بضم الياء وفتح الذال، وهو تصحيف، والله أعلم.

أبي عمرو، وفي النساء: (نعما)(١).

قال أبو حاتم لغة للعرب: (تعرفهم بسيمايهم). قال الكسائي: وسمعت من يمدها (بسيمائهم)، وهما لغتان (٢).

(وتكفر) بالتاء جزم: [ابن]<sup>(۳)</sup> عباس والجحدري<sup>(1)</sup>، يعني: الصدقة. (وتكفر) [بالتاء]<sup>(٥)</sup> والنصب: الأعرج وأبو حيوة الشامي<sup>(٢)</sup>. (ويكفر) بالياء والنصب: [۲۰/ب] الحسن وعبيد بن عمير<sup>(٧)</sup>. (ويكفر) بالياء وجزم الراء: الحسن ومجاهد<sup>(٨)</sup>، قال أبو حاتم: واختلف عنهما. عن زيد بن علي: (ونكفر) بالنصب والنون<sup>(٩)</sup>. وذكر أبو معاذ - رحمه الله - في كتابه على خمسة أوجه: نكفر وتكفر وتكفر وتكفر ويُكفر ووتكفر وقال: ثم ذلك في كل وجه الجزم والرفع

<sup>(</sup>۱) لأبي عمرو وجهان: كسر النون واختلاس كسرة العين، وكسر النون وإسكان العين. ينظر: المبسوط (ص:١٣٦)، النشر (٢/ ٢٣٥)، الوافي (ص: ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٤)، المغني للدهان (١/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أبو)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٤٨٣)، شواذ القراءات (ص:١٠١)، تفسير القرطبي (٤/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (قالت)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٠١)، البحر المحيط (٢/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٠١)، حاشية الملا علي قاري (ص:٢٧٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٠١)، حاشية الملاعلى قاري (ص:٢٧٧).

<sup>(</sup>٩) ينظر: شواذ القراءات (ص: ١٠١)، البحر المحيط (٢/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>١٠) كذا في الأصل؛ ذكر أربع كلمات، ولعل الخامسة مضمنة في: (تُكَفِّر)؛ لأنها تحتمل كسر الفاء

والنصب، فيكون خمسة عشر وجهًا، من قرأ بوجه منها لم يلحن. وأما الجزم فيرده على الجزاء قوله: ﴿ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا اللهُ قَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ موضع الفاء جزم دخل فيها الجواب فيرد: (ويكفر)، على ذلك الجزم المستتر كقول الله: ﴿ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن ﴾ [المنافقون: ١٠]، وقوله: ﴿ فَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٨٦]. والرفع على أن يقول: دخل الجواب في الفاء، والفاء إذا دخل فيها الجزاء ارتفع الفعل الذي بعدها، كقولك: إن تأتي وأكرمك. والنصب على أن الجزاء قدم فنصب ما بعد ذلك، ولم يعطفه على أول الكلام و لا على الفاء.

(وما تنفقوا من خير نوفِّ إليكم) [٢٧٢]، بالنون: ابن السميفع والخليل. (فمن جاءته موعظة من ربه) [٢٧٠] بالتاء: الحسن (١).

وفي مصحف ابن مسعود ومصحف أنس: (ما بقى من الربوا)[۲۷۸]<sup>(۱)</sup>. الأصمعي عن أبي عمرو والأشهب [والعباس]<sup>(۳)</sup> بن الفضل عن ابن أرقم عن الخصن: (ما بقي)، مرسلة الياء<sup>(1)</sup>. قال أبو حاتم: ولغة طيِّئ: بقى؛ يقولون: بقى يبقى، ورضى ويرضى، ولا يقولون: بقي، ويقول: لقى زيد، بمعنى: لقي

و فتحها.

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٤)، شواذ القراءات (ص:١٠٢).

(٢) وقفت عليها مروية عن الحسن. ينظر: البحر المحيط (٢/ ٥٥١)، الدر المصون (٢/ ٦٣٧).

(٣) في الأصل: (العباس) بدون واو.

(٤) ينظر: المحتسب (١/ ١٤١)، مفردة الحسن (ص:٥٥).

زید(۱).

عبد الله بن الزبير: (يُمحِّقَ الله الربوا ويربِّي الصدقات) [٢٧٦] (٢٠٠ عن أبي البرهسم: (يُمْحِق الله) (٣)، من: أمحق يمحق.

أبو زيد عن أبي السماك العدوي: (الرَّبُوا) بفتح الراء، وضم الباء، كأنه يجعله جمعًا (أ). وأبي (٥) البرهسم وعن السماك في حروفه: (الرُّبوا)، بضم الراء (١).

(فاذنوا) [۲۷۹]، بغير همز: العباس بن الفضل (۷). عن هارون [والأعرج] (۸): (فاذنوا (۹))، خفيفة بغير همز.

(لا تُظلمون ولا تَظلمون): المفضل عن عاصم، وروي عن نافع مثله(١٠).

(١) ينظر: تهذيب اللغة (٩/ ٢٦١)، مقاييس اللغة (١/ ٢٧٦)، لسان العرب، مادة بقى (٢/ ٢٢٩)،

(١٠) ينظر: المغني للدهان (١/ ٤٧٩)، التذكرة في القراءات الثمان (٢/ ٢٧٨)، تفسير القرطبي

<sup>(</sup>٢) وقفت عليها مروية عن ابن مِقْسَم وكِرْداب. ينظر: الكامل (ص:١١٥)، شواذ القراءات (ص:٢٠١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٠٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل (ص: ٥١١)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل مجرورة.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكامل (ص: ٥١١٥)، شواذ القراءات (ص: ١٠٢)، حاشية الملا على قاري (ص: ٢٧٨).

<sup>(</sup>٧) وقفت عليها منسوبة لغيره. ينظر: المغنى للدهان (١/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (والأعرج) بدون واو، ولعله سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٩) لم يظهر لي الفرق بين هذه القراءة والقراءة التي قبلها، وقد كتبت هذه الكلمة في الأصل في آخر السطر، وكتب في أول السطر التالي: (فابوا)، ولم يظهر لي المراد منها إلا أن تكون مصحفة أو مكررة من اللفظ السابق.

(وإن كان ذا عَسِرةٍ(١))[٢٨٠]: إبراهيم بن أبي عبلة(١). (وإن كان ذا عَسُرة): ابن عباس وكذلك في مصحف أنس وأبى صالح (٣). عصمة عن الأعمش: (وإن كان معسرًا فنظرة)، الظاء ساكنة (٤٠). الحسن وأبو رجاء في رواية الحلواني (٥) وقتادة سراح (٢): (فناظرُهُ)، بضم الراء (٧). عبد الله بن مسلم بن يسار (^)

 $(\xi \setminus \xi / \xi)$ 

(١) كذا ضبطت في الأصل، ولم أقف على من نَصَّ عليه.

(٢) وقفت على قراءته بـألف بعـد العـين. ينظـر: المغنى للـدهان (١/ ٤٨٨)، شـواذ القـراءات (ص:۱۰۲).

(٣) ينظر: الكشف للثعلبي (٢/ ٢٨٦)، البحر المحيط (٢/ ٣٥٤).

(٤) كذا في الأصل، ووقفت عليها منسوبة له بكسر الظاء، والله أعلم. ينظر: تفسير القرطبي (٤١٨/٤)، المحرر الوجيز (١/ ٣٧٦).

(٥) أحمد بن يزيد بن ازداذ، ويقال: يزداذ الصفّار، أبو الحسن الحُلْو اني، قرأ على قالون وخلف،

والدوري، وغيرهم، وقرأ عليه الفضل بن شاذان، والعباس بن الفضل، والحسين بن الأزرق، وغيرهمم، توفي سنة ٢٥٠هـ. ينظر: معرفة القراء الكبار (ص:١٢٩)، غاية النهاية (١/ ١٤٩).

(٦) هو أبو سراح الهذلي، له ذكر في كتب التفسير والقراءات، ولم أقف له على ترجمة. ينظر: تفسير الثعلبي (٢/ ٢٨٦)، المحرر الوجيز (٢/ ٤٦٤).

(٧) ينظر: المحتسب (١/ ١٤٣)، مختصر ابن خالويه (ص:٢٤)، المغنى للدهان (١/ ٤٨٠)، البحر المحيط (٢/ ٢٥٤).

(٨) عبدالله بن مسلم بن يسار، مولى بني أمية، البصري، روى عن أبيه، وروى عنه ابن عون، والمبارك بن فضالة، ينظر: التاريخ الكبير (٥/ ١٩١)، الجرح والتعديل (٥/ ١٦٥)، الثقات لابن حيان (٧/ ١٣).

والأعمش[٢١] والضحاك [وعمرو] (١) عن الحسن: (فناظرة) بالألف منون (١). (فناظرة) ، جزم: عطاء بن أبي رباح (٣) (٤). وعن الضحاك: (وإن كان ذا عسرة فناظره). قال أبو جعفر: وهو من المناظرة، ويكون أيضًا من الإنظار، ولا يكون من طريق النظر. قال أبو معاذ: فنظرة فناظرة كلها لغات، ومعناهن واحد، وهو التأخير (٥). قال: قرأت في بعض الحروف: (وإن كان معسرًا فأنظروه إلى ميسرته) (١). (فنظرة إلى ميسرو): عن مجاهد واختلف عنه وعطاء وأبي سراج (٧) بضم السين والإضافة (٨). قال الكسائي: يعني: إلى غنائه وجدته. فتح السين والإضافة تميم مع الإضافة (٩).

(وأن تَصْدُقوا) الصاد ساكنة والدال [مضموم](١٠). أبو رجاء وطلحة

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عمرو)، بدون واو العطف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٠٣)، المغنى للدهان (١/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) عطاء بن أبي رباح بن أسلم، أبو محمد القرشي، مولاهم المكي، أحد الأعلام، روى القراءة عن أبي هريرة، وعرض عليه أبو عمرو، توفي سنة ١١٥هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٧٨)، غاية النهاية (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٤٨١)، حاشية الملا على قاري (ص:٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير القرطبي (٤/ ١٩)، الدر المصون (٢/ ٦٤٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٧) كذا هو في الأصل بالجيم، وتقدَّم ذكره بالحاء، ويذكر بهما في كتب التفسير والقراءات.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب (١/ ١٤٣)، تفسير القرطبي (٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (مقبرة)، والظاهر أنه تصحيف، وكُتب فوقها: (مفتوح)، والمثبت هو الموافق لما في

وعيسى بن [عمير] (١) وقتادة وأبو عمرو في رواية عبد الوهاب(٢).

(ولِيكتب ولِيملل) [٢٨٢] بكسر اللام: الحسن وأبو حيوة (٣). قال أبو حاتم: والأصل الكسر.

أحمد بن يزيد عن قالون عن نافع: (أن يملَّ هُو) ساكنة الهاء، مثل قوله: (ثمَّ هُو)(٤).

(وأشهدوا شهيدين): عن اليماني<sup>(٥)</sup>. وعن الخليل: (واستشهدوا شاهدين). (وامرأتان) ساكنة الهمزة: أهل مكة وطلحة اليماني<sup>(١)</sup>. (فرجلًا

-في المصادر. ينظر: الكامل (ص:١٢٥)، شواذ القراءات (ص:١٠٣)، المغني للدهان (١/ ٩٠٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عميرة)، وهو تصحيف. وهو: عيسى بن عمير، أبو عمر، الهمداني. ينظر: غاية النهاية (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>۲) عبدالوهاب بن عطاء الخفاف، أبو نصر العجلي، مولاهم، البصري، روى عن الأخضر بن عجلان، وإسماعيل بن مسلم المكي، وإسرائيل بن يونس، وروى عنه أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وخلف بن هشام البزار. توفي سنة ٢٠٢هـ، وقيل: غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال (۱۸/ ۹۰۹)، غاية النهاية (۱/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٠١)، المغنى للدهان (١/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٣٦١)، الدر المصون (٢/ ٢٥٥)، شرح طيبة النشر (ص: ٢٠٨)، إتحاف فضلاء البشر (١/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٠٣)، حاشية الملا على قاري (ص:٢٨١).

<sup>(</sup>٦) وقفت عليها مروية عن مت النحوي. ينظر: المحتسب (١/١٤٧)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٢٨٨)، المغنى للدهان (١/ ٤٩١).

وامرأتين): عن عبيد بن عمير (١)، أي: فأشهدوا رجلا وامرأتين.

(أن تُضِلَّ)، بضم التاء: عاصم الجحدري<sup>(۱)</sup>. (فت ذْكرُ)، رفع خفيف: مجاهد وحميد الأعرج وأبو حيوة وسفيان بن عيينة<sup>(۱)</sup>، وذكره أبو حاتم عن الأعمش<sup>(۱)</sup>، والذي عندنا: (أن تضل إحداهما فتُذكِر)، مثل حمزة والمفضل عن عاصم<sup>(۱)</sup>.

(ولا يسأموا أن يكتبوه)، بالياء: أبو عبد الرحمن السلمي، وعنه أيضًا: (ذلك أدنى ألا يرتابوا)، بالياء(٢).

(واشهدوا(۱) إذا تبايعتم) خفيف: عبيد بن عمير (۱)، كأنه يريد: مخاطبة الشهود، أي: اشهدوا إذا حضرتم المبايعات.

- (٧) في الأصل: (واشهدا) سقطت منه واو الفاعلين.
- (٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٠١)، حاشية الملاعلي قاري (ص:٢٨٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٤٩٣)، شواذ القراءات (ص:١٠٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٤)، المغنى للدهان (١/ ٩٣٤)، شواذ القراءات (ص:١٠٤).

<sup>(</sup>٣) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون، أبو محمد الهلالي الكوفي، ثم المكي الأعور، الإمام المشهور، عرض القرآن على عبدالله بن كثير، والأعرج، روى القراءة عنه سلّام بن سليمان، توفي سنة ١٩٨هـ. ينظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٢٤٤)، غاية النهاية (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل (ص:١٢٥)، المغنى للدهان (١/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. ينظر: المبسوط (ص:١٣٧)، الفريدة البارزية (ص: ٢٩٧)، النشر (٢/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٠٤)، الدر المصون (٢/ ٦٩٩).

أبو جعفر: (ولا يضارُ)، جزم (١)؛ كأنه يريد: يضارِرْ، فيسقط إحدى الراءين، وهي لغة للعرب؛ إذا كان عين الفعل ولامه من جنس واحد أسقطوا أحديهما (٢). (ولا يضارَرْ كاتب) براءين: ابن عباس وعكرمة والأعمش (٣). (ولا يضارُ كاتب): روي عن ابن عباس أيضًا، ولا وجه [٢١/ب] له. (ولا يضارِرْ)، تضارُ كاتب): را مكسورة والثانية ساكنة: عمر الخطاب وابن مسعود والحسن براءين؛ الأولى مكسورة والثانية ساكنة: عمر الخطاب وابن مسعود والحسن والأعمش، وذكر مثله عن ابن جبير (١). وعن ابن محيصن: (ولا يضارً) كسر (٥). (ولم تجدوا كِتَابًا) [٢٨٣]: أبي ومجاهد وعكرمة والضحاك والأعمش وأبو العالية (٢)، يعني: الصحيفة. وقال: يوجد الكُتَّابُ، ولا يوجد الكِتَابُ، ولا يوجد الكَتَابُ، ولا يوبد الكَتَابُ (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: النشر (٢/ ٢٢٨،٢٢٨)، بستان الهداة (٢/ ٢٠٥)،

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (١/ ١٢٣)، الدر المصون (٤٦٧).

<sup>(7)</sup> ينظر: تفسير الطبري (7/4)، تفسير القرطبي (3/47).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٣٧٠)، تفسير القرطبي (٤/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٤٩٤)، حاشية الملاعلي قاري (ص:٢٨٣).

<sup>(</sup>٦) رُفَيع بن مهران، أبو العالية، الرياحي، البصري، من كبار التابعين، أخذ القرآن عن أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، قرأ عليه شعيب بن الحَبْحاب، والربيع بن أنس، والأعمش، توفي سنة ٩٠هـ، وقيل: غير ذلك. ينظر: معرفة القراء الكبار (ص:٣١)، غاية النهاية (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الدر المصون (٢/ ٦٧٧)، المغنى للدهان (٢/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجه عبد بن حميد بنحوه. ينظر: الدر المنثور (٢/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٠١)، البحر المحيط (٢/ ٣٧١).

وروى عنه عكرمة، قال: الكاتب كثير، ولكنه أراد الدواة والقرطاس(١).

(فرُهْن)، خفيفة: ابن عباس وعكرمة وزِرِّ والجحدري والسلمي وابن جعفر وعبيد عن أبي عمرو وعبيد عن شبل عن ابن كثير (٢).

(ولا يكتموا الشهادة)، بالياء: أبو عبد الرحمن السلمي (٣).

(فإنه آثَمَ قلبَه)، بفتح الثاء والميم والباء، وبالمد، أي: ألحق به إثمًا، وحمله على الإثم: ابن أبي عبلة (أثم قلبِه)، مضاف: يحيى بن وثاب على ما روى أبو بكر بن عبدش (ألا عن محمد بن زكريا المقري (ألا الله و حاتم: لا أعرف (أثم قلبه) ولا معناه. وعن بعضهم: (آثمٌ قلبَه)، نصب (أله كأنه يقول: (فإنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن المنذر في تفسيره بنحوه (۱/ ۸۹)، وأخرجه سعيد منصور بن ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق مقسم عن ابن عباس. ينظر: تفسير سعيد بن منصور (۳/ ۲۰۰۰)، تفسير الطبري (٥/ ١٢٢)، تفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۲۹٥)، الدر المنثور (۲/ ۱۲٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٠)، شواذ القراءات (ص:٥٠٥)، الدر المصون (٢/ ٦٧٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٠١)، البحر المحيط (٢/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٥) أبو بكر بن عبدش، له ذكر في كتب التفسير، ولم أقف له على ترجمة. ينظر: تفسير الثعلبي (٥) أبو بكر بن عبدش، له ذكر في كتب التفسير، ولم أقف له على ترجمة. ينظر: تفسير الثعلبي (٤/ ٣٦٨، ٨/ ٢٥٧، ٩/ ٣٩).

<sup>(</sup>٦) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>۷) ينظر: المغني للدهان (۲/ ٤٩٦)، إعراب القراءات الشواذ (۱/ ٢٩٥)، شواذ القراءات (ص:١٠٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٤٩٦).

آثم)، ثم يفسر فيما دَلَّ منه الإثم فيقول: (قلبَه) على التفسير (١).

([بما يعملون عليم](٢)) بالياء: أبو عبد الرحمن السلمي قوله: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)، والله بما يعمل الكاتمون عليم.

(فيغفرَ ويعذبَّ) [٢٨٤] نصب: ابن عباس وابن محيصن والأعرج وأبو حيوة (أ)؛ على الاستغناء (٥)، وكذلك في كل ما أشبهه، إذا تمَّ الجزاء فأنت فيه بالخيار؛ إن شئت جزمته على أن تردَّه على أول الكلام، وإن شئت رفعتَه على الابتداء، وإن شئت نصبتَه على الاستغناء (١). عن طلحة: (نغفر)، جزم بغير فاء، وهي في مصحف عبد الله (٧).

أحمد بن الحسن بن محمد بن أبي معدان (^) قال: أقر أني أبي (<sup>٩)</sup> محمد بن أبي معدان (<sup>١٠)</sup>: (كل آمن بالله... وكتبه) [٢٨٥] خفيفة: الحسن وخارجة عن

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٣٧٣)، الدر المصون (٢/ ٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لا يعلمون خبير)، والظاهر أنه تصحيف كما لا يخفي.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٠١)، البحر المحيط (٢/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل (ص:٥١٣)، شواذ القراءات (ص:٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) نصب الاسم والفعل إذا كان الكلام قبله تامًّا، مستغنيًا عنه. ينظر: الجمل في النحو (ص:١٠٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجمل في النحو (ص: ١٠٧)، أمالي ابن الشجري (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الدر المصون (٢/ ٦٨٨)، كتاب المصاحف (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٨) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل، وفيه من الإشكال ما لا يخفى، والله أعلم.

<sup>(</sup>١٠) لم أقف له على ترجمة.

نافع<sup>(۱)</sup>.

(ورسله)، خفيف: العباس عن أبي عمرو(٢).

أبو الأسود<sup>(۳)</sup>: (ورسلهُ)، بضم الهاء. وروي عن أبي حرب<sup>(۱)</sup> قال: قلت لأبي الأسود: صليتَ خلف عمر بن الخطاب؟ قال: نعم. فقلت: كان يلحن؟ قال: لا، إلا أنه [۲۲/أ] كان يقرأ: (وكتابه ورسلهِ)، فقلت: كيف هي يا [أبت]<sup>(۱)</sup> قال: (ورسلهُ).

(لا يفرق)، بالياء: ابن عباس وجبير بن عبد الله النخعي (٢) وسعيد بن جبير ويحيى بن يعمر والجحدري وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر (٧). (لا يفرقون): الأعمش، وكذلك في مصحف ابن مسعود يرده إلى: (كل آمن) (٨).

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٤٩٨)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٢٩٧).

(۲) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۳۸)، شواذ القراءات (ص:۲۰۱)، المغني للدهان (۲/ ۹۹۸)، التقريب والبيان (۹۵/ب).

(٣) هو ظالم بن عمرو، أبو الأسود الدؤلي، قاضي البصرة، قرأ القرآن على عثمان، وعليّ، وقرأ عليه ابنه أبو حرب، ويحيى بن يعمر، توفي سنة ٦٩هـ. ينظر: (٤/ ٨١)، تهذيب الكمال (٣٣/ ٣٧).

(٤) أبو حرب بن أبي الأسود الدؤلي، روى عن عبدالله بن عمرو بن العاص، وأبي ذر الغفاري، وعن أبيه أبي الأسود الدؤلي، وروى عنه حمران بن أعين، وداود بن أبي هند، وقتادة بن دعامة. توفي سنة ٩٠ ١هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٣٣/ ٢٣١)، غاية النهاية (١/ ٢٦٦).

(٥) في الأصل: (يا أنه)، وهو تصحيف.

(٦) كذا في الأصل، ولم أقف على شخص بهذا الاسم.

(٧) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٣٧٩)، تفسير القرطبي (٤/ ٤٩٧).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٥)، شواذ القراءات (ص:٢٠٦).

وعن زيد بن علي: (لا يفرَّق)(١)، على مالم يسم فاعله.

(لا نكلف نفسا إلا وَسِعها) [٢٨٦]: ابن أبي عبلة (٢). (وُسعها): عكرمة، وذكر عنه: (وَسْعُها).

قوله: (لا يفرقون)[١٨٥] أي: وكل لا يفرقون؛ لأن (كل) فيه لغتان، إن شئت أخرجت على الجماع، وإن شئت على الواحد، كقوله جل ذكره: (وكل أتوه) و ﴿ أَتَوهُ ﴾ [النمل: ٨٧]، ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَالِيهِ ﴾ [مريم: ٩٥]، و ﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسَبِيحَهُو ﴾ [النور: ٤١]، و نحوه (٤٠).

وأما (لا نفرق) بالنون، فمعناه: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا: لا نفرق، كقوله: ﴿ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱللَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا ﴾ [آل عمران: ١٩١]، أي: يقولون: ربنا. ومثله في القرآن كثير (٥٠).

قول الله جل ثناؤه: ﴿ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾[۲۸۲] قال أبو معاذ: إذا لم يظهر التضعيف كان لفظه لفظ الفاعل ولفظ المفعول به، لا يتبين الفاعل من المفعول، فإذا أظهرت التضعيف تبين لك الفاعل من المفعول به، فمن قرأ:

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٠٦)، المغنى للدهان (٢/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٠٦)، المغني للدهان (٢/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) ذكرها المؤلف من غير نسبة، ووقفت عليها معزوَّة لابن مسعود. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٤٩٩)، شواذ القراءات (ص: ١٠٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير الكشاف (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٥) لعل المصنّف يقصد حذف القول، وهو أحد أنواع الحذف الوارد في القرآن. ينظر: البرهان (٣/ ١٢٧)، الإتقان (٣/ ٢١٠).

(يضارَر كاتب و لا شهيد)، فهما مفعول بهما(١).

وقال الكلبي والضحاك في تفسيره قال: نهاهم الله أن يأتوا [الكاتب] (٢) وله حاجة، فيقول له: الحق بنا، واكتب لنا فيقول: إني على حاجة مهمة فالتمس غيري، فيقول: إنك أقرب أن تكتب؛ فيضاره بذلك، يقول الله جل ذكره: ذره وحاجته التي أهمته والتمس غيره، والشاهد أيضًا كذلك؛ لقوله: ﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبُ ﴾ (٣).

ومن قرأ: (يضارِره كاتب ولا شهيد)، فهما فاعلان<sup>(٤)</sup>.

وقال يونس بن عبيد<sup>(٥)</sup> عن الحسن: لا يكتب الكاتب باطلاً، أو ما ليس له، (ولا شهيد): لا يكتم حقًا، ولا يشهد بباطل<sup>(٢)</sup>. وعن ابن جريج قال: يؤديان ما

<sup>(</sup>١) ينظر: كشف المشكلات (ص: ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الكتاب)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير الطبري (٦/ ٨٨)، تفسير ابن كثير (٢/ ٥١١).

<sup>(</sup>٤) أي: إن القراءة بكسر الراء في (تضارِر) بعد فك الإدغام من الأصل في (لا يضارَّ)، تجعل الفعل للكاتب والشهيد؛ فهو أمر للكاتب ألا يضر بامتناعه عن الكتابة، وأمر للشاهد ألا يضر بامتناعه الشهادة. ينظر: معالم التنزيل (١/ ٣٩٦)، تفسير القرطبي (٤/ ٢٢،٤ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) يونس بن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبدالله البصري، روى عن الحسن، وعكرمة، وابن سيرين، وروى عنه حماد بن سلمة، والثوري، وحماد بن زيد، توفي سنة ١٤٠هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٣٢/ ٣٢)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير الطبري (٦/ ٨٥)، الدر المنثور (٣/ ١٢٣).

عندهما من العلم(١).



(١) ينظر: تفسير الطبري (٦/ ٨٧)، المحرر الوجيز (١/ ٣٨٤).



## سورة آل عمران وما فيها من الغرائب

﴿ الْمَرَ ﴾[١] بكسر الميم: عبد الوارث [٢٢/ب] عن عمرو عن الحسن(١).

(الحيَ)[٢]، منصوب، خفيفة: الأعمش والنخعي (٢). (القَيَّام): عمر بن

الخطاب وابن مسعود والأعمش والنخعي (٣). (القيِّم): علقمة (٤).

(نَزَل عليك الكتابُ)[٣] خفيف: الأعمش والنخعي والضحاك(٥).

(الأنجيل) بفتح الألف في جميع القرآن: الحسن (٢).

(وما يذْكر إلا أولوا الألباب) [٧] خفيف: الضحاك(٧).

(ربنا لا تَزِغ قلوبُنا) [٨] عن نبيح (٨) وأبي واقد والجراح. قال أبو الفضل (٩):

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٠٣)، شو اذ القراءات (ص:١٠٧).

(٢) عزاها الدهان للحسن. ينظر: المغنى (٢/ ٥٠٤).

(7) ينظر: المغني للدهان (1/20)، البحر المحيط (1/20).

(٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٠٤)، شواذ القراءات (ص:١٠٧).

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥)، المحتسب (١/ ١٦٠).

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٥)، المحتسب (١/ ١٥٢).

(٧) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٠٥)، شواذ القراءات (ص:١٠٨).

- (٨) نُبيح بن عبدالله العنزي، أبو عمرو الكوفي، روى عن جابر بن عبدالله، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر بن الخطاب، وأبي سعيد الخدري، وروى عنه الأسود بن قيس، وأبو خالد الدالاني. ينظر: تهذيب الكمال(٢٩/ ٣١٤)، لسان الميزان(٩/ ٤٣٥).
- (٩) عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن بن بُندار، أبو الفضل الرازي، العجلي، الإمام المقرئ، قرأ على علي بن داود الدّاراني، وأبي عبدالله المجاهدي، وبكر بن شاذان، وقرأ عليه أبو القاسم الهذلي،

وكذلك في مصحف ابن مسعود، كأنهم دعوا أن لا تُرفع قلوبهم (١). وذكر مثله عن الجحدري (٢).

(يُزيغ) بضم الياء والزاي<sup>(٣)</sup>. وروي عن حميد بن الربيع<sup>(١)</sup> عن الأصمعي عن نافع بن [أبي نعيم]<sup>(٥)</sup>: (تَزُغ)، بفتح التاء، وضم الزاي<sup>(١)</sup>.

عن [أبي] (٢) عمرو: ﴿ يُصَوِّرُكُمْ ﴾[٦] مختلس الراء، ومثله: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ ﴾[٢٠،٢٨].

=

وأبو علي الحداد الأصبهاني، وغيرهم، توفي سنة ٤٥٤هـ. ينظر: بغية الوعاة (٢/ ٧٥)، غاية النهاية (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل توجيه هذه القراءة، ولم يظهر لي معناها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (١/ ١٥٤)، المغني للدهان (٢/ ٥٠٦)، شواذ القراءات (ص:١٠٨)، البحر المحيط (٢/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولم أقف على هذه القراءة، ولم يتبين لي وجهها.

<sup>(</sup>٤) حُمیْد بن الربیع بن حمید بن مالك، أبو الحسن اللخمي، الكوفي، قدم بغداد وحدّث بها عن هشام بن بشیر، وسفیان بن عیبنة، ویحیی بن آدم، وغیرهم، روی عنه إبراهیم بن حمّاد القاضي، ومحمد بن أحمد بن الأثرم، وجماعة، توفي سنة ٢٥٨ هـ. ينظر: الكامل (ص:٥٣٠)، طبقات الحنابلة (١/ ١٥٠)، ميزان الاعتدال (١/ ٢١١)، غاية النهاية (١/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (نختم)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الشوارد (ص:١٣)، تاج العروس (٢٢/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (ابن)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ينظر: النشر (٢/ ٢١٣)، إتحاف فضلاء البشر (١/ ٣٩٢).

(إن الذين كفروا لن يغنيَ عنهم)[١٠] بالياء: أبو عبد الرحمن(١٠).

(لن يغنيُ) ساكنة الياء: الأعمش والنخعي (٢)، ولا وجه لإرسال الياء؛ لأنها منصوبة بــ: لن؛ إلا أن يكون بعض العرب يرسلون الياء في حال النصب أيضًا، ويكرهون الحركة عليها أصلًا (٣).

(وُقود النار): الحسن والضحاك وأبو البرهسم وأبو حيوة (أ). وعن عيسى بن عمر: (وُقودها) [البقرة: ٢٤] في جميع القرآن إلا التي في البروج، فإنه: (وَقود) [٥] (أ). وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أولئك هم وِقاد النار) (أ). (أولئك وقود النار) بغير [هم] (أ): طلحة بن مصرف (أ).

(كدأَب)[١١] بفتح الهمزة (٩)، يقول: دأب يدأب [دأبًا] (١٠).

(١٠) في الأصل: (دأباه)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٠٨)، الدر المصون (٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدّهان (٢/ ٥٠٦)، شواذ القراءات (ص:١٠٨).

<sup>(7)</sup> ينظر: تفسير القرطبي (9/77)، الدر المصون (7/70).

<sup>(</sup>٤) ينظر: إعراب القرآن للنّحّاس (ص:١٢٣)، المحرر الوجيز (١/ ٥٠٥)، البحر المحيط (٤/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكامل (ص:٤٨١)، شواذ القراءات (ص:٥٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الشوارد (ص:١٧)، بصائر ذوي التمييز (٥/ ٢٤٨)، شواذ القراءات (ص:١٠٨).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: همز، وهو تصحيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٠٧)، شواذ القراءات (ص:١٠٨).

<sup>(</sup>٩) حكاها أبو حاتم عن يعقوب، ونسبت لابن مِقْسَم، وذكرها الكرماني عن بعضهم. ينظر: إعراب القرآن للنّحّاس (ص:١٠٨)، المغني للدهان (٢/ ٥٠٧)، شواذ القراءات (ص:١٠٨).

(فئة ... وأخرى كافرة )[١٣]، على البدل من قوله: (في فئتين): مجاهد والزهري (١٠). (فئة ... وأخرى كافرة ): إبراهيم بن أبي عبلة (٢)؛ كأنه يُفصِّله على الحال، يقول: في فئتين التقتا مختلفي الحال.

(يقاتل في سبيل الله) بالياء: مجاهد<sup>(٣)</sup>.

(تُرونهم) بضم التاء: أبو عبد الرحمن (أ)؛ أي: تحسبونهم (٥). (يُرونهم) بضم الياء: ابن عباس وطلحة (٦). وذكر عن ابن عباس: (مثليكم)، بالكاف (٧).

(زَين للناس حبَّ الشهوات)[١٤]: أبو البرهسم والضحاك واليماني(^).

(وأزواج مطهرات)[١٥]: في مصحف ابن مسعود(٩).

عن اليماني: (ربنا آمنا)[١٦]، بغير: (إننا).

- (٨) ينظر: الكامل (ص:٥٠٣)، المغنى للدّهّان (٢/ ٥٠٨)، المحرر الوجيز (١/ ٤٠٨).
- (٩) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٠٨)، شواذ القراءات (ص٥٥)، البحر المحيط (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦)، تفسير القرطبي (٥/ ٣٨)، البحر المحيط (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٨٠١)، البحر المحيط (٢/ ٤١١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٠٨)، شواذ القراءات (ص:١٠٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٨٠١)، البحر المحيط (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) تصحّفت واوها إلى راء في الأصل.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦)، المحتسب (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٧) وقفتُ عليه مرويًّا عن قتادة على سبيل التفسير، وكذا ذكره غير واحد باعتبار أنه مناسب للقراءة بتاء الخطاب. والله أعلم. ينظر: تفسير الطبري (٦/ ٢٣٩)، الكشف (١/ ٢٣٦)، الدر المصون (٣/ ٤٩).

(أن الدين) [١٩]؛ على معنى: شهد الله أن الدين (٢٠).

وروي عن [أبي] (٢) المهلب (٤) عن محارب بن دثار (٥) -وكان قارئا-: (والمستغفرين بالأسحار \* شهداء الله)، ممدود مهموز، وروي عنه أيضًا: (شهداء الله) نصب على الحال (٢). وروي عنه: (شهدًا لله) (٧)، مثل: فعلًا على القطع والحال. (شهداء -ممدودة مهموزة - لله): أبو الشعثاء (٨) وأبو نهيك (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٠٩)، البحر المحيط (٢/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الكسائي. ينظر: السبعة (ص: ٢٠٣)، التيسير (ص: ٢٢٠)، مفردة الكسائي للكرماني (ص: ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ابن، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) عامر بن عبد الأعلى، أبو المهلّب، الدَّلَال، روى القراءة عن يعقوب الحضرمي، روى القراءة عنه الزبير بن أحمد الزُّبيرى. ينظر: غاية النهاية (١/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) محارب بن دِثار السَّدُوسي، الكوفي القاضي، أبو مطرِّف، عرض على عمر بن الخطاب، وروى عنه الثوري، عن جابر بن عبدالله، وابن عمر، عرض عليه ابنه مسلمة، أحد شيوخ يعقوب، وروى عنه الثوري، وشعبة، وكان من كبار العلماء، توفي سنة ١٠٨هـ. ينظر: الثقات لابن حبّان (٥/ ٤٥٢)، غاية النهاية (٢/ ٤٢).

<sup>(7)</sup> ينظر: المحتسب (1/00)، البحر المحيط (7/473).

<sup>(</sup>٧) وقفت عليها مروية عن أبي المهلّب. ينظر: الدر المصون (٣/ ٧٣).

<sup>(</sup>٨) جابر بن زيد الأزدي البصري، الإمام، أبو الشعثاء، وردت له حروف في القرآن، وسمع ابن عباس، وابن عمر، والحكم بن عمرو الغفاري، روى عنه عمرو بن دينار، وجماعة، توفي سنة ٩٣هـ، وقيل غير ذلك. ينظر: غاية النهاية (١/ ١٨٩)، تهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦)، البحر المحيط (٢/ ٤٢٠).

وفي حرف عبد الله: (شهد الله لا إله إلا هو)(١).

عن اليماني: (فقد هُدوا وإن تولوا)[٢٠]، بضم الهاء من غير تاء.

عبد الوارث عن [عمرو]<sup>(۱)</sup> عن الحسن: (ويقتِّلون)[٢١] مثقل<sup>(۱)</sup>، كل شيء في القرآن.

(حبَطت أعمالهم)[٢٢]: الحسن ونبيح وأبو واقد والجراح (٤٠).

(ليُحكم بينهم)[٢٣]: الحسن والجحدري<sup>(٥)</sup> وسعيد بن المسيب وأبو جعفر<sup>(٦)</sup>.

(إلا أن تتقوا منهم تقيّة)[٢٨]: مجاهد والحسن والضحاك وقتادة وحميد وأبو العالية وسلام وابن أبي عبلة (١). الكسائي عن سفيان بن عيينة عن حميد عن مجاهد: (أن يتقوا منهم تقيّة) بالياء (١). قال أبو معاذ: سألت الفرّاء فقلت: من قرأ (تقيّة) فوجهها بَيّن؛ هي من الفعل فعليّة، فما وجه من قرأ (تقاة) ولفظها كأنه لفظ جماع، كما يقول: غزاة وقضاة ورماة؟ فنظرنا فيها يومه أجمع، فقال:

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدّهان (٢/ ٥١١).

<sup>(</sup>٢) سقطت الواو في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٠١)، البحر المحيط (٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦)، المغني للدَّهَّان (٢/ ٥١١).

<sup>(</sup>٥) واو العطف ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (ص: ١٣٠)، الكامل (ص: ٥٠٣)، النشر (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: معاني القرآن للفرّاء (١/ ٢٠٥)، شواذ القراءات (ص:١١٠)، المحرر الوجيز (١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥١٢)، شواذ القراءات (ص:١١٠).

هي من الفعل فُعَلة، كما يقول: تُؤدة وتُحَفة (١).

عن نُعيْم بن مَيْسرة: (يعلمه الله ويعلمَ ما في السموات)[٢٩]، نصب على الصرف<sup>(٢)</sup>.

(فاتبعوني يَحببُكم الله)[٣١]، بفتح الياء: أبو رجاء (٣).

وعن الزهري: (يُحبِّبكم) مشددة (١٠٠٠)، أي: يحببكم إلى الناس.

(على العالمين \* ذريةٌ بعضها)[٣٢-٣٣]: عن الضحاك<sup>(٥)</sup>، أي: هو ذرية، وزيد بن على وعبيد [بن]<sup>(٦)</sup> عمير.

(والله أعلم بما وضعتِ)[٣٦]، بكسر التاء $(^{(V)}$ : ابن عباس $(^{(A)}$ .

(۱) المقصود أن أصل (تقاة): (وُقيَة)؛ مصدر على (فُعَلة) من الوقاية، فأبدلت الواوتاء، ثم قلبت الياء ألفًا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصار اللفظ: (تقاة)، ووزنه (فُعَلة)، مثل: تؤدة وتحَفة. ينظر: لسان العرب، مادة وقى (١٥/ ٢٦٧)، الدر المصون (٣/ ١١٠).

(٢) الصرف هو: أن تأتي بالواو معطوفة على كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها. ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٣٣-٣٤).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦)، شواذ القراءات (ص:١١٠).

(٤) ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٥١٢).

(٥) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥١٢)، شواذ القراءات (ص:١١٠).

(٦) في الأصل: [وابن]، ولعله خطأ من الناسخ، والله أعلم.

(٧) وقفتُ عليها مروية عن ابن عبّاس، والله أعلم. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦)، الدر المصون (٣/ ١٣٦).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦)، الدر المصون (٣/ ١٣٦).

عن عبيد بن عمير وزيد بن [علي]<sup>(۱)</sup>: (محضِرًا) [٣٠] بكسر الضاد<sup>(۲)</sup>؛ كأنه يذهب إلى<sup>(۳)</sup> أن كل نفس تصير إلى ما قدمت مسرعة إليه.

عن ابن أبي عبلة: (ودت لو أن بينها)(٤).

عن عمرو بن ميمون: (فاتبعون)[۳۱]، بغير ياء (٥).

(وإني أعيذها بك وذرياتها)[٢٦]: عن الضحاك واليماني (٦).

(فتقبَّلُها -جزم- ربَّها)[۳۷] نصب، وكذلك: (وأنبِتْها)، (وكَفِّلْها زكرياءَ): مجاهد وعكرمة وسليمان بن أيوب التنوخي -وكان قارئًا نحويًا-(٧) وابن عمير (٨).

(وكَفِلها زكرياءً) بكسر الفاء [٢٣/ب]: العباس بن الفضل عن الضَبِّي (٩)

(١) في الأصل: (جرر)، والظاهر أنه تصحيف.

(٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:١١٠)، البحر المحيط (٢/ ٤٤٥).

(٣) قوله: (أنه يذهب إلى) مكرر في الأصل.

(٤) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٤٤٧)، الدر المصون (٣/ ١٢٣).

(٥) ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٥١٥)، شواذ القراءات (ص:١١٠).

(٦) ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٥١٥)، شواذ القراءات (ص:١١٠).

(٧) لعله سليمان بن أيوب بن الحكم، أبو أيوب الخياط، البغدادي، يعرف بصاحب البصري، مقرئ، جليل، ثقة، قرأ على اليزيدي، وقرأ عليه أحمد بن حرب المعدل وإسحاق بن مخلد الدقاق وأخوه الفضل، توفي سنة ٢٣٥ هـ. ينظر: غاية النهاية (١/ ٣١٢).

(٨) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥١٥)، شواذ القراءات (ص:١١٠)، تفسير القرطبي (٥/ ١٠٧).

(٩) لعله: عبدالجبار بن نافع الضبّي، فقد ذكر في شيوخ العباس بن الفضل، ويروى عن أبي واقد، قال عنه الذهبي: لا يعرف. ينظر: المغني في الضعفاء (١/ ٣٦٦)، لسان الميزان (٣/ ٣٩٠).

عن عمرو<sup>(۱)</sup> عن عبد الله بن كثير وأبي عبد الله المدني النضر بن أحمد<sup>(۲)(۳)</sup>. وروى أيضًا العباس عن الضَبِّي عن عمرو عن عاصم عن زِرِّ عن ابن مسعود: (وكفّلها) مشددة، و(زكرياء) رفع<sup>(٤)</sup>.

عن حميد الأعرج: (زكريّ) و (يحِيّ) معرب<sup>(٥)</sup>، وهي لغة نجد<sup>(٢)</sup>، يقولون: هذا زَكَريُّ، ومررت بزَكَريًّ، ورأيت زَكَريًّا (<sup>٧)</sup>.

عن اليماني: (وجد عندها تمرًا) $^{(\Lambda)}$ ، وكأنه على التفسير، والله أعلم.

(فناداه الملائكة)[٣٩]: يحيى بن وثاب(٩). قال أبو عمرو: وفي قراءة ابن

<sup>(</sup>١) لعله عمرو بن قيس أو عمرو بن أبي قيس. ينظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٢٠٠، ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) أبو عبدالله النضر بن أحمد؛ كذا وجدته مذكورًا عند الكرماني والدّهّان والملا علي قاري، ولم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦)، إعراب القرآن للنّحاس (ص:١٣١)، شواذ القراءات (ص:١١١).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وقراءة عاصم في رواية شعبة عنه بنصب الهمزة. ينظر: التيسير (ص:٢٢١)، غاية الاختصار (٦/ ٤٤٨)، النشر (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) وقفتُ عليها مروية عن أبي معاذ النحوي. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥١٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٥١)، تفسير القرطبي (٥/ ١٠٧).

<sup>(</sup>۷) ينظر: تهذيب اللغة (۱۰/ ٥٦)، المقصور والممدود لابن ولاد (ص: ٥٨)، تاج العروس، مادة زكر (١١/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ١١٥)، شواذ القراءات (ص:١١١).

<sup>(</sup>٩) وقفتُ عليها منسوبة إلى أبي عبيد وابن مقسم وغيرهما. ينظر: المغني للدّهان (٢/ ٥١٧)، شواذ القراءات (ص:١١١).

مسعود: (فناداه) بألف، وكان ابن مسعود يذكّر الملائكة في القرآن كله، يقول: قال الملائكة أن عمر قرأ كل شيء في الملائكة (١). وقال عبد الله بن عمر قرأ كل شيء في القرآن: قال الملائكة (٣).

الكسائي عن سفيان بن عيينة عن حميد أنه كان يرفع الياء ويخفف: (يُبْشِرك (1)) في كل القرآن (٥).

(وقد بلغني الكبر)[٤٠]، (ونعمتي التي)[البقرة:٤٠]: ابن محيصن (٦٠).

(ثلاثة أيام إلا رُمُزًا) [٤١]: إبراهيم عن علقمة ( $^{(V)}$ . (إلا رَمَزًا): الأعمش ( $^{(h)}$ .

عن عبيد بن عمير وزيد بن علي وصالح بن كيسان (٩): (أن لا تكلِّمُ الناسَ)

(١) ينظر: المحرر الوجيز (١/ ٤٢٨)، الدر المصون (٣/ ١٥١).

(۲) عبدالله بن دينار البهراني، ويقال: الأسدي، أبو محمد، الشامي، الحمصي، روى عن عطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبدالعزيز، ومكحول الشامي، وروى عنه سليمان بن عطاء الحراني، ومعاوية بن صالح الحضرمي. ينظر: تهذيب الكمال (١٤/ ٤٧٤)، تهذيب التهذيب (٥/ ٢٠٣).

(٣) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ١١٥)، البحر المحيط (٢/ ٤٧٦).

(٤) رسمت في الأصل: (ننشرك)، والمثبت هو الموافق للسياق.

(٥) ينظر: المحتسب (١/ ١٦١)، شواذ القراءات (ص:١١١).

(٦) ينظر: مفردة ابن محيصن (ص:١١١، ١١١)، المبهج (١/ ٥٣٧)، شواذ القراءات (ص:١١١).

(٧) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٤٧٢)، الدر المصون (٣/ ١٦٦).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦)، شواذ القراءات (ص:١١٢).

(۹) صالح بن كيسان المدني المؤدِّب، أبو محمد، ويقال: أبو الحارث، الإمام الحافظ الثقة، حدَّث عن عروة بن الزبير، وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج، ونافع مولى ابن عمر، وحدَّث عنه عمرو بن دينار، وابن إسحاق، وابن جريج. ينظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٣٩٩)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٤٥٤).

رفع(1)، أي: إنَّك لا تُكلِّمُ(1)، وليس يكلم(1).

روح عن أحمد بن موسى (أن عن أبي عمرو: (يا مريم أن الله اصطفاك)[٢٢]، بفتح الألف (٥).

(ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك) [13]: في مصحف ابن مسعود وأنس (٢٠). (ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك) [13]: في مصحف ابن مسعود وأنس (٢٠). (أيهم يكفَل): عن ابن كثير وأبي عبد الله المدني (٧٠)، وزعم أحمد اللؤلؤي أنها قرئت: (يكفِل) (٨٠).

عن زيد بن علي وأبي البرهسم: (وِجيهًا)[١٤]، بكسر الواو<sup>(٩)</sup>. (كهيَّة الطير)[٤١]، الياء مشددة غير مهموزة: عن الزهري<sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٢٠)، شواذ القراءات (ص:١١٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعراب القرآن للنّحاس (ص:١٣٢)، التبيان في إعراب القرآن (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولم يظهر لي المراد.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن موسى بن أبي مريم، أبو عبدالله، وقيل: أبو بكر، ويقال: أبو جعفر، اللؤلؤي، الخزاعي، البصري، روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء، وعاصم الجحدري، وعيسى بن عمر الثقفي، وروى عنه روح بن عبد المؤمن، ونصر بن علي، وغيرهما. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (٢/١)، غاية النهاية (١/٣١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٥٢١)، شواذ القراءات (ص:١١٢).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذه القراءة.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكامل (ص:٥١٦)، المغنى للدَّهّان (٢/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٢١)، شواذ القراءات (ص:١١٢).

(كهيَّة الطائر فتكون طائرًا): أبو جعفر وخالد(١)(١).

(فتكون طيرًا)، بالياء: الأعمش وطلحة (٣).

(وأبري الأكمه)، بغير همز: الزهري عن عبيد بن عمير (٤).

(إني قد جئتكم... إني أخلق)، بكسر الألف فيهما: عن عبيد بن عمير (٥). واليماني: (وأنْبئكم) خفيف (٦).

(وما تذْخَرون) مفتوحة الخاء بالذال معجمة: مجاهد والزهري والضحاك وابن عمير وأيوب السختياني(٧).

(بعض الذي حرُّم عليكم)[٥٠]، خفيف: يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي (٨).

(١) هو خالد بن إلياس، وقد تقدمت ترجمته في سورة البقرة.

(٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:١١٢)، البحر المحيط (٢/ ٤٨٧).

(٣) ينظر: الكامل (ص:١٦١٥)، شواذ القراءات (ص:١١٣).

- (٤) لم أقف على هذه النسبة؛ غير أن حمزة من القراء العشرة له مذهبه المعروف في الوقف على الهمز، وهذا الوجه أحد الوجوه التي قرأ بها في حالة الوقف، والله أعلم. ينظر: التبصرة (ص: ٥٩٣)، النشر (١/ ٤٦٤، ٤٣٤).
- (٥) وقفت عليها غير مذكورة من غير نسبة؛ غير أن نافعًا من القراء العشرة قرأ بكسر الهمزة في الحرف الثاني. ينظر: الغاية (ص:١٢٥)، الدر المصون (٣/ ١٩٠).
  - (٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٢٢)، شواذ القراءات (ص:١١٣).
  - (٧) ينظر: معاني القرآن للفرّاء (١/ ٢١٥)، الدر المصون (٣/ ٢٠٠).
  - (٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٧)، شواذ القراءات (ص:١١٣).

وعن عكرمة [٢٤/أ] واليماني وابن قطيب: (الذي حَرَّم عليكم)، يعني: حرم الله(١).

﴿ فَأَتَّقُولُ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ بالياء: يعقوب(٢).

قال أبو حاتم: قال الأخفش: قرأ بعضهم: (وأطيعون \* أن الله)، وقال: على البدل في قوله: وجئتكم بآية بأن الله ربي وربكم (٣).

عن عبيد بن عمير: (فلما حس) [٥٢] بغير ألف (٤)، وأهل اللغة يقولون للكذب: كذب، والضحك: ضحك (٥).

(قال الحواريُون) الياء خفيف: يحيى بن وثاب وإبراهيم (٢)، كما قالوا: (أمانيُ ) [البقرة:٧٨] (٧).

(وأنفَسنا وأنفَسكم) [٦١]: عكر مة (^^).

(تعالُوا)[٦٤] بضم اللام: العباس عن الضبي عن نبيح وأبي واقد

(١) ينظر: الكامل (ص:١٦٥)، شواذ القراءات (ص:١١٣).

(٢) ينظر: التذكرة لابن غلبون (٢/ ٣٠٢)، النشر (٢/ ٢٤٧).

(٣) ينظر: معاني القرآن للأخفش (ص:٣٤٣)، مختصر ابن خالويه (ص:٢٧).

(٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٢٣)، شواذ القراءات (ص:١١٣).

(٥) كذا في الأصل، ولم يظهر لي المراد.

(٦) ينظر: المحتسب (١/ ١٦٢)، شواذ القراءات (ص:١١٣).

(٧) أي: كالتخفيف الذي قرئ به في هذا الحرف. ينظر: المحتسب (١/ ٩٤).

(٨) أي: بفتح الفاء فيهما. ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٢٣)، شواذ القراءات (ص:١١٤).

والجراح(١)؛ كأنهم يردون ضمة الواو إلى اللام(١).

(إلى كِلْمة) بجزم اللام وكسر الكاف: أبو السماك العدوي وأبان بن تغلب وزيد وابن عمير (٣).

(سواءً بيننا) نصب: عن الحسن (٤)، أي: نجعلها سواء بيننا وبينكم.

عن أبي البرهسم: (ولا نتخذ) بالنون (٥)، أي: ولا نعبد، ولا نشرك، ولا نتخذ أربابًا من دون الله، ويجعل قوله: (بعضنا بعضًا) ترجمة عن قوله: (نتخذ)، والله أعلم.

أبو زيد عن أبي السماك: (وهذا النبيَّ) [٦٨]، نصب على معنى: اتبعوا هذا النبيِّ) [٦٨].

(يا أهل الكتاب لم تلبَسون) [٧١]، بفتح الباء: يحيى بن وثاب وإبراهيم (٧).

(إن يؤتي) [٧٦]، بكسر الألف: الأعمش وأبو حيوة عن شعيب بن أبي

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٧)، الشوارد (ص:١٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (١/ ١٩١)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٧)، شواذ القراءات (ص:١١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٧)، البحر المحيط (٢/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٢٦)، شواذ القراءات (ص:١١٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٧)، البحر المحيط (٢/ ٥١٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:١١٤)، البحر المحيط (٢/ ٥١٥).

حمزة $(^{(1)})^{(1)}$ ، أي: ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم.

(فأوفيهم)[٥٧]، بألف: عن اليماني (٣).

عن عبيد بن عمير: (وما نَزَلتْ التوراة والإنجيل)[٦٥].(٤)

وعن اليماني: (وما أَنْزَلتُ التوراةَ والإنجيلَ). (٥)

(يؤتيه من يشاء)[٧٦]، بضم الهاء، وكذلك: (يؤده) [٧٥]، و (لا يؤده)، و (يوله) [النساء:١١٥]، و (يصله): سلّام ويعقوب (٢٠).

ابن إدريس $^{(V)}$ عن الأعمش: (نؤده)[ $^{(V)}$  بالنون، وجزم $^{(\Lambda)}$ .

(۱) شعيب بن أبي حمزة، واسمه دينار القرشي، الأموي، مولاهم، أبو بشر الحمصي، الإمام، الثقة، الحافظ، روى عن نافع مولى ابن عمر، وهشام بن عروة، وروى عنه ابنه بشر بن شعيب بن أبي حمزة، وأبو حيوة، والوليد بن مسلم، توفي سنة ١٦٢ هـ، وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال (١٦/١٢)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٥٩٥).

(٢) ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٥٢٥) ، شواذ القراءات (ص:١١٥).

(٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٢٥)، شواذ القراءات (ص:١١٣).

(٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٢٧).

(٥) ينظر: الكامل (ص:١٦٥)، المغنى للدهان (٢/ ٥٢٧).

(٦) ينظر: إعراب القرآن للنّحّاس (ص:١٣١)، شواذ القراءات (ص:١١٥).

- (۷) عبدالله بن إدريس الأودي، الكوفي، من سعد العشيرة، ويكنى أبا محمد، روى عن الأعمش، توفي سنة ١٩٢ هـ. ينظر: طبقات خليفة بن خياط (ص: ٢٩٠)، الإرشاد للخليلي (١/ ٢١٣)، تهذيب الكمال (١/ ١٢).
  - (٨) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٢٤٥)، تفسير القرطبي (٥/ ١٧٦).

(ومن أهل الكتاب من إن تِئمنه) بكسر التاء: يحيى بن وثاب والأشهب (1)، قال أبو الفضل: وكذلك في مصحف أبي صالح: (تِئمنه). وعن يحيى بن يعمر أن في مصحف أبيّ: (تِئمنه بقنطار... وتِئمنه بدينار)، وذكر أنها لغة تميم (1).

(إلا ما دِمت) [٧٥]، بكسر الدال: يحيى بن وثاب وطلحة والأعمش (٣).

(يلُون ألسنتهم) [٧٨]، بضم اللام: مجاهد وحميد (٤٠).

(يُلَوّون)، بضم الياء وفتح اللام وتشديد الواو: ابن (٥٠ [٢٢/ب] جعفر وشيبة (٢٠).

(ثم يقولُ للناس)[٧٩]، رفع: شبل عن ابن كثير ومحبوب(٧) عن [أبي](٨)

(١) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٢٩)، شواذ القراءات (ص:١١٥).

(٢) ينظر: المحرر الوجيز (١/ ٤٥٧)، الدر المصون (٣/ ٢٦١).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٧)، شواذ القراءات (ص:١١٥).

(٤) ينظر: الكامل (ص:١٦١٥)، شواذ القراءات (ص:١١٤).

(٥) في الأصل: (وابن)، والظاهر أن الواو زائدة.

(٦) ينظر: الكامل (ص:١٧٥)، المغنى للدّهّان (٢/ ٥٣٠).

(۷) محمد بن الحسن بن إسماعيل بن الحسن، أبو جعفر، القواريري، البصري، يُعرف بمحبوب، روى القراءة عن إسماعيل بن مسلم المكي، وروى حروفًا عن أبي عمرو، روى عنه الحروف عمر بن شَبَّة، وخلف بن هشام. ينظر: غاية النهاية (۲/ ۱۱۵).

(٨) في الأصل: (ابن).

عمرو<sup>(۱)</sup>؛ أي: ما كان للنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة، وهو مع ذلك يقولُ للناس.

(بما كنتم تَعَلَّمون)، بفتح التاء واللام والعين: مجاهد [والحسن] وزيد وابن عمير "".

أبان عن عاصم: (بما كنتم تُعْلِمون)، بضم التاء، خفيف.

(تُدَرَّسون)، بضم التاء، وفتح الدال، وتشدید الراء: سعید بن جبیر وابن قطیب والیمانی (مُن تُدَرِّسون غیرهم.

(لمَّا -مشددة- آتيتكم) [۸۱]: أبو الدرداء وسعيد بن جبير (٥).

(لِـمَّا)، بكسر اللام(7)، و(آتيناكم): الأعرج [المدني](8).

وعن عبيد بن عمير: (لـمَّا -مشددة- آتيناكم)، بالنون(٩).

(١) ينظر: الكامل (ص:١٧٠٥)، بستان الهداة (٢/ ٥٣٠).

(٢) في الأصل: (الحسين)، والمثبت هو الموافق لما في المصادر التي ذكرت هذا الحرف.

(٣) ينظر: الكامل (ص: ١٧)، المغني للدّهّان (٢/ ٥٣٠)، شواذ القراءات (ص: ١١٦)، البحر المحيط (٢/ ٥٣٠).

(٤) ينظر: الكامل (ص:١٧٥)، المغني للدَّهّان (٢/ ٥٣١).

(٥) ينظر: تفسير القرطبي (٥/ ١٩١)، البحر المحيط (٢/ ٥٣٢).

(٦) كذا في الأصل، والقراءة المنسوبة للأعرج بفتح اللام.

(٧) في الأصل: المرني، والظاهر أنه تصحيف، وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج مدنيٌّ.

(A) الذي وقفت عليه منسوبًا إلى الأعرج بفتح اللام. ينظر: المحتسب (١/ ١٦٤)، الكامل (ص/ ٥١٧)، المغنى للدّهّان (٢/ ٥٣٣)، شواذ القراءات (ص: ١١٦).

(٩) لم أقف على هذه النسبة، وهي كقراءة الأعرج المتقدمة. ينظر: المحتسب (١/ ١٦٤)، الكامل

(وأخذتم على ذلكم أُصري): المعلّى (١) عن أبي بكر عن عاصم (١). وعن ابن عباس وأبي رجاء: (أَصري)، بفتح الألف(٣).

(أفغير دين الله يَبغون... وإليه يَرجِعون)[۸۳]، بفتح الياء: ابن يعمر وسلَّام ويعقوب (٢٠).

عن مجاهد والأعرج والحسن وعيسى وحميد: (وإليه يُرجعون)، بضم الياء(٥).

(تبغون) تاء، (تُرجَعون) تاء: عمران بن موسى بن فضالة (٢)، قال: حدثنا أبو

(ص/ ٥١٧)، المغنى للدّهّان (٢/ ٥٣٣)،، شواذ القراءات (ص: ١١٦).

(۱) معلّى بن منصور، أبو يعلى الرازي، الحافظ، الفقيه، الحنفي، ثقة مشهور، روى القراءة عن أبي بكر بن عيّاش، وكان من أصحاب أبي يوسف الكبار، روى القراءة عنه محمد بن سعدان، وسمع منه علي بن الـمُرسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، توفي سنة ۲۱۱ هـ. ينظر: الجواهر المضية (۲/ ۱۷۷)، غاية النهاية (۲/ ۳۰٤).

(٢) ينظر: السبعة (ص:٢١٤)، مختصر ابن خالويه (٢٨).

(٣) ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٥٣٤)، الشوارد (ص١٥).

(٤) ينظر: المبسوط (ص:١٤٦)، النشر (٢/ ٢٤١).

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٣٤).

(٢) عمران بن موسى بن فضالة، أبو الفتح، ويقال أبو القاسم، البغدادي، الثقة الزاهد، حدّث عن إسحاق بن شاهين الواسطي، وإسحاق بن وهب الجمحي، روى عنه عبدالله بن عدي الجرجاني، وأبو محمد بن السّقاء الواسطي، توفي سنة ٣٠٧ه هـ. ينظر: تاريخ بغداد (١٤/ ٢٠٠)، تاريخ الإسلام (٧/ ١٢١).

عبد الله بن أبي كامل<sup>(۱)</sup>، قال: سمعت يحيى بن آدم، قال: سألت أبا بكر بن عيد الله بن أبي كامل<sup>(۱)</sup>، قال: سمعت عاصم بهذا<sup>(۱)</sup>.

(يبغون... يُرجعون)، بضم الياء: العباس عن أبي عمرو وابن أرقم عن الحسن ومجاهد وعيسى بن عمر ("). وذكر عن الحسن: (ترجعون) بالتاء. (طوعًا وكُرهًا): الأعمش (4).

عن اليماني: (ومن يتبع -بالعين- غير الإسلام دينًا) [١٥٥] عن اليماني:

عن عكرمة وزيد بن علي وابن عمير: (فلن نقبل)، بالنون(٦).

وعن زيد بن علي: (لا نخفف -بالنون- عنهم العذاب)[٨٨]، نصب (٧).

(لن نقبلَ توبتهم) [٩٠] بالنون، وما بعده: (فلن نقبل) بالنون: عكرمة وابن عمير (^).

<sup>(</sup>۱) محمد بن جامع بن حبيش بن أبي كامل أبو عبد الله الموصلي العطار، مقرئ معروف، روى الحروف عن يحيى بن آدم وسمع أحمد بن عمرو الموصلي، روى عنه الحروف أحمد بن محمد بن صدقة وسمع منه إبراهيم بن مهدي الأيلي. ينظر: غاية النهاية (۲/۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر: التيسير (ص:٢٢٤)، النشر (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: قراءة الإمام أبي عمرو بن العلاء (ص: ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:١١٦)، البحر المحيط (٢/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٣٥)، شواذ القراءات (ص:١١٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٣٦)، البحر المحيط (٢/ ٥٤٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٣٦)، شواذ القراءات (ص:١١٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٣٦)، البحر المحيط (٢/ ٥٤٣)، الدر المصون (٣/ ٥٠٥).

(ولو افتدى به) [٩١]، بضم الواو: الحسن [ونبيح] (١) وأبو واقد والجراح (١).

(لو افتدى به)، بإسقاط الواو: ابن أبي عبلة(7).

عن زيد بن علي: (لن ينالوا البرحتى ينفقوا) [٩٢]، بالياء فيهما(؛).

(قل صدق الله)[٩٥]، (قل سيروا)[الأنعام:١١]، مدغمة اللام: أبان بن تغلب(٥).

(فيه آية بينة)[٩٧]: أُبيّ وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير (٦).

(لم تُصِدُّون عن [70/ أ] سبيل الله) [99] بضم التاء: الحسن (٧).

(ملُ -بغير همز - الأرض ذهبًا)[٩١]: أبو زيد عن [أبي] (^) السماك العدوي قعنب بن هلال (٩).

(١) في الأصل: (نبيح) بدون واو، وإضافتها يقتضيها السياق.

(٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٣٧)، شواذ القراءات (ص:١١٧).

(٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٣٧)، شواذ القراءات (ص:١١٧).

(٤) ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٥٣٧)، شواذ القراءات (ص:١١٧).

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٨)، المحتسب (١/ ١٦٥).

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٨)، شواذ القراءات (ص:١١٨).

(٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٨)، شواذ القراءات (ص:١١٨).

(٨) ساقطة من الأصل.

(٩) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٥٢٠)، الدر المصون (٢/ ١٦٣).

(وأنتم يتلى عليكم)[١٠١]، بالياء: ابن مسعود وابن عمران(١)(١).

عن عبيد بن عمير: (فألِّف بين قلوبكم) [١٠٣]، بكسر اللام (٣)، ولعله بضم الألف على ما لم يسم فاعله (٤).

(ولِتكن)[١٠٤]، بكسر اللام: أبو حيوة (٥).

(وليكن منكم أمة)، بالياء: يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي(٦).

وعن يحيى وإبراهيم والشعبي: (وباووا)[١١٢] بغير همز، وجعلوا مكان الهمز واوًا.

(ولا يكونوا كالذين)[١٠٠]، بالياء: يحيى وإبراهيم(٧).

(۱) الحسن بن عمران الشامي، أبو عبدالله، ويقال: أبو علي العسقلاني، روى عن عطية بن قيس، ومكحول، وعمر بن عبدالعزيز، وروى عنه سلمة بن بشر، وسويد بن عبدالعزيز، وشعبة بن الحجاج. ينظر: تهذيب الكمال (٦/ ٢٨٩)، تقريب التهذيب (ص:١٦٣).

(٢) ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٥٣٩)، شواذ القراءات (ص:١١٨).

(٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٤٠)، شواذ القراءات (ص:١١٨).

(٤) وهو كذلك، بناء على ما ثبت في مصادر القراءة.

(٥) ينظر: الدر المصون (٣/ ٣٣٩)، البحر المحيط (٣/ ٢٣).

(٦) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٤٠)، شواذ القراءات (ص:١١٨).

(٧) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٤٠)، شواذ القراءات (ص:١١٨).

عيسى بن عمر عن أبي عون (1) [عن] (٢) النخعي عن صبيح (٣) سمع عثمان بن عفان يقرأ: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون الله على ما أصابهم) [١٠٤] (٤).

عن زيد بن علي واليماني وأبي البرهسم: (إن أول بيت وَضع للناس)[٩٦] ، يعنى: وضع الله.

وعن اليماني: (الذي ببكة) بألف(١٠).

(يوم تبياض وجوه وتسواد)[١٠٦]: الحسن والزهري (٧). وروي عن إبراهيم وعكرمة أيضًا: (تبياض وتِسواد)، بكسر التاء (٨). قال أبو حاتم: ويجوز تِبيض

(۱) عبدالله بن عون بن أرْطبان المُزني، أبو عون البصري، رأى أنس بن مالك، وروى عن ابن سيرين، وإبراهيم النَّخعي، والحسن البصري، والشعبي، وروى عنه الأعمش، والثّوري، وشعبة، وغيرهم، توفي سنة ١٥١ هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٥/ ٣٩٤)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٦٤).

- (٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٣٨)، شواذ القراءات (ص:١١٨).
- (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٨)، شواذ القراءات (ص:١١٨).
- (٨) وقفت عليها مروية عن غيرهما. ينظر: البحر المحيط (٣/ ٢٥)، الدر المصون (٣/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل، وهي زيادة يقتضها السياق؛ إذ إن النخعي من شيوخ أبي عون، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) صبيح بن عبدالله، يروي عن عمر، وعثمان، عليّ، وروى عنه سماك بن حرب. ينظر: التاريخ الكبير (٤/ ٣١٨)، الثقات لابن حبان (٤/ ٣٨٢)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٤٤٩)

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصاحف لابن أبي داود (١/ ٣٦٣)، المغني للدّهّان (٢/ ٥٤٠)، شواذ القراءات (ص:١٨)، تفسير القرطبي (٥/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٣٨)، شواذ القراءات (ص:١١٨)، الفريد في إعراب القرآن المجيد (٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٣٨).

وتِسود<sup>(۱)</sup>.

(تلك آيات الله يتلوها)[١٠٨]، بالياء في جميع القرآن: أبو نهيك(٢).

(لن يغني عنهم)[١١٦]، بالياء: يحيى وإبراهيم (٣).

(مثل ما تنفقون)[١١٧]، بالتاء: أسيد عن الأعرج وأبو عبد الرحمن ويحيى (٤).

قال عيسى: (ولكنَّ)[١١٧]، مثقل (٥). قال أبو حاتم: لو كان كذلك لكان: ولكنَّ أنفسهم يظلمونها (٦).

عن زيد بن علي: (وإذا لاقوكم قالوا آمنا)[١١٩](٧).

أبو زيد عن المفضّل عن عاصم: (لا يَضُرَّكم)[١٢٠]، بفتح الراء مشددة (^^). قال أبو حاتم: وبعض العرب يقول: لا يضرِّكم بكسر الراء التي (٩) مشددة

(١) رويت عن يحي بن وثاب. ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٥٣٩) ، شواذ القراءات (ص:١١٨).

(٢) ينظر: الدر المصون (٣/ ٣٤٧)، شواذ القراءات (ص:١١٩).

(٣) وقفت عليها مروية عن أبي عبدالرحمن السلمي. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٨).

(٤) ينظر: الكامل (ص:١٨٥)، شواذ القراءات (ص:١١٩).

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٩)، شواذ القراءات (ص:١١٩).

(٦) كذلك وردت القراءة عن عيسى، ونقلها المصنّف، والعائدُ من الجملة الخبرية على الاسم محذوف، تقديره كما ذكره أبو حاتم: يظلمونها؛ وحسُن حذف العائد لكون الفعل فاصلة، فلو ذكر مفعوله لفات هذا الغرض. ينظر: البحر المحيط (٣/ ٤١)، الدر المصون (٣/ ٢٦١).

(٧) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٤١)، شواذ القراءات (ص:١١٩).

(٨) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٤١)، بستان الهداة (٢/ ٥٣٥).

(٩) كذا في الأصل، ولعل المراد: التي هي مشددة.

لالتقاء الساكنين، كما فتحها لالتقاء الساكنين (١)، ويجوز (لا يضُرْكم) من ضار يضور، قال الأخفش: وهي لغة للعرب (٢). وروي: (لا يضركم) (٣).

عن زيد بن علي: (يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا)[١١١]، نسقًا على: (يولوكم)(٤).

(بما تعملون محيط)[١٢٠] بالتاء: الحسن والأعمش وأبو رجاء<sup>(٥)</sup>.

عن يحيى بن يعمر: (تبوي المؤمنين)[١٢١]، بغير همز وإسقاط الياء في اللفظ، وهي من طريق أبي شبل (٢)(١).

(بألف من الملائكة منزِّلين)[١٢٤]، بكسر الزاي مشددة: إبراهيم بن أبي علة (^).

وعن يعقوب: (منْزِلين)، بالكسر، خفيف (٩).

(١) ينظر: الدر المصون (٣/ ٣٧٧)، البحر المحيط (٣/ ٤٦).

(٢) ينظر: معاني القرآن للأخفش (ص:٣٥٢)، المغنى للدِّهّان (٢/ ٥٤٣).

(٣) كذا في الأصل من غير ضبط، ولعل المصنف أراد قراءة أُبيّ المروية عنه في هذا الحرف، وهي: (لا يضْرُركم)، والله أعلم. ينظر: تفسير القرطبي (٥/ ٢٨٢).

(٤) ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٥٤٣)، شواذ القراءات (ص:١١٩).

(٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٤٣)، شواذ القراءات (ص:١١٩).

(٦) لعل المقصود علقمة بن قيس النخعي، وهو يكنى كذلك، وقد سبقت ترجمته.

(٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٨)، شواذ القراءات (ص:١١٩).

(٨) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٤٤).

(٩) وقفتُ عليها مروية عن الحسن وأبي حيوة. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٤٤)، تفسير القرطبي (٩) وقفتُ عليها مروية عن الحسن وأبي حيوة. ينظر: المغني للدهان (٣/ ٥٤٤)، تفسير القرطبي

قال [٥٢/ب] أبو حاتم: (منزلين)، بالتشديد والتخفيف سواء؛ يعني: منزلين النصر (١).

(إن يمسسكم قَرَح)[١٤٠]، بفتح الراء: ابن السميفع (٢).

(ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين)[١٤٢]، بكسر الميم: الحسن ويحيى بن يعمر (٣). (ولما يعلم الله... ويعلم)، بفتح الميم كليهما: يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي وابن هرمز (٤). عن عمرو بن عبيد: (وتعلم)، بالتاء (٥). (ولما يعلم الله... ويعلم)، رفع: عبد الوارث عن أبي عمرو ومحبوب عن إسماعيل عن الحسن (٢).

(من قبل أن تلاقوه)[۱۶۳]، بألف: يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي والزهري (٧٠).

عن مجاهد: (من قبل)، رفع؛ أي: ولقد كنتم تمنون أن تلقوا الموت من قبلُ (^).

<sup>(</sup>١) ينظر: الدر المصون (٣/ ٣٨٦)، البحر المحيط (٣/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (١/ ١٦٦)، شواذ القراءات (ص: ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٩)، البحر المحيط (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر الوجيز (١/ ٥١٥)، شواذ القراءات (ص:١٢٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٤٧)، شواذ القراءات (ص:١٢٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكامل (ص:١٨٥)، المغنى للدهان (٢/ ٥٤٧)

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٩)، المحتسب (١/١٦٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٩)، المغنى للدهان (٢/ ٥٤٧).

إسماعيل<sup>(۱)</sup> قال: قرأ شيبة بن نصاح في صلاة الغداة سورة آل عمران فقرأ: (وما محمد صلى الله عليه إلا رسول)[١٤٤]. وروي عن ابن عباس: (وما محمد إلا رسول قد خلت من [قبله]<sup>(۲)</sup> رسل)<sup>(۳)</sup>.

عباس عن عصمة عن الأعمش: (يؤته... يؤته... وسيجزي الشاكرين)[١٤٥] بالياء<sup>(١)</sup>. وفي مصحف ابن مسعود: (نؤته ثوابها وسنجزي الشاكرين) بالنون.

(وكائن)[١٤٦]: قال أبو حاتم: روى شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه كان لا يليِّن على لغة قريش (٥)، وكذلك ابن محيصن ويحيى بن وثاب والنخعي وحميد عن مجاهد، وكان لا يمد ولا يهمز (٢)، وقال الكسائي: زعم حمزة أن الأعمش كان يحتبس الهمزة (٧). وروى شبل عن ابن محيصن: (وكأيْن)

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، مولاهم، أبو إسحاق، ويقال أبو إبراهيم المدني، جليل ثقة، قرأ على شيبة بن نصاح، ونافع، وسليمان بن مسلم بن جماز، وروى عنه القراءة عرضًا وسماعًا الكسائي وقتيبة وأبو عبيد القاسم بن سلام، توفي سنة ۱۸۰ هـ، وقيل: غير ذلك. غاية النهاية (١/ ١٦٣)، تهذيب الكمال (٣/ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [قبل]، والمثبت هو الموافق للقراءة كما هو في المصادر.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٤٧)، البحر المحيط (٣/ ٧٤)، شواذ القراءات (ص:١٢١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٩)، المبهج (١/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٥) قال خلف: "وقريش لا تهمز، ليس الهمز من لغتها، وإنما همزت القراء بلغة غير قريش من العرب." ينظر: إيضاح الوقف والابتداء (١/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٥٤٨)، شواذ القراءات (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٧) كأن المصنّف -رحمه الله- هنا يقصد إيراد ذكر خلاف القرّاء في تسهيل الهمزة وتحقيقها؛ وبالتسهيل قرأ أبو جعفر، وبالتحقيق قرأ الباقون، والله أعلم. ينظر: الغاية (ص:١٢٩)، غاية

مفتوحة الهمزة والياء ساكنة، وكذلك نبيح وأبو واقد والجراح (١). وعن الزهري: (وكيِّ) مثقلة غير مهموزة (٢). وعن الحسن وابن محيصن: (وكأن) مثل كعن (٣).

(قتَّل معه)، التاء مشددة: [شهر](٤) بن حوشب عن ابن عباس وكذلك مجاهد(٥).

وروي عنه: (رُبِّيون)، بضم الراء: ابن عباس والحسن وأبو رجاء وعكرمة وعطاء (٢٠). قال الحسن: علماء صبر صبر عباس والحسن علماء صبر علماء علماء صبر علماء علماء علماء علماء صبر علماء صبر علماء عل

(فما وهِنوا)، بكسر الهاء: [أبو] (١) السماك ورؤبة (٩).

عن عكرمة وأبان بن تغلب: (فما وهْنوا)، ساكنة الهاء؛ كأنه سكنه لكثرة

\_\_\_\_\_\_

الاختصار (٢/ ٤٥٣)، النشر (١/ ٤٠٠).

(١) ينظر: المحتسب (١/ ١٧٠)، تفسير القرطبي (٥/ ٣٥٠).

(٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٤٩)، شواذ القراءات (ص:١٢١).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٩)، تفسير القرطبي (٥/ ٠٥٠).

(٤) في الأصل: [وشهر]، ولعل الواو زائدة، والله أعلم.

(٥) وقفتُ عليها مروية عن قتادة. ينظر: مختصر ابن خالويه (٢٩)، المغني للدهان (٢/ ٥٤٩)، شواذ القراءات (ص:١٢٢).

(٦) ينظر: المحتسب (١/ ١٧٣)، المغني للدّهّان (١/ ٥٤٨)، تفسير القرطبي (٥/ ٣٥٢).

(٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٧٨١). وينظر: المحرر الوجيز (١/ ٥٢١).

(٨) في الأصل: [ابن].

(٩) ينظر: المحتسب (١/ ١٧٣)، شواذ القراءات (ص:١٢٢).

الحركات(١).

(وما كان قولُهم)[١٤٧]، رفع: الحسن وابن أبي إسحاق(٢).

(فأثابهم الله ثواب الدنيا)[١٤٨]: عاصم الجحدري(٣).

(بل الله مولاكم)[١٥٠]، بالنصب [٢٦/ أ]: عن النخعي عن بعض أهل الكوفة (٤)، يعنى: بل أطيعوا الله مولاكم.

(سيُلقى)[١٥١]، بالياء: أيوب السختياني<sup>(٥)</sup>.

(إذ تَصْعَدون)[١٥٣]، بفتح التاء والعين: الحسن وأبو عبد الرحمن وأبو رجاء وقتادة (٢).

(تَصَعَّدون)، مشددة: أبو حيوة عن أبي البرهسم عن نوح البصري القارئ (۱۷)(۸).

(١) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٢٢)، البحر المحيط (٣/ ٨٠).

(٢) ينظر: المغنى للدّهّان (١/ ٥٤٨)، شواذ القراءات (ص:١٢٢).

(٣) ينظر: الكامل (ص:٩١٥)، شواذ القراءات (ص:١٢٢).

(٤) ينظر: المغني للدّهّان (١/ ٥٤٨)، شواذ القراءات (ص:١٢٢).

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٩)، المغني للدَّهَّان (١/ ٥٤٨).

(٦) ينظر: الكامل (ص: ٥٢٠)، شواذ القراءات (ص: ١٢٣).

(٧) قال ابن الجزري: "نوح القارئ، ذكره الحافظ أبو عمرو، وقال: قال محمد بن الحسن النقّاش: ثم كان بعد أبي عمرو بن العلاء، يعني: من رواة الحروف المتصدّرين: نوح القارئ، وذكر جماعة". غاية النهاية (٢/ ٣٤٣).

(٨) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٥٠)، شواذ القراءات (ص:١٢٣).

(إذ يَصْعَدون و لا يلوون)، بالياء فيهما: شبل عن ابن كثير وابن محيصن (١٠) كأنه ينذهب إلى قوله: ﴿ وَٱللَّهُ ذُو فَضَهْ لِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَٱللَّهُ ذُو فَضَهْ لِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾[١٥١] إذ يصعدون. يقال: صعد الجبل وأصعد الوادي، وكذلك في كل شيء من العلو والسفل (٢).

(ولا تلون)، بواو واحد: عن الحسن وعبد الصمد (٣)(٤).

عن طلحة: (ولا تلؤون على أحد)، مهموزة (٥).

(على أُحُدٍ): العباس بن الفضل عن سليمان بن أرقم عن الحسن(١٠).

عن الضحاك بن مزاحم: (ثم أُنزِل عليكم من بعد الغم أمنةٌ نعاسٌ)[١٥٤](٧).

(أمْنة)، ساكنة الميم: ابن محيصن وابن وثاب والنخعي (^).

عن اليماني: (لبرَّز الذين)؛ على أن الفعل لله (٩).

(١) ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٥٥٢)، شواذ القراءات (ص:١٢٣).

(1) ينظر: المحرر الوجيز (1/070)، لسان العرب، مادة صعد (1/170).

(٣) لم يتبين لي من هو، ولعله عبد الصمد بن عبد العزيز الراوي عن طلحة، وستأتي ترجمته.

(٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٥٢)، شواذ القراءات (ص:١٢٣).

(٥) وقفت عليها من غير نسبة. ينظر: الدر المصون (٣/ ٤٣٩)، البحر المحيط (٣/ ٨٩).

(٦) ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٥٥٣)، شواذ القراءات (ص:١٢٣).

(٧) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٥٣)، شواذ القراءات (ص:١٢٣).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٩)، المحتسب (١/ ١٧٤)، شواذ القراءات (ص: ١٢٣).

(٩) وقفت عليها مروية عن غيره. ينظر: شواذ القراءات (ص:١٢٣).

(لبُرِّز الذين): أبو حيوة وابن قطيب (١).

(أو كانوا غُزَىً)[١٥٦]، الزاي خفيفة: الحسن والزهري وأبو حيوة (١).

(ما ماتوا وما قتلوا)، مشددة: الحسن في رواية عبدالوارث عن عمرو عن الحسن وكذلك: (ثم قتلوا وماتوا) [الحج: ٥٨]، كله مشددة مثل ابن عامر (٣).

(فإذا عزمتُ)[١٥٩]: أبو الشعثاء وعكرمة وأبو نهيك<sup>(١)</sup>، يعني: إذا عزمتُ لك فتوكل عليَّ، ويقال: إذا أمرتُ.

عن عبيد بن عمير: (وإن يُخذِلكم)[١٦٠] أي: يُلزمكم الخذلان ويُصيّركم إليه.

عن عاصم الجحدري في رواية أحمد بن موسى: (وما كان لنبي أن تَغُلَ) [١٦١] قال: يجوز؛ كأنه يذهب إلى أن الكلام ابتدأ بالخبر، ثم جُعِل مخاطةً.

(هم درجة عند الله)[١٦٣]: الأعمش والنخعي (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٩)، المغنى للدَّهَّان (٢/ ٥٥٣)، البحر المحيط (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٩)، المحتسب (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٠)، الكامل (ص:٢١)، شواذ القراءات (ص:٢٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٩)، المحتسب (١/ ١٧٦)، البحر المحيط (٣/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط (٣/ ١٠٦)، شواذ القراءات (ص: ١٢٤)

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٥٤)، شواذ القراءات (ص:١٢٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحرر الوجيز (١/ ٥٣٧)، شواذ القراءات (ص:١٢٤).

(والله بصير بما تعملون)، بالتاء: نبيح وأبو واقد والجراح وابن عمران (۱۰). (ولا يحسبن النين قتلوا)[١٦٩]، بالياء: الحسن (۲). وروى الكسائي عن سفيان عن حميد: كل شيء في آل عمران (يحسبن) بالياء، إلا قوله: ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم ﴿ الممارة (١٨٨١] (٣). وروى أيضًا أحمد بن يزيد الحلواني عن هشام بن عمار عن ابن عامر: (ولا تحسبن الذين قتلوا) (٤). ابن مسعود والأعمش وحمزة: (ولا تحسبن)[١٨٠١،١٧٨] في جميع القرآن.

(أمواتًا بل أحياءً)، نصب: إبراهيم بن أبي عبلة (٢)، أي: [٢٦/ب] بل أحسبهم أحياءً.

(يخوف أولياؤُه)[١٧٥]، رفع: ابن عباس وسعيد بن جبير (٧).

<sup>(</sup>۱) وقفتُ عليها مروية عن ابن مسعود وأبي عبيد وغيرهما. ينظر: المغني للدّهان (۲/ ٥٥٤)، شواذ القراءات (ص: ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٥٤)، شواذ القراءات (ص: ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيز (١/ ٥٤٠)، الدر المصون (٣/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٢٥)، النشر (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) لم يقيد المصنف هنا موضع هذه القراءة، ولعل رقم الآية المثبت يشير إلى مقصوده؛ لأن من بين المذكورين حمزة، وقد اختص في هذا الموضع بالقراءة بتاء الخطاب، كما أني لم أقف على نسب هذا الإطلاق لهم في الرواية في جميع القرآن، والله أعلم. ينظر: غاية الاختصار (٢/ ٢٥٦)، النشر (٢/ ٢٤٦)،

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٥٩) ، البحر المحيط (٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٧) وقفت عليها هكذا: (يخوفكم أولياؤُه). ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٥٩).

طلحة عن عطاء عن ابن عباس: (يخوفكم أولياءَه) (١٠). وفي قراءة أبي: (يخوفكم [بأوليائه] (٢) (٣).

عن عبيد بن عمير: (فارحين)[١٧٠]، في جميع القرآن.(أ)

عن يحيى بن وثاب: (إنما نملي لهم خير)[١٧٨]، بكسر الألف على الابتداء (٥)، وتقع الحسبة (١٥) بالكلام كله، وبالمعنى الذي ينتظمه الكلام كله، مثل قول الله جل ثناؤه: ﴿ أَفَلَا يَعُلَمُ إِذَا بُعْتِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم ﴾[العاديات]، فوقع العلمُ بالمعنى الذي تحت الكلام كله، [وكسر] (إن) على الابتداء، ومنه أيضًا قوله جلَّ ذكره: ﴿ قَالُواْ نَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾[المنافقون:١].

عن نبيح وأبي واقد: (لا يحزُنُك)[١٧٦]، بضم النون في حال الرفع والجزم (٨)؛ كأنهم يجعلونه في معنى الخبر لا معنى النهى.

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (١/ ١٧٧)، المصاحف (ص: ٢١٩)، المغنى للدّهّان (٢/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [أولياءه]، والمثبت هو المروي عن أبى وفقًا للمصادر. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٦٠)، البحر المحيط (٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٦٠)، شواذ القراءات (ص:١٢٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٢٦)، البحر المحيط (٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٦) يقصد قول الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾ [آل عمران: ١٧٨].

<sup>(</sup>٧) في الأصل: [كسرين]، ولعله خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٦٠)، شواذ القراءات (ص:١٢٦).

(حتى نميْز)[١٧٩]، بالنون خفيفة: ابن السميفع (١).

(سنكتب)، بالنون، (وقتلهم... ويقول)[١٨١]، بالياء: الأعرج (٢).

وذكر عن الأعمش: (سيكتب)، مثل حمزة (٣)، (ويقال)، بألف(٤).

(ستكتُب)، بالتاء، يعني: الحفظة، (ويقول)، بالياء: الحسن (٥).

قال أبو حاتم: ولو قرئت: (سيكتب... ويقول)؛ لجاز. وقد ذكر ذلك عن الحسن والأعرج في حروف خارجة (٢)(١).

(بقُرُبان)[۱۸۳]، بضم الراء، قال أبو حاتم: كان عيسى بن عمر يقول: (سُلُطان)، ويجوز في هذا ما يجوز في ذاك. وذكر عن عيسى بن عمر: (بقُرُبان)(^).

(كل نفس ذائقةٌ الموتَ) [١٨٥]: أبو البرهسم وأبو حيوة والضحاك واليماني

(١) لم أقف على هذه القراءة.

(٢) كذا ذكر المصنف القراءة عن الأعرج، لكني وقفت عليها مروية عنه (سيكتب)، بالياء على الغيبة. والله أعلم. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٣٠) شواذ القراءات (ص: ١٢٦)، البحر المحيط (٣/ ١٣٦)، الدر المصون (٣/ ٥١٤).

(٣) ينظر: التجريد (ص: ٢٠٧).

(٤) ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٥٦١)، شواذ القراءات (ص:١٢٦).

(٥) المغنى للدّهّان (٢/ ٥٦١)، شواذ القراءات (ص:١٢٦).

(٦) لعله خارجة بن مصعب، وقد تقدمت ترجمته.

(۷) وبذلك قرأ ابن مقسم. ينظر: الكامل (ص:۲۲٥)، المغني للدهان (۲/ ٥٦٢)، شواذ القراءات (ص:۱۲٦).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٣٠)، المحتسب (١/ ١٧٧).

وابن أبي عبلة<sup>(١)</sup>.

(ذائقُه الموت) بضم القاف: طلحة السمان (٢)، كأنه يقول: كل نفس ذائقه، يعنى: الموت، ثم يفسر فيقول: (الموتِ) خفض؛ لأنه ترجمة عن الهاء.

(بما أُوتُوا) [١٨٨]: ابن وثاب وأبو عبد الرحمن (٣).

(فلا تِحسِبنهم) بكسر [التاء]() والسين: مجاهد(٥).

(ربنا إنك من تخلِّد النار)[١٩٢]: عن الحسن فيما رواه أبو بكر القطان (٦).

(ورسْلك) [١٩٤] بجزم السين: الأعمش وعبيد بن عمير (٧).

(إني لا أضيع) [١٩٥] بكسر الألف: عيسى بن عمر في رواية الحلواني؛ على

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٦٤)، شواذ القراءات (ص:١٢٦).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٤٦)، شواذ القراءات (ص:١٢٧)، المغنى للدهان (٢/ ٤٦٤).

(٤) في الأصل: الياء.

(٥) لم أقف على نسبتها لمجاهد، وهي قراءة الكسائي ويعقوب وخلف العاشر. ينظر: التيسير (ص:٢٢٨)، النشر (٢/ ٢٣٦، ٢٤٦).

(٦) لم يتبين لي من هو.

(٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٢٧)، المحرر الوجيز (١/٥٥)

<sup>(</sup>۲) طلحة بن سليمان السمان، مقرئ مصدر، أخذ القراءة عرضًا عن فياض بن غزوان عن طلحة بن مصرف، وله شواذ تروى عنه، وروى عنه القراءة إسحاق بن سليمان أخوه، وعبد الصمد بن عبد العزيز الرازي. ينظر: غاية النهاية (۱/ ۳٤۱)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٤٨٣).

الحكاية<sup>(١)</sup>.

(وقتلوا) خفيف، (وقاتلوا) بألف: محارب [وابن] (٢) وثاب (٣).

عن عمر بن عبد العزيز: (وقَتَلوا وقُتِلوا) بغير ألف، خفيفين (٤).

(الا يغرنْك) [١٩٦] النون خفيفة: ابن أبي إسحاق، وروي عن يعقوب(٥).

(لكنَّ الذين) [١٩٨] مشددة: أبو جعفر<sup>(٦)</sup>.

(نُزْ لًا) خفيف: الحسن<sup>(٧)</sup>.[٢٧/ أ] في حروف أبي شبيل<sup>(٨)</sup>.

قال: ولا أعلم أحدًا أقرأ: (وإن من أهل الكتاب)[١٩٩] إلا ما رواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اخرجوا فصلوا على أخِ لكم، فصلًى بنا فكبر أربع تكبيرات، قال: هذا

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٤٦)، المغني للدهان (٢/ ٥٦٦).

(٢) سقطت الواو في الأصل.

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٤٦).

(٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٢٧)، المبسوط (ص:١٥١).

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٦٧)، المبسوط (ص:١٥١).

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٧)، المبسوط (ص:١٥١).

(٧) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٦٧)، شواذ القراءات (ص:١٢٧).

(۸) عبيد الله بن عبدالرحمن بن واقد، أبو شبيل بن أبي مسلم الواقدي، حدّث عن أبيه، وعن إسحاق بن أبي إسرائيل، وروى عنه أبو بكر بن الأنباري النحوي، وأحمد بن كامل القاضي، توفي سنة ٢٩٨ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٣٣٩)، الكامل (ص:٢٦١).

النجاشي أصخمة، فقال المنافقون: انظروا هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط، فأنزل الله جلَّ وعز: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ ﴾ (١))، غيري ضمَّه ولكن النون مشكَّلة (٢).

(وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم): عن اليماني(").

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) كذا هذه الفقرة في الأصل، ولم يتبين لي المراد منها؛ فلعلَّ فيها سقطًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٦٨)، شواذ القراءات (ص١٢٨).

## سورة النساء وما فيها من الغرائب

(خلقكم من نفس واحد)[١]: إبراهيم بن أبي عبلة، بغير هاء<sup>(١)</sup>.

(يسَّاءلون به)، بالياء: إبراهيم النخعي (٢).

(تسالون)، خفيف غير مهموز: الأعمش (٣).

(تسْألون به): أبو معاذ عن خارجة عن أبي عمرو(٤).

(تسّالون)، مثقلة غير مهموزة: عمرو عن الحسن (٥٠).

ابن مجاهد قال: قرأ أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ (٢): (والأرحامُ)، أي: [أن] (٧) تقطعوها (٨).

(ولا تبدلوا)[٢]، مدغمة التاء: ابن محيصن (٩)، كذلك يقرأ كلَّ تاءين في

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٧٠)، البحر المحيط (٣/ ١٦٢).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٧٠)، شواذ القراءات (ص:١٢٨).

(٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٧٠)، شواذ القراءات (ص:١٢٨).

(٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٧٠)، الكامل (ص:٥٢٤).

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٧٠)، شواذ القراءات (ص:١٢٨).

- (٦) عبدالله بن يزيد، أبو عبدالرحمن القرشي المقرئ، البصري، ثم المكي، إمام كبير في الحديث، وشيخ البخاري، ومشهور في القراءات، لقن القرآن سبعين سنة، روى الحروف عن نافع، وعن البصريين، وله اختيار في القراءة، روى عنه ابنه محمد شيخ أبي بكر الأصبهاني، توفي سنة ٢١٣هـ. ينظر: طبقات القراء (١/ ١٩٦)، غاية النهاية (١/ ٤٦٤).
  - (٧) في الأصل: (أو)، وهو تصحيف.
  - (٨) ينظر: المحتسب (١/ ١٧٩)، المغنى للدِّهّان (٢/ ٥٧١).
  - (٩) ينظر: مفردة ابن محيصن (ص:١١٣)، مصطلح الإشارات (ص:١٩٨).

القرآن<sup>(۱)</sup>.

(حَوبًا كبيرًا)، بفتح الحاء: الحسن وطلحة (٢).

(ألا تَقسطوا)[٣]، بفتح التاء: عن يحيى بن وثاب والأعمش والنخعي ٣).

(من طاب لكم من النساء): إبراهيم بن أبي عبلة (٤).

(مثنى وثُلَث ورُبَع)، بغير ألف [فيهما] (٥): عن ابن وثاب والنخعي وابن أبي عبلة (٢).

(فواحدةٌ)، رفع: عن الحسن والأعرج(٧)؛ على معنى: فلتكن لكم واحدة.

(أو من ملكت أيمانكم): ابن أبي عبلة (^).

(صُدْقاتهن نحلة)[٤] بضم الصاد، والدال ساكنة: أبو جعفر وشيبة وطلحة

(۱) لم أقف على هذا الإطلاق عند من نقل هذه القراءة عن ابن محيصن. ينظر: البحر المحيط (۲) لم أقف على هذا الإطلاق عند من نقل هذه القراءات (ص:١٢٨).

(٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣١). المغني للدّهّان (٢/ ٥٧٢)، شواذ القراءات (ص:١٢٨).

(٣) ينظر: المحتسب (١/ ١٨٠)، شواذ القراءات (ص:١٢٨).

(٤) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٧٢)، شواذ القراءات (ص:١٢٩).

(٥) في الأصل: (عنهما)، وهو تصحيف.

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٧٣) شواذ القراءات (ص:١٢٩).

(٧) ينظر: البحر المحيط (٣/ ١٧٢)، شواذ القراءات (ص:١٢٩).

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٧٣)، شواذ القراءات (ص:١٢٩).

بن مصرف<sup>(۱)</sup>. (صُدُقاتهن): قتادة<sup>(۱)</sup>. (صُدُقتَهن)، بضم الصاد، والدال بغير ألف والتاء مفتوحة: ابن وثاب والنخعي<sup>(۱)</sup>. (صُدُقاتهن): الحسن ونبيح وأبو واقد والجراح<sup>(۱)</sup>.

(هنيًّا مريًّا)، غير مهموز: الحسن والزهري (٥).

(اللاتي جعل الله لكم)[٥]: الحسن والأعرج وأبو عبيدة (٢).

(قَوَامًا): ابن عمر وأبو البرهسم (٧).

(فإن أُنِستم)[٦]، مقصور: الحسن وابن (^) عمران ونبيح وأبو واقد والجراح (٩).

(١) وقفتُ عليها مروية عن أبي السّماك وطلحة بن سليمان. ينظر: الكامل (ص:٢٥)، المغني للدهان (٢/ ٥٧٣).

(٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٤٧)، شواذ القراءات (ص:٢٩). وضبط الدهان قراءة قتادة بفتح الصاد، وإسكان الدال، وهي الأنسب ليحصل الفرق بينها وبين قراءة الحسن الآتية. ينظر: المغنى/ سورة النساء.

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣١)، المغني للدّهان (٢/ ٥٧٤).

(٤) مختصر ابن خالویه (ص:٤٧)، المغنی للدّهّان (٢/ ٥٧٤).

(٥) ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٥٧٤)، شواذ القراءات (ص:١٢٩).

(٦) ينظر: مفردة الحسن (ص:٩٣)، المغنى للدّهّان (٢/ ٥٧٥)، شواذ القراءات (ص:٢٩١).

(٧) ينظر: المحتسب (١/ ١٨٢)، شواذ القراءات (ص: ١٣٠).

(A) كذا في الأصل بواو العطف، فلعل هذه القراءةَ منسوبةٌ للحسن وابن عمران، أو تكون الواوُ زائدةً، فتكون منسوبةً للحسن بن عمران.

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٧٥) شواذ القراءات (ص:١٣٠).

(منهم رَشَدًا): [۲۷/ب] أبو عبد الرحمن [السلمي] (١) وعيسى بن عمر (٢). (ولِيخش الذين) [٩]، بكسر اللام: الحسن والزهري وعمرو بن عبيد وأبو

حيوة وعبد الوارث عن [أبي] عمرو (فلِيصمه) [البقرة:١٨٥]، مكسور اللام، وكل شيء في الأمر والنهي مثله (٤).

(ذرية ضعفاء): عائشة [وأبو]<sup>(٥)</sup> عبد الرحمن وابن محيصن والحسن والحسن والزهري وأبو البرهسم<sup>(٦)</sup>. الأسود بن زيد: (ضَعفا) بفتح، كأنه يريد: ضَعْفي<sup>(٧)</sup>.

(فليتقوا الله وليقولوا)، بكسر اللام: أبو حيوة وعمرو بن عبيد (^).

(وسيُصَلُّون)[١٠]: أبو البرهسم وأبو حيوة (٩).

(وسَيَصلُون): الأعمش.

(١) في الأصل: (الشامي)، ولعله تصحيف، والله أعلم.

(٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٧٥)، شواذ القراءات (ص:١٣٠).

(٣) ساقطة من الأصل.

(٤) ينظر: البحر المحيط (٣/ ١٨٥)، الكامل (ص:٩٩٤)، المغني للدهان (٢/ ٥٧٧)، شواذ القراءات (ص:١٣٠).

(٥) في الأصل: (وابن)، ولعله خطأ من الناسخ.

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣١)، المغني للدهان (٢/ ٥٧٧)، شواذ القراءات (ص:١٣٠).

(٧) كذا هي قراءة الأسود، ولم أفهم مراد المصنف من إيراده لقراءة الأسود بهذا السياق. ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٧٧)، شواذ القراءات (ص: ١٣٠).

(٨) ينظر: البحر المحيط (٣/ ١٨٥).

(٩) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ص:١٧٤)، شواذ القراءات (ص:١٣١).

(يوصِّيكم الله)[١١]، مشددة الصاد: ابن أبي عبلة<sup>(١)</sup>.

وعنه أيضًا: (أن للذكر)، بزيادة: أن(١).

(الثلث) و(الربع) و(السدس) و(الثمن)[١١-١١]، خفيفة كلها: الحسن (٣).

قال أبو حاتم: وروي عن الأعرج (١٠).

(ولكم نُصف)[١٢]: أبو عبد الرحمن (٥). عن زيد بن ثابت: كل شيء في القرآن (نُصف)؛ بضم النون (٢).

(فلِمّه الثلث)[١١]، بغير همز: ابن أبي عبلة وأبو البرهسم(٧).

(يوصِّي بها أو دين)، مثقلة: الحسن (^).

(يورِث كلالة)[١٢]: الحسن -بكسر الراء- وأبو رجاء (٩). وروى أحمد بن موسى عن أبي عمرو قال: أقرأ جميعًا يورَث ويورِث. وروي عن الحسن

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٧٨)، البحر المحيط (٣/ ١٩٠).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٧٨)، شواذ القراءات (ص:١٣١).

(٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٧٨)، الدر المصون (٣/ ٩٩٥).

(٤) ينظر: البحر المحيط (٣/ ١٩٠).

- (٥) هذا هو الموضع الذي نسب المصنّف قراءة أبي عبدالرحمن السلمي إليه، ولكن المثبت في المصادر هو الموضع الأول: (فلها النُّصف)، والله أعلم. ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٥٧٩)، شواذ القراءات (ص:١٣١).
  - (٦) ينظر: الدر المصون (٣/ ٥٩٩)، البحر المحيط (٣/ ١٩١).
  - (٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٧٩)، شواذ القراءات (ص:١٣١).
    - (٨) ينظر: مفردة الحسن (ص:٩٣)، شواذ القراءات (ص:١٣١).
    - (٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٧٩)، البحر المحيط (٣/ ١٩٧).

وعيسى الثقفي: (يورِّث)، مثقلة (١٠).

الأعمش: (ورث كلالة) بغير ياء<sup>(۱)</sup>. وفي مصحف ابن مسعود: (وإن كان رجل أو امرأة ورث كلالة) (۱).

(أُخوة)[١٢]، بضم الألف لغة (٤).

(غير مضارِّ وصيةٍ)[١٢]، بغير تنوين على الإضافة: الحسن وابن قطيب(٥).

(اللايي أرضعنكم)[٢٦]، بالياء: ابن مسعود(٢).

(واللايي يأتين)[١٥]، بالياء: [زيد](٧) بن علي.

(التي)، بغير ألف: الأعرج(^).

وروي عن ابن مسعود: (التي دخلتم)[٢٣]، بغير ألف.

سعد بن أبي وقاص: (وله أخ أو أخت من أمه)[١٢] (٩).

(١) ينظر: المحتسب (١/ ١٨٢)، مفردة الحسن (ص:٩٣)، المغنى للدَّهَّان (٢/ ٥٨٠).

(٢) وقفتُ عليها مروية عن ابن مسعود. ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٨٠).

(٣) لم أقف من هذه القراءة عنه إلا على قوله: (وَرثَ)، كما تقدم توثيقه.

(٤) ينظر: لسان العرب (١/ ٦٧).

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٢)، المحتسب (١/ ١٨٣).

(٦) ينظر: البحر المحيط(٣/ ٢٢٢)، المحرر الوجيز(٢/ ٣٢).

(٧) في الأصل: (يزيد)، ولعله خطأ من الناسخ.

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٨٤)، شواذ القراءات (ص:١٣٢).

(٩) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٨٠)، شواذ القراءات (ص:١٣١).

(وآتيتم احداهن)[٢٠]، بوصل الألف: شبل عن ابن محيصن (١).

(فاشهُدُوا عليهن أربعة منكم)[١٥]، رفع: زيد بن علي وعبيد بن عمير (٢).

(قال إني تبت)[١٨]، يجعلها تمام الكلام، (آلن)؛ على الاستفهام، يجعله من قول الله تبارك وتعالى: عن الضحاك(٣).

(ولا تُعضلوهن لتُذهبوا)[١٩]، [٢٨/ أ] بضم التاء فيهما: زيد بن علي (٠٠).

عكرمة عن ابن عباس: (إلا أن يأتين بفاحشة مبِينة)، خفيفة، بكسر الباء (٥)؛ يريد أن الفاحشة تبين أمرَها.

(إلا أن يفحشن بفاحشة): عن طلحة (٦).

(كتابُ اللهِ عليكم)[٢٤]، رفع: عن ابن عباس(٧).

(كتب الله عليكم): أبو حيوة واليماني (١٠).

(المحصّنات)، بضم الصاد: الأعمش عن إبراهيم، قال: سمعت علقمة

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٢)، المحتسب (١/ ١٨٤).

(٢) أي: بحذف السين والتاء وضم الهاء. ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٥٨٠)، شواذ القراءات (ص:١٣٢).

(٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٨٣)، شواذ القراءات (ص:١٣٢).

(٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٨٣)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٣٧٧).

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٨٣)، شواذ القراءات (ص:١٣٢).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٨٤)، شواذ القراءات (ص:١٣٢).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٨٥)، شواذ القراءات (ص:١٣٣).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٢)، المحتسب (١/ ١٨٥).

يقرأ: (والمحصُنات)(1). وروي عن علقمة أيضًا وابن وثاب والأعرج: (والمحصِنات) بالكسر في جميع القرآن(1).

(يميلوا)[۲۷]، بالياء: قتادة<sup>(۳)</sup>.

(وخَلَقَ الإنسانَ ضعيفًا)[٢٨]: ابن عباس ومجاهد وأبو واقد (٤).

وذكر البخاري عن حميد الأعرج: (إلا أن يكون -بالياء - تجارة)[٢٩] أبو<sup>(٥)</sup> عبدالرحمن وابن وثاب والنخعي<sup>(٢)</sup>؛ أي: يكون ذلك الشيء تجارة.

(ولا تُقتِّلوا أنفسكم)، مثقل: الحسن(٧).

(ومن يفعل ذلك عِدوانًا (١٠) [٣٠]، بكسر العين: ابن أبي عبلة (٩). (أُصْله نارًا): اليماني (١٠).

(١) وقفتُ عليها مروية عن يزيد بن قطيب وأبي البرهسم. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٨٥)، شواذ القراءات (ص: ١٣٣)، الدر المصون (٣/ ٣٤٦).

(٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٨٥)، شواذ القراءات (ص:١٣٣).

(٣) ينظر: الكامل (ص:٥٢٦)، شواذ القراءات (ص:١٣٣).

(٤) ينظر: الكامل (ص:٥٢٦)، المغني للدهان (٢/ ٥٨٧)، شواذ القراءات (ص:١٣٣).

(٥) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (وأبو)، والله أعلم.

(٦) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٨٧) شواذ القراءات (ص:١٣٣).

(٧) ينظر: مفردة الحسن (ص:٩٥)، شواذ القراءات (ص:١٣٣).

(٨) في الأصل: (عِدوًا)، ولعله خطأ من الناسخ.

(٩) ينظر: الكامل (٥٢٦)، شواذ القراءات (ص:١٣٣).

(١٠) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٨٨)، شواذ القراءات (ص:١٣٤)، وجه التهاني إلى منظومات الديواني (ص:٤٤١)، وهي في المصادر: (أصليه)، بالياء.

(فسوف يصليه)، بالياء: أبو حيوة (١).

(نصليه)، بفتح النون: الأعمش ونبيح وأبو واقد والجراح (٢).

(إن تجتنبوا كبير)[٣١]، بغير ألف: ابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد والأعرج والنخعى وعيسى بن عمر والأعمش وقتادة (٣).

(يكفر... ويدخلكم)، بالياء: أبو معاذ عن خارجة عن أبي عمرو، وأبو زيد عن المفضل عن عاصم والأعمش (أ).

عبد الوارث عن أبي عمرو: (ونكفر)، بالنون، (ويدخلكم)، بالياء (٥).

داود بن الحصين (٢) قال: كنت عند أم سعد بنت سعيد بن الربيع فقرأنا: (والذين عقدت)، خفيف قالت: ليس هكذا القراءة ولا هكذا نزلت؛ إنما هي

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٨٨)، شواذ القراءات (ص:١٣٤).

(٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٢)، المحتسب (١/ ١٨٦)، المغني للدّهّان (٢/ ٥٨٩).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٢)، المغني للدّهّان (٢/ ٥٨٩)، الدر المصون (٣/ ٦٦٥).

(٤) ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٥٨٨)، شواذ القراءات (ص: ١٣٤)، التذكرة في القراءات الثمان (٤) ينظر: المعبون (٣/ ٥٦٥).

- (٥) لم أقف على من جمع بين الياء والنون في قراءة واحدة، والقراءة بالنون هي القراءة المتواترة عن العشرة، والله أعلم.
- (٦) داود بن الحصين، القرشي الأموي، أبو سليمان المدني، مولى عمرو بن عثمان بن عفان، روى عن أبيه الحصين، ورافع بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج، وروى عنه ابنه سليمان بن داود بن الحصين، ومحمد بن خالد القرشي، ومحمد بن إسحاق بن يسار، توفي سنة ١٣٥هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٨/ ٢٨٢)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٨٢).

(عقَّدت)، مشددة، نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن، حلف أن لا يؤتيه من ماله شيئًا، لإقامته على الكفر، فلما أسلم نزلت: (والذين عقدت)(١).

روي عن طلحة: (فالصوالحُ<sup>(۱)</sup> قوانتُ حوافظُ)[ $[x_1]^{(n)}$ ، ومبشر والأعمش] و الأعمش]

(بما حفظ الله)[٣٤]، أي: محافظَتهن على فرائض الله؛ نصب: أبو جعفر (٦).

(واهجروهن في المضجّع)، بفتح الجيم: ابن مسعود [٢٨/ب] والنخعي والشعبي (٧). ويروى عن النخعي: (في المضطجع)(٨).

(۱) أخرجه أبو داود في سننه، برقم (۲۹۲۳)، (۳/ ۱۲۸)، وابن أبي حاتم في تفسيره، برقم (٥٢٣٥) (١) أخرجه أبو داود في سننه، برقم (١٩٣٨)، وعندهما أنه قرأ (عاقدت)، فقالت: إنما هي (عَقدت). وقال في عون المعبود: "وكانت هذه قراءتها..." (٨/ ٩٩).

(٢) في الأصل: (والصوالح)، بالواو.

(٣) ينظر: المحتسب (١/ ١٨٧)، المغني للدهان (٢/ ٥٨٩)، شواذ القراءات (ص:١٣٤).

(٤) مبشر بن عبيد القرشي، أبو حفص الحمصي، كوفي الأصل، روى عن الحجاج بن أرطأة، وحميد الطويل، وزيد بن أسلم، وروى عنه بقية بن الوليد، وأبو حيوة شريح بن زيد، وغيرهما. ينظر: تهذيب الكمال (٢٧/ ١٩٤)، ميزان الاعتدال (٣/ ٤٣٣).

(٥) في الأصل: (بن الأعمش)، والظاهر أنه تصحيف، والله أعلم.

(٦) ينظر: البحر المحيط (٣/ ٢٥٠)، النشر (٢/ ٢٤٩).

(٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٢، ٣٣)، شواذ القراءات (ص:١٣٤).

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٩٠).

ويروى عن أبي الضحى<sup>(1)</sup>: (في المضجع)، وعنه أيضًا: (في المُضجَع)<sup>(1)</sup>. (والجار الجنْب)[٣٦]، خفيفة النون: المفضل عن عاصم والأعمش<sup>(٣)</sup>.

(وبالوالدين إحسان): ابن أبي عبلة؛ يعني: وليكن منكم بالوالدين إحسان(1).

(والجارَ ذا القربي)، بالنصب: أبو حيوة واليماني وابن أبي عبلة (٥)؛ أي: احفظوا الجار.

(بالبَخْل)[۳۷]، بفتح الباء وإسكان الخاء: ابن الزبير وابن عمير وقتادة وأيوب السختياني (١٠). (بالبُخُل)، بضمتين: عيسى بن [عمر] (٧) وعمرو عن الحسن (٨). وذكر عن أبي رجاء: (بالبِخْل) بكسر الباء وتسكين الخاء (٩)، وعنه

(۱) مسلم بن صُبيح الهمْداني، الكوفي، مولى آل سعيد بن العاص، أبو الضَّحى، سمع ابن عبّاس، وابن عمر، والنعمان بن بشير، وحدّث عنه مغيرة بن مِقْسم، ومنصور بن المعتَمِر، وكان من أئمة الفقه والتفسير، توفي سنة ١٠١هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٧/ ٢٥٠)، تهذيب التهذيب (١٣٢/ ٢٠٠).

(٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٩٠)، شواذ القراءات (ص:١٣٤).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٣)، المغني للدهان (٢/ ٥٩٠).

(٤) ينظر: شواذ القراءات (ص: ١٣٤)، البحر المحيط (٣/ ٢٥٤).

(٥) ينظر: الكامل (ص:٧٧٥)، شواذ القراءات (ص:١٣٤).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٩١)، شواذ القراءات (ص:١٣٤).

(٧) في الأصل: (عمير)، والظاهر أنه خطأ، والله أعلم.

(٨) ينظر: الكامل (ص: ٥٢٨)، شواذ القراءات (ص: ١٣٤).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٩١)، الشوارد (ص:١٧).

أيضًا: (البَخِل) بفتح الباء وكسر الخاء(١).

(فساء قرينًا)[۳۸]، بإمالة السين: عمرو بن عبيد (٢). قال أبو حاتم: وهذا خطأ (٣).

(وإن يك -بالياء- حسنة )[٠٠]: شبل عن ابن كثير وابن محيصن (٠٠).

(نضاعفها)، بالنون: الأعرج<sup>(٥)</sup>.

(يضاعفُها)، بالرفع: الضحاك وابن عمير (٦).

(نضعّفها)، بالنون مثقلة: الحسن [بن عمران] (٧) ونبيح وأبو واقد والجراح (٨).

وروي عن عمرو عن الحسن: (نُضْعفها)، خفيف (٩).

(إن الله لا يظلم مثقال نملة): ابن مسعود (١٠٠).

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٩١)، شواذ القراءات (ص:١٣٤).

(٢) ينظر: شواذ القراءات (ص: ١٣٥).

(٣) منع الإمالة في هذا الحرف مكي بن أبي طالب، موافقًا لما ذهب إليه أبو حاتم. ينظر: الكشف (١/ ١٧٤).

(٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٩٢) شواذ القراءات (ص:١٣٥).

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٣)، شواذ القراءات (ص:١٣٥).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٩٢)، شواذ القراءات (ص:١٣٥).

(٧) في الأصل: (وعمران)، والظاهر أنه تصحيف، والله أعلم.

(٨) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٩٢)، شواذ القراءات (ص:١٣٥).

(٩) ينظر: مفرد الحسن (ص:٩٤)، مختصر ابن خالويه (ص:٣٣)، وضبطت قراءته فيهما بالشكل بالياء.

(١٠) ينظر: البحر المحيط (٣/ ٢٦١)، شواذ القراءات (ص:١٣٥).

(وأنتم سكرى)[٤٣]: الأعمش وإبراهيم<sup>(١)</sup>.

(سَكَارى): نبيح وأبو واقد والجراح وابن عمير واليماني (٢).

(و لا جنْبًا)، خفيفة النون: ابن وثاب والنخعي (٢)، وكذلك في المائدة (٤).

(فأطهِروا)[المائدة:٦]، خفيف من أطهرت: مجاهد والزهري(٥)؛ يعني:

أبدانكم، أو قال: (فاطّهروا)(٦)، حينئذ من: اطّهر يطّهر.

(من الغيط)، بغير ألف: الزهري ويحيى وإبراهيم (٧)، ومثله في المائدة (^^).

(أن يضِلُّوا السبيل)[٤٤]، بالياء: الحسن ونبيح وأبو واقد والجراح(٩).

وعن زيد بن علي: (أن تَضَلُّوا)(١٠)، من ضلَّ يضَلَّ (١١).

(يحرفون الكلام)[٤٦]: علي بن أبي طالب وأبو عبد الرحمن وإبراهيم

(۱) قراءة الأعمش بضم السين، وقراءة إبراهيم بفتح السين. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٣)، المحتسب (١٨٨)، شواذ القراءات (ص:١٣٦).

(٢) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٩٤)، شواذ القراءات (ص:١٣٥).

(٣) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٩٤)، شواذ القراءات (ص:١٣٥).

(٤) أي قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا ﴾ [الآية: ٦].

(٥) وقفتُ عليها من غير نسبة. ينظر: الدر المصون (٤/ ٢١٧)، روح المعاني (٣/ ٢٥٢).

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (٣٣).

(٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (٣٣)، شواذ القراءات (ص:١٣٦).

(٨) أي قوله تعالى: ﴿مِّنَ ٱلْغَآبِطِ ﴾[لآية:٦].

(٩) ينظر: مفردة الحسن (ص:٩٥)، المغنى للدهان (٢/ ٥٩٥)، شواذ القراءات (ص:١٣٦).

(١٠) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٩٥)، شواذ القراءات (ص:١٣٦).

(١١) ينظر: مقاييس اللغة (٣/ ٣٥٦).

النخعي(١).

(عن موضعه)، بغير ألف: ابن وثاب والنخعي(١).

(غير مُسْمِع)، بكسر الميم (٣): أبو جعفر (٤).

(وراعنًا)، منون: الحسن ونبيح وأبو واقد والجراح (٥).

(راعونا): ابن مسعود<sup>(۱)</sup>.

عن إبراهيم النخعي فيما ذكر البخاري: (سوف نَصليهم نارًا)[٥٦]، بفتح النون (٧٠).

(نطمُس)[٤٧] في قال أبو حاتم: يطمُس؛ لغة، وروي ذلك [٢٩ / أ] عن عبيد بن عمير (٩).

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٩٥)، شواذ القراءات (ص:١٣٦).

(٢) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٥٩٥)، شواذ القراءات (ص:١٣٦).

(٣) المقصود كسر الميم الثانية.

(٤) ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٥٩٥)، شواذ القراءات (ص:١٣٦).

(٥) ينظر: مفردة الحسن (ص:٩٤)، المغني للدّهّان (٢/ ٥٩٦)، شواذ القراءات (ص:١٣٧).

(٦) ينظر: المغني للدّهّان/ سورة البقرة، شواذ القراءات (ص:١٣٧).

(٧) وقفتُ عليها مروية عن الأعمش وحميد. ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٥٩٥)، شواذ القراءات (ص:١٣٧)، الدر المصون (٤/٧).

(٨) ضبطها الناسخ في الأصل بياء مضمومة، وفتح السين مبنيًّا لما لم يسم فاعله، والضبط المثبت هو المنسوب لعبيد بن عمير.

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٩٥)، شواذ القراءات (ص:١٣٧).

وعن ابن الحنفية (١) أنه قرأ: (من قبل أن [تطمس](١) وجوة فتردها على أدبارها أو يلعنوا كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولًا).

(من یشاء و لا تظلمون فتیلا)[۱۹]، بالتاء: خارجة وشیبة عن نافع وقتادة والزهری وسلّام وأیوب بن المتوكل (۳)(٤).

(ومنهم من صُدَّ عنه)[٥٥]: ابن مسعود وابن عباس (٥).

(نَصليهم)[٥٦]، بفتح النون: ابن عمير (٦).

(سيدخلهم ...ويدخلهم ظلا ظليلا)[٥٥]، بالياء: يحيى بن وثاب والنخعي (٧٠).

(۱) ابن الحنفية أبو القاسم، محمد بن علي بن أبي طالب القرشي، وردت الرواية عنه في حروف القرآن، رأى عمر، وروى عن أبيه، وعثمان، وعمار، وأبي هريرة، وغيرهم، روى عنه من أبنائه: عبدالله والحسن، وعمرو بن دينار، وجماعة، توفي سنة ۸۱هـ، وقيل غير ذلك. ينظر: غاية النهاية (۲/٤٠٢)، سير أعلام النبلاء (۱۲۸/٤).

(٢) ضبطت في الأصل بالنون، والضبط المثبت هو الذي يتسق مع بقية ضبط الآية وفق هذه الرواية.

(٣) أيوب بن المتوكل الأنصاري البصري، قرأ على سلّام، والكسائي، وحسين الجعفي، ويعقوب الحضرمي، روى عنه اختياره محمد بن يحيى القُطيعي، وهو أجلُّ أصحابه، وخالد بن إبراهيم، وفهد بن الصّقر، توفى سنة ٢٠٠هـ. ينظر: غاية النهاية (١/ ١٧٢)، معرفة القراء الكبار (١/ ٨٩).

(٤) ينظر: الكامل (ص: ٥٢٨)، شو اذ القراءات (ص: ١٣٧).

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٣)، شواذ القراءات (ص:١٣٧).

(٦) وقفت عليها مروية عن الأعمش وحميد. ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٥٥٦)، شواذ القراءات (ص:١٣٧)، الدر المصون (٤/ ٧).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٥٦)، شواذ القراءات (ص:١٣٧).

وروي عن عباس بن الفضل أنه سأل أبا عمرو فقرأ: (أن<sup>(۱)</sup> يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بها)[٦٠]، وكذلك في مصحف ابن مسعود:

(بها)(٢)، ويؤيد(٣) ذلك قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُولْ ٱلطَّلْغُونَ أَن يَعَبُدُوهَا ﴾ [الزمر:١٧].

عن قعنب: (وحَسْن أولئك رفيقًا)[٦٩]، بتخفيف السين (٤).

(ليبْطئن)[٧٢]، خفيف: زيد بن علي ومجاهد والكلبي (٥).

(لَيقولُنَّ كأن لم تكن)[٧٣]، بضم اللام: الحسن(١٠).

(فأفوزُ -رفع- فوزًا عظيمًا): أبو الحكم (١) عن يزيد النَّحْوي أي: فأنا أفوزُ  $(^{(4)})$ .

<sup>(</sup>١) النون ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٥٧)، شواذ القراءات (ص:١٣٧)، البحر المحيط (٣/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) رسمها الناسخ في الأصل: (ويؤده).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٥٨)، شواذ القراءات (ص:١٣٧)، البحر المحيط (٣/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٣)، شواذ القراءات (ص:١٣٧)، البحر المحيط (٣/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (١/ ١٩٢)، شواذ القراءات (ص:١٣٧).

<sup>(</sup>٧) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٨) يزيد بن أبي سعيد النَّحْوي، أبو الحسن، القرشي، مولاهم، المرْوزي، والنحْوي نسبة إلى نحو؛ بطن من الأزْد، روى عن عكرمة، ومجاهد، وسليمان، وعنه: حسين بن واقد، ومحمد بن يسار، وأبو عِصمة، وغيرهم، توفي سنة ١٣١هـ. ينظر: الأنساب للسمعاني (١٣/ ٥٣). تهذيب التهذيب (٢٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المحتسب (١/ ١٩٢)، المغنى للدَّهَّان (٢/ ٢٥٩).

(فيقتل أو يغلب)[٧٤]: طلحة والأعمش واليماني ومحارب بن دثار<sup>(١)</sup>.

(فسوف يؤتيه)، بالياء، وكذلك جميع ما في هذه السورة: الأعمش(١).

(أينما تكونوا يدرككم الموت)[٧٨]، غير مدغمة: طلحة السمان. وروي عنه: (يدْركَكُم) و(يدْركُكُم)؛ الرفع والنصب (٣)، والجزم والإظهار في كل حال (٤).

(في قصور مَشِيْدة)، خفيف، بفتح الميم: زيد بن علي (٥).

(من أطاع الرسول فقد أطاع الله)[٨٠]: الربيع بن خُثيم (٦٠).

(يقولون طاعة)[٨١]، قال أبو حاتم: لو نصب على معنى: [نطيع] طاعة ؟ كان صوابًا، وروي عن زيد بن على (٨).

(غير الذي يقول)، بالياء: الحسن ونبيح وابن عمران وعطاء [عن] (٩) أبي

(۱) قراءة اليماني ومحارب بن دثار: (فيَقتُل أو يَغلِب)، وقراءة طلحة: (فيُقتَّل أو يُغلَب). ينظر: المغنى للدَّهّان (۲/ ۲۰۰)، شواذ القراءات (ص:١٣٨)، البحر المحيط (٣/ ٢٠٠).

(٢) ينظر: الكامل (ص: ٢٨٥)، المغني للدهان (٢/ ٢٠٠)، شواذ القراءات (ص: ١٣٨).

(٣) ينظر: المحتسب (١/ ١٩٣)، المغني للدهان (٢/ ٢٠٠)، شواذ القراءات (ص:١٣٨).

(٤) وقفتُ عليها مروية عن الزعفراني في اختياره. ينظر: الكامل (ص:٩٢٩)، المغني للدهان (٢/

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٠١)، شواذ القراءات (ص:١٣٨).

(٦) ينظر: تفسير ابن المنذر (٢/ ٨٠٢).

(٧) في الأصل: (تطيع) بالتاء، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٠٢)، شواذ القراءات (ص:١٣٩).

(٩) في الأصل: (بن)، ولعله خطأ من الناسخ.

عبد الرحمن عن زيد بن علي كذلك بالياء(١).

(يكتب مّا يبيتون)، بإدغام الباء في الميم: ابن محيصن (٢)، قال أبو حاتم: ويجوز إدغامه؛ لأن مخرجهما واحد.

(والله ركسهم بما عملوا)[٨٨]، بغير ألف في [٢٩/ ب] مصحف أبي (٣).

وذكر عن ابن مسعود وزيد بن علي: (فمَن نَفْسُك)[٢٩]، وروي عن عمرو بن عبيد (٤٠)؛ كأنه يريد: ما أصابك من حسنة وسيئة فمن الله، فعلى أي شيءٍ تقدر نفسك؟

(لِعِلْمه الذين)[٨٣]، بكسر اللام والعين (٥): عن ابن [...] (٢).

(حصرةً صدورهم)[٩٠]: الحسن وقتادة والجحدري وعيسى بن عمر ويعقوب الحضرمي والمفضل عن عاصم (٧).

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٤)، المغني للدهان (٢/ ٢٠٢)، شواذ القراءات (ص:١٣٩)، البحر المحيط (٣/٧١٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٣٩)، إتحاف فضلاء البشر (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٢٠٤)، شواذ القراءات (ص:١٣٩)، البحر المحيط (٣/ ٣٢٦)، واقتصروا على ذكر قوله: (ركسهم)، ولم يذكروا ما بعده.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٢٠٤)، شواذ القراءات (ص:١٣٩)، البحر المحيط (٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٥) وبإسكان اللام أيضًا. وهي مروية عن أبي السّمّاك وأبان بن تغلب ونعيم بن ميسرة. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٢٠٤)، شواذ القراءات (ص:١٣٩).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين كلمة في الأصل لم أتمكن من قراءتها، وصورتها: (حوس).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ۳٤)، الوجيز (ص: ١٦١)، المغني للدّهّان (٢/ ٢٠٤)، شواذ القراءات (ص: ١٤٠).

وروى أيضًا قتادة عن الحسن: (حصراتٍ صدورهم)، وكذلك حسن بن عمران<sup>(۱)</sup>.

(فلقتَّلوكم)، مثقل: عن الحسن(١).

(فلقتَلوكم)، خفيف (٣): مجاهد وأبو واقد (٤).

(عسى الله أن يُكُفِ بأس الذين)[١٤]، بضم الياء وجزم الكاف وكسر الفاء: زيد بن على (٥٠).

(كلما رِدوا)[۱۹]، بكسر الراء، وكذلك: (صِدوا)[الرعد:٣٣]: ابن وثاب والأعمش (٢٠).

(رُكِّسُوا): الأعمش، روي عن ابن مسعود (٧)، وروي عنه أيضًا: (رُكِسوا)، خفيف (٨).

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٠٥)، شواذ القراءات (ص:١٤٠).

(٢) ينظر: المحرر الوجيز (٢/ ٩٠)، شواذ القراءات (ص: ١٤٠).

(٣) أي: بتخفيف التاء، وحذف الألف.

(٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٤)، المغني للدهان (٢/ ٢٠٥)، شواذ القراءات (ص:١٤٠).

(٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٢٠٥)، شواذ القراءات (ص: ١٤٠)، حاشية الملاعلي قاري (ص: ٣٦٣)؛ إلا أنهم ضبطوا قراءته بضم الياء، وكسر الكاف.

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٤)، الكامل (ص:٢٩)، شواذ القراءات (ص:١٤٠).

(٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٣٤)، المحتسب (١/ ١٩٤).

(٨) ينظر: شواذ القراءات (ص: ١٤٠)، البحر المحيط (٣/ ٣٣٢).

(إلا خطًا)[٩٢]، بغير همز: الزهري(١).

(إلا خَطَاء ومن قتل مؤمنًا خَطَاء)، ممدود: أبو عبدالرحمن وابن وثاب والنخعى والأعمش (٢).

(أن تصدَّقوا)(٣) بالتاء: أبو عبد الرحمن وابن وثاب والنخعي والأعمش(٤).

(تصدقوا)، بالتخفيف: نبيح (٥). (يتصدقوا): ابن مسعود (٦).

أبو كريب (٧) عن أبي بكر عن عاصم وعبيد (٩) عن المعلى عن عاصم: (ويلقوا إليكم السلام)[٩١]، بألف فيهما (٩).

(١) ينظر: المحتسب (١/ ١٩٤)، شواذ القراءات (ص:١٤١).

(٢) ينظر: مفردة الحسن (ص:٩٥)، المبهج (٢/ ٥٥٠)، شواذ القراءات (ص:١٤١).

(٣) كتبت في الأصل: (صدقوا)، وهو خطأ من الناسخ.

(٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٢٠٦)، شواذ القراءات (ص:١٤١).

(٥) وقفت عليها مروية عن أبي عبدالرحمن السلمي. ينظر: المغني للدَّهَّان (٢/ ٢٠٦).

(٦) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٢٠٦)، شواذ القراءات (ص:١٤١).

(۷) أبو كُريْب، محمد بن العلاء بن كريب الهمْداني، الكوفي، الحافظ، الثقة، شيخ المحدّثين، حدَّث عن أبي بكر بن عيّاش، وهشيم، ويحيى بن أبي زائدة، روى عنه أبو زرعة، وأبو حاتم، وابن أبي الدنيا، وابن خزيمة، وأمم سواهم، توفي سنة ٢٤٨هـ، وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء (٢١/ ٣٩٤)، تهذيب الكمال (٢٤/ ٢٤٣).

(A) عبيد بن عقيل بن صبيح أبو عمرو الهلال، البصري، راوٍ ضابط صدوق، روى القراءة عن أبان بن يزيد العطار وأبي عمرو بن العلاء وهارون، وروى القراءة عنه خلف بن هشام وسليمان بن داود الزهراني وإبراهيم بن سعيد الزهراني ومحمد بن سعدان، توفي سنة ٢٠٧هـ. ينظر: غاية النهاية (١/ ٤٩٦).

(٩) ينظر: المبهج (٢/ ٥٥١)، غاية الاختصار (٢/ ٤٦٦)، النشر (٢/ ٢٥١).

(السَّلْم)، بجزم اللام: عاصم الجحدري وأبو البرهسم(١).

(لمن ألقى إليكم السِّلْم)، بكسر السين: الحسن وأبو رجاء (٢).

شيبان $^{(7)}$ عن أبان عن عاصم: (ألقي إليكم السِّلْم) $^{(2)}$ .

(فتحريرَ رقبة مؤمنة وديةً مسلمة... فمن لم يجد فصيامَ)[٩٢]، كله بالنصب: عن زيد بن علي (٥٠)؛ أي: أوجبنا ذلك عليه.

(لست مؤمَنًا)[٩٤]، بفتح الميم: أبو جعفر وابن يعمر وابن السميفع وأبو البرهسم وأبو حيوة (٢)، أي: لا نؤمِّنك. وروي عن ابن (٧) عباس: (لست مؤمَنًا)، أي: مؤتمن (٨).

(غيرِ أولي الضرر)[٩٥]، بكسر الراء: أبو البرهسم عن قربي الشامي، وروي أيضا عن أبي حيوة (٩٠). وروي عن يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي

- (٧) رسمت في الأصل: (١١ل).
- (٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٤)، الدر المصون (٤/ ٧٥)، البحر المحيط (٣/ ٣٤٢).
- (٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٠٧)، البحر المحيط (٣/ ٣٤٤)، شواذ القراءات (ص:١٤١).

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط (٣/ ٣٤٢)، شواذ القراءات (ص: ١٤١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٠٧)، شواذ القراءات (ص:١٤١).

<sup>(</sup>٣) شيبان بن معاوية، أبو معاوية النحوي المؤدب، روى حروفًا عن عاصم، وروى عن أبان بن يزيد العطار، وروى عنه الحروف موسى بن هارون، توفي سنة ١٦٤هـ. ينظر: غاية النهاية (١/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٤)، جامع البيان (٣/ ١٠١٥)، الكامل (ص:٥٣٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٠٦)، شواذ القراءات (ص:١٤١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٠٦)، شواذ القراءات (ص:٣٤).

إسحاق<sup>(۱)</sup> أنه قرأ: (غير أولي الضرر)، (غير أولي الضرير)<sup>(۲)</sup> [ $^{(7)}$  [ $^{(7)}$  ]. [أو]<sup>(۳)</sup> واحدة مشددة: زيد بن علي وابن عمير<sup>(1)</sup>؛ كأنه يدغم.

(إن الذين توفتهم)[٩٧]، بالتاء: الحسن البصري والحسن بن عمران وحميد بن الربيع عن الكسائي<sup>(٥)</sup>. وروي عن عيسى بن عمر: (يتوفاهم)<sup>(١)</sup>.

(فيما كنتم)، بألف: عن اليماني(٧).

(في الأرض مَرْغَمًا)[١٠٠]: نبيح وأبو واقد والجراح(^).

عن الشعبي: (ودوا لو تكفرون كما كفروا فيكونون سواء)[٨٩]، بالياء(٩)،

(۱) عمرو بن عبدالله بن علي بن أحمد، أبو إسحاق السبيعي، الهمداني الكوفي الإمام الكبير، أخذ القراءة عرضا عن عاصم بن ضمرة، والحارث الهمداني وعلقمة، وأخذ القراءة عنه عرضًا حمزة الزيات، مات سنة ۱۳۲هـ، وقيل: ۱۲۸هـ. ينظر: غاية النهاية (۱/ ۲۰۲)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٩٢).

(٢) وقفتُ عليها مروية عن ابن مسعود. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٤)، شواذ القراءات (ص:١٤١)، حاشية الملا على قاري (ص:٣٦٦).

(٣) واو (أو) ساقطة في الأصل، ولا بد من إضافتها ليستقيم السياق: (أو واحدة).

(٤) أي: إن قراءة ابن عمير وزيد بن علي بتشديد الراء على الإدغام: (غير أولي الضُرّ). ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٤٠٤)، شواذ القراءات (ص: ١٤١)، حاشية الملا علي قاري (ص: ٣٦٨).

(٥) ينظر: الكامل (ص:٥٣٠)، المغني للدهان (٢/ ٢٠٨)، شواذ القراءات (ص:١٤٢).

(٦) وقفت عليها مروية عن إبراهيم النخعي ويحي بن وثاب. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٢٠٨)، شواذ القراءات (ص:١٤٢).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٠٨)، شواذ القراءات (ص:١٤٢).

(٨) ينظر: المحتسب (١/ ١٩٥)، البحر المحيط (٣/ ٣٥٠)، شواذ القراءات (ص:١٤٢).

(٩) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٢٠٨)، شواذ القراءات (ص:١٣٩).

أي: يستوون معكم.

(لا نكلِّفْ نفسًا)[٨٤]، جزم على النهي: عن عبيد بن عمير (١).

(ثم يدركَهُ الموت)[١٠٠]، بفتح الكاف؛ على جواب الجزاء: عن نبيح والحسن بن عمران وأبى واقد والجراح(٢).

في حرف أبي شبيل في مصحف ابن مسعود: (فيدركه الموت)، بالفاء.

وذكر عن يحيى وإبراهيم: (ثم يدركُهُ)(٣)، رفع على الابتداء(٤).

(أَن تُقَصَّروا من الصلوة)[١٠١]، بضم التاء وفتح القاف: عن الزهري وزيد بن على (٥).

وذكر عن طلحة بن مصرف: (إن قَصَـرْتم)، خفيف(٦).

عن الحسن ويحيى وإبراهيم: (أن يَقْصُروا)، بالياء(٧).

قال: كان أُبي يقرأ: (أن تقصروا من الصلوة [أن] (^) يفتنكم)، فحذف: (إن

(١) ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٢٠٨)، شواذ القراءات (ص:١٣٩).

(٢) ينظر: المحتسب (١/ ١٩٥)، البحر المحيط (٣/ ٥٥١).

(٣) ضُبطت الراء في الأصل بالتشديد، ولم أقف على من ذكر ذلك.

(٤) ينظر: المحتسب (١/ ١٩٥)، المغنى للدّهّان (٢/ ٢٠٩)، البحر المحيط (٣/ ٣٥١).

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٥)، المغنى للدّهّان (٢/ ٩٠٦) ، شواذ القراءات (ص:١٤٢).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٠٩)، شواذ القراءات (ص:١٤٢).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٠٩)، شواذ القراءات (ص:١٤٢).

(A) في الأصل: (أو)، والظاهر أنه تصحيف.

خفتم)(۱).

(أن يُفتِنكم)، بضم الياء: زيد بن علي (١).

(فلِتقم... ولِتأت)[١٠٢] بكسر اللام: عيسى بن عمر في حروف القطعي (٣) والحسن وأبو البرهسم وأبو حيوة، كذلك: (ولِيأخذوا)(٤).

وعن يحيى [وإبراهيم]<sup>(٥)</sup> في حروف أبي شبيل: (فلِيقم)، (ولِيأت)، بكسر اللام والياء<sup>(٦)</sup> فيهما<sup>(٧)</sup>؛ كأنهما يُذكِّران فعل الطائفة، وقد يذكَّر ويؤنَّث.

(عن أسلحتُكم وأمتعتُكم): نصر بن علي (٨) عن أبيه وأبي عمرو أنه

(۱) ينظر: المغني للدهان (۲/ ۲۰۹)، البحر المحيط (۳/ ۳۵۳)، المحرر الوجيز (۲/ ۱۰۶)، الكشاف (۱/ ۹۵۳). (۱/ ۹۵۹).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢١٠)، شواذ القراءات (ص:١٤٢).

(٣) محمد بن يحيى بن مهران، أبو عبد الله القطعي البصري، إمام مقرئ، أخذ القراءة عرضًا عن أيوب بن المتوكل، وهو أكبر أصحابه، وروى الحروف سماعًا عن أبي زيد الأنصاري وعبيد بن عقيل وسليمان بن داود، وروى القراءة عنه أحمد بن علي الخزاز والفضل بن شاذان، وجماعة. ينظر: الكنى والأسماء لمسلم (١/ ٥٠٨)، غاية النهاية (٢/ ٢٧٨).

- (٤) ينظر: مفردة الحسن (ص:٩٥)، شواذ القراءات (ص:١٤٢).
  - (٥) في الأصل: (بن إبراهيم)، ولعله تصحيف.
    - (٦) أي: وبالياء.
- (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (٣٥)، شواذ القراءات (ص:١٤٢).
- (٨) نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان، أبو عمرو الجهضمي، البصري، الحافظ، الإمام، الولي، الصالح، روى القراءة عرضًا عن أبي عليّ، وعرض على عبيد بن عقيل، والحسين بن علي الجعفي، روى القراءة عنه الحسن بن العباس الرازي، وروى عنه البخاري، ومسلم، توفي سنة ٢٥٠هـ، وقيل غير ذلك ينظ : غاية النهاية (٢/ ٣٣٧)، تهذيب الكمال (٢٩/ ٣٥٦).
- (٩) علي بن نصر بن علي بن صهبان، أبو الحسن الجهضمي البصري، روى القراءة عن أبي عمرو بن

كان يسكّن التاء فيهما، كان مذهبه الاختلاس في مثل هذا(١). ولا نشك في أن [الغلط](٢) من الحاكي، والله أعلم.

عن سعد بن حميد $(^{(7)}[...]^{(3)}$ : (وأمتعاتكم) $(^{(6)}$ .

عن عبيد بن عمير: (فيُميلون عليكم)، بضم الياء، يعني: خيلهم ورجلهم (٦).

(ولا تَهانَوا في ابتغاء القوم)[١٠٤]: عبيد بن عمير (٧)، والوجه: (لا تهاونوا)، والله أعلم.

عن يحيى وإبراهيم النخعي: (إن يكونوا يألمون-بالياء- فإنهم يألمون كما

\_\_\_\_

العلاء، والمعلى بن عيسى، وأبان بن يزيد العطار، روى القراءة عنه ابنه نصر بن علي، ومحمد بن يحيى القطعي، وعطارد بن عكرمة، توفي سنة ١٨٩هـ، وقيل: ١٨٨هـ. ينظر: غاية النهاية (١/ ٥٨٣)، تهذيب الكمال (٢١/ ١٥٧).

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢١٠)، غرائب القرآن (١/ ٣٩٦).

(٢) في الأصل: (الفلك)، ولم يظهر لي وجهه إلا أن يكون مصحّفًا من الذي أثبته، والله أعلم.

(٣) كذا في الأصل، ولم أقف له على ترجمة، ولعله تصحف من سعيد بن جبير؛ فإن هذه القراءة نست إليه.

(٤) ما بين المعقوفين كلمة في الأصل لم أتمكن من قراءتها، وصورتها: (الباعلبكي).

(٥) وقفت عليها مروية عن سعيد بن جبير. ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٦١٠)، البحر المحيط (٣/ ٣٥٥).

(٦) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦١١)، شواذ القراءات (ص:١٤٢).

(۷) وورد لها ضبط آخر وهو: بالألف وضم التاء مبنيًا للمفعول. ينظر: المغني للدهان (۲/ ٢١١)، شواذ القراءات (ص:١٤٢)، البحر المحيط (٣/ ٣٥٧). تألمون)(1). وذكر عن الأعرج وأبي واقد والجراح: (أن تكونوا تألمون)، بفتح الألف، يعني: ولا تهنوا حذرًا أن تألموا(1). عن منصور بن المعتمر(1): (إن تكونوا تيلمون فإنهم يألمون كما تيلمون)، بكسر التاء، وهو مذهب ابن وثاب، وذكر أيضًا عن اليماني(1).

عن اليماني: (ثم يرم بهما بريئًا)[١١٢]، بزيادة ميم (٥).

([ويبتغ]<sup>(۱)</sup> غير سبيل المؤمنين)[١١٥]، بالغين معجمة: عن عبيد بن ممير (٧).

(يوله... ويصله)، بالياء فيهما: عن الأعمش(^).

([إن](٩) تدعون من دونه)[١١٧]، بالتاء: عن عائشة في حروف هارون بن

- (٧) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٦١٣) ، شواذ القراءات (ص:١٤٣).
- (٨) ينظر: الكامل (ص:٥٣٠)، المغنى للدّهّان (٢/ ٦١٣)، شواذ القراءات (ص:١٤٣).
  - (٩) في الأصل: (كان)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) كذا وردت القراءة في الأصل، ولم يظهر لي وجهها، ولم أقف عليها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٥)، المغني للدهان (٢/ ٢١١)، شواذ القراءات (ص:١٤٢).

<sup>(</sup>٣) منصور بن المعتمِر، أبو عتَّاب السُّلمي، الحافظ، الثَّبت، القدوة، أحد الأعلام، روى عن إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وعامر الشعبي، حدَّث عنه أيوب السِّختياني، وسليمان الأعمش، وشيبان النحوي، وجماعة، توفي سنة ١٣٣هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٠٤)، غاية النهاية (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦١٢)، شواذ القراءات (ص:١٤٣)، البحر المحيط (٣/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) بزيادة ميم وألف. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦١٢).

<sup>(</sup>٦) في الأصل مضبوطة بالشكل: (ويتبغ)، وهو ضبط طارئٌ على النسخة، والله أعلم.

حاتم(١).

(من دونه إلا وُثنًا): عن ابن عباس<sup>(۲)</sup>. هشام بن عروة<sup>(۳)</sup> عن أبيه<sup>(٤)</sup> عن الله عائشة: (إلا أوثانًا)، ومثله زيد بن علي<sup>(٥)</sup>. وعن ابن عباس: (إلا)<sup>(٢)</sup> يريد جمع الوَثَن، وهو: أثن ولكنه خفّف، وروى مثلَه عطاء ومسلم بن جندب<sup>(۷)</sup>. وذكر عن ابن عباس والحسن وعبد الله بن الحسن<sup>(۸)</sup>: (إلا أنثى)<sup>(۹)</sup>، على واحدة من

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦١٣)، شواذ القراءات (ص:١٤٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (١/ ١٩٨)، المغني للدهان (٢/ ٦١٤).

<sup>(</sup>٣) هشام بن عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي، الإمام، الثقة، شيخ الإسلام، سمع من أبيه، وعمه ابن الزبير، وأخيه عبدالله بن عروة، وطائفة من كبار التابعين، حدَّث عنه شعبة، ومالك، والثوري، وخلق كثير، وقد رأى ابن عمر، وحفظ عنه أنه دعا له ومسح برأسه، توفي سنة ١٤٦هـ، وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٤)، لسان الميزان (٧/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٤) عروة ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزبير بن العوّام، الإمام، عالم المدينة، أحد الفقهاء السبعة، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، حدَّث عن أبيه، وعن أمه أسماء بنت أبي بكر، وعن خالته أم المؤمنين عائشة، روى عنه بنوه: يحي، وعثمان، وهشام، ومحمد، وسليمان بن يسار، وخلق سواهم، توفي سنة ٩٣هم، وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٢١)، غاية النهاية (١/ ٥١١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٥)، المغني للدهان (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، والظاهر أنه سقط منه قوله: (وثنًا).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب (١/ ١٩٨)، المغني للدهان (٢/ ٦١٥).

<sup>(</sup>A) لعله: عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي أبي طالب. ينظر: طبقات ابن سعد (ص: ٢٥٠)، القسم المتمم لتابعي أهل المدينة.

<sup>(</sup>٩) ألف (أنثى) ساقطة من الأصل. ينظر: مفردة الحسن (ص:٩٦)، المغنى للدّهّان (٢/ ٦١٥).

الإناث. عن ابن مسعود وابن عمر: (أُثنًا)، مثقل؛ جمع وثن (1). وعن ابن عباس: [إلا أُنثًا] (7) ومسلم بن جندب (7). روي عنه أيضًا: (إلا وُثنًا) بالواو، يريد جمع وثن، إلا أنه لا يقلب الواو ألفًا (4). وعن [أبي] (9) البرهسم: (إلا مواتًا) (7). عن الأعمش: (يعدهم ويمنيهم) [١٢٠]، يجزم الدال على الإخفاء (٧).

(سيدخلهم جنات)[١٢٢]، بالياء: عن يحيى وإبراهيم (^).

(ليس بأمانيُّكم ولا أمانيُّ أهل الكتاب)[١٢٣]: عن الحكم بن الأعرج<sup>(٩)</sup>.

(١) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦١٥). قال أبو الفتح: "أما (أُثُن) فجمع وَثَن، وأصله وُثُن، فلما انضمت الواو ضمًّا لازمًا قلبت همزة". ينظر: المحتسب (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أثنًا)، بتقديم الثاء على النون، والظاهر أنه تصحيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (١/ ١٩٨)، المغني للدهان (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير القرطبي (٧/ ١٣٣)، المحرر الوجيز (٢/ ١١٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ابن)، ولعله خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) وقفت عليها لكن لم تنسب لأبي البرهسم. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦١٥).

<sup>(</sup>٧) أغلب المصادر التي بين يديّ ذكرت إسكان الدال عن الأعمش، ووقفتُ على من ذكر الاختلاس عنه، وقد يفهم من عبارة المصنف هنا ما يؤيد ذلك، والله أعلم. ينظر: المحتسب (١/ ١٩٩)، المغنى للدهان (٢/ ٢١٦)، المبهج (٢/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦١٦)، شواذ القراءات (ص:١٤٤).

<sup>(</sup>۹) الحكم بن عبدالله بن إسحاق البصري، الأعرج، روى عن عبدالله بن عباس، وعمران بن حصين، ومعقل بن يسار، وروى عنه عيسى بن عمر النحوي، ويونس بن عبيد. ينظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٢١٣)، تهذيب الكمال (٧/ ١٠٣).

<sup>(</sup>١٠) أي: بإسكان الياء. ينظر: البحر المحيط (٣/ ٣٧١)، المحرر الوجيز (٢/ ١١٥).

(في ييامى<sup>(۱)</sup> النساء)[١٢٧]، بياءين: عن أبي عبد الله المدني النضر بن أحمد<sup>(۲)</sup>؛ من الأيم واليامي وييامي<sup>(۳)</sup>.

(إلا أن يُصْلِحا)[١٢٨]، خفيف بكسر اللام: عاصم الجحدري<sup>(1)</sup>. وعن عثمان البَتِّي: (يصّلحا)، من اصّلح يصّلح، وروي مثله عن الجحدري<sup>(6)</sup>. وعن الأعمش: (إن -بكسر الألف- أصلحا)، ومثله في مصحف ابن مسعود<sup>(7)</sup>. وابن سيرين عن عبيدة السلماني<sup>(۷)</sup> أنه قرأ: (أن يُصالِحا) برفع الياء وكسر اللام<sup>(۸)</sup>. وروى بشار<sup>(۹)</sup> عن عمرو عن عثمان البَتِّي: (يصّلحا)، قال عمرو: أراد:

<sup>(</sup>١) زاد في الأصل في هذا الموضع: (من)، وهي زيادة مقحمة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (١/ ٢٠٠)، البحر المحيط (٣/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) كذا العبارة في الأصل، ولم يتضح لي المراد منها.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليها مروية عنه، وهي رواية الكوفيين من العشرة. ينظر: المبسوط (١٩)، إرشاد المبتدي (ص: ٢٠٢)، النشر (٢/ ٢٥٢)

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (١/ ٢٠١)، شرح التصريف للثمانيني (١/ ٣٦٠)، الدر المصون (٤/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٦١٧) ، شواذ القراءات (ص:١٤٤).

<sup>(</sup>۷) عَبِيدة السلماني، المرادي، الهمداني، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وسمع عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبدالله بن الزبير، وعبدالله بن مسعود، ونزل الكوفة فروى عنه عامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، وجماعة، توفي سنة ۷۲هـ، وقيل: ۷۳هـ. ينظر: تاريخ بغداد (۲۱/ ۲۲۲)، الوافي بالوفيات (۲۸/ ۲۸۷).

<sup>(</sup>٨) ينظر: البحر المحيط (٣/ ٣٧٩)، الدر المصون (٤/ ١٠٨).

<sup>(</sup>۹) بشار بن أيوب الناقط، روى الحروف عن عمرو بن عبيد، ولم أقف له على ترجمة مستقلة. ينظر: غاية النهاية (١/ ٢٠٢).

يصطلحا؛ فأدغمه: الطاء(١).

إبراهيم بن أبي عبلة: (إن يكن غنيٌّ أو فقيرٌ)[١٣٥]، بالرفع (٢).

(فالله أولى به)، على واحد: عن عبيد بن عمير (٣).

(فإن الله كان بما يعملون خبيرا)، بالياء: ابن وثاب والنخعي (٤).

وفي مصحف أنس وأبي صالح: (فالله أولى بهم)(٥).

(الكتاب [٣١] أ] الذي نَزَل)[١٣٦]، خفيف: عن الحسن وحميد (٢).

(وقد نزل عليكم في الكتاب)[١٤٠]، خفيف: عن الأعرج وأبي البرهسم(٧)، بمعنى قوله: ﴿أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ﴾، وهو في موضع رفع(٨).

(۱) إدغام الصاد في الطاء لا يمكن لذهاب الصفير الذي فيها بقلبها طاء؛ وعليه فالإدغام يكون حينئذ بعد قلب الطاء صادًا، وإدغام الصاد الأولى في الثانية، فقلت: اصّلح يصّلح اصّلاحًا، والله أعلم. ينظر: شرح التصريف للثمانيني (ص:٣٦١،٣٦٠).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦١٨)، شواذ القراءات (ص:٥١٥).

(٣) لم أقف على روايتها عنه، غير أنها مذكورة على سبيل التفسير. ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢/ ١١٨)، زاد المسير (١/ ٤٨٤)

- (٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦١٩)، شواذ القراءات (ص:١٤٥).
- (٥) وقفت عليها مروية عن أُبيّ. ينظر: تفسير الطبري (٩/ ٣٠٦)، الكشاف (١/ ٥٧٥)، المحرر الوجيز (٢/ ١٢٣).
  - (٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦١٩)، شواذ القراءات (ص:١٤٥).
  - (٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦١٩)، شواذ القراءات (ص:٥١٥).
    - (٨) ينظر: الدر المصون (٤/ ١٢٠).

(وملائكته وكتابه)[١٣٦]، على واحد: عن [أبي] (١) عبد الرحمن والمحدري في حروف أبي شبيل (٢). وعن الحسن وأبي عثمان (٣): (وكتبه) ساكنة التاء (١)(٥).

(ونمنعَكم)[١٤١]، بفتح العين على الصرف: عن ابن عمر واليماني (٦).

(وهو خادعُهم)[١٤٢]، بجزم العين: عن مسلمة (٧).

(كَسالي)، بفتح الكاف: عن عبد الرحمن بن هرمز وعبيد بن عمير (^).

وعن يحيى وإبراهيم: (كِسالي)، بكسر الكاف(٩).

(يُرَوُّون الناس)، بغير ألف ولا مد، مثل: يُرَعُّون: عن ابن أبي إسحاق وأشهب العقيلي وأبي البرهسم (١٠). وعن الزهري: (يراوون الناس)، بألف من

(١) في الأصل: (ابن)، وهو تصحيف، والله أعلم.

(٢) ينظر: المحتسب (١/ ٢٠٢)، المغنى للدهان (٢/ ٢١٩).

(٣) عبدالرحمن بن مل بن عمرو بن عَديّ، البصري، أبو عثمان النهدي، حدَّث عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وغيرهم، حدَّث عنه قتادة، وعاصم الأحول، وحميد الطويل، وغيرهم. ينظر: تهذيب الكمال (١٧/ ٤٢٤)، سير أعلام النبلاء (٤/ ١٧٥).

(٤) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٢٠٠)، شواذ القراءات (ص:١٤٥).

(٥) زاد في الأصل في هذا الموضع كلمة: (مذبذبين)، وهي مقحمة في هذا الموضع، وسيأتي ذكرها.

(٦) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٢١)، شواذ القراءات (ص:١٤٥)، البحر المحيط (٣/ ٣٩١).

(٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٥٥)، شواذ القراءات (ص: ١٤٥).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٥٥)، شواذ القراءات (ص: ١٤٥).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٢١)، شواذ القراءات (ص:١٤٦).

(١٠) ينظر: المحتسب (١/ ٢٠٢)، شواذ القراءات (ص:١٤٦)، البحر المحيط (٣/ ٣٩٣).

غير همز (١). وعن الحسن: (يُرُون)، بضم الياء، وجزم الواو (٢).

وعن الحسن من طريق الحلواني: (مَذبذبين)[١٤٣]، بفتح الميم (٣).

وعن زيد بن علي: (ولا ليهديْهِم)[١٣٧]، ساكنة الياء<sup>(١)</sup>، ولا وجه له إلا أن يكون سكَّنها لكثرة الحركات.

عن الحسن: (فقد سألوا موسى أكثر من ذلك)[١٥٣] (٥٠).

(إلا من ظَلم)[۱٤٨] بفتح الظاء: عن سعيد بن جبير وابن أبي إسحاق وزيد بن علي وعبدالله بن سلّام وعطاء بن السائب والضحاك وزيد بن أسلم  $^{(7)(4)}$ ، والمعنى: أن من ظَلم لا بأس أن تجهر له بالسوء من القول  $^{(A)}$ ، وفيه معنى آخر وهو: إلا من ظُلم [فاعتدى وجهر] بالسوء من القول فصار ظالمًا.

- (٨) ينظر: شمس العلوم (٧/ ٤٢٤٧)، تفسير القرطبي (٧/ ٢٠٣)، الدر المصون (٤/ ١٣٥).
  - (٩) في الأصل: (فاعتدوا جهر)، والظاهر أنه تصحيف، والمثبت هو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٦/ ٦٢١)، شواذ القراءات (ص:١٤٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٢٢)، شواذ القراءات (ص:١٤٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٤٦)، البحر المحيط (٣/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٢٠)، شواذ القراءات (ص:١٤٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط (٣/ ٤٠٢)، الدر المصون (٤/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٦) زيد بن أسلم القرشي، العدوي، أبو أسامة المدني، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، روى عن عبدالله بن عمر، وجابر بن عبدالله، وأنس بن مالك، وغيرهم، وروى عنه مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وغيرهم، توفي سنة ١٣٦هـ. ينظر: غاية النهاية (١/ ٢٩٦)، طبقات المفسرين للداوودي (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٦)، المحتسب (١/ ٢٠٢)، شواذ القراءات (ص:١٤٦).

(يسألك أهل الكتاب أن تُنْزِل)[١٥٣]، خفيفة بالتاء (١): العباس عن أبي [عمرو] (٢) وعبد الوارث (٣). عن الحسن: (ينزِّل)، مثقلة بالياء (٤)، والمعنى: أن ينزِل الله.

عن زيد بن علي: (فبما نقضُهم-بضم الضاد- ميثاقهم وكفرُهم)[١٥٥]، رفع؛ لعله يجعل (ما) الاستفهام (٥٠).

عن الحسن والأعرج: (أرنا الله جهَرة)[١٥٣](٢).

عن أبي عبد الرحمن: (فأخذتهم الصعقة)(٧).

(ولكن شَبَّه لهم)[۱۵۷]، بفتح الشين والباء: عن زيد بن علي وعبيد بن عمير (^).

(إلا اتباعُ الظن)، رفع: عن عبيد بن عمير (٩)؛ يرفعه على الاستثناء من الجحد.

<sup>(</sup>١) في الأصل: بالياء.

<sup>(</sup>٢) واو (عمرو) ساقطة من الأصل، وإضافتها يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٢٣)، النشر (٢/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٢٣)، شواذ القراءات (ص:١٤٦)

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٢٥)، شواذ القراءات (ص:١٤٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٢٤)، شواذ القراءات (ص:١٤٦).

(وإنّ من أهل الكتاب)[١٥٩]، مشددة النون: عن طلحة السمَّان(١).

(إلا ليؤمِنُنْ به)، بالنون الخفيفة: عن طلحة.

(قبل موتهم)، [٣١/ ب]: عن مجاهد، وفي مصحف أبي مثله (٢).

(والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل)[١٦٢]، بفتح الألف فيهما: عن اليماني وأبي البرهسم عن قربي، وبه قرأ أبو البرهسم البرهسم البرهسم البرهسم البرهسم عن قربي، وبه قرأ أبو البرهسم البرهس

﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوةَ ﴾، ذكر عن عائشة أنها قالت: غلط من الكاتب (أ). وذكر غيرها: أن الكاتب قيل له: اكتب (والمقيمين)، فنصب القائل بإيقاع الفعل عليه، فكتب الكاتب كما قال القائل (٥). وروي عن عائشة والحسن والجحدري ومالك بن دينار واليماني: (والمقيمون) (٢).

(وأيوب ويونِس)[١٦٣]، بكسر النون: عن سعيد بن جبير والحسن وطلحة (١٠٠٠)، قال: جعلوه من: أنس يَونِس. وروي عن [أبي] (٨) عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٢٥)، شواذ القراءات (ص:١٤٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدر المصون (٤/ ١٥٠)، البحر المحيط (٣/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٢٦)، شواذ القراءات (ص:١٤٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير الطبري (٧/ ٦٧٩)، بحر العلوم (١/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير الطبري (٧/ ٦٧٩)،

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٢٦)، تفسير القرطبي (٧/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٢٦)، تفسير القرطبي (٧/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

السلمي والنخعي: (يؤنس)(1)؛ على معنى: أونس يؤنِس. عن الحسن(1) وهو اسم أعجمي.

عن الحسن بن عمران ونبيح وأبي واقد والجراح: (زَبَورًا)، بفتح الزاي والباء (٣).

(لكنَّ الله يشهد)[١٦٦]، مشددة النون: عن أبي عبد الرحمن السلمي ونبيح والجراح (٤٠٠).

(بما أُنزل إليك)، بضم الألف: العباس بن الفضل عن المعلى (<sup>٥)</sup> عن الحسن (<sup>٦)</sup>.

عن يحيى بن وثاب وإبراهيم: (وكلم اللهَ موسى)[١٦٤]؛ يجعل الفعل لموسى (٧٠).

<sup>(</sup>۱) وقفتُ عليها مروية عن غيرهما. ينظر: المغني للدهان (۲/ ٢٢٦)، البحر المحيط (٣/ ١١٣)، شواذ القراءات (ص: ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) كذا العبارة في الأصل، ولعل قوله: (عن الحسن) مقحم في هذا الموضع، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٢٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٦)، البحر المحيط (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) المعلى بن زياد القردوسي، أبو الحسن، البصري، روى عن الحسن البصري، وحنظلة السدوسي، والعلاء بن بشير المزني، وروى عنه جعفر بن سليمان الضبعي، ومحمد بن زياد الطحان، وغيرهما. ينظر: تهذيب الكمال (٢٨/ ٢٨٧)،، ميزان الاعتدال (٤/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مفردة الحسن (ص:٩٦)، المغنى للدهان (٢/ ٦٢٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب (١/ ٢٠٤)، المغنى للدهان (٢/ ٢٢٧).

(إن الذين كفروا وصُدوا)[١٦٧]، بضم الصاد: عكرمة والأعرج (١).

(مبشرين)[١٦٥]، خفيف، من: أبشر يُبشر: عن يحيى وإبراهيم (٢).

(سبحانه إن يكونُ له ولد)[١٧١]، بكسر الألف، أي: ما يكون له ولد: عن الحسن ونبيح وأبي واقد والجراح (٣)، وذكر عنهم أيضًا: (لن يستنكف المسيح إن يكون عبدًا لله)[١٧١]، بكسر الألف.

عــن الأعــرج وأبــي عبــد الــرحمن المــزني<sup>(1)</sup> والمفضــل عــن عاصم: (فسنحشرهم)، (فنوفيهم)[۱۷۳] (ونزيدهم)، (فنعذبهم)، كلها بالنون<sup>(٥)</sup>. (وهو وارثها أن لم يكن)[۱۷۳]: عن اليماني<sup>(٢)</sup>.

عن زيد بن علي: (يبين الله لكم أن V تضلوا) بزيادة V



<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٦)، شواذ القراءات (ص:١٤٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشوارد (ص: ١٠)، شواذ القراءات (ص: ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (١/ ٢٠٤)، المغنى للدهان (٢/ ٦٢٨).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ولم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مفردة الحسن (ص:٩٦)، المغنى للدهان (٢/ ٢٢٩)، شواذ القراءات (ص:١٤٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٢٩)، شواذ القراءات (ص:١٤٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٢٩)، شواذ القراءات (ص:١٤٩).

(')[

(أحللتُ لكم بهيمة)[١]، نصب: عن عبيد بن عمير (١).

وعن زيد بن علي: (حللت لكم بهيمة)(٣).

(غيرُ [محلى] (٤) الصيد)، رفع: عن ابن أبي عبلة (٥).

(وأنتم حُرْمٌ)، خفيف، مثل: (رُعْب) عن: يحيى [و](١) إبراهيم(٧).

عن الكسائي: (لا تَحِلُّوا شعائر الله)[١]، بفتح التاء.[٣٢/ أ]

(ولا آمِّي البيتِ الحرامِ)، خفض على الإضافة، وذهبت النون للإضافة: عن الأعمش (^).

وعن يحيى وإبراهيم: (ولا آمِي-خفيفة الميم-البيتِ الحِرام)؛ خفض (٩).

(١) في الأصل بياض في هذا الموضع، ولعله فات المصنّف أو الناسخ أن يكتب: (سورة المائدة وما فيها من الغرائب).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٣٠)، شواذ القراءات (ص:١٤٩).

(٣) لم أقف على هذه القراءة، والمذكور عن زيد هو القراءة السابقة. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٢٠).

(٤) كتبت في الأصل: (محل)؛ بدون ياء.

(٥) ينظر: الكامل (ص:٥٣٢)، المغنى للدهان (٢/ ٦٣٠).

(٦) في الأصل: (بن)، والمثبت هو الموافق للمصادر.

(٧) ينظر: المحتسب (١/ ٢٠٥)، المغنى للدهان (٢/ ٦٣٠).

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٣١)، شواذ القراءات (ص:١٤٩).

(٩) كذا القراءة في الأصل، ولم أقف عليها.

عن الحسن والأعرج وابن عمران وأصحابه: (ولا الهدِيّ)، مثقل(١).

الكسائي عن سفيان عن حميد: (تبتغون فضلا)، بالتاء؛ يرد ذلك إلى قوله: ﴿ لَا تُحِلُّوا (٢٠) ﴿ لَا تُحِلِّوا لَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّم

(وإذا أحللتم)، بألف: عن زيد بن على (٤).

(فِاصطادوا)، بكسر الفاء عن: نبيح وأبي واقد والجراح؛ كأنه ردَّ كسرة الألف إلى الفاء (٥).

(ولا يُجْرِمنَّكم)، بضم الياء: عن ابن مسعود ويحيى وإبراهيم والأعمش (٢)؛ و (جَرَمْتُ) و (أَجْرَمْتُ) لغتان (٧).

(والمنخنقة)[٣]، بغير إظهار النون: عن نافع؛ رواية المسَيَّبي (^).

(وما أكل السَّبْعُ)، بجزم الباء: عن الحسن وطلحة السمّان وابن قطيب وأبي

(٨) ينظر: جامع البيان (٢/ ٦٦٧)، النشر (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>۱) وقفت عليها مروية عن زيد بن علي وعبيد بن عمير. ينظر: المغني للدهان (۲/ ٦٣١)، شواذ القراءات (ص: ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لا تجعلوا)، والمثبت هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٧)، المغني للدّهّان (٢/ ٦٣٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٦٣٢)، شواذ القراءات (ص:١٤٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٦٣٢)، الدر المصون (٤/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكامل (ص:٥٣٢)، شواذ القراءات (ص:١٥٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٤٢٧)، الدر المصون (٤/ ١٨٩).

حيوة، وعن أبي عمرو<sup>(۱)</sup>. وروي عن يحيى وإبراهيم: (السَّبَعُ)، بفتح السين والباء<sup>(۲)</sup>. وعن ابن عباس وابن جبير: (وما أكيلُ السَّبع)<sup>(۳)</sup>. وعن ابن عباس وابن جبير: (وما أكيلُ السَّبع)<sup>(۱)</sup>.

(وما ذبح على النُّصْب)، بجزم الصاد: الحسن وأبو زيد عن أبي عمرو وزيد بن علي وطلحة بن مصرف وابن قطيب<sup>(۲)</sup>. وروى العباس بن الفضل عن الضبيّ عن الحسن: (على النَّصْب) بفتح النون، وجزم الصاد<sup>(۷)</sup>. وعن عيسى بن عمر: (النَّصَب)، بفتح النون والصاد<sup>(۸)</sup>. والنَصْب والنَصْب واحد، والنُصُب والنُصْب والنُصْب.

(اليوم ييس)، بغير همز: عن [أبي](١٠) عمرو في حروف القُطَعي(١١).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٣٣)، شواذ القراءات (ص: ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) المغني للدهان (٢/ ٦٣٣)، شواذ القراءات (ص:١٥٠).

<sup>(</sup>٣) المغني للدّهّان (٢/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص: ١٥٠).

<sup>(</sup>٥) وقفت عليها مروية عن ابن مسعود وابن أبي زائدة. ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٦٣٤)، الجامع لأحكام القرآن (٧/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٦) المغني للدّهّان (٢/ ٦٣٥)، شواذ القراءات (ص:١٥٠).

<sup>(</sup>٧) المغنى للدِّهّان (٢/ ٦٣٥)، مفردة الحسن (ص:٩٧).

<sup>(</sup>A) المغنى للدهان (1/200)، الدر المصون (1/200).

<sup>(</sup>٩) ينظر: تهذيب اللغة (١٢/ ١٤٧)، لسان العرب (١٤/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (ابن)، ولعله خطأ من الناسخ، والتصويب من المصدر المحال إليه.

<sup>(</sup>١١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٣٣).

(غير مُتجنِّف (١)) بغير ألف: عن [أبي](٢) عبد الرحمن السلمي من رواية الحلواني (٣).

(مكْلِبين)[٤]، خفيف: عن الحسن وابن أبي رزين (٤). (٥)

عن محمد بن السميفع اليماني: (فقد أحبط عملَه)[٥]. (١)

(حَبَط عمله) بفتح الباء: ذكر عن عكرمة في غير هذا الموضع، ولم يذكر هاهنا(٧).

عن الحسن: (وأرجُلُكم)[٦] رفع (^)؛ كأنه يضمر رجوع الذكر، يريد: وأرجلُكم فاغسلوها.

عن اليماني: (فتَطَهّروا)، بالتاء(٩).

(١) رسمت في الأصل: متحيف.

(٢) في الأصل: (ابن)، ولعله خطأ من الناسخ.

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٧)، المحتسب (١/ ٢٠٧)، البحر المحيط (٣/ ٤٤٢).

(٤) عاصم بن لقيط بن صبرة العقيلي، زعم البخاري وغيره أن أباه هو أبو رزين العقيلي، روى عن أبيه، وروى عنه أبو هاشم إسماعيل بن كثير المكي. ينظر: تهذيب الكمال (١٣/ ٥٣٩)، ميزان الاعتدال (ترجمة رقم ٤٠٦٥).

(٥) ينظر: مفردة الحسن (ص:٩٧)، المحتسب (١/٢٠٨).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٣٥)، شواذ القراءات (ص:١٥١).

(٧) ذكرت هذه القراءة عن عكرمة في سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿ فَأُوْلَنَإِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [٢١٧]، ولعلَّ المصنف قصد هذا، والله أعلم.

(٨) ينظر: المحتسب (١/ ٢٠٨)، مفردة الحسن (ص:٩٧)، باهر البرهان (١/ ٤١٥).

(٩) وقفت عليها مروية عن ابن مسعود. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٣٥)، شواذ القراءات

عن زيد بن على: (فتأمَّمُوا)، بألف(١). [٣٢/ ب]

وعن سعيد بن المسيب: (ولكن ليُطْهرَكم)، خفيف (٢).

عن اليماني: (وليُّتمَّ نِعَمَهُ)، على الجمع (٣).

(وعزرْتموهم (٢) [١٢]، خفيف: العباس بن الفضل عن الضبِّي عن سليم التيمي (٥) يرفعه إلى عمر أنه قرأ كذلك (٢).

وروي عن عاصم الجحدري في جميع القرآن: (فبنقضهم ميثاقهم)[١٣](٧).

زيد بن علي: (قُسِيَّة)، بضم القاف<sup>(^)</sup>. الضبِّي عن يحيى بن وثاب، وأبو زيد عن المفضل عن الأعمش: (قَسْية) خفيف، مثل: فَعْلة<sup>(٩)</sup>.

(يحرفون الكلام)، بألف: عن أمير المؤمنين على وأبي عبدالرحمن وابن

=

(ص:۱٥۱).

(١) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٣٥)، شواذ القراءات (ص:١٥١).

(٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٧)، المغني للدهان (٢/ ٦٣٦).

(٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٣٦)، شواذ القراءات (ص:١٥١).

(٤) كتبت في الأصل: (وعزرتموه).

(٥) لم يتبين لي من هو.

(٦) ينظر: المحتسب (١/ ٢٠٨)، المغني للدَّهّان (٢/ ٦٣٧).

(٧) وقفت عليها مروية عن زيد بن علي. ينظر: المغني للدّهّان (٢/ ٦٣٧)، شواذ القراءات (ص:١٥١).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٨)، المغنى للدّهّان (٢/ ٦٣٧).

(٩) ينظر: المغنى للدّهّان (٢/ ٦٣٧)، شواذ القراءات (ص:١٥٢).

المحيصن<sup>(١)</sup>.

عن أبي رجاء: (الكِلْم) خفيف، بكسرة الكاف، وهي لغة. يقال للكذِب: كِذْب، وللكلِم: كِلْمة (٢).

عن ابن محيصن والأعمش: (على خيانة منهم)(٣).

(رضوانه سبُّل السلام)[١٦]، خفيف: عن الحسن (٤).

عن ابن كثير وشبل، وهو مذهب أبي جعفر (٥)، ولكن لم يذكر عنه هاهنا: (يا قومُ اذكروا)[٢٠][وما](٦) أشبهه في جميع القرآن (٧).

وعن اليماني: (يا موسى فيها قوم [جبارون](^)[٢٢]، بإسقاط (إن)(٩).

(من الذين يُخافون)[٢٣]، بضم الياء: عن سعيد بن جبير ومجاهد واختلف عنه ويحيى بن يعمر وزيد بن علي وقربي الشامي (١٠)؛ يذهبون إلى أنهم من

(١) ينظر: البحر المحيط (٣/ ٤٦١).

(٢) ينظر: المخصص لابن سيده (١/ ٢٩١)، لسان العرب (١٣/ ١٠٤).

(٣) ينظر: الكامل (ص:٥٣٣)، المغنى للدهان (٢/ ٦٣٧).

(٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٨)، المغنى للدهان (٢/ ٦٣٧).

(٥) لعله يقصد بهذا أن أبا جعفر اختص بهذه القراءة في قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأنبياء: ١١٢]، والله أعلم.

(٦) في الأصل بدون واو.

(٧) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ص:٢٢٨)، المغني للدهان (٢/ ٦٣٨).

(٨) رسمت في الأصل: (جبارين)، والمثبت يوافق المصادر.

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٣٨)، البحر المحيط (٣/ ٤٧٠).

(١٠) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٨)، المحتسب (١/ ٢٠٨)، المغنى للدهان (٢/ ٦٣٨).

القوم الجبارين.

شجاع [بن] (١) أبي نصر (٢) عن عيسى بن عمر الثقفي عن الحسن: (لا أملك إلا نفسى وأخى)[٢٥] بفتح الياء فيهما (٣).

([فافرِق]<sup>(ئ)</sup> بيننا)[٢٥]، بكسر الراء: عن عبيد بن عمير<sup>(٥)</sup>؛ جعله من: فرَق يفرِق. وعن اليماني: (ففرِّق)<sup>(٦)</sup>.

(فيقبل (٧) الله من أحدهما ولم يَتقبل الله من الآخر)[٢٧]: عن اليماني (^).

عن الحسن وأشهب: (فيُقْبلُ) ساكنة القاف(٩)؛ لكثرة الحركات.

عن زيد بن علي: (لأقتلك)[٢٨]، ساكنة اللام(١٠٠).

(١) في الأصل: (عن)، ولعله تصحيف.

(۲) شجاع بن أبي نصر، أبو نعيم البلخي، ثم البغدادي، عرض على أبي عمرو بن العلاء، وسمع من عيسى بن عمرو المري، روى القراءة عنه أبو عبيد القاسم بن سلام، وغيره، توفي سنة ١٩٠هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٢/ ٣٨١)، غاية النهاية (١/ ٣٢٤).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٨)، المغنى للدهان (٢/ ٦٣٨)، شواذ القراءات (ص:١٥٣).

(٤) رسمت في الأصل: (وافرق)، والمثبت يوافق المصادر.

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٨)، المغني للدهان (٢/ ٦٣٨).

(٦) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٣٨)، البحر المحيط (٣/ ٤٧٢).

(٧) رسمت في الأصل بالمثناة التحتية.

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٨)، المغنى للدهان (٢/ ٦٣٨)، شواذ القراءات (ص:١٥٣).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٣٩)، مفردة الحسن (ص:٩٨).

(١٠) الذي وقفت عليه من قراءة زيد بن علي هو: (لأقتلنْك)، بإسكان النون. ينظر: البحر المحيط (٢٠) الذي وقفت عليه من قراءة زيد بن علي هو: (لأقتلنْك)، بإسكان النون. ينظر: البحر المحيط

(فطاوعت)[٣٠]: عن زيد بن علي ونبيح وأبي واقد والجراح(١).

(يا ويلتي)[٣١]، بكسر التاء، على الإضافة إلى النفس: عن الحسن واختلف عنه وعن عبيد بن عمير (٢).

(أعجِزت)، بكسر الجيم: عن الحسن وطلحة بن مصرف وعبيد بن عمير (٣).

(فأواريْ)، مرسلة الياء: عن طلحة بن مصرف<sup>(ئ)</sup>، وهو لام الفعل، نُسق على: (أن أكون)، أو جواب الاستفهام، وحقُّه النصب، ولعله أراد: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فكنت[٣٣/ أ] أواري، فيرفع.

(منِ اجل ذلك)[٣٢]، موصولة بكسر النون: عن أبي جعفر وزيد بن علي. وأجَل واجْل: لغتان (٥).

(بغير نفس أو فسادًا)، بالنصب، على التفسير: عن الحسن (٢)؛ كأنه يريد من قتل نفسًا بغير نفس أو قتلها فسادًا.

(أن يُقْتلوا أو يُصْلبوا أو تقطع أيديهم)[٣٣]، بالتخفيف فيها: عن الحسن

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٨)، المحتسب (١/ ٢٠٩)، البحر المحيط (٣/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٨)، مفردة الحسن (ص:٩٨)، المغنى للدهان (٢/ ٦٣٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٤٠)، شواذ القراءات (ص:١٥٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٨)، المحتسب (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (١/ ٢٠٩)، المغنى للدهان (٢/ ٦٤٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (١/ ٢١٠)، مفردة الحسن (ص:٩٨)، المغنى للدهان (٢/ ٦٤٠).

وابن محيصن ونبيح وأبي واقد والجراح<sup>(۱)</sup>. وقد روي عن الحسن: (يقْتلوا أو يصْلبوا)، بالتخفيف، (أو تقَطَّع) بالتشديد<sup>(۲)</sup>.

(ما تَقَبَّل منهم)[٣٦] يجعل الفعل لله: عن عبيد بن عمير وأبي البرهسم (٣).

وعن اليماني: (ما [قُبل](٤) منهم) خفيف، بضم القاف.

(يريدون أن يُخرجوا من النار)[٣٧]: بضم الياء(٥).

(والسارقَ والسارقَةَ)[٣٨]، منصوب: عن الأعرج وعيسى بن عمر (٦).

وذكر عن ابن مسعود: (والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم)، وذكر مثله عن ابن قطيب (٧).

(سماعين)[٤١]، بالنصب على القطع: عن الضحاك(^).

- (٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٦٠)، شواذ القراءات (ص: ١٥٤).
- (٧) ينظر: معاني القرآن للفرّاء (١/ ٣٠٦)، شواذ القراءات (ص:١٥٤).
  - (٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٤١)، شواذ القراءات (ص:١٥٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٨)، البحر المحيط (٣/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) لم أقف إلا على رواية التخفيف عنه في الكلمات الثلاث. ينظر: مفردة الحسن (ص:٩٨)، المغنى للدهان (٢/ ٦٤٠).

<sup>(</sup>٣) وقف ت عليها منسوبة عن غيرهما. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٤٠)، شواذ القراءات (ص:١٥٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: قتل، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ذكرها المصنف من غير نسبة، وقد رويت عن أبي واقد والجراح وغيرهما. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٠١)، المغني للدهان (٢/ ٦٤١) شواذ القراءات (ص: ١٥٤).

(للكُذُب)، بضم الكاف والذال: عن زيد علي(١).

(للكُذْب): عن زيد بن علي (١).

(السَّحت)[٤٢]، بفتح السين: خارجة (٣) عن نافع (٤). وعن عبيد بن عمير: (السِّحْت) بكسر السين. (٥)

أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنِ -خفيف- النفسُ)[١٥] رفع، وكذلك عن أبي حيوة (٢٠).

وروي عن أشهب: (أنَّ النفسَ... والعينَ... والأنف) بالنصب، وما بعده رفع (۱)(۸).

(ومهيمَنًا عليه)[٤٨]، بنصب الميم: عن مجاهد وابن محيصن (٩). والمهيمَن

- (٧) أي: (والأذنُ بالأذن والسنُ بالسن والجروح قصاص).
- (٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٤٣)، شواذ القراءات (ص:٥٥١).
- (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٦٠)، شواذ القراءات (ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٤١)، البحر المحيط (٣/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) وقفت على هذه القراءة معزوَّة لزيد بن علي بضم الكاف والذال. ينظر: المحتسب (٢/ ١٠٢)، المغنى للدهان (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وخارجة).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٦٠)، المغني للدهان (٢/ ٦٤٢)، شواذ القراءات (ص: ١٥٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٦٠)، المغني للدهان (٢/ ٦٤٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ص: ٢٣٤)، المغني للدهان (٢/ ٦٤٢)، شواذ القراءات (ص: ١٥٤).

في معنى: مؤتمَن، والمهيمِن في معنى: مؤتمِن(١).

(شَرعة ومنهاجا)، بفتح الشين: عن يحيى وإبراهيم (٢).

(أن يُفتنوك)[٤٩]، بضم الياء من أفتن يُفتن: عن زيد بن علي والحسن بن عمران وأصحابه (٣).

(أَفَحَكَم الجاهلية يبغون)[٥٠]، بفتح الحاء والكاف: عصمة عن الأعمش<sup>(٤)</sup>.

وعن عبد الرحمن (٥) ويحيى [و](٢) إبراهيم: (أفحكمُ الجاهلية -بضم الميم - تبغون) بالتاء، أي: تبغونه، ويرفعون برجوع الذكر (٧).

وعن الحسن بن [عمران] (١) وأصحابه: (أفحكمُ -رفع- يبغون) بالياء (٩).

(ومن يتولهم منكم فهو منهم)[١٥]: عن زيد بن علي وأشعث(١٠) عن

(١) ينظر: معاني القرآن للزجاج (٢/ ١٧٩)، تفسير القرطبي (٨/ ٣٧).

(٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٦٠)، شواذ القراءات (ص: ١٥٥).

(٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٤٣)، ، شواذ القراءات (ص:٥٥١).

(٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٦٠)، المحتسب (١/ ٢١١).

(٥) هو عبدالرحمن بن هرمز الأعرج، وقد نسبت إليه القراءة، وسبقت ترجمته.

(٦) في الأصل: (ابن)، ولعله خطأ من الناسخ.

(٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٦٠)، المحتسب (١/ ٢١٠)، البحر المحيط (٣/ ١٦٥).

(٨) في الأصل: (عمر)، ولعله خطأ من الناسخ.

(٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٥١).

(١٠) أشعث بن سوّار الكندي، الكوفي، روى عن الحسن البصري، وزياد بن فيروز، وعامر الشعبي،

الحسن(١).

(فيرى الذين)[٥٢]، بالياء: عن يحيى وإبراهيم من رواية الضبي (٢).

(ندمین)، بغیر ألف: ابن عیینة عن عمرو بن دینار قال: سمعت ابن الزبیر یقر أكذلك (۳).

(هل تنقَمون)[٥٩]، بفتح القاف [٣٣/ ب]: عن الحسن وإبراهيم(٤).

(هل أُنْبئكم)[٦٠]، خفيف<sup>(٥)</sup>.

عن الحسن وابن هرمز وابن عمران: ([مثْوَبةً](٢))(٧).

عن اليماني: (مثابة) بألف (^).

وروى عنه القاضي يعقوب بن إيراهيم الكوفي، ويزيد بن هارون توفي سنة ١٣٦هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٣/ ٢٦٤).

(١) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٤٥).

(٢) ينظر: المحتسب (١/ ٢١٣)، المغني للدهان (٢/ ٦٤٥).

(٣) مختصر ابن خالویه (ص:٦١)، شواذ القراءات (ص:١٥٥).

(٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦١)، المغني للدهان (٢/ ٦٤٥).

(٥) رويت عن إبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٤٨)، البحر المحيط (٣/ ٥٢٨).

(٦) في الأصل: (بمثوبة)، ولعله تصحيف.

(٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٢)، المحتسب (١/٢١٣).

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٤٨)، شواذ القراءات (ص:١٥٦).

وعن ابن مسعود -واختلف عنه- وأبان بن تغلب، والضحاك، وعلي بن صالح بن [حي] (١): (وعُبُد) بضم العين والباء. (الطاغوتِ) خفض (٢).

أبو البرهسم وأبو رجاء ونعيم بن ميسرة: (وعُبِد الطاغوت)، على ما لم يسم فاعله (٣).

وعن الحسن البصري -واختلف عنه-: (وَعَبْدَ)، بإسكان الباء، وفتح الدال، (الطاغوتَ)، نصب على الإخفاء، على الإضافة (١٤)، في

وعن ابن أبي عبلة: (وَعَبَدَ) كلها بالفتح، يقال: عبدة، عُبدة. (الطاغوتِ) خفض (٢)؛ كأنه يريد: عبدة، ثم تُرخَّم الهاء (٧).

(٧) أي: تحذف، والترخيم هو الحذف. ينظر: لسان العرب (٦/ ١٢٩).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (حرّ)، ولعله تصحيف. وهو: علي بن صالح بن حي الهمداني الكوفي، روى عن سليمان الأعمش، وعاصم بن بهدلة، روى عنه سفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح، روى له الجماعة سوى البخاري، توفي سنة ١٥١هـ، وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٤٤)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٢)، المحتسب (١/ ٢١٤)، البحر المحيط (٣/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: لم أقف على هذه النسبة، وقد رويت عن النخعي وجماعة. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٦٢)، المحتسب (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) كذا العبارة في الأصل، ولعل المراد أن (الطاغوت) منصوب بالفعل (عَبَدَ) الذي سُكّن وسطه على الإخفاء، أو أن يكون مجرورًا على الإضافة. ينظر: معاني القرآن للزجاج (٢/ ١٨٨)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٤٤٧)، المحرر الوجيز (٢/ ٢١٢)

<sup>(</sup>٥) ينظر: مفردة الحسن (ص:٩٨)، مختصر ابن خالويه (ص:٦٢)، شواذ القراءات (ص:١٥٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (١/ ٢١٦)، المغنى للدهان (٢/ ٦٤٩)، المحرر الوجيز (٢/ ٢١٢).

وعن ابن عباس: (وعُبَّدَ) مثقل، (الطاغوتِ) خفض (١٠). وعن زيد بن علي مثله.

وعن عون العقيلي: (وعابِدَ -نصب- الطاغوتِ) خفض (٢٠). وعن أبي واقد: (وعُبّادَ الطاغوتِ)؛ جمع عابد (٣٠).

وعن أبي السماك قعنب: (وعَبَّدَ) بفتح العين والباء وتشديدها. (الطاغوتَ) نصب؛ كأنه يريد تكرار الفعل أنه كثر عبادته الطاغوت<sup>(٤)</sup>.

وعن ابن مسعود وابن عباس -واختلف عنهما-: (وعُبَدَ) بضم العين، وفتح الباء والدال خفيف. يقال: عُبَد وعَبَد، (الطاغوتِ) خفض (٥).

عن أبي وابن مسعود: (وَعَبَدوا -على الجمع- الطاغوتَ) نصب. (٢) وعن الحسن: (وعِبدا) بألف، وكسر العين والباء.

وعن عبيد بن عمير: (وأعْبُدَ -على: وأفْعُلَ - الطاغوتِ) خفض (٧). عطاء عن أبي عبد الرحمن: أن عليًّا كان يقرأ: (وعَبَدَةِ الطاغوتِ) (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (١/ ٢١٤)، المغنى للدهان (٢/ ٢٤٩)، المحرر الوجيز (٢/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٢)، المحتسب (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (١/ ٢١٥)، شواذ القراءات (ص:١٥٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٤٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٢)، المحتسب (١/٢١٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٣١٤)، مختصر ابن خالويه (ص:٦٢)، المحتسب (١/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تفسير القرطبي (٨/ ٧٩)، البحر المحيط (٣/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٨) لم أقف على هذه النسبة. ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٥٠).

وعن عبد الله بن محمد بن هانئ أبي عبد الرحمن (١): (وعَبيدَ الطاغوتِ) (٢). عن نبيح، وأبي واقد: (الرِّبانيون)[٦٣]، بكسر الراء (٣).

عن أبان بن تغلب: (ولُعْنوا)[٦٤] ساكنة العين، كأن كره الكسرة بعد الضمة، أو كره كثرة الحركات (فما وهنوا)[العمران: ١٤٦] ساكنة الهاء.

عن طلحة بن مصرّف: (بل يداه بُسطان)، بضم الباء(٥).

(والصابين)[٦٩] بالياء عن ابن مسعود، وكذلك في مصحفه، ومصحف أبي، ومثله عن سعيد بن جبير (٦٠).

عن الحسن واختلف عنه: (أن لا يكونَ)[١٧] نصب بالياء. (فتنةٌ) رفع (١٠) على معنى: أن لا تحدث [٣٤] أو تقع فتنة، والتذكير فيه على أن الفتنة مصدر؛ كالشفاعة، والمودة، ونحوه، وليس هو تأنيث محض (٨). وفيه وجه

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن محمد بن هانئ، أبو عبد الرحمن، النيسابوري، اللغوي، أدرك الصدر الأول، وروى عن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري، وكان في طبقة أبي عبيد القاسم بن سلام، وأبي حاتم السجستاني. ينظر: إنباه الرواة (٢/ ١٢٧)، بغية الوعاة (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) وقفت عليها منسوبة لأنس بن مالك وابن عباس. ينظر: البحر المحيط (٣/ ٥٣٠)، زاد المسير (١/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٢٥٠)، شواذ القراءات (ص:١٥٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٢)، شواذ القراءات (ص:١٥٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٣١٥)، المغنى للدهان (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (١/ ٢١٧)، كتاب المصاحف (ص: ٢٩٥)، شواذ القراءات (ص: ١٥٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٥٠)، شواذ القراءات (ص:١٥٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: معاني القرآن للزجاج (٢/ ١٩٥)، الكشف (١/ ٢١٦).

آخر: روي عن الحسن أنه قال: (أن لا يكون فتنة) أي: البلاء (١٠). وعن ابن عباس: (أن لا يكون قتل) (٣).

قال أبو بكر: ويجوز: (أن لا يكون فتنةً) نصب<sup>(4)</sup>، على معنى: أن لا يكون أحدنا بالميثاق فتنة. وعن الأعرج: ([أن]<sup>(9)</sup> لا تكونَ فتنةً) نصب؛ على أنها خبر كان، ويجعل الاسم مضمرًا؛ كأنه يريد: أن لا تكون الحال المذكورة، أو القصة المذكورة فتنة<sup>(7)</sup>.

وعن أبي حيوة: (أن لا تكونُ -رفع بالتاء- فتنةً) نصب، فجعله خبر كان؛ كأنه يريد: وحسبوا ألا تكون أفعالهم فتنة (٧).

وعن يحيى [و]<sup>(^)</sup> إبراهيم: (فعُمُوا وصُمُّوا) بضم العين والصاد، أي: فُعل ذلك بهم<sup>(^)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: معانى القرآن للنحاس (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الطبري (١٠/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط (٣/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٢٥٤)، شواذ القراءات (ص:١٥٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أو)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٤٥٣)، شواذ القراءات (ص:١٥٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٥٤)، شواذ القراءات (ص:١٥٨).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (بن)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (٦٣)، المحتسب (١/ ٢١٨)، المغنى للدهان (٢/ ٢٥٤).

(كثيرًا منهم)، نصب على القطع: عن ابن أبي عبلة (١).

(والله بصير بما تعملون) بالتاء: عن الحسن ونبيح وأبي واقد والجراح (٢)؛ بما تعملون أنتم وهم.

عن زيد بن علي: (كانوا لا ينتهون)[٧٩]، النون قبل [التاء](١).٤).

عن عبيد بن عمير: (يتوالون الذين كفروا)[٨٠]؛ من الموالاة(٥).

([تُرى](١) -بضم التاء - أعينُهم)[٨٣] رفع (٧).

عن ابن عباس وحطّان بن عبد الله الرقاشي (^): (من قبله رسلٌ)[٥٧]، وفي مصحف ابن مسعود كذلك (٩).

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٣١٦)، المغني للدهان (٢/ ٢٥٤)، شواذ القراءات (ص:١٥٩).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٥٥)، شواذ القراءات (ص:١٥٩).

(٣) في الأصل: قبل ألف، والظاهر أنه سبق قلم.

(٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٢٥٥)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٤٥٤)، شواذ القراءات (ص:١٥٩). (ص:١٥٩).

(٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٢٥٥)، شواذ القراءات (ص:١٥٩).

(٦) كتبت في الأصل بدون ألف.

(٧) لم ينسبها المؤلف، ووقفت عليها مروية عن الزعفراني. ينظر: الكامل (ص:٥٣٦)، المغني للدهان (٢/ ٢٥٥)، شواذ القراءات (ص:١٥٩).

(٨) حطّان بن عبدالله الرَّقاشي، كبير القدر، صاحب زهد وورع وعلم، قرأ على أبي موسى الأشعري عرضًا، قرأ عليه عرضًا الحسن البصري، مات سنة نيف وسبعين، قاله الذهبي تخمينًا. ينظر: غاية النهاية (١/ ٢٥٣)، معرفة القراء (١/ ٢٥٠).

(٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٩)، البحر المحيط (٣/ ٥٤٥).

(بما عَقَّدتَ الأيمانَ)[٨٩]: عن الأعمش(١).

(أو كُسوتهم) بضم الكاف: عن يحيى وإبراهيم(٢).

وعن سعيد بن جبير واليماني وأبي عبد الله المدني: (أو كأسوتهم)، أي: كمثل طعامهم (٣).

(فصيام ثلاثة أيام متتابعات): عن أبي وابن مسعود (٤).

وعن الأعمش: (متَّابعات) بإدغام التاء، ذكره أبو حاتم (٥).

عن عبيد بن عمير: (فمن لم يجد فصيام) نصب، يريد: فليصم ثلاثة أيام، أو: يلزم نفسه صيام ثلاثة أيام (٢).

وعن اليماني: (والأزلامُ نَجِسٌ)[٩٠](٧).

(يناله أيديكم)[٩٤] بالياء: عن يحيى وإبراهيم (٨).

عن إبراهيم والأعمش: (وأنتمْ حرْم)[٩٥] خفيف.

(١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٩)، البحر المحيط (١١/٤).

(٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٣)، شواذ القراءات (ص:١٦٠).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٣)،المحتسب (١/ ٢١٨)، شواذ القراءات (ص:١٦٠).

(٤) ينظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٣١٨)، المغنى للدهان (٢/ ٢٥٨)، شواذ القراءات (ص:١٦٠).

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٥٨)، شواذ القراءات (ص:١٥٩).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٥٨)، شواذ القراءات (ص:١٦٠).

(٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٦٠).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٣)، شواذ القراءات (ص:١٦٠).

عن الزهري: (ليُعلِم الله)[٩٤] بضم الياء (١)؛ كأنه يريد: [٣٤/ ب] ليُعلِم من يخافه، فيرفع (الله) بعائد الذكر عليه.

عن أبي عبد الرحمن السلمي: (فجزاءٌ -منون- مثل)[٩٥] نصب، بوقوع الجزاء عليه، أي: فليجز مثل (٢٠).

عصمة عن الأعمش: (فجزاؤه -بالهاء- مثل) رفع (٣).

وعن يحيى وإبراهيم: (فجزاؤه مثل) نصب (٤٠).

(من النعم) ساكنة العين: عن الحسن وشبل (٥).

(يحكم به ذو عدل) على واحد: أبو جعفر محمد بن علي (٢)(١). قال: وهو رسول الله صلى عليه وسلم، والإمام العادل من بعده (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٥٨)، البحر المحيط (٤/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (١/ ٢١٨)، شواذ القراءات (ص:١٦٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) كذا القراءة في الأصل نسبت إليهما، ووقفت عليها بنحو قراءة الأعمش المتقدمة. ينظر: شواذ القراءات (ص:١٦٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٣)، شواذ القراءات (ص:١٦٠).

<sup>(</sup>٦) محمد بن علي هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الباقر، أبو جعفر، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، عرض على أبيه زين العابدين، وروى عنه، قرأ عليه ابنه جعفر، وروى عنه الزُّهري، توفي سنة ١١٨ه.. ينظر: تهذيب الكمال (٢٦/ ٢٦٦)، غاية النهاية وروى عنه الزُّهري، توفي سنة ١١٨ه.. ينظر: تهذيب الكمال (٢٠٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٣)، المحتسب (١/ ٢١٩)، شواذ القراءات (ص:١٦٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الدر المصون (٤/ ٤٢٣).

(أو كفارة -غير منون - طعام -خفض - مسكين) على واحد: أسيد عن الأعرج ويحيى وإبراهيم (١).

وعن الأعمش: (أو كفارةٌ -منون- طعامُ -رفع- مسكين) على واحد (٢).

وعن عبيد بن عمير: (أو كفارةً طعامَ مساكين) منصوبة (٣)؛ كأنه يرده إلى قوله: (يحكم به ذوا عدل منكم هديًا أو يحكمان كفارةً طعامَ مساكين).

(أو عِدل ذلك) بكسر العين: عن سعيد بن جبير وعاصم الجحدري وطلحة بن مصرف<sup>(1)</sup>.

عن الأعرج: (هدِيًّا بالغ) مثقل، بكسر الدال(٥).

(أَحَلَّ لكم صيد)[٩٦] نصب: زيد بن علي واليماني(١).

عن ابن عباس: (وطُعمه) بضم الطاء(٧).

عن ابن عباس: (وحَرَّم عليكم صيد) نصب، يجعل الفعل لله، (ما دمتم

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٥٩)، شواذ القراءات (ص:١٦٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٦٠)، شواذ القراءات (ص:١٦١،١٦٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٦٠)، شواذ القراءات (ص:١٦١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٣)، المغنى للدهان (٢/ ٦٦٠)، شواذ القراءات (ص:١٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٤)، شواذ القراءات (ص:١٦٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٦٠)، شواذ القراءات (ص:١٦٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٣)، وشواذ القراءات (ص:١٦١).

 $[-2]^{(1)}$  بفتح الحاء والراء، ومثله عن عبيد بن عمير (٢).

وعن يحيى وإبراهيم: (حرهًا) خفيف (٣).

عن ابن عباس: (إن تَبدُ لكم)[١٠١] بفتح التاء، يعني: الأشياء (تسؤكم)(٤).

وعن الشعبي: (إن يُبد لكم -بضم الياء- يسؤكم) بالياء (٥).

عن يحيى وإبراهيم وأبي زيد عن أبي عمرو: (حين يَنزِلُ القرآن)، يجعل الفعل للقرآن<sup>(١)</sup>.

عن يحيى وإبراهيم برواية الضبّي: (قد سِألها)[١٠٢] بكسر السين(٧).

عن يحيى وإبراهيم وأبي حيوة: (لا يضِرْكم من ضل)[١٠٠] بكسر الضاد، وتسكين الراء(^).

عن الحسن والأعرج وأشهب والأعمش وأبي حيوة والشعبي: (شهادةٌ -

(١) كتبت في الأصل بدون ألف.

(۲) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٦٣)، المحتسب (١/ ٢١٩)، المغني للدهان (٢/ ٢٦٠)، حاشية الشهاب (٣/ ٢٨٥).

(٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٦١)، وشواذ القراءات (ص:١٦١).

(٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٤)، الدر المصون (٤/٠٤٤).

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٤)، شواذ القراءات (ص:١٦١).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٢٦).

(٧) ينظر: المحتسب (١/ ٢١٩)، شواذ القراءات (ص:١٦١).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٦٤)، المحتسب (١/ ٢٢٠).

منون- بينكم)[١٠٦] نصب (١)، أي: هذه شهادةٌ بينكم.

وذكر عن الشعبي: (شهادةً بينكم) نصب، أي: الزموا شهادةً بينكم. وذكر معه عن أبي عبد الرحمن السلمي<sup>(١)</sup>.

عن المغيرة قال: كان الناس شتى يقرؤون: (شِهادة)، بكسر الشين (٣).

عن أبي عبد الرحمن [70/ أ] والشعبي ويحيى وإبراهيم ويحيى بن يعمر: (ولا نكتم (أ) شهادةً -منون - آلله) بالمد على القسم، والمد في القسم لغة لبعض العرب، ومنهم من يجعل مكانها هاء، فيقول: ها الله (٥).

وذكر عن الشعبي أنه كان يقف على: (شهادهٌ)، ولا يمد: (اللهِ)(٦).

وعن عبد الله بن مسلم بن يسار: (شهادةً) $(^{(V)})$ ، أي: وV نكتم اللهَ شهادة $^{(\Lambda)}$ .

عن الحسن برواية العباس بن الفضل عن ابن أرقم: (شهادةً -نصب- اللهُ) رفع، أي: لا نكتم شهادة يا الله؛ على النداء.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٤)، المحتسب (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٤)، المحتسب (١/ ٢٢٠)، المغنى للدهان (٢/ ٦٣٦).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٤) ضبطت في الأصل بالنصب، ولم أقف على من قرأ به منصوبًا.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٦٤)، المحتسب (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (١/ ٢٢٠)، المغنى للدهان (٢/ ٦٣٦).

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، ولعله سقط من هذا الموضع قوله: (الله نصب).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٣٦)، شواذ القراءات (ص:١٦٢).

عن الحسن البصري: (استحق عليهم الأوَّلان)[١٠٧]، من الأوَّل''. وعن ابن سيرين: (الأوَّلَيْنِ)، على الاثنين، بالنصب''.

عن أبي بن كعب: (استَحَق عليهم الأولين)، وروي عنه: (الأَوْليان)(٣).

وعن ابن أبي عبلة: (استحق عليهم الأُولَيَانِ)، بضم الألف على التثنية من الأُولى<sup>(+)</sup>.

شبل عن ابن محيصن: (لمن لَّاثمين)[١٠٦]، يدغم النون في اللام(٥٠).

عن الخليل: (المَيْسَر)[٩٠] بفتح السين.

(ماذا أُجبْتُم)[١٠٩] بفتح الألف عن أبي حيوة (٢)؛ على أن الإجابة وصف للرسل المخاطبين، [أي] (٧): ما أُجبتم بتكذيبكم من أممكم؟ وهو أعلم بما أجابوا، أو بما أُجيبوا، ولكن في ذلك إثباتُ حججٍ على الأمم، وتوبيخ لهم، كقوله: ﴿ وَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَهَيْنِ ﴾[المائدة:١١٦]، وقوله: ﴿ لِيَسْعَلَ ٱلصَّلِوقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ﴿ [الأحزاب:٨]، ونحوه.

عن زيد بن علي: (واتقوا الله إذ كنتم مؤمنين)[١١٢] بالذال؛ كأنه يحقق لهم

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٤)، المغني للدهان (٢/ ٦٦٥)، شواذ القراءات (ص:١٦٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٦٥)، شواذ القراءات (ص:١٦٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ص: ٢٥١)، البحر المحيط (٤/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٦٥)، شواذ القراءات (ص:١٦٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٤)، المغنى للدهان (٢/ ٦٦٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٦٦)، شواذ القراءات (ص:١٦٣)، البحر المحيط (٤/ ٥٤).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: إذا، ولعله تصحيف، والمثبت هو الموافق للسياق.

الإيمان<sup>(۱)</sup>.

وعن سعيد بن المسيب: (ويُعلَم أن قد صدقتنا)[١١٣] بالياء، أي: ويَعلم من هو في شك من صدقك أنك قد صدَقْتنا(٢).

وعن يحيى وإبراهيم: (ونِعلم) بكسر النون (٣).

عن الأعمش: (تكن لنا)[١١٤] جواب للدعاء، وكذلك في مصحف ابن مسعود عن أُبيّ وزيد بن ثابت وابن محيصن (٤٠).

عن الجحدري: (لأولانا وأخرانا)؛ على التأنيث(٥).

عن نصر بن عاصم: (وإنه منك)(أ).

(فإنهم عُبّادك)[١١٨]بضم العين، وتشديد الباء؛ جمع عابد (١١٨). عن الزهري: بالنون (٨).

عن يحيى وإبراهيم: (هذا يومٌ ينفع)[١١٩]، منون(٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٦٦)، شواذ القراءات (ص:١٦٣)، البحر المحيط (٤/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٥)، المغنى للدهان (٢/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٦٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٦٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٥)، إعراب القرآن للنحاس (ص:٢٥٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٦٩). شواذ القراءات (ص:١٦٣).

<sup>(</sup>٧) ذكر المصنف هذه القراءة من غير نسبة، ولم أقف عليها.

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل، ولم يظهر وجه هذ القراءة.

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٧١)، شواذ القراءات (ص:١٦٤).

وعن يحيى وإبراهيم: [٣٥/ أ] (تِعلم ما في نفسي ولا إِعلم ما)[١١٦]، بالكسر على لغة تميم (١).





<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٥)، المغني للدهان (٢/ ٢٧١).

## سورة الأنعام وما فيها من الغرائب

عن اليماني: (وخلق الظُلْمات)[١]؛ الظلمات خفيف: عن الحسن وأبي عمرو ويحيى وإبراهيم(١).

عن زيد بن علي: (وأرسلنا السماء عليهم درارًا)[٢]<sup>(١)</sup>. قال: أملى أبي عليَّ الله عن زيد بن على هذا التأليف.

(هو الذي خلقكم من طين فقضى أجْلًا وأجْلًا)[٢]، ساكنة الجيم.

وعن زيد بن على وابن محيصن: (ولبسنا عليهم)[٩]، بلام واحد (١٠).

قطرب قال: قرأ الزهري: (ولبَّسْنا عليهم ما يُلبِّسون)، مثقل (٥٠).

عن نبيح وأبي واقد والجراح: (فطر)[١٤] فعل ماضٍ، (السمواتِ والأرضَ) نصب (٢٠).

عن يمان بن رئاب(٧): (وهو يُطعِم(٨) ولا يُطعِم)، أي: قل أغير الله أتخذ وليًا

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٥)، شواذ القراءات (ص:١٦٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٧٢).

<sup>(</sup>٣) كلمة في الأصل لم أتمكن من قراءتها.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٥)، شواذ القراءات (ص:١٦٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٧٣). شواذ القراءات (ص:١٦٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٦)، البحر المحيط (٤/ ٩٠)، شواذ القراءات (ص:١٦٤).

<sup>(</sup>٧) يمان بن رئاب، له كتاب في التفسير ومعاني القرآن. ينظر: المؤتلف والمختلف (٢/ ١٠٥٢)، ميزان الاعتدال (٤/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٨) ضُبطت في الأصل بفتح العين، والصواب الكسر.

وهو يُطعِم [يعني] (١): الله، ولا يُطعِم [يعني] (٢): الولي (٣).

وعن ابن أبي عبلة: (فاطرٌ) رفع، أي: هو فاطر (١٠).

وعن اليماني: (خالق السموات (٥) وهو يُطعِم وَلَا يَطعَم) بفتح الياء: عن

سعيد بن جبير والأعمش وابن أبي عبلة واليماني(١).

وعن اليماني: (من يصرفه عنه)[١٦]، بزيادة هاء.

وفي قراءة أبي: (من يصرفهُ الله)(٧).

عن أبي نهيك: (وأُوحى إليّ)[١٩]، بفتح الألف(^).

[ابن] (٩) عقيل عن أبي عمرو: (أإنكم لتشهدون)، بالاستفهام (١٠٠).

وعن ابن مسعود: (أنا براء مما تشركون)، وكذلك في مصحفه (١١).

(١) في الأصل: (بغير)، وهو تصحيف.

(٢) في الأصل: (بغير)، وهو تصحيف.

(٣) وقفت على هذه القراءة معزوَّة للأشهب العقيلي. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٧٥)، البحر المحيط (٣) وقفت على هذه القراءات (ص:١٦٥)، مفاتيح الغيب (١٢/ ٤٩٢).

(٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٧٤)، شواذ القراءات (ص:١٦٤).

(٥) كذا في الأصل: (خالق) بدل (فاطر)، وليس فيه ذكر: (الأرض).

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٦)، البحر المحيط (٤/ ٩٠).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٧٥)، البحر المحيط (٤/ ٩١).

(٨) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٧٥)، شواذ القراءات (ص:١٦٥).

(٩) ما بين المعقو فتين ساقط في الأصل.

(١٠) ينظر: السبعة (ص:١٣٦)، التيسير (ص:١٢٣).

(١١) كذا القراءة في الأصل، ووقفت على نسبتها لابن مسعود على هذا النحو: (وإنني براء). ينظر:

العباس: سألت أبا عمرو فقرأ: (إلهة أخرى)(١).

عن الحسن بن عمران ويعقوب الحضرمي: (ويوم يحشرهم... ثم يقول)[٢٢]، بالياء فيهما (٢). عن الأعرج بن هرمز: (ويوم نحشرهم) بكسر الشين، من: حشر يحشِر، مثل: ضرب يضرِب، ونحوه، وقليل من العرب يفعلون ذلك (٣). قال أبو بكر: ويجوز التشديد فيه؛ على إرادة تكرير الفعل في الأمم والقبائل، وكثرته فيهم.

عن مجاهد والأعرج: (ثم لم يكن -بالياء- فتنتُهم)[٢٣] رفع ('). وذكر أن في مصحف ابن مسعود: (ثم ما كان فتنتهم) (°). وقرأ طلحة بن مصرف وأصحاب [٣٦/ أ] عبد الله، وفي مصحف أبي: (ثم ما كانت فتنتهم) (٢٠).

المغنى للدهان (٢/ ٦٧٦)، شواذ القراءات (ص:١٦٥).

(١) وقفت عليها من غير نسبة. ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٤٧١).

(٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٦)، المغنى للدهان (٢/ ٦٧٦) غاية الاختصار (٢/ ٤٧٦).

(٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٧٦)، شواذ القراءات (ص:١٦٦)، تاج العروس (١١/ ١٩).

(٤) ينظر: وقفت على هذه القراءة مروية عن غير مجاهد والأعرج. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٦)، شواذ القراءات (ص:١٦٥).

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٧٧)، المحرر الوجيز (٢/ ٢٧٨).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٧٧)، شواذ القراءات (ص:١٦٥).

عن عكرمة وسلّام بن مسكين (۱): (واللهُ ربنا)، رفع على الابتداء (۱). وعن عكرمة: (وفي آذانهم وِقرًا)[٢٥] بكسر الواو (۱). وقال: إنما الوقر على البعير، والوقر والوقر لغتان (۱).

وعن الحسن البصري والحسن بن عمران: (ويَنَوْن عنه)[٢٦] بـترك الهمزة، وردِّ فتحتها إلى النون (٥).

وعن زيد بن علي واليماني: (ولو ترى إذ و قفوا)[۲۷]، بفتح الواو<sup>(۲)</sup>. وعن ابن عامر: (ولا نكذب) -شأنٌ غريبٌ عنه- نصب. (ونكونُ) رفع<sup>(۷)</sup>. روي عنه: (ولا نكذبُ) رفع، و(نكونَ) نصب، هو الصحيح عنه<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سلّام بن مسكين بن ربيعة، أبو روح الأزدي، البصري، روى عن الحسن، ويزيد بن عبدالله بن الشّخير، وقتادة، وغيرهم، وروى عنه ابن مهدي، والأصمعي، وأبو نُعيم، وغيرهم، توفي سنة ١٦٧هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٧/ ١٤٤)، تهذيب الكمال (١٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٦)، المغني للدهان (٢/ ٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) وقفت على هذه القراءة مروية عن طلحة بن مصرِّف. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٧٨)، شواذ القراءات (ص:١٦٦)، المحرر الوجيز (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: لسان العرب(١٥/٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٧٨)، شواذ القراءات (ص:١٦٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٦٦)، البحر المحيط (٤/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٧) لم أقف على نسبة هذه القراءة لابن عامر، ووقفت عليها منسوبة إلى بعض القراء من غير تعيين. ينظر: البحر المحيط (٤/ ١٠٧)، الدر المصون (٤/ ٩٠٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: السبعة (ص:٥٥)، التيسير (ص:٢٤٢).

عن الأعمش أيضًا: (و لا نكذبَ) نصب، (ونكونُ) رفع (١).

وفي مصحف ابن مسعود: (فلا نكذب بآيات ربنا أبدًا ونكونَ)، نصب (٢).

وعن زيد بن علي وعبيد بن عمير: (فلا نكذبُ) بالفاء.

عن يحيى وإبراهيم: (ولو رِدوا)[٢٨] بكسر الراء، وكذلك: (ثم رِدوا إلى الله)[٢٢] الله)[٢٢]

عن أبي رجاء: (قد نعلم إنه لِيُحزنْك) [٣٣] بكسر اللام، وضم الياء، وجزم النون (١٠).

عن الأعمش: (يحزنك) بغير لام(٥).

عن الأعرج وعلقمة: (ما فرَطنا)[٢٨]، خفيف(٢).

عن الأعمش وفي مصحف ابن مسعود: (ثم إليه تحشرون).

عن الحسن وابن هرمز [وابن أبي عمران](٧): (ولا طير يطير بجناحيه) بغير

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٧٨)، المبهج (٢/ ٥٧٠).

(٢) وقفت على هذه القراءة مروية عن أبي بن كعب. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٧٩)، المحرر الوجيز (٢/ ٢٨١).

(٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٧٩)، شواذ القراءات (ص:١٦٦).

(٤) ينظر: المحرر الوجيز (٢/ ٢٨٥).

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٨٠)، شواذ القراءات (ص:١٦٦).

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٦)، شواذ القراءات (ص:١٦٧).

(٧) كذا في الأصل، ولم يتبين لي من هو؛ إلا أن تكون لفظة (أبي) زائدة، فيكون المراد: الحسن بن عمران، وقد تقدمت ترجمته.

ألف(١).

وعن [زيد]<sup>(۱)</sup> بن علي وابن أبي عبلة: (ولا طائرٌ) نسقه على موضع (مِن)؛ لأنه لو لم يكن (من) لكان: ما دابةٌ<sup>(۱)</sup>.

عن أبي حيوة: (فتَّحنا عليهم)[٤٤]، مثقل(٤٠).

عن عكرمة: (أخذناهم جَهَرَة)(٥٠).

عن عكرمة وابن قطيب: (فَقَطَع دابرَ)[١٥] نصب (٢).

عن الأعرج: (بِهُ انظُرْ كيف)[٤٦]، بضم الهاء (١)(١).

عن ابن محيصن: (فَه ل يَهْلِكُ -بفتح الياء وكسر اللام- إلا القومُ الظالِمُون) [٤٧]؛ يجعل الفعل لهم (٩). عن اليماني: (فه ل يُهلِك) بكسر اللام، ويجعل الفعل لله (١٠٠).

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٦)، المغنى للدهان (٢/ ٦٨١) شواذ القراءات (ص:٦٦٦).

(٢) في الأصل: يزيد، ولعله تصحيف.

(٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٨٢)، شواذ القراءات (ص:١٦٦)، الدر المصون (٤/ ٢١١).

(٤) لم أقف على نسبة هذه القراءة لأبي حيوة. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٨٢)، الكامل (ص: ٥٤٠).

(٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٦٧).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٨٢)، شواذ القراءات (ص:١٦٧).

(٧) كتب تحت هذه الكلمة بخط مغاير لخط الأصل: (في الوصل)، وهو تعليق أُلحق بالنسخة.

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٨٢)، البحر المحيط (٤/ ١٣٥).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٨٢)، الكامل (ص: ٥٤٠).

(١٠) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٦٧).

وعن يحيى وإبراهيم: (مبشرين)[٤٨] خفيف (١). ذكر عن اليماني. وذكر عنه: (نهلك –بالنون – إلا القومَ)(٢).

عن زيد بن علي: (نمُسّهم -بالنون مضمومة- العذابَ)[٤٩]، نصب (٣).

عن الأعمش: (أفلا تفكرون)[٥٠] بالتاء واحد (٤٠٠).

عن ابن أبي عبلة: (بالغُدوات والعشيات)[٢٥] عن ابن

عن الحسن ونبيح وأبي واقد والجراح: (وكذلك فتّنا)[٥٦]، بتشديد التاء من [٣٦] فتَّن يفتِّن فِتِّن يفتِّن .

عن الأعرج: (إنه)[١٥] بكسر الألف، و(أنه) بفتح الألف، أي: كتب على نفسه أنه غفور رحيم لمن عمل سوءًا بجهالة (٧).

عن أبي عبد الرحمن السلمي ويحيى وإبراهيم: (وكذلك يفصل الآيات)[٥٠] بالياء (١٠) يرده إلى قوله: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ ﴿ [٤٠]. ومن قرأ بالنون

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٧)، المغني للدهان (٢/ ٦٨٣).

<sup>(</sup>٢) وقفت على هذه القراءة من غير نسبة. ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٨٤) ، شواذ القراءات (ص:١٦٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٨٤)، شواذ القراءات (ص:١٦٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٧)، شواذ القراءات (ص:١٦٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٧)، شواذ القراءات (ص:١٦٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٨٤)، شواذ القراءات (ص:١٦٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٨٥)، شواذ القراءات (ص:١٦٨).

ردَّ إلى قوله: ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا ﴾[٥٦](١).

عن يحيى بن يعمر وابن محيصن وابن أبي إسحاق: (يبعثهم الله ثم إليه يَرجِعون)[٣٦] بفتح الياء(٢). وعن ابن عمرو(٣) قال: هما عندي سواء.

وعن الضحاك بن قيس: (ولَتستبيننَّ)[٥٥]، بفتح اللام، والنون ثقيلة، يجعله لام التحقيق، (سبيلَ) نصب (١٠).

وعن قربي: ([ولتستبين] (٥) سبيلًا للمجرمين) (٢).

وعن الحسن: (ولْتستبين) بالتاء، واللام ساكنة، (سبيلُ) رفع (٧٠٠).

وعن اليماني: (وليستبين)بالياء، (سبيل)نصب؛ كأنه يريد: وليستبين محمد صلى الله عليه وسلم (^).

عن يحيى بن وثاب وأبي رجاء وطلحة وعيسى: (قد ضلِلت إذًا)[٥٦]، بكسر

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ولقد فتنا)، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٢) وقفت عليها منسوبة للحسن. ينظر: المحرر الوجيز (٢/ ٢٨٩)، البحر المحيط (٤/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولم يتبين لي من هو؛ إلا أن تكون (ابن) مصحفة من (أبي)، فيكون المراد أبا عمرو، القارئ المشهور؛ فقد روى الخفاف عنه نحو هذا القول في موضع يشبه هذا الموضع، مما تتعاقب فيه الياء والتاء. ينظر: السبعة (٥٨٩)، الحجة للقراء السبعة (٦/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٨٦)، شواذ القراءات (ص:١٦٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وألتستبين)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٦٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٧)، شواذ القراءات (ص:١٦٨).

<sup>(</sup>٨) وقفت على هذه القراءة من غير نسبة. ينظر: مشكل إعراب القرآن (١/ ٥٥٠).

اللام(١).

عن يحيى بن وثاب والأعمش وطلحة: (يقضي بالحق)[١٥٥]، وكذلك في مصحف ابن مسعود (٢٠).

عن ابن أبي إسحاق وزيد بن علي: (ولا حبة ولا رطب ولا يابس) [19] مرفوعات (عبي يجعل (لا) بمعنى: ليس، مستأنفا بها الأخبار، ويجوز أن يكون نسقًا على موضع (من)؛ ألا ترى أنك لو جعلت الورقة موضع (من)، قلت: وما [تسقط] (4) ورقة ولا حبة .

وعن اليماني: (ولا حبة في [ظلمة](٥) الأرض)، على واحدة(٢).

عن أبي البرهسم واليماني: (وعنده مفاتيح الغيب)، بالياء (٧).

عن الحسن وأبي رجاء وطلحة: (ليَقضيَ)[٦٠] بفتح الياء، (أجلًا مسمًى) نصب (^).

<sup>(</sup>١) ينظر: الكامل (ص: ٥٤٠)، المغنى للدهان (٢/ ٦٨٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٣٣٨)، المصاحف لابن أبي داود (١/ ٣١٤)، شواذ القراءات (ص:١٦٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٧)، شواذ القراءات (ص:١٦٩)، الدر المصون (٤/ ٦٦١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يسقط).

<sup>(</sup>٥) رسمت في الأصل: (ظلمات)، والمثبت هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٧٨)، شواذ القراءات (ص:١٦٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: البحر المحيط (٤/ ١٤٨)، شواذ القراءات (ص:١٦٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٧)، المغنى للدهان (٢/ ٦٧٨).

عن الأعرج وزيد بن علي وعبيد بن عمير: (وهم لا يُفْرطون)[١٦] خفيف<sup>(۱)</sup>، من: [أَفرَط]<sup>(٢)</sup> يُفْرِط.

وعن أبي البرهسم: (يَفْرِطون) بفتح الياء(")، من: فَرَط يَفْرِط.

عن الأعمش، ومصحف ابن مسعود: (يَتوفَّيه)(٤).

وعن يحيى وإبراهيم: (توفَّيه رسلنا)(°).

وعن زيد بن علي والحسن ونبيح: (مولاهم الحقّ)[٦٢] نصب، أي: حقًا(٢).

(قل من ينْجيكم)[٦٣]، (قل الله ينْجيكم)[٦٤]، كليهما خفيفة (٧).

روي عن الحسن [٣٧/ أ] وأبي عمرو وعيسى وحميد في مصحف ابن مسعود: (تضرعًا وخيفة)[٣٦]، [وبه] (١) قرأ الأعمش، وذكر مثله عن زيد بن

(١) ينظر: المحتسب (١/ ٢٢٣)، المغنى للدهان (٢/ ٦٨٨).

(٢) رسمت في الأصل: (إفراط)، وهو تصحيف.

(٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٦٩)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٤٨٤).

(٤) أي: بألف ممالة بعد الفاء. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٨٨)، المصاحف لابن أبي داود (١/ ٣١٤)، المحرر الوجيز (١/ ٣٠١).

(٥) لعل المقصود بألف ممالة، وهي قراءة حمزة من القراء العشرة. ينظر: شرح الهداية (ص: ٤٧١)، النشر (٢/ ٢٥٨).

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٨)، شواذ القراءات (ص:١٦٩).

(٧) ذكرها المؤلف من غير نسبة، وهي قراءة متواترة. ينظر: غاية الاختصار (٢/ ٤٨٠)، النشر (٢/ ٢٥٨).

(٨) رسمت في الأصل: (ربه)، وهو تصحيف.

علي(١).

عن يحيى وإبراهيم: (أو يلبسكم -بالياء- ونذيق)[١٥]، بالنون(٢).

وعن أبي عبد الله النضر بن أحمد المدني: (أو يُلبسكم -بضم الياء-ونذيق) بالنون، وذكر عنه الضبِّي: (أو نُلبسكم) بضم النون<sup>(٣)</sup>.

عن زيد بن علي: (انظر كيف نَصْرف) خفيف، بفتح النون(١٠٠٠).

وعن ابن أبي عبلة: (وكذَّبَتْ به قومك)[٦٦] (٥)؛ يُشَبَّهُ بقوله: ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ لَوْحٍ ﴾ [الشعراء:١٠٥].

وعن يحيى وإبراهيم: (وإن يعدل كل نفس)[٧٠] بالياء(٢٠)؛ كأن فعل النفس يؤنث ويذكر عندهم. والله أعلم.

وعن أبي عبد الرحمن وزيد بن علي: (استهويه -بالياء - الشيطان)[۱۷]، واحد $(^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٨٩)، شواذ القراءات (ص:١٦٩)، المحرر الوجيز (٢/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٦٩)، البحر المحيط (٤/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٩٠)، إعراب القرآن للنحاس (ص:٢٦٨)، شواذ القراءات (ص:١٦٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٩٠)، شواذ القراءات (ص:١٦٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٩٠)، شواذ القراءات (ص:١٦٩)، المحرر الوجيز (٢/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٨)، شواذ القراءات (ص:١٧١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحرر الوجيز (٢/ ٣٠٧)، البحر المحيط (٤/ ١٦٢).

عمرو عن الحسن: (استهوته الشياطون)(١).

في قراءة عبد الله: (إلى الهدى تنا)(١).

عن عبيد بن عمير: (حيرانُ)، رفع (٦)، أي: هو حيران.

عن الحسن ونبيح وأبي واقد والجراح: (ويوم نقول -بالنون - كن فيكون)[٧٣](١٠).

عن علي والحسن البصري: (كن فيكونَ) نصب فالوا: والا يصح ذلك عنهما.

عن الحسن: (قُوله الحق)، بضم القاف<sup>(٦)</sup>، وهي لغة لبعض العرب، يقولون في الرفع: قُولُه، وفي النصب: قَالَه، وفي الخفض: قِيلِه.

وذكر عن أبي عمرو برواية الحلواني: (يوم نَنْفُخُ في الصور عالم)، بالنون(١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٨)، مفردة الحسن (ص:٧٨).

<sup>(</sup>۲) وقفت عليها منسوبة لعبدالله بن كثير. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٦٨)، المغني للدهان (٢/ ١٩٠)، شواذ القراءات (ص: ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٩٠)، شواذ القراءات (ص:١٧٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٩١)، شواذ القراءات (ص:١٧٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٨)، المغني للدهان (٢/ ٦٩١)، مفردة الحسن (ص:١٠٢)، شواذ القراءات (ص:١٧٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٨)، المغنى للدهان (٢/ ١٩١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكامل (ص:٥٤٢)، المغنى للدهان (٢/ ٦٩١)، شواذ القراءات (ص:١٧٠).

ويحيى وإبراهيم: (يوم يَنْفُخُ في الصور) بفتح الياء(١)، يجعل الفعل لله.

عمرو بن عبيد عن أبي عياض (٢): (في الصُّور) (٣)، جمع صورة.

عن الحسن وعصمة عن أبي [عمرو](''): (عالمِ الغيب)('')، يرده إلى الهاء في: ﴿ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ ﴾.

عن الحسن ويحيى وإبراهيم وأبي يزيد المدني (٢): (آزرُ)[٧٤](١)، [يعني](١): يا [آزرُ](٩).

- (٨) في الأصل: (يعين)، وهو تصحيف.
- (٩) في الأصل: (آدم)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٩١)، شواذ القراءات (ص:١٧٠).

<sup>(</sup>٢) عَوَانة بن الحكم بن عوانة بن عِياض الكلبي الواسطي الكوفي، ويكنى أبا الحكم، من علماء الكوفة، كثير الرواية عن الصحابة والتابعين، وروى عن أبي عمرو بن العلاء، ووالده الحكم، وروى عنه أبو سفيان الحِمْيري، توفي سنة ١٤٧هـ، وقيل: ١٥٨هـ. ينظر: لسان الميزان (٢٥٠٥هـ)، طبقات النَّسَابين (ص: ٣٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٨)، المغني للدهان (٢/ ٦٩٢)، شواذ القراءات (ص:١٧٠). إلا أنه وقع اسم الذي نسبت له القراءة في المغني: ابن عياض، وفي شواذ القراءات: عياض، ونُسبت للحسن عند ابن خالويه.

<sup>(</sup>٤) سقطت الواو في الأصل.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٨)، المغني للدهان (٢/ ٦٩٢)، البحر المحيط (٤/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٦) سهيل بن أبي صالح، أبو يزيد المدني، روى عن الحارث بن مخلد الأنصاري، وسعيد بن المسيب، وسليمان الأعمش، وروى عنه إسماعيل بن جعفر، وبشر بن المفضّل، ويونس بن عبيد. ينظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٢٢٣)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب (١/ ٢٢٣)، مفردة الحسن (ص:١٠٢)، المحرر الوجيز (٢/ ٣١٠).

وعن ابن عباس: (أأزرًا)، بهمزتين على الاستفهام (۱)، أي: أتتخذ أزرًا صنمًا من الأصنام؟! عن الأعمش: (إزرًا)، بكسر الألف (۱)، أي: صنمًا، روى عنه حمزة، وروي مثله عن [أبي] (۱) إسماعيل الشامي (۱).

وروى الحسين عن أبي عمرو: (إِزرَ)بكسر الألف<sup>(٥)</sup>؛ كأنه اسم اللات عنده كذلك.

وعن [ $^{(7)}$  ب] أبي واقد: (وكذلك يَرَى  $^{(7)}$  بالياء - إبراهيم)[ $^{(7)}$ ، رفع  $^{(7)}$ .

عن عبيد بن عمير: (فلما أجن عليه)[٧٦]، بألف(^).

عن يحيى وإبراهيم والحسن بن عمران: (فلما أَفْل)[٧٧]، و(أَفْلت)[٧٧]،

- (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٨)، المغنى للدهان (٢/ ١٩٤).
- (٨) ينظر: معاني القرآن للأخفش (ص:٥١٥)، المغني للدهان (٢/ ٦٩٤)، شواذ القراءات (ص:١٧١).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (١/ ٢٢٣)، المغني للدهان (٢/ ٦٩٣)، المحرر الوجيز (٢/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر الوجيز (٢/ ٣١١)، البحر المحيط (٤/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط في الأصل، وأبو إسماعيل الشامي هو: إبراهيم بن أبي عبلة، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (٤/ ٦٢٥)، الدر المصون (٤/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٩٣)، الكامل (ص:٥٤٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٤٩٠)، المغني للدهان (٢/ ٦٩٣)، شواذ القراءات (ص:١٧١).

ساكنة الفاء(١).

وعن عيسى بن عمر: (أتحاجونني)[٨٠]، بإظهار النونين(١).

عن الزهري: (ما [لم](") نُنزِّل -بالنون- به عليكم)[١٨](١).

عن أبي واقد والجراح: (إيمانهم بظُلُم)[٨٢] مثقل، وكذلك: (إن الشرك لَظُلُم عظيم) [لقمان: ١٣] (٥).

وعن أبي عبد الله المدني: (يرفع)[۱۸۳] بالياء، (درجاتِ)[۱۸۳] بغير تنوين، (من يشاء) بالياء (١٠٠٠). وعن عيسى بن عمر: (يرفع –الياء – درجاتٍ) منون (١٠٠٠). عبد الوارث عن الحسن: (نرفع –النون – يشاء) بالياء (١٠٠٠). عن سعيد بن جبير وعيسى بن  $[2an]^{(4)}$  والحسن بن عمران عن قتادة: (يرفع) ياء، (من نشاء) نون.

(يونِس) [٨٦] بكسر النون، (يوسِف) [٨٤] بكسر السين، وذكر أيضًا عن

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٩٤)، شواذ القراءات (ص:١٧١).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٦٩٤)، شواذ القراءات (ص:١٧١).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل.

(٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٩٤)، شواذ القراءات (ص:١٧١).

(٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٩٦).

(٦) وقفت عليها منسوبة لغيره. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٨)، المغني للدهان (٢/ ٢٩٧)، شواذ القراءات (ص:١٧١).

(٧) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٩٧)، شواذ القراءات (ص:١٧١).

(٨) كذا القراءة في الأصل، ووقفت عليها مروية عن الحسن بالياء في الفعلين. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٨)، مفردة الحسن (ص:٢٠١).

(٩) في الأصل: عمرو، ولعله تصحيف.

الضحاك واليماني(١).

عن الحسن والأعرج وقتادة وعيسى بن عمر: (والياس)[١٥] بوصل الألف<sup>(١)</sup>. وذكر عن الأعرج ونبيح وأبي واقد والجراح: (وألياس) بفتح الألف<sup>(١)</sup>. خارجة عن نافع: (وإلياس)، مثقل مهموز<sup>(١)</sup>.

وروى يحيى بن الحارث[النماري]() عن ابن عامر: (فبهداهم وروى يحيى بن الحارث[النماري] هذه -يعني - كسرة مختلسة بعد () صحت عنه [١٩٠] بكسر الهاء، لعل هذه -يعني - كسرة الهاء فيها بالإشباع، والله أعلم (). وعن طلحة: (فبهداهم فاقتده)

(۱) وقفت عليها منسوبة لغيرهما. ينظر: المغني للدهان (۲/ ۲۹۸)، شواذ القراءات (ص:١٤٧)، الدر المصون (٤/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ص:٢٧٤)، المغني للدهان (٢/ ٦٩٨)، شواذ القراءات (ص:١٤٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشوارد (ص:١٧)، المغني للدهان (٢٩٨)، شواذ القراءات (ص:١٤٧).

<sup>(</sup>٤) كذا رسمت القراءة في الأصل، ولم أقف على من قرأ بها.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (الرمادي)، وهو تصحيف. وهو: يحيى بن الحارث الذماري، الغساني، الدمشقي، انتصب للإقراء، وأخذ عن ابن عامر، وخلفه بدمشق، وقرأ على واثلة بن الأسقع، وجماعة، قرأ عليه عراك بن خالد، وأيوب بن تميم، والوليد بن مسلم، وغيرهم. توفي سنة ١٤٥هـ. معرفة القراء الكيار (ص:٦٣)، غاية النهاية (٢/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (وقتده)، ولعله تصحيف.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، ولعل الصواب: بعد ما.

<sup>(</sup>٨) ينظر: السبعة (ص:٢٦٢)، التيسير (ص:٢٤٦)، الكشف (١/ ٤٣٩).

بالفاء(١).

عن الحسن وعيسى بن عمر الثقفي وأبي نوفل: (حق قدره)[١٩] بفتح الدال<sup>(١)</sup>. عن الحسن بن عمران وأبي يحيى وأبي نوفل وأصحابه: (قدّروا الله – مشددة – حق قدَره) بفتح الدال<sup>(١)</sup>.

عن الحسن: (تجعلونه) بالتاء، (تبدونها وتخفون) بالتاء(١٠).

عن عيسى بن عمر: (قراطيس تبدونها) مدغم (°)، كأنه يعني: نورًا وهدى للناس يجعلونه قراطيس، يعني: الناس، ثم رجع إلى مخاطبتهم فقال: (تبدونها)(۲).

عن يحيى وإبراهيم وأبي واقد: (وعلمتم ما لم يعلموا)، بالياء (٧٠)، يعني: أهل الكتاب، أي: علمتم أنتم ما لم يعلم أهل الكتاب ولا آباؤكم.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٩٩)، شواذ القراءات (ص:١٧١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر بن خالويه (ص:٦٩)، شواذ القراءات (ص:١٧١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٦٩٩)، البحر المحيط (٤/ ١٨١)، شواذ القراءات (ص:١٧١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مفردة الحسن (ص:٢٠١)،

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ولم أقف على من ذكر هذه القراءة، ولم يتبين لي وجهها.

<sup>(</sup>٦) كذا العبارة في الأصل، ولا علاقة لهذا التعليل بقراءة عيسى بن عمر؛ فلعله سقط شيء في هذا السياق، والظاهر أن توجيهه يقصد به القراءة بالغيب في الفعلين الأولين، وبتاء الخطاب في الفعل الثالث. ينظر: شواذ القراءات (ص:١٧٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٨)، شواذ القراءات (ص:١٧٢).

وعن الحسن [والجعفي](۱) عن عاصم: (على صلواتهم يحافظون)[٩٢]، على الجمع(٢).

عن يحيى وإبراهيم: [٣٨/ أ] (ومن قال سأنزِّل)[٩٣] من: نزَّل. عن أبي البرهسم وأبي حيوة: (سأنزِل)، بفتح الألف، أي: سأنزِل مثل ما أنزل الله من السماء من الملائكة (٤)(٥).

عن الضحاك: (أيديهم أن أخرجوا)، بزيادة (أن)(١).

[عن] البرهسيم وأبي حيوة والضحاك وأبان بن تغلب: (جئتمونا فرادًا)[۹۶] منون منون (٨)، وقال: هي لغة تميم.

(١) في الأصل: (والجمعفي)، وهو تصحيف، وهو: الحسين الجعفي، وقد تقدمت ترجمته.

(٢) ينظر: الكامل (ص:٤٤٥)، شو اذ القراءات (ص:١٧٢).

(٣) وقفت على هذه القراءة مروية عن أبي حيوة. ينظر: شواذ القراءات (ص:١٧١)، المحرر الوجيز (٢/ ٢٢٣).

(٤) ويكون المعنى على اعتبار أنه لا أظلم ممن افترى على الله كذبًا، أو قال: سأنزل من السماء مثل نزول الملائكة.

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٠١).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٠١).

(٧) في الأصل: (على)، ولعله تصحيف.

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٠٢) البحر المحيط (٤/ ١٨٥)، تفسير القرطبي (٨/ ٤٦٢).

أخبرنا النَّقَّاش (۱)، قال: حدثني ابن أبي عبد الرحمن المروزي قال: حدثنا محمد بن عبدة (۱)، قال: حدثنا أبو معاذ قال: قراءة الأعرج ونافع وأبي عمرو: (جئتمونا فردى)(۱)، مثل: سكرى، قال: ولغة تميم: (فرادًا).

عن يحيى بن يعمر: (لقد تُقُطِّع)، بضم التاء والقاف، (بينكم) رفع(٥٠).

في قراءة عبد الله: (تقطع ما بينكم)(٢).

عن يحيى وإبراهيم: (فأنى يؤفكون)[٩٥] بالياء(٧).

(فالقَ الإصباح وجاعلَ الليل) [٩٦] بالنصب، على المدح والقطع: عن

(۱) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون، أبو بكر الموصلي، النَّقَاش، البغدادي، أخذ القراءة عن أبي ربيعة، وأبي علي الحسين الحدَّاد، ومحمد بن عمران الدَّيْنوري، وغيرهم، أخذ القراءة عنه عرضًا الحسن بن محمد الفحام، وأبو بكر بن مهران، وجماعة، توفي سنة ٢٥٣هـ. ينظر: معرفة القراء الكبار (ص: ١٦٧)، غاية النهاية (٢/ ١١٩).

(٢) لم يتبين لي من هو.

- (٣) محمد بن عبدة بن الحكم بن مسلم بن بسطام، المروزي، روى الحروف عن أبي معاذ النحوي عن خارجة عن أبي عمرو، وروى عنه أبو هشام المروزي. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨/ ١٧)، غاية النهاية (٢/ ١٥٩).
- (٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٩)، المغني للدهان (٢/ ٧٠٣)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٤٩٤).
  - (٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٠٣)، شواذ القراءات (ص:١٧٣).
- (٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٩)، المصاحف لابن أبي داود (١/ ٣١٥)، شواذ القراءات (ص:١٧٣).
  - (٧) ينظر: المغنى للدهان (٢// ٣٠٣)، شواذ القراءات (ص:١٧٣).

الحسن (١)، وذكر عنه: أنه كان [...] فيقول: يا فالقَ الإصباح.

أبو عمارة (٢) عن حفص عن عاصم: (وجاعل الليل ساكنًا) بألف (١).

وعن الحسن وإبراهيم النخعي وعيسى بن عمر: (الأصباح) على الجمع، وعن مجاهد مثله (٥٠). وروي عن إبراهيم: (فَلَقَ الأصباح) جمع (١٠). وعن أبي حيوة: ([فالقُ](٧)) رفع، (الأصباح) جمع (٨).

وعن ابن قطيب وأبي حيوة: (وجاعل الليلِ والشمسِ والقمرِ) بالخفض (٩)، فيكون نسقًا على اللفظ دون المعنى.

(١) ينظر: الكامل (ص:٤٤٥)، المغنى للدهان (٢/ ٣٠٧)، شواذ القراءات (ص:١٧٣).

- (٦) ينظر: تفسير القرطبي (٨/ ٤٦٦)، شواذ القراءات (ص:١٧٣).
  - (٧) تصحّفت في الأصل إلى: (قالوا).
- (٨) وقفت على هذه القراءة منسوبة لغيره. ينظر: البحر المحيط (٤/ ١٩٠)، الدر المصون (٥/ ٥٩)، المحرر الوجيز (٢/ ٣٢٦).
  - (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٩)، شواذ القراءات (ص:١٧٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين كلمة في الأصل لم أتمكن من قراءتها، وصورتها: (يدعنا).

<sup>(</sup>٣) حمزة بن القاسم أبو عمارة، الأزدي الكوفي، أخذ القراءة عرضًا وسماعًا عن حمزة الزيات وحفص بن سليمان وإسحاق المسيبي، وروى القراءة عنه أبو عمر الدوري وأبو الحارث الليث بن خالد. ينظر: غاية النهاية (١/ ٢٦٤)، تاريخ الإسلام (٥/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) رواها بعضهم عن يعقوب من رواية رويس عنه. ينظر: البحر المحيط (٤/ ١٩٠)، تفسير القرطبي (٨/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٩)، مفردة الحسن (ص:٢٠١)، شواذ القراءات (ص:١٧٣).

وعن ابن محيصن: (والشمسُ والقمرُ) رفع (١)؛ على الابتداء.

عن ابن أبي عبلة: (فمُستُقر ومستُودَع) [٩٨] بضم التاء فيهما (١).

عن نبيح وأبي واقد والجراح: (يَخرُج)[٩٩] بالياء مفتوحة، (حبًا متراكبًا) بالنصب (٣٠)؛ على الحال والتفسير، يعني: فأخرجنا منه خضرًا، يخرج ذلك الخضر حبًا متراكبًا.

عن الأعمش: (يَخرج -بفتح الياء - حبٌ متراكبٌ) رفع (أ). عن زيد بن علي أيضًا (أ).

(خُضَرًا(٢)) بضم الخاء، وفتح الضاد: عن زيد بن علي أيضًا(٧).

عن أبي حيوة: (قُنوان) بضم القاف(١)، مثل: (صُنوان).

وفي مصحف أنس [٣٨/ ب]وأبي صالح: (قنوانا دانيةً)(٩).

- (٨) وقفت على هذه القراءة مروية عن غير أبي حيوة. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٦٩)، المغني للدهان (٢/ ٢٠٦)، شواذ القراءات (ص: ١٧٤)، البحر المحيط (٤/ ١٩٣).
- (٩) وقفت على هذه القراءة مروية عن أبي بن كعب. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٢٠٧)، شواذ

<sup>(</sup>١) المبهج (٢/ ٥٧٥)، بستان الهداة (٢/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) المغنى للدهان (٢/ ٥٠٧)، شواذ القراءات (ص:١٧٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٠٥)، شواذ القراءات (ص:١٧٣)، إعراب القراءات الشواذ (٣) ينظر: المغني للدهان (١/ ٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٠٦)، شواذ القراءات (ص:١٧٤)، الدر المصون (٥/ ٦٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٧٤).

<sup>(</sup>٦) رسمت في الأصل بدون ألف بعد الراء.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٠٦)، شواذ القراءات (ص:١٧٤).

أسيد عن الأعرج: (قَنوان) بفتح القاف(١).

ابن مسعود والأعشى عن أبي بكر عن عاصم والأعمش وأبي حيوة وابن أبي عبلة: (وجناتٌ) رفع (١)، فيكون نسقًا على اللفظ دون المعنى، كقوله: (وحورٍ عين)[الواقعة: ٢٢].

عن سعيد بن جبير ويحيى وإبراهيم والأعمش: (إلى ثُمْره) ساكنة الميم ("). وعن اليماني: (ثمره إذا أُثمِر) بضم الألف (').

عن ابن أبي إسحاق وابن محيصن وصالح بن محمد الشامي (٥): (ويانَع)، وأبي السماك: (ويُنْعِه) بضم الياء (٢). عن أبي رجاء وابن أبي عبلة واليماني: (ويانِعِه) بألف (٧).

عن شعيب بن أبي حمزة: (شركاء الجنِّ)[١٠٠] خفض (١٠)، أي: وجعلوا

القراءات (ص: ١٧٤).

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٩)، المحتسب (١/ ٢٢٣).

(۲) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٩)، المغني للدهان (۲/ ۷۰۷)، مفردة الحسن (ص:١٠٣)، تفسير القرطبي (٨/ ٤٧٢).

(٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٠٧)، شواذ القراءات (ص:١٧٤).

(٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٠٧)، شواذ القراءات (ص:١٧٤).

(٥) لم يتبين لي من هو، ولم أقف له على ترجمة.

(٦) وقفت عليها منسوبة لغيره. ينظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٣٤٨)، إعراب القرآن للنحاس (ص: ٢٧٨)، الدر المصون (٥/ ٨٢).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٠٨)، شواذ القراءات (ص:١٧٤)، البحر المحيط (٤/ ١٩٥).

(٨) ينظر: المحرر الوجيز (٢/ ٣٢٩)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٥٠١).

شركاء الجن لله شركاء. عن أبي حيوة: (شركاء الجنُّ) رفع (١)، أي: وهم الجنُّ. وفي حرف ابن مسعود: (شركاء من الجن [وهو] (٢) خلقهم) (٣). وعن قربي وأبي البرهسم: (شركاء) خفض، (الجنُّ) رفع. وعن الأعمش: (شركاء من الجن).

عن يحيى وإبراهيم ويحيى بن يعمر: (وخَلْقهم) ساكنة اللام (١٠)، أي: وكذبهم، ويقال: وما نحتوه بأيديهم.

عن ابن عباس: (وحرفوا) بالفاء<sup>(٥)</sup>، وقال: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ٤ ﴾[النساء: ٢٦].

عن زيد بن علي وعبيد بن عمير: (بديعَ السموات)[١٠١] نصب على المدح والقطع.

عن الأعمش: (وتعالى عما يشركون)[١٠٠] مكان: (يصفون)(). عن يحيى وإبراهيم: (ولم يكن له)[١٠٠] بالياء().

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٠)، شواذ القراءات (ص:١٧٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وهم)، والظاهر أنه تصحيف، والمثبت هو الموافق للمصادر.

<sup>(</sup>٣) مختصر ابن خالويه (ص:٧٢)، المغني للدهان (٢/ ٧٠٨)، إعراب القرآن للنحاس (ص:٢٧٨)، شواذ القراءات (ص:١٧٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (١/ ٢٢٤)، المغنى للدهان (٢/ ٧٠٨)، شواذ القراءات (ص:١٤٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٠٩)، الكشاف (٢/ ٥٣)، زاد المسير (٢/ ٦١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٠٩)، شواذ القراءات (ص:١٧٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٧٠)، المحتسب (١/ ٢٢٤).

عن عبيد بن عمير: (ذلكم الله ربي)(١).

عن الحسن ونبيح وأبي واقد: (خَلَقَ كلَّ شيء)[١٠٢]، نصب (٢).

عن أبي حنيفة ("): (ومن أُعْمِيَ فعليها)[١٠٤] بألف مضمومة (٤).

عن يحيى بن يعمر وزيد بن علي وقتادة وابن أبي عبلة: (دُرِسَتْ)[١٠٠] بضم الدال (٥)، أي: قرئت. عن الكلبي: (دُرِّسَت) مشددة الراء (١٠). عمروعن الحسن: (دارَسَتْ) (٧)؛ فاعلت، أي: تقادمت. عن طلحة: (دَرَسَ)، وهو في مصحف أبي وابن مسعود (٨)، أي: درس الكتاب وانمحى، يعني: القرآن، ويكون (١٠) درس النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ. عصمة عن الأعمش: (دارس) (١٠)، يريد: فعل

- (٩) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (أو يكون).
- (١٠) وقفت عليها منسوبة لابن مسعود. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٢١٠)/ شواذ القراءات

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧١٠)، شواذ القراءات (ص:١٧٥).

<sup>(</sup>٣) النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي، أبو حنيفة، الكوفي، الإمام، الفقيه، عالم العراق، روى القراءة عرضًا عن الأعمش، وعاصم، وعبدالرحمن ابن أبي ليلى، وروى القراءة عنه الحسن بن زيادة، توفى سنة ١٥٠هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٤٠)، غاية النهاية (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧١٠)، شواذ القراءات (ص:١٧٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٧٠)، المحتسب (١/ ٢٢٥)، البحر المحيط (٤/ ٢٠٠)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧١٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٧٠)، معاني القرآن للنحاس (ص: ٣٤٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب (١/ ٢٢٥)، المصاحف لابن أبي داود (١/ ٣١٥)، شواذ القراءات (١/ ٣١٥).

النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن يحيى وإبراهيم: (وليُبيِّنه)[١٠٠] بالياء(١). عن أبي عبد الرحمن ونبيح وأبي واقد والجراح: (ولتُبيِّنه) بالتاء(١) [٣٩/ أ]، على مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم.

عن الحسن وأبي رجاء وقتادة وابن محيريز ": (عُدُوًّا)[١٠٨] مثقال "، يقال: عدا واعتدى. عن سلام: (فيسبوا الله عُدُوًا) بالضم، خفيفة الواو. وروى يعقوب عن أهل مكة: (عَدُوًّا (٥) (٢). قال أبو حاتم: يكون على الحال، كأنه قال: يعقوب عن أهل مكة: (عَدُوًّا لَوْ) (٢). قال أبو حاتم: يكون على الحال، كأنه قال: أعداء؛ لأن العدد ولواحد والجمع، ألا ترى قوله: ﴿ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّ لِنَ الْعَدَاء؛ فَإِنْهُمْ عَدُوًّ لِنَ إِلَا رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴾[الشعراء:٧٧]، أي: أعداء،

= (ص:۱۷۵).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٧٠)، المغني للدهان (٢/ ٢١١)، شواذ القراءات (ص: ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧١١)، المحرر الوجيز (٢/ ٣٣١)، شواذ القراءات (ص:١٧٥).

<sup>(</sup>٣) لعله: عبدالله بن محيريز بن جنادة الجمحي، المكي، روى عن أوس الثقفي، وأبي سعيد الخدري، وروى عنه حسان بن عطية، وخالد بن معدان، توفي سنة ٩٩هـ، وقيل: بعدها. ينظر: تهذيب الكمال (١٠٦/١٦)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٦٩٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (١/ ٢٢٦)، مفردة الحسن (ص:١٠٣)، المغني للدهان (٢/ ٢١١)، النشر (٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٥) ضُبطت في الأصل بضم العين، والظاهر أنه خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧١١)، شواذ القراءات (ص:١٧٦)، حاشية الملاعلي قاري (ص:٤٤٣).

والاعتداء هي لغة، والعدوان(١).

(وما يشعركم لعلكم)[١٠٩] مكان: (أنها)<sup>(٢)</sup>. (لا تؤمنون) بالتاء: عن اليماني<sup>(٣)</sup>. عن عاصم الجحدري والأعمش: (إنها -بكسر الألف- لا تؤمنون) بالتاء<sup>(٤)</sup>.

عن إبراهيم النخعي: (ويُقلِّب-بالياء- أفئدتَهم)[١١٠] نصب (٥٠). وعنه أيضًا وعن الأعمش برواية الضبي: (وتُقلَّب) التاء وفتح القاف، (أفئدتُهم وأبصارُهم) رفع (٥٠). وعن يحيى ابن وثاب وإبراهيم أيضًا: (وتَقلَّب) بفتح التاء والقاف واللام، (أفئدتُهم وأبصارُهم) رفع (٥٠).

عن يحيى وإبراهيم والأعمش: (ويذرهم) بالياء (١٠٠٠). وذكر عن أبي رجاء والأعمش: (ويذرهم) بالياء، وجزم الراء (١٠٠٠).

(١) كذا العبارة في الأصل.

(٢) رويت عن أبي بن كعب، وعن أهل المدينة. ينظر: معاني القرآن للزجاج (٢/ ٢٨٢)، المغني للدهان (٢/ ٢١٢)، شواذ القراءات (ص:١٧٦).

(٣) وقفت على هذه القراءة منسوبة لغير اليماني. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧١٢)، شواذ القراءات (ص:١٧٦).

(٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧١٢)، شواذ القراءات (ص:١٧٦).

(٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٧٦)، الدر المصون (٥/ ١١١).

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٠)، المبهج (٢/ ٥٨١)، بستان الهداة (٢/ ٩٩٥).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧١٤)، شواذ القراءات (ص:١٧٦)، المحرر الوجيز (٢/ ٣٣٤).

(٨) ينظر: الكامل (ص:٥٤٦)، البحر المحيط (٤/٢٠٦).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧١٤)، شواذ القراءات (ص:١٧٦)، المبهج (٢/ ٥٨٢).

الحسن والنخعي والأعمش وعطاء بن السائب: (كل شيء قُبْلًا)[١١١] بضم القاف، ساكنة الباء (۱). وعن طلحة وأبي حيوة: (قَبْلًا) بفتح القاف، ساكنة الباء (۱). وذكر عن طلحة برواية الباء (۱). وذكر عن الخليل: (قَبَلًا) بفتح القاف والباء (۱). وذكر عن طلحة برواية [ابن] غزوان: (قَبُلًا). وذكر أبو حاتم عن الأعمش وطلحة: (كل شيء قبيلا)، وهو في مصحف أبي (۱).

وعن يحيى وإبراهيم والجراح: (ولتُصغِي)[١١٣] بضم التاء، وكسر الغين، (أفئدةُ) رفع (أمّن من: أصغى يصغي. وعن الحسن: (ولْتَصغَ) ساكنة اللام، بفتح التاء والغين (١١٠)، على الأمر، وكذلك: (ولْيرضوه ولْيقترفوا) (٨).

وعن أبي عبد الرحمن السلمي وابن وثاب: (يعلمون إنه)[١١٤] بكسر

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧١٤)، شواذ القراءات (ص:١٧٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧١٤)، شواذ القراءات (ص:١٧٦)، البحر المحيط (٤/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٥٥١)، شواذ القراءات (ص:١٧٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط في الأصل، وهو: فياض بن غزوان الضبي، الكوفي، أخذ القراءة عرضًا عن طلحة بن مصرف، ويروي عنه حروف شواذ من اختياره تضاف إليه، روى الحروف عنه طلحة بن سليمان السمان، وروى عنه عبدالله بن المبارك، ونعيم بن ميسرة. ينظر: غاية النهاية (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٢١٤)، البحر المحيط (٢٠٨/٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧١٥)، البحر المحيط (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٧٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧١٥)، مفردة الحسن (ص:١٠٣)، الدر المصون (٥/ ١٢١).

الألف(١)؛ على الاستئناف.

وعن يحيى وإبراهيم: (وتمت [كلمة]<sup>(۱)</sup>ربك... لا مبدل لكلمته)[١١٥]، على حرف واحدة<sup>(۱)</sup>.

العباس عن أبي عمرو: (و[قد]<sup>(1)</sup> فُصِل لكم)[١١٩] خفيف<sup>(0)</sup>، (حرّم)<sup>(1)</sup>. عن المفضل عن عاصم: (فُصِّل لكم -بضم الفاء - ما حَرَّم) بفتح الحاء<sup>(۷)</sup>. عن عطية العوفي<sup>(۸)</sup> وسلام: (فَصَل لكم -خفيف - حَرَّمَ) بفتح الحاء<sup>(۹)</sup>. وذكر عن [۳۹/ب] عطية: (فَصَل -خفيف - حُرِّم) بضم الحاء<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: شو اذ القراءات (ص:١٧٧).

<sup>(</sup>٢) هذه اللفظة ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧١٦)، شواذ القراءات (ص:١٧٧).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط في الأصل.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٧٧).

<sup>(</sup>٦) لفظة: (حرم) غير مضبوطة في الأصل، ولم أقف على ضبطها في المصادر. ينظر: شواذ القراءات (ص:١٧٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكامل (ص:٨٤٥)، شواذ القراءات (ص:١٧٨).

<sup>(</sup>٨) عطيّة بن سعد بن جُنادة العوفي، الكوفي، أبو الحسن، من مشاهير التابعين، روى عن ابن عبّاس، وابن عمر، وعنه: ابنه الحسن، وحجَّاج بن أرطاة، وقرَّة بن خالد، وغيرهم، توفي سنة ١١١هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٤٠٣)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧١)، المحتسب (١/٢٢٧).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المحرر الوجيز (٢/ ٣٣٩).

عن ابن يعمر والأعمش وطلحة بن مصرف: (يتصعد)[١٢٥] بالتاء (١٠٠ وعن اليماني: (كأنما يُصْعَد) بضم الياء (٢٠)، أي: يُفعَل ذلك به.

(وبلغنا آجالنا)[١٢٨] على الجمع: عن الحسن (٣). (وبلغنا -بفتح الغين-أجلُنا) رفع: عن معاذ بن جبل (١).

(إن الذين يكِسِّبون)[١٢٠] بكسر الكاف والسين: عن الأعرج (٥).

(رسْل)[١٣٠] خفيف: عن الحسن وقتادة والأعرج والجحدري وابن أبي إسحاق (٢).

(ألم تأتكم رسل) بالتاء، وكذلك: (إما تأتينكم) [الأعراف: ٣٥]: عن الأعرج ( $^{(\vee)}$ ). وعن زيد بن ثابت: (ذِرية)[١٣٣] بكسر الذال ( $^{(\wedge)}$ ). وعن [أبان] ( $^{(\wedge)}$ ) بن عثمان بن

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٢)، المغني للدهان (٢/ ١٩).

(٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧١٩)، شواذ القراءات (ص:١٧٨).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧١)، المغني للدهان (٢/ ١١٩).

(٤) وقفت على هذه القراءة من غير نسبة. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٧١)، المغني للدهان (٢/ ٥١٣)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٥١٣).

(٥) وقفت على هذه القراءة منسوبة إلى معاذ بن جبل. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٧١).

(٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٧٨)، مفردة الحسن (ص:١٠٥).

(٧) ينظر: زاد المسير (٢/ ٧٨)، شواذ القراءات (ص:١٧٨)، البحر المحيط (٤/ ٢٢٦).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧١)، شواذ القراءات (ص:١٧٨).

(٩) في الأصل: (لبان)، والمثبت هو الصواب. وهو: أبان بن عثمان بن عفًان القرشي، أبو عمرو، الأموي المدني، سمع أباه، وزيد بن ثابت، وأسامة بن زيد، وحدَّث عنه عمرو بن دينار، والزهري، وعمر بن عبدالعزيز، وغيرهم، توفي سنة ٥٠١هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٥١)، تهذيب التهذيب

عفان، وكان يقرأ على زيد بن ثابت: (ذَرِيّة)، على وزن (بَرِيّة) ولا يهمز (١).

عن ابن [أبي] (٢) عبلة: (بزَعَمهم) [١٣٦] بفتح العين (٣)، قال الفراء: لغة كثيرٍ: (بزِعْمهم) كسر (١).

عمرو عن الحسن: (زُيِّن)[١٣٧] بضم الزاء، (قتلُ) رفع، (أولادِهم شركاؤُهم) رفع (أولادِهم زيِّنته لهم شركاؤُهم) رفع (٥٠) كأن يريد: زُيِّن لكثير من المشركين قتلُ أولادِهم زيِّنته لهم شركاؤهم. قال أبو حاتم: قال هارون (٢٠): عن هلال أبي بشر (٧) عن أهل الشام: (زُيِّن... قتلُ أولادِهم شركائِهم)، كلاهما بالجر، قال: وهو غلط (٨).

عن الحسن وقتادة: (وحرث حُجْر)[١٣٨] بضم الحاء، وذكر مثله عن عبيد بن عمير (٩). وعن أبان بن عثمان: (وحرث حُجُر)، بضم الحاء والجيم (١٠).

.(٩٦/١)

(١) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٢٠)، المحرر الوجيز (٢/ ٣٤٨).

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط في الأصل.

(٣) أي: بفتح العين مع فتح الزاي. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٢١)، شواذ القراءات (ص:١٧٨)، البحر المحيط (٤/ ٢٣٠).

(٤) ينظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٣٥٦)، إعراب القرآن للنحاس (ص: ٢٨٥).

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧١)، المحرر الوجيز (٢/ ٣٤٩).

(٦) هو: هارون بن موسى الأعور، وقد تقدمت ترجمته.

(٧) كذا في الأصل، ولم يتبين لي من هو.

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٢٢)، البحر المحيط (٤/ ٢٣١)، المحرر الوجيز (٢/ ٣٥٠).

(٩) ينظر: مفردة الحسن (ص:٤٠١)، شواذ القراءات (ص:١٧٩)، البحر المحيط (٤/ ٢٣٣).

(١٠) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٢٣)، شواذ القراءات (ص:١٧٩).

وعن ابن عباس وابن الزبير والأعمش وطلحة: (وحرث حِرْج) (۱). عبد الوارث عن الحسن: (وحرث حَجْرٌ) بفتح الحاء (۲). وعن الأعرج في رواية عبد الوهاب: (وحرثُ حِجْرٍ) مضاف (۳).

نصر بن على عن أبيه عن أبي عمرو: (إلا من يشاء) بالياء(٤).

عن الأعمش: (سنجزيهم)[١٣٩] بالنون(٥).

عن ابن عباس وقتادة: (خالصةً)[١٣٩] نصب (٢)، على التفسير، أي: لذكورنا خالصةً. وعن الزهري و[أبي] (٧) طالوت وأبي البرهسيم وأبي حيوة: (خالصة) بالإمالة (٨).

(١) ينظر: المحتسب (١/ ٢٣١)، المغنى للدهان (٢/ ٧٢٣)، شواذ القراءات (ص:١٧٩).

(٢) ينظر: الكامل (ص:٩٩٥)، المغنى للدهان (٢/ ٧٢٣).

(٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٧٩).

(٤) ينظر: الكامل (ص:٥٤٩)، المغني للدهان (٢/ ٧٢٣)، شواذ القراءات (ص:١٧٩).

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٢٤)، شواذ القراءات (ص:١٧٩).

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧١)، المحتسب (١/ ١٣٩)، شواذ القراءات (ص:١٧٩).

(٧) في الأصل: (وابن)، وهو تصحيف، وهو: أبو طالوت عبد السلام بن شداد، وقد تقدمت ترجمته في سورة البقرة.

(A) الذي وقفت عليه من رواية الزهري وأبي البرهسم وأبي حيوة هو: (خالصُهُ)؛ بصاد مرفوعة، وهاء مرفوعة في الوصل. ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٢٤).

وأبى المنهال(١) عن أبى حيوة: ([خالصًا(٢)]) بألف(٣).

وعن مجاهد: (خالصه في) بضم الصاد، وجزم الهاء. وروى بكار (أي عن الأعمش: (خالصه في) جزم (أي عن ابن عباس والأعمش وابن أبي عبلة: (خالص ) بغير هاء (أي).

عن أبي رجاء: (وإن تكن -بالتاء- ميّتة)، مثقل (٧٠٠. عن أبي [ ٠ ٤ / أ] جعفر: (ميّتةً) مثقل، (تكن) بالتاء (٨٠٠. وكذلك الحسن والأعرج: (ميّتةٌ)، رفع مثقل (٩٠٠.

(١) كذا في الأصل، ولم يتبين لي من هو، ولعلها تصحّفت من: (وعن المنهال)، والله أعلم.

(٢) رسمت في الأصل بدون ألف، والمثبت هو الموافق للسياق.

(٣) وقفت عليها منسوبة إلى سعيد بن جبير. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٧١)، المحتسب (١/ ٢٣٢)، البحر المحيط (٤/ ٢٣٤).

(٤) لعله: بكار بن عبد الله بن يحيى بن يونس العودي، البصري، قرأ على أبان بن يزيد العطار، ويحيى بن سعيد، وروى القراءة عن الخليل بن أحمد، وهارون الأعور، وقرأ عليه بشر بن هلال الصواف، وعلى بن نصر. ينظر: ميزان الاعتدال (١/ ٣٤١)، غاية النهاية (١/ ١٧٧).

(٥) كذا القراءة مضبوطة في الأصل، ووقفت عليها منسوبة إلى ابن عباس والزهري والأعمش وأبي حيوة وغيرهم بضم الهاء. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٧١)، المحتسب (١/ ٢٣٢)، المحرر الوجيز (١/ ٣٥١)، الدر المصون (٥/ ١٨٤).

(٦) ينظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٣٥٨)، مختصر ابن خالويه (ص:٧١)، شواذ القراءات (ص:١٧٩). (ص:١٧٩).

(٧) وقفت عليها من غير نسبة. ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ١٦٥).

(٨) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٥١٦)، النشر (٢/ ٢٦٥).

(٩) كذا في الأصل، والقراءة المنسوبة للحسن بالنصب. ينظر: مفردة الحسن (ص:٥٠١).

قال خارجة: قراءة الأعمش وأصحابه: (وإن يكن ميتة فهم فيها شركاء).

(من الضأَنَّ)[۱۶۳] بفتح الهمزة، وتشديد النون: وروى عيسى بن عمر عن (۱) طلحة (۲).

(من الضأن اثنان ومن المعز اثنان): عن أبان بن عثمان؛ برفعه بالصلة (٣). وقرأ أبي: (من المعزى (١٠) اثنين) بوزن: فِعلى (٥).

عن عائشة وأبي جعفر محمد بن علي: (طاعم طعمه)[١٤٤] (أ). وذكر عن محمد بن علي: (يَطَّعِمه) مشددة الطاء، مكسورة العين (ألا)، بمعنى: يفتعله من الطعام، أي: يتخذه مأكلًا. عن ابن عباس وعبيد الله (ألله) عن أبي عمرو:

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وعن)، والواو زائدة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٢)، المغنى للدهان (٢/ ٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٢)، المغنى للدهان (٢/ ٧٢٥). البحر المحيط (٤/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) كتبت في الأصل بدون ألف مقصورة.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٢)، شواذ القراءات (ص:١٨٠).

<sup>(7)</sup> ينظر: تفسير الثعلبي (3/1)، البحر المحيط (3/27).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٢٧)، شواذ القراءات (ص:١٨٠).

<sup>(</sup>۸) عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، التميمي، البصري، روى عن أبيه، وعن بشر بن المفضل، وخالد بن الحارث، ووكيع بن الجراح، وروى عنه مسلم، وأبو داود، وبقي بن مخلد، توفي سنة ٢٣٧هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٩٨/١٩)، غاية النهاية (١/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>۹) معاذ بن معاذ العنبري، أبو المثنى البصري، روى عن الأشعث بن عبد الملك، وبهز بن جكيم، وسعيد بن أبي عروبة، وروى عنه أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وجماعة، توفي سنة ٢٩٦هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٨/ ١٣٢)، سير أعلام النبلاء (٩/ ٥٤).

(ويطعمَه) بإضمار: أن<sup>(۱)</sup>.

عن أبي جعفر: (إلا أن تكون -بالتاء- ميّتةٌ) رفع مثقل (٢٠). وعن يحيى والأعمش: (تكون -بالتاء- ميّتةٌ) نصب مثقل (٣٠). عن أبي حيوة: (يكون) بالياء، (ميتةٌ) رفع.

عن الحسن والأعرج وطلحة: (كل ذي ظُفْر) [١٤٦]، خفيف<sup>(١)</sup>. وأبو زيد عن أبى السماك: (ظِفْر)، بكسر الظاء<sup>(٥)</sup>.

عن يحيى وإبراهيم: (إن يتبعون)[١٤٨] بالياء (٢).

(قل تعالُوا)[١٥١] بضم اللام: عن نبيح وأبي واقد والجراح(٧).

عن اليماني والحسن: (لا تُكلَّفُ) [١٥٢]، ولم يُذكر عنه (نفس) (^).

وعن يحيى وإبراهيم: (تممًا)[١٥٤] بغير ألف(٩).

(١) ينظر: شواذ القراءات (ص: ١٨٠)، البحر المحيط (٤/ ٢٤٢).

(٢) ينظر: المبسوط (ص:١٧٦)، النشر (٢/ ٢٦٦).

(٣) وقفت عليها من غير ذكر للتشديد. ينظر: المبهج (٢/ ٥٨٧).

(٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٢)، مفردة الحسن (ص:٥٠١).

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٢٨)، شواذ القراءات (ص:١٨٠).

(٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٨٠)، البحر المحيط (٤/ ٢٤٨).

(٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٢)، المغنى للدهان (٢/ ٢٢٩).

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٢٩)، شواذ القراءات (ص:١٨١).

(٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٢)، المغنى للدهان (٢/ ٧٣٠)، شواذ القراءات (ص:١٨١).

عن يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق: (على الذي أحسنُ) رفع (١٠)، أي: الذي هو أحسن.

عن ابن محيصن والأعمش: (أن يقولوا إنما)[١٥٦] بالياء (٢).

وعن يحيى وإبراهيم والجراح: (ممن كَذَبَ بآيات الله)[١٥٧]، خفيف (٣)، أي: كذب في آيات الله.

وعن يحيى والأعمش وإبراهيم: (سيجزي الذين)، بالياء (١٠٠٠).

وعن الأعمش: (وهذا صراطي)[١٥٣]، بلا (أنَّ)(٥). وفي مصحف عبد الله: (وهذا صراط ربك)(١). (وأنَّ هذا صراطي) بالفتح: سلام بن المنذر(١) وابن أبي إسحاق ويعقوب(١). (وأنَّ صراطي): محبوب عن

(١) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٨١)، الدر المصون (٥/ ٢٢٨).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٣٠)، شواذ القراءات (ص:١٨١).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٢)، المحتسب (١/ ٢٣٥).

(٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٣١)، شواذ القراءات (ص:١٨١).

(٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٣٠).

(٦) كذا القراءة في الأصل، ووقفت عليها مروية عن ابن مسعود هكذا: (وهذا صراطُ ربك مستقيمًا)، و(وهذا صراط ربكم). ينظر: (الكشاف (٢/ ٨٠)، شواذ القراءات (ص:١٨١).

(٧) كذا في الأصل، ولم أقف له على ترجمة مستقلة، ولعله تصحَّف من: (سلام أبو المنذر)، وهو: سلام سليمان القارئ؛ وقد تقدمت ترجمته.

(٨) وهي قراءة ابن عامر من العشرة. ينظر: التيسير (ص:٢٥٢)، الإقناع (ص: ٦٤٤).

خلدة(١).

عن يزيد بن [...](٢): (وإِنْ) بكسر الألف، خفيف. (وإِنْ هذه أمتكم)[المؤمنون: ٥٠] مثله(٣).

عن الحسن والمثنى (٤): (يصدُّفون)[١٥٧] بضم الدال (٥).

عبيد الله عن أبيه [٠٤/ب] عن أبي عمرو: (أو يأتي بعض آيات ربك)[١٥٨]، مرسلة بالياء (٢٠). أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمرو وابن سيرين: (لا تنفع نفسًا إيمانُها) بالتاء (٢٠)؛ كأنه يؤنث فعل النفس، أو يريد طاعتها.

(١) كذا رسمت هذه الكلمة في الأصل، ولعلها تصحَّفت من: (الحسن)، والله أعلم.

(٢) ما بين المعقوفين كلمة في الأصل لم أتمكن من قراءتها، وصورتها: (الحكي).

(٣) لم أقف عليهما.

(٤) كذا في الأصل، ولم يتبين لي من هو.

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٣١)، شواذ القراءات (ص:١٨١).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٣١)، الكامل (ص:٥٥٠)، شواذ القراءات (ص:١٨١).

(٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٣)، المغنى للدهان (٢/ ٧٣١).

عبد الرزاق<sup>(۱)</sup> قال: أخبرنا معمر<sup>(۱)</sup> عن وهب ابن منبه<sup>(۱)</sup>، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه، قال رسول الله صلى الله عليه: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا تنفع نفسا إيمانها)، إلى آخر الآية<sup>(۱)</sup>. قرأه بالتاء: العباس بن الفضل عن حماد بن [زيد]<sup>(۱)</sup> عن شعيب ابن

(۱) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحِمْيري، الحافظ، الكبير، عالم اليمن، مولاهم، الصنعاني، الثقة، حدَّث عن هشام بن حسان، وعبيدالله بن عمر، والمثنى بن الصبَّاح، وجماعة، وحدَّث عنه شيخه سفيان بن عيينة، ومعتمر بن سليمان، وأحمد بن حنبل، وغيرهم، توفي سنة ٢١١هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٥/٨٥)، سير أعلام النبلاء (٩/ ٦٣٥).

- (۲) معمر بن راشد، أبو عروة، الأزدي بالولاء، البصري، نزيل اليمن، الإمام، الحافظ، حدَّث عن قتادة، والزهري، وعمرو بن دينار، وهمام بن منبه، وعاصم بن أبي النجود وجماعة، وعنه السفيانان، وابن المبارك، وغيرهم، توفي سنة ۱۵۳هـ. ينظر: الطبقات الكبرى (٥/٢٤٥)، سير أعلام النبلاء (٧/٥).
- (٤) أخرجه البخاري برقم (٢٣٦)، ومسلم برقم (١٥٨)، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، وهو عندهما بلفظ (ينفع) بالتذكير. ولم أقف عليه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن وهب بن منبه.
- (٥) في الأصل: (زبيدة)، وهو تصحيف، والصواب المثبت. وهو: حماد بن زيد بن درهم الأزدي، الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، روى عن أبان بن تغلب، وإبراهيم بن عقبة، والأزرق بن

الحبحاب<sup>(۱)</sup> قال: كنت في مجلس فيه محمد ابن سيرين وأبو العالية، فقرأ محمد: (يوم يأتي بعض آيات ربك لا تنفع نفسا إيمانها) بالتاء. فسكت أبو العالية حتى فرغ فيه، قرأ أبو العالية: (لا ينفع نفسًا) بالياء. قال: وكان إذا سمع إنسانًا يقرأ بخلاف ما يقرأ، لم يقل له: ليس كذلك. ولكن يسكت ثم يقرأ عليه قراءته، فذكرت ذلك لإبراهيم<sup>(۱)</sup>، فقال: إن صاحبك قد سمع أنه من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن<sup>(۱)</sup>.

عن ابن مسعود والكلبي عن أبي صالح والضبي عن يحيى وإبراهيم وقتادة: (إن الذين فَرقوا)[١٥٩] بغير ألف، خفيفة الراء. والضبِّي عن يحيى: التي (أن في الروم مثلها(٥).

قيس، وروى عنه أحمد الموصلي، وسعيد بن منصور، وغيرهما، توفي سنة ١٧٩هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٧/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>۱) شعيب بن الحبحاب الأزدي، ويكنى أبا صالح، البصري، كان ثقة، وله أحاديث، سمع أنسًا، وأبا العالية، روى عنه يونس بن عبيد، وشعبة، وحماد بن زيد، توفي سنة ١٣٠هـ، وقيل: ١٣١هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٢/ ٥٠٩)، غاية النهاية (١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم النخعي، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) أخرجها مختصرة أبو عبيد في فضائل القرآن (ص:٥٥٥)، وابن جرير في تفسيره (١/٤٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٤) كررت في الأصل.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٣٢)، شواذ القراءات (ص:١٨٢)، الدر المصون (٥/ ٢٣٥).

وروي عن [مجالد بن سعيد] أنه قال: بكى مُرَّة الهمداني أنه فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: إني أخاف أن يكون الله تعالى منكم بريئًا، إني أسمع الله تعالى يقول: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لستُ منهم في شيء)، فأخاف أن لا يكون الله تعالى منا ليس في شيء (٣) أن قال أبو بكر: فيه ما يدل على أن من كان يضم التاء (لستُ) على أنه من قول الله عز وجل، والوجهان بمعنى واحد؛ لأن الله تبارك وتعالى إذا أمر نبيه أن يبرأ من قوم، فهو أيضًا منهم بريء، وقد قال الله عز وجل: ﴿ أَنَّ اللهُ بَرِيَ أُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴿ وَالنوبة عَمَا لَا الله عَلَى اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَنْ أَنْ أَنْ اللهُ عَلَى أَنْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعيسى والأعمش والحضرمي ويعقوب وابن قطيب وأبي حيوة: (فله عشرٌ -منون- أمثالُها)[١٦٠] رفع (٥)، أي: عشر حسنات أمثالها. عن علي: (فله عشرٌ أمثالَها)(١). عن أبي شبر: (وعشرُ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (مجاهد عن سعيد)، وهو تصحيف. والصواب المثبت كما في المصادر. وهو: مجالد مجالد بن سعيد بن عمير الهمْدَاني، أبو عمرو الكوفي، حدَّث عن الشعبي، وقيس بن أبي حازم، وغيرهم، وحدَّث عنه حماد بن زيد، وابن المبارك، وعبدة بن سليمان، توفي سنة ١٤٤هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) مُرَّة بن شراحيل الهمداني، البكيلي، أبو إسماعيل الكوفي، روى عن حذيفة بن اليمان، وزيد بن أرقم، وعبد الله بن مسعود، وروى عنه أسلم الكوفي، وسعيد بن يحمد، وطلحة بن مصرف، توفى سنة ٧٦هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٧٧/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) كذا العبارة في الأصل، والأولى عدم الجمع بين النفيين، كما في مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره، برقم (٩٤١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٣٣)، الكامل (ص:٥٥)، شواذ القراءات (ص:١٨٢).

<sup>(</sup>٦) وقفت عليها منسوبة إلى الأعمش. ينظر: المبهج (٢/ ٥٨٨)، إتحاف فضلاء البشر (ص: ٣٢٠).

أمثالها)(١).

قال أبو بكر: روي عن الحسن: (ونُسْكي)[١٦٢] مثل الزهري. وروي عنه: (نَسْكي) بفتح النون، ساكنة السين؛ على الذهاب إلى المصدر. من قولك: نَسْكي) بفتح النون، ساكنة السين؛ على الذهاب إلى المصدر. أنسكت نَسْكًا أنّ والنَسْك والنُسْك لغتان في الاسم، وهي في الأصل: الصلاح والعبادة.

وعن يحيى وإبراهيم والزهري: (ونُسْكي)، خفيف(١٠).

وعن عيسى بن عمر: (صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي) بفتح الياء كلها(٥).

عن الأعرج: (ومحيايٌ ومماتيٌ)، ساكنة الياء فيهما(١).

أبو خليد(٧) عن نافع: (ومحياي) بكسر الياء(٨). عن ابن أبي إسحاق

(١) كذا القراءة في الأصل، ولم أقف عليها ولا على راويها.

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٣٣)، مفردة الحسن (ص:٥٠٥).

(٣) ضبطت في الأصل بضم النون.

(٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٣٣)، شواذ القراءات (ص:١٨٢).

(٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٣٣)، البحر المحيط (٤/ ٢٦٣).

- (٦) لم أقف على هذه النسبة، والإسكان في الأولى هو قراءة نافع وأبي جعفر، والإسكان في الثانية هو قراءة الجمهور. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٣٣)، النشر (٢/ ١٧٢، ١٧٣)، إتحاف فضلاء البشر (ص:٢٢١)،
- (۷) عتبة بن حماد، أبو خليد الحكمي، الدمشقي، البلاطي، القارئ، معروف، روى القراءة عن نافع وله عنه نسخة، روى عنه القراءة هشام بن عمار وأحمد بن عبد العزيز الصوري وعبد الرحمن بن أحمد بن عبدة. ينظر: تهذيب الكمال (۱۹/۳۰۳)، غاية النهاية (۱/ ٤٩٨).
  - (٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٣٣)، شواذ القراءات (ص:١٨٢).

والجحدري وعيسى بن عمر: (ومحْيـيِّ)(١)، وهي لغة؛ يقال: قفيِّ، ومثويِّ، ومثويِّ، ومحييِّ.





<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٣٣)، شواذ القراءات (ص:١٨٢)، البحر المحيط (٤/ ٢٦٢).

## سورة الأعراف وما فيها من الغرائب

عن مجاهد: (ولا يتبعوا)[٣] بالياء<sup>(١)</sup>. وعن مالك بن دينار: (ولا تبتغوا) بالغين؛ من الابتغاء<sup>(٢)</sup>.

عن مجاهد ويحيى وإبراهيم: (يذَّكَّرون) بالياء (٣٠٠).

عن ابن أبي عبلة: (وكم من قرية أهلكناهم فجاءهم)[٤](٤).

عن الضبي عن نبيح وصاحبيه (٥): (فليسألن) [٦]، (وليسألن)، بالياء فيهما (٦). وعن الزهري بغير همز فيهما (٧).

والضبي عن يحيى وإبراهيم: (فليقصن بالياء)[٧] (١٠)، قال: يعني جبريل. عن الأعرج وخارجة عن نافع: ([معائش](٥))[١٠]، ممدود مهموز(١٠).

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٣٥)، حاشية الملا على قاري (ص:٢٦٤).

(٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٨٣)، تفسير القرطبي (٩/ ١٥١).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٣)، المغنى للدهان (٢/ ٧٣٥).

(٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٣٥)، البحر المحيط (٤/ ٢٦٩).

(٥) وهما أبو واقد والجراح.

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٣٦)، شواذ القراءات (ص:١٨٣).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٣٦).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٣)، المغنى للدهان (٢/ ٧٣٦).

(٩) رسمت في الأصل بالهاء في آخره.

(۱۰) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۷۳)، شواذ القراءات (ص:۱۸۳).

عن الحسن (١) وأصحابه: (قليلا ما يشكرون) بالياء (٢).

عن الأعمش: (مذومًا)[١٨]، بغير همز (٣).

قال أبو حاتم: فيه ثلاث لغات: ذَمَّ يذُمُّ، فمنه يقال: مذْمُوم. وذَأَمَ يذْأُمُ يذْأُمُ ومنه يقال: مذْمُوم. وذَأَمَ يذْأُمُ ومَذُوم] (١٠)، ذامَ يذيم، يقال: ذَأَمْتُ أَذَأَمه، ويقال: ذِمْتُ أَذيمُهُ ذيمًا، فهو: مَذيم ومَذْموم (٥).

عن عصمة [13/ب] عن عاصم برواية الحلواني: (لِمن تبعك منهم)، بكسر اللام<sup>(٦)</sup>.

عن الحسن وعمرو بن عبيد ويحيى وإبراهيم: (سوأتهما)[٢٠] ([بدت] (الله عن الحسن وعمرو بن عبيد ويحيى وإبراهيم: (سوأتهما)[٢٠] الله على واحدة (١٠).

(إلا أن تكونا ملِكين)[٢٠] بكسر اللام: عن ابن عباس والضحاك وزيد بن على وعبيد بن عمير (٩)؛ يقوِّي ذلك قوله: ﴿ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلُدِ وَمُلَكِ لَا يَبَلَى ﴾[طه:١٢٠].

(١) الحسن بن عمران.

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٣٦)، شواذ القراءات (ص:١٨٣).

(٣) ينظر: مختصر ابن حالويه (ص:٧٣)، المغنى للدهان (٢/ ٧٣٧).

(٤) كتبت في الأصل: مذموم.

(٥) ينظر: المحتسب (٢٤٣/١)، لسان العرب، مادة ذأم (٢١٩/١٢)، تاج العروس، مادة ذأم (٢٠١/٣٢).

(٦) ينظر: مختصر ابن حالويه (ص:٧٣)، المغني للدهان (٢/ ٧٣٧).

(٧) في الأصل: فبدت.

(٨) ينظر: المحتسب (٢٤٣/١)، مفردة الحسن (ص:٢٠١)، المغنى للدهان (٢/ ٧٣٧).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٣٧)،، شواذ القراءات (ص:١٨٤).

عن الحسن وابن عمير والزهري وأسيد عن الأعرج: (يَخِصِّفان)[٢٢] بكسر الخاء، والصاد مشددة (1). وعن مجاهد والزهري وعبد الله بن بريدة (1): (يُخَصِّفان) بضم الياء، وفتح الخاء (2). وروي عنه: (يُخْصِفان) بضم الياء، والخاء ساكنة، والصاد خفيفة (1).

وقال مجاهد: يرقّعان كما يرقع الثوب الخَلِق<sup>(٥)</sup>. وعن أبي عمرو والأعرج: (يَخْصّفان) بإخفاء الخاء، كأنها ساكنة، مثل: (يَخْصّمون) [يس:٤٩]<sup>(٢)</sup>.

عن عثمان بن عفان وابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي والحسن وأبي رجاء وقتادة: (ورياشًا)[٢٦] بألف(٧).

وفي حرف أبي: (ولُبُسُ التقوى)(٨). وفي حرف ابن مسعود: (ولباس التقوى

- (٦) ينظر: العباب الزاخر واللباب الفاخر (١/ ٤٠٠)، تاج العروس (٢٣/ ٢١٣).
  - (٧) ينظر: المحتسب (١/ ٢٤٦)، المغني للدهان (٢/ ٧٤٠)،
- (٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٤٠)، شواذ القراءات (ص:١٨٥)، المحرر الوجيز (٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط (٤/ ٢٨١)، المغنى للدهان (٢/ ٧٣٨).

<sup>(</sup>۲) عبدالله بن بریدة بن الحصیب الأسلمي، أبو سهل، المروزي، روی عن أبیه، وابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وغیرهم، وعنه بشیر بن المهاجر، ومحارب بن دثار، وحسین بن ذكوان، وغیرهم، توفی سنة ۱۱۵هـ ینظر: سیر أعلام النبلاء (۵/ ۰۰)، تهذیب التهذیب (۵/ ۱۵۷).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (١/ ٢٤٥)، شواذ القراءات (ص:١٨٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (١/ ٢٤٥)، المغنى للدهان (٢/ ٧٣٩)، شواذ القراءات (ص:١٨٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم بنحوه (٥/ ١٤٥٢)، وينظر: الدر المنثور (٣/ ٤٣٢).

خير) بغير (ذلك)، وبه قرأ الأعمش(١). وعن بعضهم: (ولبوس التقوى)(١).

قال العباس بن الفضل: في مصحف أنس: (قد نزلنا عليكم لبسًا يواري سوآتكم (٣)).

عن يحيى وإبراهيم: (لا يُفَتِّننَّكم)[٢٧] (١)؛ من: فتَّن [يفتِّن] (٥). وعن زيد بن على: (لا يُفتِنْكم) بضم الياء، ونون واحدة (٦).

عن الزهري: (كما بداكم)[۲۹]، بغير همز (٧).

عن العباس بن الفضل الأنصاري: (أنهم اتخذوا)[٣٠]، أي: لأنهم، بفتح الألف(^).

عن يحيى وإبراهيم: (وإن)[٣٣] بكسر الألف، (يشركوا) بالياء، (يقولوا) بالياء، (على الله ما لا يعلمون) بالياء، (على الله ما الا يعلمون) بالياء، (على الله ما الله علمون) بالياء، (على الله ما الله علمون) بالياء، (على الله ما الله علمون) بالياء، (على الله علمون) بالياء، (على الله علمون) بالياء، (على الله علم الله علمون) بالياء، (على الله على الل

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٤١)، شواذ القراءات (ص:١٨٥).

(٢) وقفت عليها منسوبة إلى سكن النحوي. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٧٤)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٥٣٤)، المحرر الوجيز (٢/ ٣٨٩).

(٣) هكذا استظهرت قراءتها؛ لوجود طمس عليها.

(٤) المغنى للدهان (٢/ ٧٤١)، شواذ القراءات (ص:١٨٥).

(٥) في الأصل: (يفتك)، وهو تصحيف.

(٦) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٥٣٤)، البحر المحيط (٤/ ٢٨٤).

(٧) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٥٣٥)، شواذ القراءات (ص:١٨٥).

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٤١)، الدر المصون (٥/ ٣٠١).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٤٢)، شواذ القراءات (ص:١٨٥).

عن ابن سيرين: ([فإذا](١) جاء آجالهم)[٣٤]، على الجمع ٢٠٠٠.

عن الأعرج وأبي جعفر وابن أبي إسحاق: (تأتينكم -بالتاء- رسْل)[٣٥]، خفيف (٣).

الأعرج عن يحيى وإبراهيم وحميد والأعرج: (حتى إذا أدركوا)[٣٨]<sup>(ئ)</sup>، أي: أدرك بعضُهم بعضًا. وقال أبو حاتم: صاروا في درك جهنم. وحميد عن مجاهد: (إدَّركوا) بكسر الألف [٢٤/ أ]، مثل: اقَّعلوا<sup>(٥)</sup>. عن الأعمش: (تداركوا)<sup>(٢)</sup>، وعن الزهري: (داركوا) مثل: فاعلوا<sup>(٧)</sup>.

وعن الزهري: (فاتهم عذابًا)، بغير همز (^).

عن علي وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وأبي رجاء: (يلج الجُمَّلُ) [٤٠] بضم الجيم مشددة الميم (٩). عكرمة عن ابن عباس واليماني: (الجُمْلُ) بضم الجيم ساكنة الميم (١٠). ذكر عن ابن عباس وغيره: (الجُمَلُ)

- (٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٤٣)، شواذ القراءات (ص:١٨٥).
- (٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٤٤)، شواذ القراءات (ص:١٨٦).
- (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٤)، المغنى للدهان (٢/ ٧٤٤)، مفاتيح الأغاني (ص: ١٧٨).
  - (١٠) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٤)، البحر المحيط (٤/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: وإذا.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (١/ ٢٤٦)، المغنى للدهان ٢/ ٧٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (١/ ٢٤٧)، شواذ القراءات (ص:١٨٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٤٣)، شواذ القراءات (ص:١٨٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٤٣)، البحر المحيط (٤/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (١/ ٢٤٧)، الدر المصون (٥/ ٣١٤).

بفتح الميم، خفيف<sup>(۱)</sup>. عن سعيد بن جبير قال: قرأت على ابن عباس: (حتى يلج الجُمل) فقلت: (حتى يلج الجَمل)، فقال (الجُمل): الحبل الذي يصعد [به]<sup>(۲)</sup> إلى النخلة، والجُمَّل: حبل السفينة الغليظ، والجَمل: هو هذا الجمل، وقيل: القُلْس<sup>(۳)(3)</sup>.

عن يحيى بن يعمر وأبي السماك وأبي حيوة: (سُمُّ الخياط) بضم السين (٥٠). وعن أبي البرهسم وأبي حيوة واليماني: (سِمُّ) بكسر السين (١٠)، وهي لغات. عن الحسن: (في سم [الخايط] (٧)) مثل فاعل (٨). وعن ابن مسعود وطلحة: (سم المَخيَط) بفتح الميم، والياء (٩).

عن الأعمش: (لا تُكلَّفُ نفسٌ)[٤٢] على ما لم يسم فاعله، وابن يعمر مثله(١٠٠).

- (٧) في الأصل: (الخياط).
- (٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٤٦)، شو اذ القراءات (ص:١٨٦).
- (٩) ينظر: معاني القرآن للفرَّاء (١/ ٣٧٩)، شواذ القراءات (ص:١٨٧).
- (١٠) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٤٦)، الكشاف (٢/ ١٠٤)، البحر المحيط (٤/ ٢٠١).

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط (٤/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (له)، ولعله تصحيف.

<sup>(</sup>٣) القلس هو: حبل ضخم من ليف أو خوص. ينظر: العين (٥/ ٧٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير الطبري (١٠/ ١٩٢) وما بعدها، الدر المصون (٥/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٤)، المغنى للدهان (٢/ ٧٤٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٨٦)، المحرر الوجيز (٢/ ٤٠٠).

(قالوا نعايم)[٤٤] غير مهموز: عن اليماني، وهي لغة (١). وذكر عن علي رضي الله عنه في كلامه لا في القراءة.

عن الأعمش: (إنَّ -بكسر الألف- لعنة الله) نصب (١)، على الحكاية؛ كأنه يقول: وأذَّن مؤذن بينهم فقال: إن لعنة الله.

وعن أبي [دقيش]<sup>(۳)</sup>: (وهم طامعون)[٤٦]<sup>(٤)</sup>، مثل: فاعلون.

عن طلحة بن مصرف: (أُدخِلوا الجنة)[٤٩] بكسر الخاء، ومثله عن يحيى وإبراهيم: (أُدخِلوا) (٥). وعكرمة: (برحمة دخلوا) بغير ألف(١). عن الأعرج والحسن وأصحابه: (برحمة أُدخِلوا) بفتح الألف(٧). قال: أُمروا به.

عن زيد بن علي: (هدى ورحمةٍ)[٢٥] خفض، يردُّ إلى قوله: (على علمٍ) (^^).

- (٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٤٨)
- (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٧)، المغنى للدهان (٢/ ٧٤٨)، المحرر الوجيز (٢/ ٤٠٦).
  - (٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٤٨)، شواذ القراءات (ص:١٨٨).

<sup>(</sup>۱) وقفت عليها منسوبة إلى عمر رضي الله عنه. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٧)، المغني للدهان (٢/ ٧٤٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٤٦)، شواذ القراءات (ص:١٨٧).

<sup>(</sup>٣) أبو الدقيش الأعرابي، النحوي، كان من أفصح الناس، وحدَّث عن الأخفش، وأخذ عنه أعيان أهل العلم كأبي عبيدة، ويونس، والأصمعي، والخليل بن أحمد، وذكره القفطي في الأعراب المذين دخلوا الحاضرة. ينظر: معجم الأدباء (٣/ ١٢٩٢)، إنباه الرواة (٤/ ١٢١)، الوافي بالوفيات (١٢١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٦)، المغنى للدهان (٢/ ٧٤٨)، شواذ القراءات (ص:١٨٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (١/ ٢٤٩)، المغنى للدهان (٢/ ٧٤٨)، البحر المحيط (٤/ ٣٠٦).

قال أبو حاتم: يجوز: (هدى ورحمةٌ) رفع، أي: هو هدًى ورحمةٌ (أ. عن الأعمش: (وإذا قُلِّبت أبصارهم)[٤٧] (٢).

عن الحسن البصري وزيد بن علي: (أوَنردُّ فنعملُ)[٥٠] (١٥) أي: هل نرد فنعملُ؟ على النسق. عن ابن أبي إسحاق والأعمش: (أوْ نردَّ فنعملَ) بالنصب فيهما (١٠) أي: فهل لنا أن نرد؟ وينصب (فنعمل) بجواب الاستفهام. [٤٢] ب] ويقال: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا حتى نردَّ فنعملَ؟ وعن قربي الشامي: (أو يُرد) بضم الياء، يعني: أو يرد الأمر الذي كنا فيه من الدنيا، فنعمل غير الذي كنا فعمل.

براوية الحلواني عن سويد بن سعيد<sup>(٥)</sup> عن بكار عن أهل المدينة: (إن ربكم الله) [٤٥] نصب، بدلًا عن (ربّكم) المتقدم، والخبر في قوله: (الذي خلق السماوات)<sup>(٦)</sup>.

هارون عن بكار: (يَغَشَّى)، بفتح الياء والغين، ولا يُعرف له وجهُ، ولعل

<sup>(</sup>١) ينظر: الدر المصون (٥/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٤٨)، شواذ القراءات (ص:١٨٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٥)، مفردة الحسن (ص:١٠٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٧)، شواذ القراءات (ص:١٨٨).

<sup>(</sup>٥) لعله: سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي، أبو محمد الأنباري، الإمام، المحدث، الصدوق، شيخ المحدثين، روى عن إبراهيم بن سعد، وسفيان بن عيينة، وحماد بن زيد، روى عنه مسلم، وابن ماجة، ومحمد بن إدريس الرازي. توفي سنة ٢٤٠هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٤٧/١٢)،

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص٥٠٠)، المغنى للدهان (٢/ ٧٥٠)، شواذ القراءات (ص١٨٨١).

الرواية بإسكان الغين، فيكون المعنى: (إن ربكم الله الذي يغشى الليلُ النهارَ بأمره)(١).

عن أبان بن تغلب وأبي حيوة: (والشمسَ والقمرَ) نصب، (والنجومُ مسخراتٌ) رفع (٢).

عن عبد الرحمن بن هرمز: (الرياح بُشُرًا)[٥٥] بضم الباء والشين، ومثله ابن أبي عبلة (٣)؛ بشير (٤). عن أبي عبد الرحمن السلمي: (بَشْرًا) بفتح الباء، وجزم الشين، وكذلك عصمة عن عاصم، وهو مصدر: بَشَرَ يَبْشُرُ بَشْرًا، كقراءة حمزة: (يَشُرُكُ)[آل عمران:٣٩](٥). عن اليماني وأبي نوفل وابن قطيب: (بُشْرَى)(٢)، مثل: فُعْلى. عن مسروق: (نَشَرًا) بفتح النون، والشين (٧).

(الريح)، واحدة (^).

- (٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٦)، الدر المصون (٥/ ٣٤٩).
- (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٦)، المغنى للدهان (٢/ ٧٥٠).
- (A) قرأ بها غير واحد من العشرة. ينظر: تحبير التيسير (ص:٢٩٧)، الكنز في القراءات العشر (٦/ ١٨٥).

<sup>(</sup>۱) وقفت عليها منسوبة إلى حميد بفتح الياء وإسكان الغين وفتح الشين. ينظر: المحتسب (۱) وقفت عليها منسوبة إلى حميد بفتح الياء وإسكان الغين وفتح الشين. ينظر: المحتسب (۱/ ۲۵۳)، المغنى للدهان (۲/ ۷۵۰).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٥٠)، البحر المحيط (٤/ ٣١١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٨٨)، البحر المحيط (٤/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) كذا العبارة في الأصل، ولعل فيها سقطًا، ولعل المقصود توجيه القراءة بكونها جمع (بشير)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (١/ ٢٥٥)، شواذ القراءات (ص:١٨٨)، البحر المحيط (٤/ ٣٢٠).

وعن عيسى بن عمر وأبو<sup>(۱)</sup> البرهسم وأبو حيوة وابن أبي عبلة: (والبلد الطيب يُخرِج-بضم الياء- نباتَه)[۸٥]، نصب<sup>(۲)</sup>.

وعن يحيى بن يعمر وابن أبي عبلة: (والذي خبث لا يُخرِج)، بضم الياء (٣). عن يحيى بن يعمر وأبي جعفر والمدني وابن أبي [عبلة] (٤): (إلا نكدًا)، بفتح النون والكاف (٥)، أي: تَنكَّد وجهه. عن طلحة بن مصرف: (نكدًا)، ساكنة الكاف (٢).

عن يحيى وإبراهيم: (يصرف)، بالياء(٧).

عن عيسى بن عمر واليماني: (ما لكم من إله غيرَه)[٥٩] نصب (^)؛ على الاستثناء، أي: ما لكم من إله إلا هو. قال هارون: قال ابن أبي إسحاق: يجوز: (غيرَه) بالنصب، ويقال: (غيرَ) مبنى على النصب.

عن يحيى وإبراهيم: (وإنصح [لكم](١) وإعلم)[٦٢] بكسر الألف فيهما(١٠)،

(١) كذا في الأصل، هذه والتي بعدها.

(٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٥٠)، شواذ القراءات (ص:١٨٩)، المحرر الوجيز (٢/ ١١٤).

(٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٥٢)، شواذ القراءات (ص:١٨٩).

(٤) في الأصل: ثعبلة، ولعله تصحيف.

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٦)، المغنى للدهان (٢/ ٧٥٣).

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٦)، شواذ القراءات (ص:١٨٩).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٥٣)، شواذ القراءات (ص:١٨٩).

(٨) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ص: ٣١٠)، البحر المحيط (٤/ ٣٢٤).

(٩) في الأصل: بكم، وهو تصحيف.

(١٠) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٦)، المغنى للدهان (٢/ ٧٥٣)، شواذ القراءات (ص:١٨٩).

وهي لغة تميم.

عن الأعرج: (أوْ عجبتم)[٦٣]، ساكنة الواو(١).

عن [زيد]<sup>(۱)</sup> بن علي وأبي البرهسم: (إذ جعلكم خلَفًا)[٦٩]<sup>(۱)</sup>، من الخَلَف [٤٣]أ.

عن أبي البرهسم: (وقطَّعنا دابر)[۷۲]، مشددة (٤).

عن يحيى والأعمش: (وإلى ثمودٍ)[٧٣]، خفض، يُجرونه في جميع القرآن (٥). عن عبيد بن عمير: (فذروها تأكلُ) رفع (٢)، ومثله: في هود[١٤]؛ على معنى الحال، مثل قوله: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم)[التوبة:١٠٣]، ونحوه كثيرة (٧).

عن الحسن: (وتنحَتون)[١٤]، بفتح الحاء<sup>(٨)</sup>. عن طلحة بن مصرف: (وينحِتون) بالياء، وكسر الحاء<sup>(٩)</sup>. وعن السدي<sup>(١٠)</sup> عن أبي

(٧) كذا في الأصل.

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٦)، البحر المحيط (٤/ ٣٣٢).

(٩) ينظر: الدر المصون (٥/ ٣٦٤)، المحرر الوجيز (٢/ ٤٢٣).

(١٠) إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة، الهاشمي القرشي الكوفي، أبو محمد الأعور، السُّدي

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٥٤)، شواذ القراءات (ص:١٨٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يزيد)، وهو تصحيف، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٥٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٥٤)، شواذ القراءات (ص:١٩٠).

<sup>(</sup>٥) أي: إن من قرأ بهذه القراءة في هذا الحرف بالتنوين كذلك في جميع القرآن، سواء كان مرفوعًا، أو منصوبًا، أو مجرورًا. ينظر: معاني القرآن للزجاج (٢/ ٣٤٨)، مختصر ابن خالويه (ص:٧٦)، شواذ القراءات (ص:١٩٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٥٥، شواذ القراءات (ص:١٩٠).

مالك (١): (وينحَتون) بالياء، وفتح الحاء (٢)؛ كأنه يريد: أنه انصرف من المخاطبة إلى الخبر، ويجيء في القرآن مثله كثير.

عن الأعمش: (و لا تِعثوا في)، بكسر التاء (٣).

رواية الحلواني عن روح عن أحمد أبي عمرو: (يا صالحِ ائتنا)[٧٧]، يشير إلى الحاء بالكسر؛ كأنه يرد كسرة الألف إلى الحاء. قال: وكذلك قوله: (ومنهم من يقولِ ائذن لي)[التوبة:٤٩] بكسر اللام.

عن ابن مسعود: (لقد (٥) بلغتكم)[٧٩] من: بلُّغَ يُبلِّغُ.

عن يحيى بن وثاب: أنه كان لا يستفهم [شيئًا] (١) من قوله: (إذا متنا) (إنا لمبعوثون) (١).

= الكبير، المفسِّر، روى عن ابن عباس، وأنس، وأبي عبدالرحمن السلمي، وعنه: الثوري، وأبو

عوانة، وأبو بكر بن عيَّاش، وغيرهم، توفي سنة ١٢٧هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٣/ ١٣٢)، طبقات

المفسرين (١/ ١١٠).

(۱) غزوان الغفاري، أبو مالك، الكوفي، تابعي ثقة، روى عن عمار بن ياسر، وابن عباس، روى عنه سلمة بن كهيل، والسدي، وحصين بن عبدالرحمن. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۷/ ٥٥)، طبقات ابن سعد (٦/ ٢٩٥)، تقريب التهذيب (ص:٤٤٢).

- (٢) ينظر: المحرر الوجيز (٢/ ٤٢٣)، البحر المحيط (٤/ ٣٣٢).
- (٣) ينظر: المحرر الوجيز (٢/ ٤٢٣)، البحر المحيط (٤/ ٣٣٢).
  - (٤) هو: أحمد بن موسى اللؤلؤي، وقد تقدمت ترجمته.
    - (٥) في الأصل: (ولقد)، وهو تصحيف.
- (٦) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٥٦)، شواذ القراءات (ص:١٩٠).
  - (٧) في الأصل: (شيء).
- (٨) كذا العبارة في الأصل، ولا وجود لهذين اللفظين في هذه السورة، وأقرب ما يتعلقان به هو قوله

(وما كان جوابُ قومِه)[٨٦] رفع: عن الحسن (١)، واختلف عنه في القرآن كله. روي عند (١) عيسى بن عمر على أنه اسم: (كان)، والخبر: (أن قالوا). وعن نبيح وأبي واقد والجراح: (جوابُ قومِه) رفع، قالوا: يختار أن يكون الاسم في الظاهر، والخبر في المكنى (٣).

عن أبي البرهسم واليماني: (إذ أنجانا الله)[٨٩](١)، من: أَنْجَى يُنْجِي.

(ويبغونها عوجًا)[٨٦]، بالياء.

عن يحيى وإبراهيم وطلحة والأعمش: (فكيف إِسَى)[٩٣]<sup>(٥)</sup>، بكسر الألف، وهي لغة تميم. هارون عن أبي عمرو: (إِسِي) بكسر السين، مقصورة الألف<sup>(٢)</sup>، وهي لغة.

عن أبي عبد الرحمن وعيسى بن عمر: (لفتَّحنا عليهم)[٩٦]، مشددة (٧).

تعالى: (إنكم لتأتون الرجال...)[٨٩]، ولعله يقصد أن يحيى لا يقرأ هذا الموضع بالاستفهام.

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٥٦)، شواذ القراءات (ص:١٩٠).

(٢) كذا في الأصل.

(٣) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢/ ٣٥٢)، المقتضب (٤/ ٧٠٤)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٥٥٢)، الدر المصون (٥/ ٣٧٣).

(٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٥٦)، شواذ القراءات (ص:١٩٠).

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٦)، المغنى للدهان (٢/ ٢٥٦).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٥٦)، شواذ القراءات (ص:١٩١).

(٧) ينظر: البحر المحيط (٤/ ٣٥٠)، الدر المصون (٥/ ٣٩٠).

(نهد لهم)[١٠٠]، بالنون: أبو عبد الرحمن السلمي (١٠)، أي: نبين لهم (٢). ومن قرأ بالياء: جعل الفعل لقوله: ﴿ أَن لَو نَشَآءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِم ﴿ [١٠٠] أي: أو لم يبين لهم ذلك (٣). وروي أيضًا [٤٣/ب] عن مجاهد والحسن بن عمران الشامي وأصحابه (٤٠).

عن الأعمش: (حقيق أن لا أقول)[١٠٥]، بإسقاط (على)، وهو في حرف أبي (٥٠). وفي حرف ابن مسعود: (حقيق بأن لا أقول)(٢٠). عن زيد بن علي: (أن لا أقولُ) رفع (٧٠)؛ كأنه يريد: أني لا أقول.

عن ابن أرقم عن الحسن: (قد جئتكم بآية)، وفي مصحف ابن مسعود: (قد جئتك بآية)<sup>(۸)</sup>.

- (٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٥٨)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٥٣).
  - (٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٩٧)، شواذ القراءات (ص:١٩١).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٦)، شواذ القراءات (ص:١٩٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ياقوتة الصراط (ص: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) أي إن الفاعل على هذه القراءة هو المصدر المؤول من أن وما في حيزها، والمفعول محذوف، والتقدير: أو لم يهد ويبين للوارثين مآلهم وعاقبة أمرهم، وإصابتنا إياهم بذنوبهم. ينظر: الدر المصون (٥/ ٣٩٣)، البحر المحيط (٤/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٥٨)، شواذ القراءات (ص:١٩١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٧)، الدر المصون (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٥٨)، شواذ القراءات (ص:١٩١).

عن أبي جعفر و[شيبة](١)كل شيء في القرآن: (ساحر) بألف؛ إلا في الشعراء[٣٧].

عن أبي البرهسم: (فوقع الحق وأبطل ما كانوا يعملون)[١١٨](٢).

عن يحيى وإبراهيم: (قبل أن [إيذن]<sup>(٣)</sup> لكم)[١٢٣] بكسر الألف<sup>(٤)</sup>، على لغة نميم.

عن مجاهد وابن محيصن وحميد وأبي البرهسم: (لأَقْطعَن أيديكم)[١٢٤] خفيف، من: قطع<sup>(٥)</sup>، (ولأَصْلِبنَّكم) خفيف أيضًا<sup>(٢)</sup>.

وفي مصحف ابن مسعود: (للذين وَرِثوا الأرض)[١٢٨]، خفيف(٧).

وروي عن أيوب<sup>(^)</sup> السختياني: (الأُقطِّعن)[١٢٤] مشددة، (الأَصْلِبنَّكم) خفيف<sup>(٩)</sup>.

عن الحسن وابن أبي عبلة وقربي وأبي حيوة: (وما تنقَم منا)[١٢٦]، بفتح

(١) في الأصل كلمة لم أتمكن من قراءتها، وما أثبتُّه أقرب شيء إلى رسمها.

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٥٩)، شواذ القراءات (ص:١٩١).

(٣) في الأصل: أنذر، ولعله تصحيف.

(٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٥٩)، شواذ القراءات (ص:١٩١).

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٦٢)، شواذ القراءات (ص:١٩١).

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٧)، المغنى للدهان (٢/ ٧٦٢).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٦٢)، شواذ القراءات (ص:١٩١).

(٨) كتب في الأصل فوق كلمة أيوب بخط دقيق كلمة لم أتمكن من قراءتها.

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٦٢).

القاف(1). عن طلحة: (وما نَقَمْتَ)(7).

عن ابن عباس: (ويذرك وإلهتك)[١٢٧] بكسر الألف، ومثله الضحاك ومجاهد<sup>(٣)</sup>، وقال: وعبوديتك<sup>(٤)</sup>. علقمة عن ابن مسعود: (ونذرك وإلهتك)<sup>(٥)</sup>. سهل بن حماد<sup>(٢)</sup> عن [أبي]<sup>(٧)</sup> طالوت أن أباه قرأ: (ونذرك –بالنون والفتح – وإلهتك)<sup>(٨)</sup> قال: عبادتك. وقيل: إن فرعون كان يُعبَد ولا يَعبُد؛ لقوله: (ما علمت لكم من إله غيري)[القصص:٣٨]، وقد ذكر أنه كان يعبد البقر<sup>(٩)</sup>، والله أعلم.

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٧)، المغنى للدهان (٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٦٣)، شواذ القراءات (ص:١٩١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٧)، المغنى للدهان (٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير الطبري (١٠/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٧)، المحتسب (١/ ٢٥٦)، البحر المحيط (٤/ ٣٦٧)، لكن لم ترد الإشارة إلى قراءته لكلمة (ونذرك).

<sup>(</sup>٦) سهل بن حماد العنقزي، أبو عتاب الدلال البصري، روى عن إبراهيم بن عطاء بن أبي ميمونة، وشعبة بن الحجاج، وعباد بن منصور، روى عنه الحسن بن علي الخلال، وزياد بن يحيى الحساني، وجماعة، توفي سنة ٢٠٨هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٢/ ١٨٠)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (ابن)، وهو تصحيف، وهو: أبو طالوت عبد السلام بن شداد، وقد تقدمت ترجمته في سورة البقرة.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب (١/٢٥٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر: تفسير الطبري (١٠/ ٣٦٧)، معاني القراء للفراء (١/ ٣٩١)، تفسير الثعلبي (٤/ ٢٧١)، البحر المحيط (٤/ ٣٦٧).

وعن ابن مسعود أيضا: (وإلاهتك)(١)(١)، قال: عبادتك. وعن ابن عباس والحسن: (ويذرُك) رفع(١)، أي: أتذر موسى وهو يذرُك؟ وروي عن أنس: (ونذرُك -بالنون - وإلهتك) بكسر الألف(٤).

عن الحسن ويحيى وإبراهيم: (يورّثها)[١٢٨]<sup>(٥)</sup>، من: ورَّث يورِّث، وفي سورة مريم: (تلك الجنة التي نورِّث)[٣٦] كذلك. عن ابن أبي ليلى: (إن الأرض) بكسر الألف، (نوْرثُها) بالنون خفيف<sup>(٢)</sup>.[٤٤/أ]

عن عيسى بن عمر وطلحة بن مصرف: (تَطيَّروا بموسى)[١٣١] بالتاء على الفعل الماضي (١) كقوله: (إنا تطيرنا بكم)[يس:١٨] ولم يقل: [نطَّيَّر] (١). وعن الحسن: (ألا إنما طيرهم) بغير ألف، وفي طس[٤٧] ويس[١٩]: (طيركم) (٩).

- (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٧)، شواذ القراءات (ص:١٩٣).
  - (٨) في الأصل: (يطير)، ولعله تصحيف.
  - (٩) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٠٨)، المغنى للدهان (٢/ ٧٦٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ولاهتك)، ولعل الألف سقطت سهوًا من الناسخ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٧)، المغنى للدهان (٢/ ٧٦٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مفردة الحسن (ص:٨٠٨)، المغنى للدهان (٢/ ٧٦٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الدر المصون (٥/ ٤٢٤)، اللباب في علوم الكتاب (٩/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٧)، المغنى للدهان (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) وقفت عليها من غير نسبة، مع التنصيص على القراءة بالنون فقط، دون ذكر للتخفيف. ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٥٥٧).

عن أبي البرهسم: (ينكِثون (١))[١٣٥] بكسر الكاف (٢)، من: نكَث ينكِث.

(ولما وقع عليهم الرُّجز)[١٣٤]، بضم الراء عن: مجاهد وابن محيصن. وقال: في جميع القرآن إلا موضعين: (رجز الشيطان) [الأنفال:١١]، (والرجز فاهجر) [المدثر:٥]، وسائر ما في القرآن بضم الراء(٣).

وروي عن أبي عمرو وإسماعيل المكي عن عاصم: (وتمت كلمات ربك)[١٣٧] جمع، وكذلك عن ابن عباس ونصر بن عاصم (١٠٠).

عن ابن أبي عبلة: (يُعَرِّشون)، من: عرَّش يعرِّش. وعنه: (يُعكِّفُون)[١٣٨]، من عَنَّ أبي حيوة: من (٥٠): عكَّف يُعَكِّف؛ كأنه يذهب إلى أن ذلك كَثُرَ منهم (٢٠). عن أبي حيوة: (يُعكِفونهم)، بضم الياء (٧٠)؛ كأنه يريد: يُعكِفون غيرهم.

عن زید بن علي: (وبَطَلَ ما كانوا يعملون)[۱۳۹] (۱۳۹) فعل ماض. عن يحيى: (جعله دُكَّاء)[۱٤٣] ممدود بالرفع (۹).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ينكثوا)، ولعله تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٦٥)، شواذ القراءات (ص:١٩٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٦٥)، شواذ القراءات (ص:١٩٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٦٥)، شواذ القراءات (ص:١٩٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ومن، والظاهر أن الواو زائدة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحرر الوجيز (٢/ ٤٤٧)، الكامل (ص:٥٥٦).

<sup>(</sup>٧) وقفت عليها منسوبة إلى أبي حيوة كذا: (يُعْكِفون). ينظر: الكامل (ص:٥٥٦)، شواذ القراءات (ص:١٩٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٦٦)، شواذ القراءات (ص:١٩٣).

<sup>(</sup>٩) وقفت عليها منسوبة إلى يحيى بن وثاب كذا: (دُكًّا). ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٧)،

عصمة عن الأعمش: (برسالاتي وتكليمي)[١٤٤](١). عن أبي عبد الله المدني: (برسالتي وتكليمي).

عن الخليل: (وقال موسى لأخيه هارونُ اخلفني)[١٤٢]، برفع النون (٢)؛ كأنه رفعه على النداء المفرد.

يونس[بن] (٣) عبيد عن الحسن: (وجوّزنا) [١٣٨]، ويحيى وإبراهيم مثله (٤).

وروي عن الأعمش: (وبكلِمي) بكسر اللام(٥).

عن ابن عباس وقسامة بن زهير (٦): (سأُورثُكم)[١٤٥] (٧)، من التوريث. وعن أمير المؤمنين على: (سأورِّثكم) مثقل، وروي مثله عن قسامة (٨). وعن يحيى

=

المغني للدهان (٢/ ٧٦٦).

(١) ينظر: المحرر الوجيز (٢/ ٤٥٢)، شواذ القراءات (ص:١٩٣).

(٢) وقفت عليها من غير نسبة. ينظر: شواذ القراءات (ص:١٩٣)، الدر المصون (٥/ ٤٤٨).

(٣) في الأصل: (عن)، وهو تصحيف. وهو: يونس بن عبيد

(٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٧)، الكامل (ص:٥٥٦)، المغنى للدهان (٢/ ٧٦٧).

(٥) ينظر: المحرر الوجيز (٢/ ٤٥٢)، الدر المصون (٥/ ٢٥١).

(٦) قسامة بن زهير المازني، التميمي، البصري، تابعي، روى عن أبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، روى عنه قتادة، وعوف الأعرابي، وهشام بن حسان، وغيرهم، توفي في ولاية الحجّاج على العراق. ينظر: طبقات ابن سعد (٧/ ١٥٢)، تهذيب التهذيب (٨/ ٣٧٨).

(٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٨)، اللباب في علوم الكتاب (٩/ ٣١٠).

(٨) ينظر: تفسير الثعلبي (٤/ ٢٨٣)، المغنى للدهان (٢/ ٧٦٧).

وإبراهيم: (سيريكم) بالياء(١)، وعن ابن مسعود: (سنريكم) بالنون(١).

(سأصرف) [١٤٦] بألف كذلك في مصحفه (٣).

عن الحسن: (سأوريكم) بالمد والهمز<sup>(٤)</sup>، كذا ذكره الفضل بن شاذان<sup>(٥)(٢)</sup>. هارون عن أبي عمرو: (أني -بفتح الألف- اصطفيتك)[١٤٤]<sup>(٧)</sup>. [٤٤/ب] عن مالك بن دينار: (وإن يُروا كل آية)[٢٤٦]، بضم الياء<sup>(٨)</sup>.

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٦٩)، شواذ القراءات (ص:١٩٤).

(٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٦٩)، شواذ القراءات (ص:١٩٤).

(٣) كذا في الأصل، ولم أقف فيما بين يديّ من القراءات الشاذة على شيء بخصوص هذه الكلمة، ولعل المصنف يقصد أن ابن مسعود جمع بين القراءة بالجمع في: (سنريكم)، والإفراد في: (سأصرف)، والله أعلم.

- (٤) أي: بهمزة مضمومة مشبعة حتى يصلها بواو. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٨)، المغني للدهان (٢/ ٧٦٩).
- (٥) الفضل بن شاذان، أبو العباس الرازي، المقرئ، أحد الأعلام، قرأ على أحمد بن يزيد الحلواني، ومحمد بن عيسى الأصفهاني، وسمع من إسماعيل بن أبي أويس، وسعيد بن منصور، روى عنه أبو حاتم الرازي، وابنه عبدالرحمن بن أبي حاتم، وقرأ عليه محمد بن عبدالله بن الحسن، وغيره. ينظر: معرفة القراء الكبار (ص:١٣٦)، غاية النهاية (٢/ ١٠).
- (٦) بعد هذه الكلمة في الأصل: (يونس بن عبيد الحسن: (وجوّزنا ببني إسرائيل) ويحيى وإبراهيم مثله) كذا، وقد تقدّم ذكر هذه القراءة قريبًا.
  - (٧) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٦٩)، شواذ القراءات (ص:١٩٤).
  - (٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٦٩)، شواذ القراءات (ص:١٩٤).

عن أمير المؤمنين علي وقتادة وأبي عبد الرحمن: (سبيل الرشاد)(1). أبو قدامة (٢) عن مالك بن دينار: (الرُّشُد) مثقل (٣).

عن يعقوب: (مِن حَلْيهم) بفتح الحاء ساكنة اللام(٤).

جاريةٌ أحسن من حَلْيها والحَلْي فيه الدُرُّ والجوهرُ (٥)

عن ابن مسعود: (له جوار)[۱٤٨] بالجيم، ويجب أن يكون مهموزًا (٢٠)؛ لأنه من: جَأَر يجُأر، وهو سَعَة الصوت، قال الله: (إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم)[المؤمنون:٢٥،٦٤](٧).

عن أمير المؤمنين علي: (ولما سَقط في أيديهم)[١٤٩]، بفتح السين (^). عن

- (٥) ينظر: الصناعتين (ص:٩٥٩)، المجموع اللفيف (ص:١٧٧).
- (٦) كذلك نُسبت القراءة لابن مسعود. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٧٠)، شواذ القراءات (ص:١٩٤).
  - (٧) ينظر: البحر المحيط (٤/ ٣٩٠)، الدر المصون (٥/ ٤٦٠).
  - (٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٨)، المغنى للدهان (٢/ ٧٧٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٩٤)، البحر المحيط (٤/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>۲) الحارث بن عبيد، أبو قدامة، الإيادي، البصري، روى عن عامر الأحول، وعبدالعزيز بن صهيب، ومالك بن دينار، روى عنه سعيد بن منصور، وعبدالله بن المبارك، وعبدالصمد بن عبدالوارث، وجماعة، ينظر: تهذيب الكمال (٥/ ٢٥٨)، ميزان الاعتدال (١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) وقفت عليها منسوبة إلى عيسى بن عمر. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٦٩)، شواذ القراءات (ص: ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مفردة يعقوب لابن الفحام (ص:١٧٢)، البحر المحيط (٤/ ٣٩٠).

ابن أبي عبلة: (ولما أُسقط)، بألف(١).

عن الأعمش برواية الضبي: (يا ابن إِمَّ)[١٥٠]، بكسر الألف<sup>(١)</sup>. وعن اليماني: (يا ابن أُمِّي)، بإثبات الياء<sup>(٣)</sup>.

عن مجاهد ومالك بن دينار: ([فلا]<sup>(1)</sup> تَشْمَت-بفتح التاء والميم-عليّ الأعداءُ) رفع<sup>(0)</sup>. عن حميد وابن أبي عبلة: (فلا تَشمِت) بفتح التاء، وكسر الميم<sup>(1)</sup>. وروي عن حميد: (فلا يَشمَت بي الأعداءُ)<sup>(۷)</sup>.

عن يحيى وإبراهيم: (وكذلك يجزي)[١٥٢]، بالياء (^).

عن معاوية بن قرة (٩) من طريق الحلواني: (ولما سكن عن موسى)[١٥٤]

(١) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٩٤)، البحر المحيط (٤/ ٣٩٢).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٧١)، شواذ القراءات (ص:١٩٤).

(٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٩٤)، تفسير القرطبي (٩/ ٣٤٢).

(٤) في الأصل: (ولا).

(٥) وقفت عليها منسوبة إليهما كذا: (فلا تَشمَت بي الأعداءُ). ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٨)، المحتسب (١/ ٢٥٩).

(٦) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٧١)، الجامع لأحكام القرآن (٩/ ٣٤٤).

(٧) وقفت عليها منسوبة إلى مجاهد ومالك بن دينار. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٧١)، شواذ القراءات (ص:١٩٥).

(٨) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٧١) شواذ القراءات (ص: ١٩٥)

(٩) معاوية بن قُرَّة بن إياس بن هلال، أبو إياس المُزني، البصري، الإمام، المحدَّث، حدَّث عن والده، وعبدالله بن مُغفّل، وابن عمر، وابن عباس، وغيرهم، وحدَّث عنه ابنه إياس، ومنصور بن زاذان، وقتادة، وغيرهم، توفي سنة ١١٣هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ١٥٣)، تهذيب التهذيب (١٥٣/٠).

بالنون<sup>(۱)</sup>.

عن زيد بن علي وأبي و جزة السعدي<sup>(۱)</sup>: (إنا هِدنا إليك)[١٥٦] بكسر الهاء<sup>(۱)</sup>. قال: ملنا. قيل: من: هاد يهيد، مثل: كال يكيل<sup>(۱)</sup>.

عن الحسن ومكحول (٥) وزيد بن علي وعبيد بن عمير: (أصيب به من أساء)[٢٥١]، بالسين (٦).

عن الحسن وعيسى: (أُصرهم)[١٥٧]، بفتح الألف(٧).

عن سليمان التيمي (٨) وعيسى والجحدري: (وعزروه)، وكذلك في:

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٨)، المغنى للدهان (٢/ ٧٧٢).

(۲) يزيد بن عبيد، أبو وجزة السعدي، المدني، من بني سعد بن بكر بن هوازن، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، روى الحروف عنه محمد بن يحيى بن قيس، ومحمد بن إسحاق، وروى عنه هشام بن عروة، وكان شاعرًا مجيدًا، كثير الشعر، توفي سنة ۱۳۰هـ. ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (۲/ ۲۹۱)، غاية النهاية (۲/ ۳۸۲).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٨)، المحتسب (١/ ٢٦٠)، المغني للدهان (٢/ ٢٧٧).

(٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٧٣).

(٥) أبو عبدالله، مكحول الشامي، كان مفتي دمشق وعالمها، من مشاهير علماء التابعين، روى عن واثلة، وأبي أمامة، وجماعة، روى عنه ثور بن يزيد، والأوزاعي، وغيرهما، توفي سنة ١١٣هـ، وقيل: غير ذلك. ينظر: ميزان الاعتدال (٤/ ١٧٧)، تهذيب الكمال (٢٨/ ٢٦٤).

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٨)، مفردة الحسن (ص:١٠٨)، المغنى للدهان (٢/ ٣٧٣).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٧٣)، شواذ القراءات (ص:١٩٥).

(A) سليمان بن طرخان التيمي، البصري، أبو المعتمر، تابعي ثقة، روى عن أنس بن مالك، والحسن البصري، والأعمش، وروى عنه حماد بن سلمة، والثوري، وابن عيينة، توفي سنة ١٤٣هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٢/٥)، سير أعلام النبلاء (٦/١٥).

(عزَرتموه)، خفيف (١). وقال سليمان التيمي: إذا ثقلها فإنما هي من التعزير والعقوبة.

عن عيسى بن عمر: (يؤمن بالله وكلمته)[۱۵۸]، على واحدة، وذكر مثله عن ابن عباس ومجاهد (۱). وعن الأعمش: (بالله وآياته) (۳).

أبان عن عاصم وابن أبي عبلة وأبو عبد الرحمن: (وقطعناهم)[١٦٠]، خفيف (٤).

عن الأعمش: (من طيبات ما رزقتكم) بالتاء (٥٠).

عن الحسن وعمرو والأعرج: (تُغفر)[١٦١] بضم التاء، (خطاياكم) بغير تاء<sup>(٢)</sup>. عن الحسن والأعرج وأبي حيوة: (نغفر) بالنون[٥٤/أ] (خطيئتكم) واحدة (١٤٠). عن قتادة: (يُغفر) بالياء، (خطيئاتُكم) (٥٠). وعن ابن محيصن: (يغفر) بالياء، (خطاياكم) بغير تاء<sup>(٥)</sup>. عن الجحدري: (تغفر) بالتاء، (خطيَّتُكم) بغير بالياء، (خطاياكم)

<sup>(</sup>۱) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ص:٣٢٧)، مختصر ابن خالويه (ص:٧٩)، البحر المحيط (١) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ص:٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٩)، البحر المحيط (٤/٤٠٤)، شواذ القراءات (ص:١٦٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٧٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٧٤) ، الكامل (ص:٥٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٧٤)، شواذ القراءات (ص:١٩٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٩)، المبسوط (ص:١٨٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٧٥)، شواذ القراءات (١٩٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٩٦). الكامل (ص:٥٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٧٥)، شواذ القراءات (ص:١٩٦).

همز (۱).

عن يحيى وإبراهيم: (وسيزيد) بالياء (٢).

عن أبي جعفر والأعرج: ([إذ](") يَعَدُّون)[١٦٣] بفتح العين، والدال مشددة(٤).

وعن شهر بن حوشب: (إذ يَعِدّون) بكسر العين، وتشديد الدال(٥).

الأعمش عن يحيى (<sup>1)</sup> من طريق الحلواني: (إذ تَعْدّون) بالتاء، والعين ساكنة، والدال مشددة.

عن اليماني: (في الأسبات)، على الجمع (٧).

عن يحيى وإبراهيم: (إذ يأتيهم) بالياء (^).

عن الأعمش والمفضل عن عاصم: (لا يُسبتون)، بضم الياء (٩). عن الحسن:

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٧٥)، شواذ القراءات (ص:١٩٦).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٧٧)، شواذ القراءات (ص:١٩٦).

(٣) في الأصل: وإذ.

(٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٧٧).

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٩)، شواذ القراءات (ص:١٩٦).

(٦) هو يحيى بن وثاب، وقد تقدمت ترجمته.

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٧٨)، شواذ القراءات (ص:١٩٦).

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٧٨)، شواذ القراءات (ص:١٩٧).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٧٨)، شواذ القراءات (ص:١٩٧).

(يُسبَتون (۱) (۱) عن [عمر] (۳) بن عبد العزيز: (يوم إسباتهم (۱)) على المصدر، يقال: أسبت إسباتًا، وذكر مثله عن اليماني (۱). عن عيسى بن عمر: (لا يُسبِّتون (۲)) بضم الياء (۷). من: سبَّت يُسبِّت القوم: إذا استعملوا السبت. ومن الشُبات: سبت الرجل يسبت سُباتًا (۸).

عن يحيى وإبراهيم والأعمش: (يفسِقون)[١٦٥]، بكسر السين (٩).

عن الحسن والزهري وعمرو بن ميمون: (بِعَذَابٍ بِيسَ)[١٦٥] بكسر الباء، وفتح السين ('')، أي: بيس العذاب، ومنهم من يهمز، ومنهم من لا يهمز. وعن شبل وأهل مكة: (بِئْيِس)، مثل: فِعْيِل (''). وعن بعضهم: (بَئِسٍ) مثل: فعِل ('').

(١) رسمت في الأصل بالتاء مكان الياء، والظاهر أنه تصحيف.

(٢) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٤٠٨)، الدر المصون (٥/ ٩٣).

(٣) في الأصل: عمرو، وهو تصحيف.

(٤) في الأصل: (ويوم لايسبتون)، والظاهر أن واو العطف زائدة.

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٩)، البحر المحيط (٤٠٨/٤).

(٦) سقطت النون في الأصل.

(۷) وقفت عليه منسوبة إلى عيسى بن سليمان الحجازي. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ۲۹)، المغنى للدهان (۲/ ۷۷۸).

(٨) ينظر: غريب الحديث للخطابي (٢/ ٥٢٤)، كتاب الأفعال (٢/ ١٣٠).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٧٨)، شواذ القراءات (ص:١٩٧).

(۱۰) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۷۹).

(١١) وقفت عليها منسوبة إلى أبي حاتم، ورواها يعقوب عن بعض القراء. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٨٠).

(١٢) وقفت عليها منسوبة إلى زيدبن ثابت. ينظر: المحتسب (١/ ٢٦٥).

عن أبي عبد الرحمن وخارجة عن نافع، والأعمش وابن قطيب: (بَيَسَ)(١).

قال يعقوب عن بعضهم: (بَيْئِسٍ) مثل: فيْعِلٍ (1). وعن نصر بن علي عن عاصم: (بَيِّسٍ) مثل: فيْعِل (1). وعن نصر بن علي عن عاصم: (بَيِّسٍ) مثل: فَعِّل (1). عن أبي عبد الرحمن والأعمش: (بيْئَسٍ) مثل: فيْعَل (1). أبو الأشهب (٥) عن أبي رجاء: (بائِسٍ) بألف بهمز، وبمد (١).

عن قتادة: (قردة (٧) خاسين)[١٦٦]، غير مهموز (٨).

عن الحسن وعمرو: (فخلف من بعدهم خلَف)[١٦٩]، بفتح اللام(٩).

(١) ضبطت في الأصل بخط مخالف لخط الأصل: (بَيَسٍ)، والمثبت هو الموافق لما في المصادر. ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٨٠).

(٢) وقفت عليها منسوبة إلى طلحة، وهي قراءة شعبة عن عاصم. ينظر: المحتسب (١/ ٢٦٥)، المغنى للدهان (٢/ ٧٨٠).

(٣) وقفت عليها منسوبة إلى نصر بن عاصم. ينظر: المحتسب (١/ ٢٦٥)، المغني للدهان (٢/ ٧٥٠). ٧٨٠).

(٤) وقفت عليها منسوبة إلى عاصم وطلحة بن مصرف. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص/ ٧٩)،
 المحتسب (١/ ٢٦٥).

(٥) جعفر بن حيان السعدي، العطاردي، البصري، أبو الأشهب، روى عن الحسن البصري، والشعبي، وروى عنه الثوري، ووكيع، ويحيى القطان، توفي سنة ١٦٥هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٢٧٤)، تهذيب الكمال (٥/ ٢٢)، غاية النهاية (١/ ١٩٢).

(٦) ينظر: المحتسب (١/ ٢٦٥)، المغنى للدهان (٢/ ٧٨٠).

(٧) ضبطت في الأصل بالتنوين المرفوع.

(٨) انفرد الهذلي عن النهرواني عن ابن وردان بحذفها. ينظر: النشر (١/ ٣٩٧).

(٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٨٠)، المغنى للدهان (٢/ ٧٨١).

عن الحسن: (وُرِّثوا) مثقل، بضم الواو<sup>(١)</sup>.

وعن عاصم الجحدري: (أن لا تقولوا)، بالتاء(٢).

عند أبي عبد الرحمن: (وادّارسوا)<sup>(٣)</sup> [٥٤/ب] يريد: وتدارسوا. عن يحيى وإبراهيم: (واذّكروا ما فيه)<sup>(٤)</sup>، يريد: وتذكروا. وفي مصحف عبد الله: (تذكّروا)<sup>(٥)</sup>. عن علي بن أبي طالب: (وادّارسوا)، يريد: تدارسوا. مثل: (اتّاقلتم)[التوبة:٣٨]، وروي مثله عن أبي عبدالرحمن السلمي<sup>(٢)</sup>. والله أعلم بصوابه.

عن الأعمش: (والذين استمسكوا)[١٧٠] وفي مصحف عبد الله: (الذين استمسكوا) $^{(\Lambda)}$ .

عن يحيى وإبراهيم: (وكذلك يفصل)[١٧٤]، بالياء(٩).

عن الحسن وعيسى وقتادة وطلحة والحسن بن عمران وأصحابه:

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٨٠)، مفردة الحسن (ص: ١٠٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ۸۰).

<sup>(</sup>٣) ستأتي هذه القراءة في نهاية الفقرة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٩٨)، الدر المصون (٥/ ١٠)، البحر المحيط (٤/ ١٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٨٠)، الدر المصون (٥/ ١٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٨٠)، المحرر الوجيز (٢/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تفسير الثعلبي (٤/ ٣٠١)، المحرر الوجيز (٢/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكشاف (٢/ ١٧٥)، البحر المحيط (٥/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٨٠)، المغنى للدهان (٢/ ٧٨٣).

([فاتّبعه<sup>(۱)</sup>] الشيطان)[١٧٥]، بتشديد التاء، ووصل الألف<sup>(۱)</sup>.

عن عاصم الجحدري والأعمش: (ساء مثل القوم)[١٧٧]، بالإضافة (٣). وروي عن الجحدري: (ساء مثل) نصب، وهو في مصحف عبدالله. وفي مصحف أنس: (بئس مثل القوم).

وعن يحيى وإبراهيم: (سيستدرجهم)[١٨٢]، بالياء(٤).

عن ابن قطيب: (وأُمليَ لهم)[١٨٣]، بفتح الياء (٥). عن أبي حيوة: (وأُمليَ لهم)، بفتح الألف (٦).

عن عبيد بن عمير: (ويذرُهم)[١٨٦]، نصب على الصرف(٧).

عن ابن عباس: (حفي بها)[۱۸۷] (۸).

عن يحيى وإبراهيم: (وما مسنيْ السوء)[١٨٨]، مرسلة الياء(٩).

عن اليماني: (هادون بالحق وبه عادلون)[١٥٩] (١٠٠).

(١) في الأصل: واتّبعه.

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٨٣)، شواذ القراءات (ص:١٩٩).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٨٠)، الكامل (ص: ٥٥).

(٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٨٠)، المغني للدهان (٢/ ٧٨٤).

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٨٤).

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٨٠)، المغنى للدهان (٢/ ٧٨٤).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٨٤)، شواذ القراءات (ص:١٩٩).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٨٠)، المحتسب (١/ ٢٦٩)، المغنى للدهان (٢/ ٧٨٤).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٨٤)، شواذ القراءات (ص:١٩٩).

(۱۰) ینظر: مختصر ابن خالویه (ص:۸۰).

عن يحيى بن يعمر: (فمرَت به)[١٨٩] خفيفة الراء(١)، أي: شكت أنها حاملة [رجلًا](٢)؛ قال الله: (فبأي آلاء ربك تتمارى)[النجم:٥٥]، ولما انقلب استبان أمر الحمل فدعوا الله. عن عبد الرحمن بن عمرو(٣): (فمارت به) بألف(٤)؛ من: مار يمور، أي: تحركت بالولد واستدارت. قال الله: (يوم تمور السماء مورا)[الطور:٩]. سفيان بن عينة عن عمرو(٥) عن ابن عباس: (حملت حملًا خفيفًا فسُرَّت به)(٢). وعن ابن عباس وابن جندب: (فاستمرت به)(٧).

عن أبي عبد الرحمن وطلحة بن مصرف: (عما يشركون الشركون)[١٩٠- ١٩٠]بالتاء (^^).

عن إبراهيم النخعي ويعقوب والخليل: ([يشركون (٩٠)] \*أيشركون) فيهما (١٠٠).

- (٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٨٠)، المغنى للدهان (٢/ ٧٨٦)، شواذ القراءات (ص: ٢٠٠).
  - (٩) ضُبطت في الأصل بالتاء، والظاهر أنه تصحيف، والله أعلم.
  - (١٠) أي: بياء الغيبة. ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٨٦)، شواذ القراءات (ص:٢٠٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٨٠)، المغنى للدهان (٢/ ٧٨٥).

<sup>(</sup>٢) رسمت في الأصل: رملًا، والمثبت أقرب للسياق. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولم يتبين لي من هو، إلا أن يكون تصحيفًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) وقفت عليها مروية عن عبدالله بن عمر وابن أبي عبلة. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٨٠)، المعنى للدهان (٢/ ٧٨٥).

<sup>(</sup>٥) هو عمرو بن دينار، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٨٠)، المغنى للدهان (٢/ ٧٨٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٨٠)، المحتسب (١/ ٢٧٠).

عن سعيد بن جبير: (إنِ الذين) بكسر النون خفيف، (عبادًا أمثالكم)[١٩٤] (١)، أي: ما الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم؛ أي: ما هم مثلكم [٤٦/ أ]؛ لأنه لا روح فيه (٢).

عن يحيى وإبراهيم: (يدعون)، بالياء(٣).

(يبطُشون)[١٩٥] بضم الطاء: الحسن وأبو جعفر وشيبة (٤).

عن الحسن وأبي عمرو: (إن وليَّ اللهُ)[١٩٦]، بياء واحدة مشددة (٥).

وروي عن الجحدري: (إن وليَّ الله) بياء واحدة مشددة، (اللهِ) بالخفض (٢٠)،

(الذي نزل الكتاب)، قال الأخفش: معناه: جبريل هو ولي الله.

عن سعيد بن جبير والحسن: (طيّف)[٢٠١]، مشددة الياء<sup>(٧)</sup>.

عن مجاهد: (تذَّكُّروا) مشددة، ولا يُعرف له وجه (^).

عن عيسى: (وأمر بالعرُف)[١٩٩]، مثقل (٩).

- (٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨١)، المغنى للدهان (٢/ ٧٨٦).
  - (٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٨٧)، الدر المصون (٥/ ٥٤٣).
- (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٨١)، شو اذ القراءات (ص: ٢٠١).
- (٨) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ص: ٣٣٨)، شواذ القراءات (ص:٢٠١).
  - (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨١)، المغنى للدهان (٢/ ٧٨٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (١/ ٢٧٠)، المغنى للدهان (٢/ ٧٨٦)، شواذ القراءات (ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (فيهم).

<sup>(</sup>٣) وقفت عليها مروية عن اليماني والزعفراني هكذا: (يُدعون). ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٨٠)، المغنى للدهان (٢/ ٧٨٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨١)، مفردة الحسن (ص:٩٠١).

عن الجحدري: (وإخوانهم يمادونهم)[٢٠٢](١)؛ يفاعلونهم.

عن يحيى وإبراهيم: (ثم لا يُقصّرون)(٢)، من: قَصَّر يُقصِّر، أي: [يكفُّون(٣)] عما هم عليه.

وعن عيسى: (يَقَصُّرون) بفتح الياء، وضم الصاد، أي: لا يقصرون عن فعلهم، ولا يضعفون، ومثله عن ابن أبي عبلة (٤).

عن يحيى وإبراهيم: (وإذا لم يأتهم)[٢٠٣] (٥)، بالياء. يعني: إذا لم يأتهم الرسول بآية.

عن أبي [مجلز]<sup>(۱)</sup>: (والإيصال)[٢٠٥]<sup>(۱)</sup>، على المصدر، يقال: آصل إيصالًا، وأدبر إدبارًا. والآصال والأدبار جماعة.

عن اليماني: ([وإذا] (^) أقرئ القرآن)[٢٠٤]، بألف.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٨١)، المحتسب (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٨١)، المغنى للدهان (٢/ ٧٨٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يكفرون)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨١)، شواذ القراءات (ص:٢٠١)، الدر المصون (٥/٠٥٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٨٩).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: مجلت، والمثبت هو الصواب. وهو: لاحق بن حميد بن سعيد البصري، الأعور، روى عن أسامة بن زيد، وأنس، وحذيفة، وروى عنه أيوب السختياني، وقتادة، وعاصم الأحول، توفي سنة ١٠٠هـ، وقيل: بعدها. ينظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٢١٦، ٣٦٨)، حلية الأولياء (٣/ ٢١٦)، تهذيب الكمال (٣١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨١)، المحرر الوجيز (٣/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (فإذ)، وهو تصحيف.

وروي عن أحمد بن موسى اللؤلؤي قال: سمعت عاصمًا -يعني: الجحدري - يقرأ: (إن وليِّ الله)[١٩٦] بكسر الياء (١). قالوا: كأنه أسكن بالإضافة، فسقطت لسكونها، وسكون اللام التي لقيتها.



<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٠١)، البحر المحيط (٤/٦٤٤).

## سورة الأنفال وما فيها من الغرائب

عن الأعمش قال: كان أصحاب عبد الله يقرؤون: (يسئلونك الأنفال)[١] بإسقاط (عن). وذكر أيضا عن عكرمة والضحاك وعطاء وابن قطيب<sup>(١)</sup>.

وعن اليماني: (الأنفال لله وللرسول)(٢).

عن يحيى وإبراهيم: (وجَلت قلوبهم)[٢]، بفتح الجيم (٣).

وعن يحيى وإبراهيم: (لهم درجة)[١]، على واحدة (١٠).

عن ابن مسعود وابن يعمر: (من بعد ما بُيِّن لهم)[٦]، بضم الباء<sup>(٥)</sup>. عن سعيد بن جبير: ([من]<sup>(٢)</sup> بعد ما بين لهم الحق أمرهم)<sup>(٧)</sup>.

عن ابن محيصن: (يعدكم الله احْدى)[٧]، بوصل الألف(٨).[٤٦] ب

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٢)، الدر المصون (٥/٥٥).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٩٠)، شواذ القراءات (ص:٢٠٢).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٢)، شواذ القراءات (ص:٢٠٢).

(٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٩١)، شواذ القراءات (ص:٢٠٢).

(٥) وقفت عليها في المصادر من غير حرف الجر: (من). ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٩١)، المحرر الوجيز (٢/ ٥٠٢).

(٦) في الأصل: ما، ولم يظهر لي وجهها.

(٧) كذا استظهرت هذه القراءة في الأصل، ولم أقف عليها.

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٨٢)، المحتسب (١/ ٢٧٣).

(إنها لكم)، بكسر الألف<sup>(۱)</sup>. [ ]<sup>(۲)</sup>.

عن عيسى بن عمر وأحمد عن أبي عمرو: (إني ممدكم)[٩]، بكسر الألف على الحكاية (اي ممدكم، عن زيد بن علي واليماني وأبي البرهسم والسدي: (أني أمدِّكم)، بألف.

عن أبي جعفر وشيبة: (الحق بكلمته)[٧]، على واحدة (٤).

وعن جعفر بن محمد والسدي وأبي البرهسم: (بآلاف من الملائكة)[٩]<sup>(٥)</sup>. وذكر عن جعفر أن أباه قرأ: (بثلاثة آلاف)<sup>(٢)</sup>، مثل ما في سورة آل عمران[١٢٤]. وعن الجحدري: (بآلُف)<sup>(٧)</sup>، بوزن أفعُل، وهم جمع القليل، يُقال: ألْف وآلُف وألُوف، [مثله مثل]<sup>(٨)</sup>: قبْر وأقبر وقُبور.

وقال الخليل: قرأ بعضهم: (مُرُدِّفين)[٩]، وبعضهم: (مُرَدِّفين)، وبعضهم: (مُرَدِّفين)، وبعضهم: (مُردِّفين) وقال الخليل: [فبحركة](١٠)

<sup>(</sup>١) وقفت عليها من غير نسبة. ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) هنا فراغ في الأصل بمقدار ست أو سبع كلمات.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٢)، المغني للدهان (٢/ ٧٩١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٩٣)، شواذ القراءات (ص:٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٢)، المغنى للدهان (٢/ ٨٩٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٩٣)، شواذ القراءات (ص:٢٠٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٩٣)، شواذ القراءات (ص:٢٠٢).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: مثل مثله، والظاهر أن فيها تقديمًا وتأخيرًا، أو أن أحد اللفظين زائد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٢)، المغنى للدهان (٢/ ٧٩٤).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: فيحركه، والمثبت هو الأنسب للسياق، والله أعلم.

التاء، ومن كسر الراء فلاجتماع الساكنين، من (١) ضم التاء أتبع الضمة بالضمة. قال أبو حاتم: هذا كله عند الخليل وأصحاب القياس جائز.

عن طلحة: (ونُنزِّلُ عليكم)[١١]، بالنون(٢).

عن ابن محيصن: (أمنة)، خفيف (٣).

عن الشعبي: (مَا ليطهركم به)، بغير مد<sup>(٤)</sup>. قال أبو حاتم: أراد: الذي ليطهركم به<sup>(٥)</sup>.

عن سعيد بن المسيب: (ليُطْهركم به)، خفيف(٦).

عن الحسن وعيسى: (ويذهبْ عنكم)، جزم ( $^{(V)}$ ، ولا وجه له. عن مجاهد: (ونذهبَ)، بالنون ( $^{(\Lambda)}$ . عن ابن محيصن –واختلف عنه–: (رُجز الشيطان)، بضم الراء ( $^{(P)}$ . قتادة عن أبى عالية: (رجس الشيطان)، بالسين ( $^{(V)}$ .

<sup>(</sup>١) كذا هي في الأصل بدون حرف العطف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٩٥)، شواذ القراءات (ص:٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (١/ ٢٧٣)، شواذ القراءات (ص:٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٩٥)، شواذ القراءات (ص:٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٢)، المغنى للدهان (٢/ ٧٩٥).

عن أبي البرهسم: (إذ أوْفي ربك)[١٢].

عن عيسى بن عمر: (إني معكم)، بكسر الألف(١)؛ على الحكاية.

عن الحسن وزيد بن علي: (وإن للكافرين عذابَ)[١٤](١)؛ على الابتداء.

ابن أرقم عن الحسن: (دُبْره)[١٦]، خفيف (٣).

عن يحيى وإبراهيم: (وليبلي المؤمنين)[١٧]، مرسلة الياء(٤).

ابن أرقم عن الحسن: (وإِن الله موهن)[١٨]، بكسر الألف، مطرف<sup>(٥)</sup> عن ابن كثير مثله<sup>(٦)</sup>.

عن الحسن [٧٤/ أ]: (موهِّنُ كيدِ)، خفض (٧).

عن [مسْلم] (^) بن جندب: (ولكن اللهُ سَلَّم)[٤٣] (٩).

- (٦) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٩٨)، شواذ القراءات (ص:٢٠٤).
- (٧) وقفت عليها منسوبة إلى ابن أبي عبلة. ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٩٧).
  - (٨) في الأصل: (مسلمة)، وهو تصحيف.
  - (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٩٥)، شواذ القراءات (ص:٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٩٥)، شواذ القراءات (ص:٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٢)، مفردة الحسن (ص:١١١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٩٧)، شواذ القراءات (ص:٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) مطرف بن معقل، أبو بكر النهدي، ويقال: الباهلي البصري، ثقة معروف، روى الحروف عن عبد الله بن كثير وعن صدقة بن عبد الله، وعن معروف بن مشكان، كلاهما عن ابن كثير، وسمع الحسن، وابن سيرين، وقتادة، وروى عنه الحروف علي بن نصر الجهضمي والعباس بن الفضل وسمع منه ابن عيينة وابن مهدي. ينظر: غاية النهاية (٢/ ٣٠٠).

عن يحيى بن يعمر: ([لن يغنيْ](١))[١٩]، بالياء، وبالآخرة مرسلة(٢)، ولا وجه لإرسال الياء، إلا أن يريد [بلن ما](٣) ولا.

عن يحيى بن يعمر في مصحف ابن مسعود: (ولو كثرت والله مع المؤمنين)(4).

عن ابن أبي عبلة: (وإنه إليه تحشرون)[٢٤]، بكسر الألف(٥).

عن [ابن]<sup>(۱)</sup> الزبير: (واتقوا فتنة لتصيبن الذين ظلموا)[٢٥]<sup>(۷)</sup>، على لام التحقيق.

حميد عن مجاهد ويحيى وإبراهيم: (وتخونوا أمانتكم)[٢٧] (١٧)، واحدة.

عن ابن أبي إسحاق: (بين الْمِرء)[٢٤]، بكسر الميم (٩).

عن يحيى وإبراهيم: (أنما أموالكم وأولادكم فتنةً)[٢٨](١١)، ولعله [...](١١)؛

(١) في الأصل: (لو تعفى ليقضى)، والظاهر أنه وقع هنا تصحيف وإقحام.

(٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٩٨)، الدر المصون (٥/ ٥٥).

(٣) في الأصل: (يامن مما)، ولا معنى لها، والمثبت هو الأقرب للسياق.

(٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٩٨)، المصاحف لابن أبي داود (١/ ٣١٧).

(٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٩٨)، شواذ القراءات (ص:٢٠٤).

(٦) في الأصل: (أبي)، وهو تصحيف.

(۷) ینظر: مختصر ابن خالویه (ص:۸۳).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٨٢)، المغنى للدهان (٢/ ٩٩٧).

(٩) ينظر: الدر المصون (٥/ ٥٨٩)، المحرر الوجيز (٢/ ١٤٥).

(١٠) ينظر: الكامل (ص:٥٥٨)، شواذ القراءات (ص:٢٠٤).

(١١) ما بين المعكوفتين كلمة لم أتمكن من قراءتها في الأصل، وصورتها: يملك، بدون نقط.

لأن ذلك رواه العباس بن الفضل، وقال: وهي قراءة العامة وقراءتي(١).

عن يحيى وإبراهيم برواية الضبي: (ليبيتوك)[٣٠] من: البيات، والتبيُّت. عن عبيد بن عمير: (إن هذا إلا أسْطُر الأولين)[٣١]، بغير ألف ٣٠).

عن زيد بن علي وعبيد بن عمير وابن أبي عبلة: (إن كان هذا هو الحقُّ)[٣٢](٤)، برفع خبر (كان)، أي: إن كان الحقُّ هو هذا.

عن أبان بن تغلب: (وما كان الله لَيَعذبهم)[٣٣]، بفتح اللام والياء (٥). قال أبو زيد: سمعت من العرب من يقول ذلك (٢).

هارون عن أبي عمرو وعاصم عن أبان بن تغلب وأبو البرهسم وأبو حيوة وروى الأعمش أيضا: (وما كان صلاتَهم -نصب- إلا مكاءٌ وتصديةٌ)[٣٥]، رفع (٧). عن عبد الله بن عمر بن الخطاب: (ما(٨) كان صلاتُهم عند البيت إلا

- (٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٠٠)، شواذ القراءات (ص:٢٠٥).
  - (٨) كذا هي في الأصل بدون واو العطف.

<sup>(</sup>١) ينظر: وجه التهاني إلى منظومات الديواني (ص:١٥٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٧٩٩)، شواذ القراءات (ص:٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) الذي وقفتُ عليه منسوبًا إلى عبيد بن عمير هو: (سَطْر)، بفتح السين، وإسكان الطاء. ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٩٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٧٩٩)، شواذ القراءات (ص:٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) وقفت عليها مروية عن أبان وغيره بفتح اللام فقط. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٣)، المغني للدهان (٢/ ٨٠٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط (٤/ ٤٨٣)، الدر المصون (٥/ ٥٩٧).

مكاءٌ وتصديةٌ)، رفع كلها(١)، أي: ما كان صلاتُهم عند البيت إلا وفيها مكاءٌ وتصديةٌ، يقول: ولم يكن لهم صلاة إلا وفيها مكاءٌ وتصديةٌ.

علقمة عن عبد الله بن مسعود: (ليُميز الله)[٣٧]، خفيفة، بضم الياء (٢).

عن عبيد بن عمير: (إن ينتهوا يَغفر)[٣٨]، بفتح الياء(٣).

عن سلام ويعقوب [الحضرمي](): (بما تعملون بصير)[٢٩]، بالتاء()، يعنى: أنتم وهم.

هارون بن حاتم عن الحسين (٢) عن أبي عمرو ويحيى وإبراهيم: (فإن لله خمسه) [٤١] [٤٧] بكسر الألف (٧)، أي: ما غنمتم من شيء فلله خمسه. وفي مصحف ابن مسعود: (لله خمسه) بغير (فأن) (٨). (خمسه) خفيف: عن الخليل أحمد (٩).

<sup>(</sup>۱) وقفت علها منسوبة إلى عبيد بن عمير. ينظر: المغني للدهان (۲/ ۲۰۰)، شواذ القراءات (ص:۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٠١)، شواذ القراءات (ص:٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكامل (ص:٥٥٩)، شواذ القراءات (ص:٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (والحضرمي)، والظاهر أن الواو زائدة.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٠١)، شواذ القراءات (ص:٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) هو حسين بن علي الجعفي، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٣)، المغني للدهان (٢/ ٨٠٢).

<sup>(</sup>A) وقفت عليها مروية عن النخعي: (فلله). ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٨٣)، البحر المحيط (٤/٤).

<sup>(</sup>٩) وقفت عليها مروية عن أبي عمرو والحسن وعبدالوارث. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٠٢)، البحر المحيط (٤/٤٩٤).

عن زيد بن علي: (وما أنزلنا على عُبُدنا)، بضم العين والياء على الجمع (١)؛ كأنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

عن الحسن وقتادة: (بالعَدُوة)[٤٢]، بفتح العين (٢)، وهو لغات.

عن زيد بن علي: (بالقصيا) بالياء (٣)، قال الكسائي: لغة للعرب؛ القصيا، مثل: الدنيا والعليا، وهما (٤): دنون وعَلَوْن (٥).

وعن زيد بن علي: (والركب أسفلُ منكم)(٦)، رفع خبر الابتداء.

عن أبي عمرو وعاصم والأعمش من طريق الحلواني: (ليهلَك من هلك) (٧)، من: هلَك يهلَك.

عن الحسن: (فتفشِلوا) [٤٦]، بكسر الشين (^).

أبان بن عاصم والأعمش: (ويذهب ريحُكم) (١٠)، بالياء. وعن قتادة: (ويُذْهِبُ ريحَكم) (١٠)، أي: ولا تنازعوا؛ فإنه يذهب ريحكم. وعن زيد بن علي:

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٠٢)، شواذ القراءات (ص:٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٠٢)، الدر المصون (٥/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) لعله سقط في هذه الموضع كلمة (من)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) ينظر: العين (١/ ١٨٧)، سر صناعة الإعراب (١/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٠٣)، البحر المحيط (٤/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٠٦)، الدر المصون (٥/ ٦١٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مفردة الحسن (ص:١١١)، شواذ القراءات (ص:٢٠٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المحرر الوجيز (٢/ ٥٣٦)، شواذ القراءات (ص:٢٠٦).

<sup>(</sup>١٠) الذي وقفتُ عليه منسوبًا إلى قتادة: (ويذهبَ)، بنصب الفعل المضارع. ينظر: المغني للدهان

(ويُذهَب -بضم الياء-ريحُكم)، رفع (١)؛ كأنه يريد على مالم يُسمَّ فاعله.

عن عمرو بن فائد قال: قراءة أبي بن كعب: (واتقوا فتنة لتصيبن)[٢٥]، بغير ألف مع اللام<sup>(٢)</sup>.

عن قتادة والحسن بن عمران وأصحابه: (والله بما تعملون محيط)[١٤] تا، بالتاء؛ [يردُّه] إلى قوله: ﴿ وَلَا تَكُونُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

عن يحيى وإبراهيم: (ولا يكونوا)، بالياء(٢).

العباس عن أبي عمرو: (ولو يرى إذ)[٥٠]، بالياء (٧)؛ كأنه يريد: ولو يرى الناس إذ يتوفى.

قال أبو حاتم: يجوز (عُقَبيه)[٤٨]، وهي لغة.

عن عبيد بن عمير: (بما قدمت أيديكم وإن الله)[١٥]، بكسر الألف(^).

عن ابن عباس: (فشرذ)[٥٧]، بالذال(٩).

.(X · ٤ /Y)

(١) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٠٤)، شواذ القراءات (ص:٢٠٦).

(٢) تقدمت هذه القراءة منسوبة إلى ابن الزبير.

(٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٠٥)، الكامل (ص:٥٩).

(٤) ما بين المعكوفتين ساقط في الأصل، ويقتضيه السياق وطريقة المصنف في كتابه.

(٥) كذا في الأصل، وفيه خلل في الترتيب.

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٠٥)، شواذ القراءات (ص:٢٠٦).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٠٥)، شواذ القراءات (ص:٢٠٧).

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٠٦)، شواذ القراءات (ص:٢٠٧).

(٩) وقفت عليها مروية عن ابن مسعود والأعمش. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٤)، المحتسب

عن الأعمش والضحاك وأبي حيوة: (مِن خلفِهم)(١).

حفص(٢) عن زيد بن علي: (إليهم على سِواء)[٥٨]، بكسر السين(٣).

عن أهل مكة وشبل: (لا يعجزونِ)[٥٩] بكسر النون (١٠٠) كأنه يريد: [يعجزونني] (٥)، بنونين، فأسقط إحدى النونين تخفيفًا.

وعن ابن محيصن: (يعجزون)، مشددة النون(٦).

عن طلحة بن مصرف: (أَنهم) (٧)، بفتح الألف (٨)؛ أي: لأنهم، (لا يعجزونِ)، بكسر النون (٩). [٨٤/ أ]

عن قربي الشامي وعمرو بن دينار وأبي البرهسم وأبي حيوة: (ومن رُبُط)[٦٠] بضم الراء والباء (١٠)، وهو جمع رابط. وذكر عن أبي البرهسم: (ربُط)

=

.(۲۸٠/١)

- (١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٤)، الكامل (ص:٥٦٠).
  - (٢) كذا في الأصل، ولم يتبين لي من هو.
- (٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٧٠٧)، البحر المحيط (٤/ ٤٠٥).
- (٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٠٧)، شواذ القراءات (ص:٢٠٧).
  - (٥) في الأصل: (يعجزنن)، والظاهر أنه تصحيف.
- (٦) وقفت عليها مروية عنه بتشديد الجيم. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٠٧)، شواذ القراءات (ص:٢٠٧).
  - (٧) في الأصل: (وأنهم) بالواو، والظاهر أن الواو زائدة.
  - (٨) لم أقف عليها مروية عن طلحة، وهي قراءة ابن عامر. ينظر: النشر (٢/ ٢٧٧).
    - (٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٠٧)، شواذ القراءات (ص:٢٠٧).
    - (١٠) ينظر: البحر المحيط (٤/ ٥٠٧)، شواذ القراءات (ص:٧٠٧).

خفيف؛ على المصدر، وعن اليماني مثله (١). وعن أبي حيوة: ([رِبُط](١)) بكسر الراء، ساكنة الباء، مثل: حَرِصت حرصًا.

عن زر والحسن وعبيد بن عقيل عن أبي عمرو واليماني: (يُرهّبون)<sup>(۱)</sup>، مِن: رَهّبت. وعن أبي عبد الرحمن السلمي وعمرو عن الحسن: (يُرهبون)، بالياء<sup>(1)</sup>. وعن زيد بن علي: (يَرْهَبون)، بالياء وفتحها<sup>(0)</sup>، كأن عنده: أرهبت الرجل، ورهبته؛ بمعنى واحد. عن ابن عباس: (تخزون [به]<sup>(1)</sup> عدو الله)<sup>(۷)</sup>.

عطاء (^) عن [أبي] (^) عبد الرحمن: (عدوًا لله) (' ')؛ على خلاف المضاف. عن الأشهب وقعنب: ([فاجنُح] (' ') لها) [٦٦]، بضم النون (' ')، من: جنح يجنُح.

<sup>(</sup>۱) وقفت عليها منسوبة إلى أبي حيوة. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۸٤)، البحر المحيط (١) وقفت عليها منسوبة إلى أبي حيوة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ربث)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٠٨)، الدر المصون (٥/ ٦٢٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٤)، مفردة الحسن (ص:١١٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٠٨)، شواذ القراءات (ص:٢٠٨).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل.

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٤).

<sup>(</sup>٨) هو عطاء بن السائب، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (ابن)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٤)، الدر المصون (٥/ ٦٢٩).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: واجنح، بالواو.

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ۸۶)، المحتسب (۱/ ۲۸۰)، شواذ القراءات (ص: ۲۰۸).

وعن زيد بن علي: (فاجنِح)، بكسر النون (۱). أبو زيد [عن] (۲) العرب: (فاجنُح -بضم النون - له) على التذكير (۳). قال أبو زيد: ويذكِّرها بعض العرب. يعني: السلم.

عن الأعرج: (تكن منكم عشرون)[٦٥]، بالتاء(٤).

عن أبي جعفر المدني ويحيى بن يعمر: (حتى يُثخِّن)[٦٧] من: ثخَّن يشخِّن.

عن الحسن: (يا أيها النبي حرص المؤمنين على القتال) [٦٥]، بالصاد (٢٠).

عن أبي جعفر المدني وأبي حيوة: (أن فيكم ضعفاء)[٦٦] جمع الضعيف، [أي] أن غيكم قومًا ضعفاء.

عن الحسن بن عمران وأصحابه وابن أبي إسحاق وقتادة: (ما كان لنبي أن يكون له أسارى)[٧٠]، بألف<sup>(٩)</sup>. وعن ابن محيصن: (من الاسرى)[٧٠]، بإدغام

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٠٩)، شواذ القراءات (ص:٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بن)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) الحجة للقراء السبعة (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر الوجيز (٥/ ٦٣٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٥)، شواذ القراءات (ص:٨٠٨).

<sup>(</sup>٦) وقفت عليها مروية عن الأعمش والأخفش. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٥)، المغني للدهان (٢/ ٨٠٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٤)، المغنى للدهان (٢/ ٨٠٧).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (أن)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٥)، المغني للدهان (٢/ ٨١١).

النون(١).

عن شيبة وابن يعمر وابن أبي عبلة واليماني وأبي البرهسم وأبي حيوة وأبان عن عاصم: (مما أَخَذ منكم)، بفتح الألف والخاء(٢).

عن الحسن وقتادة والحسن بن عمران وأصحابه: (بما يعملون بصير)[۲۷]، بالياء (٣)؛ يرد إلى قوله: (بينكم وبينهم ميثاق).

عن ابن محیصن: (وآیدك بنصره)[۲۲]، بالمد (۱۰۰۰). [۸۸/ب] عن الكسائی: (و فساد كثیر)[۷۳]، بالثاء (۱۰۰۰).



<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨١١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٥)، شواذ القراءات (ص:٨٠٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٨٠٨)، البحر المحيط (٤/ ٥١٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٠٩)، شواذ القراءات (ص:٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٥)، الكامل (ص:٢٠٨)، شواذ القراءات (ص:٢٠٨).

## سورة التوبة وما فيها من الغرائب

(براءة من الله)[١] عن الزهري: خفيف المدة.

عن الخليل بن أحمد: (منِ الله) بكسر النون (١)، روى هارون عن أبي عمرو: أن ذلك لغة أهل نجران (٢).

عن الحسن ويحيى وإبراهيم: (إن الله)[٣] بكسر الألف(٣).

عن يحيى وإبراهيم وسعيد بن جبير والضحاك وزيد بن علي واليماني:

(ورسولَه) نصب (٤). وكذلك ابن أبي إسحاق وعيسي وأبان بن تغلب.

عن عطاء بن يسار (٥): (ثم لم ينقضوكم)[١] بالضاد (٦).

عن يحيى وإبراهيم: (الأشهر الحرم)[٥] خفيف(٧).

عن زيد بن علي وعبيد بن عمير: (كيف وإن يُظهروا)[٨]، بضم الياء(^^).

(١) ينظر: المحرر الوجيز (٣/٤)، البحر المحيط (٥/٣٦٧).

(٢) ينظر: المحتسب (١/ ٢٨٣).

(٣) ينظر: المحرر الوجيز (٣/٧)، البحر المحيط (٥/٣٦٧).

(٤) ينظر: تفسير الثعلبي (٥/ ١١)، المحرر الوجيز ( $^{(7)}$ ).

- (٥) عطاء بن يسار الهلالي، أبو محمد المدني، مولى ميمونة رضي الله عنها، روى عن أبي بن كعب، وجابر، وزيد، وروى عنه زيد بن أسلم، وعمرو بن دينار، وأبو سلمة بن عبدالرحمن، توفي سنة عجابر، وقيل: قبلها. ينظر: تهذيب الكمال (٢٠/ ١٢٥)، سير أعلام النبلاء (٤٤٨/٤)، غاية النهاية (١/ ١٣٥).
  - (٦) ينظر: تفسير الثعلبي (٥/ ١١)، المغني للدهان (٢/ ٨١٦).
  - (٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨١٦)، شواذ القراءات (ص:٢١٠).
    - (٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨١٦)، البحر المحيط (٥/ ٣٧٧).

عن عكرمة وابن يعمر: (في مؤمن إيلا)[١٠](١) مثل جبرائيل. وقال: الإيل هو الله.

[عن]<sup>(۲)</sup> أبي واقد والجراح: (يفصل الآيات)[١١]، بالياء<sup>(۳)</sup>.

عن زيد بن على: (وهم بدوْكم)[١٣]، بغير همز (٥).

عن أبي البرهسم: (ويخزيهم)[١٤] بإثبات الياء (١٠)؛ يجعله رفعًا على الابتداء، ويلزمه أن يقرأ ما بعده مرفوعًا، ولم يُذكر عنه.

عن عبيد بن عمير: (ويذهبَ غيظ قلوبهم)[١٥]، نصب على الصرف(٧).

عن ابن أبي إسحاق وعيسى ويحيى وإبراهيم: (ويتوبَ الله)، نصب على الصرف (١٠)، أو: إضمار أن. وعن ابن عباس أيضًا: (ويتوبَ الله) (٩)، قال: حتى يتوب الله.

العباس عن أبي عمرو وسلام ويعقوب: (والله خبير بما يعملون)[١٦]،

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨١٦)، تفسير الثعلبي (٥/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (على)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨١٨)، شواذ القراءات (ص:٢١٠).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ولعل في هذا الموضع سقطًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٢١٠)، البحر المحيط (٥/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢١٠)، المغني للدهان (٢/ ٨١٩).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الدر المصون (٦/ ٢٧).

بالياء (١)، يرد إلى قوله: (ولم يتخذوا).

عن ابن محيصن وحماد (٢) عن ابن كثير والجحدري والضحاك وأبي البرهسم: (مسجد الله)[١٨]، كليهما على واحد (٣).

عن عكرمة وأبي البرهسم: (أن يُعمروا)[١٧] بضم الياء، ويجب أن تكون مشددة، ولم يذكر عنه. وعن اليماني مثله (٤٠).

عن زيد بن على: (مساجد الله شاهدون)، بالواو (٥).

وعنه أيضًا وعن عبيد بن عمير [٩٩/ أ]: (وفي النار هم خالدين) (٢)؛ ينصبه على القطع، ويجعل قوله: (وفي النار هم) كلامًا تامًا.

عن أبي جعفر المدني وأبي وجزة السعدي: (سُقاة الحاج وعَمَرة المسجد الحرام)[١٩]، بفتح العين والميم (٧)، جمع ساقي وعامر (٨). عن الضحاك بن مزاحم: (سُقاية الحاج وعمرة المسجد)، وأبان بن تغلب مثله (٩). وعن شريك

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٢١٠)، المغنى للدهان (٢/ ٨١٩).

<sup>(</sup>٢) هو حماد بن سلمة، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(7)</sup> المحرر الوجيز (7/9)، الدر المصون (7/97).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢١١)، المغنى للدهان (٢/ ٨٢٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢١١)، البحر المحيط (٥/ ٣٨٦)،

<sup>(</sup>٦) شواذ القراءات (ص:٢١١)، المغنى للدهان (٢/ ٨٢٠).

<sup>(</sup>A) قال السمين الحلبي: "وهما جمع ساق وعامر، كما يقال: قاض وقضاة، ورام ورماة، وبار وبررة، وفاجر وفجرة." ينظر: الدر المصون (٦/ ٣٢).

بن عبد الله النخعي (١٠): (سقاية)، (وعَمَرة) (٢). عن أبي البرهسم: (سقْي الحاج)، ساكن القاف؛ مصدر، (عُمارة)، بضم العين.

عن نبيح وأبي واقد: (يُبشرهم)[٢١] خفيف، بضم الياء (٣).

عن الأعمش: (ورُضُوان): مثقل (٤).

الضبي عن المغيرة: (وإخوتكم)[٢٢]، وكذلك ما بعده: (وإخوتُكم)[٢٤] (٥). عن عيسى [الهمداني] (٢) وعبيد بن عمير: (أنِ استحبوا)[٢٣]، بفتح الألف (٧). عن أبي البرهسم وقتادة وهارون عن أبي بكر عن عاصم: (وعشائركم)[٢٤] (٨).

- (٤) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ١٧)، البحر المحيط (٥/ ٣٩٠).
  - (٥) شواذ القراءات (ص:٢١١)، المغني للدهان (٢/ ٨٢٢).
- (٦) ضُبِطَ في الأصل بالذال المعجمة، والصواب المثبت. وهو: عيسى بن عمر، أبو عمر الهمداني، الكوفي، القارئ، مقرئ الكوفة بعد حمزة، عرض على عاصم بن أبي النجود، وطلحة بن مصرف، والأعمش، وعرض عليه الكسائي، وبشر بن نصر، وخارجة بن مصعب، توفي سنة مصرف، وقيل: غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال (٢٣/ ١١)، غاية النهاية (١/ ٢١٢).
  - (٧) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ١٧)، البحر المحيط (٥/ ٣٩١).
  - (٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢١١)، المغنى للدهان (٢/ ٨٢٢).

<sup>(</sup>۱) شريك بن عبدالله بن أبي شريك النخعي، أبو عبدالله الكوفي، القاضي، روى عن شعبة، وعطاء بن السائب، وهشام بن عروة، وروى عنه ابن المبارك، وعبدالرحمن بن مهدي، وهناد بن السري، توفى سنة ۱۷۷ه هـ. ينظر: تهذيب الكمال (۲۱/ ۲۲۲)، تذكرة الحفاظ (۱/ ۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) شواذ القراءات (ص:٢١١)، المغنى للدهان (٢/ ٨٢١).

<sup>(</sup>٣) وقفت عليها مروية عن ابن مسعود ومجاهد وحميد. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٢١)، شواذ القراءات (ص:٢١١).

عن الحجاج: (أحبُّ)(١).

(آئمة)[١٢] همزه ممدود: عن نافع برواية المسيبي (٢).

قال أبو معاذ: قرأ أبو خير (٣) [...] على القرَّاء القرآن فقرأ: (أيمة)، وكسر الياء، فأنكر الفراء، وقال: (أيمة) فكسر الياء، وجمع بينها وبين ميم ساكنة، وقال: إنما كرهوا كسر الياء؛ لأن أصله كسر فلا يكسر (٥).

عن يحيى وإبراهيم: (فلم يغنِ عنكم)[٢٥]، بالياء(٢).

عن زيد بن علي: (سِكِّينته)[٢٦] بكسر السين، وتشديد الكاف<sup>(٧)</sup>، بوزن: فعِّلة.

عن ابن قطيب والحسن بن عمران وأصحابه: (إنما المشركون نِجْس)[٢٨]، بكسر النون، وجزم الجيم، وعن الضحاك: (نَجِس) بكسر الجيم، وفتح النون، .

(١) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ١)، البحر المحيط (٥/ ٣٩٢).

(٢) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ١٢)، البحر المحيط (٥/ ١٧).

(٣) كذا في الأصل، ولم يتبين لي من هو.

(٤) ما بين المعقوفين كلمة لم أتمكن من قراءتها في الأصل.

(٥) كذا هذه الفقرة في الأصل، ولم يظهر لي وجهها.

(٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢١٢)، ونسبها الدهان إلى قتادة وابن مقسم. ينظر: المغني (٢/ ٨٢٢).

(٧) ينظر: البحر المحيط (٥/ ٣٩٤)، شواذ القراءات (ص:٢١٢).

(٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢١٢)، ونسبت في البحر المحيط (٥/ ٣٩٨) إلى أبي حيوة.

(٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢١٢)، المغنى للدهان (٢/ ٨٢٣).

عن أمير المؤمنين علي وفي مصحف عبدالله: (وإن خفتم عايلة)(1). وعن سعيد بن جبير: (عِيلة)، بكسر العين(٢).

عن يحيى وإبراهيم: (سبحانه وتعالى عما تشركون)[٣١]، بالتاء(٣).

وعن يحيى وإبراهيم: (ليطفوا)[٣٢]، بغير همز، من: أطفيت.

عن أبي البرهسم: (والذين يكنُّزون)[٣٤]، بضم النون(٤).

وعن الحسن وابن عامر: (يوم تحمى)[١٥٥]، بالتاء(٥).

عن أبي عبدالرحمن ويحيى وإبراهيم: (فيكوى)، بالياء<sup>(١)</sup>. مسروق عن ابن مسعود: (يوم نحمي)، بالنون [٩٤/ب] (فنكوي بها جباهَهم -بالنون أيضًا- وجنوبَهم وظهورَهم) نصب.

عن أبي جعفر: (اثنا عَشْر)[٣٦] خفيف(٧). وعن طلحة: (اثنا عْشر)، ساكنة

(٧) ينظر: تفسير الثعلبي (٥/ ٤٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير الثعلبي (٥/ ٢٨)، المحرر الوجيز (٣/ ٢١). وفي البحر المحيط (٥/ ٣٩٨) منسوبة لابن مسعود وعلقمة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢١٢)، المغنى للدهان (٢/ ٨٢٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢١٢)، المغنى للدهان (٢/ ٨٢٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٢٣). ونسبت ليحيى بن عمر في تفسير الثعلبي (٥/ ٣٩)، وأشير إليها في البحر المحيط (٥/ ١٣/٤) بدون نسبة.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٢٤)، المحرر الوجيز (٣/ ٢٩)، البحر المحيط (٥/ ٤١٢). الدر المصون (٦/ ٤٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢١٢). ونسبت إلى أبي حيوة في البحر المحيط (٥/ ٢١٢)، والكشاف (٦/ ٢٦٨).

العين<sup>(۱)</sup>، وكذلك: (إحدى عُشر كوكبا)[يوسف:٤]<sup>(۱)</sup>، و(عليها تسعة عُشر)[المدثر:٣٠].

عن يحيى وإبراهيم: (أربعة حُرْم)[٣٦] خفيف(٤).

عن أبي عبد الرحمن ومجاهد وشبل عن ابن كثير: (إنما النَّسُؤُ)[٣٧] بوزن: فَعْل، وكذلك طلحة (٥٠). والأشهب عن ابن كثير أيضا: (إنما النسيُّ)(٥٠). وعن الزهري: (النسي) بغير مد، ولا همز، وتخفيف الياء(٧٠). وعن العلاء بن [سيَّابة](٨): (النسي)، بغير همز (٩٠).

عن الحسن وأبي رجاء ومجاهد وقتادة وأبي عبد الرحمن وابن أبي إسحاق:

- (٧) ينظر: المحتسب (١/ ٢٨٧) ذكرت في الطبري (١٤/ ٢٤٣) بدون نسبة.
- (٨) في الأصل: (شبابة)، والصواب المثبت. وهو: العلاء بن سيابة الكوفي، روى عن طلحة بن مصرف وغيره، وروى عنه ابنه الوليد. ينظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (٣/ ١٣٧٦)، الإكمال لابن ماكولا (٥/ ١٥).
  - (٩) ينظر: المحتسب (١/ ٢٨٧). شواذ القراءات (ص: ٢١٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (١/ ٣٣٢). الكامل (ص:٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٢٣٧). الكامل (ص:٥٦٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيز (٥/ ٣٩٦)، البحر المحيط (١٠/ ٣٣٢)، المحتسب (٢/ ٣٣٨). الكامل (ص: ٥٦٢).

<sup>(</sup>٤) وقفت عليها من غير نسبة. ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٦١٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير الثعلبي (٥/ ٤٤). الدر المصون (٦/ ٤٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ٣٢). البحر المحيط (٥/ ٤١٦).

(يُضِل) بضم الياء وكسر الضاد(١).

عن الأعمش والزهري: (ليواطوا)، بغير همز (٢). عن يحيى وإبراهيم: (ليواطيوا)، بالياء من غير همز (٣).

وعنهما: (اتَّقَّلتم)[٣٨] بغير ألف، مشددة القاف.

وعن النخعي ومحبوب عن الحسن: (نضل به)[٣٧]، بالنون(٤).

عن زيد بن علي واليماني: (زَيَّن لهم -بفتح الزاي- سوءَ)، نصب (٥)، يعني: الشيطانُ زَيَّن.

عن الأعمش: (تثاقلتم)[٣٨] (٢). وروي عنه: (تثقّلتم)، بغير ألف.

عن الأعمش ويعقوب الحضرمي وابن أبي عبلة والحسن بن عمران وأصحابه: (وكلمة الله)[٤٠]، نصب (٧)؛ نسقًا على: (وجعل كلمة الذين). عن الأعمش: (وجعل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلي)(٨).

عن الأعرج وأبان بن تغلب والضحاك: (بعِدت)[٤٢] بكسر العين (٩)، لغة

(١) ينظر: تفسير الثعلبي (٥/ ٤٥)، المحرر الوجيز (٣/ ٣٢).

(٢) وقفت عليها منسوبة إلى يحيى وإبراهيم. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٢٧).

(٣) وقفت عليها منسوبة إلى الأعمش. ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٢٧)، البحر المحيط (٥/ ٤٣).

(٤) ينظر: البحر المحيط (٥/ ٤١٧)، شواذ القراءات (ص:٢١٣).

(٥) ينظر: البحر المحيط (٥/ ١٨)، وأوردها الزمخشري في الكشاف (٢/ ٢٧٠) بدون نسبة.

(٦) ينظر: الكشاف (٢/ ٢٧١)، الدر المصون (٦/ ٤٩). مختصر ابن خالويه (١/ ٨٧).

(٧) ينظر: الكامل (١/ ٥٦٢)، المحرر الوجيز (٣/ ٣٦).

(٨) وقفت عليها بزيادة كلمة: (هي). ينظر: شواذ القراءات (ص:٢١٤)، المحرر الوجيز (٣٦ ٣٦).

(٩) ينظر: البحر المحيط (٥/ ٤٢٤)، شواذ القراءات (ص:٢١٤).

تميم. وعن عيسى بن عمر وعبيد بن عمير: (الشِّقة) بالكسر فيهما(١).

عن الحسن بن عمران وأصحابه: (لوَ استطعنا)، بفتح الواو<sup>(۱)</sup>. عن الأعمش: (لوُ استطعنا)، بضم الواو<sup>(۳)</sup>. عن زيد بن علي: (لوُ اطلعت) الأعمش الواو، مثل قراءة الأعمش العمش ال

عن مجاهد: (وآيده)[٤٠]، بالمد(٥).

قتادة عن الحسن: (جَنود) بفتح الجيم.

عن [محمد]<sup>(۱)</sup> بن عبد الملك بن مروان: (لأعدوا له عُدَّهُ)[٢٦]، بغير تنوين<sup>(۷)</sup>؛ كأنه يريد: [عدده]<sup>(۸)</sup> على الجمع، ولكن يدغم ويضيف، أي [۰٥/أ]: عدة الخروج. وعن معاوية بن أبي سفيان: (لأعدوا له عُدُه)، ولعله أراد: عُدَد،

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (١/ ٨٧)، البحر المحيط (٥/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٣٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (١/ ٢٩٢)، المغنى للدهان (٢/ ٨٣٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (١/ ٢٩٢)، شواذ القراءات (ص:٢١٤)، البحر المحيط (٥/ ٧٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ٣٦).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (محبوب)، وهو تصحيف، والصواب المثبت. وهو: محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الواسطي، أبو جعفر الدقيقي، روى عن وهب بن جرير، وسليمان بن حرب، وروى عنه أبو داود، وابن ماجة، وغيرهما، توفي سنة ٢٦٦ه... ينظر: تهذيب الكمال (٢٦/ ٢٤)، سير أعلام النبلاء (٢١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب (١/ ٢٩٢)، المغنى للدهان (٢/ ٨٣٠).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (عُدَّةً)، والمثبت هو الموافق للسياق.

وأدغم وحرك الدال بالضم؛ لأن الدال الأولى كانت مضمومة (١). وعن عاصم عن زر: (لأعدوا له عِدَّةً)، بكسر العين (٢).

عن ابن أبي عبلة واليماني: (ما زادكم إلا خبالاً)[٤٧] ما زادكم خروجهم.

عن [ابن]<sup>(†)</sup> الزبير برواية الحلواني: (لأرفضوا)، بالراء والفاء والضاد<sup>(°)</sup>. وعنه أيضًا: (لأركضوا)، رواية الأصبهاني. وعنه أيضًا برواية القطعي: (لأرقضوا)، بالقاف<sup>(۲)</sup>.

عن مسلمة: (وقلبوا)[٤٨]، خفيف(٧).

هارون عن عبيد عن أبي عمرو: (يقول ائذن لي)[٤٩]، يشم وصلها شيئًا من الجر (^).

<sup>(</sup>١) كذا العبارة في الأصل، والذي وقفت عليه منسوبًا إلى معاوية هو: (عُدَدَهُ). ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٧).

<sup>(</sup>٢) وقفت عليها مروية عنهما هكذا: (عِدَّهُ). ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٧)، البحر المحيط (٥/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٣٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أبي)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٣٠)، الدر المصون (٦/ ٦٠).

<sup>(</sup>٦) الذي وقفت عليه مرويًّا عن ابن الزبير أيضًا هو: (ولأرقصوا). ينظر: المحتسب (٢٩٣/١)، المغنى للدهان (٢/ ٨٣٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٧)، المغنى للدهان (٢/ ٨٣٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٣٠).

وذكر عن نبيح وأبي واقد والجراح عن عيسى واليماني والحسن بن عمران وأصحابه: (ولا تُفتنى)، بضم التاء(١)، من: أفتن يُفتن.

عن [أبي] (٢) البرهسم: (وهم فارحون)[٥٠]، بألف ٣).

عن ابن مسعود، وقال عمر بن شقيق<sup>(4)</sup> [قرأ أعين]<sup>(6)</sup> -قاضي الري-: (لن يصيبناً)[٥١] مشددة النون؛ كأنه يُدخل نونًا للتأكيد. عن طلحة: (قل هل يصيبنا)<sup>(۷)</sup>.

عن الأعرج: (أن تُقبَل منهم نفقتُهم)[١٥]، على واحد. وعلي وطلحة مثله (^). وعن الأعرج: (أن تتقبل -بتاءين - صدقتهم) (^). عن أبي عبد الرحمن السلمي والحسن بن عمران وأصحابه: (أن تَقبل) بفتح التاء ('')، أي: تقبل أنت،

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٣٠)، الدر المصون (٦/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ابن)، ولعله تصحيف، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٣٢).

<sup>(</sup>٤) عمر بن شقيق بن أسماء الجرمي، البصري، روى عن إسماعيل بن مسلم المكي، وأعين قاضي الري، وعاصم الجحدري، وروى عنه أزهر بن جميل، وابنه الحسن، وروح بن عبدالمؤمن المقرئ، ينظر: الجرح والتعديل (٦/ ١١٥)، تهذيب الكمال (١٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، واستدركته من المصادر. وهو: أعين بن عبدالله، قاضي الري، روى عن أبي الطفيل، وروى عنه عمرو بن أبي قيس. ينظر: الجرح والتعديل (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٨)، المغنى للدهان (٢/ ٨٣٣).

<sup>(</sup>۷) ينظر: المغني للدهان (۲/  $^{87}$ )، الدر المصون ( $^{7}$ ).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٨)، البحر المحيط (٥/ ٥٥)، الدر المصون (٦/ ٦٧).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٣٣).

<sup>(</sup>١٠) وقفت عليها مروية عنهم هكذا: (أن يقبل منهم نفقاتِهم). ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٣٣).

ولا شك أنهم قرأوا: (نفقاتِهم). عن الأعمش: (يتقبل منهم صدقاتهم)(١).

وعن يحيى وإبراهيم: (كِسالى)، بكسر الكاف<sup>(۱)</sup>. وعن أبان بن تغلب: (كَسالى)، بفتح الكاف<sup>(۳)</sup>.

عن عبيد بن عمير: (وتُزهَق)[٥٥]، بضم التاء(٤).

عن أبي البرهسم وأبي حيوة وابن أبي عبلة: (مُغارات)[٥٧]، بضم الميم ٥٠٠.

عن الحسن وابن محيصن وابن أبي إسحاق وسلام: (أو مَدْخلًا) بفتح الميم، وجزم الدال، خفيف (٢). وفي حرف أبي: (أو متدخَلًّا) (٧). وعن عبدالله بن مسلم: (مَدُتَّخَلًا)، مشدودة الدال والخاء (٨).

عن ابن أبي عبيد وابن معاوية عبد الكريم بن فرسي قرأ [٥٠ ب] عن أبيه

<sup>(</sup>١) وقفت عليها مروية عنه هكذا: (يقبل منهم صدقاتهم). ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٣٣)، شواذ القراءات (ص:٢١٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٣٣)، شواذ القراءات (ص:٢١٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٣٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٨)، المغنى للدهان (٢/ ٨٣٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مفردة الحسن (ص:١١٤)، المغنى للدهان (٢/ ٨٣٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٨)، المغنى للدهان (٢/ ٨٣٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٣٤)، الدر المصون (٦/ ٦٩).

عن جده (1): (لوالَوا إليه) (٢). قال يعقوب: فحدثت به سعيد بن مسلم الباهلي (٣) فأنكره، وتفكر، ثم قال: أظنه (لوألوا)، من: الموئل (٤). وقال غيره: (لوالوا): لشايعوا في الإنصاف (٥).

وعن أمير المؤمنين علي وأبي عبد الرحمن والحسن وأبي رجاء ومجاهد وسلام: (يلمُزَك)[١٥]، و(يلمُز)، و(يلمُزون) بضم الميم، وكذلك روى شبل عن ابن كثير وأهل مكة<sup>(١)</sup>. وروى حماد بن سلمة عن ابن كثير: (يلامزك)<sup>(١)</sup>. وذكر أبو معاذ: أن قراءة الأعمش: (يُلمِّزك)<sup>(١)</sup>، من: لـمَّز يُلمِّز. وعن طلحة برواية

<sup>(</sup>۱) كذا الإسناد في الأصل، وفي تفسير الثعلبي قال: وروى معاوية بن نوفل عن أبيه عن جده، وفي البحر المحيط والدر المصون: روى ابن أبي عبيدة بن معاوية بن نوفل عن أبيه عن جده، وفي المغني نُسبت القراءة لمعاوية بن عبدالكريم وابنِ أبي عبيدة، ونسبها ابنُ عطية لجد أبي عبيدة بن قرمل، ولم يظهر لي الصواب من ذلك. ينظر: المغني للدهان (۲/ ٥٥٥)، تفسير الثعلبي (٥/ ٥٥)، المحرر الوجيز (٢/ ٤٦)، البحر المحيط (٥/ ٥٧)، الدر المصون (٢/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٨)، المغني للدهان (٢/ ٥٣٥)، الدر المصون (٦/ ٧٠)،

<sup>(</sup>٣) سعيد بن مسلم بن قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين، أبو محمد الباهلي، بصري، سمع عبدالله بن عون وطبقته، وروى عنه ابن الأعرابي، وكان عالمًا بالحديث والعربية. ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (١٠/ ٣٠٠)، الوافي بالوفيات (١٥/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر الوجيز (٤/٢٤)، البحر المحيط (٥/٥٧).

<sup>(</sup>٥) كذا العبارة في الأصل.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٨)، مفردة الحسن (ص:١١٤)، شواذ القراءات (ص:٢١٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٣٥)، شواذ القراءات (ص:٢١٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٨)، المغنى للدهان (٢/ ٨٣٥).

طلحة بن سليمان: (يلمَزون)، بفتح الميم (١).

عن زياد بن لقيط (٢): (إذا هم ساخطون) (٣).

عن ابن أبي عبلة: (فريضةٌ من الله)[٦٠]، رفع (٢)؛ أي: ذلك فريضة.

(ويقولون هو أذن قل أذن خير)[٦١]، بغير تنوين: ابن عامر في رواية عبدالله بن الصقر<sup>(٥)</sup>. وعن أبي عمرو: (قل أذن خير)، غير منون. وعن الأشهب ذكره البخاري: (أذن خير لكم)، نصب. عن الحسن وقتادة والأشهب وعيسى وطلحة وأبي نوفل وابن أبي عبلة وعمرو بن عبيد: (قل أذن خير لكم)، بالرفع والتنوين<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٣٥).

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل، وذكر ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن سهل بن عثمان عن عيسى بن راشد أن زياد بن لقيط قرأ بذلك. قال أبو حاتم: قلت لسهل: لعله إياد بن لقيط؛ فأبى أن يدع قوله زياد. وهو: إياد بن لقيط السدوسي، والد عبيد الله بن إياد، روى عن البراء بن عازب، والبراء بن قيس السكوني، ويزيد بن معاوية العامري، وروى عنه سفيان الثوري، وابنه عبيدالله. ينظر: تفسير ابن أبى حاتم (٦/ ١٨١٦)، الجرح والتعديل (٢/ ٣٤٥)، تهذيب الكمال (٣/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٣٦)، روح المعاني (٥/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل (ص:٦٣٥)، شواذ القراءات (ص:٢١٧).

<sup>(</sup>٥) لعله: عبدالله بن الصقر بن نصر، أبو العباس، البغدادي، السكري، روى القراءة عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن نافع، وروى عنه القراءة ابن مجاهد وأبو طاهر بن أبي هاشم وبكار بن أحمد وأحمد بن جعفر الختلي، توفي سنة ٣٠٠هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٩/ ٤٨٢)، غاية النهاية (١/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٣٦)، البحر المحيط (٥/ ٦٤).

عن [ابن] (١) أبي عبلة: (ورحمةً) نصب (٢)، أي: جعل رحمةً.

عن الحسن: (ألم تعلموا)[٦٣]، بالتاء(٣).

عن ابن [أبي] (٤) عبلة والحسن بن عمران وأصحابه: ([فإن] (٥) لـه) بالكسر (٢)؛ على معنى: من يحادد الله فله نار جهنم.

عن يحيى بن وثاب وقتادة: (إن تعف (٢) عن طائفة منكم تعذَبَّ طائفة أي: يعف الله، (يُعذِّبُ طائفةً)، طائفة أي: يعف الله، (يُعذِّبُ طائفةً)، نصب (٩). وعن الجحدري أيضًا برواية الحلواني: (إن يُعف -بضم الياء- نعذب)، بالنون.

(والمؤتفكة)[٧٠]، على واحد (١٠٠).

عن يحيى وإبراهيم: (في جنة عدن (١١))[٧٦] (١٢)؛ يردها إلى جنة عدن

(١) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل.

(٢) ينظر: الكامل (ص: ٦٣٥)، شواذ القراءات (ص: ٢١٧).

(٣) ينظر: الكامل (ص:٦٣٥)، المغني للدهان (٢/ ٨٣٧).

(٤) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل.

(٥) كتبت في الأصل: (وإن).

(٦) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٣٧)، البحر المحيط (٥/ ٦٦).

(٧) ضبطت في الأصل بضم التاء، والذي وقفت عليه من قراءة قتادة هو فتح التاء، وضم الفاء.

(٨) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٣٧).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٣٨)، الكامل (ص: ٦٣٥).

(١٠) وقفت عليها من غير نسبة. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٨)، المغنى للدهان (٢/ ٨٣٨).

(١١) تكررت هذه اللفظة في الأصل.

(۱۲) ينظر: المغنى للدهان (۲/ ۸۳۹).

واحدة(١).

عن نبيح وأبي واقد والجراح: (واغلِظ عليهم)[٧٧] بكسر اللام (٢)، ومثله: في المتحرم [٥٠/ أ] من: غلظ يغلِظ.

عن أبي البرهسيم: (وهموا بما لم يَنكُوا)[٧٤]، بغير ألف(٣).

عن الحسن بن عمران وأصحابه: (وما(٤) نقِموا)، بكسر القاف(٥).

عن الأعمش: (لنصدقا ولنكونا)[٧٠]، النون فيهما خفيفة (٢٠).

عن أبي رجاء ونبيح والجراح وأبي واقد: (بما كانوا يُكذِّبون)[٧٧]، مثقل(٧).

عن الأعرج وأبي حيوة ومكحول: (جَهدهم)[٧٩]، بفتح الجيم (^). قال أبو حاتم: الجهد مثل: الوسع. قال الشعبي: الجُهد في الطاقة، والجَهد في العمل. وقيل: الجَهد والجُهد لغتان. وقيل: الجُهد: طاقة، والجَهد: المشقة، مثل الوَجد والوُجد (^).

عن ابن أبي عبلة وأبي البرهسيم والحسن بن عمران وأصحابه: (بمقعدهم

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٣٩).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٣٩)، شواذ القراءات (ص:٢١٨).

(٣) وقفت عليها من غير نسبة. ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٦٢٥).

(٤) في الأصل: (وإما).

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٣٩)، شواذ القراءات (ص:٢١٨).

(٦) ينظر: البحر المحيط (٥/ ٧٥)، الدر المصون (٦/ ٨٨).

(٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (٨٩)، شواذ القراءات (ص:١٨).

(۸) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۸۹).

(٩) ينظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٤٤٧)، تاج العروس (٧/ ٥٣٤، ٥٣٣).

خلف رسول الله)[۸۱] (۱)، أي: من ورائه. ومن قرأ: (خلاف)؛ كأنه يريد: على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲).

عن مالك بن دينار: (فاقعدوا مع الخلفين)[٨٣]، بغير ألف (٣)؛ يجعل الواحد خلفًا.

(أنهم كفروا)[١٨]، بفتح الألف (٤): ] لأنهم ] (٥)، اختيار بعضهم.

عن ابن عباس والضحاك بن مزاحم وحميد الأعرج والكلبي عن أبي صالح ويعقوب: (وجاء المعْذِرون)[٩٠]، خفيف<sup>(٢)</sup>. قال: وكان ابن عباس يسبُّ المعذرين؛ يتأولهم الذين لم يناصحوا ولم يتابعوا. وقيل: المعذّرون: لا عذر لهم، والمعْذرون -خفيف-: الذي بالغ، يقال: مَن أعذر أنذر، أي: بالغ في العذر (وجاء] (م) المعتذرون)، وهو يقوِّي العذر أن قرأ بالثقيل. وعن اليماني: (وجاء المعاذرون)، بالألف (١٠٠). وعن

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٩)، شواذ القراءات (ص:٢١٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن للنحاس (٣/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٩)، المحتسب (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليها.

<sup>(</sup>٥) رسمت في الأصل: (لا نهوا).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير الطبري (١١/ ٢٠٠)، مختصر ابن خالويه (ص:٨٩)، المحتسب (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: التفسير البسيط (١٠/ ٥٨٨)، الدر المنثور (٤/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (ورجا)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٤٢)، البحر المحيط (٥/ ٨٦).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٤٢)، شواذ القراءات (ص:٢١٩).

مسلمة: (المعَّذرون)، مشددة العين(١).

عن الحسن وإسماعيل ونوح الوراق(٢): (كذّبوا الله)، مثقل(٣).

عن ابن قطيب: (ليس على الضَّعْفَى)[٩١](١)، مثل: فَعْلى.

عن يحيى وإبراهيم وأبي واقد: (ويتخذ ما ينفق قربةً)[٩٩]، على واحدة (٥٠). وعن قربي: (قربةً عند الله وصلاة الرسول)، كليهما على واحد (٢٠).

وعن عمر بن الخطاب والحسن وقتادة وسلام [٥١ / ب]ويعقوب وابن أبي عبلة: (والأنصارُ)[١٠٠]: رفع (٧)؛ نسقًا على: (السابقين).

وذكر عن عمر بن الخطاب وسعيد بن جبير: (والأنصار الذين اتبعوهم)، بغير واو قبل: (الذين)<sup>(^)</sup>. وكان عمر أراد أن يكتب: (الذين) بغير واو، أَبَى أُبَيُّ، وجرى بينه وبين عمر كلام كثير<sup>(^)</sup>. قال أبو حاتم: أراد عمر أن يجعل التابعين

- (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٩)، المبسوط (ص:١٩٦)، مفردة الحسن (ص:١١٥).
  - (٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٩)، شواذ القراءات (ص:٢١٩).
- (٩) ينظر: تفسير الطبري (١١/ ٦٤١)، فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص: ٣٠١)، المحرر الوجيز (٩). (٧٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٨٦)، المحرر الوجيز (٣/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) نوح الوراق، روى عن الحسن وابن سرين في كراهة تحويل الدَّين إلى مضاربة، وروى عنه سلام بن مسلم الزجاج. ينظر: الثقات لابن حبان (٧/ ٥٤١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٩)، مفردة الحسن (ص:١١٥)، البحر المحيط (٥/ ٨٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٤٣)، شواذ القراءات (ص:٢١٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٤٣)، شواذ القراءات (ص:٢١٩).

<sup>(</sup>٦) وقفت عليها مروية عن يزيد بن قطيب. ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٤٣).

من الأنصار خاصّة.

عن العباس بن الفضل: (سيعذبهم)[١٠١]، بالياء. وقال: لأنه في مصحف أنس وأبى صالح وقراءة أبى بن كعب: (سيعذبهم الله)(١).

عن الحسن: (تُطْهِرُهم)[١٠٣]، خفيف(٢).

عن أبي عبدالرحمن السلمي وعمرو بن عبيد والعباس بن الفضل: (ألم تعلموا)[١٠٤]، بالتاء(٣). وفي قراءة أُبي: (ألم تعلم)، بالتاء(٤).

عن أبي البرهسم: (والذين ابتنوا)[١٠٧] (٥٠).

عن ابن أبي عبلة: (ما أردنا إلا الحسني)(١).

عن أبي وجزة السعدي: (فيه رجالٍ)[١٠٨].

حفص عن الأعمش: (للذين خانوا الله)[١٠٧].

عن الأعمش وطلحة: (أن يطَّهَ روا والله يحب المطَّه رين)[١٠٨]، بإدغام التاء(٧).

عن عكرمة ونصر بن عاصم وابن أبي عبلة: (أفمن أساسُ بنيانه)[١٠٩]،

(١) ينظر: الكامل (ص: ٥٦٤)، البحر المحيط (٥/ ٩٨)، شواذ القراءات (ص: ٢١٩).

(٢) ينظر: الكامل (ص: ٥٦٤)، مفردة الحسن (ص: ١١٥).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٩٠)، مفردة الحسن (١١٥).

(٤) أي: مع حذف واو الجمع. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٤٥).

(٥) لم أقف على نسبتها له، ولا على إيرادها على سبيل الرواية، وإنما وقفت عليها مذكورة على سبيل التفسير. ينظر: تفسير الطبري (١١/ ٦٧٢)، تفسير ابن أبي حاتم (٦/ ١٨٧٨).

(٦) ينظر: المحتسب (١/ ٣٠١)، شو اذ القراءات (ص: ٢٢٠).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٤٧)، البحر المحيط (٥/ ١٠٣).

مضاف<sup>(۱)</sup>. وروي عن نصر بن عاصم ومالك بن دينار: (أُسَسُ بنيانه)، مضاف<sup>(۱)</sup>. عن عمارة بن عبدالله<sup>(۱)</sup>: (أُسِّس بنيانُه)، رفع. (أمِّن أَسَّس بنيانَه)، نصب<sup>(۱)</sup>. قال أبو حاتم عن بعضهم -ولم يسمِّ<sup>(٥)</sup>-: (آساس بنيانه)، جمع الأُسس<sup>(۱)</sup>.

عن الأعرج: (جرف هارِّ)، مشددة الراء(٧)؛ يجعله من: هارَر يُهارِر.

عن عيسى بن عمر: (هاري)، قال: وهو الشيءُ الرخو.

وفي مصحف ابن مسعود: ([فانهار] (١٠) به قواعده في نار جهنم).

عن الحسن وقتادة وعكرمة وأبي رجاء ونصر بن عاصم وعاصم الجحدري وعيسى بن عمر ومالك بن دينار وسلام ويعقوب: (إلى أن يقطع)[١١٠]، بالياء(٩). وقال يعقوب: رأيت في مصحف أنس المنسوب إلى أبي: (حتى

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٩٠)، المحتسب (١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) عُمارة بن عبدالله بن صياد الأنصاري، أبو أبوب المدني، روى عن جابر، وسعيد بن المسيب، وعطاء، روى عنه مالك، والضحاك بن عثمان، توفي في خلافة مروان بن محمد. ينظر: الثقات لابن حبان (٧/ ٢٦٠)، تهذيب الكمال (٢١/ ٢٤٢)، تاريخ الإسلام (٥/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٤٧)، شواذ القراءات (ص: ٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يسما).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٤٧)، شواذ القراءات (ص:٢٢١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٤٧)، شواذ القراءات (ص:٢٢١).

<sup>(</sup>٨) رسمت في الأصل: (وانهر شتى)، والظاهر أنه تصحيف، والمثبت من المصادر. ينظر: روح المعانى (٦/ ٢٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٤٩)، الدر المصون (٦/ ١٢٧).

يقطع)(1). وروي ذلك أيضا عن الأعرج والأعمش وخالد بن إياس. عن عكرمة: (إلا أن نقطع قلوبهم)، بالنون. عن ابن مسعود: (ولو قُطِّعت قلوبهم). قال [٥٢/أ] عصمة: وبه قرأ الأعمش(٢). وعن الضحاك وابن أبي عبلة وأبي حيوة: (إلا أن تُقَطِّع)، بكسر الطاء، (قلوبهم)، نصب(٣)، يعني: حتى تقطع الريبةُ قلوبهم. عن طلحة: (ولو قَطَعتَ) بفتح القاف والطاء والتاء خفيف(٤)، ويحب أن تكون (قلوبهم) نصب؛ كأنه يجعل الفعل للنبيِّ عليه الصلاة والسَّلام. وروي أيضًا عن مجاهد ويحيى وإبراهيم: (إلى أن تقطع قلوبهم).

في حرف أبي وابن مسعود والأعمش وابن أبي عبلة: (التائبين العابدين)[١١٢] إلى آخره (٢٠) على المدح، أو يرد إلى قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾[١١١].

في مصحف ابن مسعود: (وما استغفار (٧) إبراهيم لأبيه)[١١٤]، وبه قرأ طلحة (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٤٩)، البحر المحيط (٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢١٩)، الدر المصون (٦/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٥٠)، الكامل (ص:٥٦٥)، شواذ القراءات (ص:٢٢١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٥٠)، البحر المحيط (٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٥٠)، المحرر الوجيز (٣/ ٨٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (١/ ٣٠٤)، شواذ القراءات (ص:٢٢٢).

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل على المصدر، والذي وقفت عليه من قراءة ابن مسعود: (وما استغفر) على الفعل الماضي. ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٥٢).

<sup>(</sup>٨) وقفت عليها مروية عنه بلفظ الفعل الماضي والمضارع. ينظر: المحتسب (١/ ٣٠٥)، المغني

(وعدها أباه)، بالباء: عن يزيد البربري(١)(١).

وفي حرف أبي وابن مسعود: (كادت تزيغ)[١١٧]، وبه قرأ اليماني وابن عمير (٣).

وذكر عن علقمة أن ابن مسعود قرأ: (بعد ما زاغت قلوب طائفة منهم) وذكر عن علقمة أن ابن مسعود: (ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصارُ)، رفع (٥).

العباس عن أبي عمرو عن عكرمة -قال يعقوب: هو عكرمة بن خالد العباس عن أبي عمرو عن عكرمة عن زرِّة: (وعلى الثلاثة الذين خَلَفوا)[١١٨]،

=

للدهان (٢/ ٨٥٢)، المحرر الوجيز (٣/ ٩١).

(۱) هكذا وقع اسمه في هذا الموضع، ولعله: يزيد بن هرمز البرباري المتقدم. وإلا فإن يزيد البربري له ذكر بهذا الاسم في كتب التفسير، ولم أقف له على ترجمة. ينظر: المحرر الوجيز (١١٩/١، ٤٤٧)، البحر المحيط (٦/ ٢٦٦)، الدر المصون (٦/ ٢٦٦).

(٢) وقفت عليها مروية عن الحسن وحماد الراوية وغيرهما. ينظر: تفسير الثعلبي (٥/ ١٠٢)، زاد المسير (٢/ ٣٠٥).

- (٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٥٣)، شواذ القراءات (ص:٢٢٢).
- (٤) ينظر: المصاحف لابن أبي داود (١/ ٣١٨)، شواذ القراءات (ص: ٢٢٢).
  - (٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٥٣)، شواذ القراءات (ص:٢١٩).
- (٦) عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي، القرشي، المكي، روى عن سعيد بن جبير، وعبدالله بن عمر، وابن عباس، وروى عنه ابن جريج، وابن إسحاق، وعمرو بن دينار. ينظر: تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٤٩)، غاية النهاية (١/ ٥١٥).

بفتح الخاء واللام خفيف<sup>(۱)</sup>، يعني: تخلَّفوا. عن [أبي]<sup>(۲)</sup> عبد الرحمن وأبي جعفر ويحيى بن يعمر وأبي البرهسيم: (وعلى الثلاثة الذين خالفوا)<sup>(۳)</sup>. قال أبو جعفر: لو كان (خُلِّفوا) لكان عذر<sup>(1)</sup> لهم. قال بعضهم: خلفوا عن التوبة. وقال بعضهم: تخلفوا عن تبوك. عن أبي مالك<sup>(0)</sup>: (خُلِفوا)، بضم الخاء خفيف<sup>(۲)</sup>، أي: عن التوبة. وعن الأعمش: (وعلى الثلاثة المخلفين)، وهو في مصحف ابن مسعود<sup>(۷)</sup>.

عن زيد بن علي: (بما رحبت)، ساكنة الحاء (^).

عن ابن مسعود وأُبي وأبي صالح وسعيد بن جبير ويحيى بن يعمر: (وكونوا من الصادقين)[١١٩] (٩).

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٥٣)، شواذ القراءات (ص:٢٢٢).

(٢) في الأصل: (ابن)، ولعله تصحيف، والمثبت هو الموافق لمصادر القراءة.

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩١)، شواذ القراءات (ص:٢٢٢).

(٤) كذا في الأصل بالرفع، وهو جائز باعتبار (كان) تامة.

(٥) هو غزوان الغفاري، وقد تقدمت ترجمته. ينظر: البحر المحيط (٥/ ١٠٥).

(٦) ينظر: الدر المصون (٦/ ١٣٦)، المحرر الوجيز (٣/ ٩٤).

(٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٢٢)، البحر المحيط (٥/١١٢).

(٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٢٢)، البحر المحيط (٥/ ٢٥).

(٩) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ٩٥)، البحر المحيط (٥/ ١١٤).

عن عبيد بن عمير: (لا يصيبهم ظماء)[١٢٠]، ممدود (١٥٠]. [٢٥/ب]

عن زيد بن علي: (موطئًا يُغيظ)، بضم الياء(٢).

عن نبيح وأبي واقد والجراح: (من عدوٍّ نائلًا)، بألف (٣).

عن عبيد بن عمير: (لينفُروا كافة)[١٢٢]، بضم الفاء (٤)، من: نَفَر ينفُر (٥).

عن نبيح وأبي واقد والجراح: (وليَنْذَروا)، بفتح الياء والذال(٢)؛ كأنه يقال عندهم: نذرت وأنذرت.

المفضل عن عاصم والأعمش: (غَلظة)[١٢٣]، بفتح الغين (٧٠. عن أبي عبد الرحمن السلمي: (غُلظة)، بضم الغين، وكذلك أبان بن تغلب وأبي حيوة (٩٠). قال أبو حاتم: روى اليزيدي عن أبي عمرو: وغَلظة، وغُلظة، وغُلظة، وغِلظ (٩٠)، ثلاثة أوجه (١٠٠).

(١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٢٣)، البحر المحيط (٥/ ١١٥).

(٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٥٤)، الدر المصون (٦/ ١٣٧).

(٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٥٤)، شواذ القراءات (ص:٢٢٣).

(٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٥٥)، شواذ القراءات (ص:٢٢٣).

(٥) ينظر: تاج العروس، مادة (نفر)، (١٤/ ٢٦٥).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٥٥)، شواذ القراءات (ص:٢٢٣).

(٧) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٥٥)، شواذ القراءات (ص:٢٢٣)، البحر المحيط (٥/١١٨).

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٥٥٥)، البحر المحيط (٥/ ١١٨).

(٩) كذا في الأصل بدون تاء.

(۱۰) ينظر: البحر المحيط (١١٨/٥)، الدر المصون (٦/ ١٤٠)، تاج العروس (مادة غلظ)، (٢٠/ ٢٤٣).

عن زيد بن علي وعبيد بن عمير: (أَيَّكم زادته)[١٢٤] نصب بوقوع (زادت عليه)، ولا يعتدُّ برجوع الذكر.

في مصحف ابن مسعود: (ولم ترونه)[١٢٦](٢).

قرأ الأعمش وفي مصحف أنس وأبي صالح: (ولا هم يتذكرون)(٣).

عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليهما وسلم وعكرمة وابن محيصن: (رسول من أنفَسكم)[١٢٨](٤)، من النفاسة؛ أي: من أرفعكم.

عن ابن محيصن: (وهو رب العرش العظيمُ)[١٢٩]، رفع (٥).

وروي أيضًا عن ابن عباس وأنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أنفَسكم)[١٢٨](٢).



<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩١)، الدر المصون (٦/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ووقفت عليها هكذا: (أولم ترى)، (أولم تر)، (أولا ترى). ينظر: المصاحف لابن أبي داود (١/٣١٨)، البحر المحيط (٩/١١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط (٥/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (١/ ٣٠٦)، جامع القراءات (٢/ ١٥٤)، شواذ القراءات (ص:٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٥٦)، شواذ القراءات (ص:٢٢٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٩١)، الدر المصون (٦/ ١٤١).

## سورة يونس عليه السلام وما فيها من الغرائب

في حرف عبد الله: (أكان للناس عجبٌ)[٢](١).

وفي مصحفه: (إن هذا إلا ساحر مبين)، وبه قرأ الأعمش<sup>(٢)</sup>. وفي حرف أبي: (ما هذا إلا سحر مبين)<sup>(٣)</sup>.

عن أبي جعفر: (أنه يبدؤا الخلق)[٤]، بفتح الألف<sup>(٤)</sup>؛ ترجمة عن قوله: (وعد الله حقا).

عن اليماني: (فقال الكافرون)[٢]، بزيادة فاء (٥).

(وعَد الله)[٤]، بفتح العين (٦).

ابن أبي عبلة. (حقٌ)، رفع<sup>(٧)</sup>.

عن طلحة: (يُبدئ الخلق)، بضم الياء (^^).

(١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٢٣)، الكشاف (٢/ ٣٢٦).

(٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٥٩)، شواذ القراءات (ص: ٢١٩)، ووقفت على قراءة الأعمش كذا: (ما هذا إلا ساحر). ينظر: البحر المحيط (٥/ ١٢٧).

(٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٥٩)، البحر المحيط (٥/١٢٧).

(٤) ينظر: المحتسب (١/ ٣٠٧)، شواذ القراءات (ص: ٢٢٤).

(٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٥٥٩)، شواذ القراءات (ص:٢١٩).

- (٦) وقفت عليها مروية عن أبي عبدالرحمن السلمي. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٣)، المغني للدهان/ سورة يونس.
  - (٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٥٩)، شواذ القراءات (ص:٢١٩).
    - (٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٥٩)، الكامل (ص:٥٦٦).

ذكر عن أبي عمرو من طريق الحلواني: (يَفصِل الآيات)[٥]، بفتح الياء(١).

عیسی عن طلحة: (سبحانك وبحمدك وتحیتهم)[۱۰]<sup>(۲)</sup>. وبه قرأ عیسی [...]<sup>(۳)</sup>.

عن عبيد بن عمير وأبي البرهسم وأبي حيوة وبالله بن أبي بردة (أنَّ)، مشددة. [٥٣/ أ]

(الحمدَ لله)، نصب (٥).

عن اليماني: (ولو عجَّل الله)[١١] (٦).

عن ابن سيرين: (لقضى إليهم آجالَهم)، نصب (٧).

عن الأعمش: (لقضينا)(^).

عن أبي البرهسم: (كذلك زَين)[١٢]، بفتح الزاي (٩)؛ زيَّن لهم فعلَهم.

(١) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٦٠).

(٢) وقفت عليها هكذا: (سبحانك اللهم وبحمدك وتحيتهم). ينظر: المغني للدهان (٢/ ٢٦٠).

(٣) ما بين المعكوفتين في الأصل كلمة لم أتمكن من قراءتها، وصورتها: (الهداي).

(٤) بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، أبو عمرو، الكوفي، ويقال: البصري، كان أمير البصرة وقاضيها، روى عن أبيه، وأنس، وروى عنه قتادة، وثابت البُناني. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١/ ٣٩٧)، تهذيب الكمال (٤/ ٢٦٦).

- (٥) ينظر: المحتسب (١/ ٣٠٨)، المغنى للدهان (٢/ ٨٦٠).
  - (٦) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.
    - (٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٦٠).
- (٨) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٦١)، البحر المحيط (٥/ ١٣٣).
- (۹) وقفت عليها منسوبة إلى ابن سيرين وابن مقسم، وغيرهما. ينظر: المغني للدهان (۲/ ۸٦۱)، شواذ القراءات (ص:۲۲٤).

عن الحسن بن أبي عمران وأصحابه: (كذلك يجزي)[١٣]، بالياء: يجزي الله. وهي قراءة العباس بن الفضل<sup>(١)</sup>.

عن نبيح وأبي واقد والجراح: (أن أُبْدله)[١٥]، خفيف(٢).

وذكر عن عبد الله بن عامر عن الحسن البصري والأعرج وابن أبي عبلة: (ولا أدرأتكم)[١٦]، بالتاء والهمز (٣). قال الحسن: ولا أعلمتكم، وعنه: ما أطلعتكم عليه (٤). [ ](٥).

حدثنا ابن أحمد العباس بن الحسين بن عبد الكريم (٢)، قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن الحسن بن علي بن مالك بن أشرس (٧)، عن أبيه الحسن ألله الحسين محمد بن الحسن بن علي بن مالك بن أشرس (٧)،

- (۷) محمد بن الحسن بن علي بن مالك بن أشرس بن عبدالله الشيباني، يعرف بابن الأشناني، روى عن علي بن سهل البزّاز، وروى عنه أخوه القاضي أبو الحسين بن الأشناني. ينظر: تاريخ بغداد (۲/ ۱۹۱)، الأنساب (۱/ ۲۵۷)
- (٨) الحسن بن علي بن مالك بن أشرس بن عبدالله، أبو محمد الشيباني، المعروف بالأشناني، روى عن يحيى بن معين، وعمرو بن عون، وروى عنه ابنه عمر، ومحمد بن مخلد، توفي سنة ٢٧٨هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٧/ ٣٨٠)، الأنساب (١/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٦١)، شواذ القراءات (ص:٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٦١)، شواذ القراءات (ص:٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (١/ ٣٠٩)، مفردة الحسن (ص:١١٧)، الدر المصون (٦/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير الطبري (١٢/ ١٣٨)، الدر المصون (٦/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين بياض في الأصل بمقدار خمس أو ست كلمات.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، ولم يتبين لي من هو.

قال: حدثنا أحمد بن صالح المصري<sup>(۱)</sup>، قال<sup>(۲)</sup>: حدثنا حرمي بن عُمارة<sup>(۳)</sup>، عن أبان، عن عاصم: (الحيوة الدنيا<sup>(٤)</sup>)[٢٦]، موصولة جرَّا (٥).

عن الحسن بن عمران: (ولا أدريتكم)[١٦]، بالتاء بغير همز<sup>(٦)</sup>؛ من: دريت. وفي حرف ابن مسعود وعن شهر بن حوشب: (ولا أنذرتكم)، بالذال. وروى [ابن]<sup>(٧)</sup>حوشب عن ابن عباس مثله بالذال<sup>(٨)</sup>.

(۱) أحمد بن صالح المصري، أبو جعفر، الحافظ، المعروف بابن الطبري، روى عن حرمي بن عمارة، وإسماعيل بن أبي أويس، وروى عنه البخاري، وأبو داود، توفي سنة ٢٤٨هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١/ ٣٤٠)، سير أعلام النبلاء (١٦/ ١٦٠).

(٢) كتب فوقها في الأصل: (أبو جعفر).

(٣) حرمي بن عمارة بن أبي حفصة العتكي، مولاهم، أبو روح البصري، روى عن قُرة بن خالد، وشعبة، وروى عنه علي بن المديني، وعمر بن شبَّة، توفي سنة ٢٠١هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٥/ ٥٥٦)، غاية النهاية (١/ ٢٠٣).

(٤) كذا العبارة في الأصل، والظاهر أن المقصود: (متاع الحياة الدنيا).

(٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٦٦)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٦٤٢)، الدر المصون (٦/ ١٧٥).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٦٦)، شواذ القراءات (ص:٢٢٤).

(V) ما بين المعقو فين ساقط في الأصل.

(٨) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٣٦)، الدر المصون (٦/ ١٦٥)، المحرر الوجيز (٣/ ١١٠)، البحر المحيط (٥/ ١٣٧).

عن الأعمش: (عُمْرًا من قبله)، خفيف(١).

عن عيسى: (لقَضى بينهم)[١٩]، بفتح القاف(٢).

عن الحسن ومجاهد والأعرج وعيسى وقتادة: (يكتبون ما يمكرون)[٢١]، بالياء (٣).

وقال خارجة: [رجع] أبو عمرو (٥) إلى (يمكرون)، بالياء (٢٠).

عن الحسن بن (٧) صالح: (في الفلُك) [٢٢]، مثقل.

عن ابن أبي عبلة: (جاءتهم)(٨)، يعني: الذين في الفلك.

عن زيد بن علي: (حيط بهم)، بإسقاط الألف(٩).

عن الحسن وأبي رجاء وأبي العالية والشعبي ونصر بن عاصم وقتادة وعيسى: (وأزينت)[٢٤]، [بقطع](١٠) الألف(١١)؛ أي: أحدث(١٢) زينتها. وعن ابن

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٦٣)، الكامل (ص:٥٦٥)، شواذ القراءات (ص:٢٢٥).

(٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٥)، المحرر الوجيز (٣/ ١١١).

(٣) ينظر: الكامل (ص:٥٦٦)، شواذ القراءات (ص:٢٢٥).

(٤) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل، واستدركته من مصدر القراءة.

(٥) الواو من (عمرو) سقطت في الأصل.

(٦) ينظر: المبسوط (ص:١٩٩)، جامع القراءات (٢/ ١١٦٢).

(٧) كلمة (بن)، مكررة في الأصل.

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٦٥)، البحر المحيط (٥/ ١٤٢).

(٩) ينظر: الدر المصون (٦/ ١٧٢)، البحر المحيط (٥/ ١٤٢).

(١٠) في الأصل: (تقطع).

(١١) ينظر: المحتسب (١/ ٣١١)، شواذ القراءات (ص: ٢٢٥).

(١٢) كذا في الأصل، ولعل الأنسب أن يقال: أحدثت.

مسعود والأعمش: (وتزينت)؛ ويحيى وإبراهيم وزيد بن علي [٥٣/ب] وابن عمير واليماني (١). وعن [أبي] (٢) عثمان النهدي والأشهب وعوف بن أبي جميلة (٣) عـن أشياخه: (وازيانّـت)، مشددة النون (٤). وعن ابن يعمر: (وازّاينت) (6). قال أبو معاذ: وقرأت في مصحف: زخرفها زينتها.

عن ابن أبي عبلة: (أتاهم أمرنا) $^{(7)}$ ، [يعني $^{(7)}$ : الأهل.

عن قتادة: (كأن لم يغن بالأمس)، بالياء (^)؛ يجعل الفعل للحصيد.

عن يحيى وإبراهيم: (يفصل الآيات)، بالياء (٩).

عن أبي البرهسم: (ولا يُرهق)[٢٦] (١١)، أي: ولا يُرهِقُ اللهُ وجوههم. عن أبي البرهسن وأبي رجاء والأعمش: (قتْر ولا ذلة)، خفيف (١١).

- (٨) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٦٧)، الكامل (ص:٧٦٥)، شواذ القراءات (ص:٢٢٦).
  - (٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٦٨)، شواذ القراءات (ص:٢٢٦).
  - (١٠) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٦٨)، شواذ القراءات (ص:٢٢٦).
    - (١١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٣)، الكامل (ص:٥٦٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٦٧)، البحر المحيط (٥/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) تصحفت في الأصل إلى (ابن)، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) عوف بن أبي جميلة العبدي، الهجري، أبو سهل البصري، روى عن الحسن البصري، وشهر بن حوشب، وأبي عثمان النهدي، وروى عنه سفيان الثوري، وشعبة، وحماد بن سلمة، توفي سنة ١٤٦هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٤٣٧)، ميزان الاعتدال (٣/ ٢٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ١١٤)، البحر المحيط (٥/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الدر المصون (٦/ ١٧٩)، البحر المحيط (٥/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٦٧)، شواذ القراءات (ص:٢٢٦).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (بغير)، وهو تصحيف.

عن الأعمش: (وجوهَهم -نصب- قطعٌ من الليل مظلمًا)[٢٧](١). وفي حرف أبي: (كأنما يغْشَى وجوهَهم قِطْعٌ(١) من الليل مظلمٌ)(١). قال أبو حاتم: القِطْع واحد، والقِطَع جمع، وكذلك كِسْف وكِسَف (١)؛ ألا ترى أن في حرف أبي: [مظلمٌ](٥)؛ جعله صفة للقِطْع. ومن قرأ (قِطَعًا) جعل (مظلمًا) حالًا لـ(الليل)؛ لأنه لو كان من صفة القِطَع كان (مُظلمة). قال أبو معاذ: قرأت في مصحف: (كأنما غُشِّيت وجوهَهم قطع من ليل [مظلم](١)). وقال وجه آخر: (كأنما غُشِّيت وجوهَهم قطع من ليل مظلم).

عن أبي البرهسم ونبيح وأبي واقد والجراح: (ويوم نحشرهم ثم يقول)[٢٨]، بالياء(٧). الأعمش: (فنقول)(٨).

عن ابن أبي عبلة: (فزايلنا بينهم)، بالألف(٩).

<sup>(</sup>۱) وقفت على قراءة الأعمش هكذا: (أغشيت وجوهَهم قطعٌ من الليل مظلمٌ). ينظر: المغني للدهان (۲/ ۸۲۷-۸۶۷).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (قطعًا) بالنصب، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٣)، الدر المصون (٦/ ١٨٨)، البحر المحيط (٥/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (كَسْف وكِسْف)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (مظلين)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: مظلمين، كذا بالتنوين على الميم، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٦٩)، شواذ القراءات (ص:٢٢٦).

<sup>(</sup>A) وقفت عليها مروية عن الأعمش بالياء. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٦٩)، شواذ القراءات (ص:٢٢٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٨٧٠)، الدر المصون (٦/ ١٩٢).

قال أبو حاتم: وروي عن عاصم: (ثم (١) نبلوا)[٣٠]، بالنون (١).

عن زيد بن علي: (مو لاهم الحقَّ)، نصب (٣)، أي: حقًّا.

عن يحيى وإبراهيم: (ولو رِدوا(ئ))، بكسر الراء(٥).

عن أهل الشام وابن عامر برواية علي بن الجنيد (٢): (إلا أن يُهدّي)[٣٥]، مثقل (٧)، من: هَدَّى يُهَدِّى، أي: من لا يهتدي إلا أن (٨).

ابن أرقم عن الحسن وابن عمران وأصحابه: (إن الله [عليم] (٩) بما تفعلون) [٣٦]، بالتاء (١٠).

عن أبي البرهسم مثله(11): (يُهَدِّي)(11).

(١) كذا في الأصل، ولم أقف على القراءة بهذا الشكل.

(٢) ينظر: الكامل (ص:٧٧٥)، شواذ القراءات (ص:٢٢٦).

(٣) ينظر: الكامل (ص: ٥٦٧)، إعراب القراءات الشواذ (ص ١/ ٥٤٥).

(٤) سقطت واو (ردوا) في الأصل.

(٥) ينظر: البحر المحيط (٥/ ١٥٥)، المحرر الوجيز (٣/ ١١٧).

(٦) كذا استظهرته في الأصل، وهو غير منقوط، ولم يتبين لي من هو.

(٧) كذا في الأصل، ووقفتُ عليها مروية عن يحيى بن الحارث الذماري، وكرداب عن رويس هكذا: (إلا أن يَهدِّى). ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٧٠).

(٨) كذا في الأصل، لم يذكر تتمة التفسير.

(٩) في الأصل: يعلم.

(١٠) ينظر: الكامل (ص:٥٦٨)، شواذ القراءات (ص:٢٢٧).

(١١) كذا في الأصل.

(۱۲) وقفت عليها منسوبة إلى يحيى بن الحارث الذماري، وكرداب عن رويس، وبعض أهل الشام. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٣)، المغني للدهان (٢/ ٨٧٠)، شواذ القراءات (ص:٢٢٧).

عن زيد بن علي: (ولكن تصديقُ الذي... وتفصيلُ) [٣٧]، بالرفع فيهما (١). عن اليماني: (فأتوا بسورةِ مِثلِه) [٣٨]، بغير تنوين على الإضافة (٢).

عن ابن أبي عبلة: (ثَم الله شهيد)[٤٦]، بفتح الثاء (ثَم الله شهيد)[٤٦] عن ابن أبي عبلة: (ثَم الله شهيد)

عن ابن سيرين: (إذا جاء آجالُهم)[٤٩]، على الجمع (٤). وعن عبيد بن عمير: (أجلها)، على التأنيث.

عن اليماني: (قل أرأيتكم)[٥٠] بزيادة كاف، (عذاب الله).

عن أبي البرهسم: (بياتًا ونهارًا)، بغير ألف(٥).

وعن طلحة بن مصرف وزيد بن علي واليماني: (أثَم إذا ما وقع)[٥١]، بفتح الثاء<sup>(٢)</sup>، أي: أهناك.

عن الزهري: (ويستنبونك)[٥٦]، بغير همز (٧).

- (٤) ينظر: البحر المحيط (٥/ ١٦٥)، شواذ القراءات (ص:٢٢٧).
  - (٥) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٦٤٦).
  - (٦) ينظر: الكامل (ص: ٥٦٨)، شواذ القراءات (ص: ٢٢٧).
    - (٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٧٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: الكامل (ص:٥٦٨)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٥٤٥)، شواذ القراءات (ص:٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) وقفت عليها منسوبة إلى عمرو بن فائد. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٣)، المحتسب (٢/ ٣١٣)، المغنى للدهان (٢/ ٨٧٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكامل (ص:٥٦٨)، شواذ القراءات (ص:٢٢٧). والمعنى كما قال السمين الحلبي: "جعله ظرفا لشهادة الله، فيكون (ثم) منصوبًا بـ (شهيد)، أي: الله شهيد عليهم في ذلك المكان، وهو مكان حشرهم. ويجوز أن يكون ظرفًا لمرجعهم، أي: فإلينا مرجعهم، يعني: رجوعهم في ذلك المكان الذي يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء." الدر المصون (٦/ ٢١٣).

عن الأعمش: (آحقُّ هو)، بالمد(١). وروي عنه من طريق الحلواني: (آلحق هو)، بالمد وزيادة لام(١)، وهذا أصحُّ في الإعراب من الأولى.

عن الحسن وعيسي بن عمر: (يرجعون)[٥٦]، بالياء(٣).

عن أبي ابن عمرو<sup>(1)</sup> عن الحسن وابن سيرين: (فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون)[۱۸۰]، بالتاء فيهما<sup>(۱)</sup>. وزعم هارون أن في حرف أبي: (فبذلك فافرحوا هو خير مما تجمعون)، بالتاء<sup>(۱)</sup>. وعن ابن عباس والحسن والجحدري وقتادة وابن سيرين وأبي التيَّاح<sup>(۱)</sup>: (قل بفضل الله): بالإسلام، (وبرحمته): القرآن، (فبذلك ولتفرحوا): أنتم [معاشر]<sup>(۱)</sup> أصحاب النبي صلى الله عليه، (هو خير مما تجمعون)، يعني: الكفار<sup>(۱۹)</sup>.

عن أبي عبدالرحمن: (وما تتبع الذين تدعون)[٦٦]، بالتاء(١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٧٤)، شواذ القراءات (ص:٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (١/ ٣١٢)، المغنى للدهان (٢/ ٨٧٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٣)، مفردة الحسن (ص:١١٧).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ولعل صوابه: عن أُبيّ وعن عمرو.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكامل (ص:٦٨٥)، المغني للدهان (٢/ ٨٧٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الهداية لمكي بن أبي طالب (١/ ٣٢٨٥)، المحرر الوجيز (٣/ ١٢٦).

<sup>(</sup>۷) يزيد بن حميد الضُبَعي، البصري، مشهور بكنيته، وقيل: هي اسمه، وكنيته أبو حماد، ثقة ثبت، توفي سنة ۱۲۸هـ. ينظر: تهذيب الكمال (۳۲/ ۱۰۹)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (معايش)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٩) ينظر: تفسير الطبري (١٢/ ١٩٦، ١٩٨)، البحر المحيط (٥/ ١٦٩)، الدر المنثور (٤/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٤)، المغنى للدهان (٢/ ٨٧٦).

عن ابن أبي عبلة: (ثَم يذيقهم)[٧٠]، بفتح الثاء(١).

(وإن كان كبر عليكم مُقامي)[٧١]، بضم الميم: عن النعمان بن بشير (٢).

(قل آلله أُذُنُّ لكم)[٩٩]، -اختيار - بالمد والتنوين.

عن الأعرج وعاصم الجحدري وعبد الله بن مسلم بن يسار: (فاجمعوا – موصول – أمرَكم وشركاءَكم)[۷۱] نصب، والأصمعي عن نافع مثله (۳). عن الحسن وابن أبي إسحاق وسلام ويعقوب: (فأجمعوا أمركم وشركاؤكم)، رفع (۹)، أي: فأجمعوا أنتم وشركاؤكم أمركم. في حرف أبي: (وادعوا شركاءكم ثم اجمعوا أمركم) عن عبيد بن عمير: (فاجمَعوا –موصول – شركاؤكم)، رفع (۷).

عن يحيى بن يعمر والسَريّ بن ينعم (١٥٤ م/ ب] ونبيح وأبي واقد

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٧٦).

<sup>(</sup>٢) وقفت عليها مروية عن أبي رجاء وأبي مجلز وأبي الجوزاء. ينظر: البحر المحيط (٥/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٧٦)، الكامل (ص:٥٦٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وأجمعوا).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (ص:٢٠١)، المغنى للدهان (٢/ ٨٧٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٦)، المحتسب (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٢٨).

<sup>(</sup>A) السَريّ بن ينعم الجبلاني، الشامي، كان من عُبَّاد أهل الشام، روى عن أبيه، وحميد بن ربيعة الحُبراني، وعمرو بن قيس الكندي، وغيرهم، وروى عنه إسماعيل بن عيَّاش، وعبدالرحمن بن الضحاك، ومحمد بن حرب، وغيرهم. ينظر: تهذيب الكمال (١٠/ ٢٣٥)، الجرح والتعديل (١٠/ ٢٢٥).

والجراح: (ثم أفضوا)، بقطع الألف من: أفضى، بالفاء ('). رواه حيوة بن شريح (<sup>۲)</sup> قال: سمعت أبي يقول: سمعت سَريّ بن ينعم يقرأ في المقام، يعني التراويح: (ثم أفضوا إليّ)، بالفاء.

عن نبيح وأبي واقد والجراح: (كذلك يطبع)[١٤]، بالياء (٣). وهي قراءة العباس بن الفضل؛ لأن في مصحف أنس وأبي صالح: (كذلك يطبع الله)(٤).

عن سعيد بن جبير والأعمش -واختلف عنه-: (إن هذا لساحر مبين)[٢٧]، بألف (٥)؛ يعني: موسى. عن يحيى وإبراهيم والحسن بن عمران وأصحابه: (إن هذا إلا سحر مبين)(٢).

عن الحسن البصري وعبيد بن عمير (ويكون لكما)[۱۸۸]، بالياء (۷۰). وروي عن الحسن أيضا: (ويكونُ)، رفع.

وفي مصحف ابن مسعود: (ما جئتم به سحر)[۸۱]، وبه قرأ يحيى بن يعمر

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (١/ ٣١٥)، المغنى للدهان (٢/ ٨٧٦)، شواذ القراءات (ص:٢٢٨).

<sup>(</sup>۲) حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي، أبو العباس الحمصي، روى عن أبيه، والعباس بن الفضل، وروى عنه البخاري، وأبو داود، وأحمد، توفي سنة ٢٢٤هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٧/ ٤٨٢)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٦٦٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٧٧)، شواذ القراءات (ص:٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٤)، البحر المحيط (٩/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (١/ ٣١٦)، شواذ القراءات (ص: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٧٧)

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٤)، مفردة الحسن (ص:١١٨).

والأعمش واليماني(١). وفي حرف أبي: (ما أتيتم به سحر)(١).

عن يحيى وإبراهيم: (ويُحق الله الحق بكلمته)[٨٦]، على واحد (٣).

عن الحسن بن عمران وأصحابه: (أن يُفتنهم)[٨٦]، بضم الياء(٤).

عن اليماني: (إن فرعون عال)، بغير لام(٥).

عن جابر (٢) عن عامر (٧): (لِيِضلوا)[٨٨]، بكسر اللام والياء (٨). المفضل عن الأعمش: (ليُضَلوا بفتح الضاد) (٩)، قال أبو حاتم: وهي لغة قليلة.

عن جابر عن عامر وعمر بن علي بن الحسن (۱۰): (ربنا اطمُسُ)، بضم الميم (۱۱).

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٥)، شواذ القراءات (ص:٢٢٩).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٧٨)، شواذ القراءات (ص:٢٢٨).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٥)، المغني للدهان (٢/ ٨٧٨).

(٤) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ١٣٧)، شواذ القراءات (ص:٢٢٩).

(٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٢٩).

(٦) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبدالله الكوفي، روى عن الشعبي، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وروى عنه سفيان الثوري، وابن عيينة، ومعمر بن راشد، توفي سنة ١٢٨هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٤/ ٤٦٥)، ميزان الاعتدال (١/ ٣٧٩).

(٧) هو عامر الشعبي، وقد تقدمت ترجمته.

(٨) وقفت عليها مروية عن الأعمش. ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ١٣٧)، البحر المحيط (٥/ ١٨٥).

(٩) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٧٩)، شواذ القراءات (ص:٢٢٩).

(١٠) لعله عمر بن علي بن الحسن بن أبي طالب الهاشمي الذي ذكر في كتاب المحبَّر (ص:٥٥)، ولم أقف له على ترجمة.

(١١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٥)، المغنى للدهان (٢/ ٨٧٩).

عن أبي عبد الرحمن السلمي: (قد أجيبت دعواتكما)[٨٩]، على الجمع<sup>(١)</sup>. وعن اليماني: (أجبتُ دعوتكما)، نصب<sup>(١)</sup>.

عن الحسن ويحيى وإبراهيم: (وجوَّزنا)[٩٠]، بغير ألف، مشددة الواو<sup>(٣)</sup>.

عن الحسن وقتادة: (فاتبعهم)(٤)، موصول، مشددة التاء(٥).

عن الحسن وأبي رجاء وقتادة: (بغيًا وعُدُوًّا)، مثقل (٦).

عن يحيى وإبراهيم: (ألَن)[٩١]، مخففة، مقصورة، غير مستفهمة.

وعن ابن أبي عبلة: (عُدُوًا)[٩٠]، بضم العين، خفيف (٧).

عن يحيى بن يعمر وأبي عبد الرحمن ويعقوب الحضرمي: (فاليوم ننْجيك)[٩٢]، خفيف (٩٠). عن اليماني ويزيد البربري: (نُنَحِّيك)(٩٠)، بالحاء من: التنحى.

عن ابن مسعود: (ننجيك [٥٥/ أ] بندائك)(١٠٠)، أي: بضرعتك ودعائك،

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٥)، المحتسب (١/٣١٦).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٨٠).

(٣) ينظر: مفردة الحسن (ص:١١٨)، شواذ القراءات (ص:٢٣٠).

(٤) في الأصل: (واتبعهم) بالواو، والتصويب من المصادر.

(٥) ينظر: مفردة الحسن (ص:١١٨)، المغنى للدهان (٢/ ٨٨٠)، شواذ القراءات (ص:٢٣٠).

(٦) ينظر: المحتسب (١/ ٢٢٦)، شواذ القراءات (ص: ٢٣٠).

(٧) لم أقف على هاتين القراءتين فيما بين يدي من المصادر.

(٨) ينظر: المبسوط (ص:٢٠٢)، النشر (٢/ ٢٥٩).

(٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٥)، المحتسب (١/ ٣١٦).

(۱۰) ينظر: المغنى للدهان (۲/ ۸۸۱).

والمعنى في ذلك كله: أي ننجيك وقد عصيت قبل أن نهلكك لتكون لمن خلفك آية.

عن يحيى وإبراهيم: (فسئل الذين يقرؤون الكُتب من قبلك)[٩٤]، على الجمع (١).

قال خارجة: قرأ الأعمش: (ويجعل الرجز)[١٠٠]، بالزاي(٢).

عن الأعمش والأسود: (وما يغني الآيات)[١٠١]، بالياء (٣).

عن إبراهيم النخعي: (ثم ننْجي رسلنا...كذلك...ننْجي)[١٠٣]؛كليهما خفيف (أ). عن الأعمش: (ثم ننجِّي) مثقل، (كذلك حقا علينا نجِّي)، بإدغام النون (٥).



<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٥)، شواذ القراءات (ص:٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٥/ ١٩٣)، شواذ القراءات (ص: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكامل (ص:٥٧٠)، المغنى للدهان (٢/ ٨٨١).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على نسبتها إلى إبراهيم النخعي، وهما قراءتان عشريتان، الأولى قراءة يعقوب، والثانية قراءة حفص والكسائي ويعقوب. ينظر: المبسوط (ص:٢٠٢)، النشر (٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ١٤٦).

## سورة هود عليه السلام وما فيها من الغرائب

(فَصَلَت)[١]، خفيف بفتح الفاء: عن عكرمة وزيد بن علي واليماني وأبي البرهسم (١)، أي: وردت من عند الله. وقيل أيضًا: فصلت من الحلال والحرام والأمر والنهي (٢). وذكر عن عكرمة: (أحكمتُ آياتِه) (٣)، أي: أحكمت [هذا] (١) الأمر من الحلال والحرام والأحكام.

عن الحسن وأبي رجاء وابن محيصن وعيسى والأعرج وزيد بن علي وابن قطيب: (يُمْتعكم)[٣]، خفيف(٥).

عن عيسى واليماني: (وإن تُولُّوا)، بضم التاء واللام (٢). (وإن تُولُّوا): عيسى أيضًا (٧)، من: وَلَّى يُولِّى، قال الله: (ولى مدبرًا)[النمل:١٠].

عن عبد الله بن شداد (٨): (يُثنون -بضم الياء- صدورهم)[٥] (٩). ابن لهيعة (١٠)

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٦)، المحتسب (١/٣١٨).

(٢) ينظر: تفسير الطبري (٢/ ٢٢٤)، المحرر الوجيز (٣/ ١٤٨)، البحر المحيط (٥/ ٢٠١).

(٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٨٥)، البحر المحيط (٥/ ٢٠١).

(٤) في الأصل: (هذه).

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٦)، شواذ القراءات (ص:٢٣١).

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٦)، شواذ القراءات (ص:٢٣١).

(٧) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٨٦)، البحر المحيط (٥/ ٢٠٢).

(٨) لعله: عبدالله بن شداد المديني، أبو الحسن الأعرج، روى عن عائشة، وخزيمة بن ثابت، وروى عنه حماد بن سلمة، وسفيان الثوري. ينظر: تهذيب الكمال (١٥/ ٨٥)، الثقات لابن حبان (٧/ ٣٨).

(٩) وقفت عليها مروية عن سعيد بن جبير. ينظر: المحتسب (١/ ٣١٨)، المغنى للدهان (٢/ ٨٨٦).

(١٠) عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، أبو عبدالرحمن، المصري، الفقيه، قاضي مصر، روى عن

قال: سمعتُ الأعرج: (ألا إنهم لَيشون)، باللام ('). عن اليماني: (يُثنّون صدورهم). وذكر عن عباس (۲): (تشون) (۳)، خفيف، ولا يثبت الياء ('). عن ابن أبي عبلة: (يشنون) (6). عن ابن عباس وابن يعمر وابن أبي إسحاق: [يشنّوني (۱) صدورُهم]. وذكر أيضًا عن ابن عباس والأعرج: (تشوي)، مثل: تنطوي (۷). وذكر عن ابن عباس: (تشنُونٌ)، بالتاء (۸). وذكر عن مجاهد: (تشنُونَ) (6). عن

الأعرج، وعن عكرمة، وعطاء بن أبي رباح، وروى عنه سفيان الثوري، وشعبة، وعبدالله بن المبارك، توفي سنة ١٧٤هـ، وقيل: ١٧٣هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٥/ ٤٨٧)، سير أعلام النبلاء  $( \wedge / 1 )$ .

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٦)، المحتسب (١/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعله العباس بن الفضل، أو تكون (ابن) ساقطة.

<sup>(</sup>٣) ضُبطت التاء في الأصل بالضم، ولم يظهر لي وجهه.

<sup>(</sup>٤) وقفت عليها مروية عن ابن أبي يزيد عن ابن محيصن. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٨٨).

<sup>(</sup>٥) رسمت في الأصل بدون ضبط ولا نقط. وهذا الضبط لعله الأقرب بناء على قرينة السياق، لأن القراءة السابقة لما كانت بالتاء، تكون هذه الياء، ولم أقف على هذه القراءة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يثنون)، بدون ياء في آخره، والمثبت من المصادر، ووقفت عليها مروية عن ابن مقسم، والذي وقفت عليه منسوبًا إلى ابن عباس وابن يعمر: (تثنوني)، بالتاء. ينظر: تفسير الطبري (١٢/ ٣٢٢)، المغني للدهان (٢/ ٨٨٨)، المحرر الوجيز (٣/ ١٥٠).

<sup>(</sup>۷) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (٥/ ٣٣٤٨)، الدر المصون (٦/ ٢٨٧). قال أبو حيان: "وقرأ ابن عباس (يثنوي)؛ بتقديم الثاء على النون، وبغير نون بعد الواو، على وزن (ترعوي). قال أبو حاتم: وهذه القراءة غلط لا تتجه"." ينظر: البحر المحيط (٥/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٨٨).

<sup>(</sup>٩) وقفت عليها منسوبة إلى ابن عباس. ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٨٨).

عيسى (1) عن عون (7) ويقال: عروة الأعشى (٣): (يثنؤون)، بفتح النون الأولى وهمزة مشبعة (4).

(ولئن قلتُ)[٧]، بضم التاء: وعن (٥) عيسي (٦).

(ليقولُن)، بضم اللام: قتادة عن ابن مجلز [٥٥/ ب].

عن زياد ابن سُميَّة (الى إمة معدودة) [٨]، بكسر الألف (^).

في مصحف أنس وأبي صالح: (ذهبت السيئات عني)[١٠] في

قال يعقوب: بلغني عن بعض أهل المدينة أنه قرأ: (إنه لفرُوح فخور)، بضم

(١) كذا في الأصل، ولم يتبين لي من هو، ولعله: المعلى بن عيسى، فهو المعروف بالرواية عن عون العقيلي. ينظر: غاية النهاية (١/ ٢٠٦).

(٣) لعله: عروة بن محمد الأسدي، الكوفي، عرض القرآن على أبي بكر بن عياش، وروى حروفًا عن الكسائي، وروى عنه القراءة حسين بن الأسود. ينظر: غاية النهاية (١/ ١٢).

(٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٨٨).

(٥) كذا في الأصل: (وعن).

(٦) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ١٥٢)، المغنى للدهان (٢/ ٨٨٨).

(۷) زیاد بن أبیه: زیاد بن عبید الثقفی، وهو زیاد ابن سمیة، وهی أمه، وهو زیاد بن أبی سفیان بن حرب، استلحقه معاویة بأنه أخوه، سمع من عمر رضی الله عنه، وغیره، وروی عنه ابن سیرین، وعبدالملك بن عمیر، وجماعة، توفی سنة ۵۳هـ. ینظر: سیر أعلام النبلاء (۳/ ۹۶۶).

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٨٩)، شواذ القراءات (ص:٢٣٢).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٨٩)، شواذ القراءات (ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) هو عون العقيلي، وقد تقدمت ترجمته.

الراء(1). وعن عبيد بن عمير واليماني: (إنه لفارح)(٢).

عن عبيد بن عمير: (بعض ما أُوْحي إليك -بضم الألف- وضاق به صدرك)[١٢] (٣).

عن زيد بن علي وطلحة وميمون بن مهران<sup>(1)</sup>: (يوفِّ إليهم)[١٥]، بالياء<sup>(٥)</sup>. عن الحسن: (نوفي)، بإثبات الياء<sup>(٦)</sup>؛ كأنه لا يُسقِط الياء للجزم، وهي لغة لبعض العرب، لا يسقطون الياء للجزم إذا أُسكنت. عن إبراهيم النخعي ونبيح وأبي واقد والجراح: (تُوفِّ)، بضم التاء، (أعمالُهم)، رفع<sup>(٧)</sup>.

عن أبي البرهسم وأبي حيوة: (فأتوا بعشرٍ -منون- سُوَرٍ)[١٣] على أنه ترجمة عن العشر، وبدل عنه.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٧)، شواذ القراءات (ص:٢٣٣)، إلا أنها ذُكرت فيهما من غير واو، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٦)، المحتسب (١/٣١٨).

<sup>(</sup>٣) وقفت على هذه القراءة مروية عن عبيد بن عمير هكذا: (بعض ما يوحِي إليك)، ينظر: المغني للدهان/ سورة هود. ولم أقف على قراءة في قوله: (وضاق به صدرك).

<sup>(</sup>٤) ميمون بن مهران، أبو أيوب الجزري، الرَّقي، حدَّث عن أبي هريرة، وعائشة، وابن عباس، وغيرهم، وروى عنه ابنه عمرو، وحميد الطويل، والأعمش، توفي سنة ١١٧هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٩/ ٤٨٣)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مفردة الحسن (ص:١١٩)، المغني للدهان (٢ ٠٩٠)، البحر المحيط (٥/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٧)، المغني للدهان (٢/ ٨٩٠)، شواذ القراءات (ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٩٠)، شواذ القراءات (ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٢٣٣)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٢٥٧).

عن زيد بن علي: (إنما نزِّل بعلم الله)[١٤]، مثقل(١).

ذكر أن في مصحف ابن مسعود وأنس وأبي صالح: (وباطلًا ماكانوا يعملون) [١٦]، نصب، أي: وكانوا يعملون باطلًا، ويجعل (ما) صلة، ذكر عن أبي مثله (٢٠). وذكر أن في مصحفه: (وبطَل ماكانوا)، وبه قرأ زيد بن علي واليماني (٣).

عن الكلبي: (ومِن قبله كتابَ موسى)[١٧] أي: ويتلو كتابَ موسى.

عن أبي عبد الرحمن السلمي والحسن وقتادة: (في مُريةٍ منه)، بضم الميم (٥). عن عيسى بن عمر: (أنَّه الحق) بفتح الألف (٢)، أي: فلا تك في مرية من أنه الحق.

(وتقول الأشهاد)[١٨]، بالتاء، اختيار.

وذكر عن الجحدري: (معجِّزين)[٢٠](٧)، في جميع القرآن.

عن عبيد بن عمير وأبي البرهسم: (نضعّف)، مثقل بالنون، (العذاب)، نصب (^).

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط (٥/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٧)، المحتسب (١/ ٣٢٠)، شو اذ القراءات (ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٦)، المغني للدهان (٢/ ٨٩١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٩١)، شواذ القراءات (ص: ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٧)، شواذ القراءات (ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٧)، شواذ القراءات (ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٩٢)، شواذ القراءات (ص: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٩٢)، شواذ القراءات (ص: ٢٣٤).

عن أبي عمرو: (أنلزمْكموها)[٢٨]، ساكنة الميم على الإخفاء(١).

عن أبي حيوة: (وما أنا بطاردٍ)[٢٩]، منون (٢)؛ ويكون: (الذين آمنوا) في موضع نصب.

عن أبي عمرو: (فمن ينصرني)[٣٠]، بإخفاء الراء(٣).

عن إبراهيم النخعي: (ولا إعلم الغيب)[٣١]، بكسر الألف(٤).[٥٦]

عن ابن عباس وسعيد بن جبير: (فأكثرت جَدلنا)[٣٢]، بفتح الجيم بغير ألف(٥).

ذكر عن يحيى بن يعمر: (تَرجعون)[٣٤]، و(يَرجعون)، بفتح الياء والتاء في جميع القرآن(٢٠).

عن أبي البرهسم: (وأوحي إلى نوح إنه)[٣٦] بكسر الألف(٧)، أي فقيل: إنه.

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٢ ٨٩٥)، شواذ القراءات (ص:٧٣٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۹۷)، المغني للدهان (۲/ ۸۹۶)، إعراب القراءات الشواذ (۱/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٧)، الكامل (ص:٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه القراءة، والصواب أن مذهب الاختلاس في مثل هذا مخصوص بالكلمات المنصوص عليها، وليست هذه الكلمة ضمنها. ينظر: النشر (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٤) وقفت عليها مروية عن يحيى بن وثاب. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٩٤)، شواذ القراءات (ص:٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (١/ ٣٢١)، المغني للدهان (٢/ ٨٩٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٧)، المغنى للدهان (٢/ ٨٩٤)، شواذ القراءات (ص:٣٣٣).

العباس: سألت أبا عمرو فقرأ: (بأعيناً)[٣٧] مدغم، وذكر مثله عن طلحة (١٠). عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن والأعمش: (من كلِّ زوجين)[٤٠]، منون (١٠).

عن مجاهد وأبي رجاء والنخعي والجحدري والكلبي: (بسم الله مُجرِيها (٣) ومُرسِيها) [٤١]، بكسر الراء والسين (٤)؛ على الإضافة. عن يحيى بن يعمر: (مَجراها ومَرساها)، بفتح الميم فيهما (٥). عن اليماني: (يُجريها ويُرسيها)، بالياء. أبي حيوة: (وهي تُجرى بهم) [٤٤]، بضم التاء.

عن أمير المؤمنين علي: (ونادى نوح ابنها) (١). وروى جابر عن أبي جعفر: (نوح ابنه)، بفتح الهاء (ابنها) فترك الألف، واقتصر على فتحة الهاء. قال: لم يكن ابنه إنما كان ابن امرأته، وذُكر مثله عن هشام بن عروة عن أبيه، وذُكر عن شَريك أنه قرأها، وروي عن عليّ (١). وذكر عن أبي عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٨٩٥)، شواذ القراءات (ص: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مفردة الحسن (ص:١١٩)، النشر (٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) ضبطت الميم في الأصل بضمة لاحقة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٩٦)، شواذ القراءات (ص: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: زاد المسير (٢/ ٣٧٥)، المحرر الوجيز (٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (١/ ٣٢٢)، شواذ القراءات (ص: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب (١/ ٣٢٢)، شواذ القراءات (ص: ٢٣٥).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۹۸)، إعراب القرآن للنحاس (۱/ ٣٥٢)، تفسير الطبري (۸/ ٤٣٦)، الدر المنثور (٤/ ٤٣٣).

[وابن] (۱) أبي ليلى برواية الحلواني أنه قرأ: (ونادى نوح ابناه) (۲)؛ كأنه يريد: ونادى نوح فقال: يا ابناه.

عن الأعمش وابن أبي عبلة: (واستوت على الجوديُ)[١٤]، خفيف ويرسل الباء (٣).

عن زيد بن علي: (فلا تسَلْنِ)[٤٦] بفتح السين؛ كأنه يترك الهمزة (٤٠).

عن عبيد بن عمير: (وأممًا سنمتعهم)[٤٨] (٥)، أي: سنمتع أممًا، ولا يعتدُّ برجوع الذكر عليه. عن أبي البرهسم: (سنمتعهم)، خفيف (٦).

عن عبيد بن عمير: (إن أنتم إلا مفتِرون)[٥٠]، بكسر التاء(٧).

(عليكم درارًا(١٥) [٥٦]، بغير ميم: عن عبيد بن عمير (٩).

(١) سقطت الواو في الأصل.

(٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٨)، المحتسب (١/ ٣٢٢)، شواذ القراءات (ص: ٢٣٥).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٨)، شواذ القراءات (ص:٢٣٦).

(٤) وقفت عليها مروية عن ابن أبي مليكة. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٨٩٩)، شواذ القراءات (ص:٢٣٦).

(٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٠٠)، شواذ القراءات (ص:٢٣٦).

(٦) الذي وقفت عليه هو رواية الواقدي عن نعيم بن ميسرة عن أبي عمرو: (سنمتَّعْهم)، بإسكان العين، فلعلها هي المقصودة، ويحتمل أن يكون المقصود بالتخفيف إسكان الميم، والله أعلم. ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٠٠).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٠٠)، شواذ القراءات (ص:٢٣٦).

(٨) سقطت الألف الثانية من الأصل.

(٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٧)، شواذ القراءات (ص:٣٣٣).

وفي مصحف ابن مسعود: (ولا تنقصوه شيئًا)[٧٥](١). وفي مصحف أبي صالح: (ولا تضرُّوه شيئًا)(٢).

عن أبي البرهسم: (وتلك عاد جحدوا آيات ربهم)[٥٩]، بغير باء (٣٠]. [٥٩]

(ومن خزي يومئذ)[٦٦]، منون، ومثله: (عذابٍ يومئذ)[سورة المعارج: ١١]: أبو جعفر وشيبة والأعرج ويحيى بن وثاب وابن مسعود ('').

عن ابن أبي عبلة: (قالوا سلامًا قال سلامًا)[٦٩] وروي عنه أيضًا: (قالوا سلام) من ابن أبي عبلة: (قالوا عليكم سلام، قال: وعليكم سلام. الأعمش عن يحيى بن وثاب: (قالوا سلمٌ [قال] (٧) سِلمٌ) (٨).

ابن مسعود والأعمش: (وهذا بعلي شيخٌ)[٧٧]، رفع (٩).

- (٦) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٠٢).
- (٧) في الأصل: (قالوا)، وهو تصحيف.
- (٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٨)، وهي مروية عنده عنهما بنصب (سلم) الأُولى.
  - (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٩)، المحتسب (١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٧)، المصاحف لابن أبي داود (١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) وقفت عليها مروية عن ابن مسعود أيضًا. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٠١)، الدر المصون (٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٧)، شواذ القراءات (ص:٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٠١)، شواذ القراءات (ص:٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٠٢)، شواذ القراءات (ص: ٢٣٧).

عن الحسن بن عمران وأصحابه: (يَهرعون إليه)[٧٨]، بفتح الياء(١).

عن سعيد بن جبير وعيسى بن عمر وزيد بن علي واليماني وأبي البرهسم: (أطهرَ لكم) نصب<sup>(٢)</sup>؛ على الحال والقطع، ويجعلون (هن) صلة، ويقال: هؤلاء هن بناتي أطهرَ لكم.

عن أبي جعفر: (أو آوي)[٨٠] بفتح الياء(٣)؛ على إضمار: أن.

عن عمرو برواية الحلواني: (إلى رُكُن)، مثقل (٤٠).

عن أبي البرهسم: (إنه يصيبها)[٨١]، بالياء.

عن عيسى: (إن موعدهم الصُّبُح)، مثقل (٥).

عن أبي عبد الرحمن وزيد بن علي وطلحة: (أو [أن]<sup>(۱)</sup> نفعل في أموالنا - نون - ما تشاء)[۱۸]، تاء<sup>(۱)</sup>. عن عبيد بن عمير وابن أبي عبلة: (تفعل... ما تشاء)، كليهما تاء<sup>(۱)</sup>، أي: أصلواتك تأمرُك أن تفعل في أموالنا ما تشاء؟ عن طلحة: (مرجوقًا)[۲۲]، ممدودة مهموز.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٠٤)، شواذ القراءات (ص:٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٩)، المحتسب (١/ ٣٢٥)، شواذ القراءات (ص:٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٩)، المغني للدهان (٢/ ٩٠٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٩)، المغنى للدهان (٢/ ٩٠٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٢٣٧)، البحر المحيط (٥/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (وأن...).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٩)، شواذ القراءات (ص:٢٣٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكامل (ص:٥٧٣)، شواذ القراءات (ص:٢٣٨).

<sup>(</sup>٩) عبد الصمد بن عبد العزيز، أبو علي، الرازي، العطار، روى القراءة عن عثمان بن زائدة، وطلحة

عن يحيى: (لا يُجرمنكم)[٨٩]، بضم الياء(١).

عن أبي البرهسم وأبي حيوة وابن أبي عبلة: (أن يصيبكم مثلَ ما أصاب)، بالنصب (٢)، وهي لغة لبعض العرب ينصبون (مثل) في كل حال، وإن كان محلُّه الرفع. ويقال: على تأويل الصفة (٣)، أي: كمثل قوله: (إنه لحق مثل)[الذاريات:٢٣](٤). قال أبو معاذ: [يقال](٥): هذا مثلَ عبد الله وهذا كعبدِ الله، تأويلُهما واحد، ومثله: إنه لحق كما أنكم، وأن يصيبكم كما [أصابهم](٢)، والله أعلم. قال الأخفش: جُعلا بمنزلة اسم واحد فبنني على الفتح.

(مكاناتكم)[٩٣]: أبو عبد الرحمن والحسن وعاصم(٧).

عن أبي عبد الرحمن وأبي حيوة: (بعُدت ثمود)[٩٥]، بضم العين (^).

عن أبي البرهسم: (يُقدم قومه)[٩٨]، بضم الياء<sup>(٩)</sup>.

السمان، وروى عنه الحروف محمد بن خالد بن يزيد الخزاز، ومحمد بن بنان الرازي. ينظر: الثقات لابن حبان (٨/ ٤١٥)، (غاية النهاية (١/ ٣٩٠).

- (١) ينظر: المحتسب (١/ ٣٢٧)، شو اذ القراءات (ص: ٢٣٨).
- (٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٠٧)، البحر المحيط (٥/ ٥٥٧).
  - (٣) أي: يصيبكم العذابُ إصابةً مثلَ...
- (٤) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ٢٠٣)، الدر المصون (٦/ ٣٧٧)، البحر المحيط (٥/ ٥٥٧).
  - (٥) في الأصل: فقال، والمثبت هو الأنسب.
- (٦) في الأصل: أصابكم، والظاهر أنه تصحيف؛ لأن المضمر هم الأقوام، وضميرهم ضمير الغائب.
  - (٧) ينظر: تفسير الثعلبي (٤/ ١٩٣)، النشر (٢/ ٢٦٣).
  - (٨) ينظر: المحتسب (١/ ٣٢٧)، شو اذ القراءات (ص: ٢٣٨)
  - (٩) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٢٧٠)، شواذ القراءات (ص: ٢٣٨).

عن إبراهيم والأعمش أن [٥٧] أصحاب عبد الله قرؤوا: (آلهتهم اللاتي)[١٠١]، وقرأ: (يُدعَون)، بضم الياء(١).

عن الجحدري: (وكذلك أُخَذ ربُّك إذا أخذ)[١٠٢]، وروى أبان بن تغلب عن طلحة مثلَه (٢٠).

عن الأعمش: (وما يؤخره)[١٠٤]، بالياء(٣).

عن الأعرج: (يوم تأت)[١٠٥]، بالتاء، يعني: الساعة والقيامة.

عن الحسن وأبي حيوة: (سُعِدوا(٤))[١٠٨](٥)، و(شُقُوا)[١٠٦]، بالضم(٦).

عن ابن محيصن: (وإنا لمُوْفوهم)[١٠٩]، خفيف؛ من: أوفي يوفِي (٧).

عمرو عن الحسن: (وإن كلُّ لمـًّا)[١١١] (^).

وروي عن الأعمش أيضًا: (ليوْفينَّ ربُّك)(٩). وفي حرف ابن مسعود كذلك:

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٠٨)، شواذ القراءات (ص:٢٣٨)، روح المعاني (١٢/ ١٣٦).

- (٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٩)، مفردة الحسن (ص:١١٩).
  - (٧) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٠٩)، شواذ القراءات (ص:٢٣٩).
- (A) وقفت عليها مروية عن ابن مسعود. ينظر: المغني للدهان (۲/ ۹۰۹)، شواذ القراءات (ص:۲۳۹).
- (٩) وقفت عليها مروية عن أبي. ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٢/ ١٨٥)، الهداية لمكي بن أبي طالب (٥/ ٣٤٧٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: المغني للدهان (۱/ ۹۰۸)، سواد القراءات (۱/ ۱۱۱)، روح المعاني (۱۱ / ۱۱۱). (۲) ينظر: المغنى للدهان (۲/ ۹۰۸)، إعراب القراءات (۱/ ۲۷۱)، تفسير القرطبي (۱۱ / ۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكامل (ص:٥٧٣)، شواذ القراءات (ص:٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) سقطت الواو في الأصل.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليها مروية عنهما، وهي قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر. ينظر: النشر (١/ ٢٩٠)، إتحاف فضلاء البشر (١/ ١٣٥).

(فإن كل إلا ليوْفينَّ ربُّك)(1). قال أبو معاذ: وهو على معنى: وإنَّ كلا جميعًا ليوفيْهم. عن الأعمش: (وإن كلُّ إلا)(1). عن أبان بن تغلب: (وإن كل لمَا)، خفيف (2). عن الزهري: (وإن كلَّ لمَّا)، منون (1)؛ أي: جميعًا، كما قال: (أكلًا لمَّا)[الفجر: ١٩]. وروي في مصحف ابن مسعود: (وإن كلُّ إلا ليوفينَّ ربك)(9).

عن الحسن والأعرج: (بما تعملون خبير)، بالتاء(٢).

عن الحسن والأعمش: (بما يعملون بصير)[١١٢]، بالياء(٧).

قال الكسائي: (لـمَّا) يثقل وينون، من اللمِّ والشعث، كما قال: (أكلا لمَّا)[الفجر: ١٩] (^^).

عن قتادة وطلحة وأشهب العقيلي وقربي وأبي حيوة: (ولا تركُنوا)[١١٣]، بضم الكاف<sup>(١)</sup>. وعن ابن قطيب وأبى حيوة: (ولا تركِنوا)، بكسر الكاف<sup>(١٠)</sup>.

- (٧) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩١١)، البحر المحيط (٥/ ٢٦٨).
- (٨) ينظر: الهداية لمكي بن أبي طالب (٥/ ٣٤٧٦)، الدر المصون (٦/ ٤١٤).
  - (٩) ينظر: المحتسب (١/ ٣٢٩)، شواذ القراءات (ص: ٢٣٩).
  - (١٠) وقفت عليها من غير نسبة. ينظر: إعراب القراءات الشواذ (١/ ٦٧٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٠٩). إلا أنها عنده (وإن)، بالواو وليس بالفاء.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدر المصون (٦/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٠٠٠)، المغني للدهان (٢/ ٩٠٩).

<sup>(</sup>٥) وقفت عليها مروية عن أبي. ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٢/ ١٨٥)، الهداية لمكي بن أبي طالب (٥/ ٣٤٧٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩١١)، شواذ القراءات (ص:٢٣٩).

عن عبيد بن عمير وابن أبي عبلة: (ولا تُركنوا)(١). قال أبو حاتم: يجوز (تِركنوا)، بكسر التاء(٢).

عن يحيى وعلقمة والأعمش: ([فتِمسَّكم (٣)])، بكسر التاء (١٠).

عن مجاهد وشبل عن ابن محيصن: (وزُلْفي من الليل)[١١٤](٥)؛ فُعْلى. عن أبي جعفر وعيسى بن عمر وابن أبي عبلة وعصمة عن عاصم والأعمش: (وزُلُفًا)، بضم اللام(٢)؛ كأن الواحد عندهم زليف، والجمع زُلُف، مثل: نذير، ونذر. وعن مجاهد وابن محيصن: (وزلفَى)، مثل: قربى(٧). عن ابن محيصن: (وزُلُفًا)(٨)، ساكنة اللام، واحده: زالف. وعن ابن كثير: (وزَلَفًا)، بفتح الزاي واللام(٩).

عن أبي جعفر [٥٧/ب] وشيبة: (أولوا بقْيَةٍ)[١١٦] ساكنة القاف، خفيفة

<sup>(</sup>۱) ضُبطت في الأصل بضم التاء وكسر الكاف، ووقفت عليها منسوبة إلى ابن أبي عبلة على البناء للمفعول. ينظر: الكامل (ص:٥٧٤)، الدر المصون (٦/ ١٩٤)، شواذ القراءات (ص:٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٥/ ٢٦٨)، الدر المصون (٦/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فتمسكوا)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩١٢)، شواذ القراءات (ص:٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكامل (ص:٥٧٤)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٦٧٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٠٠)، المغنى للدهان (٢/ ٩١٢).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۱۰۰).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب (١/ ٣٣٠)، شواذ القراءات (ص: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩١٢).

الباء(١).

عن زيد بن علي وفي مصحف ابن مسعود: (إلا قليل)، رفع (٢)؛ أي: فلم يكن من القرون من قبلكم أولوا بقية إلا قليل.

عن أبي البرهسم: (وأُتبع الذين ظلموا)، بضم الألف".

عن سعيد بن جبير: (وإليه يرجع الأمور)[١٢٣](٤).



<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٢٤٠)، النشر (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٢٤٠)، البحر المحيط (٥/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩١٣)، شواذ القراءات (ص: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ولم أقف عليها.

## سورة يوسف -عليه السلام- وما فيها من الغرائب

عن طلحة: (يوسِف)[٤]، بكسر السين<sup>(١)</sup>. قال أبو زيد: سمعت من العرب من <sup>(١)</sup>: يؤسِف ويؤسَف، بفتح وهمز. قال أبو حاتم: من كسر بهمزٍ جعله من: آسف يؤسِف، كما سموا يزيد من: زاد يزيد<sup>(٣)</sup>.

عن ابن أبي عبلة: (يا أبتُ)<sup>(1)</sup>؛ كأنه<sup>(٥)</sup> يريد: يا أبتاه، ثم تدع النُّدبة، فإذا تركتَ النُّدبةَ رفعت [التاء]<sup>(١)</sup> على العادة.

عن زيد بن علي وعبيد بن عمير: (لا تَقُصَّ رؤياك)[٥]، مدغم(٧).

عن الحسن وأبي جعفر وطلحة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (أحد عُشر)[٤]، ساكنة العين (٨)؛ لكثرة الحركات.

(إني رأيت) بفتح الياء: أبو جعفر فيما ذكر أبو حاتم (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٠١)، المغني للدهان (٢/ ٩١٦)،

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعله سقط في هذه الموضع كلمة (يقول)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٢/ ٢٠)، مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب (١/ ٣٧٧)، تاج العروس، مادة أسف، (٢٣/ ١٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩١٦)، شواذ القراءات (ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) كتب فوق هذه الكلمة في الأصل ما صورته: (رخم).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (الدال)، ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الدر المصون (٦/ ٤٣٧)، البحر المحيط (٥/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب (٣/ ٢٢)، الدر المصون (٦/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٠١)، شواذ القراءات (ص:٢٤١).

في حرف أبي جعفر: (السايلين)[٧](١).

عن أمير المؤمنين علي: (ونحن عصبةً)[٨](٢)، وهي لغة لبعض العرب ينصبون بـ (نحن).

عن الأعرج: (غيّابات)[١٠]، مشددة الياء<sup>(٣)</sup>. وفي قراءة أبي وابن مسعود: (غيْبة)، بغير ألف، وبه قرأ الحسن ومجاهد وزيد بن علي وإبراهيم النخعي<sup>(١)</sup>. عن الجحدري وأبي رجاء وقتادة وعيسى بن عمر برواية الحلواني: (غَيبَة)، بغير ألف وفتح الياء<sup>(٥)</sup>.

وعن مجاهد والحسن وأبي رجاء وقتادة وابن أبي عبلة: (تلتقطه) بالتاء<sup>(٢)</sup>؛ لأن (بعض) مضاف إلى السيارة، والفعلُ لها، ومن العرب من يقول: مُزِّقَتْ بعضُ جبتي، ومن ذلك قول الله جل ذكره: (وإن تك مثقال حبة)[سورة لقمان:١٩]؛ فجعلَ فعل المثقال للحبة؛ لما كان مضافًا إليها<sup>(٧)</sup>.

عن أبي جعفر وقالون وعمرو بن عبيد: (ما لك لا تأمنا)[١١]، مدغم بغير

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (ص:٩٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩١٩)، الدر المصون (٦/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (١/ ٣٣٣)، المغني للدهان (٢/ ٩١٩).

<sup>(</sup>٤) اقتصر المؤلف على هذا الضبط، وكان الأولى أن يضيف: وإسكان الياء؛ ليميِّزها عن القراءة الآتية. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٠١)، المغني للدهان (٢/ ٩١٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٠١)، شواذ القراءات (ص:٢٤١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٠٢)، المحرر الوجيز (٣/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الدر المصون (٦/ ٤٤٧).

إشمام (1). [۸٥/ أ] عن ابن عباس ونصر بن عاصم وطلحة والأعمش: (تأمننا)، بنونين (7). وعن يحيى بن وثاب وأبي رزين: (تِيمناً)، بكسر التاء (٣). وعن اليماني: (تئمناً) بكسر التاء، والهمز (أ). ذكر عمرو عن الحسن برواية الحلواني وفي حرف القطعي: (تأمناً)، بضم الميم (٥)، يرد ضمة النون المدغمة إلى الميم.

الأعرج والنخعي: (نرتع -بالنون- ويلعب)[١٢]، بالياء (٢٠). عن مجاهد: (نُرتِع -بضم النون وكسر التاء- ونلعب). عن مقاتل بن حيان (١٠): (يلهو ويلعب) (٨). عن مجاهد واليماني وقتادة: (نُرتع ويلعبُ)، قال اليماني: (ويلعبُ) عن قربي: (نُرتع و المعالي عن أبان بن تغلب والضحاك بن

<sup>(</sup>١) ينظر: المبسوط (ص: ٢٠٨)، النشر (١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٠٢)، المغنى للدهان (٢/ ٩١٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٢٠)، الدر المصون (٦/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٢٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٢٠)، الدر المصون (٦/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٢٠)، الدر المصون (٦/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>۷) مقاتل بن حيان النبطي، أبو بسطام، البلخي، الخراز، روى عن الحسن البصري، وابن المسيب، والشعبي، وروى عنه حفص بن ميسرة، وابن المبارك. ينظر: تهذيب الكمال (۲۸/ ٤٣٠)، سير أعلام النبلاء (۲/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>A) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٢٠)، وذكرها ابن أبي حاتم في تفسيره على سبيل التفسير. (٨) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٢٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٢١). لكن ليس فيه التفصيل الذي ذكره المصنِّف في بيان إعراب الفعل (يلعب).

مزاحم والعلاء بن سيّابة: (يَرتع (') ويَلعبُ)، بالياء والرفع ('). وروي عن الضحاك أيضًا: (يلهو ويلعبُ)، رفع (''). عن المسيب [بن] (') واضح قال: قرأت على صعصعة بن [...] (ف) فأخذ عليّ : (نَرتِع -بفتح النون وكسر التاء-ولعبُ)، رفع. عن ابن أبي عبلة: (نرعى -من الرعي - ونلعب) (''). عن يحيى بن يعمر وزيد بن علي وعبيد بن عمير: (يُرتَع -بضم الياء - ويَلعبُ) (''). المعلّى عن عبد الرحمن (') عن إسماعيل (') قال: سمعت ابن كثير يقرأ: (نرتعي ويلعبُ) (''). عن أبي جعفر وشيبة: (يرتع -بالياء وكسر العين - ويلعبُ) ('').

<sup>(</sup>١) ضُبطت في الأصل بضم العين أو سكونها، والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (١/ ٣٣٣)، الدر المصون (٦/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليها مروية عن الضحاك، وقد ذكرها المصنِّف قبل قليل منسوبة إلى مقاتل بن حيان.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط في الأصل، ولعله: المسيب بن واضح بن سرحان، أبو محمد، حمصي الأصل، روى عن أبي إسحاق الفزاري، وابن المبارك، وروى عنه أبو حاتم، وأبو زرعة، توفي سنة الأصل، روى عن أبي إسحاق الفزاري، وابن المبارك، وروى عنه أبو حاتم، وأبو زرعة، توفي سنة ٢٤٦هـ. ينظر: الثقات لابن حبان (٩/ ٢٠٤)، الجرح والتعديل (٨/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل كلمة لم أتمكن من قراءتها، وصورتها: (أخضن)، ولم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٢١).، الدر المصون (٦/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٢١).

<sup>(</sup>٨) كذا الإسناد في الأصل، ولم يتبين لي من هو منهما.

<sup>(</sup>۹) لم يتبين لي من هو، ووقفت على عدد من الرواة بهذا الاسم يروون عن ابن كثير، وهم: إسماعيل بن خالد، وإسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين، وإسماعيل بن مسلم المكي. ينظر تراجمهم على الترتيب في غاية النهاية (١/ ١٦٤، ١٦٥، ١٦٩)، ووقفت على رابع، وهو: إسماعيل بن سليمان، يروى عن ابن كثير، وله ذكر في: الكامل (ص: ٢١٩)، البحر المحيط (٨/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٢٢)، المحرر الوجيز (٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>١١) ينظر: المبسوط (ص:٢٠٨)، المغنى للدهان (٢/ ٩٢٢).

عن أبي رجاء: (يُرتع -بضم الياء- ويلعب)<sup>(۱)</sup>. وذكر له الحلواني: (يرتعي ويلعب)[...]<sup>(۲)(۳)</sup> عن الأعرج: (نرتعي ونلعب)، وذكر عن الأعرج عن مجاهد مثله<sup>(٤)</sup>.

عن اليماني: (وإنا له حافظون)(٥).

عن الحسن وأبي عمرو وابن يعمر وابن محيصن والأعمش: (ليحزني)[١٣]، مدغمة (١٠).

سلام: (لننبئنهم)[۱۵]، بالنون (۷)، وعن عيسى بن عمر قال: في مصحف جدي بالياء.

عن الحسن البصري: (عُشاء يبكون)[١٦] من البكاء (٩). من البكاء (٩).

عن ابن عباس والحسن: (بدم كدِب)[١٨]، بالدال(١٠٠)، [٨٥/ ب] أي: طريُّ؛

(١) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ٢٢٤)، الدر المصون (٦/ ٤٤٩).

(٢) في الأصل كلمة لم أتمكن من قراءتها.

(٣) وقفت عليها من غير نسبة. ينظر: إعراب القراءات الشواذ (ص: ٦٨٨).

(٤) ينظر: الدر المصون (٦/ ٤٤٩)، اللباب (١١/ ٣١)، (الدر المنثور (٤/ ١٠٥).

(٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٢٢).

(٦) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٢٢)، الدر المصون (٦/ ٤٥٢).

(٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٠٢)، المغنى للدهان (٢/ ٩٢٢).

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٢٣)، شواذ القراءات (ص:٢٤٣).

(٩) ينظر: المحتسب (١/ ٣٣٥).

(١٠) ينظر: تفسير الثعلبي (٥/ ٢٠٣)، إعراب القراءات الشواذ (ص: ٦٩٠)، زاد المسير (٢/ ٢٠٤).

كأنه يستبعد أن يكون الكذب نعتًا للدم. وروي عن زيد بن علي وعبيد بن عمير وابن أبي عبلة: (بدم كذبًا)، نصب على الحال والقطع (١).

عن عيسى بن عمر والأشهب في مصحف أبي: (فصبراً جميلاً)(٢)، أي: أصبر صبراً جميلاً.

عن الأعرج: (يا بشرايُ)[١٩]، ساكنة الياء، وروي مثله عن ورش (٣). عن ابن أبى إسحاق والجحدري وعيسى: (يا بُشْريّ)، بإدغام بالإضافة فيما قبلها (٤).

عن ابن عباس: (هَيتِ لك)[٢٣]، وكذلك أبو الأسود الدؤلي والجحدري وابن محيصن وعيسى<sup>(٥)</sup>. عن عكرمة وابن وثاب وطلحة وأبي رجاء وشقيق بن سلمة<sup>(١)</sup> وابن عبد الرحمن وابن عمار عن ابن عامر: (هَيئتُ لك) من الهيئة، أي: تهيأتُ لك<sup>(٧)</sup>. وعن ابن عباس في حرف سعيد بن جبير: (هُيئتُ)<sup>(٨)</sup>. قال أبو بكر: وروي عن الخليل: (هيتُ لك)، بكسر الهاء والتاء بغير همز<sup>(٩)</sup>. عاصم الجحدري عن من سمع ابن عباس: (هِئتِ لك)، بكسر الهاء والتاء

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٢٣)، زاد المسير (٢/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الكشاف (٢/ ٤٥١)، المحرر الوجيز (٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٠١)، المنتهى (ص:٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (١/ ٣٣٦)، مختصر ابن خالويه (ص:١٠٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٠٢)، المحتسب (١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٦) شقيق بن سلمة، أبو وائل الأسدي، الكوفي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، روى عن ابن عباس، والبراء بن عازب، وابن مسعود، وروى عنه الشعبي، وعطاء بن السائب، توفي سنة ٨٢هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٢/ ٥٤٨)، غاية النهاية (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: التفسير البسيط (١٢/ ٦٩)، المحرر الوجيز (٣/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب (١/ ٣٣٧)، المغنى للدهان (٢/ ٩٢٥).

<sup>(</sup>٩) وقفت عليها مروية عن أبي بحرية وأبي بشر بهاء مكسورة، وياء ساكنة، وتاء مضمومة. ينظر:

مهموز (١).

قال أبو حاتم: لغة للعرب: معاذة الله، أخبرنا بها أبو زيد عن العرب(٢).

عن أبي إسحاق وابن أبي عبلة: (مثويَّ) مثل: (هديِّ)[البقرة:٣٨]، فكذلك الجحدري وعيسي (٣). وذكر عن ورش: (مثوايُّ)، ساكنة الياء (٤).

عن إبراهيم النخعي: (كذلك ليصرف)[٢٤]، بالياء (٥). وعن اليماني: (كذلك أصرف)، بألف.

عن زيد بن علي وعبيد بن عمير: (أو عذابًا أليمًا)[٢٥]، نصب على المصدر (٢٠)، أي: إلا أن يُسجن أو يُعذب الرجل عذابًا أليمًا.

عمرو عن الحسن وأبي حيوة وابن يعمر وابن أبي إسحاق: (من قبْل ومن دبْر) [٢٦-٢٧-٢٨]، خفيف (٧). قال أبو حاتم: حدثني الأصمعي، عن نافع، عن أبي

=

المغنى للدهان (٢/ ٩٢٥).

(۱) وقفت عليها مروية عن ابن أبي إسحاق، ولكن من غير تنصيص على الهمز. ينظر: المغني للدهان (۲) وقفت عليها مروية عن ابن أبي إسحاق، ولكن من غير تنصيص على الهمز. ينظر: المغني للدهان (۲) وقفت عليها مروية عن ابن أبي إسحاق، ولكن من غير تنصيص على الهمز. ينظر: المغني للدهان

(٢) ينظر: معاني القرآن للأخفش (ص:٤٩٧)، بصائر ذوي التمييز (٤/ ١١١).

(٣) ينظر: البحر المحيط (٥/ ٢٩٦)، شواذ القراءات (ص: ٢٣٧).

(٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٩)، البحر المحيط (١/ ٣٢٢).

(٥) وقفت عليها مروية عن ابن أبي عبلة والأعمش. ينظر: البحر المحيط (٥/ ٢٩٦)، شواذ القراءات (ص: ٢٣٨).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٢٦)، شواذ القراءات (ص: ٢٤٤).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٢٦)، الدر المصون (٦/ ٤٧٢).

الزناد أنه كان يرفع: (من قبلُ ومن دبرُ) [ويمنعهما]<sup>(۱)</sup> ولا يصرفهما، وروي أيضًا مثلُه عن أبي رجاء وابن يعمر؛ كأنهم يرفعونه على الغاية، مثل قوله: (من قبل ومن بعد)[الروم:٤] (۱). [٩٥/ أ] عن عبيد بن عمير: (من قبلَ ومن دبرُر)، نصب؛ كأن عنده لا ينصرف<sup>(۱)</sup>.

وفي مصحف أبي صالح: (إن كان قد قميصه...)، (وإن كانت قدته من دبر). وفيه: (فلما سمعت مَكرهن (١)].

وفيه: (قالت ابرز عليهن).

وفيه: (ما ذا بشرًا إنَّ ذا ملك كريم) (٥).

عن الحسن وأبي رجاء وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري والأعرج: (قد شعفها)[٣٠]، بالعين<sup>(١)</sup>، قال أبو زيد: معناه أمرٌ مضَّها وأدأبها. وعن ثابت البناني<sup>(٧)</sup>: (شغِفها)، بكسر الغين<sup>(٨)</sup>، أي: علقها. وأبى رجاء أيضًا<sup>(٩)</sup>. وكان

<sup>(</sup>١) في الأصل: ويسعهما، والأقرب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (١٠٣)، المحتسب (١/ ٣٣٨)، البحر المحيط (٥/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٢٧).

<sup>(</sup>٤) ضبطت في الأصل بفتح الكاف.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على القراءات المتقدمة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (١/ ٣٢٩)، المغني للدهان (٢/ ٩٢٨).

<sup>(</sup>۷) ثابت بن أسلم البُناني، أبو محمد البصري، روى عن شهر بن حوشب، وعبدالله بن الزبير، وأبي بردة، وروى عنه حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وشعبة، توفي سنة ١٢٣هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢/ ٣٤٢)، معرفة القراء الكبار (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٢٨)، البحر المحيط (٥/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٩) وقراءته كما تقدم بالعين لا بالغين. ينظر: البحر المحيط (٥/ ٣٠١).

الشعبي يقول: الشغف: حبُّ، والشعف جنونُ. عن الضحاك عن ابن عباس قال: الشغف: الحب القاتل، والشعف: حب دون ذلك. قال أبو حاتم: شعفها، أي: [بطَّن]() لها حبَّه حتى بلغ شغاف قلبه، وهو الحجاب، أو لزق حبها بقلبه لزوق حجاب القلب بالقلب. وأما شعفها، فيقال: فلان مشعوف به، أي: مولع().

عن ابن عباس ومجاهد وابن يعمر ونصر بن عاصم والجحدري والكلبي: (متْكًا)[٣١]، ساكنة التاء غير مهموز (٣). مجاهد عن ابن عباس قال: المتْك: الأترج (٤). أنشدونا فيه:

نشرب الإثم في الصباح عقارًا ونرى المُتْك بيننا مستدارًا (٥) وعن إبراهيم والحسن بن عمران وأصحابه: (متَّكاءً)، ممدود منون (١٠). وذكر أسيد عن الأعرج: (مَتَّكنًا)، بفتح الميم والهمز (٧)؛ كأنه أراد مفتعَلًا من الاتكاء.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بطَّى)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير الطبري (۱۳/۱۳ - ۱۲۰)، إعراب القرآن للنحاس (ص:٤٤٨)، تفسير الثعلبي (۲) ينظر: المصون (۲/ ۲۷۵)، تاج العروس، مادة شغف (۲۳/۲۷).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (١/ ٣٣٩)، المغني للدهان (٢/ ٩٢٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (١/ ٣٤٠)، تفسير القرطبي (١١/ ٣٢٩)، الدر المصون (٦/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الزاهر (٢/ ٢١)، تهذيب اللغة (١٥/ ١١٧)، الدر المصون (٦/ ٤٧٩)، لكن هو عندهم بلفظ: نشرب الإثم بالصواع جهارًا ونرى المتك بيننا مستعارًا.

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط (٥/ ٣٠٢)، شواذ القراءات (ص: ٢٣٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٢٩)، الدر المصون (٦/ ٤٧٨).

قتادة عن ابن مسعود: (المتكاء)، بالمد<sup>(۱)</sup>، وهو [...]<sup>(۱)</sup> بالفارسية، وقال: يعني: العرس.

(وقطعن أيديْهن)، خفيف: اختيار.

عن الحسن وأيوب بن المتوكل: (حاش لله)، ساكنة الشين (٣). وعن الحسن أيضًا وإبراهيم النخعي واليماني: (حاش الإله) (٤). وقال هارون في مصحف أبي: (حاش لله) (٥)، بكسر الشين. عن الحسن أيضًا والأعمش وطلحة وابن أبي إسحاق: (حاشَ لله)، وهو في مصحف ابن مسعود (٢). قال العباس: سألت أبا عمرو عن (حاشِ لله)، قال: بعض العرب يقوله، أهل الحجاز يقولها، ولا يعجبني. عن (حاشَ لله)، فقال: بعض أهل الحجاز [٩٥/ب] يقول (٧). قال: يعجبني. عن (حاشَ لله)، ولا يقال: حاش لك (٨).

وقال اليزيدي: ذكر الفرَّاء عن دعامة بن رجاء التيمي(٩) عن [أبي](١٠)

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين كلمة لم أتمكن من قراءتها في الأصل، وصورتها: البينور.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (١/ ٣٤١)، تفسير القرطبي (١١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٢٢)، شواذ القراءات (ص:٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٠٣)، المغني للدهان (٢/ ٩٢٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الدر المصون (٦/ ٤٨٦)، إعراب القراءات الشواذ (ص:٦٩٩).

<sup>(</sup>٧) كذا العبارة في الأصل، ولعل فيها سقطًا، والمقصود: وسألته عن (حاش لله)، فقال: بعض أهل الحجاز يقوله. والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ص: ٤٤٩)، تفسير القرطبي (١١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٩) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدركته من معاني القرآن للفراء.

الحويرث('): (ما هذا بِشرًى)(')، أي: ليس هذا المشترى.

قال العباس: سألت أبا عمرو عن (ما هذا بشرٌ)، فقال: تميم تقولها(٣).

عن نبيح وأبي واقد والجراح وأبي عبد الكبير<sup>(1)</sup>: (إنْ هذا إلا ملِك كريم)<sup>(0)</sup>. عن عثمان بن عفان وطارق مولى عثمان<sup>(1)</sup> والأعرج المدني وابن أبي إسحاق والجحدري والزهري وأبي البرهسم قال: (في<sup>(۷)</sup> السَّجْن)[۳۳]، يفتح السين؛ على المصدر. قال أبو حاتم: السِّجن المجلس الذي يُجلس فيه، والسَّجن: حبس، مصدر سجنته سَجْنًا، خارجة عن نافع مثله<sup>(۸)</sup>.

عن ابن أبي عبلة: (أصبُ إليهن وأكون) (٩)؛ على الابتداء. عن أبي البرهسم: (فاستُجيب له فصرف عنه)[٣٤] (١٠).

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث الأنصاري، الزُّرَقي، روى عن نافع بن جبير بن مُطعِم، وحنظلة بن قيس الزرقي، وروى عنه الثوري، وشعبة، توفي سنة ١٣٠هـ. ينظر:

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (١/ ٣٤٢)، معاني القرآن للفراء (٢/ ٤٤)، الدر المصون (٦/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ص: ٥٥)، تفسير الثعلبي (٥/ ٢١٩)، البحر المحيط (٥/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٠٤)، إعراب القراءات الشواذ (ص:٢٠٧).

<sup>(</sup>٦) طارق بن عمر الأموي، مولى عثمان، قاضي مكة، ويقال: قاضي المدينة، سمع من جابر بن عبدالله، وروى عنه حميد بن قيس، ينظر: تاريخ دمشق (٢٤/ ٢٤٠)، تهذيب الكمال (٣٤/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (وفي)، بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٨) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ص: ٥٥٠)، الكامل (ص/ ٥٦٧)، تفسير القرطبي (١١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٣١).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٣١)، شواذ القراءات (ص:٢٤٠).

عن ابن أبي عبلة: (أن يسجنوه)[٥٥].

عن عيسى: (أفتوني في رؤيتي)[٤٦]، على لغة هُدّي(١).

عن الحسن: (واذكر بعد أمَهٍ)[٥٤]، الذال(٢). عن عكرمة ومجاهد وقتادة وسالم عن عمر: (بعد أمَهٍ)(٣)، أي: بعد نسيان.

عن عكرمة: (فيُسقَى رِيَّه خمرًا)[٤١] عن عكرمة:

عن الحسن وقتادة والأعرج وأبان بن تغلب وفي مصحف ابن مسعود: (أنا آتيكم بتأويله)[10] (٥).

عن ابن عباس والأعرج وابن قطيب: (وفيه يُعصرون)[٤٩]، بضم الياء (أن) أي: يُمطرون، والمعنى: ينجون، يصيرون إلى المُعصِر، أي: إلى المنجاة. وعن عيسى بن عمر عن الأعرج: (تُعصَرون)، بالتاء (٧٠). عن زيد بن معاوية (٨٠) عن عبد

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولم يظهر لي المراد من ذلك.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٢٢)، الدر المصون (٦/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (١/ ٣٤٤)، تفسير القرطبي (١١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٣٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٠٣)، مفردة الحسن (ص:١٢٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الدر المصون (٦/ ١١٥)، البحر المحيط (٥/ ٣١٥). وقد ضُبطت في الأصل بكسر الصاد، وهي عندهما بفتحها.

<sup>(</sup>٧) ينظر: البحر المحيط (٥/ ٣١٥)، تفسير القرطبي (١١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>A) زيد بن معاوية العبسي، الكوفي، روى عن علقمة، والأسود، وروى عنه أبو إسحاق، وأشعث بن سليم. ينظر: التاريخ الكبير (٣/ ٤٠٦)، الجرح والتعديل (٣/ ٥٧٢)، الثقات لابن حبان (٦/ ٣١٧)

الله: (يَعصُرون)، بضم الصاد(١).

عن ابن أبي عبلة وأبي حيوة: (وقال نُسوة)[٣٠]، و(ما بال النُسوة)[٠٠]، ونِسوة ونُسوة لغتان (٢٠).

عن الزهري: (ليُعلم)[٥٦]، بضم الياء (٣).

(وإن الله لا يهدي كيد الخائنين): اختيار مسعود الحداد عن أبيه (٤).

عن يحيى بن يعمر: (جهزهم بجِهازهم)[٥٩]، بكسر الجيم (٥).

عن حميد: (أخانا نكتلُ)[٦٣]، رفع (٢)، لا يجعله جوابًا للأمر؛ كأنه يقول: أرسله نكتلُ به.

عن أبي حيوة: (يا أبانا ما تبغي)[١٥]، بالتاء(٧).

عن علقمة: (رِدَّت)، بكسر الراء (^).

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٣٣)، شواذ القراءات (ص:٢٤٨).

(٢) ينظر: تفسير القرطبي (١١/ ٣٢٦)، شواذ القراءات (ص:٩٤)، الدر المصون (٦/ ٤٧٥).

(٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٣٨)، شواذ القراءات (ص: ٢٤٩).

(٤) المقصود قراءة كسر الهمزة في: (وإن)، وقد وقفت عليها مروية عن الزعفراني. ينظر: المغني للدهان/ سورة يوسف، شواذ القراءات (ص: ٢٤٩). وأما مسعود الحداد وأبوه فلم يتبين لي من هما.

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٣٨)، البحر المحيط (٥/ ٣١٩).

(٦) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٣٨).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٣٨)، الكامل (ص/ ٥٧٦).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٠٤)، المحتسب (١/ ٣٤٥).

عن زيد بن على: (ونزادُ [كيل](١) بعير)(٢).[٢٠/أ]

عن اليماني: (إنكم سارقون)[٧٠]، بإسقاط اللام (٣).

عن الأعمش: (لذو علم مما علمناه)[٦٨](٤).

عن أبي عبد الرحمن: (ماذا تُفقدون)[٧١]، بضم التاء (٥).

عن أبي هريرة ومجاهد وأبي البرهسم: (صاع الملك)[۲۷]<sup>(۱)</sup>. عن أبي رجاء: (صَوع الملك)<sup>(۷)</sup>، وروي عنه: (صَوْغ الملك)، بالغين معجمة <sup>(۸)</sup>. وعن يحيى بن يعمر: (صُوْغ)، بالغين معجمة، وقال: صُنع من ذهب وفضة <sup>(۹)</sup>. وعن الحسن وسعيد بن جبير: (صواغ)، وقتادة مثله <sup>(۱)</sup>. وعن ابن قطيب: (صِواع)، بكسر الصاد، وعن الأشهب عن أبي رجاء عن الحسن أيضًا <sup>(۱)</sup>. وعن نصر بن علي

- (٨) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٤٢).
- (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٤٠١)، تفسير القرطبي (١١/ ٥٠٥).
- (١٠) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٠١)، البحر المحيط (٥/ ٣٢٦)، الدر المصون (٦/ ٥٢٧).
- (١١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٤٠١)، المغني للدهان (٢/ ٩٤٢)، وهي عندهما مروية عن ابن قطيب بالغين المعجمة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أنكيل)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٤٠)، شواذ القراءات (ص ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٤٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٤٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٠٥)، المغني للدهان (٢/ ٩٤١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٤٠٥)، تفسير القرطبي (١١/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب (١/ ٣٤٦)، تفسير القرطبي (١١/ ٤٠٥).

عن عبيد الله بن عون (١) عن أبيه (٢): (صُوع الملك)، بضم الصاد (٣).

عن الحسن: (من وُعاء أخيه)[٧٦] بضم الواو<sup>(ئ)</sup>. وعن عبيد بن عمير وأبان بن تغلب واليماني: (من أعاء أخيه)، بألف، وهي لغة لبعض العرب يجعل مكان الواو ألفًا، فيقولون للوجوه: أجوه، ومن ذلك قول الله جل ثناؤه: (وإذا الرسل أقتت)[المرسلات:١١]، إنما هو: (وقتت)، فقلبت الواو ألفًا<sup>(٥)</sup>.

عن الحسن وعيسى وعمرو بن عبيد: (يرفع درجاتِ من يشاء)[٢٦]، بالياء<sup>(١)</sup>. وذكر عن عيسى: (يرفع -بالياء- درجاتٍ)، منون<sup>(٧)</sup>؛ لقوله: (إلا أن يشاء الله).

في قراءة عبد الله: (وفوق كل عالم عليم)، وذكر عنه: (وفوق كل ذي علم عالم) مالم)(^).

- (٦) ينظر: البحر المحيط (٥/ ٣٢٨).
- (٧) ينظر: البحر المحيط (٥/ ٣٢٨)، شواذ القراءات (ص ٢٥٠).
- (٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٠١)، المغنى للدهان (٢/ ٩٤٣)، شواذ القراءات (ص:٠٥٠).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولم أقف على ترجمة بهذا الاسم، فلعله: عبدالله بن عون بن أرطبان الـمُزَني، وقد سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>۲) عون بن أرطبان البصري، مولى مزينة، روى عن أبيه عن عمر، وروى عنه ابنه عبدالله. ينظر: التاريخ الكبير (٧/ ١٦)، الجرح والتعديل (٦/ ٣٨٦)، الثقات لابن حبان (٧/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (١/ ٣٤٦)، البحر المحيط (٥/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٠٥)، مفردة الحسن (ص:١٢٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٠١)، المحتسب (١/ ٣٤٨)، البحر المحيط (٥/ ٣٢٨).

عن أبي البرهسيم وابن أبي عبلة: (فقد سُرَّق أخ له (١)[٧٧] عن

عن ابن أبي عبلة: (فأسره يوسف)، على التذكير (٣)؛ كأنه يريد ذلك السر والكلام.

عن ابن كثير: (فلما استايسوا)[٨٠]، بغير همز، وكذلك: (ولا تيسوا...إنه لا يايس)، كلها بغير همز فيما زعم أبو حاتم. وقال: الصحيح الهمز، مثل سائر القرآن، وهذا في رواية عبيد عن شبل عنه (٢٠).

عن ابن عباس وأبي رزين وأبي حيوة: (إن ابنك سُرَّق) [٨١] أي (٢٠): أتهم. عن الضحاك: (إن ابنك سارق) (٧).

عن الحسن: (وما شهُدنا) بضم الهاء، وهي لغة (^). وفيه لغة أخرى: شِهد، بكسر الشين، قال الخليل: هي لغة لبعض اليمن، قال: وقرؤوا (شِهدنا)، يعني: أهل هذه اللغة (٩).

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل حاشية بخط مغاير لخط الأصل هذا نصها: (يعقوب؛ أي: نسب إلى السرقة ولم يكن كذلك).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٤٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٠٥)، المغنى للدهان (٢/ ٩٤٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٤٤)، شواذ القراءات (ص:٢٤٤).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وأي..

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٤٤)، المحرر الوجيز (٣/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الشوارد (ص: ٢٣)، شواذ القراءات (ص: ٢٥١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٤٤).

عن ابن عباس: [77/ب] (وابياضَّت (١) عيناه) [٨٤] (٢).

وعن ابن عباس عن (٣) ابن مجاهد (٤) عن أبيه (٥) وإبراهيم النخعي: (من الحَزَن)، بفتح الحاء والزاي (٢). وعن قتادة: (من الحُزُن)، بضم الحاء والزاي (٧).

عن عيسى وأبي البرهسم واليماني: (بثي وحَزَني)[٨٦]، بفتح الحاء والزاي (٨٠٠). عن أبي حيوة: (وحُزْني (٩٠))، بضمها.

عن الحسن: (حتى تكون حُرُضًا)[١٥٥]، بضم الحاء والراء (١٠٠). وذكر عن السدي أنه أنكر على من قرأ: ([حُرضًا](١١)) وقال: الحُرُض الأُشنان، ولم يذكر

(١) كتبت في الأصل: (وبياضت).

(٢) وقفت عليها مروية عن أبي الجوزاء وابن يعمر هكذا: (وابياضت). ينظر: الدر المصون (٣/ ٣٤٥)، اللباب في علوم الكتاب (٥/ ٤٥٨).

(٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (وعن).

(٤) هو عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي، روى عن عطاء بن أبي رباح، وأبيه مجاهد، وروى عنه إسماعيل بن عيَّاش، وعبد الرزاق. ينظر: تهذيب الكمال (١٨/ ١٨)، الجرح والتعديل (٦/ ٣٦٢)، المجروحين لابن حبان (٢/ ١٤٦).

- (٥) هو مجاهد بن جبر، وقد تقدَّمت ترجمته.
- (٦) ينظر: الدر المصون (٦/ ٥٤٥)، البحر المحيط (٥/ ٣٣٣).
- (٧) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٤٥)، الدر المصون (٦/ ٥٤٥).
- (٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٠١)، مفردة الحسن (ص:١٢٣).
- (٩) كذا ضبطت في الأصل بإسكان الزاي، وهي قراءة العشرة، فإن كان يقصد بقوله (بضمها): (الزاي)؛ فقد وقفت عليها مروية عن قتادة بضم الحاء والزاي. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٤٥)، البحر المحيط (٥/ ٣٣٤).
  - (١٠) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٠٥)، مفردة الحسن (ص:١٢٣).
  - (١١) في الأصل: (حُزْنًا)، والظاهر أنه تصحيف، والمثبت يقتضيه السياق.

من قرأ بذلك.

عن مجاهد والأعرج: (ولا تِيئسوا)[۸۷]، بكسر التاء (١).

عن الحسن وقتادة وعمر بن عبد العزيز: (من رُوح الله)، بضم الراء(٢).

﴿ بِبِضَاعَةِ مُّرَّجَاةِ ﴾ [٨٨] قال: الأصل فيه مُزجَية، فكُرِهت الحركة على الياء فسكنت، وهي إذا سكنت وانفتح ما [قبلها] (٣) صارت ألفًا في اللفظ. وذكر عن ابن كثير أنه قرأ على الأصل: (مُزجِية (٤)) (٥).

عن عمر بن ذر: (فأوفر لنا الكيل)، بالراء.

عن اليماني: (ولما انفصلت العير)[٩٤](٦).

عن أبي البرهسم: (ورفع أبويه على السرير)[١٠٠] ولعله ذكر على التفسير. عن [عمر] (١٠٠) بن ذر: (قد آتَيْتنِ... وعلمتنِ)[١٠٠]، بغير ياء (٩).

(١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٤٥)، شواذ القراءات (ص:٢٥١).

(٢) ينظر: المحتسب (١/ ٣٤٨)، المغنى للدهان (٢: ٩٤٥).

(٣) في الأصل: (بعدها)، والظاهر أنه سبق قلم.

(٤) في الأصل: (أمزجية)، وهو تصحيف.

- (٥) وقفت عليها مروية عن ابن كثير بكسر الجيم. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٠٦)، شواذ القراءات (ص:٢٠١).
- (٦) وقفت عليها مروية عن ابن عباس. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٤٧)، شواذ القراءات (ص:٢٥٢).
  - (٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٤٨)، تفسير الثعلبي (٥/ ٩٥٩).
    - (٨) في الأصل: (عمرو)، وهو تصحيف.
    - (٩) ينظر: المحتسب (١/ ٣٤٩)، المغنى للدهان (٢/ ٩٤٨).

عن [مبشر](١) بن عبيد: (وما نسألهم عليه من أجر)[١٠٤]، بالنون(٢).

عن عكرمة: (في السموات والأرضُ)[١٠٥]، رفع بعائد الذكر والابتداء (٣)، لا يجعله نسقًا على السماوات؛ لأنها لا يُمَرُّ عليها؛ إنما يُمَرُّ على الأرض. وعن السدي: (والأرضَ يمرون عليها) نصب؛ بوقوع الفعل عليها (١٠٠).

(إلا رجالا نوحي)[١٠٩]، بالنون: أبو عبدالرحمن وطلحة وعيسى؛ مثل حفص عن عاصم (٥).

حسين الجعفي عن أبي عمرو: (الساعة بغَّتة)[١٠٧]، بفتح الغين (٦).

عن أيوب بن صفوان (٧) مولى عبد الله بن الحارث: (استيأس الرسل)[١١٠]، خفيف.

عن مجاهد والضحاك وعبد الله بن الحارث: (قد كَذَبوا)، بفتح الكاف

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بشر)، ولعله تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٤٨)، المحرر الوجيز (٣/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ٢٨٥)، البحر المحيط (٥/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٠٦)، الدر المصون (٦/ ٥٦٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المنتهى (ص: ٤٣٠)، المحرر الوجيز (٣/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الشوارد (ص: ٢٣).

<sup>(</sup>٧) أيوب بن صفوان، مولى عبدالله بن الحارث بن نوفل، حدَّثته أم هانئ، يروى عن عبدالله بن الحارث، وروى عنه سعيد بن أبي عروبة. ينظر: التاريخ الكبير (١/ ٤١٨)، الثقات لابن حبان (٦/ ٥٥).

والذال خفيف<sup>(۱)</sup>، أي: فظن القوم أنهم قد كذبوا، يعني: الرسل. أبو أيوب<sup>(۲)</sup> عن عصمة (۳) عن الحسن: (وظنوا أنهم قد كَذَّبوا)، مشددة بفتح الكاف، وعائشة مثله<sup>(٤)</sup>.

عن ابن محيصن [71/أ] والجحدري ويزيد اليزيدي ونصر بن عاصم وعوف واليماني: (فنجى (٥) -خفيف بفتح النون - ... نشاء) (٢). وعن الحسن: (فنُنَجّي)، النون الأولى مضمومة، والثانية مفتوحة (٧). وعن مجاهد وطلحة وقتادة والحسن وأبي عمرو فيما ذكر يعقوب، كأنه يدخل إحدى النونين في الأخرى: (فنّجي) (٨).

عن الأعرج وعيسى بن عمر وابن أبي عبلة: (ولكن تصديقُ... وتفصيل...

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٠٦)، المحتسب (١/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٣) لعله: عصمة بن سليمان، أبو سليمان الخزَّاز، الكوفي، روى عن سفيان الثوري، وشعبة، والحمَّادين، وروى عنه أبو حاتم، والحارث بن أبي أسامة. ينظر: الجرح والتعديل (٧/ ٢٠)، تاريخ بغداد (١٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٥٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فيجنا)، والمثبت هو الموافق للمصادر.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٠١)، شواذ القراءات (ص:٢٥٣)، الدر المصون (٦/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٠٦)، المغنى للدهان (٢/ ٩٥٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحرر الوجيز (٢/ ٢٨٨)، مفاتيح الغيب (١٨/ ٢٢٥).

وهدى ورحمة (١١١١)، رفع كلها (١)، أي: ولكن هو تصديق، ومن نصب فعلى: ولكن كان تصديق.



## سورة الرعد وما فيها من الغرائب

يحيى بن وثاب برواية أبي عمرو الدوري وعن أبي حيوة: (بغير عَمَّد (١) [٢]، مثقل.

هارون عن أبي عمرو [وزائدة] (٢) عن الأعمش: (يدبر -بالياء - نفصل)، بالنون (٣). وعن الخفاف (٤) عن أبي عمرو: (نفصل... ندبر)، جميعًا بالنون، وروي مثله عن نبيح (٥). وفي حرف أبي شبل عن هارون عن الحسن: (تدبر الأمر -بالتاء - نفصل)، بالنون (٢)، وكأنه يريد مخاطبة النبي صلى الله عليه؛ أي: أنت تدبر الأمر ونحن نفصل الآيات فيما تدبره.

عن قربي: (وفي الأرض قطاع)[٤] (٧).

- (٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٥٢)، الكامل (ص:٥٧٧).
- (٤) هو: أبو نصر، عبدالوهاب بن عطاء، وقد تقدمت ترجمته.
- (٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٥٤)، الكامل (ص:٥٧٧)، الدر المصون (٧/ ١١).
  - (٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٥٥)، الكامل (ص:٥٧٧).
  - (٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٥٢)، إعراب القراءات الشواذ (ص:٧٢٢).

<sup>(</sup>۱) كذا ضُبطت في الأصل، ولم أقف عليها، والذي وقفت عليه منسوبًا ليحيى وأبي حيوة هو: (عُمُد)، بضمتين. ينظر: المغني للدهان (۲/ ۹۰۶)، شواذ القراءات (ص:۲۰۳)، الكامل (ص:۷۷۷).

<sup>(</sup>٢) رسمت في الأصل: (ونايدة). وهو: زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصَّلْت الكوفي، روى عن الأعمش، وحُميد الطويل، وسُليمان التيْمي، وروى عنه ابن عيينة، وأبو داود الطيالسي، وحماد بن أسامة، توفي سنة ١٦٠هـ، وقيل: ١٦١هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٩/ ٢٧٤)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٧٥)، غابة النهابة (١/ ٢٨٨).

عن أبي معمر (1)، عن عبد الوارث قال: سئل عمرو عن قراءة الحسن، فقال: (و جناتٍ) (٢)؛ يردُّ ذلك إلى قوله قوله: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ ﴾[٣] (٣)، وجعل فيها جناتٍ (٤).

عن أبي عبد الرحمن وأبي رجاء وطلحة وعيسى البصري وقربي وأبي حيوة: (صُنوان)[٤]، بضم الصاد<sup>(٥)</sup>. عن زيد بن علي واليماني: (صُنُوان)، بضم الصاد والنون<sup>(٢)</sup>.

عن يحيى بن يعمر وطلحة: (يُفضَّل -بضم الياء- بعضُها)، رفع (١٠). عن ابن أبي عبلة: (ويَفْضُل بعضُها)، رفع (١٠). (في الأَكل)، بفتح الألف، اختيار.

قال هارون: قراءة الحسن والأعرج: (المُثُلات)[٦]، بضم الميم والثاء، وذُكر مثلُه عن اليماني وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبان بن تغلب<sup>(٩)</sup>. وروى

- (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٠١)، شواذ القراءات (ص:٢٥٤).
  - (٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٥٦)، شواذ القراءات (ص:٢٥٤).
- (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٠١)، الكامل (ص:٥٧٨)، شواذ القراءات (ص:٥٥١).

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن عمرو بن الحجاج، المنقري، التميمي، البصري، قيِّم بحروف أبي عمرو، روى القراءة عن عبدالوارث بن سعيد، وروى عنه القراءة أحمد بن علي بن هاشم البصري، وغيره، توفي سنة ٢٢٤هـ. ينظر: غاية النهاية (١/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٠٧)، مفردة الحسن (ص:١٢٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: وجعل فيها رواسي؛ مكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٠٧)، مفردة الحسن (ص:١٢٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٦٠١)، المحتسب (١/ ٥١)، تفسير الثعلبي (٥/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٦) الذي وقفت عليه منسوبًا إلى زيد بن على هو ضم الصاد. الدر المصون (٧/ ١٤).

عصمة عن الأعمش عن يحيى: (المُثْلات)<sup>(۱)</sup>، وفي رواية زائدة<sup>(۲)</sup> عن الأعمش [71/ب] عن يحيى: (المَثْلات)، بفتح الميم وإسكان الثاء<sup>(۳)</sup>.

عن أبي البرهسم: (ولكل قوم هادي)[٧](٤).

عن أبي عمرو في رواية الحلواني: (وما يغيض الأرحام)[٨]، بالياء (٥).

عن أبي البرهسم: (عالم الغيبِ والشهادةِ الكبير المتعال)[١٩]، بالخفض فيها (٢٠)؛ كأنه يجعله نعتًا للهاء في قوله: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وَ ﴿ [٨]، وقلَ ما يُجعل الظاهرُ نعتًا للمكني، وهو أيضًا بعيد، والوجه فيه الإتباع. عن عبيد بن عمير: (عالمَ الغيب)، نصب على القطع (٧)، يجعله نكرة؛ لأنه يضيفُ إلى اسمٍ علم الممرِ .

عن ابن عباس: (له معقبات من بين يديه ورقباء من خلفه من أمر الله

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٥)، تفسير القرطبي (١٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (عن الأعمش عن يحيى: (المُثلات)، وفي رواية زائدة)، مكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (١/ ٣٥٣)، تفسير القرطبي (١٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على نسبتها له، وهي قراءة ابن كثير وقفًا. ينظر: المبسوط (ص:٢١٦)، النشر (٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٥١)، الكامل (ص:٥٧٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٥٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٥٩)، البحر المحيط (٥/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٨) كذا العبارة في الأصل، ولم يظهر لي وجهها.

يحفظونه)[۱۱]<sup>(۱)</sup>. وعن أبي البرهسم وعبيد الله بن زياد<sup>(۱)</sup>: (معاقيب)<sup>(۱)</sup>. عن أبي البرهسم: (ورقباء من خلفه يحفظونه بأمر الله)<sup>(1)</sup>. وروي عن [ابن]<sup>(۱)</sup> عباس: (يحفظونه بأمر الله)<sup>(۱)</sup>.

عن الأعرج والضحاك واليماني: (شديد المَحال)[١٣]، بفتح الميم (٧).

عن أبي عمرو في (^) رواية الحلواني: (والذين تدعون)[١٤]، بالتاء (^)، وفي القرآن مثلُه كثيرٌ؛ أن يدَعَ الخطاب ويرجِعَ إلى الخبر، ويدعَ الخبر ويرجعَ إلى الخطاب.

عن يحيى بن يعمر وأبي البرهسم: (إلا كباسطٍ كفيه)، منون (١٠٠). عن عبيد بن عمير: (طائعًا وكارهًا)[١٥] عن عبيد بن عمير:

- (٨) في الأصل: (وفي)، والظاهر أن الواو مكررة، والله أعلم.
- (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٠١)، شواذ القراءات (ص:٢٥٦).
- (١٠) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٠٧)، شواذ القراءات (ص:٢٥٦).
  - (١١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٦٠)، شواذ القراءات (ص:٢٥٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٥٩).

<sup>(</sup>٢) عبيدالله بن زياد بن أبيه، أبو حفص، أمير العراق، قال الحسن البصري: قدِم علينا عبيدالله، أمَّره معاوية غلامًا سفيهًا، سفك الدماء سفكًا شديدًا، وقال الذهبي: كان جميل الصورة، قبيح السريرة، توفى سنة ٦٧هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٣/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (١/ ٣٥٥)، الدر المصون (٧/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) وقفت عليها مروية عن ابن عباس. ينظر: تفسير الثعالبي (٣/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (١/ ٣٥٥)، شواذ القراءات (ص:٢٥٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٠١)، شواذ القراءات (ص:٥٥).

عن الأشهب والأعمش: (أودية بقدّرها)[١٧]، خفيف(١).

عن رؤبة العجاج: (فيذهب جفالًا)<sup>(۱)</sup>، وقال: جفلته الريح. قال أبو حاتم: ظن رؤبة أنه من قولهم: جفلت الريح السحاب؛ إذا قطعته وذهبت [به]<sup>(۱)</sup>، وإنما هو قول العرب: أجفأت القدر بزبدها، وكذلك: تجفأ البحر بزبد<sup>(1)</sup>.

عن زيد بن علي: (أفمن يعلم أنما أُنزل إليك)[١٩]، بفتح الألف<sup>(٥)</sup>، يعني: أنزل الله.

(جنات عدن يُدخَلونها)[٢٣]، بضم الياء: عن ابن كثير وأبي عمرو، فيما<sup>(٢)</sup> زعم أبو حاتم، وقد ذكر في حرف أبي شبيل عن ابن كثير كل شيء: (يُدخَلونها)، وذكر مثله عن أبي عمرو<sup>(٧)</sup>، [٢٢/أ] لا اعتماد على شيءٍ من ذلك. وذكر عن إبراهيم النخعي: (جنة عدن -واحدة- يُدخلونها)، بضم الياء<sup>(٨)</sup>.

عن ابن أبي عبلة وعبيد بن عمير واليماني وأبي البرهسم: (ومن صلُح)،

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٠٧)، تفسير القرطبي (١٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٠١)، شواذ القراءات (ص:٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: له.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن للنحاس (٣/ ٤٨٩)، البحر المحيط (٥/ ٣٧٣)، تفسير القرطبي (١٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٦٠)، شواذ القراءات (ص:٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (وفيما)، والظاهر أن الواو زائدة.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكامل (ص:٥٧٩)، البحر المحيط (٥/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٥٦)، البحر المحيط (٥/ ٣٧٧). والقراءة عندهما مقتصرة على إفراد لفظ: (جنة)، فقط. والله أعلم.

بضم اللام(١).

عن عيسى بن عمر: (وذريتهم)، على واحدة (٢).

عن يحيى بن وثاب: (فنَعْم عقبي)[۲٤](١).

قال أبو حاتم: (وحسنَ مآب)[٢٩]، نصب، وذكر ذلك عن ابن أبي عبلة (1)؛ كأنه ينصب على المدح. نصْبُهُ عندي على إضمار حرف النداء؛ كأنه في المعنى: يا طوبى لهم ويا حسن مآب. وهذا وجه محتمل قريب، كما يقال: رعيًا لفلان، وسقيًا له، أي: جعل الله له رعيًا وسقيًا، وسقاه ورعاه، وسقيًا ورعيًا؛ على الدعاء (٥).

قال أبو حاتم: حدثني أبو عبد الرحمن المقرئ أنه سمع مَكُوزة الأعرابي (٢) وآخر يقو لان: (طِيبى لهم)، بالياء، فكررت عليهما [فأبيا] (٧) إلا طيبى لهم)، بالياء فيها زائدة، كما يقول: امرأة حُبْلى وعَطْشى،

<sup>(</sup>١) ينظر: الكامل (ص:٥٧٩)، البحر المحيط (٥/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٦٣)، البحر المحيط (٥/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (١/ ٣٥٦)، المغني للدهان (٢/ ٩٦٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل (ص:٥٧٩)، المغني للدهان (٢/ ٩٦٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (ص:٧٢٧)، البحر المحيط (٥/ ٣٨٠)، الدر المصون (٧/ ٤٨).

<sup>(</sup>٦) أبو مكوزة الأعرابي: ذكره القِفْطي في الأعراب الذين دخلوا الحاضرة، ولم أقف له على ترجمة. ينظر: إنباه الرواة (٤/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (فإننا)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٠٨)، المغني للدهان (٢/ ٩٦٤)، تفسير الكشاف (٢/ ٢٨٥).

الياء فيها زائدة، وهي ياء التأنيث(١).

عن قربي: (الله يبسط الرزق لمن يشاء ويُقدِّر)[٢٦] نقال: قدَر عليه رزقه وقدَّر؛ من التقدير والتقدير (""، وهو معنى الضيق. عن عبيد بن عمير: (ويقدُر)، بضم الدال(").

سلام عن يعقوب: (متابي)[٣٠]، و(مآبي)[٢٩]، بالياء، ذكر أبو حاتم عن عيسى في الوصل<sup>(٥)</sup>.

عن ابن كثير وابن محيصن والكلبي وطلحة: (أفلم يايس)[٣١]، بغير همز<sup>(۱)</sup>. عن ابن عباس: (أفلم يتبين الذين آمنوا)<sup>(۷)</sup>، وقال: إن الكاتب كان ناعسًا. وذكر ذلك عن أمير المؤمنين على وأبى جعفر<sup>(۸)</sup>.

عن سعيد بن جبير ومجاهد واليماني: (من ديارهم)(٩).

- (٦) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٦٥)، النشر (١/ ٤٠٥).
- (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٠٨)، شواذ القراءات (ص:٢٥٨).
  - (٨) ينظر: تفسير الطبري (١٣/ ٥٣٧)، البحر المحيط (٥/ ٣٨٣).
- (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٠٨)، شواذ القراءات (ص:٢٥٨).

<sup>(</sup>١) الألف من كلمة (التأنيث) ساقطة في الأصل. ينظر: تاج العروس، مادة طيب (٢/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) وقفت عليها مروية عن عبيد بن عمير. ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٤٦).

<sup>(</sup>٣) كذا العبارة في الأصل، ولعل الصواب: (من التقدير والقدر)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) وقفت عليها مروية عن زيد بن علي. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٦٤)، البحر المحيط (٥/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٠٨)، المغنى للدهان (٢/ ٩٦٤).

وروى ليث<sup>(۱)</sup> عن مجاهد: (أو يحل)، بالياء<sup>(۲)</sup>؛ كأنه يجعل القارعة في معنى العذاب.

عن الحسن وأبي عمرو في رواية الحلواني: (أم تنبئونه) [٣٣]، خفيف (٣).

عن الحسن ومجاهد برواية الحلواني وعن ابن أبي عبلة وقربي: (بل زَيَّن)، بفتح الزاي، (مكرَهم)، نصب (4).

وعن قربي: (صدّهم عن السبيل). وعن ابن وثاب: [٦٢/ أ] (وصِدُّوا)، بكسر الصاد<sup>(٥)</sup>؛ كأنه يرد كسر الدال المدغم في الصاد.

عن أمير المؤمنين علي [وابن]<sup>(٢)</sup> مسعود وأبي عبدالرحمن: (أمثال الجنة)[٣٥]<sup>(٧)</sup>.

عن أبي البرهسم: (وجعلنا لهم أزواجًا وذريات)[٣٨](٨).

- (٥) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ص:٤٧٣)، تفسير القرطبي (١٢/ ٧٩).
  - (٦) في الأصل: (وأبي)، وهو تصحيف.
  - (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٠١)، شواذ القراءات (ص:٢٥٨).
    - (٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٦٧)، شواذ القراءات (ص:٢٥٧).

<sup>(</sup>۱) ليث بن أبي سليم بن زنيم، القرشي، أبو بكر الكوفي، روى عن عطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، والربيع بن أنس، وروى عنه شعبة، وسفيان الثوري، وعبدالوارث بن سعيد، توفي سنة ١٣٨هـ، وقيل: ١٤٣هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٢٧٩)، سير أعلام النبلاء (٦/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٦٥)، الدر المصون (٧/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٦٥)، البحر المحيط (٥/ ٣٨٥)، المحرر الوجيز (٣/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٠٨)، المغنى للدهان (٢/ ٩٦٥)، المحرر الوجيز (٣/ ٣١٤).

عن الضحاك وعطية: (ننقِّصها)[٤١](١)؛ كأنه يريد أن الفعل تكرَّر بذلك وكثُر.

وفي حرف ابن مسعود: (وسيعلم الكافرون)[٢٤] وفي حرف أبي: (وسيعلم الذين كفروا) (٣). عن عبيد بن عمير: (وسيعلم الكفرة) (٤).

عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعوف<sup>(٥)</sup> عن الحسن وعبد الرحمن بن أبي بكرة: (ومِن عندِه -بكسر الميم والدال - علم الكتاب)[٤٣]<sup>(٢)</sup>. وعن عبيد بن عمير واليماني وأبي حيوة: (ومِن عندِه -بكسر الميم والدال - عُلِّم الكتاب)<sup>(٧)</sup>.



- (٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٠٨)، المحتسب (١/ ٣٥٨)، مفردة الحسن (ص:١٢٦).
- (٧) وقفت عليها من غير نسبة. ينظر: إعراب القراءات الشواذ (ص:٧٣٠)، البحر المحيط (٥/ ٣٩١).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٠٨)، المغني للدهان (٢/ ٩٦٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٦٧)، المحرر الوجيز (٣/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٦٧)، المحرر الوجيز (٣/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٦٧)، شواذ القراءات (ص:٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) عوف بن أبي جميلة العبدي، الهجَري، أبو سهل، البصري، المعروف بالأعرابي، ولم يكن أعرابيًّا، روى عن أنس بن سيرين، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وروى عنه سفيان الثوري، وشعبة، وحماد بن سلمة، توفي سنة ١٤٦هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٤٣٧)، ميزان الاعتدال (٣/ ٢٥٠).

## سورة إبراهيم عليه السلام وما فيها من الغرائب

عن الأعمش: (إلا بلَسْن قومه)[٤](١)؛ كأنه يجعله مصدرًا من: لسن يلسن لسنًا. عن أبي السماك: (إلا بلِسْن قومه)(٢)، بكسر اللام.

عن إبراهيم النخعي: (ويذْبحون)[٦]، خفيف، وقال: إن أصحاب ابن مسعود يقرؤونها: (يقتلون)<sup>(٣)</sup>، وروي ذلك عن عبيد بن عمير وزيد بن علي، ولم يذكر عن ابن محيصن ها هنا، وهو مذهبه<sup>(٤)</sup>.

عن طلحة: (مما تدعوناً إليه)[٩]، مدغم (٥)، وكذلك: (يصدوناً)، مثقل (٢)، والأولى أجود؛ لأن هذا نون واحد والأخرى ساقطة؛ لأن الفعل ينصب بأن.

عن إبراهيم النخعي: (ليهلكن... وليسكنكم)[١٣-١٤]، بالياء فيهما، وقال: إن أصحاب عبد الله يقرؤونها: (وأوحى إليهم ربهم لأهلكن... ولأسكنكم)، وذكر ذلك عن أبي البرهسم وأبي حيوة وابن أبي عبلة (٧). وروى عبد الوارث عن أبي

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (١/ ٣٥٩)، المبهج (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٧١)، البحر المحيط (٥/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يقلبون).

<sup>(</sup>٤) وقفت عليها مروية عن ابن محيصن. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٧١)، شواذ القراءات (ص:٢٥)، البحر المحيط (٥/ ٣٩٦)، المحرر الوجيز (٣/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٧١)، البحر المحيط (٥/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٧١)، شواذ القراءات (ص:٢٥٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٧١)، المحرر الوجيز (٣/ ٣٣٠).

عمرو: (وليُسكِّننَّكم)، مثقل(١).

عن ابن عباس ومجاهد: (واستفتِحوا)[١٥](٢)، بكسر التاء على الأمر.

عن ابن أبي إسحاق: (في يوم عاصف)[١٨]، على الإضافة؛ كأنه يريد أن اليوم لا يقال له: عاصف، وذكر أبو حاتم عن إبراهيم بن أبي بكير (٣)، وكان من القراء (٤). [٣٠/ أ]

عن طلحة: (ألم تروا)[١٩]، بالتاء على الجمع(٥).

قال أبو حاتم: ويجوز (خالقَ)، نصب؛ على أن تتبعه الأول، وتجعل الخبر في قوله: (إن يشأ يذهبكم).

عن عبيد بن عمير: (وبُرِّزوا)[٢١]، مثقل، بضم الباء(٦).

عن أبي البرهسم: (وأَدخلَ الذين آمنوا)[٢٣] (١)، يريد: وأدخل الله الذين...، قال العباس: سألت أبا عمرو، فقرأ كذلك. وذكر المعلى عن عمر (١): (وأُدخلُ)،

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٧٢)، الكامل (ص:٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٠)، المحرر الوجيز (٣/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن أبي بكير، كنيته أبو بكير، روى عن رجل عن أبي هريرة، وروى عنه هشام الدستوائي، ومحمد صاحب الساج. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (١/ ٢٧٧)، الجرح والتعديل (٢/ ١٥١)، الثقات لابن حبان (٦/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٠)، المحتسب (١/ ٣٦٠)، المحرر الوجيز (٣/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٧٣)، شواذ القراءات (ص:٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٦٠)، البحر المحيط (٥/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٧٣)، شواذ القراءات (ص:٢٦٠).

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل، ولم يتبين لي من هما.

رفع (۱).

عن ابن أبي عبلة: (ومثلَ كلمة)[٢٦]، نصب (٢)؛ يرده إلى قوله: وضرب الله مثلًا كلمة طيبة وضرب مثل كلمة.

عن اليماني: (كِلمة خبيثة)، بكسر الكاف(٣).

عن ابن أبي عبلة: (جهنمُ يصلونها)[٢٩]، رفع بعائد الذكر (٤).

عن عبيد بن عمير: (من قبل أن يأتي يومًا)[٣١]، نصب (٥)، أي: من قبل أن يأتي الظالمون يومًا، أو يأتي الله بيوم؛ لقوله: (الله الذي سخر)[الجاثية:٢١]. (١٦)

وعن ابن أبي عبلة: (وُسخر -بضم السين- الشمسُ والقمرُ... وسُخر لكم الليلُ والنهارُ)[٣٣] (٧).

عن الحسن البصري -واختلف عنه - [و] (^) الضحاك بن مزاحم والأعمش وأبى حيوة وسلام بن المنذر: (من كلِّ ما سألتموه)[٣٤]، منون. قال الحسن:

<sup>(</sup>١) وقفت عليها مروية عن الحسن وعمرو بن عبيد. ينظر: مفردة الحسن (ص:١٢٦)، البحر المحيط (٥/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٧٤)، الكامل (ص:٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٧٤)، شواذ القراءات (ص:٢٦١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل (ص/ ٥٨٠)، شو اذ القراءات (ص: ٢٦١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٦١).

<sup>(</sup>٦) كذا عبارة المصنف في الأصل، ولم يظهر لي وجه ربط القراءة بالآية التي استشهد بها.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٧٥)، الكامل (ص:٥٨٠).

<sup>(</sup>٨) الواو ساقطة في الأصل.

(ما): النفي، أي: لم تسألوه<sup>(١)</sup>.

عن سعيد بن جبير: (وإن تعدوا نعمات الله)، على الجمع (٢).

عن عاصم الجحدري: ([البلد](") أمنًا)[٥٥] أي: أُمنًا لمن دخله.

عن عاصم الجحدري وأبي الهجهاج (٤): (وأجنبني)، بقطع الألف (٥).

عن أبي البرهسم: (ربنا إنك أسكنت)[٣٧](٦).

عن مجاهد والضحاك وزيد بن علي وأبان بن تغلب: (تهوَى إليهم)، بفتح الواو (٧)؛ من (٨): هوَى يهوَى.

(۱) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۱۱۱)، المحتسب (۱/٣٦٣)، مفردة الحسن (ص:۱۲۷)، تفسير القرطبي (۱۲/ ١٤٥).

(٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٧٥)، شواذ القراءات (ص:٢٦١).

(٣) كتبت في الأصل بدون ألف ولام.

(٤) لم أقف له على ترجمة، وله ذكر في كتب التفسير والقراءات، ووصف فيها بالفصاحة، وكُني في بعضها بأبي الجهجاه. ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٣/ ٢٣٥)، المحتسب (١/ ٣٦٣، ٢/ ١٩١)، البحر المحيط ().

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١١)، المحتسب (١/ ٣٦٣).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٧٦)، المحرر الوجيز (٣/ ٣٣٠).

(٧) ينظر: المحتسب (١/ ٣٦٤)، مختصر ابن خالويه (ص:١١١)، تفسير القرطبي (١٢/ ١٥٤).

(٨) في الأصل: (ومن)، والواو زائدة.

عن ابن عامر: (أَفِدة) $^{(1)}$ . محمد بن كثير $^{(7)}$ : (آفدة $^{(7)}$ . قال: من: الوفود.

عن الأعمش: (دعاي)[٤٠]، لا يهمز (٤٠).

عن سعيد بن جبير: (رب اغفر لي)[٤١]، بإسقاط النون والألف.

وعن مجاهد وسعيد: (ولوالدي) (٥)، [يعني] (١): أباه. وعن يحيى بن يعمر وإبراهيم النخعي: ([ولولديَّ] (٧))، يعني: ابنيه.

عن أبي عبد الرحمن والحسن وقتادة والأعرج وأبي حيوة عن أبي عمرو: (إنما نؤخرهم)، بالنون وتسكين وعن سعيد بن جبير: (نؤخرهم)، بالنون وتسكين الراء(١٠٠)؛ على مذهب أبي عمرو.

عن أبي عبد الرحمن [٦٣/ب] والأسود بن يزيد: (ونُبينُ لكم)[١٥]،

- (٦) في الأصل: (بغير)، وهو تصحيف.
- (٧) في الأصل: (ولوالدي)، وهو تصحيف.
- (٨) ينظر: المحتسب (١/ ٣٦٥)، تفسير القرطبي (١٢/ ١٥٧).
- (٩) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٢٧)، البحر المحيط (٥/ ٢٢٤).
- (١٠) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٧٨)، شواذ القراءات (ص:٢٦٢).

<sup>(</sup>۱) وقفت عليها مروية عن عيسى بن عمر ويحيى بن يعمر. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۱۱۱)، المغنى للدهان (۲/ ۹۷۷)، البحر المحيط (٥/ ٤٢١).

<sup>(</sup>۲) لعله: محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي، مولاهم، أبو يوسف الصنعاني، المتوفى سنة ۲۱٦هـ، أو محمد بن كثير العبدي، أبو عبدالله البصري، المتوفى سنة ۲۲۳هـ. ينظر: تهذيب الكمال (۲۲/ ۳۲۹).

<sup>(</sup>٣) نظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١١). ونسبت القراءة فيه إلى ابن كثير من غير تسمية.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٦٢)، البحر المحيط (٥/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١١)، المحتسب (١/ ٣٦٥).

بالنون (''). عن يحيى بن يعمر: (وبُين لكم)، بضم الباء ('')، وذكر عن أبي عبد الرحمن أيضًا من رواية هارون وأبو ('') حاتم: (ويُبين لكم) بالياء، أي: ويبين فعلُنا بهم، يجعلُ الياءَ للفعل. ذكر أبو حاتم في كتابه قال: قرأ الحسن إذا بهمزة واحدة (''). وذكر عن أبي عبد الرحمن أيضا وعن الضحاك: (ونبينْ)، بالنون والجزم، كأنه يَنسَق على قوله: (أولم تكونوا أقسمتم)[عام] وقال العباس: سألت أبا عمرو فقرأ: (ويبينْ لكم)، جزم، (ويبينَ)، بالفتح، وقال: سواء.

عن عمر بن الخطاب وابن عباس وعكرمة: (وإن كاد مكرهم)[٢٦]، بالدال(٢).

عن أبي العالية: (لَيزولَ)، بالياء وفتح اللام(٧).

ذكر عن عاصم: (يوم نبدل الأرضَ)[٤٨]، بالنون، نصب (^).

عن [زيد] (٩) بن علي واليماني: (وبُرِّزوا)، مثقل، بضم الباء (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٢)، الدر المصون (٧/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٨٠)، المحرر الوجيز (٣/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) كذا العبارة في الأصل، ولم يظهر لي المراد منها.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط (٥/ ٤٢٥)، الدر المصون (٧/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٢)، تفسير القرطبي (١٢/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٧) كذا ضبطت في الأصل بفتح اللامين، ووقفت عليها من غير نسبة. ينظر: الدر المصون (٧/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٨٠)، شواذ القراءات (ص:٢٦٣).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (يزيد)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: البحر المحيط (٥/٤٢٨)، الدر المصون (٧/ ١٣٠).

عن ابن عباس وأبي هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والكلبي: (من قطر آن)[١٠]، منون، وقال: هو النحاس المذاب<sup>(١)</sup>. قال أبو حاتم: ويجوز (قِطْرِ آن) ساكنة الطاء وهي لغة، ويجوز: (قِطْران) ساكنة وكسر القاف. وذكر ذلك عن عيسى بن عمر والأعمش واختلف عنهما<sup>(١)</sup>.

عن ابن مسعود والنخعي: (وتغشّى)(٣)، أي: وتتغشى؛ فيحذف إحدى التاءين.

وعن إبراهيم النخعي: (وتُغشى وجوههم النار)، على ما لم يسم فاعله (أ). زكريا بن عمارة (أ) أنه سمع أباه (أ) يقرأ: (وليَنذَروا به) [۲۰]، بفتح الياء والذال، أي: ليتعظوا به، وذكر ذلك عن نبيح وأبي واقد والجراح (أ). وذكر عن مجاهد في حروف القطعى: (ولْينذَروا به)، ساكنة اللام على القطع (أ).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (١/ ٣٦٦)، الدر المصون (٧/ ١٣٣)، تفسير القرطبي (١٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٨٠)، تفسير القرطبي (١٧٢/١٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٢)، شواذ القراءات (ص:٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) وقفتُ عليها من غير نسبة. ينظر: إعراب القراءات الشواذ (ص: ٧٤).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ولعله: زكريا بن يحيى بن عمارة، أبو يحيى الذَّارع، الأنصاري، البصري؛ فنسب إلى جدِّه، روى عن عبدالعزيز بن صهيب، وفائد، وعاصم الجحدري، وروى عنه مسلم بن إبراهيم، ونصر بن علي، وعبد الأعلى بن حماد، توفي سنة ١٨٧هـ. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (٣/ ٤١٨)، الجرح والتعديل (٣/ ٢٠١)، تهذيب الكمال (٩/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٦) يحيى بن عمارة البصري، روى عن مجاهد، وروى عنه ابنه زكريا. ينظر: الجرح والتعديل (٩/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٢)، المحتسب (١/ ٣٦٧)، البحر المحيط (٥/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكامل (ص:٥٨١).

## سورة الحجر وما فيها من الغرائب

عن سعيد بن جبير وخلف الأحمر (١): (رَبما)[٢]، بفتح الراء (٢). الأعشى عن أبي بكر عن عاصم: (رُبُما)، بضم الراء والباء خفيف (٣). وعن الضحاك وزيد بن على: (ربتما)(٤)، وهي لغة قال الشاعر:

ماويّ بل ربّتما غارة شعواء كاللذعة والميسم (م) [17/أ] أبو زيد قال: سمعت أبا [قرة] (١) الكلابي (٧): (رَبّما) بفتح الراء والباء، خفيف (٨)، قال: وسمعت من الأعراب من يقول: (رَبّما)، مثقل وفتح الراء؛ على ما روي عن سعيد. قال: فقال: يا خلف الأحمر لا تفسدن هذا الحرف، ولا تحزن به أحدًا. قال الأصمعي: كان خلف يضِنُّ بالعلم. قال أبو زيد: ما يضِنُّ به إلا قليل العلم.

<sup>(</sup>۱) خلف بن حيَّان بن محرز، أبو محرز، مولى بلال بن أبي بردة، أحد رواة الغريب والشعر، توفي في حدود ۱۸۰هـ. ينظر: بغية الوعاة (۱/ ٥٥٤)، نزهة الألبَّاء (ص:٥٣)، إنباه الرواة (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان/ سورة الحجر، شواذ القراءات (ص:٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٣)، المبسوط (ص:٢٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٣)، شواذ القراءات (ص:٢٦٤)، البحر المحيط (٥/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٥) هذا البيت لضمرة بن ضمرة النهشلي، وهو من شواهد ابن عقيل، وهي في المصادر: (بالميسم). ينظر: الإنصاف في معرفة الخلاف (١/ ٧٨)، النوادر لأبي زيد (ص:٥٥).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (قراة)، ولعله تصحيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) أبو قرة الكلابي، ذكره القِفْطي في الأعراب الذين دخلوا الحاضرة. ينظر: إنباه الرواة (٤/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (ص:٢٢٠)، المغنى للدهان (٢/ ٩٨٣)، إعراب القراءات الشواذ (ص:٧٤٣).

عن الضحاك: (ما يوُد)، بضم الواو<sup>(۱)</sup>؛ من: وديوُد؛ يرد ضمَّة الدال إلى الواو.

عن ابن أبي عبلة: (إلا لها كتاب معلوم)[١]، بإسقاط الواو(٢).

عن زيد بن علي واليماني وأبي البرهسم: (يا أيها الذي نُزِل)[٦]، خفيف(٣).

عن زيد بن على وابن أبي عبلة: (لولا تأتينا)[٧](٤).

عن الحسن وإسماعيل: (ما تَنَزَّلَ)[٨]، نصب (٥)؛ على الفعل الماضي. عن ابن أبي عبلة وأبي حيوة: (ما ننزل -بالنون، خفيف- الملائكة)، نصب (٢). عن عبيد بن عمير: (ما نَزَلَ -خفيف- الملائكةُ) رفع، ومثله زيد بن علي (٧).

عن أبي البرهسم: (إنا نحن أنزلنا الذكر)[٩]، بألف(^).

عن الأعمش والأعرج: (يعرِجون)[١٤]، بكسر الراء (٩)، وهي لغة هذيل.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٨٣)، شواذ القراءات (ص:٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٦٤)، المحرر الوجيز (٣/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) كذا ضبط في الأصل بالبناء للمفعول، والذي وقفت عليه منسوبًا لهؤلاء هو: (نَزَلَ)، على البناء للفاعل. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٨٤)، شواذ القراءات (ص:٢٦٤)، البحر المحيط (٥/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٨٤)، الكامل (ص:٥٨١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٨٥)، شواذ القراءات (ص:٢٦٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٨٥)، البحر المحيط (٥/ ٤٣٤).

وذكر عن الأعرج: ([هو](١) يحشِرهم)[٢٥]، بكسر الشين(١).

عن ابن أبي عبلة: (سَكِرت)[١٥]، بفتح السين (٣)، أي: حارت. وعن يحيى بن [يعمر](٤): (سَكَرت)، بفتح السين والكاف(٥)، أي: حارت. عن ليث أنه قال: سكّرت: سدت وغشيت، وسكرت: سحرت. وعن أبان بن تغلب أنه قرأ: (سحرت)، بالحاء(٢).

(وما ننزله)[۲۱]، خفيف: عن ابن كثير وابن محيصن (٧). عن الأعمش: (وما نرسله) (٨).

عن الحسن: (والجأن)[٢٧]، بهمز مفتوحة (٩).

عن مجاهد وابن سيرين والنخعي وقتادة وحميد والضحاك وأبي رجاء وعن قيس بن عباد (١٠٠): (صراط عليُّ)[٤١]، وقال: رفيع، يعني: قتادة وقيس، وذكر

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ويوم)، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٣)، المغنى للدهان (٢/ ٩٨٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٨٦)، البحر المحيط (٥/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط في الأصل، واستدركته من المصادر.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ٣٥٣)، البحر المحيط (٥/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٨٧)، شواذ القراءات (ص:٢٦٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٦٥)، البحر المحيط (٥/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٣)، مفردة الحسن (ص:١٢٧).

<sup>(</sup>١٠) قيس بن عبَّاد القيسي، الضبعي، أبو عبدالله البصري، قدم المدينة في خلافة عمر، روى عن أبي بن كعب، وابن عمر، وأبي ذر، وروى عنه الحسن البصري، وبكر بن عبدالله المزني، وابنه عبدالله.

ذلك عن يعقوب $^{(1)}$ . عن عبيد بن عمير:  $(\text{صراطٌ عالٍ مستقيمٌ})^{(1)}$ .

عن ابن أبي عبلة: (وننبئهم)[٥١] على [أن] أن الفعل لله.

قال أبو حاتم: ومن العرب من يقول: (لا تاجل)[٥٠](٥٠)، [٢٤/ب] وأما [كثر](٢٠) العرب فإنهم يقولون: لا تيجل. عن الحسن برواية الحلواني: ([لا تُوجَل](١٠)، أي: لا يُفعل ذلك بك، ومذهب يحيى بن وثاب: (لا تِيجل)، بكسر التاء على لغة تميم(٩). وعن [...](١٠) عن أصحاب عبد الله: (لا تواجل)، مثل تفاعل(١٠).

عن عبيد بن عمير: (إنا منكم واجلون)[٥٦]، بألف(١٢).

\_\_\_

ينظر: الجرح والتعديل (٧/ ٥٧٧)، تهذيب الكمال (٢٤/ ٦٤).

(۱) ينظر: المحتسب (۳/ ۳۲۲)، تفسير القرطبي (۱۲/ ۲۱۳)، المحرر الوجيز (۳/ ۳۲۲)، المبسوط (ص: ۲۲۰)، المبهج (۲/ ۲۲۲).

(٢) لم أجدها فيما بين يدي من المصادر.

(٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٨٩)،، شواذ القراءات (ص:٢٦٥).

(٤) ساقطة في الأصل، ويقتضيها السياق.

(٥) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (ص: ٧٤٩)، البحر المحيط (٥/ ٢٤٦).

(٦) في الأصل: (أكبر)، والظاهر أنه تصحيف.

(٧) رسمت في الأصل بالياء التحتية في أوله، والمثبت هو الموافق لسياق الآية وللمصادر.

(٨) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٢٩)، تفسير القرطبي (١٢/ ٢٢٣).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٩٠)، شواذ القراءات (ص:٢٦٦).

(١٠) ما بين المعقوفتين كلمة في الأصل لم أتمكن من قراءتها، وصورتها: (معين).

(١١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٤)، الدر المصون (٧/ ١٦٥).

(١٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٩٠)، شواذ القراءات (ص:٢٦٦).

عن الحسن فيما روى محبوب: (فبم تبشرون)[١٥]، الباء ساكنة(١).

عن الأعمش: (قال بشرتموني)، بغير ألف الاستفهام (٢)، أي: بشرتموني في وقت الكر.

عن يحيى وإبراهيم وطلحة والأعمش -واختلف عنه-: (من القنطين)[٥٥]، بغير ألف<sup>(٣)</sup>.

عن الأشهب وعيسى والأعمش -واختلف عنهما- وعن زيد بن علي وعبيد بن عمير واليماني: (ومن يقنُط)[٥٦]، برفع النون (٤). قال أبو عمرو: وأهل الحجاز يقولون: يقنَط، وتميم تقول: يقنُط، وقال: لأن أقول: يقنُط أحب إلى من أن أقول: يقنَط.

عن الزهري واليماني: (فسر بأهلك)[١٥] من: سار يسير. عن نبيح وأبي واقد: (بقطع من الليل)، بفتح الطاء (٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٩١)، المحرر الوجيز (٣/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٩١)، المحرر الوجيز (٣/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٤)، المبهج (٢/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٤)، المحرر الوجيز (٣/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٩٢)، شواذ القراءات (ص:٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٩٢)، شواذ القراءات (ص:٢٦٧).

عن زيد بن علي وزائدة عن سليمان<sup>(۱)</sup>: (إن دابر)[٢٦]، بكسر الألف<sup>(۲)</sup>؛ على الحكاية اعتبارًا بمصحف ابن مسعود؛ قضينا له ذلك الأمر وقلنا: إن دابر هؤلاء. عن يحيى بن يعمر واليماني وابن أبي عبلة: (لفي سكراتهم)[٢٧]<sup>(۳)</sup>. وعن الأعمش: (لفي سُكرهم)، بغير تاء وضم السين، وذكر عنه أيضًا: (سُكرتهم)<sup>(1)</sup>.

عن الزهري: (أصحاب ليكة)[٧٨]، بغير همز في كل القرآن(٥).

عن أبي حيوة: (وآتيناهم آيتنا)[٨١](١)؛ كأنه يذهب إلى أنه الناقة.

عن الحسن: (وتنحَتون)[٨٦]، بفتح الحاء (٧)، وذكر عنه: (تنحاتون) (٨).

عن مالك بن دينار ويحيى بن يعمر وعاصم الجحدري والأعمش وعكرمة زيد بن علي واليماني وأبان بن تغلب: (إن ربك هو الخالق العليم)[٨٦](٩).



- (٦) ينظر: المغني للدهان (٢/ ٩٩٤).
- (٧) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٢٩)، المغني للدهان (٢/ ٩٩٤).
  - (٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٩٤).
- (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٤)، الكامل (ص:٥٨٢)، المبهج (٢/ ٦٦٤).

<sup>(</sup>۱) سليمان بن بلال التيمي، أبو أيوب القرشي، المدني، روى عن زيد بن أسلم، وعبدالله بن دينار، وسهيل بن أبي صالح، وروى عنه أبو عامر العقدي، وابن المبارك، توفي سنة ۱۷۲هـ، وقيل: ١٧٧هـ. تهذيب الكمال (١١/ ٣٧٢)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٤)، الكامل (ص:٥٨٢)، شواذ القراءات (ص:٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٤)، المغني للدهان (٢/ ٩٩٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٤)، المبهج (٢/ ٦٦٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٤)، المبهج (٢/ ٦٦٢).

## سورة النحل وما فيها من الغرائب [70/أ]

عن سعيد بن جبير: (فلا يستعجلوه)[١]، بالياء(١).

عن الحسن وأبي البرهسم والكسائي عن أبي بكر عن عاصم وأبي حيوة: (تُنزَّل -بالتاء- الملائكةُ)[٢]، رفع (٢). عن عاصم الجحدري: (تُنزَل -خفيف، بضم التاء- الملائكةُ)، رفع (٣). عن ابن قطيب: (تُنزّل -مثقل، بضم التاء- الملائكةُ)، رفع (٤). وعن زيد بن علي: (تَنزِل الملائكةُ)، بفتح التاء (٥).

عن الأعمش: (ليُنذرَ أنه)[٢](١).

عن الزهري وزيد بن علي: (دفٌ)[٥]، بغير همز(٧).

عن عكرمة والضحاك: (حينًا [تريحون] (^) وحينًا تسرحون)[١٦] أي: تريحون حينًا وتسرحون حينا، فوقع الفعل عليه.

- (٧) ينظر: البحر المحيط (٥/ ٤٦٠)، المحرر الوجيز (٣/ ٩٧٩).
  - (٨) في الأصل: (ترحون).
- (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٥)، المغنى للدهان (٣/ ٩٩٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٥)، البحر المحيط (٥/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مفردة الحسن (ص: ١٣٠)، تفسير القرطبي (١٢/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ٩٩٨)، شواذ القراءات (ص:٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٣/ ٩٩٨).

<sup>(</sup>٥) وقفت عليها مروية عنه هكذا: (يَنْزِل الملائكةُ). ينظر: المغني للدهان (٣/ ٩٩٨)، شواذ القراءات (ص:٢٦٨).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، والذي وقفت عليه منسوبًا إلى الأعمش هو: (لينذروا)، بالجمع. ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ٣٧٨).

عن الأعمش: (فتعالى)[٣]، بزيادة فاء(١).

عن أبي جعفر والأعرج وخالد بن إياس وسعيد بن جبير وأبي عبد الله المدني: (إلا بشَق الأنفس)[٧]، بفتح الشين (٢)، وهي لغة، يكون مصدر شَقَّ يشتُّ شَقًّا و مشقَّةً (٣).

عن ابن أبي عبلة: (والخيلُ والبغالُ والحميرُ)[٨]، رفع (٤٠).

قتادة عن أبي عياض (٥): (ليركبوها زينةً)، بغير واو (٢)، ينصبه على المصدر، أو على التفسير.

عن أمير المؤمنين علي: (ومنكم جائر)[٩]، قال قتادة: فقراءة عبد الله كذلك(٧).

عن زيد بن علي: (شِجر)[١٠]، بكسر الشين (٨)، وهي لغة.

- (7)  $x : \text{idd}(X) = (X \setminus X)$ . Iلدر المصون ( $X \setminus X$ ).
- (٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٩٩)، البحر المحيط (٥/ ٦٣٤).
- (٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ٩٩٩)، شواذ القراءات (ص:٢٦٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ٣٧٩)، البحر المحيط (٥/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (٢/٧)، الدر المصون (٧/ ١٩٤)، النشر (٢/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ٩٧)، لسان العرب، مادة شقق (٨/ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل (ص:٥٨٣)، شواذ القراءات (ص:٢٩٦).

<sup>(</sup>٥) عمرو بن الأسود العنسي، الشامي، الدمشقي، أبو عياض، روى عن ابن عباس، وابن مسعود، وعبادة بن الصامت، وروى عنه ابنه حكيم، ومجاهد، وعطاء بن السائب، توفي في خلافة معاوية. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (٣/ ٣١٥)، تهذيب الكمال (٢١/ ٣٤٥)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٧٩).

وعنه وعن عبيد بن عمير: (تَسيمون)، بفتح التاء(١).

وعن عيسى -واختلف عنه-: (يُنبِّت لكم)[١١]، مثقل(٢).

عن ابن أبي عبلة: (وسُخر لكم -بضم السين- الليلُ والنهارُ والشمسُ والقمرُ والنجومُ مسخراتُ)[١٢]، رفع كلها(٣).

عن الحسن البصري ويحيى بن وثاب: (وبالنُّجْم)[١٦]، بضم النون (أ)؛ كأنه يريد النُّجُم فيخفف، مثل: خُشْب وخُشُب. عن ابن قطيب: (وبالنجوم) (٥).

عن الأعرج وأبان بن تغلب والكسائي عن أبي بكر عن عاصم: (يسرون)[١٩]، و(يعلنون)، (يدعون)[٢٠]، بالياء كلها<sup>٢٠</sup>. عن اليماني: (والذين يُدعون) [٦٥] بن بضم الياء<sup>(٧)</sup>.

عن عبيد بن عمير: ([أمواتًا]<sup>(^)</sup> غيرَ أحياء)[٢١]، نصب على القطع<sup>(^)</sup>؛ يجعل الكلام عند قوله: (وهم يخلقون) كافيًا.

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط (٥/ ٤٦٤)، الدر المصون (٧/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٠٠)، الدر المصون (٧/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ٢٠٠٠)، شواذ القراءات (ص:٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ٨)، مفردة الحسن (ص: ١٣٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ٢٠٠٠)، شواذ القراءات (ص:٢٦٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ١٠٠١)، الكامل (ص:٥٨٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٦٩)، البحر المحيط (٥/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٨) سقطت منها الواو في الأصل.

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ٢٠٠١)، شواذ القراءات (ص:٢٧٠).

عن أبي عبد الرحمن: (إِيان يبعثون)[٢١]، بكسر الألف(١)، وأيان وإيان وإيان وأوان لغات.

عن عيسى بن عمر: (لا جرم –تام كاف – إن الله)[٢٣]، بكسر الألف على الابتداء(7).

عن الحسن: (تسرون) و (تعلنون)[١٩]، بالتاء (٣).

عن جعفر بن محمد وزيد بن علي: (فأتى الله بنيتهم)[٢٦] عن الضحاك بن مزاحم: (فأتى الله [بيوتهم] بن مزاحم: (فأتى الله [بيوتهم] على البيوت، وذكر ذلك عن عبيد بن عمير ٢٠٠٠).

عن يحيى بن يعمر وإبراهيم النخعي وأسيد عن الأعرج -واختلف عنه-: (فخر عليهم السُّقُف)، مثقل<sup>(٧)</sup>. عن مجاهد في رواية الحلواني وزيد بن علي: (السُقْف)، بضم السين ساكنة القاف<sup>(٨)</sup>. وقال مجاهد: كل شيء من السماء فهو سَقف، وكل شيء من البيوت فهو سُقف<sup>(٩)</sup>.

- (٧) ينظر: المغني للدهان (٣/ ٣٠٠٣)، شواذ القراءات (ص:٢٧١).
- (٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ٣٠٠٣)، شواذ القراءات (ص:٢٧١).
  - (٩) ينظر: التفسير البسيط للنيسابوري (٢٠/٣٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ٣٨٦)، البحر المحيط (٥/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ٣٨٧)، المغنى للدهان (٣/ ١٠٠٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ٢٠٠٢)، شواذ القراءات (ص:٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٦٩)، الدر المصون (٧/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (بيوتيهم).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ٣٨٨)، الدر المصون (٧/ ٢١٠)، شواذ القراءات (ص: ٢٧٠).

شبل عن ابن كثير: (شركاي)[۲۷]، و(وراي) في مريم[٥]، وفي نوح (دعاي)[۲]، بغير همز وفتح الياء فيها(١).

عن زيد بن علي: (قالوا خيرٌ)[٣٠]، رفع، أي: الذي أنزله خير (٢).

وعنه أيضًا: (ولنعمت دار المتقين)، بزيادة تاء (٢)؛ على التأنيث، [يقال] (٤): نعم الرجل ونعمت المرأة.

عن أبي عبد الرحمن السلمي وزيد بن ثابت: (جنات عدن تدخلونها)[٣١]، بالتاء (٥).

عن عبيد بن عمير: (في كل إمة)[٣٦]، بكسر الأمة<sup>(٦)</sup>.

وعن الضحاك: (واجتنبوا الطواغيت)(٧).

عن إبراهيم النخعي: (وإن)[٣٧]، بزيادة واو(^).

وعنه أيضًا وعن أبي البرهسم وأبي حيوة: (تحرَص)، بفتح الراء(٩).

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٦)، البحر المحيط (٥/ ٤٧١).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٠٤)، البحر المحيط (٥/ ٤٧٣).

(٣) ينظر: الدر المصون (٧/ ٢١٥)، إعراب القراءات الشواذ (ص:٧٦٢).

(٤) في الأصل: (فقال)، والظاهر أنه تصحيف.

(٥) ينظر: الدر المصون (٧/ ٢١٦)، البحر المحيط (٥/ ٤٧٤).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٠٥)، شواذ القراءات (ص:٢٧١).

(٧) ينظر: المغني للدهان (٣/ ٢٠٠٥)، شواذ القراءات (ص:٢٧١).

(٨) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ٣٩٣) البحر المحيط (٥/ ٤٧٥).

(٩) ينظر: المحتسب (٢/٩)، الدر المصون (٧/٢١٧).

المغيرة (۱) عن إبراهيم، الضبي (۲) عن الأعمش: (وأن الله لا يَهدي من يَضل)، بفتح الياء فيهما (۳)، أي: من ضلَّ لا يهدي به الله (۱)، وعن اليماني: (لا يهدي -بكسر [الهاء] (۱) - من يضل)، وهو بعيد؛ كأنه يريد أن الله لا يهتدي إليه، والتوفية: (من يضل) (۱).

عن الضحاك: (بلى وعدٌ عليه حقٌ)[٣٨]، رفع (٧)، أي: وهو وعد عليه حق. عن أمير المؤمنين علي [٦٦/ أ] والربيع بن خثيم: (لنثوينهم)[٤١]، بالثاء (٨). عن عيسى وطلحة: (يتفيؤا ظُلَلُه)[٤٨]

- (٤) كذا العبارة في الأصل.
- (٥) في الأصل: (الهاي).
- (٦) وقفت عليها منسوبة إلى عبد الله بن مسعود. ينظر: البحر المحيط (٥/ ٤٧٦).
  - (٧) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٠٦)، البحر المحيط (٥/ ٤٧٦).
  - (٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٧٢)، البحر المحيط (٥/ ٤٧٧).
  - (٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٧٢)، البحر المحيط (٥/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>۱) المغيرة بن مقسم الضبِّي، أبو هشام، الكوفي، الفقيه، روى عن إبراهيم، وحماد بن سليمان، والشعبي، وروى عنه شعبة، وزائدة بن قدامة، وجرير بن عبدالحميد، توفي سنة ١٣٢هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٨/ ٣٧٩)، غاية النهاية (٢/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل، ولعل صواب العبارة: (والضبي). وهو: جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، أبو عبدالله، الرازي، القاضي، روى عن الأعمش، وسليمان التيمي، والثوري، وروى عنه إسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل، وابن المديني، توفي سنة ۱۸۸هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٤/ ٥٤٠)، سير أعلام النبلاء (٩/ ٩)، غاية النهاية (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) وقفت عليها من غير نسبة. ينظر: الدر المصون (٧/ ٢١٩)، البحر المحيط (٥/ ٤٧٦)، روح المعاني (٧/ ٣٧٩).

عن قتادة: (ثم إذا كاشف)[٥٤]، بألف(١).

عن أبي العالية: (فيُمتَّعوا -بضم الياء- فسوف يعلمون)[٥٥]، بالياء (٢). عن اليماني ونبيح وأبي واقد والجراح: (فتَمتَّعوا -بالتاء- فسوف يعلمون)، بالياء (٣).

عن ابن أبي عبلة: (ظل وجهه مسودٌ)[٥٨]، رفع (٢)، أي: وهو مسود، وهو بعيد، أو جعل الخبر في الوجه، والاسم (مسودٌ).

عن عيسى وابن أبي عبلة: (أيمسكه على هوان) [٩٥] (٥). وعن الجحدري: (أيمسكها على هوان أم يدسها) (٢)؛ يردُّ إلى قوله: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمُ اللَّهُ عَلَى هوء) (٧). عن الأعمش: (أيمسكه على سوء) (٧).

عن معاذ بن جبل ومسلمة بن محارب الدثاري<sup>(^)</sup> وابن أبي عبلة وأبي البرهسم: (وتصف ألسنتهم الكُذبُ)[٦٢]<sup>(٩)</sup>، صفة ونعت للألسنة.

- (٧) ينظر: الدر المصون (٧/ ٢١٦)، البحر المحيط (٥/ ٤٨٩).
- (A) مسلمة بن محارب بن دثار السدوسي، الكوفي، عرض على أبيه، وعرض عليه يعقوب الحضرمي. ينظر: غاية النهاية (٢/ ٢٩٨).
  - (٩) ينظر: المحتسب (٢/ ١١)، المحرر الوجيز (٣/ ٢٤٩)، الدر المصون (٧/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٧)، المغنى للدهان (٣/ ١٠٠٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٠٧)، البحر المحيط (٥/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٠٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٠٨)، شواذ القراءات (ص:٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الدر المصون (٧/ ٢٤٦)، البحر المحيط (٥/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٠٨)، البحر المحيط (٥/ ٤٨٨).

عن مجاهد والحسن: (ألسنتهم)، ساكنة النون(١).

عن الحسن وهو مذهب عيسى: (إن لهم النار)<sup>(۱)</sup>؛ على الابتداء ويجعل في<sup>(۱)</sup> ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ كلمة كافية.

وعن أبي رجاء: (لا جرم) ساكنة الراء، وعن الزهري مثله. وهارون عن أبي عمرو: (لأجْرم)، ساكنة الجيم (٤٠).

عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأبي جعفر وأبي عمران الجوني<sup>(٥)</sup> واليماني: (مفَرِّطون)، بفتح الفاء، وكسر الراء مثقل (٢)، و(مفْرِطون) مخفف ومثقل واحد<sup>(٧)</sup>، يقال: أفرطته وفرطته، إذا قدمته، أي: مقدمون معجلون إلى النار، منسيون فيها، وأما مفرِطون، أي: أفرطوا وبالغوا في الشر والإساءة. وعن ابن أبي عبلة: (وأنهم مفرَّطين)<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، والذي وقفت عليه هو بإسكان التاء. ينظر: المحرر الوجيز (٣/٣٠٤)، البحر المحيط (٥/ ٤٩٠)، شواذ القراءات (ص:٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١١٠)، شواذ القراءات (ص:٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) كذا العبارة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٦)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٥) عبد الملك بن حبيب الأزدي، أبو عمران الجوني، البصري، روى عن أنس بن مالك، وطلحة بن عبدالله، وعبد الله بن الصامت، وروى عنه حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، توفي سنة ١٢٨هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٨/ ٢٩٨)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة متواترة قرأ بها أبو جعفر. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٧)، المغني للدهان (٣/ ١١٧)، النشر (٢/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة متواترة، قرأ بها نافع المدني. ينظر: النشر (٢/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١١٠)، شواذ القراءات (ص:٢٧٣)، إعراب القراءات الشواذ

(وما أنزلنا عليك الكتاب إلا ليبين)[٦٤]، بالياء، يعني: الكتاب، وبالنون أيضًا: (لنبين لهم)؛ على أن الفعل لله جل ذكره.

عن أبي رجاء: (يسقيكم)[٢٦]، بالياء (١). عن أبي الأشهب: (تسقيكم)، بالتاء (٢)، يعني: الأنعام، وليس ذلك بحسن لقوله: (مما في بطونه)، [٦٦/ب] ولم يقل: بطونها.

عن عيسى بن عمر: (سيغًا)، بغير ألف (٣)؛ كأن الأصل عنده: سيْوغ، فقلب الواو ياء، وأدغمت في الياء قبلها.

عن أبي عبد الرحمن برواية الحلواني: (لبنٌ خالصٌ سائغٌ)، رفع (أ)؛ كأنه يجعل: (يسقيكم مما في بطونه) كلامًا تامًا، ثم يبتدئ: (من بين فرث ودم لبنٌ)، يرفعه على الصفة، أو يعني: يخرج من بين فرث ودم لبن خالص، والله أعلم، كما قال: ﴿ يَخَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ ﴾[٦٩].

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: (للشربين)[٦٦]، بغير ألف (٥)، مثل: فَعِلين؛ على النعت دون الاسم.

(۱/۲۲۷).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١١٠)، البحر المحيط (٥/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: لم أقف عليها منسوبة إلى أبي الأشهب، وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. ينظر: النشر(٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٧)، المحتسب (٢/ ١١).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠١١)، شواذ القراءات (ص:٢٧٣).

عن يحيى بن وثاب وأبان بن تغلب: (إلى النَّحَل)[٢٨]، بفتح الحاء (١). عطاء عن أبي عبد الرحمن وقتادة: (أفبالباطل تؤمنون)[٢٧]، بالتاء (٢).

الضبي عن أصحابه: (فلا يضربوا لله أمثالًا (٣) [٧٤]، بالياء (٤)؛ ردًّا على ما تقدمه: ﴿وَيَعَبُدُونَ ﴾، ﴿ وَلَا يَسَتَطِيعُونَ ﴾ [٧٧]. عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة: (أينما يوجهه لا يأتي (٥) بخير) [٧٦] (٢). عن ابن مسعود وطلحة بن مصرف: (أينما توجه لا يأت)، بهاء واحدة مجزومة على الجزاء (٧)؛ كأنه يجعل الفعل للعبد، من: وجَّه يوجِّه، بمعنى توجَّه يتوجَّه، والله أعلم. وروى إبراهيم عن علقمة: (أينما يوجّه)، بهاء واحدة خفيفة مضمومة (٨). عن يحيى بن وثاب: (أينما يوجّه)، وعن عبيد بن عمير: (أينما توجّه) (١٠٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٧)، البحر المحيط (٥/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٧)، البحر المحيط (ص:٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولم أقف على من تطّرق لها.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠١١)، شواذ القراءات (ص:٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ولم أقف على من تعرَّض لها.

 <sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، والذي وقفت عليه منسوبًا لابن مسعود هو: (توجهه). ينظر: المحرر الوجيز
 (٣/ ٤١١)، الدر المصون (٧/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب (٢/ ١١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: البحر المحيط (٥/٤٠٥). والجيم عنده مكسورة.

 <sup>(</sup>٩) وقفت عليها مروية عن علقمة وطلحة. ينظر: الدر المصون (٧/ ٢٧١)، البحر المحيط
 (٥/٤/٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠١٢)، شواذ القراءات (ص:٢٧٤).

قال الضبَّي (1): سألت الأعمش كيف يقرأ هذا الحرف؟ فقال: (بطون مِّهاتكم)[٧٨]، وحَذَف الهمزة (٢). قال: سألت ابن أبي ليلى فقال: (بطون مَّهاتكم)، بفتح الميم وحذف الهمز (٣).

عن ابن عباس: (كذلك تتم نعمتُه)[۸۱](٤).

عن ابن عباس: (لعلكم تَسلَمون)، بفتح اللام والتاء، وقال ابن الجراح: لأنه تقدم قوله: ﴿ تَقِيكُم لَا أَسكُمُ ﴾، يعني: الدروع، عن سعيد بن [٦٧/ أ] جبير مثله (٥).

عن مجاهد في رواية الحلواني: (يومئذ السُّلُم)[۸۷]، بضم السين واللام (٢٠). عن النخعي: (فيزل قدم)[٩٤]، بالياء (٧٠).

عن نافع في بعض الروايات: (فليحيينه... وليجزينهم)[٩٧]، بالياء فيهما<sup>(^)</sup>. عن الحسن: (بشرُ اللسان)[٩٧]، ولا ينون لاجتماع الساكنين.

<sup>(</sup>١) هكذا استظهرت قراءتها في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠١١)، البحر المحيط (٥/٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠١٢)، البحر المحيط (٥/٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٢٧٤)، البحر المحيط (٥٠٨/٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الدر المصون (٧/ ٢٧٦)، البحر المحيط (٥/ ٨٠٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠١٤)، الدر المصون (٧/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠١٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكامل (ص:٥٨٥)، شواذ القراءات (ص:٢٧٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المحتسب (٢/ ١٢)، إعراب القراءات الشواذ (١/ ٧٧٠)،

وروى العباس بن الفضل وعلي بن نصر وداود الأزدي<sup>(1)</sup> وعبيد بن عقيل عن أبي عمرو: (لباس الجوع والخوف)[١١٢] نصب، وعن اليماني مثله<sup>(٢)</sup>.
عن اليماني: (واشكروا [نعم]<sup>(٣)</sup> الله)[١١٤]؛ على الجمع كل القرآن<sup>(٤)</sup>.

عن معاذ بن جبل ومسلمة بن محارب وابن أبي عبلة وأبي البرهسم: (لما تصف ألسنتكم الكُذُبُ)[١١٦]؛ على [النصب] (٥) للألسنة (٢)، يقال: كذوب [وكُذُب] (١)، مثل: رسول ورسل. قال أبو حاتم: يجوز الكذب مخفف، مثل: الرسْل. عن الحسن والأعرج وأبي معمر وطلحة وابن أبي إسحاق واليماني: (الكذب)، بالخفض (٨)؛ على البدل من (ما)؛ كأنه يقول: للذي تصف ألسنتكم الكذب، ومن نصب فعلى المفعول كأنه قال: لوصفها الكذب. قال أبو حاتم: ويجوز إسكان الذال، فيقال: الكذب والكذب.

عن الحسن ومجاهد: (ألسنْتكم)، ساكنة النون(٩)؛ كأنه فعل ذلك لكثرة

<sup>(</sup>۱) داود بن أبي سالم، أبو سليمان، الأزدي، أخذ القراءة عن يعقوب الحضرمي، روى القراءة عنه على بن الحسن العتكي، وأبو بكر السيرافي. ينظر: غاية النهاية (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكامل (ص:٥٨٥)، البحر المحيط (٥/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (نعما).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠١٥)، شواذ القراءات (ص:٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (النصب)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٧٧٥)، البحر المحيط (٥/٧٧٥).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (وكذوب).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠١٦)، الدر المصون (٧/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل، والذي وقفت عليه بإسكان التاء. ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠١٦).

الحركات، قال أبو حاتم: وهذا هو الإخفاء.

عن الحسن وإبراهيم النخعي وأبي البرهسم وأبي حيوة وأبان بن تغلب: (إنما جَعَل السبتَ)[١٢٤](١). قال إبراهيم: إن أصحاب عبد الله قرؤوا: (إنما جعلنا السبت)(١). عن الأعمش: (إنما أنزلنا السبت)(١).

عن أبي جعفر وشيبة: (حرم عليكم الميِّتة)، مثقل(1).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٨)، المغنى للدهان (٣/ ١٠١٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٨)، البحر المحيط (٥/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٨)، شواذ القراءات (ص:٢٧٦)، البحر المحيط (٥/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ٤٢٨)، النشر (٢/ ٢٢٥).

## سورة بنى إسرائيل وما فيها من الغرائب

عن الحسن برواية الحلواني: (لنَريه)[١]، بفتح النون(١).

وعن زيد بن [٦٧/ ب] ثابت: (ذَرِيّة)[٣]، بفتح الذال، خفيف<sup>(٢)</sup>، مثل: بَرِية. وروي عن عاصم الأحول<sup>(٣)</sup> أن زيد بن ثابت كان يقرأ: (ذَرية من حملنا). عن مجاهد: (ذِرِيَّة)، بكسر الذال، وعن زيد بن علي مثله<sup>(٤)</sup>. وروى حميد عن مجاهد: (ذَريِّة).

عن سعيد بن جبير وأبي العالية: (لبني إسرائيل في الكُتب)[٤](١).

عن ابن عباس وابن سيرين: (ليُفسَدن)، بضم الياء وفتح السين عن ابن عباس أيضًا وجابر بن زيد ونصر بن عاصم: (لتُفسَدن)، بضم التاء وفتح السين (^)، أي: يُفعل ذلك بهم.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٩)، المغنى للدهان (٣/ ١٠١٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (١/ ١٥٦)، المغني للدهان (٣/ ١٠١٩).

<sup>(</sup>٣) عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، روى عن أنس بن مالك، والحسن البصري، والشعبي، وروى عنه حماد بن زيد، وابن المبارك، وجرير بن عبد الحميد، توفي سنة البصري، والشعبي، وروى عنه حماد بن زيد، وابن المبارك، وجرير بن عبد الحميد، توفي سنة ٢٤٢هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٣/ ٥٨٥)، سير أعلام النبلاء (٦/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٠٤)، المحتسب (١/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط (٦/٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٩)، المغني للدهان (٣/ ١٠٢٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٨)، البحر المحيط (٥/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٩)، المحتسب (٢/ ١٤)، المغنى للدهان (٣/ ١٠١٩).

الحلواني عن خلاد بن خالد<sup>(۱)</sup> عن محمد بن الفضل<sup>(۲)</sup> عن عطاء عن أبي عبدالرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (ليسوءُنَّ)[٧]، بالياء ممدود مهموز، ويرفع ويثقل النون<sup>(۳)</sup>؛ على مثال ليسوعن<sup>(1)</sup>. عن جابر بن زيد أنه قرأ: (التُفسَدَّنَ)[٤]<sup>(٥)</sup>، بفتح السين<sup>(١)</sup>، فسمعه سعيد بن جبير، فقال: (ليُفسِدُنَّ) بالياء، وذكر مثله عن الحسن، فلم <sup>(٧)</sup> يَذكر عنهم في: (لتعلن) شيئًا. والعباس: (ليعلن)، بالياء. كما روي عن أبي البرهسم: (ليفسدن... وليعلن)، والياء<sup>(٨)</sup> فيهما<sup>(٩)</sup>.

عن زيد بن علي: (ولتعلن عِليًّا كبيرًا)، بكسر العين (١٠).

<sup>(</sup>۱) خلاد بن خالد، أبو عيسى، وقيل: أبو عبد الله الشيباني، مولاهم، الصيرفي، الكوفي، الأحول، المقرئ، صاحب سليم، روى عن زهير بن معاوية، والحسن بن صالح، قرأ عليه محمد بن شاذان، والقاسم الوزان، توفي سنة ۲۲۰هـ. ينظر: معرفة القراء الكبار (١/٤٢١)، غاية النهاية (١/٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) محمد بن الفضل بن عطية العبسي، مولاهم، أبو عبد الله الكوفي، روى عن أبان بن ابي عياش، وعاصم بن بهدلة، وأبو إسحاق السبيعي، وروى عنه حماد بن أسامة، ونعيم بن حماد، توفي سنة ١٨٠هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٦/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٢٢)، الدر المصون (٧/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل!

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لتفسدون)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل بالفاء، ولعل الصواب: (ولم).

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل، ولعل صوابه: (بالياء).

<sup>(</sup>٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٧٧).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٢٧٧)، البحر المحيط (٦/ ٨).

عن الحسن واليماني وأبي البرهسم: (عبيدًا لنا)[٥](١).

([جوّسوا])(۲). عن الحسن البصري: (خلل الديار)(۳). (فحاسوا خلال) بالحاء: عن أبي رجاء(٤).

قال أبو حاتم: بلغني أن في مصحف أبي: (ليسئ)[٧]، بضم الياء(٥).

عن أبي البرهسم: (ولْيدخلوا... [ولْيتبروا](٢)(١)، قال: اللام فيهما ساكنة، كأنه يجعل لام الأمر.

عن قربي الشامي: (وإن الذين لا يؤمنون)[١٠]، بكسر الألف(^).

عن ابن أبي عبلة: (وكلُّ إنسان)[١٣]، رفعٌ بعائد الذكر(٩).

عن مجاهد والحسن -واختلف عنهما- وأبي رجاء: (ألزمناه طيره)، بغير ألف (١٠٠).

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٩)، مفردة الحسن (ص:١٣٢).

- (٥) ينظر: المحتسب (٢/ ١٥)، الدر المصون (٧/ ٣١٧).
  - (٦) سقطت في الأصل واو الجمع والألف.
- (٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٢٢)، شواذ القراءات (ص:٢٧٨).
- (٨) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٢٢)، شواذ القراءات (ص:٢٧٨).
- (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٩)، المغنى للدهان (٣/ ١٠٢٢).
  - (١٠) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٣٢)، المحرر الوجيز (٣/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (حوكرك)، ولعله تصحيف من الذي أثّبته، والله أعلم. وينظر لتوثيق القراءة: مختصر ابن خالويه (ص:١١٩)، المغنى للدهان (٣/ ١٠٢٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٣٢)، المغنى للدهان (٣/ ٢٠٢٠).

<sup>(</sup>٤) وقفت عليها منسوبة إلى أبي السماك وطلحة. ينظر: الكامل (ص:٥٨٦)، البحر المحيط (٦/٩).

قال أبو حاتم: لغة لتميم (في عُنْقه)، خفيفة (١).

عن أبي جعفر [٦٨/ أ]: (يُخرَج)، بضم الياء وفتح الراء، وذكر مثله عن ابن عباس أن وذكر عن ابن عباس أيضًا والحسن ومجاهد وابن محيصن والمجحدري وأيوب السختياني وابن يعمر: (ويَخرُج)، بفتح الياء وضم الراء (الله عباس: يتحول عملُه كتابًا (الله عن مجاهد: (ويُخرِج)، بضم الياء وكسر الراء (الله عباس: يتحول عملُه كتابًا (الله عن مجاهد: (ويُخرِج)، بضم الياء وكسر الراء (الله عن وأما من قرأ: (يَخرُج)، و(يُخرِج) فعلى معنى: يخرج له طائره أو عمله كتابًا وذكر عن مجاهد وغيره وابن يعمر: (يَخرُج له كتابٌ)، رفع (الله عن أبي العباس (الله عن البيث سمعت أبا عمرو يقرأ: (ويُخرَج له يوم القيامة كتابٌ) (المقاها منشورة)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٧٨)، البحر المحيط (٦/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٠)، النشر (٢/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٣٢)، البحر المحيط (٦/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٤/ ٥٢٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور (٥٠ / ٥٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكامل (ص:٥٨٦)، شواذ القراءات (ص:٢٧٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٠)، الدر المصون (٧/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (والوا).

<sup>(</sup>A) أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو العباس، الليثي، روى القراءة عن أبي عمرو، وروى القراءة عنه هارون بن حاتم التميمي، وعبد الله بن صالح. ينظر: غاية النهاية (١/ ١٢١، ١٢٧).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٣٢)، البحر المحيط (٦/ ١٤).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٢٤).

عن أهل الشام: (نُلقِّيه)، بضم النون وكسر القاف(١).

عن ابن عباس: (آمِرنا)[١٦]، وفسرها: أكثرنا، والأعرج وابن أبي إسحاق وعكرمة وأبي العالية وقتادة والكلبي وعيسى بن عمر وابن يعمر وأيوب السختياني وخارجة عن نافع وحماد بن سلمة عن ابن كثير (١٠). وروي عن أمير المؤمنين علي وابن أبي إسحاق وأبي عثمان النهدي وأبي العالية وأبي حيوة وأبي العباس ختن ليث عن أبي عمرو: (وأمَّرنا)، من التأمير (٣). وذكر عن ابن عباس وابن يعمر: (أمِرنا)، بكسر الميم (١٠).

و (عجلنا فيها ما يشاء -بالياء- لمن نريد)[١٨]، بالنون: عن نافع فيما زعم أبو حاتم، وذكر أيضًا عن سلًا م (٥٠).

عن ابن مسعود وابن عباس فيما روى سعيد بن جبير وميمون بن مهران: (ووصى) [۲۳]، من التوصية. قال ميمون: قال ابن عباس: كانت (ووصَّى)، [قالتزقت] (۱) الواو بالصاد فقرؤوها: (وقضى) (۷). وكان ميمون يقول: إن على

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٢٤)، شواذ القراءات (ص:٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الطبري (١٤/ ٥٣٠)، المحتسب (٢/ ١٦)، البحر المحيط (٦/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٧)، المحتسب (١٦/٢)، البحر المحيط (١٧/٦)، الدر المصون (٧/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٢٥)، البحر المحيط (٦/ ١٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٢٥)، شواذ القراءات (ص:٢٧٩)، البحر المحيط (٦/ ١٨).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (بالتزقب).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تفسير الطبري (١٤/ ٤٣)، مختصر ابن خالويه (ص:١٢٠)، المحرر الوجيز (٣/ ٤٤٧)،

بكس الألف<sup>(٩)</sup>.

تفسير لنور(۱)؛ يقول الله جل ذكره: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا)[الشورى:١٦][٦٨/ب]. وذكر مثله عن النخعي وابن قطيب وأبي حيوة(١). جرير عن عاصم(٣) وعباد(١) عن الحسن: (إما يبلغن)، ساكنة النون(١). وعن أبي السماك وأبي حيوة: (أفُ)(١). عن اليماني وأبي حيوة: (أفُ)(١). عن أهل مكة برواية الحلواني: (أفًا)(٨). عبدالوارث عن عمرو بن عبيد: (إف)،

عن سعيد بن جبير ويحيى بن وثاب والجحدري وابن أبي عبلة وأبي حيوة: (جناح الذِّل)[٢٤]، بكسر الذال(١٠٠). فقال: ذلول بيِّن الذِّل، وذليل بيِّن الذُّل.

<sup>(</sup>١) كذا العبارة في الأصل، ولعلَّ صوابها: (إن على تفسيره لنورًا)؛ ففي بعض المصادر قال ميمون: إن على قول ابن عباس لنورًا. ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٢٦)، المحرر الوجيز (٣/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) هو عاصم الأحول، والراوي عنه جرير بن عبد الحميد الضبي، وقد تقدمت ترجمتهما.

<sup>(</sup>٤) عباد بن منصور الناجي، أبو سلمة البصري، روى عن الحسن، وأيوب السختياني، وعطاء بن أبي رباح، وروى عنه حماد بن سلمة، وسفيان الثوري، وشعبة، توفي سنة ١٥٢هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٠٤/ ١٥٦)، سير أعلام النبلاء (٧/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) وقفت عليها منسوبة إلى ابن ذكوان. ينظر: البحر المحيط (٦/ ٢٤)، المحرر الوجيز (٣/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٠)، الكامل (ص:٥٨٧).

<sup>(</sup>٧) المحتسب (٢/ ١٨)، المغني للدهان (٣/ ١٠٢٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ١٢٠)، المحتسب (٢/ ١٨).

<sup>(</sup>٩) شواذ القراءات (ص:٢٧٩)، زاد المسير (٣/ ١٨).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۱۲۰)، تفسير الطبري (۱۱/۵۱)، المغني للدهان (۳/ ۱۰۵). ۱۰۲۷).

وفسرها هشام ابن عروة عن أبيه: كن لهما كالحمل الذلول. وقال العباس سألت أبا عمرو: فقرأ: (جناح الذل<sup>(١)</sup>)، وقال: الذِّل بالكسر: ذُلُّ البعير، والذُّل بالضم: ذُلُّ العبيد.

عن أبي البرهسم: (ربكم أعلم بما في أنفسكم)[٢٥](١).

عن الحسن وزيد بن علي: (كانوا إخوان الشيطان)[٢٧] (٣)؛ لقوله: (وكان الشيطان).

عن الحسن وأبي عبدالرحمن وأبي جعفر وعطاء: (كان خَطأً)[٢٦](ئ)؛ من الخطأ والصواب على قراءة ابن عامر. عن الحسن أيضًا والأعرج وأبي حيوة وعيسى وخالد بن إياس: (خَطَاء)، بفتح الخاء والطاء والمد، وهو ضد الصواب(٥). عن عبيد عن عمير: (خَطا) بفتح الخاء، وسكون الطاء مكسورة(٢). وخطأ: ضد العمد، قال الله: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا ﴾ [النساء: ١٩٦]، أي: لم يتعمد. عن الزهري: (خَطًا)، بفتح الخاء والطاء مقصورة بغير همز، و(خِطًا)

<sup>(</sup>١) لم تضبط الذال في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٢٨)، شواذ القراءات (ص:٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٧٩)، المغني للدهان (٣/ ١٠٢٨).

<sup>(3)</sup> ينظر: مفردة الحسن (ص: ۱۳۲)، زاد المسير (7/7).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (٢/ ١٩)، الدر المصون (٧/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٦) كذا العبارة في الأصل، والذي وقفت عليه منسوبًا إلى عبيد بن عمير هو: (خَطْأً)، بفتح الخاء، وسكون الطاء، مهموز، مقصور. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٢٨)، شواذ القراءات (ص:٢٨٠).

أيضًا، يقال: خَطِي الرجل خِطًا(١).

ذكر الكسائي عن بعضهم -فيما زعم أبو حاتم - وذكر عن الكلبي: (ولا تقُفْ) [٣٦]، بضم القاف وجزم الفاء (٢)، من: قافَ يقوفُ قِيافةً، أي: اتَّبعَ الأثر وعرَفه. وأما (ولا تقف)، من: قفا يقفو، من: القذف والرمي والفرية. عن زيد بن على: (ولا تقفوا) (٣).

عن الجراح بن عبدالله: (والفَواد)، بفتح الفاء(٤).

وقرأ: (لن تخرُق)[٣٧]، بضم الراء(٥).

عن الأعمش [79/أ]: (في الأرض مرْحًا)، ساكنة الراء. ومَرَحًا وَمَرْحًا هما مصدر مَرَح يمرح مرَحًا. وذكر يعقوب عن بعضهم: (مرِحًا)، بكسر الراء<sup>(١)</sup>، يقال: رجل مرح، ونصبه على الحال.

في حرف أبي: (إنه كان سيئاته)[٣٨](٧).

عن الحسن: (ولقد صرفنا)[٤١]، خفيف(^).

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۱۲۰)، المحتسب (۱/ ۱۹)، البحر المحيط (۲/ ۲۹)، زاد المسير (۳/ ۲۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٣١)، المحرر الوجيز (٣/ ٤٥٦)، الدر المصون (٧/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٣١)، الدر المصون (٧/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ٢١)، المغنى للدهان (٣/ ١٠٣١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١١٥)، شواذ القراءات (ص:٢٨١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢١)، شواذ القراءات (ص:١٨١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢١)، المغنى للدهان (٣/ ١٠٣١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب (٢/ ٢١)، مفردة الحسن (ص:١٣٣).

عن الأعمش في حروف القطعي: قيل: (لو كان معه آلهة كما يقولون... عما يقو لون)[٤٢]، بالياء فيهما(١).

وعنه وعن طلحة وابن أبي عبلة: (سبَّحت له السموات)[٤٤](٢).

عن مالك بن دينار: (ولكن لا تُفَقِّهون)، بفتح الفاء والقاف مشددة (٣).

عن ابن مسعود وقتادة وطلحة: (أولئك الذين تدعونهم -بالتاء-يبتغون)[۷۰]، بالياء؛ كأنهم يريدون: أولئك الذين أنهم آلهة (ئ)، يعني: الملائكة. (يبتغون إلى ربهم الوسيلة)، أي: الذين تدعونهم أنهم آلهة يبتغون الزلفى والوسيلة إلى الله (٥). وذكر الحلواني عن قتادة: (تدعون تبتغون)، بالتاء فيهما (٢). عن عبيد بن عمير: (يُدعَون)، بضم الياء (٧).

عن طلحة: (يَنْزغُ بينهم)[٥٣]، بالكسرة(٨).

عن عبيد بن عمير: (ثمودًا الناقة)[٥٩]، منون (٩٠).

<sup>(</sup>۱) لم أقف على نسبتها للأعمش، وهي قراءة غير واحد من العشرة. ينظر: المبسوط (ص:۲۲۹)، النشر (٢/٧٠٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب المصاحف (١/ ٣٢١)، البحر المحيط (٦/ ٣٨)، المحرر الوجيز (٣/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٣٣)، شواذ القراءات (ص:٢٨١).

<sup>(</sup>٤) كذا العبارة في الأصل، ولعل فيها سقطًا.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير الطبري (١٤/ ٦٣٢)، المحرر الوجيز (٣/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٢٨١)، البحر المحيط (٦/ ٥٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٣٤)، البحر المحيط (٦/ ٥٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٢)، شواذ القراءات (ص:١٨١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٣٤)، شواذ القراءات (ص:٢٨٢).

عن [ابن] (١) أبي عبلة وقتادة: (مَبْصَرة)، بفتح الميم والصاد (٢)، أي: آيةً وموعظةً.

وذكر عن قتادة: (مَبصِرة)، بفتح الميم وكسر الصاد (٣)، من: الإبصار.

عن ابن أبي عبلة: (والشجرةُ الملعونةُ)[٦٠]، رفع (٤)؛ كأنه يقول: والشجرةُ الملعونةُ في القرآن ذكرُها.

عن قتادة: (بخيلك ورِجالك)[١٤] بكسر الراء، يعني: [الرجال]<sup>(٥)</sup>، كقوله: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا)[البقرة:٢٣٩]، وذكر مثله عن اليماني<sup>(١)</sup>. عن الأعرج والمفضل عن عاصم والأعمش: (ورجِلك)، بكسر الجيم<sup>(٧)</sup>.

وذكر قرة (٨) عن الحسن: (وأجْلُب)، بضم اللام مع قطع الألف(٩).

(١) ما بين المعقو فتين ساقط في الأصل.

(٢) ينظر: الكامل (ص:٥٨٨)، البحر المحيط (٦/ ٥١).

(٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٣٤)، شواذ القراءات (ص:٢٨٢).

(٤) ينظر: الكامل (ص:٥٨٨)، شواذ القراءات (ص:٢٨٢).

(٥) في الأصل: (الرجاله)، وهو تصحيف.

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٢)، البحر المحيط (٦/٥٦).

(٧) ينظر: المبسوط (ص:٢٢٩)، البحر المحيط (٦/٥٦)، النشر (٦/٨٠٣).

(۸) قرة بن خالد السدوسي، أبو خالد البصري، روى عن الحسن البصري، وعمرو بن دينار، والضحاك بن مزاحم، وروى عنه شعبة، والعباس بن الفضل، ومعاذ بن معاذ، توفي سنة ١٥٤هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٣/ ٥٧٧)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٩٥).

(٩) كذا في الأصل، ولعله سبق قلم؛ فالذي وقفت عليه منسوبًا إلى الحسن هو: وصل الألف، وضم اللام، ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٣٤)، شواذ القراءات (ص:٢٨٢)، البحر المحيط (٦/ ٥٥).

عن أبي جعفر: (قاصفًا من الرياح)[٦٩](١).

عن الحسن وأبي رجاء وقتادة: (فيغرِّقَكم)(٢)؛ من: غرَّق يُغرِّق. عن مجاهد: (فتغرقكم)، بالتاء(٣)، [يعني](٤): الرياح.

قال يعقوب: قرأ أبو الحسن (٥): (ولا يجدوا)، (ثم لا يجدوا) [٦٩ | ب]، بالياء فيهما (٢٦)، ولم يذكر معناه.

عن مجاهد وقتادة وأبي حيوة والحسن -واختلف عنه-: (يوم يدعوا)[١٧]، بالياء (٧). عن أبي البرهسم: (يوم يُدعى كل أُناس) (٨). وروي عن الحسن: (يوم يُدعَوُ اللهُ عُوْا) (٩). وزعم الكسائي أنه لحن. وقال الخارزنجي (١٠): هذه لغة لبعض العرب، يقلبون هذه الألف واوًا، ومنهم من يقلبها ياءً، فيقولون في طغا (١٠):

(١١) كذا رسمت بالألف الممدودة في الأصل.

<sup>(</sup>١) ينظر: النشر (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكامل (ص:٥٨٨)، النشر (٢/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (ص:٢٢٩)، الدر المصون (٧/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) تصحّفت في الأصل إلى: (بغير).

<sup>(</sup>٥) هو: روح بن عبد المؤمن، أبو الحسن الهذلي، البصري، النحوي.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٢)، مفردة الحسن (ص:١٣٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٢)، المبسوط (ص:٢٢٩)، مفردة الحسن (ص:١٣٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٢)، شواذ القراءات (ص:٢٨٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٣٦)، المحرر الوجيز (٣/ ٤٧٣)، البحر المحيط (٦/ ٦٠).

<sup>(</sup>۱۰) أحمد بن محمد، أبو حامد، البشتي، من علماء اللغة والأدب المشهورين في نيسابور، ومن مصنفاته: تكملة كتاب العين، وهو أشهر كتبه، توفي سنة ٣٤٨هـ. ينظر: الأنساب (٥/ ١٢)، معجم الأدباء (١/ ٤٦١)، بغية الوعاة (١/ ٣٨٨).

طَغي، وفي قضا<sup>(1)</sup>: قَضي، ونحوه (<sup>7)</sup>. وروي عن زيد بن علي: (يوم يدعوا كل الناس)، بزيادة لام (<sup>۳)</sup>. (يُدعَوا)، روي عن الحسن (<sup>1)</sup>.

وقال الحسن: (بإمامهم): بكتابهم (٥)، كقول الله: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينِ ﴾ [س:١٢]، أي: في كتاب.

عن قتادة وطلحة واليماني: (كدت تركُن)[٧٤]، بضم الكاف(٢).

عن عطاء بن أبي رباح والأعمش: (وإذًا لا يُلبَّنُون)[٧٦]، بضم الياء وفتح الباء (٧٠)؛ على ما لم يسم فاعله.

عن أبي البرهسم وأبي حيوة وابن أبي عبلة: (أدخلني مَدخل صدق وأخرجني مَخرج صدق)[٨٠] بفتح الميم فيهما على المكان دون المصدر، وذكر مثله عن مجاهد من رواية أبي عمرو(٨)، ويكون المعنى فيه -والله أعلم-:

<sup>(</sup>١) كذا رسمت بالألف الممدودة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قال الفراء: إن أهل العربية لا يعرفونه. ينظر: معانى القرآن (٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) وقفت عليها منسوبة إلى عبيد بن عمير. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٣٦)، شواذ القراءات (ص:٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) تقدمت هذه القراءة قريبًا.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٢)، مفردة الحسن (ص:١٣٣). وذكرت فيها على سبيل القراءة المروية عن الحسن.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٣٧)، شواذ القراءات (ص:٢٨٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٣٧)، البحر المحيط (٦/ ٦٣)، شواذ القراءات (ص:٢٨٣)

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۱۲۲)، المغني للدهان (۳/ ۱۰۳۷)، شواذ القراءات (ص:۲۸۳).

أدخلنا فيدخل مَدخل صدق(١).

عن حميد: (وينزل)[٨٢]، بالياء(٢).

عن زيد بن علي وعبيد بن عمير: (ورحمةً) نصب (٣)؛ كأنه يريد: ينزل ذلك رحمة للمؤمنين.

عن عبد الله بن مسلم والأعمش: (حتى تُفْجر)[٩٠] بضم التاء والتخفيف<sup>(٤)</sup>. قال أبو حاتم: ولا أعرفه.

عن الأشهب: (علينا كَسْفًا)[٩٢]، بفتح الكاف وجزم السين (٥).

عن مجاهد: (أو يَسقط-بفتح الياء- السماءُ)، رفع (٦).

وعنه: (أو تأتي،)، مرسلة الياء(٧).

عن ابن عباس وسعيد بن جبير: (فسَأَلَ بني إسرائيل)[١٠١]، نصب على الفعل الماضي (٨)؛ كأنه يعنى أن موسى -عليه السلام- سألهم.

عن ابن عباس وعكرمة وقتادة ومطرف بن عبد الله (٩) والشعبي والحسن -

(١) كذا العبارة في الأصل.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ٤٨٠)، البحر المحيط (٦/ ٧٢).

(٣) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٢٨٣)، البحر المحيط (٦/ ٧٢).

(٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٣٩).

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٣٩)، شواذ القراءات (ص:٢٨٣).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٠)، شواذ القراءات (ص:٢٨٣).

(٧) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٤٠).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٢)، شواذ القراءات (ص:٢٨٣).

(٩) مطرف بن عبد الله بن الشخير، الحرشي، العامري، البصري، روى عن أبي، وعثمان، وعلي،

قال يعقوب: في بعض اللغات-: (على مَكث)[١٠٦](١).

عن سَلَّام ويعقوب: (قلِ ادعوا الله -بالكسر - أوُّ ادعوا)[١١٠]، بالضم. وذكر يعقوب عن أبي [٧٧، أ] عمرو [مثله](٢)(٣).

عن طلحة: (أيًّا ما ندعوا)، بالنون(٤).



وروى عنه الحسن البصري، وقتادة، وثابت البُناني، توفي سنة ٩٥هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٨/ ٦٧)، سير أعلام النبلاء (٤/ ١٨٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٢)، المغنى للدهان (٣/ ١٠٤٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ومثله) بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (ص:١٢٦)، التيسير (ص:٢٣٥)، النشر (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٤٢)، شواذ القراءات (ص:٢٨٤).

## سورة الكهف وما فيها من الغرائب

عن الأعمش في حرف أبي شبيل: (عوجا قِيكًا)[٢]، بكسر القاف(١).

وعنه وعن محمد بن الحسن بن أبي [سارة]: (كبّرت)[ه]، ساكنة الباء (٢).

عن الحسن وابن محيصن ويحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق وأبي البرهسم وأبي حيوة وابن أبي عبلة: (كبرت كلمة أن رفع (٣). قال ابن أبي إسحاق: لأجل أنه أتبعها (تخرُج)؛ كأنه يريد: كلمة خارجة، فصارت الكلمة مع نعتها وصفتها كالاسم المعروف الذي يرتفع بفعله (٤). وأما النصب؛ فقال الأخفش: أي: كبرت الكلمة التي قالوها كلمة (٤). وقال سيبويه: على التعجب، أي: ما أكبرها من كلمة؛ على التفسير، كقوله: (كبر مقتاً)[غافر: ٣٥، الصف: ٣].

وعن أبي البرهسم: (إن يقولون إلا كُذُبا)(١)، جمع كاذب، ونصبه على الحال، أي: يقولون إلا كاذبين.

عن زيد بن علي: (باخعُ نفسِك)[٦](٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٤٥)، شواذ القراءات (ص:٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٢٨٤)، الدر المصون (٧/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٣)، شواذ القراءات (ص:٢٨٤)، الدر المصون (٧/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مشكل إعراب القرآن (١/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن للأخفش (ص: ٥٢١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٤٦)، شواذ القراءات (ص:٢٨٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٤)، المغنى للدهان (٣/ ١٠٤٦).

عن ابن أبي عبلة: (أن لم يؤمنوا)، بفتح الألف<sup>(۱)</sup>، أي: لأن لم يؤمنوا. (جرْزًا)[٨]، خفيف، لغة<sup>(١)</sup>.

عن الزهري: (وهيِّي لنا)[١٠]، بغير همز وياء مشددة (٣).

عن طلحة: (سنين عدد)[١١]، بغير ألف ولا تنوين (٤٠).

عن الزهري: (ليُعلَم)[١٢]، بضم الياء (٥)؛ كأنه يقول: إن الله لا يحتاج أن يقول: فعلنا كذا لنعلم به كذا.

عن أبي رجاء وأيوب السختياني وابن أبي عبلة: (تَزْوارّ)[١٧]، مثل: تَحمارّ (٢٠). عن قتادة وأهل الشام: (تزْورُ)، خفيف (٧).

عن معاذ والحسن: (وتَقَلُّبهم)[١٨]، بالتاء (١٨)، يجعله ابتداء، وخبره: (ذاتَ)، ولكنه نصب؛ لأنها صفة.

أبو عمارة عن حفص عن عاصم أنه قرأ: (وإذا غربتْ تقرضهم)[١٧]، لا يدغم (٩).

(١) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٤٦)، البحر المحيط (٦/ ٩٦).

(٢) ينظر: لسان العرب، مادة (جرز)، (٥/ ٣١٧).

(٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٨٥).

(٤) كذا في الأصل، والذي وقفت عليه منسوبًا إلى طلحة هو: (عددا)، بألف من غير تنوين. ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٤٧)، شواذ القراءات (ص:٢٨٥).

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٤)، البحر المحيط (٦/ ١٠٠).

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٤)، المغنى للدهان (٣/ ١٠٤٧).

(٧) وقفت عليها منسوبة إلى ابن أبي إسحاق. ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٤٧).

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٤٩)، البحر المحيط (٦/ ١٠٥).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٥٠).

عن يحيى والأعمش: (لوُ اطلعت)[١٨]، بضم الواو<sup>(١)</sup>؛ كأنه لما احتاج إلى حركتها حركها بالضمة؛ لأنهما أختان.

عن ابن محیصن: (بورِقکم)[۱۹]، مدغمة، والراء مکسورة (۲). العباس [۷۷/ب] عن أبي عمرو: (بورْقکم)، مدغمة، والراء ساکنة، وذکر مثلَه إسماعيلُ عن الحسن وخارجة (۳). عن الأعمش وروي عن أبي عمرو: (بورْقکم)، بکسر الواو (۴). عن أمير المؤمنين علي: (بوارقکم) بألف (۵)، يعني: صاحب ورقکم هذه. عن [أبي عبيدة] (۲): (بورَقکم)، بفتح الراء (۷). يحيى بن آدم عن أبي بکر: (بورقکم)، بضم الواو (۸).

عن الحسن: (ولا [يَشعُرنَّ](١) بكم أحدٌ)(١٠). عن اليماني: (يشعر)(١١)، بغير

- (٧) ينظر: تاج العروس، مادة (ورق)، (٢٦/ ٤٥٨).
- (٨) ينظر: تاج العروس، مادة (ورق)، (٢٦/ ٤٥٨).
- (٩) في الأصل: (تشعرون)، والمثبت هو الموافق للمصادر، ويقتضيه السياق،
- (۱۰) وقفت عليها منسوبة إلى أبي خالد عن قتيبة. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٥١)، الكامل (ص: ٥٩٠)، شواذ القراءات (ص: ٢٨٦).
  - (١١) ضبطت في الأصل بالمثناة الفوقية، والمثبت هو الموافق للمصادر.

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٨٦)، البحر المحيط (٦/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٥)، المغنى للدهان (٣/ ١٠٥٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٥٠)، البحر المحيط (٦/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) ذكرها الزجاج من غير نسبة. ينظر: معاني القرآن (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط (٦/ ١٠٧)، الدر المصون (٧/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٦) وقفت على نسبة هذه القراءة لأبي عبيدة، والمثبت في المخطوط: (ابن أبي عبيدة)، فتكون لفظة (ابن) مقحمة.

نون(١).

عن عبيد بن عمير وزيد بن علي وأبي البرهسم: (إن يُظهَرُوا)[٢٠]، بضم الياء، وفتح الهاء (٢٠).

عن أبي البرهسم: (فقالوا ابنوا عليهم بناءً)[٢١] صليم

عن الحسن وعيسى -وبعضه (٤) اختلف عنهما-: (قال الذين غُلِبوا)، بضم الغين (٥).

عن ابن محيصن: (ويقولون خِمِسة)[٢٢]، بكسر الخاء والميم (٢).

عن الضحاك: (ثلاثمائة سنون)[٢٥] كأنه يقول: الكسائي (ثلاثمائة سنين) مدغم هي سنون (<sup>(^)</sup>، وأما سنين فعلى التفسير. قال العباس: سألت أبا عمرو عن: [ثلاثمائة سنين] (<sup>(^)</sup>، على الإضافة، فقال: لحن، ولا يقال: ثلاثمائة رجال، ولا

(١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٥١)، شواذ القراءات (ص:٢٨٦).

(٩) في الأصل: (سنين ثلاثمائة)، والظاهر أنه سبق قلم.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الدر المصون (۷/ ٤٦٤)، روح المعاني (۸/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٥١)، شواذ القراءات (ص:٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) كذا هذه العبارة في الأصل.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٥)، مفردة الحسن (ص:١٣٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط (٦/ ١٠٩)، الدر المصون (٧/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٥٣)، البحر المحيط (٦/ ١١٢).

<sup>(</sup>A) كذا العبارة في الأصل، ولم يتبين لي المراد منها، إلا أن يكون قوله: (الكسائي ثلاثمائة سنين مدغم) مقحمًا؛ لاستقامة السياق بدونه. قال السمين: "وقرأ الضحاك: (سنون) بالواو؛ على أنها خبر مبتدأ مضمر، أي: هي سنون." الدر المصون (٧/ ٤٧٠).

ثلاثمائة دراهم، إنما يقال: ثلاثمائة درهم، ومررت بمائة رجل، فإذا نوَّنت المائة نصبتَ ما بعدها على التفسير.

عن أبي [عمرو]<sup>(1)</sup>: (وازدادوا تَسعًا)، بفتح التاء، رواه روح عن أحمد<sup>(۲)</sup> عنه<sup>(۳)</sup>.

عن الحسن وأبي رجاء وقتادة والجحدري وأبي حيوة وابن أبي عبلة: [(ولا تشرك)[٢٦]، بالتاء]() على النهي (٥). وعن مجاهد ونصر بن عاصم: (ولا يشرك)، بالياء والجزم (٢٠).

عن الحسن والأعرج والأعمش: (ولا تُعَدِّ) بضم التاء، وفتح العين، وتشديد الدال وكسرها، (عينيك)، نصب (لا). وذكر عن الحسن من رواية عيسى: (ولا تُعْدِ)، بضم التاء وسكون العين، من: أعدى يُعدي، (عينيك)، واليماني مثله (۱۸). والأول من: عدَّى يعدَّى.

(وكان أمره فُرْطًا)، خفيف (٩). قال أبو حاتم: لغة.

<sup>(</sup>١) سقطت في الواو في الأصل.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن موسى، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٤)، شواذ القراءات (ص:٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ولا يشرك) بالياء، وهو تصحيف؛ فإن النهي لا يتوجَّهُ للغائب.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٣٥)، الكامل (ص:٩١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٥٤)، الدر المصون (٧/ ٤٧٢).

عن قعنب وأبان بن تغلب: (وقلَ الحق)[٢٩] بفتح اللام (١٠). وهي لغة لبعض العرب إذا اجتمع [٢٧/ أ] الساكنان يحركون الأولَ بحركة ما بعده، وهاهنا بعده ألف مفتوحة. وذكر عن أبي السماك –ذكره البخاري–: (قلُ الحق)(٢)، حركه بحركة ما قبله ليكون الطريق واحدًا(٣).

عن ابن عباس وابن أبي عبلة: (يَحْلُوْن فيها)[٣١] بفتح الياء، وسكون الحاء(٤)؛ كأنه يقال عنده: حلى (٥) الرجل يحلى (٦)؛ إذا لَبِس [حِلْيةً](٧).

عن عيسى بن عمر وابن أبي عبلة ويعقوب: (وفجَرنا)[٣٣]، خفيف (^). عن طلحة بن سليمان السمَّان: (نهْرًا)، خفيف (٩).

عن الحسن والأعمش -واختلف عنه - والضحاك: (لكن أنا هو الله ربي) [٣٨]، وهو في قراءة عبد الله (١٠). عن الأعمش وعيسى: (لكن -خفيف - هو

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٥)، المغنى للدهان (٣/ ١٠٥٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٥٥)، الدر المصون (٧/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (واحد) بدون ألف.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٣/ ٥٥٥)، شواذ القراءات (ص:٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) رسمت في الأصل بألف ممدودة.

<sup>(</sup>٦) رسمت في الأصل بألف ممدودة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (حليلة)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٥)، شواذ القراءات (ص:٢٨٨).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٥٧)، الدر المصون (٧/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٩)، مفردة الحسن (ص:١٣٦).

الله ربي)(1). عن الأعمش أيضًا: (لكن الله ربي).

عن ابن أبي عبلة: (إن ترني أنا أقلُّ)[٣٩]، رفع بـ(أنا)(٢)، ويوقع [(ترني) في](٣) الكلام كله.

عن ابن أبي عبلة: (ولم تكن له فئة تنصره)[٤٣](٤).

عن عبيد بن عمير وزيد بن علي وعمرو بن عبيد والضحاك وابن أبي عبلة: (تُذْرِيه)[١٤]، وفي مصحف عبد الله(٥)؛ من: أذرت تذري. وعند زيد بن علي: (تذرّيه)، مثقل(٢).

(الريح)، واحدة: عن عاصم فيما زعم أبو حاتم(٧).

(وخير عقبي)[٤٤]، التأنيث(^).

يعقوب عن عصمة عن أبي عمرو: (هُنالك (٩) الولاية لله الحقَّ)، نصب (١٠).

(١) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٩)، شو اذ القراءات (ص: ٢٨٨).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٥٨)، الكامل (ص: ٥٩١).

(٣) في الأصل ما صورته: (بيافي)، ولا معنى له، ولعله تصحف مما أثبته.

(٤) ينظر: البحر المحيط (٦/ ١٢٤)، الدر المصون (٧/ ٤٩٨).

(٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٦٠)، الدر المصون (٧/ ٥٠٢).

(٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٦٠).

(۷) وقفت عليها مروية عن الحسن والنخعي وزيد بن علي وجماعة. ينظر: المغني للدهان (۳/ ١٢٦)، الدر المصون (٧/ ٥٠٢)، البحر المحيط (٦/ ١٢٦).

(٨) وقفت عليها مروية عن عاصم. ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٦٠)، البحر المحيط (٦/ ١٢٥).

(٩) في الأصل: (وهنالك)، والواو هنا زائدة.

(١٠) ينظر: البحر المحيط (٦/ ١٢٤)، روح المعاني (٨/ ٢٧٠).

في مصحف ابن مسعود وعن الأعمش وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (الولاية لله الحقَّا. في حرف أبي: (الولاية لله الحقَّ لله)(١).

عن ابن عباس والضحاك وعبيد بن عمير وابن أبي عبلة: (تُذريه)[١٥](٣).

عن ابن محيصن: (ويوم تسيرُ الجبال)[٤٧] مثل قوله: (وتسير الجبال سيرًا)[الطور: ١٠].

وذكر أبو معاذ أن بعض القراء -ولم يسمِّ -: (ويذر الأرض بارزه)، بضم الهاء (٥).

عن قتادة في رواية الحلواني: (فلم تغادر)، بالتاء<sup>(۱)</sup>، أي: لم تغادر الأرض منهم أحدًا. عن عاصم من طريق الحلواني أيضًا: (ولم يُغادَر) بضم الياء، ويلزم على [۷۱/ب] هذه القراءة: (أحدٌ)<sup>(۷)</sup>. وعن الضحاك: (فلم نَغدر)، بغير ألف وفتح النون<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٦٠)، المحرر الوجيز (٣/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٦٠)، شواذ القراءات (ص:٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٦٠)، الدر المصون (٧/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٦)، شواذ القراءات (ص:٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) كذا القراءة في الأصل، وقراءة أبي معاذ التي وقفت عليها في المصادر هي: (وتُرى الأرضَ). ينظر: المغني للدهان/ سورة الكهف، شواذ القراءات (ص:٢٨٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٦١)، شواذ القراءات (ص:٢٩٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٦١)، البحر المحيط (٦/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٦١)، البحر المحيط (٦/ ١٢٧).

عن زيد بن علي: (ووضَع)[٤٩](١)، أي: ووضع الله الكتاب.

عن أبي جعفر وابن يعمر وأيوب السختياني وعون العقيلي: (ما أشهدناهم)[٥١](١).

عن أبي جعفر والحسن والجحدري: (وما كنت)؛ على مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم (٣)، أي: ولا تكن متخذ المضلين عضدًا.

خارجة عن الحسن وهارون عن الأعرج: (عُضُدًا)، مثقل (أ). وروى أسيد عن الأعرج: (عَضْدًا)، خفيف (أ). وقال العباس: سألت أبا عمرو عن: (عُضُدًا)، فقال: بعض أهل الحجازيقول، وسألته عن (عَضْدًا)، فقال: [...](1). وعن أبي حيوة: (عُضْدًا) (\*). عن الضحاك: (عِضَدًا)، بكسر العين، وفتح الضاد (أ). وعن اليماني: (عَضِدًا)، بفتح العين وكسر الضاد (أ). وعن عيسى الثقفي: (عَضَدًا)، مفتوحين (1).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٦٢).

(١٠) ينظر: البحر المحيط (٦/ ١٣٠). وقال أبو السعود: "وقرئ (عُضْدًا)؛ بضم العين وسكون

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٦٢)، الكامل (ص:٩٩١)، الدر المصون (٧/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٦/ ١٢٩)، الدر المصون (٧/ ٥٠٨)، النشر (٦/ ٣١١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط (٦/ ١٣٠)، النشر (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٦)، البحر المحيط (٦/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٦٢)، الدر المصون (٧/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين في الأصل كلمة لم أتمكن من قراءتها، وصورتها: (عدي).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٦٢)، الدر المصون (٧/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٦)، البحر المحيط (٦/ ١٣٠)، الدر المصون (٧/ ٥٠٩).

وعن أبي البرهسم: (بينهم مُوبقًا)[٥٢]، بضم الميم (١).

عن الأعمش وطلحة وفي قراءة عبد الله: (وظنوا أنهم ملاقُوها)[٥٦]، الفاء مشددة (٢)، ورواه سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة: (ملاقُوها) (٣)، وقال خلف (٤): من لففت.

عن زيد بن علي: (عنها مصرَفًا)، بفتح الراء (٥).

عن الحسن وأبي رجاء والأعمش: (العذاب قُبْلا)[٥٥]، خفيف<sup>(٢)</sup>. وذكر عن أبي جعفر هاهنا: (قُبُلًا)، وفي الأنعام: (قِبَلا)، ضد قراءة أبي عمرو<sup>(٧)</sup>.

عن عبيد بن عمير والضحاك بن مزاحم وعبد الله بن مسلم: (مجمِع البحرين)[10]، بكسر الميم الثانية (٨)؛ كأنه في معنى الاسم، ومجمَع، في معنى

\_\_\_\_

=

الضاد، وبفتح وسكون بالتخفيف، وبضمتين بالاتباع، وبفتحتين على أنه جمع عاضد كرَصَد وراصد." إرشاد العقل السليم (٥/ ٢٢٩).

(١) ينظر: المغني للدهان (٣/ ٦٣٠)، شواذ القراءات (ص:٢٩٠).

(٢) الذي وقفت عليه منسوبًا إلى عبد الله بن مسعود والأعمش هو: (ملاقوها). ينظر: البحر المحيط (٢) الذي المحرر الوجيز (٣/ ٥٢٤).

(٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٦٤)، البحر المحيط (٦/ ١٣١)، المحرر الوجيز (٣/ ٢٢٥).

(٤) خلف الأحمر بن حيان بن محرز، أبو محرز، أحد رواة الغريب واللغة والشعر. ينظر: إنباه الرواة (١/ ٣٨٠)، معجم الأدباء (٣/ ١٢٥٤).

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٦٤)، الدر المصون (٧/ ١٠٥).

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٦)، المغنى للدهان (٣/ ١٠٦٤).

(٧) ينظر: المبسوط (ص: ١٧٣)، النشر (٢/ ٢٦٢، ٣١١).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٦)، المحتسب (٢/ ٣٠).

المصدر(١).

عن الحسن والأعمش: (حُقْبًا)، خفيف (٢٠).

عن عبد الله بن عبيد بن عمير: (من سفرنا هذا نُصُبًا)[٢٢]، مثقل (٣).

عن أبي حيوة: (واتخاذ سبيله)[٦٣]، على الإضافة (٤).

عن الأعرج برواية خارجة: (تحط به خُبُرًا)[٢٨]، مثقل(٥).

عن الحسن وأبي رجاء وأيوب: (لتغرِّق -مثقل- أهلَها)[٧١]، نصب(٦).

أسيد عن الأعرج: (فلا تصاحبَنَّي)[٢٦] (١/ أ] عن عيسى ويعقوب وابن أبي عبلة وأبي حيوة: (فلا تصحَبني) (١/ أ)؛ من: صحِبَ يصحَب، أي: لا تتبعني ولا تصحبني (١/ ولا تستبعني. [يقال] (١٠): أصحبتك: دعوتك إلى صحبتي، وذكر ذلك عن عيسى، قال: فيه وجهان: تصحبني وتُصحِبني، وذكر أيضحبني، ولا يعرف وجهه (١١).

(١١) قراءة اليماني التي وقفت عليها بالتاء. ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٧٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٣٦)، الدر المصون (٧/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٧)، المغني للدهان (٣/ ١٠٦٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٦٦)، البحر المحيط (٦/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٦٦)، البحر المحيط (٦/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٧)، مفردة الحسن (ص:١٣٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٦٩)، شواذ القراءات (ص:٢٩٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٦٩)، البحر المحيط (٦/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٩) كذا هي في الأصل، وهي مشكلة؛ لأنها تقتضى تفسير الشيء بالشيء نفسه.

عن الحسن وعاصم: (من لدني)، ساكنة الدال(١).

عن عيسى: (لدني عذُّرًا)، مثقل(١).

عن عبد الله [بن] (") الزبير وأبي رزين وأبي رجاء وعطية العوفي: (فأبوا أن يضِيْفوهما) [۷۷]، خفيف (ئ)، يقال: ضيّفتك وأضفتك، إذا نزَّلت ضيفًا وأطعمته، ويقول: ضيفتك: نزلتُ بك ضيفًا. عن الأعمش: (فأبوا أن [يطعموهما] (٥)) (٢). عن يحيى بن يعمر وابن قطيب: (يَضيفوهما) بفتح الياء، خفيف (٧)، من: ضاف يضيف، وإنما قال: ضاف فلان فلانًا، أي: ضاف ضيفًا له، إلا أن يكون لغة للعرب، تقول: أضفت وضفت في معنى واحد، والله أعلم (٨).

(يريد أن ينقاص)، بالصاد غير معجمة، خفيفة، من [الانتقاص] (٩)، وهو:

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٧٠)، البحر المحيط (٦/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان: "وقرأ عيسى (عذُرًا)، بضم الذال." البحر المحيط (٦/ ١٤٢). ينظر: الدر المصون (٧/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٩)، الدر المصون (٧/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يطعموها).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحرر الوجيز (٣/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٧٠).

<sup>(</sup>٨) قال الواحدي: "والتضييف والإضافة فيه بمعنى واحد، يقال: ضافَه وتَضَيَّفه؛ إذا نزل به وصار له ضيفًا، وأضافه وضيَّفه؛ إذا أنزله وقراه." التفسير البسيط (١٠٢/١٤).

<sup>(</sup>٩) في الأصل بتقديم القاف على التاء.

الشق، بمعنى: ينشاق: أبو شيخ [الهنائي]<sup>(۱)</sup> وخليد العصري<sup>(۱)</sup> –قال أبو حاتم: راجح عالم شاعر –<sup>(۱)</sup>. وذكر فيه: [(ينقاصّ)<sup>(1)</sup>]<sup>(۱)</sup>، يقال: انقصَّ وانقاصّ، مثل: انفعل وانفاعل، وهو: أن يهوي للسقوط.

عن ابن أبي عبلة: (هذا فراقٌ -منون- بيني وبينك)[٧٨]، نصب(٢).

عثمان بن [عفان] (٧): (كل سفينة صالحة) [٧٩] (٨). وعن ابن عباس: (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غضبًا) (٩).

عن عكرمة وأبي عيسى القرشي (١٠): (فكانت لمسّاكين) (١١)، جمع [مسّاك:

- (٣) ينظر: المحتسب (٢/ ٣١)، المغني للدهان (٣/ ١٠٧١)، البحر المحيط (٦/ ١٤٣).
  - (٤) رسمت في الأصل: (للقاص).
  - (٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٧١)، شواذ القراءات (ص:٢٩٣).
  - (٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٧٢)، شواذ القراءات (ص:٢٩٣).
  - (٧) في الأصل: (عثمان)، والظاهر أنه تصحيف، والتصويب من المصادر.
    - (٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٧٣)، المحرر الوجيز (٣/ ٥٣٥).
    - (٩) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٧٣)، المحرر الوجيز (٣/ ٥٣٥).
      - (١٠) لفظة (القرشي) مكررة في الأصل، ولم يتبين لي من هو.
    - (١١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٧٣)، المحرر الوجيز (٣/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (الهمداني)، والظاهر أنه تصحيف، والصواب المثبت. وهو: حيوان بن خالد، أبو شيخ الهنائي، يروي عن أخيه، وعن معاوية، روى عنه يحيى ابن أبي كثير، توفي قبل الحسن. ينظر: طبقات ابن سعد (٧/ ١٥٥)، الكنى لمسلم (١/ ٢٨٤)، الإكمال (٢/ ٥٨١).

<sup>(</sup>۲) خُليد بن عبدالله العصري، أبو سليمان البصري، روى عن الأحنف بن قيس، وعلي، وسلمان، وأبي ذر، وروى عنه أبان بن أبي عياش، وقتادة، وعوف الأعرابي. ينظر: حلية الأولياء (۲/ ۲۳۲)، تاريخ بغداد (۸/ ۳٤٠)، تهذيب الكمال (۸/ ۳۰۹).

مسّاكين] (1) يعني: الملاحين والذين يمسّكون السفينة، ولما كثر ذلك منهم الفعل (1) قيل: مسّاك ومسّاكين خفيف؛ لأن الفعل (1) قيل: مسّاك ومسّاكين خفيف؛ لأن من كانت له سفينة لا يقال له: مسكين، وأنشد فيه:

ولست بمساك [...] ولكن [٧٢/ ب] [...] أقول وأعرف (٤) عن ابن عباس: (وأقرب رحِمًا)[٨١]، بكسر الحاء (٥).

عن عكرمة أنه قرأ: (في [عين](٢) حمَّأة)[٨٦](٧).

عن ابن أبي إسحاق: (فله جزاءٌ -منون - الحسنى) [۸۸]، رفع (١٠)، بدل من الجزاء، أي: فله جزاء، وهو: الحسنى، يعني: الجنة (١٠). قال أبو حاتم: ويروي عن مسروق وابن وثاب والأعمش: (جزاءً)، نصب غير منون (١٠)، كأنه أراد التنوين فحذف لاجتماع الساكنين، كما قرؤوا: (قل هو الله أَحَدَ الله الصمد) [الإخلاص:١-٢]، (وعزيرَ ابن الله) [التوبة: ٣٠]، وقد يمكن في المرفوع غير المنون مثل

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مسلك. مسالك).

<sup>(</sup>٢) كذا العبارة في الأصل، والمقصود: لما كثر ذلك الفعل منهم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط (٦/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) كذا استظهرته في الأصل، وما بين المعقوفين لم أتمكن من قراءته، ولم أقف عليه، ولا على نسبته.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٧٤)، البحر المحيط (٦/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٦) في الأصل (طير)، ولعله تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٧٤)، شواذ القراءات (ص:٢٩٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٧٤)، الدر المصون (٧/ ٤٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: تفسير الطبري (١٥/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٧٥)، البحر المحيط (٦/ ١٥٢).

ذلك.

عن الحسن وابن محيصن وشبل: (مطلّعَ الشَّمس)[٩٠]، بفتح اللام (١)، يعني: الطلوع، والمطلّع، بالكسر: الموضع الذي يُطلّع فيه (٢).

عن ابن مسعود وطلحة بن مسلم بن جندب<sup>(۳)</sup>: (ساوى بالصَدَفين)[٩٦]<sup>(۱)</sup>. وعن الخليل بن أحمد: (الصُدَفين)<sup>(٥)</sup>. وقرأ الأعمش: (ساوى)، بالإمالة<sup>(٢)</sup>. عن قتادة: (سوّى بين الصدفين)<sup>(۷)</sup>. وفي مصحف أنس: (استوى بالصدفين)<sup>(۸)</sup>. عن الماجَشُون<sup>(۹)</sup> عن أبيه<sup>(۲)</sup> من رواية أبي عمرو الدوري: (الصَدُفين)، بفتح الصاد

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٨)، مفردة الحسن (ص:١٣٧).

(٢) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (١/ ٥٤٥).

(٣) كذا في الأصل، ولم أقف على ترجمة بهذا الاسم، ولعل الصواب: (طلحة عن مسلم بن جندب)، والله أعلم.

(٤) ونسب ابن حيان قراءة (الصَّدَفين) بفتح الصاد والدال لطلحة، ونسب قراءة (الصَّدْفين) بفتح الصاد وسكون الدال لابن جندب. البحر المحيط (٦/ ١٥٥).

(٥) وقفت عليها مروية عن حميد وأبان وقتادة. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٧٨)، البحر المحيط (٦/ ١٠٧٨).

(٦) قراءة متواترة قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. ينظر: النشر (٢/ ٣٥).

(٧) ينظر: البحر المحيط (٦/ ١٥٥)، الدر المصون (٧/ ٥٤٨).

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٧٨).

(۹) يوسف بن يعقوب بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون، أبو سلمة المدني، أخذ القراءة عن أبيه، روى عنه أحمد بن حنبل، ومسدد، ومحمد بن الفضل، وروى عن محمد بن المنكدر، والزهري، توفي سنة ١٨٤هـ أو ١٨٥هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٣٢/ ٤٧٩)، غاية النهاية (٢/ ٤٠٥).

(١٠) يعقوب بن عبد الله بن أبي الماجشون، ذكره ابن الجزري في ترجمة ابنه يوسف، والماجشون

وضم الدال<sup>(۱)</sup>. قال أبو عمرو: وأهل الحجاز يضمون ضمتين، وتميم ضمة واحدة، وهذيل يفتحون فتحتين. ابن جريج عن مجاهد الصدفين: رأس الجبلين<sup>(۱)</sup>.

عن ابن أبي عبلة: (هذه رحمة من ربي)[٩٨](٥).

عن أمير المؤمنين علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي عبد الرحمن وسعيد بن جبير وابن يعمر: (أفحسبُ الذين كفروا)[١٠٢](٤)، بمعنى: أفيكفي.

عن الأعمش: (فما استطاعوا أن يظهروه)[٩٧]، بالتاء(٥).

عن عبيد بن عمير ومجاهد: ([فلا]<sup>(٦)</sup> يقوم لهم يوم القيامة وزنُّ)[١٠٠]<sup>(٧)</sup>. وحميد عن مجاهد: ([ولا]<sup>(٨)</sup> يقيم لهم)، أي: لا يقيم الله لهم وزنًا<sup>(٩)</sup>.

\_\_\_\_

لقب ليعقوب، وهو مولى لآل المنكدر التيمي القرشي. قال البخاري: أرى يعقوب أخا عبد الله. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (٨/ ٣٨٢)، غاية النهاية (٢/ ٤٠٥).

- (١) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٤)، الدر المصون (٧/ ٤٩٥).
- (٢) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (٧/ ٢٣٨٩)، الدر المنثور (٥/ ٥٥٤).
  - (٣) ينظر: البحر المحيط (٦/ ١٥٦)، شواذ القراءات (ص: ٢٩٥).
    - (٤) ينظر: الكامل (ص:٩٤٥)، الدر المصون (٧/ ٥٥١ ٢٥٥).
  - (٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٨٠)، البحر المحيط (٦/ ١٥٦).
    - (٦) في الأصل: (ولا)، والظاهر أنه تصحيف.
    - (٧) ينظر: البحر المحيط (٦/ ١٥٨)، الدر المصون (٧/ ٥٥٤).
      - (٨) في الأصل: (ولا)، والظاهر أنه تصحيف.
- (٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٨٠)، شواذ القراءات (ص: ٢٩٥).

عن ابن وثاب: (سنُنَبَئك بالأخسرين)[١٠٣]، بالسين وترك الميم (١٠٠). وفي مصحف ابن مسعود بالسين.

وعن عبد الله بن عبيد بن عمير: (فلا تقوم)[١٠٥]، بالتاء، أي: لا تقوم الأعمال لهم (وزنًا). وروي عن ابن عيينة [٧٧/ أ] عن حميد عن مجاهد: (فلا يقوم... وزن)(١٠).

عن الحسن والأعرج والأعمش: (قل لو كان البحرُ مِددًا)[١٠٩](٣). عن ابن وثاب: (قبل أن تنقضى)(٤). وعن طلحة: (تقضى كلمات ربي)(٥).

عن ابن عباس ومجاهد والأعرج وإبراهيم التيمي<sup>(۱)</sup> واليماني: (ولو جئنا مثله مدادًا)<sup>(۷)</sup>.

عن أبي عمرو: أنه قرأ (ولا تشرك)[١١٠]، بالتاء (^)، يا أنت، يعني: النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٨٠)، شواذ القراءات (ص: ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٦/ ١٥٨)، الدر المصون (٧/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٩)، البحر المحيط (٦/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (٦/ ١٥٥)، الدر المصون (٧/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٩)، المحرر الوجيز (٣/ ٥٤٧).

<sup>(</sup>٦) إبراهيم بن يزيد بن شريك، أبو أسماء التيمي، الكوفي، الإمام، يقال: إنه قرأ على علقمة عن ابن مسعود، وقيل: قرأ على الأعمش، روى عنه الثوري، والأعمش، ويونس بن عبيد، توفي سنة ٩٢هـ أو ٩٤هـ. ينظر: غاية النهاية (١/ ٢٩)، تهذيب الكمال (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٨٢)، البحر المحيط (٦/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكامل (ص:٩٤٥)، البحر المحيط (٦/ ١٦٠).

## سورة مريم- عليها السلام- وما فيها من الغرائب

ذكر عن الحسن فيما روى خارجة: (كافُ)[١]، بالضم، وقال نصر بن علي: بل ضمّ الهاء، وروى إسماعيل: الياء. وذكر عن الأعرج ضم الهاء (١)، تقول: هو. [ولا اعتماد](٢) على شيء منها. والله أعلم بصوابها.

وذكر عن نافع برواية (عين)، ببيان النون (٤٠٠).

عن يحيى بن يعمر: (ذكَّرَ رحمتَ ربك)[٢]<sup>(٥)</sup>؛ كأنه يريد: ذكَّر اللهُ الناسَ رحمتَه عبدَه زكريا. وعن الكلبي: (ذكَرَ -خفيف- ربُّك رحمةَ عبده)<sup>(٢)</sup>؛ كأنه قدم وأخر.

عن أبي البرهسم: (زكرياءٌ)(٧)، رفع، أي: وهو زكرياءً.

عن عثمان بن عفان وعلي بن الحسين(١) وابن يعمر وسعيد بن جبير وأبي

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۱۲۹)، المغني للدهان (۳/ ۱۰۸۵)، شواذ القراءات (ص:۲۹۶، ۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (والاعتماد)، والظاهر أنه تصحيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) وقفت عليها مروية عن حفص عن عاصم. ينظر: المحرر الوجيز (٤/٤)، البحر المحيط (٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٩)، المحتسب (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٢٩)، المغني للدهان (٣/ ١٠٨٦).

<sup>(</sup>٧) وقفت عليها مروية عن الوليد بن مسلم عن ابن عامر. ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٨٦).

<sup>(</sup>A) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي، القرشي، المدني، زين العابدين، روى عن أبيه، وعمه الحسن، وابن عباس، وروى عنه ابنه محمد، والزهري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، توفي

البرهسم: (وإني خَفَّتِ)[٥](١).

عن ابن عباس وابن يعمر والجحدري وأبي البرهسم وزيد بن علي وأبي حرب بن أبي الأسود: (يرثني وأرث من آل يعقوب)[٢]<sup>(٢)</sup>، قالوا: يرث نبوَّتي. وعلقمة عن أبي بن كعب وابن عباس: (عُسيًّا)[٨]<sup>(٣)</sup>، بالسين. [يقال]<sup>(٤)</sup>: عسى الشيء؛ إذا امتنع واشتد.

وعن ابن مسعود: (عَتيا)، و(صَليا)[٧٠]، بفتح العين والصاد(٥).

وعن عمر بن الخطاب: (بُكْيًا)[٨٥]، ساكنة الكاف(٢٠).

عن زيد بن علي وابن أبي عبلة: (لا تكلمُ)[١٠] كام، رفع، أي: أنك لا تكلم.

عن طلحة: (أن يسبحن) [١١]، النون مشددة (^). وذكر [أبو] (<sup>(١)</sup> حاتم أنه قرأ: (سبحوه)، بزيادة هاء (<sup>(١)</sup>. والله أعلم.

\_\_\_\_

\_

سنة ٩٢هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٠/ ٣٨٢)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٨٦)، غاية النهاية (٥٣٤).

(١) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٨٦)، الدر المصون (٧/ ٢٦٥).

(٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٠)، البحر المحيط (ص:١٦٥).

(٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٨٩)، شواذ القراءات (ص:٢٩٨)، البحر المحيط (٦/ ١٦٦).

(٤) في الأصل: (فقال)، والمثبت هو الموافق للسياق.

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٠)، المحتسب (٢/ ٣٩).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٨٩).

(٧) ينظر: الكامل (ص:٥٩٥)، البحر المحيط (٦/١٦٧).

(٨) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٩٠)، البحر المحيط (١٦٨).

(٩) في الأصل: (ابن)، وهو تصحيف.

(١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٩٠)، البحر المحيط (٦/ ١٦٧).

عن قربي: (صِبيًّا)[١٢]، بكسر الصاد<sup>(١)</sup>.

عن ابن أبي عبلة واليماني: (مكانًا قاصيًا)[١٦](٢).

عن قربي أنه قرأ: ([فألجأها]<sup>(٣)</sup>)[٢٣]، بزيادة لأم<sup>(ئ)</sup>. وذكر عن قتادة [٢٣/ ب]: (فأجاها)، (فألجاها)<sup>(٥)</sup>. عن الحسن: (فأجاها)، بغير همز<sup>(٢)</sup>، أي: ألجأها. في مصحف أبي صالح: (فاجأها)؛ من المفاجأة، وقرأ بذلك. وقال حماد بن سلمة: قال لي عاصم: كيف تقرأ؟ قلتُ: (فأجاها) فضحك، وقال: فجأها<sup>(٧)</sup>.

عن أبي حيوة أنه قال: (فأرسلنا إليها روحناً)[١٧]، مثقلة (^)؛ كأنه يعني: اسم جبريل عليه السلام.

عن محمد بن كعب القرظي: (وكنت نِستًا)[٢٣]، مكسور، مهموز (٩٠). وعن

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٩٠)، شواذ القراءات (ص:٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٩١)، شواذ القراءات (ص:٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وألجأها)، والظاهر أنه تصحيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٩١)، شواذ القراءات (ص٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) كذا العبارة في الأصل، ولم يتبين لي المراد، ولم أقف على قراءة لقتادة في هذا الحرف.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٣٨)، المغنى للدهان (٣/ ١٠٩١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٣ ١٠٩١)، البحر المحيط (٦/ ١٧٢)، المحرر الوجيز (٤/ ١٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الدر المصون (٧/ ٥٧٧)، البحر المحيط (٦/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٠)، المغنى للدهان (٣/ ١٠٩٣).

نوف الشامي<sup>(۱)</sup>: (نَستًا)، مفتوح، مهموز<sup>(۲)</sup>، يقال: نسأتُ الشيء: أخَّرتُهُ، ونسيًا بغير همز: هو الشيء يُنسى في موضع ويُترك. وروى عبد الوارث عن بكر بن حبيب<sup>(۳)</sup>: (وكنت نِسًا)، بغير همز، مشددة السين<sup>(۱)</sup>. وقال بكر: نسَّت المرأة إذا حاضت. وعن أبى البرهسم: (نِسيًا مِنسيًّا)<sup>(۱)</sup>.

عن علقمة: (فخاطبها من تحتها)[۲۶] (۲۰). عن الضحاك بن مزاحم: (من تحتها [۷۱] (۷). تحزن)، بإسقاط (أن).

عن عمرو بن ميمون: (وجعل ربك تحتِك)، بكسر التاء (^^)؛ كأنه يقول: من تحتك، فيخفض وإن لم تكن ظاهرة. وقيل أيضا: كأنه أراد أن يفرِّق بين أن يكون تحتَها بعضُ الشيء. يقال: قَدَمُ عبد الله

<sup>(</sup>۱) نوف بن فضالة الحميري، البكالي، الشامي، أبو يزيد، روى عن ثوبان، وعبد الله بن عمرو، وعلي بن أبي طالب، وروى عنه سعيد بن جبير، وأبو عمران الجوني، وخالد بن صبيح. ينظر: حلية الأولياء (٦٥/٤٦)، تهذيب الكمال (٣٠/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) وقفت عليها مروية عن محمد بن كعب، وبكر بن حبيب. ينظر: البحر المحيط (٦/ ١٧٢)، الدر المصون (٧/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) بكر بن حبيب السهمي، والد عبد الله المحدِّث، أخذ عن ابن أبي إسحاق، وسلم بن قتيبة، وروى عنه ابنه عبد الله. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ٨٨)، طبقات النحويين (ص:٤٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٥٣)، شواذ القراءات (ص:٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ٩٣)، شواذ القراءات (ص:٢٩٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣١)، المغنى للدهان (٣/ ١٠٩٣).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (ألا).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٩٣).

تحتَه، [ولا يقال:](1) قَدَمُهُ تحتِه، فإذا أراد أن لا يلتبس الطرف ببعض البدن(1) خفض بإضمار: (من).

عن البراء بن عازب والحسن وقتادة: (يَسَّاقَط)[٢٥]، مثقلة بالياء، يعني: الجذع، وذكر ذلك عن أبي عمرو، ورواه خارجة عن نافع (٣). وعن مسروق (ئ): (يُسقِط)، وعن أبي نهيك وابن قطيب مثله (٥). وعن مسروق أيضًا: (تُسقِط)، يعني: النخلة، وعن أبي حيوة مثله (٢). وعن قربي وأبي حيوة: (تَسقُط) (٧). وعن أبي البرهسم وأبي حيوة: (يَسقُط) (٨). عن ابن أبي عبلة: (تَسقُطُ)، رفع (١)، أي: بأنها تسقط. عن أبي السماك: (تتساقط) (١٠). عن ابن عون (١١): (تُسَاقط)، بضم

<sup>(</sup>١) في الأصل: (والانفال)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) كتب بعدها في الأصل: (أن الطرف ببعض البدن)، والظاهر أنه تكرار، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣١)، البحر المحيط (٦/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) مسروق بن الأجدع الهمداني، الوادعي، أبو عائشة الكوفي، روى عن أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وروى عنه إبراهيم النخعي، والشعبي، وأنس بن سيرين، توفي سنة ٦٢هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٧٧/ ٤٥١)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٩٣)، البحر المحيط (٦/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣١)، البحر المحط (٦/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٩٣)، البحر المحيط (٦/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٩٣)، الدر المصون (٤/ ١٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٩٣).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٩٣)، البحر المحيط (٦/ ١٧٥).

<sup>(</sup>١١) عبد الله بن عون بن أرطبان المزني، أبو عون، البصري، روى عن إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وروى عنه حماد بن زيد، وسفيان الثوري، والأعمش، توفي سنة

التاء، خفيف(١).

يحيى بن وثاب وطلحة في رواية طلحة [السمان] (٢): (جِنيا)، بكسر الجيم (٣). [٤٧/ أ]

عبد الحميد بن عبد الله الأعشى (أ) قال: حدثني أفلح بن سعيد (أ) عن عبيد الله بن عبدالله بن أقرم الكعبي (أ) عن أبيه، عن جده أقرم (أ) قال: [كنا] (أ) بقاع من نمرة، فأرقدت رقدة، ونحن في مظلة لنا من شعر، إذ نبح كلب لنا فقمت فإذا أنا بصوتِ رجلٍ يقرأ ما سمعه يقرأ (أ): (تساقط عليك رُطْبًا جنيًّا -بجزم الطاء- وكلي

\_\_\_

١٥٠هـ، وقيل: ١٥٢هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٥/ ٣٩٤)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٦٤).

(۱) لم أقف على نسبتها إلى ابن عون، وهي رواية حفص عن عاصم. ينظر: الكامل (ص:٥٩٥)، المحرر الوجيز (٤/ ١٢)، النشر (٣١٨/٢).

(٢) في الأصل: (السماني)، والظاهر أنه تصحيف.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ١٢)، شواذ القراءات (ص: ٣٠٠).

(٤) عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله الأصبحي، أبو بكر، المدني، الأعشى، روى عن داود بن قيس، والثوري، وإبراهيم بن سعد، وروى عنه إسحاق بن راهويه، ومحمد بن سعد، توفي ٢٠٢هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٦/ ٤٤٤)، غاية النهاية (١/ ٣٦٠).

- (٥) أفلح بن سعيد الأنصاري، مولاهم، أبو محمد المدني، روى عن محمد بن كعب القرظي، وبريدة بن سفيان الأسلمي، وروى عنه ابن المبارك، وزيد بن الحباب، والواقدي، توفي سنة ١٥٠هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٣/٣٢٣).
- (٦) عبيد الله بن عبد الله بن أقرم بن زيد الخزاعي، حجازي، روى عن أبيه، وله صحبة، روى عنه داود بن قيس الفراء، والوليد بن سعيد. ينظر: تهذيب الكمال (٦٦/١٩).
  - (٧) كتب بعده في الأصل: (وأرقم)، ولا معنى له.
    - (٨) في الأصل: (ليا)، والظاهر أنه تصحيف.
      - (٩) كذا العبارة في الأصل.

واشربي وقِري عينًا)[٢٥-٢٦]، -بكسر القاف- فأخرجتُ رأسي من المظلة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ<sup>(١)</sup>. يقال: قرت تقرر، والأمر منه: قَرِّي وقِرِّي، من: قررت عينه يقرُر، والمعنى واحد.

ابن الرُّوْمي (٢) عن اليزيدي عن أبي عمرو: (فإما ترإِن)، مهموز (٣). وعن طلحة: (ترين)، بغير همز خفيفة النون، وذكر أبو حاتم تخفيف النون عن أبي جعفر وشيبة (٤).

عن ابن عباس وأنس بن مالك: (للرحمن صمتًا)<sup>(٥)</sup>، ولعله على التفسير؛ لأن الصائم المتمسك عن الكلام والأكل. عن [عبيد]<sup>(٦)</sup> بن عمير: (صيامًا)، وعن زيد

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ والسياق، وقد أخرجه أحمد (١٦٤٠١)، والترمذي (٢٧٤)، والنسائي (١١٠٨) وابن ماجة (٨٨١) من طريق داود بن قيس عن عبد الله بن عبيد الله بن أقرم به، ولفظه: كنت مع أبي بالقاع من نمرة، فمر بنا ركبٌ، فأناخوا بناحية الطريق، فقال لي أبي: كن في بهمك حتى آتي هؤلاء القوم، فأسائلهم، قال: فخرج وجئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحضرت الصلاة، فصليت معه، فكنت أنظر إلى عفرة إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سجد. وأخرجه البغوي في معجم الصحابة برقم (٢٣٢٦)، من طريق الوليد بن سعد الأسلمي، قال سمعت عبد الله، قال سمعت رسول الله صلى الله عليك رطبا جنيًا)، وقال البغوي: هذا حديث غريب، وفي إسناده لين.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عمر بن عبد الله الرومي، أبو عبد الله البصري، أخذ القراءة عرضًا عن العباس بن الفضل، واليزيدي، وروى الحروف عنه محمد بن عبيد بن عقيل. ينظر: غاية النهاية (٢/٨١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣١)، المغنى للدهان (٣/ ١٠٩٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٩٤)، البحر المحيط (٦/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣١)، شواذ القراءات (ص:٠٠٠).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (عيسى)، والظاهر أنه تصحيف، والتصويب من المصادر.

بن على واليماني مثله<sup>(١)</sup>.

عن أبي حيوة: (شيئًا فريئا)[٢٧]، مهموز (٢٠).

عن أبي نهيك: (وبِرَّا بوالدتي)[٣٢]، بكسر الباء (٣)، وقال: وأوصاني بالصلاة والزكاة وبالبرِّ.

عن أبي عبد الرحمن وطلحة: (مادِمت)[٣١]، بكسر الدال(٤).

عن زيد بن علي: (يوم ولَدَت)[٣٣] (٥)، يعني: مريم.

عن طلحة: (قالُ اللهِ الحق)[٣٤] (١٦)، أي: قولُ الله. عن يحيى والأعمش: (قالَ الحقُّ) (٧٠)، يقال: قولُ وقالُ. قال أبو حاتم: هو كما يقال: دعني من القيل والقال، يجعله اسمًا.

عن ابن مسعود وأبي عبد الرحمن وعيسى بن [عمر] (١) الهمداني واليماني: (تمترون)، بالتاء (٩).

- (٧) ينظر: البحر المحيط (٦/ ١٧٨)، الدر المصون (٧/ ٩٩٥).
  - (٨) في الأصل: (عمران)، والظاهر أنه تصحيف.
- (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٢)، الدر المصون (٧/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٩٤)، البحر المحيط (٦/ ١٧٥)، شواذ القراءات (ص:٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣١)، شواذ القراءات (ص:٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٩٥)، الدر المصون (٧/ ٩٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (٦/ ١٧٧)، شواذ القراءات (ص: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٩٥)، شواذ القراءات (ص:٣٠٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٩٥). إلا إنها وردت عنده هكذا: (قالوا)، بزيادة واو وألف محذوفين في الواصل.

عن عكرمة: (وإن الله ربي وربّكم)[٣٦]، نصب (١)، بدلًا من الله، والخبر في: (فاعبدوه) [٣٦].

عن أبي البرهسم: (إنا نحن وارثوا الأرض)[٤٠] وارثون، والنون والنون دهبت للإضافة.

عن [أبي] (٣) عبد الرحمن وابن أبي إسحاق وعيسى: (وإلينا يَرجِعون)، بفتح الياء (٤). [٧٤] عن الأعرج: (تُرجعون)، بضم التاء (٥).

عن عبيد بن عمير: (كان للرحمن عاصيًا)[٤٤](١).

عن أبي البرهسم: (لأقتلنك واهجرني)[٤٦].

عن ابن أبي عبلة واليماني: (عند ربه مرضوًّا)[٥٥]، بالواو(٧).

عن أبي البرهسم: (مكانا عاليًا)[٥٧](٨).

عن نافع: (إذا يتلى)[٥٨]، بالياء (٩).

عن قربي: (من بعدهم خلَف)[٥٩]، بفتح اللام. وعن سعيد بن جبير:

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٩٧)، شواذ القراءات (ص:٣٠١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٩٧)، شواذ القراءات (ص:٢٠١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل، واستدركته من المصادر.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الدر المصون (٧/ ٢٠٤)، البحر المحيط (٦/ ١٨١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٩٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٠٩٧)، شواذ القراءات (ص:٣٠١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٢١)، شواذ القراءات (ص: ٣٠١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الكامل (ص:٩٦)، شواذ القراءات (ص:٣٠٢).

(خلَف)(١)، وقال الخلف: البدل.

وعن الحسن برواية إسماعيل بن مسلم: (أضاعوا الصَّلَوَاتِ)(٢).

عن الضحاك بن مزاحم: (وَأَتْبَعُوا)، بقطع الألف(٣).

عن طلحة والأعمش: (سيدخلون)[٦٠](٤).

عن الحسن وعمرو بن عبيد وأبي حيوة وابن أبي عبلة وعمرو عن أبي عمرو: (جَنَّاتُ (٥) عـدن) [٢١] رفع (٢)، أي: هن جناتُ عـدن، أو: يرفعه على الابتداء، [وخبره] (٧): (التي وعد الرحمن). وعن اليماني وعلي بن صالح: (جَنَّة عدن) (٨). وعن حمزة قال: إنه في قراءتهم: (جَنَّةُ عدن) (٩).

عن إبراهيم النخعي عن الحسن وسعيد بن جبير وأبي رجاء وقتادة وأبي البرهسم وأبي حيوة وابن أبي عبلة: (التي نورِّثُ)[٦٣]، مثقل(١٠٠).

عن الحسن والأعرج -واختلف عنهما- وأبي البرهسم وأبي حيوة وابن أبي

<sup>(</sup>١) ينظر: معاني القرآن للزجاج (٣/ ٣٣٥)، المغنى للدهان (٣/ ١٠٩٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٣٩)، المحرر الوجيز (٤/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٠٩٩)، شواذ القراءات (ص:٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٠٠)، شواذ القراءات (ص:١٩٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وجنات).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٢)، المغنى للدهان (٣/ ١١٠٠).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (وخبر)، والمثبت هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٠٠)، البحر المحيط (ص:١٩٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٣٩)، البحر المحيط (ص:١٩٠).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٠٠)، المحرر الوجيز (٤/ ٢٣).

عبلة: (لسوف أُخرج)[٦٦] بفتح الألف(١). عن طلحة: (سأُخرج)(٢).

في مصحف أبي: ([أو لا<sup>(٣)</sup>] يتذكر)[١٧]<sup>(٤)</sup>.

عن الأعمش وطلحة: (أيَّهم)[٦٩] (٥)، أي: لننزعن أيهم هو أشد.

عن ابن عباس وعكرمة: (وإن منهم إلا واردُها)[٧١](١).

وعن أبي بن كعب وابن عباس ومعاوية بن قرة والجحدري: (ثَمَّ) [٢٧]، بفتح الثاء (٢٠)، أي: هناك. وعن ابن أبي ليلى: (ثمة)، أثبت الهاء (٨). الأعمش عن عبد الله بن المضارب (٩) قال: سمعت ابن عباس يقرأ: (ثَمَّ ننجي الذين اتقوا منها)، فقلت له: ليس فيها (منها) (١٠)، قال: بلى، ولكن الناس تركوها (١١). ولكن إذا ذكر: (منها) يضعف فتح الثاء في: (ثم).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٢)، شواذ القراءات (ص:٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٠١)، البحر المحيط (٦/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ولا)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٣)، المحرر الوجيز (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٠٢)، البحر المحيط (٦/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٣)، شواذ القراءات (ص:٢٠٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٣)، المغني للدهان (٣/ ١١٠٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٣)، المغنى للدهان (٣/ ١١٠٣).

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن المضارب، من صغار التابعين. قال الذهبي: لا يعرف. والصواب في اسمه: عبيد الله مصغَّرًا. المغنى في الضعفاء (١/ ٣٥٨)، تهذيب التهذيب (٦/ ٣٤).

<sup>(</sup>١٠) لفظة (منها) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>١١) ينظر: المحرر الوجيز (١١).

وفي مصحف ابن مسعود: (نجى الذين اتقوا)، بنون واحدة (١٠٥/ أ] عن سعيد بن جبير ويزيد البربري (٢) (٣) والضحاك بن مزاحم: (أثاثًا وزيًّا)[٧٤]، بالزاي (٤).

علقمة عن عبد الله: (وما ينبغي للرحمن أن يتخذ وِلدًا)[٩٢]، (وقالوا اتخذوا الرحمن وِلدًا)[٨٢]، (قل إن كان للرحمن وِلد)[الزخرف:٨١]، بكسر الواو فيها(٥).

عن أبي عبد الرحمن: (ونُمِد)[٧٩]، بضم النون (٢٠). عن قربي: (سيُكتب ما يقول -بضم الياء - ويُمَد له)، بضم الياء وفتح الميم (٧).

عن أني نهيك: (كُلًا سيكفرون)[٨٦] (١٠)، أي: جميعًا. قال أبو حاتم: لا وجه له.

عن الحسن: (يوم يُحشر المتقون إلى الرحمن وفدًا ويُساق

<sup>(</sup>١) وقفتُ عليها من غير نسبة. ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٢٨)، البحر المحيط (٦/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) هكذا وقع اسمه في هذا الموضع، وفي سورة التوبة، ولعله: يزيد بن هرمز البرباري المتقدم. وإلا فإن يزيد البربري له ذكر بهذا الاسم في كتب التفسير، ولم أقف له على ترجمة. ينظر: المحرر الوجيز (١/ ١٩ ٩)، الدر المصون (٦/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٣)، المحتسب (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٠٦)، شواذ القراءات (ص:٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٣)، شواذ القراءات (ص:٣٠٣)، المغني للدهان (٣/ ١١٠٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٠٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٣)، البحر المحيط (٦/ ٢٠١).

المجرمون)[٥٨-٨٦](١).

عن أبي عبد الرحمن: (شيئًا أدَّا)[٨٩]، بفتح الألف<sup>(٢)</sup>، والفتح والكسر لغتان، ولغة ثانية <sup>(٣)</sup>: آدًا، بفتح الألف ممدود<sup>(٤)</sup>.

عن الضحاك وأبي البرهسم وأبي حيوة: (إلا آتٍ -منون- الرحمن)[٩٣]، نصب (٥).

عن ابن مسعود ووهب بن منبه: (هل تَحس)[۹۸]<sup>(۲)</sup>، من: حست. عن طلحة: (هل يُحس)، بضم الياء، و(يُسمِع)، بضم الياء؛ كأنه يريد: هل يُحس أحد منهم شيئا أو يُسمِع من نفسه حركة. روى يونس عن أبان<sup>(۷)</sup> [عن]<sup>(۸)</sup> حنظلة<sup>(۹)</sup> (۱۰).

(١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٠٩)، شواذ القراءات (ص:٣٠٣)، البحر المحيط (٦/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٣)، مفردة الحسن (ص:١٤٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن للفراء (١/ ١٧٣)، المغنى للدهان (٣/ ١١٠٧).

<sup>(</sup>٣) رسمت في الأصل: (ياتيه).

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن للفراء (١/ ١٧٣)، معاني القرآن للزجاج (٣/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ١٣٤)، البحر المحيط (٦/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٦) وقفت عليها مروية عن أبي حيوة وابن أبي عبلة وغيرهما. ينظر: البحر المحيط (٦/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>۷) أبان بن يزيد العطار، أبو يزيد البصري، روى عن الحسن، ومعمر بن راشد، وهشام بن عروة، وروى عنه ابن المبارك، والطيالسي، ووكيع. ينظر: تهذيب الكمال (۲/ ۲۶).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل.

<sup>(</sup>٩) لعله: حنظلة بن أبي سفيان، القرشي، المكي، روى عن سالم مولى عبد الله بن عمر، وطاووس، ومجاهد، وروى عنه سفيان الثوري، وابن المبارك، ووكيع، توفي سنة ١٥١هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٧/ ٤٣٤)، غابة النهاية (١/ ٢٦٥).

## سورة طه وما فيها من الغرائب

عن الحسن وعكرمة: (طَهْ)[١](١)؛ كأنه يجعله من: وطئ يطأ، والأصل فيه: طأ يا [رجل](١)، فيجعل مكان الهمزة هاءً يوقف عليها(١).

عن طلحة: (ما نُزِّل عليك)[٢](٤).

عن ابن أبي عبلة: (تنزيلُ)[٤]، رفع (٥)، أي: هو.

خارجة عن عيسى: (طِهَ)[١]، بكسر الطاء، وفتح الهاء(١).

جناح بن حبيش المقرئ (V) - فيما ذكر ابن المهتدي (A) عن بعضهم -:

(الرحمنِ على العرش)[٥](١)، ردًّا على قوله: ﴿مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ ﴿ إِ١].

عن ابن أبي إسحاق وابن قطيب وأبي حيوة: (طِوًى)[١٢]، منون، بكسر

(١) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٤١)، الكامل (ص:٩٧).

(٢) في الأصل: (رجاء)، وهو تصحيف. قال ابن الجوزي: وبلغة طي: (طه)؛ يارجل. ينظر: فنون الأفنان (ص: ٣٤٩).

(٣) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٢١٢)، الدر المصون (٦/٨).

(٤) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٢١٢)، الدر المصون (٨/ ٧).

(٥) ينظر: الكامل (ص:٩٧)، البحر المحيط (٦/ ٢١٣).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١١٢).

(٧) لم أقف له على ترجمة، وله ذكر في كتب التفسير. ينظر: الكشاف (٢/ ٥٣٥، ٣/ ٤٧)، البحر المحيط (٦/ ٢١٤)، مفاتيح الغيب (١٩/ ٥٤).

(A) زيد بن المهتدي بن يحيى بن سلمان، أبو حبيب، المرُّوذي، حدَّث عن سعيد بن يعقوب، وصالح بن يحيى، وروى عنه الطبراني، ومحمد بن مخلد. ينظر: تاريخ بغداد (٨/ ٤٤٩).

(٩) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٢١٤)، الدر المصون (٨/ ١٢).

الطاء، جرير عن الأعمش مثله (۱). وعن الضحاك: (طاوى)، بألف (۲). وعن الطاء، جرير عن الأعمش مثله (۱). وعن الجحدري من طريق الحلواني: (طُوًى) (۱)، (طَوِيّ) (طُويّ) قال الكسائي: من كسر نوَّنَ على كل حال. قال أبو معاذ: قرأتُ في بعض المصحف [۷۰/ ب]: (بالواد المقدس الطوى).

عن أبي عبد الرحمن وطلحة والأعمش: (وإنا -بكسر الألف- اخترناك)[١٣] (٥).

عن أبي عبد الرحمن وأبي رجاء والشعبي والنخعي: (أقم الصلوة للذكرى)[١٤]، بزيادة لام وبالتأنيث (٦).

عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير والأعمش: (أكاد أَخفيها)[١٥]، بفتح الألف (٧)، أي: أُظهرها يقال: [خفيت] (٨) الشيء، أي: أُظهرها يقال: [خفيت]

- (٧) ينظر: معاني القرآن للفراء (١/ ١٧٦)، الدر المصون (٨/ ٢١).
- (٨) في الأصل: (خفيف)، وهو تصحيف، والمثبت هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكامل (ص:٩٧)، الدر المصون (٨/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) مقتضى كلام المصنف أنه بألف مقصورة في آخره، كما في القراءة العامة؛ لأنه نصَّ على زيادة الألف فقط بعد الطاء، والذي وقفت عليه منسوبًا إلى الضحاك هو زيادة الياء في آخره. ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٤)، الدر المصون (٨/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطت في الأصل، ووقفت عليها مروية عنه بضم الطاء وتشديد الواو. ينظر: المغني للدهان (٣) ١١١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١١٤)، شواذ القراءات (ص:٣٠٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط (٦/٢١٧)، الدر المصون (٨/١٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١١٥)، الدر المصون (٨/ ١٩).

وأهل الحجاز يسمون النبَّاش: المختفى، وأُنشد فيه:

فإن (تدفنوا)(١) الداء لا نَخْفه وإن تبعثوا الحرب لا نقعد(٢)

في قراءة أبي: (أُخفيها من نفسي)، وكذلك فسره ابن عباس "".

عن عيسى: (أقيم الصلوة لذكري)[١٤]، وهو أشبه [...](أ)، أي: إذا ذكر أفضل الآيات، أي: للذكر اذكر أفضل (٥).

عن الأعمش: (فتردى)[١٦]، بكسر التاء<sup>(٦)</sup>، يريد لغة تميم. عن يحيى بن وثاب: (فتُردَى)، بضم التاء<sup>(٧)</sup>.

عن ابن أبي إسحاق والجحدري: (عصَيَّ)[١٨](١٨)، كما قرأ: (هُـدَيَّ)؛ على لغة هذيل. وروي عن ورش: (عصايْ)، ساكنة الياء(٩).

عن النخعي: (وأهِش)، بكسر الهاء(١٠)، من: هَشَّ يَهِشُّ (١١). فيما ذكر زيد

(١) في الأصل: (تطموا)، وهو تصحيف، والتصويب من المصدر.

(٢) بيت لامرئ القيس بن عابس الكندى. ينظر: ديوان امرئ القيس (ص:٨٧).

(٣) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٢١٩)، الدر المصون (٨/ ٢٠).

(٤) في الأصل كلمة لم أتمكن من قراءتها، وصورتها: (بروس).

(٥) كذا العبارة في الأصل، ولم يتبين لي المراد منها.

(٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١١٦)، شواذ القراءات (ص:٣٠٦).

(۷) ينظر: المغني للدهان (۳/ ۱۱۱٦)، شواذ القراءات (ص:۳۰٦)، البحر المحيط (٦/ ٢١٩)، الدر المصون (٨/ ٢٣).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٥)، المحتسب (١/ ٧٦)، المغني للدهان (٣/ ١١١٦).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١١٦)، شواذ القراءات (ص:٥٩)، البحر المحيط (١/ ١٦٩).

(١٠) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٥)، المغنى للدهان (٣/ ١١١٦).

(١١) ينظر: تاج العروس، مادة هشش (١٧/ ٤٦١).

بن المهتدي عن بعضهم: (أهُشُّ بها على غنمي)(١). وعن مجاهد: (وأهُشُ)، خفيفة الشين(١)، من: هاش(٣) يهوش إن صحَّ ذلك عنه. عن عكرمة: (وأهس)، بالسين(١)؛ كأنه يريد: [أزجر](٥) بها الغنم، يقال: هُس وهِس.

أحمد (٢) عن عمرو عن الحسن وأبي عمرو وعيسى: (على غنْمي)، ساكنة النون (٧).

عن أبي البرهسم واليماني: (إنا سنعيدها كسيرتِها الأولى)[٢١] (^).

عن اليماني: (تُخرِجْ بيضاء)[٢٢]، بضم التاء (٩).

عن عيسى بن عمر: (اشركه)[٣٢]، بوصل الألف، وهو بعيد.

عن ابن قطيب: (قد أُعطيتَ سؤلك)[٣٦](١٠).

(١) هي قراءة الجمهور. ينظر: البحر المحيط (٦/ ٢٢٣).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١١٧)، الدر المصون (٨/ ٢٥).

(٣) قوله: (من: هاش)، مكرر في الأصل.

(٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٥)، المحتسب (٢/ ٥٠)، البحر المحيط (٦/ ٢٢٠).

(٥) في الأصل: (إذ حن).

(٦) أحمد بن موسى اللؤلؤي، وقد تقدمت ترجمته.

(٧) وقفت على هذه القراءة من غير نسبة. ينظر: الدر المصون (٨/ ٢٥)، البحر المحيط (٦/ ٢٢١).

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١١٧)، شواذ القراءات (ص:٣٠٧).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١١٧)، شواذ القراءات (ص:٣٠٧).

(١٠) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٠٧)، المغنى للدهان (٣/ ١١١٧).

عن عبد المؤمن (1) عن أبي نهيك: (ولتَصنع)[٣٩]، بفتح التاء (7). قال: يجعل الفعل لموسى، فسألتُهُ فقال: نعم، وليَعمل على عيني. عن أبي جعفر: (ولتصنعُ)، ساكنة اللام (7)؛ على الأمر.

عن طلحة: (ولا تِنِيا)[٤٢]، بكسر التاء والنون (١٠)؛ كأنه [٧٦/ أ] ذهب إلى لغة تميم.

عن أبي يحيى (٥) وأبي نوفل: (يُفَرَّط)[٥٤] (١)، من: فَرَّط يفرَّط. قال أبو حاتم: أسديان (٧).

عن ابن عباس وعكرمة والأعمش: (أعطى كل شيء خلَقه)[٥٠]، بفتح اللام(٨)؛ كأنه يضمر شيئًا. والله أعلم.

عن زيد بن علي: (قالا ربُّنا الذي أعطى).

- (7) ينظر: المغني للدهان (7) (7)، الدر المصون (8, 23).
- (٧) كذا استظهرت قراءة هذه الكلمة في الأصل، ولم يتبين لى المراد.
  - (٨) ينظر: الكامل (ص:٥٩٨)، البحر المحيط (٦/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>۱) لعله: عبد المؤمن بن خالد، أبو خالد الحنفي، قاضي مرو، روى عن عبد الله بن بريدة، روى عنه الفضل بن موسى، وزيد بن حباب، ونعيم بن حماد. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (٦/ ١١٧)، البحرح والتعديل (٦/ ٢٦)، الثقات (١/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٢٢٧)، شواذ القراءات (ص:٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٥)، المحتسب (٢/ ٥١)، النشر (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٢٣٠)، المغنى للدهان (٣/ ١١٢٠).

<sup>(</sup>٥) عطية بن قيس الكلابي، أبو يحيى الشامي، وقد تقدمت ترجمته.

عن زيد بن على: (قالا علمها عند الله)[٥٢](١).

عن الحسن وقتادة والجحدري وعيسى: (لا يُضِل ربي)، بضم الياء (١). وفسَّر الحسن: لا يُضِل ربي ذلك الكتاب ولا ينسى ما [فيه] (١). عن أبي عبد الرحمن: (لا يُضَل ربي ولا يُنسَى)، بضم الياء فيهما (١)، أي: لا يُنسب ربنا إلى الضَّلالِ والنسيانِ. عن ابن أبي ليلى: (لا يَضَل)، بفتح الياء والضاد (٥)، من: ضَلَّ يَضَلَّ.

عصمة قال: سمعت الأعمش يقرأ: (من نبات شجرٍ شتى)[٥٣]، وهو في مصحف ابن مسعود.

عن أبي جعفر: (لا نخلفْه نحن) [٥٨]، جزم (٢)؛ جواب الأمر. قال أبو حاتم: عن الجزاء والشرط.

عن الأعرج: (مكانًا سُوَى)، بضم السين بغير تنوين (٧)، مثل: طُوَى. عن ابن أبي عبلة: (سَواء)، بفتح السين (٨). وعن عيسى قال: سِوى وسُوى سواء، ولغة

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٢٠). وليس فيه ذكر قوله: (قالا).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مفردة الحسن (ص: ۱٤۱)، الدر المصون (۸/ ۰۰).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فيها)، ولعله تصحيف، والمثبت هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٢١)، البحر المحيط (٦/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٢١)، شواذ القراءات (ص:٣٠٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المبسوط (ص: ٣٩٥)، النشر (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>۷) وقفت عليها مروية عن الحسن. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٦)، شواذ القراءات (ص:٣٠٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٢٢)، شواذ القراءات (ص:٣٠٨).

هذيل الفتح<sup>(١)</sup>.

عن الحسن والجحدري وعبيد بن عمير وسلام وأبي البرهسم وأبي حيوة والعلاء بن سيابة وابن أبي عبلة: (موعدكم يومَ الزينة) [٥٩](٢)، أي: في يوم الزينة.

عن أبي بن كعب وابن مسعود وأبي بكرة والجحدري وأبي عمران الجوني وأبي عمران الجوني وأبي نهيك: (وأن تَحشر -بفتح التاء - الناس)، نصب (")؛ كأن موسى عليه السلام قال لفرعون: موعدكم يوم الزينة وأن تحشر أنت الناس. وذكر عن الجحدري في حرف القطعي: (وأن يَحشر -بفتح الياء - الناس) نصب (ئ)، رجع من المخاطبة إلى الخبر: وأن يحشر فرعون الناس. هارون عن الجحدري: (نحشر -بالنون - الناس)، نصب (6).

قال أحمد صاحب اللؤلؤ: قال عمرو: (ضحى)، منونة وغير منونة سواء. وفي مصحف أنس وأبى صالح: (ما ذان إلا ساحران)[٦٣](٢).

قال أبو حاتم: قرأ أهل مكة وابن كثير وشبل: (ثمِّ ايتوا)[٦٤]، بترك الهمز (٧).

[۲۷/ب]

(١) ينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ١٨١، ١٨٢)، الدر المصون (٨/ ٥٨).

(٢) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٤١)، شواذ القراءات (ص:٨٠٨).

(٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٨٠٣)، البحر المحيط (٦/ ٢٣٧).

(٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٦)، الكامل (ص:٥٩٨).

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٦)، المغنى للدهان (٣/ ١١٢٢).

(٦) وقفت عليها مروية عن أُبي. ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص: ٣٨)، المغني للدهان (٣/ ١١٢٢)، المحيط (٦/ ٢٣٨).

(٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٦)، البحر المحيط (٦/ ٢٣٩).

وفي حرف ابن مسعود: (إن [هذان](١) إلا ساحران)[٦٣](٢). وفي حرف أبي: ([ما](٣) هذان إلا ساحران)(٤).

عن أبي حنيفة: (نخيل إليه)[٦٦]، بالنون (٥)؛ على أن الفعل لله جلَّ ذكره.

عن ابن عباس وسعيد بن جبير: (تلقم)[٦٩]، بالميم (٢٠)؛ كأنه يفسر (تلقف).

وقيل: إن التلقم بالفم، والتلقف بالكف.

عن محمد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب أنه قرأ: (ولا يفلح الساحر حيث أتى)، بالباء (٧).

عن ابن أبي عبلة: (تلْقفُ)، رفع، خفيف (١٠)؛ على الابتداء، أي: ألق ما في يمينك فإنها ستلقف.

عن مجاهد وزيد بن علي: (كيد) نصب (٩)، أي: صنعوا كيد، وجعل: (إنما) أداة (١٠).

- (٧) وقفت عليها من غير نسبة. ينظر: البحر المحيط (٦/ ٢٤٢)، المحرر الوجيز (٤/ ٥٢).
- (٨) وقفت عليها مروية عن ابن عامر. ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٥٢)، البحر المحيط (٦/ ٢٤١).
  - (٩) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٢٤٢)، شواذ القراءات (ص: ٣٠٩).
  - (١٠) أي: أداة حصر، ومن قوله: (عن مجاهد) إلى قوله: (أداة)، مكرر في الأصل.

<sup>(</sup>١) سقطت النون من الأصل، والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٢٣)، الدر المصون (٨/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل، واستدركته من المصادر.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٨٠٣)، البحر المحيط (٦/ ٢٣٨)، زاد المسير (٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٢٥)، البحر المحيط (٦/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير الثعلبي (٧/ ١٦٧)، شواذ القراءات (ص:٩٠٩).

عن مجاهد وابن محيصن واليماني: (فلأُقْطِعن ولأصلِبنَّكم)[٧١]، خفيفين (١).

عن ابن أبي عبلة: (إنما تُقْضَى -بضم التاء- الحياةُ)[٧٦]، رفع (٢)؛ على ما لم يُسمَّ فاعله. وعن أبي حيوة: (تَقضِي)(٣)، أو: (تُقضى الحياةُ)، رفع (٤)، ولم يذكر عنه في التاء شيء.

عن الحسن: (في الأرض يَبْسا)[٧٧]، ساكنة الباء (٥٠). عن الأعمش: (يبِسًا)، بكسر الباء (٢٠).

وعن طلحة وأبي حيوة: (درْكًا)، ساكنة الدال(٧).

عن الحسن -واختلف عنه-: (فاتّبعهم)[٧٨]، موصول(^).

عن الأعمش في حروف القطعي: (فغشّاهم)(٩)، أي: غشاهم الله.

عن اليماني: (وأضلُّ فرعونَ -نصب- قومُه -رفع- وما هُدِيَ)[٧٩] بضم

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٦)، الدر المصون (٥/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٦)، الدر المصون (٨/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٢٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٠٩)، الدر المصون (٨/ ٧٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٦)، مفردة الحسن (ص:١٤٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٢٦)، الشوارد (ص: ٢٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٦)، شواذ القراءات (ص:٩٠٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٢٦)، شواذ القراءات (ص:٣٠٩)، البحر المحيط (٦/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الدر المصون (٨/ ٨٤)، البحر المحيط (٦/ ٢٤٥).

الهاء(١).

عن ابن مسعود وابن قطيب: (وأَنزلتُ عليكم المن)[٨٠](٢).

(جانب الطور الأيمن) (٣)، قال أحمد عن عمرو: النصبُ والجرُّ سواء. ولا وجهَ للجرِّ إلا في قول من يقول: جحر ضبً خرب.

عن جعفر بن محمد: (ولم تُرقَب)[٩٤]، بضم التاء وكسر القاف(٤).

عن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (ولا تطغُوا(٥))[٨١](٦).

عن قتادة: (ومن يُحلَل)، بضم الياء وفتح اللام (٧٠). قال أبو حاتم: يَحِل: يجب، ويَحُل: ينزل.

عن الحسن والضحاك: (أولاءي)[٨٤]، بإثبات الياء (١٠). عن زيد بن علي: (أولاي)، مقصور، مرسلة الياء (٩)، مثل: بشراي، وهي لغة تميم. [٧٧/ أ]

(١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٢٨).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٢٨)، شواذ القراءات (ص:٣١٠).

(٣) قرأ بالنصب العامة، ووقفت على قراءة الجر مروية عن الحسن. ينظر: مختصر ابن خالويه (٣) قرأ بالنصب العامة، الكشاف (٣/ ٧٩)، البحر المحيط (٦/ ٢٤٦)، شواذ القراءات (ص: ٣١٠)، جامع القراءات (٢/ ١٣٠٦).

(3) ينظر: الدر المصون (٨/ ٩٣)، البحر المحيط (٦/ ٢٥٤).

(٥) مكرر في الأصل.

(٦) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٢٤٦)، الدر المصون (٨/ ٨٧).

(٧) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٣١٠)، الكامل (ص: ٩٩٥).

(٨) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٣٠)، البحر المحيط (٦/ ٢٤٨).

(٩) وقف ت عليها مروية عن الضحاك. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٣٠)، شواذ القراءات (ص: ٣١٠).

عن ابن مسعود: (جوار)[۸۸]، بالجيم (١)، وهو: شدة الصوت.

عن عيسى بن (٢): (على إثري)[٨٤]، بكسر الألف (٣).

عن أبي البرهسم وأبي حيوة: (أن لا يرجع ... ولا يملك) [١٩٩]، نصب وذكر ذلك عن عاصم في بعض الروايات.

عن عيسى بن عمر: (أنما فتنتم به وأن ربكم)[٩٠]، بفتح الألف فيهما(٥).

عن زيد بن علي وعبيد بن عمير: (بصِرت بما لم تبصِروا به) [٩٦]، بكسر الصاد فيهما (٢٠). وذكرا وشبيل قال: قرأه أهل واسط: (بصِرت) بكسر الصاد، (تَبصَروا) بفتح التاء والصاد (٧٠). وذكر إسحاق الأزرق (٨) عن بعضهم: (بُصِرت بما لم تُبصِروا).

- (٧) وقفت عليها مروية عن الأعمش وأبي السماك. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٣٢)، البحر المحيط (٦/ ٢٥٤).
- (٨) إسحاق بن يوسف بن يعقوب الأزرق، أبو محمد الواسطي، قرأ على حمزة، وروى القراءة عن أبي عمرو، وحروف عاصم عن أبي بكر بن عيَّاش، وروى القراءة عنه إبراهيم بن إسماعيل بن هود. ينظر: غاية النهاية (١/٨٥١).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٣٠)، شواذ القراءات (ص:٣١١).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل من غير ذكر اسم الأب، ولعله عيسى بن عمر، وقد تقدمت ترجمته، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٧)، البحر المحيط (٦/ ٢٤٨)، النشر (٦/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الدر المصون (٨/ ٩١)، البحر المحيط (٦/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٧)، المغني للدهان (٣/ ١١٣٠).

<sup>(</sup>٦) وقفت على رواية كسر الصاد في الكلمة الأولى منسوبة إلى الأعمش وأبي السماك وعمرو بن عبيد، ووقفت على رواية كسر الصاد في الكلمة الثانية منسوبة لمن ذكرهما المؤلف. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٣٢)، البحر المحيط (٦/ ٢٥٤)، الدر المصون (٨/ ٢٦٥).

عن ابن مسعود والحسن وقتادة وعمرو بن دينار عن ابن الزبير ونصر بن عاصم: (فقبصت قَبصة)، بالصاد<sup>(۱)</sup>. وروى قتادة وعمرو عن الحسن: (قُبصة)، بضم القاف<sup>(۱)</sup>. والقبصة: بأطراف الأصابع، والقبضة: بالكفِّ كلها. وعن الضحاك: (فقبضت قُبضة)، بالصاد، وعن سليمان التيمي: (فقبصت)، بالصاد، و(قبضة)، بالضاد، يعنى: أنه كان يأخذ بأطراف أصابعه حتى جمع ملء كفه.

[عن] أبي البرهسم وأبي حيوة وابن أبي عبلة: (لا مَسَاس)[٩٧]، بفتح الميم والسين (٥). وذكر عن أبي حيوة: (لا مَساسِ)، مثل حَذارِ (٢)، وهي لغة. الأصمعي قال: سمعت نافعًا يقرأ: (وأن لك)، بفتح الألف (٧).

عن أبي نهيك: (لن تَخلُفه)، بفتح التاء، وضم اللام (^)، أي: لن تغيب عنه.

عن ابن مسعود والأعمش وقتادة وأبي حيوة وأبي البرهسم وابن أبي عبلة: (ظِلت)، بكسر الظاء (٩). وزعم يعقوب أن الأعمش قرأ: (ظلِلتَ)، بلامين على

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٣٢)، شواذ القراءات (ص:٣١١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٧)، المحتسب (٢/ ٥٥)، مفردة الحسن (ص:١٤٢).

<sup>(</sup>٣) وقفت عليها مروية عن الحسن. ينظر: شواذ القراءات (ص:٣١٢)، الدر المصون (٨/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (على)، ولعله تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٣٣)، شواذ القراءات (ص:٣١٢).

<sup>(7)</sup> ينظر: المحتسب (7/70)، البحر المحيط (7/707).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكامل (ص: ٣٩٣)، شواذ القراءات (ص: ٣١٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكامل (ص: ٥٩٩)، شواذ القراءات (ص: ٣١٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٣/ ٤٠)، المغني للدهان (٣/ ١١٣٤)، البحر المحيط (٩/ ٢٥٧).

الأصل<sup>(۱)</sup>، والأصل: ظللت، فحذفوا إحدى اللامين استخفافًا، فمن فتح ترك الظاء على ما كانت عليه، ومن كسر سلبها فتحتها وكسرها بكسرة اللام المحذوفة (۱). وذكر عن ابن يعمر في حروفه: ظلت وظِلت وظُلت وظُلت، فأما رفع الظاء فكأنه يريد: ظُلِلت، أي: فُعِل ذلك بك، ثم يسقط اللام الأولى.

عن الحسن [٧٧/ ب] وأبي رجاء وقتادة وأبي جعفر: (لنُحْرِقَنه) خفيف ''؛ من الإحراق، يقال: أحرق وحرَّق. عن أمير المؤمنين عليِّ وابن عباس: (لنَحْرُقنه) 'قنه) 'وقال: لنبردنه [بالمبارد] (۲)(۷). وذكر مثله عن أبي جعفر وأبي خيك: (لنَحرِقنه)، بفتح النون، وكسر الراء خفيف ''. وعن قربى: (لتُحرِقنه)، بضم التاء وكسر الراء خفيف (۹)؛ كأنه يقول للسامري: لتحرقن بيدك إلهك الذي ظلت عليه عاكفًا. وعن الحسن في حرف أبي هاشم الرفاعي (۱): (ليُحرقنه)،

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٣٤)، شواذ القراءات (ص:٣١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العين (٨/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ١٣٨)، شواذ القراءات (ص: ٣١٢).

<sup>(3)</sup> ینظر: تفسیر الثعلبي (7/907)، النشر (7/777).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير الثعلبي (٦/ ٢٥٩)، النشر (٢/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (بالهارد)، ولعله تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (٢/ ٨٩)، البحر المحيط (٦/ ٢٥٧)، الدر المصون (٨/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٣٥)، شواذ القراءات (ص:٣١٣).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٣٥)، شواذ القراءات (ص:٣١٣).

<sup>(</sup>۱۰) محمد بن يزيد بن رفاعة، أبو هاشم الرفاعي، أخذ القراءة عرضًا عن سليم، وروى عن الكسائي، وروى القراءة عنه موسى بن إسحاق القاضي، توفي سنة ٢٤٨هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٣/ ٣٧٥)، غاية النهاية (٢/ ٢٨٠).

بضم الياء.

عن أبي رجاء وأبو<sup>(۱)</sup> زيد عن أبي عمرو: (ثم لننسِّفنه)، مثقل<sup>(۱)</sup>. أبو الأشهب عن أبي رجاء: (لننسُفنَّه)، بضم السين<sup>(۳)</sup>.

عن قتادة: (وسَّع)[٩٨]، مثقل(٤). وقال: ملأ كل شيء علمًا(٥).

عن داود بن رُفيع: (فإنه يُحمَّل يوم القيمة وزرًا)[١٠٠](٦).

عن أبي عبد الرحمن: (يوم يَنفخ... ويَحشر)[١٠٢]، بفتح الياء فيهما عن أبي عبد الرحمن: (يوم يَنفخ- بالياء- ونحشرهم)، بالنون. عن الحسن أبي رجاء وهارون عن أبيّ: (وينفخ- بالياء- ونحشرهم)، بالنون. عن الحسن والأعمش: (يُنفخ... ويُحشر)، بضم الياء فيهما، (المجرمون)، بالرفع (٨).

عن الأعرج: (في الصُور)، جمع صورة (٩).

عن عيسى بن عمر: (زُرُقًا)، مثقل(١٠٠).

- (٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٣٧)، الدر المصون (٨/ ١٠٣).
- (٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٣٧)، الكامل (ص: ٥٩٩)، البحر المحيط (٦/ ٢٥٨).
- (٩) وقفت عليها مروية عن الحسن وابن عياض. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٣٧)، البحر المحيط (٦/ ٢٥٨).
  - (١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٣٧)، شواذ القراءات (ص:٣١٣).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والوجه الجرُّ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٣٥)، البحر المحيط (٦/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣١٣)، البحر المحيط (٦/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٨)، البحر المحيط (٦/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير الطبري (١٦/ ١٥٨)، الهداية لمكي بن أبي طالب (٧/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٨)، شواذ القراءات (ص:٣١٣).

عن الحسن وأبي البرهسم وأبي حيوة: (أو نحدِثُ [لهم](١) [١١٣]، بالنون؛ الفعل لله (٢). وعن أبي حيوة: (أو تحدث)، بالتاء (٣)؛ الفعل للنبي عليه السلام. عن مجاهد: (يُحدثُ)، جزم بالياء (٤).

عن النعمان بن ثابت: (فتعالى [الله] (٥) المالك الحق) [١١٤] عن النعمان بن ثابت الفتحالي [الله] الله المالك الحق المالك الحق المالك الحق المالك الحق المالك ا

عن الحسن والجحدري وسلام وأيوب السختياني وأبي البرهسم وأبي حيوة: (أن نقضي)، بالنون وفتح الياء، (وحيه)، نصب(٧).

عن أبي البرهسم واليماني: (ألا تُجاع... ولا تُعرى)[١١٨]، و(لا تُظمأ... ولا تُضحى)[١١٨]، بضم التاء [فيها] (٨) على ما لم يسم فاعله (٩).

عن أبي البرهسم: (قال اهبطوا)[١٢٣] (١٢٠) لقوله: (بعضُكم)، ولم يقل: بعضُكما، والله أعلم.

(٨) في الأصل: (فيهما).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٣٩)، شواذ القراءات (ص:٣١٤).

(١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٤٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (له)، ولعله تصحيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٣٨)، البحر المحيط (٦/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٣٨)، الدر المصون (٨/ ١١١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٣٨)، شواذ القراءات (ص:٥١٩)، الدر المصون (٨/ ١١٠).

<sup>(</sup>٥) لفظ الجلالة ساقط في الأصل، والقراءة المنسوبة لأبي حنيفة اقتصرت على ذكر إثباته الألف في: (المالك)، دون ذكر حذف لفظ الجلالة من الآية.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٣٨)، شواذ القراءات (ص:٢١٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٨)، البحر المحيط (٦/ ٢٦٢).

عن الحسن: (معيشة ضنكى)[١٢٤]، على التأنيث<sup>(١)</sup>؛ كأنه يجعله نعت المعيشة<sup>(٢)</sup>.

عن اليماني: (يُمشُّون)[١٢٨]، مشددة (٣). وعن عييسي: (يُمشون في مساكنهم)، خفيف وضم الياء.

عن سعيد بن جبير وعيسى بن عمر وحميد واليماني [٧٨/ أ] وأبي البرهسم وأبي حيوة وطلحة: (زهَرة)[١٣١]، بفتح الهاء (أ).

عن ابن يعمر: (يأتهم بينات)[١٣٣]، جمع (٥).

عن طلحة بن مصرف في حروف طلحة السمان: (في الصحْف)، خفيف (٢٠)، في [جميع] (٧) القرآن.

عن ابن وثاب: (نحن نرزقك)[١٣٢]، بإدغام القاف(^).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٨)، مفردة الحسن (ص:١٤٣).

<sup>(</sup>٢) في هذا التعليل نظر، حيث إن لفظة (ضنكًا) في قراءة العامة أيضًا، إلا إنه جاز وصف المؤنث به مع أنه مذكر؛ لأنه مصدر. وأما (ضنكي) فهو اسم؛ لذلك وجبت المطابقة. ينظر: الدر المصون (٨/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدر المصون (٨/ ١٢٠)، البحر المحيط (٦/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٢٦٩)، الدر المصون (٨/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٤٢)، شواذ القراءات (ص:٣١٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٤٢)، شواذ القراءات (ص:٣١٥).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (جمع)، ولعله تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٢٧٠).

عن الحسن: (من قبل أن نُذل - بضم النون - ونَخزى)[۱۳۴]، بفتح (۱). عن اليماني وأبى البرهسم: (نُذل ونُخزى)، بضم النون فيهما (۲).

عن ابن عباس: (أصحاب الصراط السّوء)[١٣٥] كأنه يريد أنه صراطُ سَوءٍ، كقوله: (ظن السوء)[الفتح:٦]. وعن الجحدري عن يحيى بن يعمر (الصراط السُّوء)، مثل: (دائرة السوء)[الفتح:٦]. وذكر عن يحيى بن يعمر والجحدري: (الصراط السُّوَّى)، بضم السين والواو مشددة بالتأنيث (أ)، ومن العرب من يؤنِّث الصراط. ذُكِر عن عصمة عن أبي عمرو أنه سمع ابن يعمر يقرأ: (الصراط السُوَيّ)، بضم السين وفتح الواو وتشديد الياء (أ)، مثل: صُبيّ. يقرأ: (الصراط السُويّ)، بضم السين وفتح الواو وتشديد الياء (أ)، مثل: صُبيّ. عن عمران بن [حدير] أنه قرأ في مصحف أبي مجلز: (الصراط السواء) (١٠)، مثل: (سواء عليهم)، بفتح السين والواو وبالمد. والسَواءُ والسَوِيُّ والسُّويَ والسُّويَ، كله من الاستواء، أي: ستعلمون من على الصراط المستقيم ومن اهتدى، ومن قرأ

<sup>(</sup>١) قراءة الحسن التي وقفت عليها هي مثل قراءة اليماني وأبي البرهسم الآتية. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٤٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣٩)، المغنى للدهان (٣/ ١١٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٤٣)، البحر المحيط (٦/ ٢٧٠)، الدر المصون (٨/ ١٢٦).

<sup>(3)</sup> ينظر: المغنى للدهان (7/7)، الدر المصون (1120).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٤٣)، شواذ القراءات (ص:٥١٣)، الدر المصون (٨/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (جديد)، ولعله تصحيف. وهو: عمران بن حدير السدوسي، أبو عبيدة البصري، روى عن أيوب السختياني، وعكرمة، وأبي مجلز، وروى عنه شعبة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، توفي سنة ١٤٩هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٢١٤)، غاية النهاية (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٤٣)، شواذ القراءات (ص:٣١٥)، البحر المحيط (٦/ ٢٧٠).

بذم الصراط فإنه يريد: فستعلمون من أضل الطريق ومن اهتدى.



## سورة الأنبياء عليهم السلام وما فيها من الغرائب

عن ابن أبي عبلة: (من ذكر من ربهم محدثٌ)[٢]، رفع على موضع (مِن) ('')؛ كأنه يجعل (من) ملغاة لا يعتد بها، مثل قوله: (ما لكم من إله غيره)[الأعراف:٥٩]، رفع؛ نعت للإله، فإنه في المعنى رفع، وإن كان في الظاهرِ خفضٌ فكأنه: وما لكم إلهٌ غيرُه، وهذا كأنه: ما يأتيهم من ربهم ذكرٌ محدثٌ (''). عن اليماني وزيد بن علي وعبيد بن عمير: (محدثًا)، نصب على الحال ("")، أي: في حال الحدوث.

وعن عبيد بن عمير وابن أبي عبلة: (الهية قلوبهم) [٣]، رفع (١٠)؛ كأنه قال: الاستمعوه وهم يلعبون [٧٨/ ب] وهم الهية قلوبهم، يكرر: (وهم).

عن الضحاك بن مزاحم: (أفتأتون الساحر)، بألف<sup>(٥)</sup>؛ كأنه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله: (هل هذا إلا بشر مثلكم)، ومن قرأ: (السحر)؛ فكأنه يريد القرآن؛ لقوله: (وما يأتيهم من ذكر من رجم محدث)[٢]، كأنهم جعلوا ذلك الذكرَ سحرًا.

عن مجاهد والحسن وعمرو: (هم (٦) يَنشِرون)[٢١]، بفتح الياء (٧)، من: نشر

<sup>(</sup>١) ينظر: الدر المصون (٨/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن للفراء (٢/ ١٩٨، ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدر المصون (٨/ ١٣١)، تفسير القرطبي (١٤/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل (ص: ٢٠٠)، شواذ القراءات (ص: ٣١٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٤٦)، شواذ القراءات (ص:٣١٦).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (وهم)، والظاهر أن الواو مكررة.

<sup>(</sup>٧) ينظر: مفردة الحسن (ص:٥٤١)، شواذ القراءات (ص:٣١٦).

ينشِر؛ كأنه يجوز عندهم: نشره، بمعنى: أنشره.

عن ابن يعمر وطلحة: (هذا ذكرٌ)[٢٤]، منون، و(مَن معي وذكرٌ مَن قبلي)(١)، أي: ذكرٌ لمن معي وذكر لمن قبلي.

عن الحسن: (الحقُّ فهم معرضون)، رفع (١)، أي: هو الحق، ويجعل (الا يعلمون) كلامًا تامَّا كما قال في البقرة: ﴿ وَهُمْ يَعُلَمُونَ إِلَّا الْحَقُّ مِن لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

عن الضحاك بن مزاحم: (بل عبادًا)[٢٦] نصب (٣)، ويجب أن يقرأ: (مكرمين)؛ وقالوا: اتخذ الرحمن ولدًا سبحانه، بل اتخذهم عبادًا مكرمين.

عن سعيد بن جبير وزيد بن علي واليماني والضحاك وأبي حيوة والحسن - واختلف عنه-: (رتَقًا)[٣٠]، بفتح التاء(٤).

عن ابن أبي عبلة: (وكل شيء حيًّا)، نصب (٥)؛ وجعلنا كل شيء حيًّا من الماء.

<sup>(</sup>۱) وقفت علها من غير نسبة. ينظر: البحر المحيط (٦/ ٢٨٤)، الدر المصون (٨/ ١٤٥). والذي وقفت عليه من قراءة ابن يعمر وطلحة هو بكسر الميم من (من)؛ على أنه حرف جر. ينظر: المحتسب (٦/ ٦١)، الكامل (ص: ٢٠٠). وتعليل المصنف يقتضي أن الميم في (مَن) مفتوحة، على أنه اسم موصول.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (٢/ ٦١)، المغني للدهان (٣/ ١١٤٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٤٨)، شواذ القراءات (ص:٣١٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ٦٢)، شواذ القراءات (ص:٣١٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٤٨)، شواذ القراءات (ص:٣١٧).

عن ابن أبي عبلة: (سقفا محفوظة)[٣٢](١).

عن مجاهد: (وهم عن آيتها)، واحدة (٢).

عن ابن أبي عبلة: ([أفإن](٣) مت هم الخالدون)[٣٤](٠).

(كل نفس ذائقة الموت)[٣٥]، ذكرناه في آل عمران.

عن مجاهد وحميد: (خَلَقَ الإنسانَ)[٣٧]، نصب (٥).

عن الأعمش: (بل يأتيهم فيبهتهم -بالياء فيهما- فلا يستطيعون [رده](٢))[٤٠]، وهو في مصحف ابن مسعود(٧)؛ كأنه يرده إلى الموعد؛ لقوله: (یقولون متی هذا الوعد) $^{(\Lambda)}$ .

عن عطية والضحاك: (ننقِّصها)[٤٤]، مثقا, (٩).

عن الحسن في رواية الحلواني: (ولا يُسمَع-بضم الياء- الصمُّ)[١٤] رفع(١٠)؛ على ما لم يسم فاعله.

(١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٤٩)، شواذ القراءات (ص:٣١٧).

- (٧) ينظر: الدر المصون (٨/ ١٥٩)، المحرر الوجيز (٤/ ٨٣).
- $(\Lambda)$  ينظر: الدر المصون  $(\Lambda/ 00)$ ، المحرر الوجيز  $(3/ \Lambda \pi)$ .
  - (٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٥١).
- (١٠) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤١)، البحر المحيط (٦/ ٢٩٣)، الدر المصون (٨/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٢٨٨)، الدر المصون (٨/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أو إن)، والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٤٩)، شواذ القراءات (ص:٣١٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ١٤٠)، شواذ القراءات (ص: ٣١٧).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ردًّ)، وهو تصحيف، والمثبت هو الموافق للسياق.

ابن عباس وسعيد بن جبير وابن أبي اسحاق والعلاء بن سيابة من أهل الكو فة: (آتينا مها)[٤٧]، ممدود، وكذلك مجاهد(١)، وفسر ها: جازينا(١).

عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة: (ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء ( $^{(7)}$ ) [ $^{(8)}$ ]، بغير واو $^{(4)}$ . قال عكرمة: [انقلوا] ( $^{(9)}$  [ $^{(9)}$  [ $^{(8)}$ ] هذا الواو فاجعلوها في قوله: (والذين يحملون العرش ومن حوله)[غافر: $^{(7)}$ ].

عن ابن أبي عبلة: (وهذا ذكرٌ مباركًا)[٥٠]، نصب (٧)، أي: أنزلناه مباركًا.

عن عيسى وإبراهيم: (رَشَده)[٥١]، بفتح الراء والشين (^).

عن عبيد بن عمير: (رب السموات والأرض الذي فطرهما)[٥٦] يذهب السي أن السيموات والأرض جينس واحد كقوله: ﴿ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا ﴾[٣٠]، وقوله: (خلقنا السموات والأرض وما بينهما)[٢١].

عن معاذ بن جبل: (وبالله لأكيدن)[٥٠]، بالباء(١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ٦٣)، الدر المصون (٨/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) كتبت في الأصل بالواو، والمثبت هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤١)، شواذ القراءات (ص:١٨٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (نقلوا)، والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص:٥٠٣). وينظر: تفسير الثعلبي (٦/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٥١)، شواذ القراءات (ص:٣١٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤١)، الدر المصون (٨/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣١٨).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٥٣)، شواذ القراءات (ص:٣١٨)، البحر المحيط (٦/ ٣٣٠).

الأعمش عن يحيى: (جُذَذا) [٥٥]، بضم الجيم وفتح الذال (١٠). وعصمة عن الأعمش: (جُذذا)، بضم الجيم، قال عصمة: خالفوني عنه فقالوا: (جِذذا)، بضم الجيم، قال عصمة: خالفوني عنه فقالوا: (جِذذا)، بكسر الجيم (٢٠). عن ابن يعمر وأبان بن تغلب وأبي نهيك وأبي السماك: (جَذاذًا) (٣٠). وعن ابن وثاب برواية الحلواني: (جَذَذا)، وعنه: (جُذُذا) وهو لغات، وهي: أن يقطع ذلك قطعًا قطعًا.

عن ابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (نُكِّسوا)[٢٥]، مثقل (٥). عن ابن عباس وسعيد بن جبير وابن أبي عبلة: (وكنا لحكمهما)[٧٨](٢)، يعنى: سليمان وداود.

وعن عكرمة: (فأفهمناها)[٧٩] (٧)، يقال: فهم يفهم، [وأفهم] (٨) يفهم. عن يحيى وأحمد عن أبي عمرو والأعمش: (ليحصِّنكم)[٨٠]، بالياء

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٥٣).

<sup>(</sup>٢) وقفت على نسبة قراءة الكسر للأعمش، وابن محيصن، وأبي حيوة، وهي رواية قراءة الكسائي من العشر. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٥٣)، غيث النفع (ص: ٢٠٤)، البحر المحيط (٦/ ٣٠١)، النشر (٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٥٤)، المحرر الوجيز (٤/ ٨٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤١)، الدر المصون (٨/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤١)، شواذ القراءات (ص:٩١٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٥٤)، شواذ القراءات (ص:٣١٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤١)، شواذ القراءات (ص:٩١٩).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (وفهم)، والمثبت هو الموافق للسياق.

مشددة (١). أبان عن عاصم: (لتحصُنكم)، بضم الصاد (٢).

عن اليماني: (صنعة لباس)(٣).

عن الحسن وأبي جعفر وأبي رجاء: (ولسليمان الرياح)[١٨]، جمع (٤). عن الأعرج: (ولسليمان الريحُ)، رفع بالصفة (٥).

عن عيسى: (نادى ربه إِني مسني)[٨٣]، بالكسر(٢)؛ فقال: إني.

عن الزهري وابن أبي ليلى: (فظن أن لن نُقدِّر عليه) [۱۸] من التقدير. عن الحسن: (فظن ألن يَقدِر)، بالياء، خفيف (^). ونقدُّر ونقدِّر: نضيِّق، وكذلك قوله: ﴿ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴿ اللهِ عِرَاءَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَيَقَدِرُ ﴾ [الله عن المحسن وقتادة والكلبي ويعقوب: (أن لن يُقدَر عليه) [۱۸]، بضم (٩)، وفسر الكلبي: فظن أن لن يعاقب ولن يقضى عليه عقوبة [۲۹/ب] [ذنبه] (۱۱) (۱۱).

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٣٠٨) الدر المصون (٨/ ١٨٧). إلا أنهما ضبطا رواية الأعمش بالمثناة الفوقية.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٥٧)، شواذ القراءات (ص:٣١٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩١٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤٢)، مفردة الحسن (ص:٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤٢)، شواذ القراءات (ص:٩١٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٥٧)، شواذ القراءات (ص:٣١٩)، البحر المحيط (٦/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تفسير القرطبي (١٤/ ٢٧١)، المحرر الوجيز (٤/ ٩٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: البحر المحيط (٦: ٣١١)، تفسير القرطبي (١٤/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: تفسير القرطبي (١٤/ ٢٧٢)، النشر (٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (دقيه)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١١) ينظر: تفسير الطبري (١٦/ ٣٧٩)، التفسير البسيط (١٦١/١٥).

عن ابن محيصن: (مسني الضر)[٨٣]، بحذف الياء في الوصل<sup>(١)</sup>. عن طلحة: (ويدعونَّا)[٩٠]، مدغمة<sup>(٢)</sup>.

قال أبو حاتم عن عاصم عن أبي البرهسم وأبي حيوة: (رغْبًا ورهْبًا)، مخففين (٣). وذكر ذلك عن [أبي](٤) عمرو إن صح.

عن سعید<sup>(٥)</sup> بن أبي شریف، قال: سمعت جدي أبا شریف یقرأ: (إذا ذهب مغْضَلًا)[۸۷](٢).

ذكر عن الأعمش: (رُغبًا ورُهبًا)، بضم الراء فيهما (١٠). قال أبو حاتم: الرغب: كثرة الأكل وشدة النهمة (٨).

عن ابن أبي عبلة: (وجعلناها وابنها آيتين)[٩١] (٩)، يذهبُ إلى أنهما آيتان. عن الحسن وابن إسحاق (١٠) والأشهب: (إن هذه أُمتُكم أمةٌ واحدةٌ)[٩٢]؛

(١) حكى الدهان الإسكان فيها لابن محيصن. ينظر: المغني (٣/ ١١٦٥).

(٢) ينظر: الكامل (ص: ٢٠٢)، شواذ القراءات (ص: ٣٢٠).

(٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٥٨)، شواذ القراءات (ص:٣٢٠).

(٤) في الأصل: (ابن)، ولعله تصحيف.

(٥) لم أقف له على ترجمة.

(٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٥٨)، الدر المصون (٨/ ١٩٠)، البحر المحيط (٦/ ٣١١).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٥٩)، شواذ القراءات (ص:٣٢٠).

(٨) قال ابن سيده: "والرُّغْب: كثرة الأكل وشدَّة النهمة والشره". المحكم والمحيط الأعظم (٥/ ٥١٦).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٥٩)، شواذ القراءات (ص:٣٢١).

(١٠) كذا في الأصل، ونسبت إليه هذه القراءة في البحر المحيط (٦/ ٣١٣). وهو: محمد بن إسحاق بن يسار القرشي، المطلبي، روى عن أيوب السختياني، وسعيد المقبُري، وحميد الطويل، وروى على التكرار، أي: هذه أمتكم هذه أمة واحدة، وروي ذلك عن [ابن] أبي عبلة وأبي حيوة (أمَّتكم)، نصب؛ بدلًا عن وأبي حيوة (أمَّتكم)، نصب؛ بدلًا عن (هذه)، (أمةٌ واحدةٌ)، رفع (أ)؛ على خبر (إن).

عن سلام ويعقوب: (فاعبدوني)[٩٢]، (فلا تستعجلوني)[٣٧]، الياء مثبتة (٤٠).

عن ابن عباس وسعید بن المسیب وقتادة وعکرمة: (وحَرِمَ)[۱۹۵]، بفتح الحاء والمیم وکسر الراء (۱۹۵)، وعن ابن عباس وعکرمة: (وحُرِّمَ)، بضم الحاء والراء مشددة (۱۹۰)، وعن ابن عباس: (وحَرُمَ)، بفتح الحاء وضم الراء (۲۰)، وعن عکرمة: (وحَرْمٌ)، بفتح الحاء وجزم الراء (۸۰)، یقال: حرامٌ وحَرْمٌ، کما یقال: حِلُّ وحَلالٌ. قال ابن عباس: (حرمٌ) بمعنی: عزم، قال: وجب علیهم أن لا یرجع وحَلالٌ. قال ابن عباس: (حرمٌ) بمعنی: عزم، قال: وجب علیهم أن لا یرجع

=

عنه جرير بن حازم، وجرير بن عبد الحميد، والثوري، توفي سنة ١٥١ه.. ينظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٥٠٥)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٣). ونُسبت هذه القراءة في الدر المصون لابن أبي إسحاق (٨/ ١٩٦).

(١) ما بين المعقوفتين ساقط في الأصل.

(٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤٢)، مفردة الحسن (ص:١٤٥)، البحر المحيط (٦/٣١٣).

(٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٥٩)، شواذ القراءات (ص:٣٢١).

(٤) ينظر: الكنز في القراءات العشر (٢/ ٧٦٥)، النشر (٢/ ٣٢٥).

(٥) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٣١٣)، تفسير القرطبي (١٤/ ٢٨٥).

(٦) وقفت عليها مروية عن اليماني. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٥٩)، شواذ القراءات (ص: ٣٢١)، البحر المحيط (٦/ ٣١٣).

(٧) ينظر: الدر المصون (٨/ ١٩٧)، تفسير القرطبي (١٤/ ٢٨٥).

(٨) وقفت عليها مروية عن ابن عباس، وأما قراءة عكرمة التي وقفت عليها فهي بفتح الميم. ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٥٩). منهم راجع ولا يتوب منهم تائب (١). وأما (حرِم) فمعناه: حرج، يقال: حرج علينا السجود، أي: حرم.

عن أبي عبد الرحمن وقتادة وأبي سلمة الماجشون: (على [قرية]<sup>(۱)</sup> أهلكتها)، بالتاء<sup>(۱)</sup>.

عـن ابـن عبـاس: (مـن كـل جـدث)[٩٦] كقولـه: (إذا هـم مـن الأجداث)[يس:٥١].

عن [ابن]<sup>(°)</sup> أبي إسحاق: (ينسُلون)<sup>(۲)</sup>، [بالأرجل]<sup>(۷)</sup>، أي: [يهرولون]<sup>(^)</sup>؛ أي: يسرعون، يقال: نسَل ينسِل نسلًا، ومنه يقال لمشية [الـذئب]<sup>(^)</sup>: النسلان<sup>('')</sup>. وينسُلون في الصوف والشعر، يقال: نسل ينسُل نسولًا، وهو: [۱۸/ أ] خروجُ الشيءِ وسقوطُه، نحو: نسيل الدابة أيام الربيع إذا نسل فسقط

- (٨) في الأصل: (يهزلون)، وهو تصحيف، والمثبت هو الموافق للسياق.
- (٩) في الأصل: (الدب)، وهو تصحيف. والنسلان هو: مشية الذئب. ينظر: العين (٧/ ٢٥٦)، غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ١٧٥).
  - (١٠) ينظر: تهذيب اللغة (١٢/ ٢٩٧)، معاني القرآن للزجاج (٣/ ٢٠٥)، مقاييس اللغة (٥/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: معاني القرآن للزجاج (٣/ ٤٠٤)، تفسير الطبري (١٦/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الله)، والظاهر أنه سبق قلم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكامل (ص:٢٠٢)، البحر المحيط (٦/٣١٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ٦٦)، شواذ القراءات (ص: ٣٢١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل، واستدركته من المصادر.

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٣١٥)، الدر المصون (٨/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (بالأراجل)، وهو تصحيف، والمثبت هو الموافق للسياق.

عن [جسدها] (١) قطعًا (٢)، والقطعة [منه] (٣): نُسالة، وهو شعر الحمار ووبره، وكذلك نُسال الطير: [ما يتحات] (١) من أرياشها (٥). وقال الكسائي: هما واحد، وهو صح (٢)، وهو: المشي السريع.

قال أبو خلاد سليمان بن خلاد عن اليزيدي(٧): (إنهم لا يرجعون)[٩٥](٨).

عن أمير المؤمنين على وعائشة أم المؤمنين وابن الزبير وابن عباس: (حطب جهنم)[٩٨] وعن ابن عباس وعكرمة: (حضب) (١٠٠)، وقال: حضب: حطب. عن عبيد بن عمير وابن أبي عبلة واليماني: (حصب) (١٠٠). عن عبدالله بن سبرة: (حصاب).

- (٩) ينظر: المحتسب (٢/ ٦٧)، تفسير القرطبي (١٤/ ٢٩١).
- (١٠) ينظر: معاني القرآن للفراء (٢/٢١)، المحتسب (٢/ ٦٧)، شواذ القراءات (ص:٣٢٢).
  - (١١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٦٠)، البحر المحيط (٦/ ٣١٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (جسده)، والتصويب يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) كذا العبارة في الأصل، ولعلَّ فيها تصحيفًا أو سقطًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فيه)، والمثبت هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (مما ينجار)، والظاهر أنه تصحيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مقاييس اللغة (٥/ ٤٢٠)، المحيط في اللغة (٦/ ٢٦٢)، تاج العروس، مادة نسل (٣٠/ ٤٨٨)، المحكم والمحيط الأعظم (٨/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٧) سليمان بن خلاد، أبو خلاد، النحوي، السامري، المؤدب، أخذ القراءة عرضًا وسماعًا عن اليزيدي، وله عنه نسخة، روى القراءة عنه القاسم بن محمد بن بشار، ومحمد بن أحمد بن شنبوذ، توفي سنة ٢٦١هـ. غاية النهاية (١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٨) وقفت عليها من غير نسبة. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٦٠)، البحر المحيط (٦/ ٣١٣).

عن طلحة: (لو كان هؤلاء آلهةٌ)[٩٩]، رفع (١)، فقال له الأعمش: زعمت أنك لا تلحن، فقال: بماذا لحنت؟ جعلت حسن في العربية (١) اسم كان: الآلهة، والخبر: هاهنا.

عن أبي جعفر وابن محيصن وخالد بن إياس: (لا يُحزِنهم) [١٠٠]، بضم الياء. عن إسماعيل بن جعفر أن نافعًا قرأ: (يَحزُنهم)، وسائر [القرآن]: (يُحزِن)، وأن أبا جعفر قرأ: (يُحزِنهم) وسائر القرآن: (يَحزُن) (٣). والفرقُ بينهما على ما ذكر الخليل لم يبين العلة فيه (٤). عن ابن أبي عبلة: (يحزنهم)، ساكنة النون (٥)؛ كأنه على الإخفاء لكثرة الحركات.

عن أبي جعفر وابن أبي عبلة: (تُطوى -بضم التاء- السماءُ)[١٠٤]، رفع (٢٠٠). وعن شيبة وأهل المدينة: (يطوى)، بالياء (٧٠).

عن ابن عباس والأعمش وطلحة: (كطي السَّجل)، بفتح السين (^)، وفسر

<sup>(1)</sup> ينظر: البحر المحيط (٦/ ٣١٦)، الدر المصون (٨/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) كذا العبارة في الأصل، ولم يظهر لي المراد منها.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (ص:٩٤١)، المبهج (٢/ ٢٠٩)، النشر (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) كذا العبارة في الأصل.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٦٢)، شواذ القراءات (ص:٣٢٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٣١٧)، النشر (٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الدر المصون (٨/ ٢٠٩)، البحر المحيط (٦/ ٣١٧).

ابن عباس أنه رجل<sup>(۱)</sup>. أبو زرعة [بن]<sup>(۱)</sup> عمرو بن جرير<sup>(۱)</sup>: (الشَّجُلّ)، مثقل، واللام مشددة<sup>(1)</sup>. وقال السدي<sup>(۱)</sup> عن أبيه<sup>(۱)</sup>: السجل ملك، وقيل: السجل الذي يكتب عليه<sup>(۱)</sup>، والمعنى: كطي السجل ليكون كتابًا، والله أعلم.

عن الأعمش: (للكتب)، خفيف(^).

عن أبي البرهسم: (أرثها)[١٠٠] (٩)، أي: أرثها أنا عن عبادي الصالحين. [٨٠/ب]

عن ابن أبي عبلة: (إنما إلهكم)[١٠٨]، على الحكاية(١٠٠).

(١) ينظر: تفسير الطبري (١٦/ ٤٢٤)، الدر المنثور (٥/ ٦٨٤).

(٢) في الأصل: (عن)، وهو تصحيف.

(٣) أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، الكوفي، روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي ذر الغفاري، وأبي هريرة، وروى عنه إبراهيم النخعي، وطلق بن معاوية، وعبد الله بن يزيد النخعى. ينظر: تهذيب الكمال (٣٣/ ٣٣٣)، التاريخ الكبير للبخاري (٨/ ٢٤٣).

(٤) ينظر: الدر المصون (٨/ ٢٠٩)، البحر المحيط (٦/ ٣١٧).

(٥) عبد الله بن إسماعيل بن عبدالرحمن السدي، من أهل الكوفة، يروي عن أبيه، روى عنه سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (٥/ ٤٤)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥/ ٣)، الثقات لابن حبان (٧/ ١٦).

(٦) هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، وقد تقدمت ترجمته.

(٧) ينظر: تفسير الطبرى (١٦/ ٤٢٣)، الدر المنثور (٥/ ٦٨٣).

(٨) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٦٣)، شواذ القراءات (ص:٣٢٣).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٦٣)، شواذ القراءات (ص:٣٢٣).

(١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٦٣)، شواذ القراءات (ص:٣٢٣).

عن أبي جعفر: (ربُّ احكم)[١١٢]؛ كأنه يردُّ ضمة الألف إلى الياء (١)، كقوله: (أنُ احكم)[المائدة: ٤٩]، أو يريد النداء المفرد: يا ربُّ احكم، وهذا حسن. عن ابن عباس وعكرمة وابن يعمر والضحاك والجحدري: (ربي أحْكَمُ) (٢)، مثل: أفْعَلُ، وذكر عن إسماعيل بن حكيم (٣) قال: حدثني غير واحد عن الجحدري: (أحكم)، بالفتح (١)، أي: أحكم الأمور بالحق، أحكمها بحقائقها. عن الأعمش وابن عامر -فيما ذكر ابن مجاهد-: (يصفون) (٥).



<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٣١٩)، النشر (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٣١٩)، الدر المصون (٨/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) إسماعيل بن حكيم الخزاعي، أبو بشر البصري، صاحب الزيادي، روى عن محمد بن المنكدر الجريري، ويونس بن عبيد، وروى عنه عمرو بن حصين العقيلي، وعبد الرحمن الزهري. ينظر: الجرح والتعديل (٢/ ١٦٥)، المكتنى في سرد الكنى (١/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٦٤)، الدر المصون (٨/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٣١٩)، النشر (٢/ ٣٢٥).

## سورة الحج وما فيها من الغرائب

عن ابن أبي عبلة: (تُذهَل كل مرضعة)[٢](١)، على ما لم يسم فاعله. عن اليماني: (تُذهِل كل مرضعة)(٢)، يعنى: زلزلة الساعة تُذهل.

عن أبي هريرة وابن يعمر وزيد بن علي وعبيد بن عمير وأبي [زرعة]<sup>(۳)</sup> بن عمرو بن جرير: (وتُرى -بضم التاء- الناس)، نصب<sup>(٤)</sup>.

عن سعید بن جبیر: (سَکری و ما هم بسُکاری)<sup>(۱)</sup>. وعن أبي زرعة -وهو قرأ علی الربیع بن خثیم -: (سَکری و ما هم بسُکری)<sup>(۱)</sup>. عن أمیر المؤمنین علی والحسن والأعرج: (سُکری و ما هم بسُکری)<sup>(۱)</sup>. عن عبید بن عمیر: (سَکاری و ما هم بسُکری)<sup>(۱)</sup>. عن عبید بن عمیر: (سَکاری و ما هم بسَکاری)، و قال: أهل و ما هم بسَکاری)، و قال: أهل الحجاز یقولون للنساء: سَکاری، و للرجال: سُکاری.

عن الأعمش: (ويضع كل ذات)، بالياء.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٦٦)، شواذ القراءات (ص:٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٣٢٥)، الدر المصون (٨/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) العين والتاء ساقطان في الأصل.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٣٢٥)، الدر المصون (٨/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٦٧)، شواذ القراءات (ص:٣٢٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٦٧)، البحر المحيط (٦/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٣٢٥)، شواذ القراءات (ص: ٣٢٤).

<sup>(</sup>A) وقفت عليها مروية عن أبي نهيك. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٦٧)، شواذ القراءات (ص: ٣٢٤).

عن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (ويتبُع كل)[٣]، خفيف(١).

هارون [بن] حاتم عن أبي [عمرو] (٢) وعن أبي البرهسم: (كتب عليه - يعني: كتب الله- أنه من تولاه فإنه يُضله) [٤] (٣)؛ يوقع الفعل بقوله: (أنه)، ويكسر الثاني على الاستئناف.

عن الحسن: (من البعَث)[٥]، بفتح العين (٤٠).

عن عاصم: (ونُقرَّ -نصب- ثم نخرجَكم)<sup>(٥)</sup>، عطف على: (لنبين)، وروى عنه المفضل: (ويَقِرَّ)، بفتح الياء [٨٨ أ]، (ما يشاء)<sup>(٢)</sup>؛ كأنه يجعل الفعل لقوله: (ما يشاء).

عن ابن أبي عبلة: (ليبين لكم)، بالياء، ولم يُذكر عنه: (يقر)(٧).

عن أبي جعفر وخالد بن إياس: (اهتزت وربأَت)، مهموز (^). يقال: ربأتُ

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٢٤)، البحر المحيط (٦/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) سقطت الواو في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٣٥)، المغنى للدهان (٣/ ١١٦٩)، الدر المصون (٨/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٤٦)، الكامل (ص:٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٦٩)، البحر المحيط (٦/ ٣٢٧)، الدر المصون (٨/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٦) وقفت عليها مروية عن أبي حنيفة وأبي زيد النحوي. ينظر: الكامل (ص:٦٠٣)، الدر المصون (٦/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٧) وقفت على الرواية عنه بالياء في الفعلين. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٦٩)، البحر المحيط (٢/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>۸) ينظر: المحتسب (۲/ ۷۶)، النشر (۲/ ۳۲۵).

القوم: إذا [علا بهم]<sup>(۱)</sup> على شيءٍ مشرف. والربيئة بالفارسية: ديذبان<sup>(۲)</sup>. وربت من: ربا يربو، كقوله: (فلا يربوا عند الله)[الروم: ٣٩] وهو: الزيادة والنماء<sup>(٣)</sup>.

عن أبي البرهسم: (وأن الله باعثٌ من في القبور)[٧](٤).

عن الحسن والأعرج: (ثاني عَطْفه)[٩] (٥).

عن زيد بن علي: (فَأُذِيْقُهُ)، بالفاء<sup>(١)</sup>.

عن مجاهد وحميد: ([خاسرَ] (٧) -نصب على الحال- الدنيا والآخرةِ)[١١] خفض بالإضافة.

عن الضحاك: (وكثيرًا -نصب- حق عليه العذاب)[١٨] (٩).

عن ابن أبي عبلة: (فما له من مكرَم)، بفتح الراء (١٠٠)، إكراما، يقال: أكرمتُه إكرامًا ومُكرَمًا.

- (٧) في الأصل: (خاسرًا)، وهو تصحيف، والتصويب من المصادر، ومن دلالة السياق.
- (٨) ينظر: المحتسب (٢/ ٧٥)، المحرر الوجيز (٤/ ١١٠)، الدر المصون (٨/ ٢٣٨).
  - (٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٧٢)، شواذ القراءات (ص:٣٢٦).
    - (١٠) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٣٣٤)، الدر المصون (٨/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (كلاتهم)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المعرَّب للجواليقي (ص: ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مقاييس اللغة، مادة ربأ (٢/ ٤٨٣)، لسان العرب، مادة (ربأ)، (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٧٠)، شواذ القراءات (ص:٣٢٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٤٦)، شواذ القراءات (ص:٣٢٥).

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليها بالفاء، وإنما وقفت عليها بالواو وهمزة المتكلم. ينظر: البحر المحيط (٦/ ٣٢٩)، الدر المصون (٨/ ٢٣٦).

عن الكسائي برواية محمد بن عبد الله البجلي (١٠): (هذان خِصمان)[١٩]، بكسر الخاء (٢٠).

عن ابن أبي عبلة وأبي البرهسم: (خصمان اختصما)(٣).

أبو البرهسم: (قطِعت (عُ) لهم ثياب من نار)، اختيار (٥٠).

عن ابن عباس: (يَحْلُون فيها)[٢٣]، بفتح الياء، خفيف (٢). وقال العباس: معناه: تصير لهم حلية.

عن ابن عباس: (وليليا) (٧)، قال يزيد النحوي: فقلت لعكرمة: ما واحد اللئلع؟ فقال: لئلئة. عن طلحة: (ولُؤْلُي)، بياء بعد اللام (٨).

عن ابن عباس: (من أَسْوِر)(٩)، قال أبو حاتم: الصواب أَسْوَر (١٠).

قال أبو حاتم: بلغني عن بعضهم: (سواءً -نصب- العاكِفِ)[٢٥] جر(١١)،

(١) له ذكر في كتاب المغنى للدهان، ولم أقف له على ترجمة.

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٧٣)، البحر المحيط (٦/ ٣٣٤)، الدر المصون (٨/ ٢٤٨).

(٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٧٣)، المحرر الوجيز (٤/ ١١٤).

(٤) ضُبطت الطاء في الأصل بالضم، والضبط المثبت من المصادر.

(٥) وقفت عليها مروية عن الزعفراني في اختياره. ينظر: الدر المصون (٨/ ٢٤٩)، البحر المحيط (٦/ ٣٣٤).

(7) ينظر: المحتسب (7/2)، الدر المصون (4/107).

(V) ينظر: البحر المحيط (7/970)، الدر المصون (A/201).

(٨) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٧٣).

(٩) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٧٣)، الدر المصون (٨/ ٢٥٢).

(١٠) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٣٣٥).

(١١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٧٥)، البحر المحيط (٦/ ٣٣٦).

بدلٌ للناس؛ كأنه يقول: للناس العاكف والبادي، ويكون (البادي) أيضًا خفض (١٠).

عن عمرو بن عبيد: (ومن يَرد) بفتح الياء (٢٠)، قال عمرو: يعني يَحُلّ. أبو نهيك عن عكرمة: (أن لا يشركَ)[٢٦]، بالياء (٣)، قال أبو حاتم: لا بد من فتحة الكاف (٤).

عن الحسن: (واذَن في الناس)[٢٧]، بوصل الألف(٥)؛ من الإذن.

عن مجاهد وعكرمة: (يأتوك رُجالي)<sup>(۱)</sup>. وعن عكرمة وزيد بن علي: (رُجَّالًا)<sup>(۷)</sup>، راجل ورُجَّال، مثل: كاتب وكُتَّاب. وذكر عن عكرمة [۸۸]: (رُجَالًا)، خفيف<sup>(۸)</sup>.

عن ابن مسعود وابن عباس: (يأتون)(٩)، يعني: الناس، لقوله: ﴿لِيَشَهَدُولْ مَنَافِعَ ﴾[٢٨].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والوجه النصب.

<sup>(7)</sup> ينظر: البحر المحيط (7/77)، الدر المصون (4/77).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٧٦)، البحر المحيط (٦/ ٣٣٧).

<sup>(3)</sup> ينظر: الدر المصون ( $(1 \ 77 \ 77 \ 7)$ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٧٦)، شواذ القراءات (ص:٣٣٧).

<sup>(7)</sup> ينظر: المغني للدهان (7) (7) ، الدر المصون (4/67).

<sup>(</sup>V) ينظر: المغني للدهان ( $\pi$ /  $\pi$ )، الدر المصون ( $\pi$ /  $\pi$ ).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب (٢/ ٧٩)، تفسير القرطبي (١٤/ ٣٦٢)،

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٧٧)، الدر المصون (٨/ ٢٦٦).

عن أبي عبد الرحمن: (ولِيوفُّوا)[٢٩] (١)، من: وفَّى يوَفِّي وكسر اللام. عن عائشة: ([وليطوفُوا] (٢)) من: طاف يطوف.

عن الحسن وأبي رجاء: (فتِخِطِّفه)[٣١] بكسر التاء والخاء والطاء<sup>(ئ)</sup>، كأنه يريد (فتختطفه) فيدغم التاء في الطاء، فيشتد الطاء، والخاء قبلها ساكنة فيحرك إلى الكسر، وذكر فيها فتح التاء أيضًا<sup>(٥)</sup>. عن زيد بن علي: (فَتخَطَّفَه)، نصب<sup>(٢)</sup>، أي: خرَّ فتخطَّفَهُ؛ على الفعل الماضي.

عن أبي جعفر والحسن وأبي رجاء: (أو تهوي به الرياح)(٧).

عن اليماني: (حرّمات الله)[٣٠]، خفيف(^).

عن ابن أبي عبلة: (فإنه من تقوى القلوب)[٣٢] (٩)، يعني: التعظيم.

عن سعيد بن جبير وعكرمة وابن يعمر وابن أبي إسحاق وابن أبي عبلة

- (٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٧٨).
- (٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٧٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ٧٩)، تفسير القرطبي (١٤/ ٣٦٢)،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وليافوا)، وهو تصحيف، والمثبت هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٧٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٧٧)، البحر المحيط (٦/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٢٨). وقفت عليها مروية عن أبي المتوكل وأبي معاذ القارئ. ينظر: زاد المسير (٣/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>V) ينظر: المغني للدهان (T) (T) (T) ، البحر المحيط (T) (T) ، الدر المصون (T) (T)

واليماني وأبي جعفر وشيبة وعيسى: (والبُدُن)[٣٦]، مثقل<sup>(١)</sup>، وهما لغتان، مثل: ثمْر وثمُر.

عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي البرهسم: (والمقيمي الصلاة) [٣٥]، فحذف النون استخفافًا لطول الاسم (٢). وفي مصحف ابن مسعود وعن الأعمش: (والمقيمين)، بالنون (٣).

ومجاهد وقتادة: (صوافنَ)[٣٦] بفتح النون (أن)، جمع صافنة، وللمذكر: صافن. بمدِّ، أي: قائمة على ثلاث قوائم [معقولة] (أن). وعن الحسن وزيد بن أسلم والأعمش: (صوافي) (أن)، جمع صافية. وقال الحسن: خالصة لله. وعن عمرو بن عبيد: (صوافيًا) (أن)، يريد جمع صافية، ولكنه يُجري. عن أبي موسى الأشعري: (صوافيًا) (أن)، وقال: صافية من الجناية والشرك.

عن أبي رجاء: (القَنِعَ)، بغير ألف، (والمعترِ)، خفيفة الراء<sup>(٩)</sup>. عن الحسن: (والمعتري)، بالياء<sup>(١)</sup>، يقال: اعتراني السائل وعرى واعترى.

<sup>(1)</sup> ينظر: المغنى للدهان ( $^{\prime\prime}$ / 11۷۹)، الدر المصون ( $^{\prime\prime}$ / 2۷۷).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٣٤٢)، الدر المصون (٨/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٧٩)، البحر المحيط (٦/ ٣٤٢).

<sup>(3)</sup> ينظر: المحتسب (7/1)، الدر المصون (4/7).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (مفعولة).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٧٩)، الدر المصون (٨/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٧٩)، الدر المصون (٨/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٨٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المحتسب (٢/ ٨٢)، شواذ القراءات (ص:٣٢٩)، البحر المحيط (٦/ ٣٤٣، ٣٤٣).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٨٠)، الدر المصون (٨/ ٢٨٠).

عن الزهري ويعقوب وابن أبي عبلة: (لن تنال الله) [۳۷]، بالتاء (۱). عن زيد بن علي: (لن ينال الله لحومَها و لا دماءَها و لكن يُناله التقوى منكم) (۲)، أي: لن يتناول الله [۸۲] أ] ذلك انتفاعًا به.

عن الأعرج وابن يعمر ومالك بن دينار والجحدري ويعقوب واليماني: (ولكن تناله التقوى)<sup>(٣)</sup>، مؤنث بالتاء، ولكن فعلها إذا [تقدم]<sup>(4)</sup> يؤنث ويذكر. عن طلحة والأعمش: (أذن للذين قاتلوا)[٣٩]<sup>(٥)</sup>.

عن الجحدري والكلبي: (وصُلُواتُ)[٤٠]، بضم الصاد واللام (٢)، وذكر الكلبي أنها مساجد اليهود (٧). العباس عن هارون عن عاصم: (وصلوات)، قال: هن مساجد النصارى. وعن الحجاج بن يوسف والجحدري: (وصلواب)، بالباء (٨)، وقال: مساجد النصارى. عن جعفر بن محمد: (وصِلُوات) عن

<sup>(</sup>١) ينظر: زاد المسير (٣/ ٢٣٩)، الدر المصون (٨/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٨٠)، البحر المحيط (٦/ ٣٤٣)، الدر المصون (٨/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٣٤٣)، زاد المسير (٣/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يقوم)، والمثبت هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٥) وقفت عليها مروية عن أبي وابن مسعود. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٨٣)، المحرر الوجيز (٤/ ١١٨٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٨٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تفسير الطبري (١٦/ ٥٨٤)، المحرر الوجيز (٤/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٨) وقفتُ على قراءتهما هكذا: (وصُلُوب). ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ١٢٥)، الدر المصون (٨/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٣٤٧).

الضحاك بن مزاحم: (وصلوثا)، بالثاء (١)، عن أبي العالية: (وصلواث) وقال: هي مساجد الصابئين، أحدها صلوثا (٣). عن مجاهد: (صُلُوثا) عن الضحاك والكلبي: (صُلُوث) قال الكلبي: مساجد اليهود. عن مجاهد من طريق الحلواني: (وصَلُوثا). شيبان (١) عن سلام عن عاصم والجحدري: (بياع وصلُوات) قال: الصلوت دون الصوامع؛ قال: وكيف يهدم الصلاة؟! (٨).

وعن الجحدري: (مُعْطلَة)[١٤] خفيف (٥)، فقال: عطَّلت وأعطلت، مثل: نزَّل وأنزل، وقيل: المعطَّل (١٠): التي عطلت فلا تستعمل، والمعْطلة: التي لا أداة

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٨٣)

<sup>(</sup>٢) وقفت عليها مروية عن ابن أبي ليلي. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٨٣)، شواذ القراءات (ص: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: زاد المسير (٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤٦)، تفسير القرطبي (١٤/١١٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ١٢٥)، تفسير القرطبي (١٤/ ١١٤).

<sup>(</sup>٦) هو: شيبان بن عبد الرحمن التميمي، مولاهم، النحوي، أبو معاوية البصري، المؤدِّب، روى عن الحسن البصري، وقتادة، والأعمش، وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي، وأبو حنيفة، ويزيد بن هارون، كان صاحب حروف وقراءات، مشهور بذلك، توفي سنة ١٦٤هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢١/ ٥٩٢)، غاية النهاية (١/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الدر المنثور (٦/ ٥٩).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المحتسب (٢/ ٨٥)، المغنى للدهان (٣/ ١١٨٥)، شواذ القراءات (ص: ٣٣٠).

<sup>(</sup>١٠) كذا في الأصل بدون تاء.

فيها. وحكى لنا أبو سلمة (١) عن من سمع العرب صبيًّا منهم يقول: فقدتُ إبرةً، قال: إبرة عطلا؛ كأن أمدا له، فقال: عطل، قال: إذا استدلوا خلالها لم يكن فيها خيط(٢).

عن عبيد بن عمير: (وقصر مُشَيَّد) (").

عن ابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (لهادٍ الذين آمنوا)[١٥]، منون(١٠).

عن أبي عمرو من طريق الحلواني: (الساعة بغَتة)[٥٥]، بفتح الغين.

عن الحسن ويعقوب: (وإن ما)[٦٢]، بكسر الألف (٥)، على الابتداء؛ لا ينسقه على قوله: ﴿ وَإِلَّ بِأَنَّ ٱللَّهَ ﴾.

عن عبيد بن عمير: (فتصبح الأرض)[٦٣]، بفتح الحاء<sup>(٢)</sup>، جواب الاستفهام، قال: وإنما هو إخبارٌ لا جواب.

عن أبي عبد الرحمن والأعرج وطلحة وابن [ ٨٢ / ب] قطيب وأبي حيوة: (والفلكُ تجري)[٦٥]، رفع (٧)، بفعله والابتداء (٨).

<sup>(</sup>١) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٢) كذا هذه العبارة في الأصل، ولم يظهر لي المراد منها، والظاهر أن فيها تصحيفًا.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٨٥)، شواذ القراءات (ص: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٣٣١)، البحر المحيط (٦/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٨٥)، البحر المحيط (٦/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٧٨)، شواذ القراءات (ص:٣٣١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤٧)، الدر المصون (٨/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: كذا في الأصل، ولعل الصواب: (أو الابتداء).

عن عكرمة وأبي مجلز: (فلا ينْزِعُنك)[٦٧](١).

(يُعرف)[٧٢]، بضم الياء، (المنكرُ)، رفع، اختيار (٢).

عن الضحاك وابن أبي عبلة وزيد بن علي: (النار)، نصب بـ ([وعدها]<sup>(٣)</sup>)<sup>(٤)</sup>، ولا يعيد بعائد الذكر.

(النارِ) خفض، ترجمة وبدل عن قوله: (بِشَرِّ)، واختيار (٥٠).

عن ابن يعمر: (ضَرَبَ مثلًا)[٧٣](١)، أي: ضرب الله مثلا.

عن الحسن: (إن الذين يدعون)، بالياء (٧). وعن مجاهد واليماني: (يُدعَون)، بضم الياء (٨)، يعني: الآلهة.

(۱) ضُبطت في الأصل بضم الياء وتشديد النون، ووقفتُ عليها بهذا الضبط منسوبة إلى لاحق بن حميد. والذي وقفت عليه مرويًّا عن عكرمة وأبي مجلز هو بفتح الياء وتخفيف النون. ينظر: المغنى للدهان/ سورة الحج، الدر المصون (٨/ ٢٠٤)، البحر المحيط (٦/ ٣٥٨).

(٢) وقفت عليها مروية عن عيسى بن عمر. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٨٨)، الدر المصون (٨/ ٢٠٤)، البحر المحيط (٦/ ٣٥٩).

(٣) في الأصل: (وعدتم)، وهو تصحيف.

(٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٣٢)، البحر المحيط (٦/ ٣٥٩).

(٥) كذا في الأصل بواو العطف. وقد وقفتُ عليها مروية عن إبراهيم بن نوح وابن أبي إسحاق. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٨٨)، شواذ القراءات (ص:٣٣٢)، البحر المحيط (٦/ ٣٥٩).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٨٨)، شواذ القراءات (ص:٣٣٢).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٨٨)، البحر المحيط (٦/ ٣٥٩).

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٨٩)، الدر المصون (٨/ ٣٠٨).

الجعفي عن سليمان بن بحر(١) قرأ: (ضَعَفَ)(٢).



(١) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) وقفت عليها مروية عن يحيى. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٨٩)، شواذ القراءات (ص:٣٣١).



## سورة المؤمنين وما فيها من الغرائب

وعن طلحة: (قد أُفلِحَ المؤمنون)[١] (١). وروي عنه أيضا: (قد [أفلحوا] (١) المؤمنون) (٣)؛ كأنه يريد الجمع، فقال له الأعمش: تلحن؟ قال: اللحن (١) كما لحنوا (٥)؛ كأنه يريد أنه أخذه عن من تقدمه.

عن أبي عبد الرحمن والأعمش: (المضغة عظمًا فكسونا العظام لحمًا)[١٤] وعن مجاهد وزكريا بن يحيى بن عمارة عن أبيه: (المضغة عظامًا... العظم لحمًا)(٧).

عن ابن أبي عبلة وزيد بن علي: (بعد ذلك لمايتون)[١٥] أي: ستموتون. ويقال: الميِّت لمن قد مات.

عن الأعمش: (طور سَيْنا)[٢٠]، مقصور ولا يهمز<sup>(٩)</sup>، مثل: زكريا. وذكر عن أهل المدينة في رواية إسماعيل مثل ذلك وكسر السين<sup>(١٠)</sup>.

- (٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٣٢)، البحر المحيط (٦/ ٣٦٨).
- (٨) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٣٦٩)، المحرر الوجيز (٤/ ١٣٩).
- (٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٩٣)، الدر المصون (٨/ ٣٢٦).
- (١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٩٣)، شواذ القراءات (ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤٨)، تفسير القرطبي (١٥/٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أفلحها)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٩١)، شواذ القراءات (ص:٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وقد يكون الأنسب: (أَلْحَنُ)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٣٢)، المبهج (٢/ ٢١٦).

عن الأشهب: (تُنبت -بضم التاء - الدهان)، بألف، وذكر عنه: (تُنبت بالدهان) ((). ومن قرأ ذلك يقول: الباء زائدة؛ لأنه قال: ما يقال: تُنبت بكذا، إنما يقال: تَنبُت بكذا. عن الأعمش: (يُخرِج الدهنَ وصبغًا). وفي مصحف ابن مسعود مثله (۲).

قال الراعي(٣):

هن [الحرائرُ](') لا ربات [أخمرة](') سود المحاجر لا يقرأن بالسور (') عن يزيد النحوي: (أنزلني منازلا مباركًا)[٢٩]، بألف(٧).

عن أبي جعفر وخالد بن إياس: (تَسقيكم)[٢١]، بالتاء (^^).

عن اليماني: (مغرَّقون)[٢٧]، مثقل<sup>(٩)</sup>.

عن زيد بن على وخالد بن إياس: (الفَلك)[٢٨]، بفتح الفاء(١٠).

- (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤٨)، إعراب القراءات الشواذ (٢/ ١٥٤).
  - ( $\Lambda$ ) ينظر: المحتسب ( $\Lambda$ / ۹۰)، النشر ( $\Lambda$ / ۳۰۵).
  - (٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٩٥)، شواذ القراءات (ص:٣٣٣).
  - (١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٩٥)، شواذ القراءات (ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ١٤٠)، الدر المصون (٨/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٤٨)، المغنى للدهان (٣/ ١١٩٥)، المبهج (٢/٧١٧).

<sup>(</sup>٣) عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري، أبو جندل، من فحول الشعراء، لُقِّب بالراعي لكثرة وصفه الإبل، وعاصر جريرًا والفرزدق. ينظر: الشعر والشعراء (١/٤٠٤)، تاريخ دمشق (٣٨/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الحرابي).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وأحمرة)، ولعل الواو زائدة.

<sup>(</sup>٦) البيت للراعى النميري. ينظر: أدب الكاتب (ص: ٥٢١)، شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٤٧٥).

عن اليماني: (خير المنزِّلين)[٢٩]، مثقل(١).[٨٣] أ]

خارجة عن الأعرج وعيسى: (هيهاتْ هيهاتْ)[٢٦]، مرسلة التاء (١)، وقال أحمد بن عيسى (٣): (هيهاتٍ هيهاتٍ) (ئ)، قال: وإن وقفت فقل: هيهاه هيهاه، وكذلك قال أبو عمرو (٥)، وذكر (هيهاتٍ). عن خالد بن إياس وابن قطيب وأبي حيوة عن أبي جعفر واليماني: (هيهاتِ هيهاتِ) (٢)؛ كأنه يذهب إلى أنها جاءت بعد ألف ساكنة فكسرت كما فُعِل بنون التثنية (٧)، والأصوات تُخفَض في أكثر لغات العرب، كما قالوا: بخٍ وصهٍ ولما أشبهه. وقال أبو عمرو: إنها جيدة هيهات (١)، ابن لهيعة عن الزهري: (هيهاتُ هيهاتُ) (٩). وعن قربي وأبي حيوة: (هيهاتٌ هيهاتٌ) (١)، يريد: كم إلى كم (١١) قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٩٥)، شواذ القراءات (ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (٢/ ٩٠)، تفسير القرطبي (١٥/ ١٤)، المحرر الوجيز (٤/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٤) وقفت على قراءة عيسى بن عمر هكذا: (هيهاتٍ لك). ينظر: المحتسب (٢/ ٩٠)، الدر المصون (٤) وقفت على قراءة عيسى بن عمر هكذا: (هيهاتٍ لك).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (٢/ ٩٠)، تهذيب اللغة (٦/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ١٤٣)، النشر (٢/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٧) جاء في هذا الموضع في الأصل: (والأصوات جعفر)، والظاهر أن العبارة مقحمة، وفاته الضرب عليها، والمعنى يستقيم بدونها.

<sup>(</sup>٨) كذا العبارة في الأصل.

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٩٧)، شواذ القراءات (ص:٣٣٤).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: تفسير الثعلبي (٧/ ٤٦)، المحرر الوجيز (٤/ ١٤٣).

<sup>(</sup>١١) كذا في الأصل، ولم يتبين لي المراد.

وبلدة ليس بها أصوات هيهات من سهلها هيات(١)

عن الأعرج في رواية الحلواني وذكر البخاري عن يزيد النحوي: (هيهاتًا هيهاتًا)<sup>(۱)</sup>. أبو زيد عن أبي السماك العدوي: (هيهاتُ هيهاتِ)<sup>(۳)</sup>. وزعم أحمد بن موسى أن عيسى قال: (هيهت هيهة تٍ)، فإذا وقفت قلت: هيهاه. وزعم خارجة عن الأعرج وعيسى بن عمر: (هيهاةُ هيهاة)<sup>(1)</sup>. قال الشاعر:

يقتضب بالحلق واللهاة هيهات من منهكها هياتِ(٥)

وروى ابن لهيعة عن الزهري: (هيهتُ هيهتُ).

عن ابن أبي عبلة: (ما توعدون)، بغير اللام (٢).

تميم بن سلمة<sup>(٧)</sup>: (تتروا)[٤٤].

عن ابن أبي عبلة: (كلما جاء أمة رسولها كذبته) (١٠)، يعني: الأمة. عن عبيد بن عمير: (كذبت)، بغير هاء.

<sup>(</sup>١) كذا هذا البيت في الأصل، ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٩٧)، المحرر الوجيز (٤/ ١٤٣)، تفسير القرطبي (١٥/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٩٧)، الدر المصون (٨/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) وقفت على قراءة الضم مروية عن نصر بن عاصم وأبي العالية. ينظر: معالم التنزيل (٥/ ١٣٣)، تفسير القرطبي (١٥/ ٤٠).

<sup>(</sup>٥) كذا استظهرتُ قراءة هذا البيت في الأصل، ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١١٩٨)، الدر المصون (٨/ ٣٤١).

<sup>(</sup>۷) تميم بن سلمة السلمي، الكوفي، روى عن عروة بن الزبير، وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وروى عنه الأعمش، وطلحة بن مصرف، توفي سنة ١٠٠هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٤/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٩٨)، شواذ القراءات (ص:٣٣٥).

عن أبي البرهسم: (أنؤمن لأخوين مثلنا)[١٤] معني: موسى وهرون. عن عن أبي البرهسم: (أنؤمن لأخوين مثلنا) عني: موسى، والله أعلم.

الأعمش وعيسى عن عبيد بن عمير: (بينهم زبرًا)[٥٦]، بفتح الباء (٣).

وعن [ابن]<sup>(٤)</sup> عامر في رواية أبي [٨٣/ب] عبيد<sup>(٥)</sup> عن أمير المؤمنين علي وأبي عبد الرحمن وأبي البرهسم وأبي حيوة: (في غمراتهم)[٤٥]<sup>(٢)</sup>.

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة: (يسارع)[٥٦]، بالياء بكرة: يحسبون أن إمدادنا إياهم يسارع لهم. وعن [أبي] بكرة البرهسم: (يُسارَعُ)، على ما لم يسم فاعله (٩) أي: يسارع لهم به. وكذلك من قرأ بالنون.

عن عائشة أم المؤمنين: (والذين يأتون ما أتوا)[٦٠]؛ من الإتيان. وذكرتُ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم (١١)، وذُكِر عنها أنها قالت: هي أحبُّ إلى من

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٩٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١١٩٩)، تفسير القرطبي (١٥٩/٥٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أبو)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ولم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير الكشاف (٣/ ١٩١)، المحرر الوجيز (٤/ ١٤٧)، اللباب (١٤/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب (٢/ ٩٤)، تفسير القرطبي (١٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (ابن)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) قوله: (يسارع على ما لم يسم فاعله)، مكرر في الأصل.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المحتسب (٢/ ٩٤)، المغنى للدهان (٣/ ١٢٠١).

<sup>(</sup>١١) أخرجه أحمد في مسنده بنحوه، برقم (٢٤٦٤).

حمْر النَّعَم (1). وذكر مثل ذلك عن أبي البرهسم والحسن وأبي حيوة، أي: يأتون الذنوب ويخافون أن يعاقبوا بها. وذُكِر مثل ذلك عن ابن عباس والنخعي والأعمش (7).

عن الأعمش وزيد بن علي: (إنهم إلى ربهم)، بكسر الألف على الابتداء (")، أي: إنهم إلى ربهم راجعون، فنفعل في أمرهم ما نشاء.

عن [الحر]<sup>(1)</sup> النحوي صاحب أبي الأسود: (أولئك يُسرِعون)[٦١]<sup>(۱)</sup>، من: أسرع يُسرِع.

عن ابن عباس وعكرمة وأبي نهيك وابن محيصن وأبي البرهسم وأبي حيوة: (سُمَّرًا)[٢٧]، مثل: فُعَّل. وعن أبي رجاء والأعمش: (سُمَّارًا)(٧)، مثل: فُعَّالًا. وعن عكرمة: (سُمْرًا)(٨)، مثل فُعْلًا، وسُمَّار: جمع سامر.

وتهجُرون: تهذون، وتهجُرون: من الهجر، وهو: القول القبيح، يعني:

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد بن حميد، كما في الدر المنثور (٦/٦٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر: المحتسب (۲/ ٩٥)، معاني القرآن للنحاس (٤/ ٢٩٤)، تفسير الطبري (١٧/ ٧٠)، الدر المصون (٨/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدر المصون (٨/ ٣٥٣)، المحرر الوجيز (٤/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الحسن)، وهو تصحيف. وهو: الحربن عبد الرحمن النحوي، القارئ، سمع أبا الأسود الدؤلي، وعنه طلب إعراب القرآن أربعين سنة. ينظر: بغية الوعاة (١/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (٢/ ٩٦)، المحرر الوجيز (٤/ ١٤٨)، الدر المصون (٨/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ٦٥)، الدر المصون (٨/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب (٢/ ٩٧)، المغنى للدهان (٣/ ١٢٠٢)، تفسير القرطبي (١٥/ ٦٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب (٢/ ٩٦)، المغنى للدهان (٣/ ١٢٠٢).

مستكبرين بالحرم؛ لأمنهم فيه، والناس حولهم خائفون يسمرون (١) فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الهجر في القول (٢). عن عكرمة وأبي نهيك: (يُهَجِّرون)، مثقل (٣)؛ يريد أن ذلك كثيرٌ منهم.

عن الأعمش: (ولوُ اتبع)[٧١]، بضم الواو<sup>(ئ)</sup>؛ كأنه يكره الكسرَ عليها؛ لأنها أخت الضمة، وقد ذكرنا نحوًا منها قبل هذا.

عن مجاهد: (خراجًا فخرْج ربك)[٧٦](٥).

عن عمرو بن ميمون: (قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله)[ $^{(7)}$ .

عن ابن أبي إسحاق والجحدري: (بل أتيتَهم بذكرهم)[۱۷]، (بل أتيتَهم بالكرهم)[۱۷]، (بل أتيتَهم بالكرهم)[۹۰] على خطاب النبي [۸۶/ أ] عليه السلام. وذكر عن الحسن وعيسى: (بل أتيتُهم) بضم التاء (۱٬۰۰۰)، يخبر النبيُّ عليه السلام عن نفسه. وذكر عنهما أبو حاتم: (أتيتهم بذكرهم)[۷۱]، (أتيناهم بالحق)[۹۰]. عن أبي عمرو

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يسبمون)، والأقرب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الطبرى (١٧/ ٨٥)، معانى القرآن للزجاج (١٤/ ١٨)، الدر المصون (٨/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدر المصون (٨/ ٣٥٩)، المحرر الوجيز (٤/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ٩٧)، المغنى للدهان (٢/ ١٢٠٣)، المحرر الوجيز (٤/ ١٥١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٠٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٠٣)، إملاء ما منَّ به الرحمن (ص:٤٤٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب (٢/ ٩٨)، مختصر ابن خالويه (ص: ٩٤١)، الدر المصون (٨/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب (٢/ ٩٨)، المغني للدهان (٣/ ٢٠٠٣).

وابن قطيب: (بل آتيناهم)(١)؛ من: آتي يوتي، يعني: أعطى يعطي.

عن الضحاك: (وتعالى)[٩٢]، بالواو(٢).

عن ابن مسعود قال: (رب ارجعن)[۹۹] (٣)، وهو وجه الكلام.

عن سعيد بن جبير وأبي البرهسم وأبي حيوة: (فيها كلِحون)[١٠٤] واحد كلح.

عن قتادة: (شِقاوتنا)[١٠٦]، بكسر الشين (٥). في حروفه: (شَقوتنا)(٦).

في حرف أبي: (لا [تكلمون] (١٠٥ أن كان) [١٠٩-١٠٩] في حرف أبي: (لا [تكلمون] أن كان) ويجوز على هذه القراءة: (أنه) (٩٠). وفي قراءة عبد الله: (لا تكلمون كان فريق) (١٠٠).

(١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٠٢)، شواذ القراءات (ص:٣٣٧).

(٢) ينظر: المحتسب (٢/ ٩٥)، تفسير القرطبي (١٥/ ٥٧).

(٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٠٣)، شواذ القراءات (ص:٣٣٧)، وجاء فيه: (ارجعون)، ولعله تصحف.

(٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٥٠)، المحرر الوجيز (٤/ ١٥٧)، تفسير الكشاف (٣/ ٢٠٤).

(٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٠٦)، الكامل (ص: ٢٠٧).

(٦) لم أقف على هذه القراءة لقتادة. قال أبو حيان: وقرأ شبل في اختياره بفتح الشين وسكون القاف. ينظر: البحر المحيط (٦/ ٣٨٩).

(٧) في الأصل: (تكلمون)، بالياء.

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ١٥٠)، المحتسب (٢/ ٩٨).

(٩) ينظر: المحتسب (٢/ ٩٨).

(١٠) ينظر: المحتسب (٢/ ٩٨)، المغنى للدهان (٣/ ١٢٠٧).

عن يحيى والأعمش: (عددًا سنين)[١١٢] (١)؛ كأنه نصب عددًا على التفسير، ويجعل سنين بدلًا وترجمة عنه.

عن يعقوب: (فسْئَل العادِين)[١١٣] خفيف (٢)، يعني: الذين عدوا، نحو قوله: ﴿ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبَتِ ﴿ [النساء:١٥٤]، ﴿ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبَتِ ﴾ [النساء:١٥٤]، ﴿ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبَتِ ﴾ [النساء:١٥٤]، ومنه قوله قوله فَمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون:٧]. ومنه قوله قوله فَمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون:٧].

عن أبان بن تغلب وعبيد بن عمير: (ربُّ العرشِ الكريمُ)[١١٦] رفع (٣)، تقول: إذا كان الكريم نعتًا لله فهو أحسن من أن يجعله للعرش.

عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة: (حسابه عند ربه أنه)[١١٧] بفتح الألف(٤)، أي: لأنه.

وعن سعيد: (إنه لا يُفلَح) (٥)، بضم الياء وفتح اللام. عن الحسن: (إنه لا يَفْلَح) بفتحها (٦)؛ كأن عنده يقال: أفلَح يَفْلَح.

بلال بن سعيد (٧): (أفحسبتم أنما خلقتكم عبثًا)[١١٥]، بالتاء.

<sup>(</sup>١) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ١٥٩)، الدر المصون (٨/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) عن الحسن ورواية عن الكسائي. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ١٥٠)، مفردة الحسن (ص: ١٤٩)، الدر المصون (٨/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥١)، تفسير القرطبي (١٥/٩٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ١٥٠)، المحتسب (٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٠٥٠)، مفردة الحسن (ص: ١٤٩)، تفسير القرطبي (١٥/ ٩٩).

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، ولم أقف على ترجمة بهذا الاسم، والظاهر أنها تصحفت من: (بلال بن سعد). وهو: بلال بن سعد بن تميم السكوني، الشامي، أبو عمرو، روى عن أبيه، وعن أبيه الدرداء، سمع

## سورة النوروما فيها من الغرائب

عن عيسى بن [عمر]<sup>(۱)</sup> وأبي البرهسم وأبي حيوة وابن أبي عبلة واليماني: (سورةً)[١]، نصب<sup>(۱)</sup>؛ كأنه يريد: أنزلناه سورةً.

عن عيسى وابن أبي عبلة: (الزانية والزاني)[٢]، نصب (٣)، أي: اجلد الزانية. عن أبي عبد الرحمن والأعمش: (ولا يأخذكم)، بالياء (١٠).

عن عمرو بن [٨٤/ب] عبيد: (الزاني لا ينكعُ)[٣]، جزم على النهي (٥)، ولم يُذكر عنه: (لا ينكحها).

عن أبي البرهسم: (وحَرَّمَ): الله (٢). وعن زيد بن علي: (وحرُم ذلك) (٧)؛ من: حرُم يَحرُم.

عن عبد الله بن مسلم وأبي زرعة بن [عمرو] (١) بن جرير: (ثم لم يأتوا بأربعةٍ

\_\_\_\_

منه الأوزاعي، وعبد الله بن العلاء. ينظر: التاريخ الكبير (٢/ ١٠٨)، الجرح والتعديل (٢/ ٣٩٨)، تاريخ دمشق (١٠/ ٤٨٠).

- (١) في الأصل: (عمرو)، وهو تصحيف.
- (7) ينظر: المحتسب (7/7)، البحر المحيط (7/797).
- (٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٥٢)، المحتسب (٢/ ١٠٠).
- (٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٥٢)، الدر المصون (٨/ ٣٨٠).
- (٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٥٢)، المغني للدهان (٣/ ١٢١٢)،، شواذ القراءات (ص:٣٣٩).
  - (٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٣٩)، الدر المصون (٨/ ٣٨٠).
  - (٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٣٩)، الدر المصون (٨/ ٣٨٠).
    - (٨) في الأصل: (عمر)، وهو تصحيف.

-منونة - شهداءً)[٤]، نصب (١)؛ على التفسير.

عن أبي عبد الرحمن وطلحة: (والخامسة)[٧][٩]، نصب في الحرفين جميعًا، وذكر مثل ذلك عن أمير المؤمنين علي (٢).

عن الحسن والأعرج والأشهب وأبي البرهسم وأبي حيوة: (أَنْ غَضَبُ الله)[٩]، رفعٌ (٣).

عن حميد الأعرج وابن قطيب وابن أبي عبلة: (والذي تولى كُبره)[١١]، بضم الكاف<sup>(ئ)</sup>، أي: تولى عُظم ذلك الأمر. قال العباس: سألت أبا عمرو عن: (كِبره)، فقال: ذلك في السن.

عن عائشة وابن يعمر: (إذ [تَلِقُونه]<sup>(٥)</sup>)[١٥]، خفيف<sup>(٢)</sup>؛ من [الولق]<sup>(٧)</sup>، وهو: خفة اللسان بالكذب. وقال ابن أبي مليكة<sup>(٨)</sup>: هذه الآية نزلت في عائشة، وكانت

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٥٢)، المحتسب (٢/ ١٠١)، تفسير القرطبي (١٠١/١٣١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٣٤٠)، الدر المصون (٨/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (٢/ ١٠٢)، الدر المصون (٨/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ١٠٤)، شواذ القراءات (ص: ٣٤١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (إذا تلْقونه).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ١٠٤)، البحر المحيط (٦/ ٢٠٤)، تفسير القرطبي (١٥/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (الواق)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، القرشي، التيمي، كان قاضيًا لعبد الله بن الزبير، ومؤذنًا له، روى عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وغيرهما، وروى عنه أيوب السختياني، وعمرو بن دينار، وابن لهيعة، توفي سنة ١١٧هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٥/ ٢٥٦)، غاية النهاية (١/ ٤٣٠).

هي أعلم بها(١). قال هارون: ذكرتُ لأبي عمرو [حرف](١) عائشة في: (تلقونه)، فقال: قد سمعت هذا قبل أن تولد، ولكنا لا [نأخذ](١) به(١). وعن اليماني: (إذ(٥) تُلقُونَه)(١)، أي: ترسلونه بأفواهكم. وذكر عنه: (تلقونه)، والأولى أصح. وعن أبي البرهسم: (إذ تُلقونه)(١). وفي قراءة أبي تصديق القراءة العامة: (إذ تتلقّونه)(١)، ومعنى يُلقّونه: يُلقّونه، يقال: تلقّى الكلام وتلقّوْا، قال الله جل ذكره: ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقّى ٱلْقُرْءَانَ ﴾ [النور: ٢].

عن أبي جعفر: (ما زكِي)[٢١]، بكسر الكاف. وعن أبي البرهسم والأعمش: (ما زكَّى)، مثقل (٩)، كأنه يريد: ما زكَّى الله.

عن الحسن وزيد بن أسلم وأبي جعفر وخالد بن إياس وابن قطيب واليماني وعبد الله بن [عياش](١٠) ابن أبى ربيعة المخزومي (ولا يتألَّ)[٢٢]؛

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بنحوه (١٧/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (حدث)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (نؤاخذ)، والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جمال القراء (٢/ ٥٦٩)، المرشد الوجيز (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (إذا)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ١٠٤)، تفسير القرطبي (١٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل؛ لم يميِّز قراءة أبي البرهسم.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٣٤٠)، الدر المصون (٨/ ٣٩١).

<sup>(</sup>۹) ينظر: تفسير الثعلبي (۷/ ۸۰)،

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (عباس)، وهو تصحيف، والصواب المثبت. وهو صحابي جليل. ينظر: الإصابة (٢٠).

يتفعَّل (١)، و (يأتل)؛ يفتعل، كلاهما من الإيلاء.

عن سفیان بن الحسین (۲): (ولتعفوا ولتصفحوا) بالتاء (۹)، وهو مثل قوله: [ehlipsin] (ولتفرحوا) ((ehlipsin) [پونس: ۱۵].

عن مجاهد وسعيد بن جبير واليماني وأبي روق<sup>(٥)</sup> وأبي البرهسم وأبي حيوة: (دينهم الحقُّ)[٢٥]، رفع<sup>(٢)</sup>؛ نعتًا لله، يؤيده [٨٥/ أ] ما ذكر وهب<sup>(٧)</sup> بن جرير<sup>(٨)</sup> قال: قال أبي: قرأت في مصحف أبيّ: (يومئذ يوفيهمُ الله الحقُّ

(A) جرير بن حازم بن زيد الأزدي، أبو النضر البصري، روى عن أيوب السختياني، وشعبة، والحسن البصري، وروى عنه ابنه، والثوري، والأعمش، توفي سنة ١٧٠هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٤/ ٤٢٥)، غابة النهابة (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ١٠٦)، المحرر الوجيز (٤/ ١٧٣)، النشر (٢/ ٣٣١).

<sup>(</sup>۲) سفيان بن حسين بن حسن، أبو محمد الواسطي، روى عن الحسن البصري، والزهري، وحميد الطويل، وروى عنه شعبة، ويزيد بن هارون. تهذيب الكمال (۱۱/ ۱۳۹)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (٢/ ١٠٦)، الدر المصون (٨/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وليفرحوا).

<sup>(</sup>٥) عطية بن الحارث الهمداني، الكوفي، روى عن أنس، والشعبي، وعكرمة مولى ابن عباس، وروى عن أنس، والشعبي، وعكرمة مولى ابن عباس، وروى عن أسامة. ينظر: الجرح والتعديل (٦/ ٢١٢٢)، تهذيب الكمال (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ١٠٧)، الدر المصون (٨/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>۷) وهب بن جرير بن حازم الأزدي، أبو العباس البصري، روى عن أبيه، وحماد بن زيد، وشعبة، وروى عنه سليمان بن حرب، وابن المديني، ومحمد بن بشار، توفي سنة ٢٠٦ه.. ينظر: تهذيب الكمال (٣١)، سير أعلام النبلاء (٩/ ٤٤٢).

دينَهم)(١). عن زيد بن علي: (يُوْفيهم الله)، خفيف(٢)؛ من: أوفى يُوْفي.

عن ابن عباس واليماني: (حتى تسلموا وتستأذنوا)[٢٧]، وهو في قراءة أبي بن كعب (٣).

عن طلحة: (بخمْرهن)[۳۱]، خفيف(٤).

عن زيد بن علي: (على عَوِرات)، بكسر الواو(٥)، الواحدة: عَوِرة.

عن الحسن ومجاهد والضحاك وأبي روق: (من عبيدكم)[٣٢](٦).

عن ابن عباس: (من بعد إكراههن لهن غفور رحيم)[٣٣](٧).

عن أبي جعفر أنه قرأ على عبد الله بن [عيَّاش] (^) بن أبي ربيعة: (الله نَوَّرَ اللهُ نَوَّرَ اللهُ نَوَّرَ اللهُ نَوَّرَ اللهُ نَوَّرَ اللهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عن زيد بن علي (٩)؛ من: نَوَّرَ يُنَوِّرُ.

عن أبي بن كعب: (مَثَلُ نُورِ المؤمن)(١٠).

(١) ينظر: تفسير الطبري (١٧/ ٢٣٢)، تفسير القرطبي (١٥/ ١٨٤).

(٢) ينظر: الدر المصون (٨/ ٣٩٥)، شواذ القراءات (ص: ٣٤١).

(٣) ينظر: المحتسب (٢/ ١٠٩)، المغنى للدهان (٣/ ١٢١٧)، شواذ القراءات (ص: ١٤١١).

(٤) ينظر: البحر المحيط (٦/ ١٣٤)، شواذ القراءات (ص: ٣٤١).

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢١٧)، شواذ القراءات (ص:٣٤٣).

(٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢١٧)، تفسير الثعلبي (٧/ ٨٩)، زاد المسير (٣/ ٢٩٢).

(٧) ينظر: المحتسب (٢/ ١٠٨)، تفسير القرطبي (١٥/ ٢٥٤).

(٨) في الأصل: (عباس)، وهو تصحيف.

(٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٤٢)، الدر المصون (٨/ ٤٠٣)، البحر المحيط (٦/ ٤١٨).

(١٠) ينظر: الدر المصون (٨/ ٤٠٤)، البحر المحيط (٦/ ١٨٤).

عن نصر بن عاصم وابن أبي عبلة: (في زَجَاجَةٍ)، بفتح الزاي(١).

عن سعيد بن المسيب وأبي رجاء ونصر بن عاصم وقتادة: (كوكب دَرِّيُّ) (٢)، وقال: ضخم. قال العباس: سألت أبا عمر و فقرأ: (كوكب دِرِّيُّ) (٣)، وقال: يدرأ من هاهنا وهاهنا إلى [أن] (أ) يطلع. وقال: لقيت رجلًا من بني سعد بن بكر، من أهل ذات عرق، فقلت (أ): هذا الكوكب الضخم ما يسمونه؟ قال: اللِدِرِّيُّ. وكان من أفصح الناس. قال أبو عمرو: وأهل مكة يقولون: دُرِّيُّ، من اللَّدِرِّةُ: عظام اللؤلؤ (١). وذكر الحسين الجعفي عن أبي عمرو: (دَرِّيُّ) (٧).

عن الحسن وابن محيص وابن أبي اسحاق:  $(\tilde{r}_{\varrho})^{(\Lambda)}$ ؛ يعني: الزجاجة. ومن قرأ:  $(g_{\varrho})^{(\Lambda)}$ ، أراد: المصباح. عن عاصم من طريق الحلواني:  $(g_{\varrho})^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ١٠٩)، شواذ القراءات (ص:٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (٢/ ١١٠)، الدر المصون (٨/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطت في الأصل، ولم أقف عليه، وقراءة أبي عمرو في المتواتر هي بكسر الدال مع المد والهمز. ينظر: المبسوط (ص:٢٦٧)، النشر (٢/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط في الأصل، ويقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٥) لفظة (فقلت) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التلخيص للعسكري (ص:٢٢٩)، تاج العروس، مادة درأ (١/٢٢٣).

<sup>(</sup>۷) وقفت عليها مروية عن قتادة والضحاك وغيرهما. ينظر: المحتسب (۲/ ١١٠)، المغني للدهان (۳/ ١٢٠)، البحر المحيط (٦/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٤٢)، البحر المحيط (٦/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٩) هي قراءة نافع وابن عامر وحفص من العشرة. ينظر: المبسوط (ص:٢٦٧)، المبهج (٢/ ٢٧٤)، النشر (٢/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٢١).

عن مجاهد: (يؤقد)، بالهمز، وكذلك: (مما يؤقِدون) [الرعد:١٧](١).

عن الضحاك: (لا شرقيةٌ ولا غربيةٌ)(٢).

عن ابن عباس وسعيد بن جبير: (ولو لم يمسسه نار)، بالياء (الله عباس وسعيد بن جبير: (ولو لم يمسسه نار)، بالياء (الله عباس عباس وسعيد بن جبير:

عن يحيى بن وثاب: (تُسبِّح [له](٤) فيها)[٣٦]، بالتاء(٥)، يقال: قالت الرجال.

عن أبي مجلز: (والإيصال)(٢)؛ على المصدر؛ أصلنا إيصالًا، وأعشينا؛ أي: أتنا عشيًّا.

عن مسلمة بن محارب: (بقیعات)[۳۹]، جمع $^{(4)}$ . [۵۸/ب]

عن أبي جعفر وشيبة ونافع -فيما زعم أبو حاتم-: (يحسبه الظمَان) بغير همز، ويرد حركته إلى الميم (^).

عن الأعرج: (والطير)[١١]، نصب (٩)؛ كأنه يقول: (ألم تر أن الله يسبح له)، (ألم تر الطير).

<sup>(</sup>١) ينظر: شو اذ القراءات (ص:٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٤٣)، البحر المحيط (٦/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (٢/ ١١١)، شواذ القراءات (ص:٣٤٣)، الدر المصون (٨/ ٩٠٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (لها)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٤٣)، البحر المحيط (٦/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ١١٣)، المغنى للدهان (٣/ ١٢٢٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب (٢/ ١١٣)، شواذ القراءات (ص:٣٤٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٢٤)، شواذ القراءات (ص:٣٤٣)، البحر المحيط (٦/ ٤٢٣).

وذكر خارجة عن نافع: (والطيرُ صافاتٌ)(١).

روى هارون عن بعضهم -ولم يسمّ-: (كل قد عُلِم صلاتُه وتسبيحه)، وهو في حرف أبي (١٠). عن اليماني: (عُلِّم)، مثقل، وينبغي أن يكون: (صلاتَه وتسبيحَه)، نصب، ولم يذكر عنه (٣).

عن عيسى وطلحة وسلام: (بما تفعلون)، بالتاء<sup>(ئ)</sup>. وفي مصحف عبد الله: (والله بصير بما تعملون)، بالتاء. وفي حرف أبي: (والله بما تعملون بصير).

عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وأبي البرهسم: (من خَلَلِه)[١٦](٥)، على واحد.

طلحة: (سناء برقه)، بالمد والهمز(٦).

عن أبي جعفر: (يُذهب)، بضم الياء (١٠٠ وقلَّ ما يقال: أذهبت به، إنما يقال: فهبت به إنما يقال: ذهبت به أذهبت به إلا أن يكون ذهب إلى أن الباء زائدة، مثل قوله: (تُنبت بالدهن) [المؤمنون: ٢٠] (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٢٤). البحر المحيط (٦/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٥١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٢٦)، شواذ القراءات (ص:٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٥٠)، المغنى للدهان (٣/ ١٢٢٦)، البحر المحيط (٦/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكامل (ص:٩٠٦)، شواذ القراءات (ص:٤٤٦)، البحر المحيط (٦/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ١١٤)، المغنى للدهان (٣/ ١٢٢٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب (٢/ ١١٤)، النشر (٢/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>A) ينظر: الدر المصون (٨/ ٤٢٤).

عن أبي جعفر والجحدري وخالد بن إياس [وابن] (١) البرهسم وأبي حيوة: (ليُحكم بينهم) [٤١]، لم يسم فاعله (٢).

عن ابن عباس: (آمنا بالله وبرسوله وأطعنا...وإذا دعوا إلى الله وإلى رسوله)[٤٨-٤٧].

عن الحسن وابن أبي اسحاق: (إنما كان قولُ المؤمنين)[١٥]، رفع (٣)؛ على أنه اسم (كان).

عن زيد بن علي: (طاعةً معروفةً)[٥٦]، نصب في أي: أطيعوا والزموا طاعةً معروفةً.

عن طلحة: (معاجزين)[٥٧]، بالألف.

عن عبيد بن عمير: (ليستأذنكم)[٨٥] نصب<sup>(٥)</sup>، ولا وجه لذلك إلا أن يُضمِر شيئًا ويجعله لام (كي).

عن الحسن وطلحة وأبي البرهسم واليماني: (الحلم)، ساكنة اللام<sup>(١)</sup>. قال أبو عمرو: وتميم لا تفعل.

عن ابن أبي إسحاق ويونس عن أبي عمرو: (عورات)، بفتح الواو(٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وابن)، وهو تصحيف.

<sup>(1)</sup> (1) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4)

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٥١)، المحتسب (٢/ ١١٥)، مفردة الحسن (ص:١٥١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٣)، البحر المحيط (٦/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٣٠)، شواذ القراءات (ص: ٣٤٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٥١)، شواذ القراءت (ص:٥٤)، البحر المحيط (٦/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٥١)، المغني للدهان (٣/ ١٢٣٠)، شواذ القراءات

والعرب قلَّما تفتح إذا كان [عين] (١) الفعل واوًا أو ياء، ولا يقولون: حوزات ولا بيضات، فإن الحركة على الواو والياء مستثقلة. [٨٦/ أ] فإذا لم يكن [عين] (١) الفعل واوًا أو ياءً؛ حركوه مثل: تمرات وما أشبهه (٣).

وروى عبد الصمد عن طلحة: (الحلم)، بجزم اللام كل القرآن (٤).

عن ابن أبي عبلة: (طوافين عليكم)(٥)؛ كأنه ينصبه على القطع.

عن ابن عباس ومجاهد وابن جبير: (أن يضعن من ثيابهن)[٦٠] كأنه يذهب إلى أنهن لا يضعن كل ثيابهن، بل يضعن بعضها.

عن سعيد بن جبير: (مُلِّكتم مفاتحه)[١٦]، لم يسم فاعله (٧). عن أبي البرهسم: (مُلِّكتم مفتاحَه)، واحد (٨). وذكر عن قتادة (٩): (مِفتاحه) (١٠). وعن عبيد بن عمير: (من مفاتيحه) (١٠).

\_\_\_\_

\_

(ص:٥٤٣).

(١) في الأصل: (غير) وهو تصحيف.

(٢) في الأصل: (غير) وهو تصحيف.

(٣) ينظر: البحر المحيط (٦/ ١٤)، تفسير القرطبي (١٥/ ٣٣٤).

(٤) كذا قال، وإنما وردت هذه الكلمة في موضعين فقط.

(٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٥)، البحر المحيط (٦/ ٤٣٣).

(٦) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ١٩٥)، تفسير القرطبي (١٥/ ٣٤٠).

(٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٦١)، البحر المحيط (٦/ ٤٣٤).

(٨) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٣١).

(٩) في الأصل: (قتادمه) وهو تصحيف.

(١٠) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٥٦)، المحتسب (١٦/٢)، البحر المحيط (٦/ ٤٣٤).

(١١) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٣١)، شواذ القراءات (ص:٥٥٣). إلا إنها وردت فيهما بدون

(أشتاتا) عن أبي البرهسم: (فرادي)، ولعله (١) فسَّر ذلك.

عن عبيد بن عمير: (تحيةٌ من عند الله) رفع (٢)؛ كأنه يُضمِر شيئًا، أي: تلك تحية. والله أعلم.

عن عامر بن عبدالله بن اليمان (٣): (وإذا كانوا معه على [أمر](٤) جميع)[٦٢](٥).

عن الحسن في بعض الروايات: (لا تجعلوا دعاء الرسول نبيِّكم)[٦٣] (٢)، يعنى: النبي صلى الله عليه وسلم.

عن ابن قطيب وفي حرفه (١): (لَواذًا)، بفتح اللام، وذكر عنه أبو حيوة: (لُواذًا)، بضم اللام (٨). يقال: لاذ يلوذ لُواذًا ولِواذًا ولَواذًا.

عن أبي عمرو وابن يعمر وابن أبي إسحاق وأبي البرهسم وأبي حيوة:

زيادة (من).

(١) كتب بعدها في الأصل لفظة (أي)، والسياق يستقيم بدونها.

(٢) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٣١)، شواذ القراءات (ص: ٣٤٥).

- (٣) كذا في الأصل، ولم أقف على ترجمة بهذا الاسم، فلعله وقع تصحيف في اسمه، ففي الرواة من اسمه: عامر بن عبد الله بن لُحي أبو اليمان. ينظر: التاريخ الكبير (٦/ ٤٤٨)، الجرح والتعديل (٦/ ٣٢٦).
  - (٤) في الأصل: (في) وهو تصحيف.
- (٥) وقفت عليها مروية عن اليماني. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٣٢)، البحر المحيط (٦/ ٤٣٦)، الدر المصون (٨/ ٤٤٥).
  - (٦) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٥١)، البحر المحيط (٦/٤٣٦).
    - (٧) كذا العبارة في الأصل.
  - (٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٣٢)، شواذ القراءات (ص:٣٤٦)، البحر المحيط (٦/ ٤٣٧).

(ويوم يَرجعون إليه) [٦٤]، بفتح الياء (١٠). وروى هارون عن إسماعيل عن الحسن: (تُرجعون) (٢٠)، كأنه يريد: ترجعون إليه فينبئهم، يعني: القوم الذين تقدم ذكرهم، وهو قوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ ﴾ [٦٣].

عن ابن يعمر: (فينْبئهم)[٦٤]، خفيف(٣)؛ من: أنبأ ينبئ.

عن ابن محيصن: (ولا على الاعرج)[٦١]، ونحوها؛ يدغم [لام](١) على(٥).



<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٣٣)، البحر المحيط (٦/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٣٣)، شواذ القراءات (ص:٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (لا)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٣٣)، شواذ القراءات (ص:٥٥).

## سورة الفرقان وما فيها من الغرائب

(تبارك الذي نزل الفرقان على عباده)[١]: ابن الزبير وسلمان (١)، يعني: المؤمنين.

عن أبي البرهسم: (أنزل الفرقان)(٢).

وعن قربي: (نزل الفرقان على عبيده)(٣).

عن طلحة: (اكتُتِبها -على ما لم يسم فاعله- فهي تتلي)[٥](٤).

عن زيد بن [٨٦/ أ] على: (نأكل منها)[٨] جزم(٥)، ولا نعلم وجهًا(٦).

عن طلحة وابن أبي عبلة وأبي حيوة: (ويجعلَ لك)[١٠]، نصب الصرف.

عن سعيد بن جبير وأبي شيبة: (مقرَّنون)[١٣] كأنه يُراد: ألقوا منها مكانًا

(١) ينظر: المحتسب (٢/ ١١٧)، شواذ القراءات (ص:٣٤٦)، البحر المحيط (٦/ ٤٤٠).

(٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٣٤)، شواذ القراءات (ص:٣٤٦).

(٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٦)، المحتسب (٢/١١٧)، شواذ القراءات (ص:٣٤٦).

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٣٤)، البحر المحيط (٦/ ٤٤٣).

(٦) كذا العبارة في الأصل، ولعل صوابها: ولا نعلم وجهَه، أو: ولا نعلم له وجهًا.

(٧) ينظر: المحتسب (٢/ ١١٨)، شواذ القراءات (ص:٣٤٧).

(۸) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۱۵۷)، المغني للدهان (۳/ ۱۲۳۶)، شواذ القراءات (ص:۳٤۷). (ص:۳٤۷).

<sup>(</sup>٢) وقفت عليها مرويةً عن الحسن وقربي الشامي. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٣٤)، شواذ القراءات (ص:٣٤٦).

ضيِّقًا وهم مقرنون.

عن الحسن -واختلف عنه - وأبي جعفر ومكحول وزيد بن علي وعبيد بن عمير وعن أبي الدرداء والنخعي: (ما كان ينبغي لنا أن نُتخذ)[١٥]، بضم النون(١)، أي: ما كان ينبغي لنا أن نُعبد من دونك؛ لأن قومًا من الكفار اتخذوا الملائكة آلهة، ولم تتخذ الملائكة أولياء من دون الله. عن سعيد بن جبير قال: لا يستقيم ([أن نتخذ](١))؛ لأن فيها (من) [مرتين](١)، يعني: لو كان (نُتخذ) لكان: (ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء)، وكذلك قال أبو عمرو(٤). وقال عيسى: قالت الملائكة: ما كان ينبغي لنا أن نتولى غيرك ليعبدنا.

﴿ وَمَن يَظَلِم ﴾[١٩]: عن اليماني: (ومن يكذب) وهو في حرف أبي (٥٠). عن يعقوب: (لا تدعوا اليوم تُبورًا واحدًا وادعوا تُبورًا كثيرًا)[١٤](٢٠).

عن أبي عبد الرحمن: (ويمشَّون)[٢٠] مشددة الشين، ويجب أن يكون بضم الياء، وفتح الشين (٧)، أي: يُفعل ذلك بهم، أو أراد: (يُمشُّون)، يعني غيرهم. يقال: مشَّى فلان فلانًا.

<sup>(</sup>١) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٥٢)، تفسير القرطبي (١٥/ ٣٧٨)، النشر (٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أتتخذ)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (تريين)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير الطبري (١٧/ ١٧)، المحرر الوجيز (٤/ ٢٠٤)، البحر المحيط (٦/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: فتح الباري (٩/ ٣٤)، المحرر الوجيز (٤/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٦) وقفت عليها مروية عن عمر بن محمد. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٣٦)، الدر المصون (٦/ ٤٤٧)، البحر المحيط (٦/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٣٨)، البحر المحيط (٦/ ٤٤٩)، الدر المصون (٨/ ٤٦٩).

﴿ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾[٢١]: عن اليماني: (لا يخافون لقاءنا).

عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن والأعرج وقتادة وأبي رجاء والأعمش وأبي البرهسم: (حُجرًا محجُورًا)[٢٢]، بضم الحاء(١). قال العباس: سألتُ أبا عمرو عن حُجر، فقال: أعوذ بالله، وسألته عن: (حَجر) يفتحُ الحاء، فقال: ممنوع لا سبيل إليه(٢).

عن ابن يعمر: (ويوم تنشق السماء)[٢٥]، بنون بعد التاء (٣).

في حرف عبد الله: (وأُنزِل الملائكة تنزيلًا)، وبه قرأ الأعمش وأدغم. ويدل: (تنزيلًا) على: (نزّل). وفي حرف أبي: (ونُزّلت الملائكة) (٥). وهارون عن أبي عمرو: (ونُزِل)، خفيف (٢).

عن الحسن: (يا ويلتِي)[٢٨]، بكسر التاء؛ على الإضافة. قال أبو حاتم: أظنهم أرادوا( $^{(V)}$ ) الإمالة [VA/] فغلطوا عليه. وروي مثل ذلك عن ابن قطيب ألفنهم أرادوا( $^{(V)}$ ) الإمالة [VA/] أي فغلطوا عليه في المنافقة المنافق

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٤٧)، البحر المحيط (٦/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) المقصود بهذه العبارة أن أبا عمرو فسَّر الحُجر بضم الحاء بالاستعاذة، وفسَّر الحَجر بفتح الحاء بالاستعاذة، وفسَّر الحَجر بفتح الحاء بالممنوع الذي لا يوصل إليه. ينظر: تفسير الطبري (١٧/ ٤٢٩)، البحر المحيط (٦/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٣٩)، شواذ القراءات (ص:٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٤٠)، البحر المحيط (٦/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٤٠)، البحر المحيط (٦/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٤٤٩)، المحرر الوجيز (٤/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (أراد)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٤١)، شواذ القراءات (ص ٣٤٨)، البحر المحيط (٦/ ٤٥٤).

عن أمير المؤمنين عليّ: ([فدمِّراهم](١) تدميرًا)[٣٦](١)، يعنى: موسى وهارون عليهما السلام.

عن الأعرج: (وعادَ وثمودًا)[٣٨] (٣)؛ كأنه يُجري (ثمودًا)، ولا يجري (عادَ).

عن قربي: (أمطروا - [يعني]<sup>(1)</sup> أهل القرية - مطر السُّوء)[١٠]، بضم السين<sup>(٥)</sup>، على الاسم دون النعت. وعن زيد بن علي: (مطرت)، بغير الألف<sup>(٢)</sup>. وبعض العرب يقول: مُطِّرت، والأكثر على: أُمطرت، لقوله: (أمطرنا عليهم)، ولم يقل: مطَّرنا عليهم.

عن الأعرج واليماني: (من اتخذ آلهة)[٤٣]، على الجمع (٧)، أي: اتخذ هواه آلهة.

﴿ لِنَّحْدِي بِهِ ﴾ [٤٩]، عن طلحة: (لننشر به) (١)، ولعله قاله على التفسير. والله أعلم.

عن عيسى: (بلدةً ميِّتًا)، مثقل (٩).

- (٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٤٢)، شواذ القراءات (ص:٣٤٩).
  - (٩) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٤٦٣)، شواذ القراءات (ص: ٣٤٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فدمرانهم) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الكشاف (٣/ ٢٨٠)، اللباب في علوم الكتاب (١٤/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بغير) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٤٢)، شواذ القراءات (ص:٣٤٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الدر المصون (٨/ ٤٨٤)، البحر المحيط (٦/ ٤٥٨)، اللباب في علوم الكتاب (١٤/ ٥٣١).

<sup>(</sup>۷) x : Mode(7/71), x : Mode(7/711), x : Mode(7/7111)

عن ابن مسعود وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (ونَسقيه) بفتح النون (١٠).

عن يحيى بن الحارث [الذماري](٢): (وأناسِيَ كثيرًا)، خفيفة الياء(٣).

عن عكرمة بن سليمان بن كثير المكي (٤) أنه كان يقرأ: (ولقد صرفنا)[٥٠] خفيفة (٥٠). قال ابن أبي بزَّة: فقلتُ له: إن وهبًا (٢) كان يقرؤها: (صرَّفنا)، مثقلة! قال: سمعت إسماعيل (٧) يثقِّلها مرة، ويخففها مرة.

عن طلحة: (وهذا مَلِح)[٥٣]، بفتح الميم وكسر اللام(١٠)؛ على النَّعت.

- (۷) إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين، أبو إسحاق، المخزومي، مولاهم، المكي، المعروف بالقسط، عرض عليه وعلى صاحبيه شبل، ومعروف بن مشكان، قرأ عليه أبو الأخريط وهب بن واضح، وعكرمة بن سليمان، والشافعي، توفي سنة ۱۷۰هـ. ينظر: معرفة القراء الكبار (۱/ ۸۰)، غاية النهاية (۱/ ١٦٥).
  - (٨) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٣٥٠)، المحرر الوجيز (٤/٢١٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٤٣)، الدر المصون (٨/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الرمادي)، وهو تصحيف، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٤٦٣)، الدر المصون (٨/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) عكرمة بن سليمان بن كثير بن عبَّاد، أبو القاسم، المكي، عرض على شبل، وإسماعيل القسط، وعرض عليه أحمد البزي، كان إمام أهل مكة في القراءة بعد شبل وأصحابه، وبقي إلى قبيل المائتين. ينظر: غاية النهاية (١/ ٥١٥)، معرفة القراء الكبار (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٤٣)، شواذ القراءات (ص:٥٠٠)، الدر المصون (٨/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٦) وهب بن واضح المكي، أبو الإخريط، القارئ، قرأ على شبل، وإسماعيل القسط، وقرأ عليه أبو الحسن البزِّي، وأبو الحسن القوَّاس، توفي سنة ١٩٠هـ. ينظر: معرفة القراء الكبار (١/ ٨٨)، غاية النهاية (٢/ ٣٦٢).

عن عبيد بن عمير: (على العرش الرحمنِ)[٥٩]، جر(١)؛ يرد إلى قوله: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ﴾[٨٥]، ويجعل (الذي) أيضًا في موضع خفض.

(بروجا)[٦١]، عن قربي: (في السماء قصورًا)(٢)، ولعله قاله على التفسير.

عن يحيى وإبراهيم والأعمش: (سُرْجًا)، خفيف (٣). ومن قرأ السُرُج (١) أراد: النجوم. ومن قرأ السراج أراد: الشمس، قال الله تعالى: (وجعل الشمس سراجا)(٥).

عن الحسن والأعمش: (وقُمْرًا)، بضم القاف وجزم الميم (٢)؛ على الجمع، كما يقال: ثَمَر وثُمْر، وخَشَب وخُشْب. والقمر واحد! إلا أن يكون ذهب إلى أن القمر: اسمٌ لكل نجم مضىء، وهو بعيد.

عن عبيد بن [عمير] (٧٠): [٧٨/ ب] (وهو الذي جعل الليل والنهار خلقة)[٦٢] (٥٠). ومن قرأ بالفاء أراد: كل واحد منهما يخلف صاحبه.

عن أبي البرهسم: (وعبيد الرحمن الذين)[٦٣] (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٤٤)، شواذ القراءات (ص: ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٢١٧)، البحر المحيط (٦/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٤٥)، البحر المحيط (٦/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. ينظر: المبسوط (ص: ٣٢٤)، النشر (٢/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط (٦/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحرر الوجيز (٦/ ٢١٧)، البحر المحيط (٦/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (حميد) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٤٥)، شواذ القراءات (ص:٥٠٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٤٦)، شواذ القراءات (ص:٥١).

عن حسان بن عبد الرحمن (١): (بين ذلك قِوامًا)[٦٧]، بكسر القاف (٢).

عن أبي عمرو -[في] (٢٥) رواية الجعفي - والأعمش: (ويُخلَد فيه)[٦٩]، بضم الياء (٤٠).

عن طلحة: (نُضَعِّفُ له العذابَ)(٥). عن زيد بن علي واليماني: (يُضَاعِفْ له)(٦)؛ على أن الفعلَ لله تبارك وتعالى.

عن الوليد بن حسان  $(^{(4)})$  و يعقوب: (و تخلد) بالتاء  $(^{(A)})$ ، يعنى: النفس.

عن ابن أبي عبلة: (يُبْدِل الله)[٧٠] من: أَبْدل يُبْدِل.

عن أبي بن كعب: (أولئك يجازون)[٧٥](١٠).

(۱) حسان بن عبد الرحمن الضَّبَعي، عداده في البصريين، وقد أصبهان مع أبي موسى، روى عنه شُبيل الضُّبَعي. ينظر: طبقات المحدثين بأصبهان (١/ ٣٢٠)، تاريخ أصبهان (١/ ٣٣٩).

(٢) ينظر: المحتسب (٢/ ١٢٥)، المغنى للدهان (٣/ ١٢٤٦)، الدر المصون (٨/ ٥٠١).

(٣) في الأصل: (وفي)، وهو تصحيف.

(٤) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٤٦)، البحر المحيط (٦/ ٤٧٢).

(٥) ينظر: المحتسب (٢/ ١٢٥)، المغني للدهان (٣/ ١٢٤٦).

(٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٤٦)، شواذ القراءات (ص:٥١).

(٧) الوليد بن حسان التوزي، البصري، روى القراءة عرضًا عن يعقوب، وروى القراءة عنه عرضًا محمد بن الجهم. ينظر: غاية النهاية (٢/ ٣٥٩).

(٨) وقفت عليها مروية عن طلحة بن سليمان. ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٢٢١)، روح المعاني (٨) وقفت عليها مروية عن طلحة بن سليمان. (١٠/ ٤٨)، اللباب في علوم الكتاب (١٤/ ٥٧١).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٤٦)، شواذ القراءات (ص:٥١).

(١٠) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٢٢٣).

عن أبان بن تغلب وقعنب: (يكون لَزامًا)[٧٧]، بفتح اللام (١). عن ابن عباس: (فقد كذب الكافرون فسوف)(٢).



<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٥٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٩)، المغني للدهان (٣/ ١٢٥٠)، تفسير الثعلبي (٧/ ١٥٤).

## سورة الشعراء وما فيها من الغرائب

عن الخليل [وعبيد] (١) بن عمير وزيد بن علي: (باخِعُ نفسك) [٣]، على الإضافة (٢).

عن ابن أبي عبلة: (لها خاضعة)[٤] (٣). قال عيسى: خاضعين، وخاضعة، إذا خضعوا: سواء، يعني: الرجال. قال: أعناق قد خضعت، وإذا خضعت الأعناق، والرجال خضعوا (٤).

وعن طلحة: (فتظْلِلْ)<sup>(°)</sup>، بإظهار التضعيف على الفعل المستقبل، ذهب إلى أن ابتداء الكلام مستقبلُ: (إن نشأ ننزًل).

عن عبد الله بن مسلم واليماني والأصمعي عن نافع: (ألا تتقون)[١١]، بالتاء(٢٠)؛ حكاية عن موسى، أو أراد: فقل لهم: ألا تتقون.

عن الأعرج وعيسى وزيد بن علي وطلحة والأعمش وابن جبير وأبي حيوة: (ويضيقَ صدري)[١٣]، نصب (٧)، نَسَقُ على: ﴿أَن يُكَذِّبُونِ ﴾[١٢]، أي: أخاف

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عبيد)، بدون واو.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٩١)، شواذ القراءات (ص:٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير الثعلبي (٧/ ١٥٨)، المحرر الوجيز (٤/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) كذا العبارة في الأصل.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٥٣)، الدر المصون (٨/ ٥١٠)، اللباب في علوم الكتاب (١٥/٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ١٢٧)، المغنى للدهان (٣/ ١٢٥٣)، الدر المصون (٨/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٥٣)، شواذ القراءات (ص:٣٥٣)، النشر (٢/ ٣٣٥).

ذلك كله. وذكر عن الأعرج: (ويضيقَ صدري)، نصب (١)، أي: أخاف هذين الأمرين، (ولا ينطلق)، رفع، على التيقن؛ كأنه علم أنَّ لسانَه لا ينطلق.

عن سعيد بن جبير: (أنا معكما)[١٥](١)، يعني: موسى وهارون.

عن أبي عمرو -برواية الأصمعي [٨٨/ أ] وأحمد بن موسى اللؤلؤي-وعن الأعرج: (من عُمْرك)[١٨]، خفيف<sup>(٣)</sup>. وعن الشعبي واليماني: (فِعلتك التي)[١٩]، بكسر الفاء<sup>(٤)</sup>.

عن ابن مسعود وابن عباس: (فعلتها إذًا وأنا من الجاهلين)[٢٠] وزعم ابنُ عباس أنه يقرأ القرآنَ كله على قراءة زيد، إلا [بضعة] (٢) عشر حرفًا، وهذا الحرفُ أحدُها (٧).

عن الخليل: (لِمَا خفتكم)[٢١]، بكسر اللام، خفيف(^).

وعنه: (فوهب لي حَكَمًا)، بفتح الحاء والكاف. وعن عيسى بن [عمر] (٩):

<sup>(1)</sup> ينظر: البحر المحيط ( $(/ \Lambda)$ )، الدر المصون ( $(/ \Lambda)$ 0).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٥٥)، شواذ القراءات (ص:٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٥٥)، البحر المحيط (٧/ ١٠)، الدر المصون (٨/ ١٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ١٢٧)، المغني للدهان (٣/ ١٢٥٥)، شواذ القراءات (ص:٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٥٥)، شواذ القراءات (ص:٣٥٣)، البحر المحيط (٧/ ١١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (بعضه)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الدر المنثور (٨/ ٥٣٤).

<sup>(</sup>٨) وقفت عليها مروية عن حميد، ورواية عن حمزة. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٥٥)، شواذ القراءات (ص:٣٥٣)، البحر المحيط (٧/ ١١).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، واستدركته من المصادر

(حُكُمًا)، مثقل(١).

عن الخليل: (وتلك نَعمة)[٢٢]، بفتح التاء.

عن الأعمش قال: قرأ أصحابُ عبد الله: (قال ربَّ -نصب- المشارق والمغارب)[۲۸]، جمع (۲)؛ كأنه ينصبُ الـ(رب) بإضمار شيء.

عن مجاهد وابن يعمر: (الذي أُرسَل إليكم)[٢٧] (٣)، يعني: أرسل الله.

ذكر أبو حاتم عن عاصم والأعمش -واختلف عنهما-: (ساحر عليم)[٣٧](٤).

عن الخليل وابن يعمر وأبي البرهسم: (فجَمَع السَحَرةَ)[٣٨] في يعني: فرعون.

عن أبي جعفر وشيبة: (إن لنا لأجرًا)[٤١]، بغير استفهام (٢٠). (فإذا هي تلقم)[٤٥]، بالميم: عن سعيد بن جبير (٧٠).

(۱) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٠)، المغني للدهان (٣/ ١٢٥٤)، شواذ القراءات (ص:٣٥٣).

(۲) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٠)، المغني للدهان (٣/ ١٢٥٤)، شواذ القراءات (ص:٣٥٣)، البحر المحيط (٧/ ١٣).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٠)، البحر المحيط (٧/ ١٣)، المحرر الوجيز (٤/ ٢٢٩).

(٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٥٦)، المبهج (٢/ ٧٣١)، شواذ القراءات (ص:٤٥٣).

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٥٦)، شواذ القراءات (ص:٢٥٤).

(٦) ينظر: الإتحاف (١/ ١٨٤، ١٨٥)، النشر (١/ ٣٧١).

(٧) ينظر: المصاحف لابن أبي داود (٢/ ٣٨٣)، معاني القرآن للنحاس (٣/ ٦٣)، المغني للدهان (٣/ ١٢٥٦).

(عصيهم)[٤٤]<sup>(۱)</sup>.

عن الخليل: (بعبادي إنكم متْبَعون)[٥٦]، خفيف.

حميد الأعرج عن أبي عمارة: (حادرون)[٢٥]، بالدال<sup>(٢)</sup>. قال أبو حاتم: أظنه أراد الامتلاء من السلاح وكثرته؛ لأنه يقال: رجل حادر، وجمل حادر إذا كان ممتلئًا لحمًا. قد فسر الحاذرون بالذال: شاكُّون في السلاح. وقال غيره: كأنه يريد من الحدور، أي: أن السائرون<sup>(٣)</sup> طالبون لموسى وأصحابه<sup>(٤)</sup>.

عن الأعرج: (وكنوز [ومُقام])[٥٨]، بالضم (٥)، يعني: الإقامة.

عن الحسن وعمرو وأبي حيوة: (فاتَّبعوهم)[٦٠]، موصولة (٢).

عن يحيى والأعمش: (فلما ترى الجمعان)[٦١]، بغير مدّ ولا همز (٧٠). وقال عيسى: لغة بني تميم (ترى الجمعان)، مقصور (٨٠).

<sup>(</sup>۱) كذا وقع هذا الحرف في الأصل من غير نسبة ولا ضبط، وقد قُرئ مثل قراءة العامة، إلا إنه بضم العين، وهي قراءة الحسن وأبي البرهسم وعيسى بن عمر. وقُرئ بضم العين وإسكان الصاد وتخفيف، وهي قراءة الحسن. ينظر: المغنى للدهان (۲/ ١١٢٥)، الدر المصون (٨/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٠)، المحتسب (٢/ ١٢٨)، معاني القراءات (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، والوجه النصب.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير الثعلبي (٧/ ١٦٥)، الهداية لمكي بن أبي طالب (٨/ ٥٣٠٦)، المحرر الوجيز (٤/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦١)، شواذ القراءات (ص:٤٥٥)، البحر المحيط (٧/ ١٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦١)، مفردة الحسن (ص:١٥٣)، البحر المحيط (٧/ ١٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٥٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦١)، المغنى للدهان (٣/ ١٢٥٨)، البحر المحيط (٧/ ١٩).

عن الأعرج وعبيد بن عمير: (إنا لَمُدرَّكون)، مثقل (١).

عن ابن عباس: (وأزلقنا)[١٤]، بالقاف، وذكر ابن عباس أنه قرأ على أبي كذلك (٢). وقال [٨٨/ب]: (وأزلفنا) بالفاء فيه ضعف، (وأزلقنا) هو أشد. وعن الحسن: (وزلفنا)، بغير ألف (٣)، من: زلف يزلف؛ كأن عنده يجوز: زلفه، يعني: أزلف، والله أعلم. وعن عبيد بن عمير: (وزلّفنا)، بغير ألف وتشديد اللام (٠). (ونجّينا)[١٥]، بغير ألف، مشددة (٥).

عن قتادة: (هل يُسمعونكم)[۷۲]، بضم الياء (٢)، أي: هل يجيبونكم إن تدعوهم؟!

عن ابن أبي اسحاق وسلام ويعقوب: (يهديني)[۸۷]، (ويسقيني)[۹۷]، و(يشفيني)[۸۰]، (ثم يحييني)[۸۱]، بإثبات الياء فيها(۷).

وعن طلحة: (والذي إذا متُّ يحييني) (^).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٦٠)، النشر (٢/ ١٨٢).

(A) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٦١)، شواذ القراءات (ص:٥٥٣). وجاءت فيهما على هذا النحو: (وإذا ما مت فهو يحيين).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦١)، المغني للدهان (٣/ ١٢٥٨)، البحر المحيط (٧/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦١)، المحتسب (٢/ ١٢٩)، معاني القرآن للنحاس (٥/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٦٠)، الدر المصون (٨/ ٥٢٧)، اللباب في علوم الكتاب (٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٦٠)، شواذ القراءات (ص:٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) وقفت عليها مروية عن عبد الله بزيادة الفاء مع التشديد. ينظر: المغنى للدهان (٣/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦١)، المحتسب (٢/ ١٢٩)، شواذ القراءات (ص:٥٥).

عن الحسن: (أن يغفر لي خطاياي)[٨٢](١)، وقال: إنها لم تكن [خطيئة](٢) واحدة.

عن مالك: (وبَرَزَت الجحيم)[٩١] عن الأعمش: (فبرزّت)، بالفاء (أ). وذكر عنه: (وقُرِّبت) ولعلَّه على التفسير.

عن ابن عباس وابن جبير والضحاك واليماني ويعقوب وأبي حيوة: (وأتباعُك الأرذلون)[١١١] أي: أنؤمن لك وهذه حالك أنَّ أتباعَك الأرذلون.

عن ابن أبي عبلة: (بكل رَيع)[١٢٨]، بفتح الراء(٧).

وذكر عن أبي العالية: إن شاء كان يقرأ: (يُخلَّدون)[١٢٩]، وعن الخليل مثله (^). وروى سعيد (٩) عن قتادة في بعض القراءة: (مصانع كأنكم خالدون) (''). وعن اليماني: (خُلْق)[١٣٧]، خفيف (١١).

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦١)، مفردة الحسن (ص:١٥٣)، الكامل (ص:٩٠٩).

(٢) في الأصل (خطأة)، والتصويب من المصدر. ينظر: تفسير الثعلبي (٧/ ١٧٠).

(٣) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٢٣٦)، البحر المحيط (٧/ ٢٧)، شواذ القراءات (ص:٥٥٥).

(٤) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٢٣٦)، البحر المحيط (٧/ ٢٥).

(٥) وقفت عليها مروية عن ابن مسعود. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٦١)، شواذ القراءات (ص: ٥٥).

(٦) ينظر: المبسوط (ص: ٢٧٥)، البحر المحيط (٧/ ٣١)، النشر (٢/ ٣٣٥).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٦٢)، شواذ القراءات (ص٥٥٠)، البحر المحيط (٧/ ٣١).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٢)، المغني للدهان (٣/ ١٢٦٢).

(٩) هو سعيد بن أبي عروبة، وقد تقدمت ترجمته.

(١٠) ينظر: تفسير يحيى بن سلام (٢/ ١٤)، تفسير ابن أبي حاتم (٩/ ٢٧٩٥).

(١١) وقفت عليها مروية عن أبي قلابة والأصمعي عن نافع. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٦٤)،

عن ابن وثاب: (كذبت ثمودٌ)[۱٤١]، منون(١).

عمرو عن الحسن: (وتناحتون)[١٤٩]، بألف(٢).

عن ابن أبي عبلة: (لها شُرب ولكم شُرب)[١٥٥]، بضم الشين (٣)؛ على المصدر، والشِرب الاسم.

في مصحف ابن مسعود: (وتذرون ما [أصلح](٤) لكم ربكم)[١٦٦](٥).

وعن اليماني: (ما أحل لكم)(٢).

عن الخليل: (نجني وأهلي)[١٦٩]، بفتح الياء(٧).

عن الحسن وابن أبي عبلة وأبي حصين (^): (والجُبُلَّة الأولين)[١٨٤]، بضم الجيم والباء(٩).

\_\_\_\_

=

الكامل (ص:٩٠٩)، البحر المحيط (٧/ ٣٣).

(١) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٦٤)، شواذ القراءات (ص:٥٦)، لطائف الإشارات (٥/ ٢١٨٦).

(٢) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٦٤)، إلا إنه قال: بألف بعد الحاء.

(٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٦٤)، البحر المحيط (٧/ ٣٤).

(٤) في الأصل: (صلح)، وهو تصحيف.

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٣)، المغني للدهان (٣/ ١٢٦٤)، تفسير الكشاف (٣/ ١٢٤).

(٦) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يديُّ من المصادر.

(٧) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يديَّ من المصادر.

(٨) عثمان بن عاصم، أبو حصين، الأسدي، الكوفي، أخذ القراءة عرضًا عن يحيى بن وثاب، روى عنه القراءات سليمان الأعمش، وسمع منه أبو بكر بن عياش، توفي سنة ١٢٨هـ، وقيل: غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٤١٢)، غاية النهاية (١/ ٥٠٥).

(٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٢)، المحتسب (٢/ ١٣٢)، مفردة الحسن (ص:١٥٣).

عن الجحدري: (تُعلِّمه علماء)[۱۹۷]، بالتاء(١).

عن الأعمش: (لفي زُبْر)[١٩٦]، خفيف(٢).

عن الحسن: [(الأعجميِّين)(٣)][١٩٨](١٩٠)؛ يذهب إلى أن واحده: أعجمي،

والجمع: أعجميون. وفي قراءة العامة واحده: أعجم، وجمعه: أعجمون.

وعن الأعمش وفي مصحف عبد الله: (أوليس لكم آية)[١٩٧] (٥). وفي قراءة

أبي: (أليس لكم آية) $^{(7)}$ . [٩٨/ أ]

عن الحسن: (فتأتيهم بغتة)[٢٠٢]، بالتاء (٧)، يعني: الساعة.

عن الخليل: (تنزل الشيطان \* تنزل) [٢٢١-٢٢١] (^^).

عن على [والحسن] (٩) وابن جبير واليماني وأبي البرهسم: (الشياطون) (١٠)،

(۱) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٢)، المغني للدهان (٣/ ١٢٦٤)، شواذ القراءات (ص:٣٥٧).

- (٢) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٣/ ١٣١)، المغني للدهان (٣/ ١٢٦٤)، شواذ القراءات (ص:٣٥٧).
  - (٣) في الأصل: (الأعجمين)، بياء واحدة وهو تصحيف.
  - (٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٢)، المحتسب (٢/ ١٣٢)، مفردة الحسن (ص:١٥٣).
    - (٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٦٧).
    - (٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٦٧).
    - (٧) ينظر: المحتسب (٢/ ١٣٣)، المغني للدهان (٣/ ١٢٦٧)، شواذ القراءات (ص:٣٥٧).
      - (٨) كذا في الأصل، ولم أقف على هذه القراءة فيما بين يديَّ من المصادر.
        - (٩) في الأصل بدون واو.
- (۱۰) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٢)، المحتسب (٢/ ١٣٢)، مفردة الحسن (ص:١٥٣)، البحر المحيط (٧/ ٤٣).

يجعله من الجمع الذي يجمع هجائين.

عن الخليل: (ويقلبك)[٢١٩]، بالياء(١).

عن عبيد بن عمير وأبي البرهسم: ([والشعراء](٢) يتْبعهم)[٢٢٤]، خفيف، ونصب (الشعراء) بوقوع الفعل عليه، ولا يعتدُّ بعائد الذكر (٣).

عن الحسن: (أي [منفلت](٤) ينفلتون)[٢٢٧]، بالفاء والتاء(٥).

عن الخليل: (حتى يروِا العذاب الأليم)[٢٠١]، بكسر الواو على مذهب ابن يعمر (٦).



<sup>(</sup>۱) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٥٧)، المغني للدهان (٣/ ١٢٦٨). إلا إنه ضبطها بالنون المضمومة، واللام المكسورة المشددة، والباء المضمومة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (والشعبي)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٥٧)، البحر المحيط (٧/ ٤٦)، تفسير القرطبي (١٦/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (منقلب)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكامل (ص: ٥٢١)، الدر المصون (٨/ ٥٦٧)، البحر المحيط (٧/ ٤٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٣٧)، شواذ القراءات (ص: ٥١).

## سورة النمل وما فيها من الغرائب

عن ابن أبي عبلة: (وكتابٌ مبين)[١] مبين إدا] على: ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ﴾. وعن اليماني: (وكتابًا مبينًا)، نصب (٢)؛ على القطع.

عن أبي وابن عباس ومجاهد: (أن بوركت النار)[٨] قال أبو حاتم: يقال: بورك فلان، وبورك في فلان.

عن زيد بن أسلم: (ألا من ظلم)[١١]، بفتح الألف، وكذلك: (ألا من تولى وكفر)، [الغاشية: ٢٣] (١).

عن مجاهد وابن أبي ليلى وأبي البرهسم وأبي حيوة واليماني وزيد بن علي: (ثم بدل حَسَنًا)(٥)، أي: فعلًا حسنًا.

وفي مصحف أبي: (فإن ربك غفور رحيم) (٦).

عن أبي البرهسم: (تُخرِجْ بيضاءَ)[١٢]، بضم التاء (٧)، أي: تُخرِجُها، أو أراد: تُخرِج إليه نورًا.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٧١)، الكامل (ص:٦١٢)، شواذ القراءات (ص:٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٧١)، شواذ القراءات (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٣/ ١٣٦)، المغني للدهان (٣/ ١٢٧١)، شواذ القراءات (ص:٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ١٣٦)، المغنى للدهان (٣/ ١٢٧١)، شواذ القراءات (ص:٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكامل (ص:٦١٢)، البحر المحيط (٧/٥٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٣/ ١٣٦)، شواذ القراءات (ص:٣٥٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٧٢)، شواذ القراءات (ص :٣٥٨).

عن قتادة وزيد بن علي وأبي البرهسم: (آياتنا مَبْصرة)[١٣]، بفتح الميم (١٠). عن طلحة والأعمش وأبان بن تغلب وأبي البرهسم وعبيد بن عمير واليماني: (ظلما وعِليًا)[١٤]، بكسر العين (٢)، يجعلُ بناءَ الاسم على: فعيل. عن طلحة في حروفه: (وعُليًا)، بضم العين يجعلُ بناءَ الاسم على: فُعَيل. وهو في مصحف ابن مسعود بالياء (٣).

عن عبيد بن عمير: (عَلِمْنا)[١٦]، بفتح العين وتخفيف اللام ('). عن أبي البرهسم: (علَّمَنَا الله)(٥).

[المعتمر]<sup>(۱)</sup> بن سليمان عن أبيه: (قالت نملة يا أيها النَّمُل)[١٨]، بضم الميم<sup>(۱)</sup>.

عن شهر بن حوشب: (ادخلوا مسكنكم)، على واحدة (٨). وفي حرف أبي:

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ١٣٦)، المغنى للدهان (٣/ ١٢٧٢)، البحر المحيط (٧/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٣)، شواذ القراءات (ص:٥٨١)، الدر المصون (٨/ ٥٨١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٣)، المغنى للدهان (٣/ ١٢٧٣)، البحر المحيط (٧/ ٥٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٧٣) شواذ القراءات (ص:٣٥٨).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (النعمان)، وهو تصحيف. وهو: المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، أبو محمد البصري، روى عن أبيه، وعن شعبة، وسليمان بن المغيرة، وروى عنه أحمد، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، توفي سنة ١٨٧هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٨/ ٢٥٠)، العِبَر للذهبي (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٧٣)، البحر المحيط (٧/ ٥٩)، الدر المصون (٨/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٣)، المغني للدهان (٣/ ١٢٧٤)، شواذ القراءات (ص:٣٥٨).

(ادخلوا مسكنكم لا يَحَطِّمنَّكم سُليمان بجنوده) (۱٬ عن الحسن [۸۹/ب] وأبي البرهسم وأبي حيوة وأبي رجاء وعيسى وقتادة ونوح (۲٪: (يُحَطِّمنَّكم)، مشددًا (۳٬ وعن ابن يعمر وابن أبي إسحاق ويعقوب: (يَحْطِمنْكم)، خفيف النون (۱٬ وعن طلحة والأعمش: [(يَحْطمكُم (۵٬)]، بغير نون (۲٬ خارجة عن أبي عمرو: (لا يَحِطِّمنْكم)، وقال: إنما يُحطَّم الزجاج. عباس عنه: (لا يَحِطّمنْكم)، خفيفة النون (۷٪.

عن بعضهم: (فتبسم ضحكًا)[١٩]، بغير، على المصدر (^).

عن أبي البرهسم: (أولا أذبحنه)[٢١]، بإثبات الألف كما في المصحف،

<sup>(</sup>١) الذي وقفت عليه من قراءة أُبي هو: (ادخلن مساكنكن لا يحكمنكم سليمان بجنوده). ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٧٤).

<sup>(</sup>۲) نوح بن أبي مريم المروزي، أبو عصمة القرشي، القاضي، المعروف بنوح الجامع، روى عن الأعمش، ويونس بن عبيد، وأبي حنيفة، وروى عنه شعبة ونعيم بن حماد، توفي سنة ۱۷۳هـ. ينظر: تهذيب الكمال (۳۰/ ۵۱)، ميزان الاعتدال (٤/ ترجمة رقم ۹۱٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٣)، المحرر الوجيز (٤/ ٢٥٤)، البحر المحيط (٧/ ٥٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (ص:١٥١)، المبهج (١/ ٥٣٦)، النشر (٢/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يحطمنكم)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٢٥٤)، زاد المسير (٣/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٧) وقفت على هذه القراءة مروية عن الحسن من غير ضبط للنون. ينظر: شواذ القراءات (٧) وقفت على المحرر الوجيز (٤/ ٢٥٤)، البحر المحيط (٧/ ٥٩).

<sup>(</sup>A) وقفت عليها مروية عن ابن السميفع. ينظر: المحتسب (٢/ ١٣٩)، المغني للدهان (٣/ ١٢٧٦)، الدر المصون (٨/ ٥٩).

وذكر عنه أيضًا في الشعراء: [(لا أقطعن)(١)]، (ولا أصلبنكم) بالألف(٢)، ولا ندري ما علتهم فيه.

عن عيسي بن عمر: (أوليأتنّ)، بغير ياء(٣).

وفي حرف أبي وابن مسعود: (فتمَكَّثَ)[٢٢](٤).

عن الأعمش وفي مصحف عبد الله: (هلا يسجدون لله)[١٥] عن اليماني: (هلا تسجدون)، بالتاء (٦٠)؛ كأنه يريد: فصدهن  $[عن]^{(V)}$  السبيل ألا تسجدوا (٨٠).

عن عكرمة: (يخرج الخبا)، بألف غير مهموز. وفي قراءة عبد الله كذلك (٩). قال أبو حاتم: لا يجوز في العربية. وعن الزهري وعيسى: (الخَبَ) بغير همز (١٠).

وعن اليماني: (من السموات والأرض)(١١). وفي حرف أبي: (يعلم سركم

(١) في الأصل: (لأقطعن).

(٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٣)، المغنى للدهان (٣/ ١٢٧٦)، البحر المحيط (٧/ ٥٧).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٣)، المغني للدهان (٣/ ١٢٧٦)، البحر المحيط (٧/ ٦٢)، الله المصون (٨/ ٩٣٥).

(٤) ينظر: معاني القرآن للفراء (٢/ ٢٨٩)، المغنى للدهان (٣/ ١٢٧٧)، المحرر الوجيز (٤/ ٥٥٠).

(٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦٠)، الدر المصون (٨/ ٢٠٤)، البحر المحيط (٧/ ٢٥).

(٦) وقفت عليها مروية عن أُبي. ينظر: تفسير الزمخشري (٣/ ٣٦٢)، البحر المحيط (٧/ ٦٥).

(٧) في الأصل: (على)، والمثبت هو الموافق للسياق.

(٨) كذا العبارة في الأصل، ولم يظهر لي وجهها.

(٩) ينظر: الدر المصون (٨/ ٢٠٤)، شواذ القراءات (ص:٣٥٩)، المحرر الوجيز (٤/ ٢٥٧).

(١٠) ينظر: الدر المصون (٨/ ٢٠٤)، المحرر الوجيز (٤/ ٢٥٧).

(١١) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

وما تعلنون)<sup>(۱)</sup>. ويقال: (سركم وجهركم)<sup>(۲)</sup>.

عن ابن أبي عبلة: (أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم)[٣٠] كأنه يريد: أُلقى إلى كتاب كريم، ذُكِرَ أنه من سليمان وأنه.

عن ابن عباس وابن جبير وعكرمة ووهب بن منبه: (ألا تغلوا)[٣١]، بالغين (٤).

عن اليماني: (ما كنت قاضِيةً أمرًا)[٣٢]، وهو في مصحف ابن مسعود<sup>(٥)</sup>.
وعنه أيضًا: (فلما جاؤوا سليمان)[٣٦]، وكذلك هو في مصحف ابن مسعود<sup>(١)</sup>.

وفيه: (ارجعوا إليهم)[٣٧]<sup>(٧)</sup>.

عن نافع: (أتمدوني)[٣٦]، بنون واحدة خفيفة رواية المسيبي (^). عن الخليل: (ماذا يُرجَعون)[٢٨] (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير الطبري (١٨/٤٤)، المحرر الوجيز (٤/٤٥٢)، تفسير الزمخشري (٣/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ٢٩٠)، شواذ القراءات (ص:٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٤)، تفسير الثعلبي (٧/ ٢٠٦)، البحر المحيط (٧/ ٦٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن للفراء (٢/ ٢٩٢)، المحرر الوجيز (٤/ ٢٥٨)، البحر المحيط (٧/ ٧٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٨٠)، المحرر الوجيز (٤/ ٢٥٩)، البحر المحيط (٧/ ٧١).

<sup>(</sup>۷) ينظر: المغني للدهان (۳/ ۱۲۸۰)، البحر المحيط (۷/ ۷۱)، الدر المصون (۸/ ٦١٢). وفيه وردت الرواية بزيادة الفاء: (فارجعوا).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٤)، جامع البيان (٤/ ١٤٣٦)، المغنى للدهان (٣/ ١٢٨٠).

<sup>(</sup>٩) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

وعنه: (لا قُبَال لهم بها)[٣٧](١). وعن اليماني: (لا قبل لهم بها)(١).

عن أبي بكر الصديق -رضوان الله عليه - وأبي رجاء [٩٠/ أ] وعيسى بن عمر وابن قطيب: (عفريَّة من الجن)[٣٩] كأنهم يريدون المبالغة في الوصف، كما قالوا: [راوي] (٢) وراوية، وعفريتٌ وعفريةٌ لغتان.

عن الخليل: (أن تقوم من مُقامِك)، بضم الميم (٥).

وابن أبي عبلة عن سعيد بن جبير وأبي البرهسم وأبي حيوة: (ننظرُ)[١١]، رفع<sup>(٦)</sup>: سننظرُ.

عن سعيد بن جبير: (أنها كانت)[٤٣]، وقال: إنما وَصَفَها، وليس يستأنف. وعن ابن أبي عبلة مثلَه (٧)، أي: لأنها.

وروى أبو عمرو [عن] (^) ابن كثير: (وكشفت عن سأقيها)[٤٤]، (بالسؤوق) [ص: ٣٣]، بالهمز. وذكر عن أبي الأخريط أيضًا (٩).

<sup>(</sup>١) وقفت عليها مروية عن عيسى. ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولم أقف على رواية هذه القراءة عن اليماني، وهي قراءة العامة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٤)، المحتسب (٢/ ١٤١)، البحر المحيط (٧/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (دايمة)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٥)، المغنى للدهان (٣/ ١٢٨٣)، الكامل (ص:٦١٣).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٥)، المغني للدهان (٣/ ١٢٨٣)، شواذ القراءات (ص:٣٠٠)، الدر المصون (٨/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (وعن)، والواو زائدة.

<sup>(</sup>٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦١)، الإتحاف (٢/ ٣٢٩)، النشر (٢/ ٣٣٨).

عن الخليل: (تسعة رهَط)[٤٨]، بفتح الهاء(١).

عن حميد وأبي البرهسم: (ليبيتُنَّه... ثم ليقولُن)[٤٩]، بالياء فيهما(١). وعن ابن قطيب: (لنبيتنه -بالنون- ثم لتقولن)، بالتاء (٣٠٠).

في قراءة أبي: ([أنْ]<sup>(ئ</sup>) دمرناهم)[١٥]<sup>(٥)</sup>.

عن زيد بن على: (تلك بيوتُهم خاويةٌ)[٥٢] رفع(٢)؛ خبر الابتداء، و(بيوتُهم) نعتٌ أو ترجمةٌ لـ (تلك).

وعن عبيد بن عمير: (خَويةٍ)، بغير ألف(٧).

عن الحسن وابن أبي إسحاق: (جوابٌ قومه)[٥٦]، رفع (^).

وعن ابن أبى عبلة: (ذواتَ بهجة)[٦٠] (٩)، قالوا: وإنما يحسن (ذوات) في الجمع الأدني، وفي الجمع الأكثر: ذات.

(١) والمذكور في العين أن تخفيف (الرهْط) أحسن من تثقيله. (٤/ ١٩).

- (٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٥٨)، شواذ القراءات (ص:٣٦١).
- (٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٨٥) شواذ القراءات (ص:٣٦١).
  - (٨) ينظر: المحتسب (٢/ ١٤١)، مفردة الحسن (ص:٥٥١).
- (٩) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٢٦٦)، الدر المصون (٨/ ٦٣١)، اللباب في علوم الكتاب .(1/ ۷۸۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٨٤)، شواذ القراءات (ص:٣٦١)، زاد المسير (٣/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدر المصون (٨/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (إذ)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٨٥)، المحرر الوجيز (٤/ ٢٦٤)، الدر المصون (٨/ ٢٢٧).

عن الخليل: (في ظلمة البر والبحر)[٦٣](١).

وعنه: (وجعل خَلَلَها أنهارًا)[٦١](١).

في مصحف أبي: (قليلًا ما يتذكرون)[٦٢]<sup>(٣)</sup>.

عن ابن أبي عبلة: (الغيب إلا الله)[10] نصب (أ)، وهي لغة لبعض العرب، ينصبون الاستثناء على كل حال. وذُكِر فيه وجه بعيد، أي: لا يعلمُ من في السموات والأرض شيئًا من الغيب إلا الله فإنهم يعرفونه يؤمنون به بالغيب.

عن أبي عبد الرحمن: (إيان يبعثون)، بكسر الألف، وهي لغة (٥).

عن ابن عباس: (آدرك)[٢٦]، بالاستفهام (٢)، قال: لم يدرك. وعن الحسن [٩٠] وقتادة وابن محيصن: (بل آدرك)، بالاستفهام. قال أبو عمرو: ولا يجوز الاستفهام بعد بل، لأن (بل) إيجاب والاستفهام هاهنا إنكار، أي: لم يجوز الاستفهام كقوله: ﴿ أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ ﴾ [الزخرف: ١٩]، أي: لم [يشهدوا] (١٠). وأما قوله: (بلي) (٩)؛ كأنه يقول: وما يشعرون أيان يبعثون بلي يبعثون في وقت لا

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدى من المصادر.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٣) وقفت عليها مروية عن أبي حيوة. ينظر: ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٨٧)، شواذ القراءات (ص:٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٢٦٨)، الدر المصون (٨/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٨٧)، شواذ القراءات (ص:٣٦١)، زاد المسير (٣/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (تشهدوا)، والمثبت موافق للسياق.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٨٧)، البحر المحيط (٧/ ٨٧)، الدر المصون (٨/ ٦٣٦).

<sup>(</sup>٩) ذكر المؤلف هذه القراءة من غير نسبة، وقد وقفت عليها مروية عن ابن عباس وابن محيصن

يشعرون. والله أعلم. وعن أبي البرهسم وأبي حيوة: (بل ادَّرك) [مشددة] (١) الله أعلم. وعن أبي البرهسم وأبي حيوة: (أم أدرك) [٥] . وفي حرف الدال بغير ألف (١) من: ادَّرك يدرَّك. وعن مجاهد: (أم أدرك) وفي حرف أُبيِّ: (أم تدارك) (١).

وعن الأعرج: (رَدَف لكم)[٧٢]، بفتح الدال<sup>٥)</sup>. وعن الخليل: (رُدف لكم)<sup>٢١</sup>).

وعن الخليل: (إن هذا القرآن يقضى على بني إسرائيل)[٧٦]، بالضاد(٧).

عن ابن محيصن واليماني: (ما تَكُنُّ)[١٤] بفتح التاء (١٠) من: كننتُ وأكننت وكننت؛ [لغات] (١٠) .

عن ابن قطيب وأبي حيوة: (وما أنت بهادٍ -منون- العمي)[٨١]، نصب(١١).

\_\_\_\_

والمفضل. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٨٧)، شواذ القراءات (٣٦٢)، البحر المحيط (٧/ ٨٨)، الدر المصون (٨/ ٦٣٧).

(١) في الأصل: (مشدة)، وهو تصحيف.

(٢) وقفت عليها مروية عن الأعشى وحميد. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٨٧).

(٣) ينظر: تفسير للطبري (١٨/ ١٠٧)، المحرر الوجيز (٤/ ٢٦٨).

(٤) ينظر: تفسير الثعلبي (٧/ ٢٢٠)، المحرر الوجيز (٤/ ٢٦٨).

(٥) ينظر: المحتسب (٢/ ١٤٣)، المغني للدهان (٣/ ١٢٨٩)، شواذ القراءات (ص:٣٦٣).

(٦) قال في العين: "ونزل بالقوم أمرٌ قد رُدف لهم." (٨/ ٢٣).

(٧) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٦)، المحتسب (٢/ ١٤٤).

(٩) في الأصل: (لغتاني)، وهو تصحيف.

(١٠) ينظر: المحتسب (٢/ ١٤٤)، البحر المحيط (٧/ ٩٠).

(١١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٩٠)، شواذ القراءات (ص:٣٦٣)، البحر المحيط (٧/ ٩١).

عن أبي البرهسيم: (دابةٌ)[٨٦]، رفع، قال به يعقوب(١).

قرأ يحيى بن يعمر التي فيها ياء: (تهدي)[٨١]، والتي لا ياء فيها: (مهاد)[الروم: ٥٠]، بالباء والإضافة.

عن ابن عباس وابن جبير وأبي زرعة والجحدري وأبي البرهسم وأبي حيوة وابن قطيب: (تَكْلِمُهم)[٨٢](٢)، أي: [تجرحهم](٣).

وعن ابن أبي عبلة: (تَكْلمُهم) بجزم الميم؛ كأنه سكنها لكثرة الحركات(؛).

عن الخليل: (ويوم يُحشَر)[٨٣]، ويجب أن يكون ([فوجٌ] (٥))، ولم يذكر عنه (١٠).

عن أبي البرهسم: (أمَاذا)[١٨]، خفيفة الميم (٧)؛ كأنه يذهبُ إلى أنه ألف الاستفهام (٨)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٩٠)، شواذ القراءات (ص:٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (٢/ ١٤٤)، شواذ القراءات (ص:٣٦٣)، البحر المحيط (٧/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (تخروجهم)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) وقفت على قراءة ابن أبي عبلة بفتح التاء وسكون اللام وتخفيف الكاف. ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦٣)، البحر المحيط (٧/ ٩٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (قوم)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٩٢)، شواذ القراءات (ص:٣٦٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (٢/ ٢٤٧).

عن ابن عباس: (رب هذه البلدة التي حرمها)[٩١] (١)، بجعله نعتًا للبلدة (٢). وفي قراءة ابن مسعود: (وأنِ اتلوْ)[٩٢]، ساكنة الواو وكأنها أمر جماعة. وذكر عن العباس بن الفضل أنه قرأ كذلك (٣).



<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٦)، المغني للدهان (٣/ ١٢٩٢)، شواذ القراءات (ص:٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن للزجاج (٤/ ١٣٠)، البحر المحيط (٧/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٩٤)، شواذ القراءات (ص:٣٦٤)، البحر المحيط (٧/ ٩٧).

## سورة القصص وما فيها من الغرائب

عن ابن محيصن وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (يَذبَح -خفيف-أبناءهم)[٤](١). وعن طلحة: (يقْتل)، خفيف(٢).

وعن اليماني: (ويُري -بالياء - فرعونَ وهامانَ)[٦]، بالنصب (٣)؛ كأنه يريد: ويرى اللهُ [٩١ / أ] فرعونَ. والله أعلم.

عن أبي البرهسم: (إلى إِم موسى)[٧]، بكسر الألف<sup>(٤)</sup>. عن الخليل: (إِمهِ)<sup>(٥)</sup>.

عن ابن عباس وابن جبير: (فؤاد أم موسى قرعًا)[١٠]، بالقاف والعين (١٠). عن عكرمة واليماني وفضالة بن عبيد وأبي البرهسم: (فَزِعًا)، بالزاي (١٠)، أي: من الفزع والجزع. عن أبي الهذيل (٨) في حرف أبي حيوة: (فرِغًا) (٩)، من الفراغ.

- (٦) ينظر: تفسير القرطبي (١٦/ ٢٣٩)، البحر المحيط (٧/ ١٠٢).
- (٧) ينظر: تفسير القرطبي (١٦/ ٢٣٩)، البحر المحيط (٧/ ١٠٢).
- (A) لعله: صدقة بن عبد الله بن كثير الداري، أبو الهذيل، أخذ القراة عرضًا عن أبيه، روى عنه الحروف مطرِّف بن معقل، وسلَّام بن سليمان، والحارث بن قدامة. ينظر: غاية النهاية (١/ ٣٦٣).
  - (٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٢٩٨)، شواذ القراءات (ص:٣٦٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦٤)، الكامل (ص:٤٨٥)، البحر المحيط (٧/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦٤)، المغنى للدهان (٣/ ١٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٦٩)، شواذ القراءات (ص:٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦٦).

<sup>(</sup>٥) وقفت على هذه القراءة مروية عن أبي البرهسم. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٩٧)، شواذ القراءات (ص:٣٦٦).

وعن الخليل: (فُرُغًا)، مثقل<sup>(۱)</sup>، أي: [مفرَّغًا]<sup>(۱)</sup>. ومثله: (ذُلُلًا)، أي: مذللًا. قال الخليل: وكل ما كان من [هذا]<sup>(۱)</sup> الضرب فَعَلَى هذا المعنى.

عن الخليل: (فبصِرت)[١١]، بكسر الصاد(٤).

عن قتادة وزيد بن علي والخليل: (عن جَنْب)<sup>(٥)</sup>، أي: عن ناحية. وعن الأعرج: (جُنْبٍ)، خفيف<sup>(٢)</sup>: عن بُعْد، ومثله: (جُنْبٍ). وعن النعمان بن سالم<sup>(٧)</sup> والخليل: (عن جانب)<sup>(٨)</sup>.

عن الحسن وأبي جعفر وخالد بن إياس وأبي البرهسم وأبي حيوة: (يبطُش)[١٩]، بضم الطاء (٩).

عن الخليل: (يكفِلونه)[١٢]، بكسر الفاء(١٠).

- (٨) ينظر: المحتسب (٢/ ١٤٩)، شواذ القراءات (ص:٣٦٥)، البحر المحيط (٧/ ١٠٣).
  - (٩) ينظر: البحر المحيط (٧/ ١٠٦)، النشر (٢/ ٢٧٤).
  - (١٠) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط (٧/ ١٠٢)، الدر المصون (٨/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (مفزَّعًا)، والمثبت هو ما تقتضيه قراءة الخليل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (دون)، ولم يظهر لي معناها في هذا السياق، والأقرب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذه القراءة مروية عن عيسى وأبي السماك. ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦٥)، البحر المحيط (٧/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (٢/ ١٤٩)، شواذ القراءات (ص:٣٦٥)، البحر المحيط (٧/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٢٩٩)، شواذ القراءات (ص:٣٦٥)، البحر المحيط (٧/ ١٠٣).

<sup>(</sup>۷) النعمان بن سالم الطائفي، روى عن عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعثمان بن أبي العاص، وروى عنه شعبة، وسماك بن حرب. ينظر: تهذيب الكمال (۲۹/ ٤٤٨).

وعنه: (أو نتخذه وُلدا)[٩]، بضم الواو(١).

عن طلحة بن مصرف: (قالتا لا [نُسقي](٢))[٢٣]، بضم النون(0,1).

وعن يحيى بن يعمر: (حتى يَصدِر)<sup>(4)</sup>، من: صدر يَصدِرُ.

عن الخليل: (حتى يصدر الرُّعاء)، بضم الراء(٥).

وعنه أيضًا: (فوكزه موسى فقُضِيَ عليه)[١٥](٦).

وعنه أيضًا: (قالت حديهما)[٢٦]، بغير ألف(٧).

وعن أبي عمرو برواية الحلواني: (أنكحك احدى)[٢٧]، بوصل الألف(^).

عن عيسى: ﴿هَلْتَكَيْنِ ﴾، يميل الهاء (٩).

عن الحسن: (أيُّما الأجلين)[٢٨]، خفيف (١٠)، ولعله لغة.

(١) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدى من المصادر.

(٢) في الأصل: (نستقى)، وهو تصحيف.

(٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦٦)، المحرر الوجيز (٤/ ٢٨٣)، البحر المحيط (٧/ ١٠٨).

(٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦٦).

- (٥) وقفت على هذه القراءة مروية عن عكرمة وسعيد بن جبير وابن يعمر وعاصم الجحدري. ينظر: زاد المسير (٣/ ٣٨٠)،
- (٦) الذي وقفتُ عليه منسوبًا إلى الخليل هو: (فوكَّزه)، بالتشديد، والله أعلم. ينظر: المغني للدهان (٣) الذي وقفتُ عليه منسوبًا إلى الخليل هو: (ص:٣٦٦).
- (٧) وقفتُ على هذه القراءة مروية عن ابن محيصن في قوله تعالى: (فجاءته إحداهما). ينظر: المحتسب (٢/ ١٥٩)، شواذ القراءات (ص:٣٦٧)، البحر المحيط (٧/ ١٠٩).
  - (٨) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٥٨٤)، البحر المحيط (٧/ ١١٠).
  - (٩) وقفت على هذه القراءة مروية عن العمري عن أبي جعفر. ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٠٢).
    - (١٠) ينظر: المحتسب (٢/ ١٥٠)، شواذ القراءات (ص:٣٦٧).

[عزرة] (١) عن سعيد بن جبير واليماني وأبي حيوة: (فلا عِدوان)، بكسر العين (٢). وهما لغتان، مثل: رضوان ورُضوان.

عن سعيد: (الأجلّ وسار)[٢٩]، مشددة اللام (٣).

عن سعيد بن جبير والأشهب: (في البَقعة المباركة)[٣٠]، بفتح الباء، وهي لغة (٤).

سمعت أبا بكر يقول: قال أبو العباس (٥): قال أبو زرعة [٩١]. قرأ مسلم بن مشكم (٦): قال أبو زرعة: الطوب بلغة أهل الشام: الآجُر. قال الشاعر:

(۱) في الأصل: (عرفه)، ولعله: عزرة بن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي، الكوفي، الأعور، روى عن جابر بن زيد، وسعيد بن جبير، والشعبي، وروى عنه قتادة، وعاصم الأحول، وسليمان التيمي. ينظر: تهذيب الكمال (۲۰/ ۵۱).

(٢) ينظر: الكامل (ص:٦١٤)، البحر المحيط (٧/ ١١٠)، شواذ القراءات (ص:٣٦٧).

(٣) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدى من المصادر.

(٤) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٣/ ٢٣٦)، شواذ القراءات (ص:٣٦٧)، البحر المحيط (١١١/٧).

(٥) لم يتبين لي من هو.

(٦) مسلم بن مشكم الخزاعي، أبو عبيد الله الدمشقي، كاتب أبي الدرداء، روى عن فضالة بن عبيد، ومعاوية بن أبي سفيان، وعوف بن مالك، روى عنه جعفر بن الزبير، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر. ينظر: تهذيب الكمال (٢٧/ ٤٣٥).

وكأن (١) الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو بأرت (٢) وذو طويت وكأن الذي [بنيته] (١) بالطوب، وهو الآجُرُ (٥).

عن يحيى بن الحارث الذماري: (يا موسى اَقبل)[٣١]، موصول (٢)، وهو مذهبُ من لا يهمز.

عن قتادة والجحدري: (من الرُهُب)[٣٢]، مثقل (٧).

[أبو] $^{(h)}$  عمرو وإسماعيل عن ابن كثير: (فذانيك) $^{(h)}$ .

عن زيد بن علي: (ردءًا يصدقوني)[٣٤](١٠)، يعني: القوم.

عن الحسن وزيد بن علي: (عُضُدك)[٥٥]، وقال: هي هذلية، بضم العين والضاد (١١).

(١) كذا في الأصل، وفي المصادر: (فإن).

(٢) كذا في الأصل، وفي المصادر: (حفرت).

(٣) هذا البيت لسنان بن الفحل الطائي. ينظر: تهذيب اللغة (١٥/ ٣٤)، الإنصاف في مسائل الحالف (٣) هذا البيت لسنان بن الفحل الطائي.

(٤) في الأصل: (بليته)، وهو تصحيف.

(٥) ينظر: معاني القرآن للفراء (٢/ ٣٠٦)، تفسير الطبري (١٨/ ٢٥٤).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٠٣)، شواذ القراءات (ص:٣٦٧).

(۷) ينظر: البحر المحيط (۷/ ۱۱۳)، الدر المصون (۸/ ۲۷۱).

(٨) في الأصل: (ابن)، وهو تصحيف، والتصويب من المصادر.

(٩) ينظر: التفسير البسيط (١٧/ ٣٩١)، المحرر الوجيز (٤/ ٢٧٨)، الدر المصون (٨/ ٢٧٢).

(١٠) ينظر: البحر المحيط (٧/ ١١٣)، تفسير الزمخشري (٣/ ٤١٠).

(١١) ينظر: البحر المحيط (٧/ ١١٣)، الدر المصون (٨/ ٢٧٨).

عن الخليل: (عليهم العُمْر)[٥٤]، خفيف(١).

وعن اليماني: (عَضْدك)[٣٥]، بخفيف<sup>(١)</sup>. عن عيسى: (عَضَدك)، بفتح العين والضاد<sup>(٣)</sup>. قال العباس: سألت أبا عمرو عن (عُضُدك)، مثقل، فقال: بعض أهل الحجاز يقولون ذلك. وسألته عن: (عَضْدك)، خفيف، فقال: عدّي<sup>(٤)</sup>.

عن أبي حيوة: (وهدى ورحمةٌ)[٢٤]، رفع (٥)؛ كأنه يضمر شيئًا. عن الخليل وعيسى بن [عمر] (١) وأبي حيوة: (ولكن رحمةٌ) (٧)، أي: ولكن هو رحمةٌ، أو: ولكنه رحمةٌ، [يوقع] (٨) (لكن) على هاءٍ مضمرة ويرفع (رحمة) بالخبر.

عن سعيد بن جبير وأبي رزين والضحاك وطلحة والأعمش: (ساحران اظَّاهرا) [۱۲۹]، بوزن: افَّاعلاً (۹)، مثل: ﴿ التَّاهَرَا ) التَّوبة: ۳۸]. وذكر عن يحيى بن الحارث الذماري وأبي حيوة: (تظَّاهرا) مشددة (۱۰)، وإنما يجوز التشديد في

<sup>(</sup>١) وقفت على هذه القراءة مروية عن عبيد عن أبي عمرو. ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بالباء. ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦٨)، البحر المحيط (٧/ ١١٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدر المصون (٨/ ٦٧٨)، شواذ القراءات (ص:٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ولم يظهر لي المراد.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦٨).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (عمرو)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ينظر: البحر المحيط (٧/ ١١٧)، شواذ القراءات (ص:٣٦٨).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (يرفع)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) ينظر: الكامل (ص:٦١٤)، المغني للدهان (٣/ ١٣٠٧)، شواذ القراءات (ص:٣٦٨).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: الكامل (ص:٦١٤).

الفعل المستقبل لا في الماضي، ولعله غلط أو له فيه حجة لا [نعرفها] (١) (١). وفي حرف عبدالله: (سحران اظَهَرا) (٣).

عن زيد بن علي: (منهما [أَتْبَعُهُ](١) [٤٩]، رفع(٥).

عن الحسن: (ولقد وصَلْنا)[٥١]، خفيف(٦).

ذكر الفراء [أن] (٢) أبا الهيثم العقيلي (١) قرأ: (وإذا سمعوا اللغا) [٥٥]، بألف (٩) كأنه حرك الغين [٩٢] أ]، وإذا حرك الغين انقلبت الواو ألفًا لانفتاح ما قبلها، وهي لغة [لبعض] (١) العرب يحركون الساكن من حروف الحلق، يقولون للشَّعْر شَعَر، وللنَهْر نهر، وللشَّام شأم (١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يعرفها)، والأنسب هو المثبت.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٩)، البحر المحيط (٧/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) سقطت الهمزة في الأصل.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦٨)، البحر المحيط (٧/ ١١٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٩)، الكامل (ص:٦١٤)، شواذ القراءات (ص:٣٦٨).

<sup>(</sup>٧) سقطت همزة (أن) في الأصل.

<sup>(</sup>A) يعلى بن الأشدق العقيلي، الجزري، الحراني، يكنى أبا الهيثم، حدَّث عن عمه عبد الله بن جراد، ورقاد بن ربيع، وعنه عمر بن إسماعيل بن مجالد، وإسماعيل بن عبد الله، بقي إلى ما بعد ثمانين ومائة. ينظر: الكامل في الضعفاء (٧/ ٢٨٧)، سير أعلام النبلاء (٨/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦٩).

<sup>(</sup>١٠) سقطت العين في الأصل.

<sup>(</sup>١١) ينظر: حجة القراءات لابن زنجلة (ص: ٢٧٦)، شرح الغاية (١٣٨/ ب).

عن أبي عمرو برواية الحلواني: ([نتخطفُ](١))[١٥٥]، رفع (٢)، أي: سنتخطف.

عن الخليل: (ولكن) خفيف، (الله) رفع، (يُهَدِّي) مثقل، (من يشاء)[٥٦](١٠). وعنه: (أولم يمكن لهم)[٥٠]، بالياء(٤).

عن أبان بن تغلب: (ثُمُرات [كل] (٥))، بضمتين (٦).

عن طلحة: (أمَّن وعدناه)[٦١]، اعتبارًا بقراءة عبدالله(٧).

عن سلام: (فهو لاقيُّه)(^).

عن الزهري: (قص عليه)[٢٥](٩).

عن عاصم برواية هارون بن حاتم: (أغَوينا)[٦٣]، بفتح الغين(١٠)؛ كأنه يريد

(١) في الأصل: (يُتخطف)، بالمثناة التحتية.

(٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦٩)، البحر المحيط (٧/ ١٢١).

(٣) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن محيصن. ينظر: المحتسب (٢/ ١٥٠)، شواذ القراءات (ص:٣٦٧)، البحر المحيط (٧/ ١٠٩).

(٤) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن مقسم. ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦٩).

(٥) في الأصل: (مثل)، وهو تصحيف.

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٩)، المحتسب (٢/ ١٥٣)، شواذ القراءات (ص:٣٦٩).

(٧) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٢٩٤)، الدر المصون (٨/ ٦٨٨)، اللباب في علوم الكتاب (٧) ينظر: المحرر الرجيز (٤/ ٢٧٨).

(٨) ينظر: الكامل (ص:٤٦٦)، شواذ القراءات (ص:٣٦٧).

(٩) كذا في الأصل، ولم تتبين لي القراءة.

(۱۰) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن محيصن. ينظر: المحتسب (۲/ ۱۵۰)، شواذ القراءات (ص:٣٦٧)، البحر المحيط (٧/ ١٠٩).

الاستفهام.

عن سعيد بن جبير: (فعُمِّيت)[٦٦]، بضم العين وتشديد الميم(١). وذكر عن الخليل: (فعُمت)(١).

عن طلحة: (فهم لا يسَّاءلون)، بإدغام التاء(٣).

عن اليماني: (ما كان لهم الخِيْرة)[٦٨]، ساكنة الياء(٤).

عن الضحاك وابن يعمر واليماني: (ما إن مفتاحه)[٧٦]، واحد(٥). عن أبي البرهسم: (مفاتيحه)<sup>(۱)</sup>.

عن أبان بن تغلب عن الضحاك واليماني: (لِتنوء)، بكسر اللام(٧). وعن الخليل: (ما إن مفاتحه لينوء) بالياء (^)، [وكذلك] (٩) يلزم من قرأ المفتاح على واحد. وعن شيخ من أهل البصرة قال: سمعت أبا الشعثاء يقرأ: (ما إن مفاتحه

(١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦٩).

- (٧) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدى من المصادر.
- (٨) وقفت على هذه القراءة مروية عن بُدَيل بن ميسرة والضحاك وابن يعمر. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣١١)، شواذ القراءات (ص:٣٦٩)، البحر المحيط (٧/ ١٢٧).
  - (٩) في الأصل: (ولذلك)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدى من المصادر.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ١٧٠)، شواذ القراءات (ص: ٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦٩)، تفسير القرطبي (١٧/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦٩)، البحر المحيط (٧/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣١١)، شواذ القراءات (ص:٣٦٩).

لينوب(١))، قَطَعَ، ثم قال: (العصَبَة أول(١) القوة)(١).

عن ابن أبي عبلة: (لا يحب الفارحين)، بألف (٤)؛ كأن واحده عنده فارح.

ذكر عن ابن سيرين أن أبا العالية قرأ: ([ولا]<sup>(٥)</sup> تسأل -بالتاء - عن ذنوبهم المجرمون)[٧٨]<sup>(١)</sup>. قال بعضهم: هو لحن وغلط، وقال بعضهم: رواه أحمد بن موسى، قال: سأل ابنُ أبي إسحاق محمد بن سيرين فقال: (ولا تسأل عن ذنوبهم المجرمون)، فقال له ابن أبي إسحاق: إن هذا لا يجوز، ولو كانت (تسأل) كانت (المجرمين)، فقال محمد: أخبرني الحسن أن أبا العالية قرأها كذلك. [٩٢] ب].

عن ابن أبي عبلة: (و لا يُلقَّاه)[٨٠](٧)؛ على التذكير.

عن الأعمش: (لولا مَنُّ الله علينا)[٨٦] (٨٠).

وعنه وعن طلحة وأبان بن تغلب وابن قطيب واليماني: (لانخسف بنا)،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، بالباء في آخرها.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، بدون ياء.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٤) ينظر: زاد المسير (٣/ ٣٩٣)، شواذ القراءات (ص: ٣٧٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فلا)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) بفتح التاء. ينظر: شواذ القراءات (ص: ٣٧٠)، المغني للدهان (٣/ ١٣١٢)، البحر المحيط (٧/ ١٢٩)، الدر المصون (٨/ ٦٩٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣١٢)، شواذ القراءات (ص: ٣٧٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ١٧٠)، شواذ القراءات (ص: ٣٧٠).

وكذلك في حرف عبدالله<sup>(١)</sup>.

عن الزهري عن مسلم بن جندب: (به وبداره الأرض)[۸۱]، وضم الهاء فيهما (۲).

ذكر خارجة عن الأعمش أنه قرأ: (وي) كلمة، (كأن الله) كلمة أخرى. وذكر عن يعقوب مثله (٢٠). قال مجاهد: ﴿وَيُكَأَنَّ ٱللّهَ ﴿ [٢٨]، موصول (٤). وقال عيسى: سمعت الحسن قال: ﴿وَيُكَأَنَّ ٱللّهَ ﴾، ثم قال: أو إن الله، والأخرى مثله (٥). وقال سعيد: سألت أبا بشر جعفر بن إياس (٢) عن: ويك أن، ويك أنه، فقال: أو لا ترى (٧).

عن ابن أبي إسحاق: (و لا يَصُّدُنْك)[٨٧]، خفيفة النون(^).

- (٧) نقل هذا التفسير عن قتادة. ينظر: تفسير الطبري (١٨/ ٣٣٩)، تفسير ابن أبي حاتم (٩/ ٣٠٢١).
  - (٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣١٥)، شواذ القراءات (ص: ٣٧٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ١٧٠)، المحتسب (٢/ ١٥٧)، شواذ القراءات (ص: ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣١٢)، شواذ القراءات (ص: ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣١٣)، شواذ القراءات (ص: ٣٧٠)، النشر (٢/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع القراءات (٢/ ١٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: جامع القراءات (٢/ ١٣٩٦).

<sup>(</sup>٦) جعفر بن أبي وحشية اليشكري، أبو بشر، الواسطي، روى عن سعيد بن جبير، وطاووس، وعكرمة، ومجاهد، وروى عنه شعبة، والأعمش، وأيوب السختياني، توفي سنة ١٢٣هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٥/٥)، سير أعلام النبلاء (٥/٥٥).

عن ابن يعمر وعيسى: (وإليه تَرجِعون)[٨٨]، بفتح التاء (١). وعن الخليل: (يُرجِعون).



(١) ينظر: البحر المحيط (٧/ ١٣٣)، الدر المصون (٨/ ٧٠١).



## سورة العنكبوت وما فيها من الغرائب

عن أمير المؤمنين علي والزهري والكلبي والخليل: (فليُعْلِمَنَّ)[٣](١)، كأنه يريد: [وليُعْلِمَنَّ](١) اللهُ الناسَ الصادقين وليُعلمَنَّهم الكاذبين. أي: يُظهرُ أمرَهم لهم.

عن عيسى: (بوالِدَيه حَسَنًا)[٨] (٣). وقال الجحدري: في الإمام (إحسانًا)، قال أبو حاتم: يعنى: في الأحقاف (٤).

عن عيسى بن عمر: (ولِنَحمل)[١٣]، بكسر اللام (٥). وقال: هي لغة أهل الحجاز (٦).

عن أبي عمرو وعيسى: (كيف يَبدئُ الله)[١٩]، بفتح الياء (٧)، لقوله: ﴿ كَيْفَ بَدَأً ٱلْخَالَقَ ﴾[٢٠]، (هو الذي يبدأ).

وعن عبيد بن عمير وزيد بن علي وأبي البرهسم: (خِطاياكم)[١٢]، بكسر

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣١٧)، شواذ القراءات (ص:٣٧١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ولنعلمن)، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣١٧)، شواذ القراءات (ص:٣٧١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٣٠٨)، شواذ القراءات (ص: ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٢٧١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الدر المصون (٥/ ١٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣١٧)، البحر المحيط (٧/ ١٤١).

الخاء (١). عن داود بن أبي هند (٢): (من خَطْئهم من)، بالهمز على واحدٍ. قال أبو حاتم: أراد الهمز من الخطْأ مخفف (٣).

عن ابن الزبير وسعيد بن جُبير والخليل وأبي عبدالرحمن السلمي وعون العقيلي: (وتَخَلَّقُون)[١٧] بفتح الخاء واللام(ئ)، كأنه يريد: تختلقون فيدغم التاء في اللام.

عن ابن الزبير والخليل: (أفِكًا)، بفتح الألف وكسر الفاء<sup>(٥)</sup>. [٩٣/ أ] عن الخليل: (فأُنْبئكم)[٨]، خفيف<sup>(٢)</sup>.

عن الحسن وابن أبي إسحاق: (كان جوابٌ قومه)[٢٤]، رفع (٧).

عن الحسن واليماني وابن أبي عبلة وقربي وأبي حيوة: (مودةٌ)[٢٥]، رفع خبر (إن)، (بينكم) نصب (^).

- (٤) ينظر: المحتسب (٢/ ١٦٠)، شواذ القراءات (ص: ٣٧١)، البحر المحيط (٧/ ١٤١).
  - (٥) ينظر: المحتسب (٢/ ١٦٠)، شواذ القراءات (ص: ٣٧١).
    - (٦) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.
  - (٧) ينظر: البحر المحيط (٧/ ١٤٤)، شواذ القراءات (ص:٣٧٢).
  - (٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٢١)، البحر المحيط (٧/ ١٤٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣١٨)، شواذ القراءات (ص:٣٧١).

<sup>(</sup>۲) داود بن أبي هند دينار بن عذافر، البصري، رأى أنس بن مالك، وروى عن الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وروى عنه الثوري، وشعبة، وابن جريج، توفي سنة ١٣٩هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٨/ ٤٦١)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) الذي وقفت عليه من قراءة داود بن أبي هند بالإفراد والتوحيد هو: (خطيئتهم)، (خَطَيهم). ينظر: المغني للدهان/ سورة العنكبوت، المحرر الوجيز (٤/ ٣٠٩)، البدر المصون (٩/ ١٣)، البحر المحيط (٧/ ١٣٩).

عن الأعمش: (إنا مرسلون)[٣٤](١)، بدل (منزلون)؛ اعتبارًا بمصحف عبدالله.

زائدة عن الأعمش عن يحيى (٢): (وعادٍ وثمودٍ) [٣٨] (٣)، كأنه يرد إلى قوله: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ ﴾.

عن أبي البرهسم: (اتل ما أوحينا إليك)[٥٥]<sup>(٤)</sup>، ولعله وجده في بعض المصاحف؛ لأن في مصحف عبدالله: ([اتل]<sup>(٥)</sup> ما نوحي إليك)، بالنون<sup>(٢)</sup>.

عن زيد بن علي وأبي البرهسم: (الذي أُنزل إلينا وأُنزل إليكم)[٤٦]، بفتح الألف(٧).

عن اليماني: (بل هي آيات)[٤٩]، وفي مصحف أبي وعبدالله مثله (^).

عن طلحة وعيسى: (لولا نزِّل)[٥٠]، بغير ألف(٩).

عن أبي عبدالرحمن: (أنزلنا عليك الكتاب تتلى)[٥١]، بالتاء(١٠)، يذهب إلى

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) هما زائدة بن قدامة الثقفي، ويحيى بن وثاب، وقد تقدمت ترجمتهما.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٧٢)، البحر المحيط (٧/ ١٤٨)، الدر المصون (٩/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (واتل)، بالواو.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٢٤)، شواذ القراءات (ص:٣٧٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكامل (٣٩٧)، شواذ القراءات (ص:٣٧٣).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٢٥)، شواذ القراءات (ص:٣٧٣).

أن الذكر للآيات. عن يحيى بن جعفر (١) أنه قرأ: (تتلوا عليهم).

عن بعضهم: (ولتأتينهم بغتة)[٥٦]، بالتاء(٢)، يعني: الساعة.

وفي قراءة أبي وعبدالله: (ويقال ذوقوا)[٥٥]، وبه قرأ الأعمش وابن أبي عبلة (٣).

وعن أبي البرهسم: (وتقول)، بالتاء(٤)؛ كأنه يريد أن جهنم تقول.

عن الحسن وأبي عبدالرحمن: (فسوف تعلمون)[٦٦]، بالتاء(٥).

وفي قراءة أبي: (تمتعوا فسوف تعلمون)، بالتاء<sup>(٢)</sup>. وعن عبيد بن عمير: (فليتمتعوا)<sup>(٧)</sup>.

عن الحسن وأبي عبدالرحمن: (أفبالباطل تؤمنون وبنعمة الله تكفرون)[٦٧] (٨).

وعن ابن يعمر: (وبنعمات الله)، على الجمع (٩).



(١) لم يتبين لي من هو.

- (٢) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٢٥)، شواذ القراءات (ص:٣٧٣).
  - (٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٧٣)، فتح القدير (٤/ ٢٤١).
  - (٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٧٣)، البحر المحيط (٧/ ١٥٢).
    - (٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٧٣).
- (٦) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن مسعود. ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٧٣)، البحر المحيط
   (٧/ ١٥٥).
  - (٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٧٣).
  - (٨) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٣٢٦)، شواذ القراءات (ص:٣٧٣)، زاد المسير (٦/ ٢٨٥).
    - (٩) ينظر: المحتسب (٢/ ١٧٠)، شواذ القراءات (ص:٣٧٣).

## سورة الروم وما فيها من الغرائب

عن أمير المؤمنين علي وعبدالله بن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي رجاء واليماني وأبي البرهسم: (غَلبت الروم)[٢]، بفتح الغين (١)، ولم يذكر عنهم (سيغلبون)[٣]، إلا عن ابن [عمرو](١) أنه ذكر عنه: (وهم من بعد غلبهم خفيف - سيُغلبون)، بضم الياء (٣)، وتأويله: أنهم كانوا غَلَبوا في أدنى الأرض الشام، فأخبر الله أنهم سيُغلبون في بضع سنين.

عن الخليل [٩٣/ب] والكلبي: (في [أداني] (أ) الأرض)، على الجمع (أ). عن الخليل [٩٣/ب] ومن بعدِ) [٤]، خفض به (من) (أ)؛ كأنه يقول: الأمر من قبل هذا ومن بعدِه.

عن أبي البرهسم: (وأثَّروا الأرض)[٩]، مشددة (١٠)؛ من التأثير. عن الأعمش: (عاقبة)[١٠]، نصب، (أساؤوا السُّوء) برفع السين بغير ياء (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٣١٩)، المحرر الوجيز (٤/ ٣٢٧)، شواذ القراءات (ص:٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عمرو)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٣٧٤)، البحر المحيط (٧/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أدنى)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧٤)، المغني للدهان (٣/ ١٣٣٠)، شواذ القراءات (ص:٣٧٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٣١)، شواذ القراءات (ص:٣٧٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٣١)، شواذ القراءات (ص:٣٧٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٣١)، شواذ القراءات (ص:٣٧٤).

وروى عنه عصمة: (أساؤوا [السُّوَّى](١))، بغير همز (٢). وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: السُّوء والسُوأى؛ [اقرأ بما شئت](٣).

عن طلحة: (يُبدئ الخلق)[١١](١)؛ من: أبدأ يُبدئ، كقوله: (كيف يُبدئ)[العنكبوت:١٩]

عن ابن يعمر: (ترجِعون)[١١]، بالفتح في جميع القرآن بالتاء كان أم بالياء (°). عن أمير المومنين علي وأبي عبدالرحمن: (يُبلَس المجرمون)[١٢]، على ما لم يُسمَّ فاعله (٢).

خارجة عن نافع: (ولم تكن لهم)[١٣]، بالتاء(٧).

عن عكرمة: (حينًا تمسون وحينًا تصبحون)[١٧] من

عن الخليل: (يخرج الحي من المايت ويخرج المايت من الحي)[١٩] (٩).

(١) في الأصل: (السو)، ولعله تصحيف.

(٢) وقفت على هذه القراءة مروية عن الأعمش. ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٣٣١)، روح المعاني (٢) (٢٦/١١).

(٣) في الأصل: (إنهما سبب)، وهو تصحيف، والتصويب من المصادر. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٣٢)، المحرر الوجيز (٤/ ٣٣١)، شواذ القراءات (ص:٣٧٤).

(٤) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٣٣١)، شواذ القراءات (ص:٣٧٥).

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٣٣).

(٦) ينظر: معاني القرآن للفراء (٢/ ٣٢٣)، مختصر ابن خالويه (ص:١٧٣)، شواذ القراءات (ص:٣٧٥).

(٧) ينظر: البحر المحيط (٧/ ١٦١)، شواذ القراءات (ص:٣٧٥).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧٣)، المحتسب (٢/ ١٦٣).

(٩) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

عن طلحة: (إذا أنتم تُخرجون)[٢٥]، بضم التاء(١).

عن ابن أبي عبلة: (كخيفتكم أنفسُكم)[٢٨]، رفع (٢)، أي: (كما تخافكم أنفسُكم).

عن أبي عمرو: (يفصل الآيات)(٣).

(فتمتعوا)[٣٤] ذكرناه في النحل(٤).

عن ابن قطيب: (ليُربوا)[٣٩]، بضم الياء (٥٠)؛ كأنه يريد أنه رجع من المخاطبة إلى الخبر، وهو بعيد؛ لأنه بين خطابين. وذكر عن أبي حيوة: (لِتَربوا)، بفتح التاء (٢٠)؛ كأنه يجعل الفعل للربا [ويؤنَّه](٧)، أو علَّةٌ [غيرها لا نعرفه](٨).

(١) ينظر: الكامل (ص:٥٥١)، المغنى للدهان (٣/ ١٣٣٣)، شواذ القراءات (ص:٣٧٥).

(٢) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٤٣٦)، الدر المصون (٩/ ٤٣).

(٣) وقفت على هذه القراءة مروية عن العباس بن الفضل وأبي شبيل. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٣٤).

(٤) لم يذكر المؤلف في موضع النحل سوى ما يتعلق بنفس الموضع، من غير إشارة لموضع الروم؛ حيث قال: عن أبي العالية: (فيُمتَّعوا -بضم الياء- فسوف يعلمون) بالياء، عن اليماني ونبيح وأبي واقد والجراح: (فتَمتَّعوا -بالتاء- فسوف يعلمون)، بالياء.

(٥) وقفت على هذه القراءة مروية عن أبي البرهسم. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٣٥)، شواذ القراءات (ص: ٣٧٥).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٣٥)، شواذ القراءات (ص:٣٧٥).

(٧) في الأصل: (وتؤتيه)، وهو تصحيف.

(A) في الأصل: (غيره لا نعرفه)، والظاهر أنه تصحيف، والمثبت هو المناسب للسياق، كما قال المصنف في سورة السجدة: (ولعل لهم فيها علةً لا نعرفها).

عكرمة عن ابن عباس: (في البر والبحور)[٤١]، جمع (١).

عن علي وأبي عبدالرحمن والأعرج وسلام وأبي حيوة وابن كثير -فيما ذكر ابن مجاهد- عن شبل: (لنذيقهم)، بالنون<sup>(۱)</sup>.

عن الخليل قرأ: (ومصفارًا)[٥١]، بألف(٣).

عن الخليل والأشهب: (كَسْفًا)[٨٤]، خفيف وفتح الكاف(٤).

وروي عن طلحة في حروف طلحة السمان: (ويجعلَّه كِسَفًا)، بفتح اللام، ثقيل (٥)، ولا وجه له إلا أن يريد: (ويجعلَ له) يعني: السحاب، ثم يدغم اللام في اللام.

عن الضحاك: (فترى الوَدِق)، بكسر الدال(٢).

عن ابن عباس وابن جبير وابن يعمر والضحاك وعبيد بن عمير والخليل: (من خَلَلِهِ)(٧).

عن [٩٤/ أ] سعيد بن جبير وابن يعمر وقربي: (إِثْر رحمة الله)[٥٠]، بكسر

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧٣)، شواذ القراءات (ص:٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكامل (ص:٦١٧)، البحر المحيط (٧/ ١٧١)، النشر (٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) وقفت على هذه القراءة مروية عن جناح بن حبيش. ينظر: البحر المحيط (٧/ ١٧٤)، الدر المصون (٩/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٣٧)، شواذ القراءات (ص:٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٣٦)، شواذ القراءات (ص:٣٧٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٣٧)، شواذ القراءات (ص:٣٧٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب (٢/ ١٦٤)، المحرر الوجيز (٤/ ٣٤٢).

الألف، خفيف(١).

عن الجحدري واليماني وأبي حيوة: (كيف تحيي)، بالتاء واليماني وأبي حيوة: (كيف تحيي)، بالتاء الرحمة.

عن عيسى بن عمر: (من ضُعُف)[٤٥]، بضمتين (٤٠). وذكر عن ابن عباس وضَمَّتي] (٥) الضاد في الأوليين، وفتحها في الثالثة، ومثله الجحدري وعبدالله بن عمير والسلمى أيضًا فتح الثالثة (٦).

عن الخليل: (إلى يوم البَعث فهذا يوم البَعَث) [٥٦]، وروي عن الحسن في جميع القرآن (٧).

عن ابن أبي إسحاق: (ولا يستخفِّنْك)[٦٠]، خفيفة النون، وهو مذهب يعقوب وقربي (^).



<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٣٧)، شواذ القراءات (ص:٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: (كيف تحي) بالتاء، مكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (٢/ ١٦٥)، شواذ القراءات (ص:٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٣٧)، شواذ القراءات (ص:٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ضمتين)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٣٧)، البحر المحيط (٧/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب (٢/ ١٦٦)، الكامل (ص: ٦٠٣)، البحر المحيط (٧/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٤٠)، شواذ القراءات (ص:٣٧٧)، النشر (٢/ ٢٤٦).

# سورة لقمان وما فيها من الغرائب

عن طلحة وأبي البرهسم: (في أذنيه وِقرًا)[٧]، بكسر الواو(١).

عن الخليل: (وإذا يتلى عليه)، بالياء(١).

وعنه: (بغير عُمُد)[١٠]، مثقل. و(عُمْد)، خفيف، كليهما(٣).

عن زيد بن علي: (جنات النعيم خالدون)[٨-٩](١)، أي: هم خالدون فيها. والله أعلم.

عن الخليل: (حملته إمه)[١٤]، بكسر الألف(٥).

وعنه وأحمد اللؤلؤي عن أبي [عمرو] (٢) وعيسى: (وهَنَا على وهَن) بفتح الهاء (٧).

عن الحسن وأبي رجاء والجحدري: (وفَصله)، بفتح الفاء (^). وذكر عن الجحدري: (وفُصله) بضم الفاء (°). وقال: إنما الفصال فصال الإبل.

(١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٤٢)، شواذ القراءات (ص:٣٧٧).

(٢) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدى من المصادر.

(٣) وقفت على القراءة الأولى مروية عن عبيد بن عمير، والثانية مروية عن هارون عن أبي عمرو. ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٤٢).

(٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٤٢)، شواذ القراءات (ص:٣٧٧).

(٥) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

(٦) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل.

(٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧٤)، المحتسب (٢/ ١٦٧).

(٨) ينظر: المحتسب (٢/ ١٦٧)، مفردة الحسن (ص:١٦١).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٤٤).

عن سعيد بن جبير: (وأمر بالعرف)[١٧](١).

عن الجحدري: (ولا تُصْعِر خدك)[١٨]، خفيف(٢).

عن ابن أبي عبلة: (إن أنكر الأصوات أصواتُ الحمير)[١٩] عن اليماني: (الأصوات أصوات أصوات الحُمُر) (٤).

عن ابن قطيب: (وأسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه)[٢٠]، بغير تنوين فيها<sup>(٥)</sup>. قالوا: يلزمه أن يقول: ظاهرها وباطنها؛ كأنه يذهب إلى النعيم، وهو واحد، وأمثالُ هذا كثيرٌ في القراءة والشعر.

عن أبي عبدالرحمن وعبدالله بن مسلم: (ومن يُسلِّم وجهه)[٢٢]، مشددة (٢٠) وعن الخليل: (ومن يُسالم)، بألف (٧).

عن يحيى بن يعمر: (أمتعهم ثم أَضْطَرُّهم)[٢٤]، بألف(^). عن الخليل: (يمتعهم ثم يضطرهم)، بالياء(٩).

- (٧) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.
- (٨) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.
- (٩) وقفت على هذه القراءة مروية عن الضحاك. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٤٦)، شواذ القراءات (ص:٣٧٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٤٥)، شواذ القراءات (ص:٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧٤)، شواذ القراءات (ص:٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٤٥)، شواذ القراءات (ص:٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٤٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٤٦)، شواذ القراءات (ص:٣٧٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧٤)، شواذ القراءات (ص:٣٧٨).

عن طلحة واليماني: (وبَحرٌ يمدُّه)[٢٧] بغير ألف ولام (١٠). [٩٤/ ب] وعن الخليل: (والبحر يُمدُّه)، من: أمَدَّ يُمِدُّ. وعن ابن قطيب أيضًا: (يُمِدُّه)(٢٠).

عن زيد بن علي: (ما نفدت كلمة الله)، على واحد (٣).

عن أبي عمرو والخليل: (بما يعملون خبير)[٢٩]، بالياء (١٠).

عن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (وأن ما يدعون من دونه الباطل)[٣٠]، نصب (٥).

عن الحسن: (وإن ما يدعون)، بكسر الألف(٢).

ابن السميفع: (وأن ما يُدعون)، بضم الياء(٧).

عن يزيد البربري: (فتكِنُّ في صخرة)[١٦]، مثل قوله: ﴿ مَا تُكِنُّ في صخرة)وكُمُّمُ ﴾[النمل:٧٤]، أي: تختفي.

عن الأعرج وابن يعمر والخليل وابن أبي عبلة: (في البحر بنعمات الله)[٣١]، جمع (^).

- (٦) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.
- (٧) وقفت على هذه القراءة مروية عن الزعفراني. ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٤٨).
  - (٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٤٨)، شواذ القراءات (ص:٣٧٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ١٦٩)، شواذ القراءات (ص: ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٤٧)، شواذ القراءات (ص:٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٧٩)، البحر المحيط (٧/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧٥)، المغني للدهان (٣/ ١٣٤٨)، شواذ القراءات (ص:٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٤٨)، شواذ القراءات (ص:٣٧٩).

عن الخليل: (فإذا غشاهم)[٣٢]، بألف(١).

عن محمد بن الحنفية واليماني: (موج كالظِلال)(١).

عمرو عن الحسن: (وما يجحد بآياتنا إلا كُلَّ -نصب- ختار كفور).

عن عكرمة: (لا يُجزى والد)[٣٣]، بضم الياء (٣). وذكر أبو زيد عن العرب:

(لا يُجزئ والد)، بضم الياء والهمز(١)، من: أجزأ يُجزئ، أي: لا يؤخذ به.

عن ابن أبي إسحاق ويعقوب: (لا يغرَنْكم)، خفيف النون(٥٠).

عن سماك بن حرب وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (الغُرور)، بضم الغين (أ). قال أبو بكر: ما غرَّكَ فهو غَرور، قوله: (وما الحيوة الدنيا إلا متاع الغُرور)، لا غير. قال أبو حاتم: الغُرور مصدرٌ، يقال: غرَّهُ الشيطان غُرور؛ والشيطان نفسه غُرور؛ لأنه كثير الغُرور.

عن الخليل: (دعوِا الله)[٣٢]، بكسر الواو، وهو مذهب ابن يعمر (٧).

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدى من المصادر.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧٥)، شواذ القراءات (ص:٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على القراءتين فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذه القراءة مروية عن أبان بن تغلب وأبي السماك وعامر بن عبد الله وأبي السرار الغنوي. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٤٧)، شواذ القراءات (ص:٣٧٩)، البحر المحيط (٧/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٥٠)، شواذ القراءات (ص: ٣٨٠)، البحر المحيط (٧/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٣٨٠)، البحر المحيط (٧/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذه القراءة معزوَّة للخليل. ولعل المصنف قصد مذهب ابن يعمر الذي ذكره الدهان: أبو السمال ومحبوب عن أبي عمرو ويحيى بن يعمر (اشتروا الضلالة) و(اشتروا

عن ابن أبي عبلة: (وما تدري نفسٌ بأية أرض تموت)[٣٤]، وكذلك في مصحف أبي وأنس(١).

=

الحيوة) و(تمنوا الموت)؛ أمثالها كل القرآن بكسر الواو فيها. ينظر: المغني للدهان (١/ ٣٣٧). (١) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٣٨٠)، البحر المحيط (٧/ ١٩٠).

# سورة السجدة وما فيها من الغرائب

عن ابن أبي عبلة: (يُعرج إليه)[٥]، بضم الياء، يعني: الأمر (١). عن الحسن والخليل والأعمش: (مما يعدون)، بالياء (١).

عن زيد بن علي وعبيد بن عمير: (عالم الغيب والشهادة العزيزِ الرحيمِ)[٦] خفض (٣)، قالوا: يردُّه إلى الهاء من قوله: ﴿ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ ﴾ [٤] بعيد، ولعل لهم فيها علة لا نعرفها.

عن الحسن وسعيد [٩٥/أ] بن جبير وقربي وأبي البرهسم: (صلِلنا)[١٠]، بالصاد غير معجمة وكسر اللام(ئ)، من صلَّ يصِلُّ أي: صرنا نتنًا، كقوله: ﴿ مِن صَلَّصَلِلِ ﴾ [الحجر:٢٦]، ويقال: صل اللحم: إذا نتن. وعن يحيى بن وثاب وأبي رجاء وطلحة: (ضلِلنا)، بكسر اللام(٥). وعن ابن عباس والحسن: (صلَلنا)، بالصاد وفتح اللام(٢)، ويقال: صلَّ اللحمُ وأصلَّ: إذا تغيَّر (٧). عن ابن يعمر وابن أبي عبلة وابن قطيب وأبي حيوة: (ضُلِلنا)، بضم الضاد (١٠)، أي: فُعِلَ ذلك بنا وغُيِّبنا في الأرض.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٥١)، شواذ القراءات (ص:٣٨١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧٥)، مفردة الحسن (ص:١٦٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٣٨١)، البحر المحيط (٧/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ١٧٣)، المغنى للدهان (٣/ ١٣٥٢)، شواذ القراءات (ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط (٧/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ١٧٤)، مفردة الحسن (ص:١٦٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تهذيب اللغة (١٢/ ٨٠)، مقاييس اللغة (٣/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٥٢)، شواذ القراءات (ص:٣٨١).

عن الخليل: (ثم إلى ربكم تَرجعون)[١١]، بفتح التاء. وذكرنا أن مذهب ابن يعمر (١) الفتح بالتاء وبالياء (٢).

عن عبيد بن عمير: (نكَسُوا رؤوسهم)[١٢]، خفيف(٣).

قال العباس: سألت أبا عمرو: هل يجوز ([يتجافي](١٠) ١٦٦] بالياء؟ قال: نعم(٥).

عن ابن مسعود وسعيد بن جبير وابن يعمر: (ما نخفي لهم)[١٧]، بالنون (١٠). قال أبو حاتم: قرأ بعضهم: (ما أخفى لهم)، بفتح الألف (١٠).

عن أبي هريرة وأبي البرهسم: (من قُرَّات أعين)، على الجمع، وروي مثله عن أبي الدرداء وعون العقيلي (^).

عن طلحة: (فلهم [جنة] (٩) المأوى) [١٩]، على واحدة (١٠).

(١) أقحم في هذا الموضع عبارة: (وهل يجوز)، وستأتي في سؤال العباس لأبي عمرو، فهو انتقالُ بصرٍ من الناسخ، وفاته أن يضرب عليها.

(٢) وقفت على قراءة فتح التاء ليعقوب وابن محيصن. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٥٣).

(٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٥٣)، شواذ القراءات (ص:٣٨١).

(٤) في الأصل: (يتجا)، وهو تصحيف.

(٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٥٣).

(٦) ينظر: معاني القرآن للفراء (٢/ ٣٣٢)، البحر المحيط (٧/ ١٩٧).

(٧) وقفت على هذه القراءة مروية عن محمد بن كعب وابن محيصن. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٩٥)، البحر المحيط (٧/ ١٩٧).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧٦)، المحتسب (٢/ ١٧٤)، المحرر الوجيز (٤/ ٣٦٣).

(٩) في الأصل: (جنات)، والمثبت هو الموافق للسياق.

(١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٥٤)، شواذ القراءات (ص:٣٨١).

عن أبي البرهسم وأبي حيوة وابن أبي عبلة: (نُزْلًا)، خفيف(١).

(أُعيدوا فيها)[٢٠]، عن أبي البرهسم: (رُدُّوا فيها)، ولعله رآه في بعض المصاحف، وقاله على التفسير، والله أعلم (٢٠).

ذكر عن ابن سيرين أنه قرأ: (من المجرمون منتقمين)[٢٢]، فقيل له: ليست القراءة هكذا، فقال: هكذا أقرأتني حفصة. لا أشك أنه غلط منه أو عليه. والله أعلم.

(في مُرية)[۲۳]، قد تقدم ذكره $^{(7)}$ .

عن ابن يعمر وقربي: (بما صبروا)[٢٤]، بالباء، وفي قراءة عبدالله كذلك(٤).

عن أبي عبدالرحمن: (أولم نهد)[٢٦]، بالنون (٥)، وقد تقدم ذكره في الأعراف (٦). وقال أبو عمرو: ولا يجوز فيها النون.

عن اليماني: (يُمشُّون) مشددة (٧). وقال عيسى: هو صواب.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٥٤)، شواذ القراءات (ص:٣٨٢)، زاد المسير (٣/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدى من المصادر.

<sup>(</sup>٣) القراءة بضم الميم مروية عن أبي عبد الرحمن السلمي والحسن. ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٣٦٤)، شواذ القراءات (ص:٣٨٢)، البحر المحيط (٧/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ٣٣٢)، شواذ القراءات (ص:٣٨٢)، البحر المحيط (٧/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (ص:٤٥٣)، شواذ القراءات (ص:٣٨٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: سورة الأعراف (آية رقم: ١٠٠).

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۱۷٦)\_المحتسب (۲/ ۱۷۵)، شواذ القراءات (ص:٣٨٢)، المحرر الوجيز (٤/ ٣٦٥).

عن الخليل: (إلى الأرض الجرْز)[٢٧]، خفيف (١)، والجَرَز بفتح الجيم [٥٩/ب] والراء.

عن عبيد بن عمير: (فيَخرُج -بفتح الياء- زرعٌ)، رفع (١٠).

أبو حيوة [وعن ابن عياش] (٣) [وعن] (٤) حمزة: (يأكل منه)، بالياء (٠٠).

وفي حرف عبدالله: (يأكلونه وأنعامُهم)(١).

عن الخليل: (قل يومُ الفتح)[٢٩]، رفع (٧).

عن اليماني: (منتظَرون)[٣٠]، بفتح الظاء (^^).



(۱) وقفت على هذه القراءة من غير نسبة. ينظر: معاني القرآن للفراء (٢/ ٣٣٣)، البحر المحيط (١/ ٧٠٠).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٥٦)، شواذ القراءات (ص:٣٨٢).

(٣) في الأصل: (عن ابن عباس)، والمثبت هو الموافق للمصادر.

(٤) في الأصل: (عن)، ولا يستقيم به السياق، فإن أبا بكر بن عيَّاش لا يروي القراءة عن حمزة الزيات.

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧٦)، الكامل (ص:٦١٨)، شواذ القراءات (ص:٣٨٢)، المحرر الوجيز (٤/٣٦٦).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٥٦).

(٧) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

(٨) ينظر: المحتسب (٢/ ١٧٥)، شواذ القراءات (ص:٣٨٢)، تفسير الثعلبي (٧/ ٣٣٥).

# سورة الأحزاب وما فيها من الغرائب

عن يحيى بن وثاب: (تَظَهَّرون)[٤]، خفيفة الظاء(١).

سعيد عن قتادة: (وهو يُهدِّي السبيل)(٢).

(والذين يُظَهِّرون من نسائهم)[المجادلة: ٣]، بضم الياء وفتح الظاء وكسر الهاء مثقلة (٣).

على بن نصر عن أبي حيوة: (لم يروها)[٩](١)، بالياء(٥).

وذكر عن عاصم (٢) الجحدري: (وزلزلوا زَلزالًا)[١١]، بفتح الزاي (٧). وعن الخليل: (زُلزالًا)، بضم الزاي (٨).

عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأبي رجاء وابن يعمر وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (بيوتنا عورة وما هي بعورة)[١٣]، بكسر الواو فيهما منكسرة الحيطان منهدمة. ومن قرأ (عَوْرة) أراد: ظاهرة بادية.

(١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٥٩)، شواذ القراءات (ص:٣٨٢).

- (٦) قوله: (عن عاصم) مكرر في الأصل.
- (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧٧)، البحر المحيط (٧/ ٢١١).
  - (٨) ينظر: الشوارد (ص: ٣١)، تاج العروس، مادة زلل (٢٩/ ١٣٢).
- (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧٧)، المحتسب (٢/ ١٧٦)، شواذ القراءات (ص:٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧٥)، شواذ القراءات (ص:٣٨٢)، البحر المحيط (٧/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) وقفت على هذه القراءة مروية عن الحسن. ينظر: معاني القرآن للفراء (٢/ ٣٣٤)، مفردة الحسن (ص/ ١٦٣)، الإتحاف (٢/ ٣٧٠). إلا إنها مضبوطة عندهم بالتاء.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ألم).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧٧)، الكامل (ص:٢١٩) شواذ القراءات (ص:٣٨٣).

عن الحسن -واختلف عنه-: (ثم [سِيلوا]<sup>(۱)</sup> الفتنة)[۱۶]، بكسر السين وترك الهمزة<sup>(۲)</sup>.

عن الخليل: (أشحةٍ)[١٩]، خفض (٣). وعن اليماني وابن أبي عبلة: (أشحةٌ)، رفع (٤)، أي: هم أشحة. والله أعلم.

عن الخليل: (ثم سألوا الفتنة)[١٤] (°).

عن ابن أبي عبلة: (صلقوكم)[١٩]، بالصاد(٢).

عن بعضهم: (وإن تأت الأحزاب)[٢٠]، بالتاء(٧).

عن ابن عباس: (يودوا لو أنهم بُدَّاء)، مشددة الدال وألف بعدها، مضمومة (١٠). وعن طلحة: (بُدَّى) (١٠)، وهو جمع البادي، مثل: غزَّى وغازي.

عن ابن أبي عبلة: (يودوا أنهم)، بإسقاط: (لو)(١٠٠).

(١) في الأصل: (سيل)

(٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٨٣).

(٣) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

(٤) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٦٣)، شواذ القراءات (ص:٣٨٣).

(٥) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٣٧٦)، زاد المسير (٣/ ٤٥٥).

(٧) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٦٣)، شواذ القراءات (ص:٣٨٤).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٦٣)، شواذ القراءات (ص:٣٨٣)، الدر المصون (٩/ ١٠٧).

(١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٦٣)، شواذ القراءات (ص: ٣٨٤).

عن الخليل: (كالذي يَغشى عليه)[١٩]، بفتح الياء(١).

(يسلون)[٢٠]، خفيف غير مهموز: عن الحسن وعاصم والأعمش -فيما زعم أبو حاتم - (٢٠). وعن الجحدري: (يسّاءلون) (٣)؛ كأنه يريد: يتساءلون، وقال: كذلك هي في الإمام.

وقتادة عن ابن أبي عبلة: (وما زادوهم إلا إيمانًا)[٢٢](١٠).

عن ابن عباس: (ومنهم من ينتظرُ ومنهم من بدَّل تبديلًا)[٢٣] (٥).

وروى عنه عمرو بن دينار [٩٦/ أ]: (وآخرون بدَّلوا تبديلًا)(١).

عن ابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (وتأسُرون)[٢٦]، من: أسَر يأسُر، بضم السين (٧).

عن زيد بن علي: (وأرضًا لم تطوها)[٢٧]، ساكنة الواو، على ترك الهمزة (^). عن الخليل وزيد بن على: (أُمتعُكن)[٢٨]، خفيف (٩).

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدى من المصادر.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٧/ ٢١٥)، الدر المصون (٩/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٦٤)، الدر المصون (٩/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٦٤)، المحرر الوجيز (٤/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٦٤)، المحرر الوجيز (٤/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧٧)، شواذ القراءات (ص:٣٨٤)، المحرر الوجيز (٤/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢١٩)، البحر المحيط (٧/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٩) ينظر: البحر المحيط (٧/ ٢٢٠)، شواذ القراءات (ص: ٣٨٤).

عن الجحدري وابن عمير وزيد بن على: (مَنْ تأتِ)[٣٠]، بالتاء (١).

عن الخليل وعكرمة وأبي حيوة: (تقنت)[٣١]، بالتاء(٢).

عن أبي البرهسم: (يُضعِّف)[٣٠]، بكسر العين (٣). وعن الزهري وعبدالله بن عمير: (يضاعِفُ) أي: سَيضاعِفُ.

عن الأعرج: (فيُطمِع)[٣٢]، بضم الياء(°)؛ كأنه يريد: لا تخضعن بالقول فيُطمع(٢) الخضوعُ من في قلبه مرض.

عن ابن أبي عبلة: (واقررن في بيوتكن)[٣٣] (٧).

عن (٨) الخليل وزيد بن علي: (ما تتلي)[٣٤]، بالتاء (٩).

وذكر أبو معاذ: قرأ بعضهم: (لهم الخَيْرة)[٣٦]، ساكنة الياء(١٠٠).

(١) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٣٨٤)، البحر المحيط (٧/ ٢٢٠).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (ص: ١٣٦٦)، شواذ القراءات (ص: ٣٨٤).

(٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٦٧)، شواذ القراءات (ص: ٣٨٥).

(٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٦٧)، شواذ القراءات (ص: ٣٨٥).

(٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٦٨)، شواذ القراءات (ص:٣٨٥)، البحر المحيط (٧/ ٢٢٣)، المحرر الوجيز (٤/ ٣٨٤).

(٦) زاد في الأصل في هذا الموضع لفظة (الذي)، وهي مقحمة.

(٧) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٤٨٣)، شواذ القراءات (ص: ٣٨٥).

(٨) في الأصل: (عن بيوتكن)، وفيه تقديم وتأخير.

(٩) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٦٨)، شواذ القراءات (ص:٣٨٥).

(۱۰) وقفت على هذه القراءة مروية عن اليماني. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٦٩)، شواذ القراءات (ص: ٣٨٥).

عن ابن أبي عبلة: (ما الله مظهره)[٣٧](١)، ولا شك أنه قال على التفسير، أو وجده في مصحف.

عن الخليل وزيد بن علي واليماني وابن أبي عبلة: (ولكن رسُولُ الله)[٤٠] أن عن الخليل وزيد بن علي واليماني وابن أبي عبلة: (ولكن كان رسول الله وخاتَم أي: هو رسولُ الله. و[أبو] حاتم عن الأعمش: (ولكن كان رسول الله وخاتَم الأنبياء) في الأنبياء).

عن الحسن: (من عدة تَعْدُونها)[٤٩] (٥). قال أبو حاتم: أظنه أراد الإدغام (٢) من: تعتدونها.

عن الخليل: (يُبلُغون)[٣٩]، خفيف.

عن الخليل: (ليخرجكم من الظلمة)[٤٣]

وعنه: (فضلًا كثيرًا)[٤٧]<sup>(٧)</sup>.

عن زيد بن علي وأبي البرهسم وأبي حيوة: (وامرأةٌ مومنةٌ)[٥٠]، رفع (١)،

- (٦) في الأصل: (الإغام).
- (٧) لم أقف على هذه القراءات الثلاث عن الخليل فيما بين يدي من المصادر.
  - (٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٧٩)، الكامل (ص:٦٢١).

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٨٥)، المحرر الوجيز (٤/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٣٨٨)، تفسير القرطبي (١٧/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) كلمة (أبو) ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن مسعود. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٦٩)، شواذ القراءات (ص: ٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الدر المصون (٩/ ١٣٣)، البحر المحيط (٧/ ٣٣٢).

على الابتداء، أو يريد(١): تحِلُّ [لك](١) امرأةٌ مؤمنةٌ.

عن الأعمش وابن أبي عبلة: (وامرأة مومنة وهبت)، بغير (إنْ)، وفي مصحف عبدالله كذلك (٢). عن الحسن والشعبي وعيسى والكلبي وابن قطيب: (أن وهبت)، بفتح الألف (٤)؛ قال الحسن: قد فَعَلتْ. قال أبو حاتم: أظن أنه أبدل (أن وهبت) من قوله: ﴿ وَٱمۡرَأَةَ مُّوۡمِنَةً ﴿ [٠٥]؛ كأنه قال [٩٦/ب]: وأحللنا لك هبتها نفسها لك، والمعنى حينئذ على امرأة واحدة فعلت ذلك. وإذا كسرت (إنْ) كان المعنى فيها: يسهُل (٥) على كل امرأة تفعل ذلك أنه يجوز لها، والله أعلم.

عن اليماني وابن أبي عبلة: (خالصةٌ لك)، رفع (٦)، أي: هي خالصة.

عن ابن محيصن: (أن تُقرَّ أعينُهن)[٥١]، على ما لم يُسمَّ فاعله، وذكر عنه: (أن تقِرَّ أعينهن)(٥١)، والله أعلم بالصواب. عن ابن محيصن أيضًا والخليل: (أن تُقِرَّ أعينَهن)(٥٠)، بجعل الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) قوله: (أو يريد) مكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ذلك)، وهو غير مناسب للسياق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن للفراء (٢/ ٣٤٥)، مختصر ابن خالويه (ص:١٧٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير الطبري (١٩/ ١٣٣)، مختصر ابن خالويه (ص:١٧٩)، المحتسب (٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٥) كذا استظهرتُ هذه الكلمة في الأصل.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٧٢)، شواذ القراءات (ص:٣٨٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٧٢)، الكامل (ص: ٦٢١)، شواذ القراءات (ص: ٣٨٦).

<sup>(</sup>A) x : (1c | 1 - 1) (Y) البحر المحيط (V/ (1 - 1)).

وعن الخليل: (بما آتيتهن كلَّهن)، نصب. وعبدالله بن منصور (۱) قال: سمعت أبا إياس (۲) يقرأ: (أو يرضين بما آتيتهن كلَّهن)، نصب (۳). وعن بعضهم: (بما أتيتُهن) (۱).

عن الحسن: (تتبدلُ)[٥٦]، جزم، على النهي (٥).

عن اليماني وابن أبي عبلة: (غَيْرِ ناظرين)[٥٦]، خفضٌ (٢٠).

عن عبيد بن عمير: (إن الله وملائكتُه)[٢٥]، رفع (١٠)؛ كأن عنده وفي لغة: أن يُعمِلَ (إنَّ) في الاسم الذي يليها، ويتركَ ما بعده على إعرابه، فإنه لو لم يكن (إنَّ) في الاسم الذي يليها، ويتركَ ما بعده على إعرابه، فإنه لو لم يكن (إنَّ) كان القول فيه: (اللهُ وملائكتُه) فلما [كان] (١٠) (إنَّ) عملت في الاسم الذي يليها، وتُرِك ما بعد ذلك على إعرابه في الأصل. ومثلُه قولُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

(٨) رسمت في الأصل: (حان).

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) جُوَيَّة بن عائذ، ويقال: ابن عاتك، الكوفي، النحوي، تابعي من القراء، روى عنه ابنه ابن أبي إياس عبد الملك بن جوية. ينظر: تاريخ دمشق (١١/ ٣٣٩)، بغية الوعاة (١/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) وقفت عليها مروية عن جُوَيَّة بن عائذ. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٧٣)، البحر المحيط (٧/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٧٣)، شواذ القراءات (ص:٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر، والذي وقفت عليه مرويًا عن الحسن هو: (تتبدل)، بتاءين من غير إشارة إلى الجزم. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٧٣)، شواذ القراءات (ص:٣٨٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٧٣)، الكامل (ص: ٦٢١)، شواذ القراءات (ص: ٣٨٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٧٣)، شواذ القراءات (ص:٣٨٧)، البحر المحيط (٧/ ٢٣٩).

وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّلِعُونَ ﴿ المائدة: ٦٩]. قال أبو معاذ: من العرب من يقول: إن زيدًا وعمْرو في قائمان، يتوهَّمُ طرح (إنَّ)؛ كأنه قال: زيد وعمرو.

قال الكسائي عن الحسن واليماني: (فصلُّوا عليه)[٥٦]، بزيادة فاء(١).

عن عبيد بن عمير: (ملعونون)[٦١]، رفع (٢).

عن عيسى والضحاك وعبيد بن عمير واليماني: (يوم نُقلِّبُ -بالنون - وجوهَهم) [٦٦]، نصب (٣). عن أبي حيوة: (تُقْلَبُ)، ساكنة القاف، خفيف (٤). عن ابن قطيب: (تَقَلَّب -بفتح التاء - وجوهُهُم)، رفع (٥). عن ابن أبي عبلة وقربي وأبي البرهسم: (يتَقلَّبُ وجوههم)، بفتح الياء والتاء (٢).

عن ابن مسعود: (وكان عبدًا لله وجيها)[٦٩] بائزٌ [٧٩/أ] حسنُ المعنى، ولا نعلم له قارئًا بالباء على الاسم، وفي مصحفه كذلك. وبه قرأ أبو البرهسم (^).

- (٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٧٥).
- (٧) قوله: (وكان عبدًا لله وجيهًا) مكرر في الأصل.
- (A) قول المصنف هذا ينافي ما تقدم من قوله: (ولا نعلم له قارئًا بالباء على الاسم)، والله أعلم. ينظر: معاني القرآن للفراء (٢/ ٣٥١)، المحتسب (٢/ ١٨٥)، تفسير القرطبي (١٧/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ١٨٣)، المحرر الوجيز (٤/ ٣٩٨)، شواذ القراءات (ص: ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٧٤)، شواذ القراءات (ص:٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكامل (ص: ٦٢١)، تفسير القرطبي (١٧/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذه القراءة منسوبة إلى الضحاك وعبيد بن عمير واليماني. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٧٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٦٤)، المغني للدهان (٣/ ١٣٧٥).

وعن اليماني وأبي البرهسم: (وِجيهًا)، بكسر الواو(١).

عن الحسن والضحاك وأبي حيوة: (ويتوبُ الله)[٧٧] رفع (٢)؛ على الابتداء. عن الخليل بغير همز (٣).



(١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٧٦)، شواذ القراءات (ص:٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) كذا العبارةُ في الأصل، لم يبين المصنف موضعَ القراءة، ولعل المراد قول الله تعالى: (فبراً ه الله)، وقد قرئت بغير همز، كما ذكر ذلك صاحب إعراب القراءات الشواذ (٢/ ٣١٨).



<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۱۸۰)، المغني للدهان (۳/ ۱۳۷٦)، شواذ القراءات (ص:۳۸۸).

# سورة سبأ وما فيها من الغرائب

عن أبي عبد الرحمن: (وما نُنَزِّلُ)[٢]، بالنون والتثقيل(١).

عن اليماني والخليل: (ليأتينكم -بالياء- عالم)[٣](٢).

عن الأعمش وأبي البرهسم: (ولا أَصْغَرَ ولا أَكبَرَ)، نصب (٣)؛ نسَقًا على

(ذَرَّة)، وهما في موضع جر، ولكن (أفعل) لا ينصرف.

عن الخليل: (وما يَعْرِجُ)[٢] بكسر الراء(١٠).

عن ابن أبي عبلة: (من ربك هو الحقُّ)[٦]، رفع بـ: ([هو](٥))، ويجعل: (يرى) [واقعًا](١) بالكلام كله(٧).

عن زيد بن علي والخليل: (على رجل يُنْبئكم)[٧]، خفيف (^). عن الخليل: (تسقط كشفًا)[٩](٩).

(١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٧٧)، شواذ القراءات (ص:٣٨٨).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٧٧)، شواذ القراءات (ص:٣٨٨).

(٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٠)، شواذ القراءات (ص:٣٨٨)، المحرر الوجيز (٤/٥٠٤).

(٤) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

(٥) في الأصل: (هم)، وهو تصحيف.

(٦) في الأصل: (واتوا)، والمثبت هو الموافق للسياق.

(٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٠)، الكامل (ص:٦٢٢)، الدر المصون (٩/ ١٥٣).

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٧٩)، شواذ القراءات (ص:٣٨٨).

(٩) كذا العبارة في الأصل، ولم أقف على هذه القراءة منسوبة للخليل فيما بين يدي من المصادر، وأما قراءة إسكان السين من (كشفًا) فهي قراءة جمهور القراء. ينظر: المسبوط (ص: ٢٣٠)، النشر (٢/ ٣٠٩).

عن الحسن وقتادة وابن أبي إسحاق وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (يا جبال أُوبي -خفيف- معه)[١٠](١)، من: آبَ يؤوبُ، أي: ارجعي القول معه(٢). يقال: رجع القول معه: إذا كرَّرَهُ. وفسر عكرمة: (أوّبي)، مثقل: سَبِّحي(٣)، ولعله من قوله: ﴿إِنَّهُ وَ أَوَّابُ ﴾[ص:١٧].

أسيد عن الأعرج وعبيد بن عمير وابن أبي عبلة: (والطيرُ)، رفع، نسق على: (يا جبالُ)(1).

عن زيد: (صابغات)[۱۱]، بالصاد(٥).

وعن الحسن: (ولسليمان الرياح)[١٢](٢).

عن ابن أبي عبلة: (غَدوتُها شهر وروحتُها شهر)(٧)، على الاسم.

عن الخليل: (ومن يُزغ)، بضم الياء (^).

عن ابن يعمر: (أُذيقُه)، بالألف، رفع (٩).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٨١).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٠)، الكامل (ص:٩٩٩)، شواذ القراءات (ص:٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النكت في تفسير القرآن (ص: ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدر المنثور (٦/ ٦٧٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير القرطبي (١٧/ ٢٦٢)، البحر المحيط (٧/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٨٠)، شواذ القراءات (ص:٣٨٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٦٥)، المغني للدهان (٣/ ١٣٨٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٢٠٩، البحر المحيط (٧/ ٢٥٤)، شواذ القراءات (ص:٣٨٩).

<sup>(</sup>۸) وقفت على هذه القراءة من غير نسبة. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۱۸۰)، المغني للدهان (٣/ ١٣٨)، تفسير الكشاف (٣/ ٥٧٢).

عن الضحاك: (فلما قُضِيَ عليه الموتُ)[١٤](١).

الحلواني عن العباس بن الفضل: عن ((دابة الأرض)، بفتح الراء (")، جمع الأرضة (أ)، وهي التي تقع في الخشب. وعن مدين بن شعيب فال: سمعت عبدان بن يحيى (المعلمي يعقوب بن إسحاق الحضرمي: (إلا دابة الأرضّة)، فقال [۹۷/ب] لي: أعدها على قال: فأعدتُ ثلاث مرارًا ((()) فأجازها لي.)

عن طلحة وعيسى: (مِنسآته)، بمد الألف وهمزها (^). عن الخليل والأعمش: (مَنسأته) بفتح الميم (^).

عن ابن عباس وابن جبير: (فلما تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٨١)، شواذ القراءات (ص:٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، فإما أن يكون سقط هنا اسم صاحب القراءة، وإما أن تكون (عن) مقحمة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٨١)، شواذ القراءات (ص:٣٨٩)، البحر المحيط (٧/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (٧/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) مدين بن شعيب أبو عبد الرحمن الجمال، البصري، الصوفي، يعرف بمردويه، شيخ، مقرئ، مشهور، أخذ القراءة عرضًا عن أحمد المعدل، ومحمد القطَعي، روى عنه القراءة أبو بكر النقاش، وحسين الصائغ، توفي سنة ٣٠٠هـ. ينظر: غاية النهاية (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) عبدان بن يحيى بن محمد الساجي، البصري، أخذ القراءة عرضًا بحرف أبي عمرو والإدغام الكبير عن يعقوب، ورواها عنه عرضًا مدين بن شعيب. ينظر: غاية النهاية (١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل بالنصب، والوجه: (مرار).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٨٢)، شواذ القراءات (ص:٣٨٩).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٨٢)، شواذ القراءات (ص:٣٨٩).

الغيب). وفي مصحف عبد الله كذلك(). وعن الضحاك: (فلما تباينت الإنس أن الجن)()، من التبين().

عن ابن قطيب: (وهل يُجازِي -بالياء- إلا الكفور)[١٧]، نصب وعن أبي حيوة: ([يُجزى](٥) -بغير ألف، خفيف- [الكفور](٥))، رفع (٧).

عن ابن عباس وسعيد بن أبي الحسن (^) واليماني والكلبي: (بعُد -ضم العين - بينُ) [١٩]، رفع (٩). عن ابن عباس وابن يعمر وابن أبي عبلة وقربي: (ربُّنا -رفع - بَعَّدَ)، على الخبر (١٠). وقال ابن يعمر: إن القوم [لم] (١١) يدعُوا على

(٦) في الأصل: (الكفر).

- (٩) ينظر: المحتسب (٢/ ١٨٨)، شواذ القراءات (ص: ٣٩٠)، المحرر الوجيز (٤/ ٢١٦).
  - (١٠) ينظر: المحتسب (٢/ ١٨٩)، البحر المحيط (٧/ ٢٦٢).
    - (١١) في الأصل: (له)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ١٨٨)، شواذ القراءات (ص: ٣٨٩)، تفسير القرطبي (١٧/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الزمخشري (٣/ ٥٧٤)، شواذ القراءات (ص: ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، والوجه أنه من التباين، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٨٤)، شواذ القراءات (ص: ٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يجز)، بدون ألف مقصورة.

<sup>(</sup>٧) وقفتُ على هذه القراءة مروية عن مسلم بن جندب. ينظر: المحتسب (٢/ ١٨٨)، البحر المحيط (٧/ ٢٦١)، الدر المصون (٩/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٨) سعيد بن أبي الحسن، واسمه يسار، الأنصاري مولاهم، البصري، أخو الحسن البصري، روى عن ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي بكرة، وروى عنه الأعمش، وقتادة، وأبو بردة بن أبي موسى، توفي سنة ١٠٨هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٠/ ٣٨٥).

أنفسهم، إنما شكوا ما نزل بهم (). عن عبيد بن عمير والزهري: (ربُّنا بُعِّد -بضم الباء- بينُ)، رفع (٢). قال أبو معاذ في قراءة الكلبي: (بعِّد بين) بكسر العين، (وبعَّد بين)، (وبُوعد بين) (").

عن ابن يعمر والخليل: (صدق عليهم إبليس -نصب - ظنّه)[٢٠]، رفع (أ). وعن عبيد بن عمير وأبو الهجهاج وأبي البرهسم وأبي حيوة: (صدق)، خفيف، (إبليس)، نصب، (ظنّه) رفع (أ)؛ على أن الفعل للظن. وعن الضحاك: (صدّق... إبليس ظنّه) (أ)؛ كأنه يريد: صدق إبليس وصدق عليهم ظنه. قال أبو حاتم: من قرأ (صدق) خفيف؛ كأنه [يريد] (أ): أصاب الظن، وكان صادقًا فيما ظن، وقال غيره: أي: صدق في ظنه. وأما من ثقّل؛ فقال الأخفش: صدَّق إبليسُ الذي ظنّ عميم معصية الله لما صنعوا.

عن الزهري: (إلا ليُعلم)[٢١]، بضم الياء (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير القرطبي (١٧/ ٣٠١)، البحر المحيط (٧/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (ص:٣٦٣)، الكامل (ص:٢٢٢)، شواذ القراءات (ص:٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (٢/ ١٩١)، تفسير القرطبي (١٧/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) وقفت على هذه القراءة مروية عن عبد الوارث عن أبي عمرو. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨١)، البحر المحيط (٧/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (يرد)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۱۸۱)، المحتسب (۲/ ۱۹۱)، إعراب القراءات الشواذ (۸) ينظر: مختصر (۲/ ۳۳۱).

عن سعيد بن جبير: (الشفاعة عند الله)[٢٣].

(حتى إذا فُرِّغ)، بالراء والعين: أبو رجاء ('') وأبو مجلز، وقال أبو حاتم: رواه عن الحسن [نحوٌ ] ('') من عشر ('') أنفس (''). وروى مطر الوراق ('') وعدَّةٌ [۸۸/أ] عن الحسن، وروى [...] ('') عن الحسن: (فَرَع) الفاء والراء مشددة، والغين ] ('''). وروى أيوب السختياني عن الحسن: (فُزع)، بضم الفاء، خفيف. قال: فقيل: إنهم يقولون: (فُزع)، مثقلة! فقال الحسن: لا، إنها عربية (''). وروى حميد الطويل وإسماعيل وعمران وعن الحسن كذلك ('''). قال أبو حاتم: لا أظن الثقات رووها عن الحسن على وجوه إلا لصعوبة المعنى، واختلف

<sup>(</sup>١) قوله: أبو رجاء؛ مكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (نحوه)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، والوجه التأنيث.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٦٥)، المحرر الوجيز (٤/ ١١٩)، الدر المصون (٩/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٥) مطر بن طهمان الوراق، أبو رجاء الخراساني، سكن البصرة، وكان يكتب المصاحف، روى عن أنس بن مالك، والحسن البصري، وقتادة، وروى عنه حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وشعبة، توفى سنة ١٢٩هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٨/ ٥١)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين كلمة في الأصل لم أتمكن من قراءتها، وصورتها: (دلان).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (الغين) من غير واو، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب (٢/ ١٩٢)، المغنى للدهان (٣/ ١٣٨٨)، الدر المصون (٩/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المحتسب (٢/ ١٩٣)، شواذ القراءات (ص: ٣٩١).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المحتسب (٢/ ١٩٣)، شواذ القراءات (ص: ٣٩١)، البحر المحيط (٧/ ٢٦٦).

ألفاظه، وقال فيه [أقو الاً](١) مختلفة(7).

عن ابن أبي عبلة: (قالوا الحقُّ) رفع (٣)، أي: هو الحق، أو: قوله الحق. عن طلحة: (أروني الذين)[٢٧]، مرسلة الياء (١٠).

عن الخليل وابن أبي عبلة: (قل لكم ميعادٌ -منون- يومًا)[٣٠] نصب(٥).

عن قتادة: (بل مكرٌ -منون- الليلَ والنهارَ)[٣٣]، نصب أي: لكم مكرٌ فينا ليلًا ونهارًا. عن سعيد بن جبير: (بل مكرُّ الليلِ والنهارِ)(١)، يريد: الكرور، أي: اختلافها.

عن الأعمش: (لمن يشاء ويُقدِّر)[٣٦]، مثقل(^).

عن الضحاك: (بالذي يقرِّبكم)[٣٧]، بالياء (٩)؛ على التذكير.

وعنه وابن أبي عبلة: (جزاءٌ -منون-الضعفُ) رفع (١٠٠)، بدلٌ عن الجزاء.

(١) في الأصل: (أبوالًا)، وهو تصحيف شنيع.

(٢) ينظر: المحتسب (٢/ ١٩٣)، المحرر الوجيز (٤/ ١٩).

(٣) ينظر: الكامل (ص:٦٢٣)، البحر المحيط (٧/ ٢٦٧).

(٤) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٣٩١)، الإتحاف (٢/ ٣٨٧).

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٨٩)، الكامل (ص:٦٢٣)، البحر المحيط (٧/ ٢٧٠).

(٦) ينظر: المحتسب (٢/ ١٩٣)، الكامل (ص:٦٢٣)، الدر المصون (٩/ ١٩١).

(٧) ينظر: الدر المصون (٩/ ١٩١)، البحر المحيط (٧/ ٢٧١).

 $(\Lambda)$  ينظر: المغني للدهان  $(\pi)$   $(\pi)$ 1 )، المبهج  $(\pi)$ 1  $(\pi)$ 1 .

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٩٠)، شواذ القراءات (ص:٣٩٢).

(١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٩٠)، شواذ القراءات (ص:٣٩٢).

وذكر عن ابن أبي عبلة: (الضعف)، نصب (۱)؛ كأنه ينصبُ بوقوع الجزاء عليه، أي: يُجزون الضعف. وعن الخليل: (جزاءً -نصب منون - الضعف)، كقوله: ﴿ جَزَلَةً ٱلْحُسُنَى ﴾[الكهف:٨٨] وذكر عنه: (الضَّعف)، بفتح الضاد (٢)؛ كأنهما عنده سواء.

عن الحسن والأعمش: ([الغرْفات](٤))، خفيف(٥). الأعمش عن يحيى: (في الغُرُفة)، مثقلة(٦).

عن الخليل: (معْجزيِن)[٣٨]، خفيف بغير ألف(٧).

عن أبي البرهسم: (يدَّرِسُونها)[٤٤] أن أي: يتدرسونها. وعن أبي حيوة: (يُدَرِّسونها) (١٤٤ يُدَرِّسون غيرهم.

عن الخليل: (لما رأوا العذاب)[٣٣]، بكسر الواو، وهو مذهب ابن يعمر (١٠٠).

(١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٩٠) ، شواذ القراءات (ص:٣٩٢).

(٢) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر، وهي قراءة رويس عن يعقوب. ينظر: النشر (٢/ ٣٥١).

(٣) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

(٤) في الأصل: (والغرفات)، وهو تصحيف.

(٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٩٠).

(٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٩٠)، الكامل (ص:٦٢٣)، الدر المصون (٩/ ١٩٦).

(٧) وقفت على هذه القراءة منسوبة إلى الكلبي عن أبي عمرو. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٩٠)، شواذ القراءات (ص:٣٩٢).

(٨) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٩١)، شواذ القراءات (ص:٣٩٢).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٩١)، شواذ القراءات (ص:٣٩٢)، البحر المحيط (٧/ ٢٧٥).

(١٠) تقدم قريبا في آخر سورة لقمان.

وعنه: (إلا أفِك)[٤٣]<sup>(١)</sup>.

وعنه: (هذا ساحر مبين)، بألف(٢).

عن [ابن] (٣) يعمر وابن أبي إسحاق وعيسى وزيد بن علي وابن أبي عبلة وأبي حيوة: (علَّامَ الغيوب)[٤٨]، نصب (٤٠)، نعت [٩٨/ ب] للربِّ.

عن الأعمش: (وهو علامُ)<sup>(٥)</sup>.

عن عيسى: (الغَيوب)، بفتح الغين (٢).

عن أبي حيوة: ([إن] فَلِلت -بكسر اللام- فإنما أضَل)[١٠٥]، بفتح الضاد (١٠٠). وعن ابن وثاب: (إضَل)، بكسر الألف، وفتح الضاد (١٠٠). قال أبو عمرو: لغة تميم: (ضَلِلت)، بكسر اللام، (إنما إضَل)(١٠٠).

(١) لم أقف على رواية كسر الفاء في هذا الموضع، وتقدَّم في سورة العنبكوت.

(٢) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن مقسم. ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٩١).

(٣) في الأصل: (ابن)، وهو تصحيف.

(٤) ينظر: الكامل (ص:٦٢٣)، البحر المحيط (٧/ ٢٧٨).

(٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٩٢).

(٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٩٢)، شواذ القراءات (ص:٣٩٣).

(٧) في الأصل: (قد)، وهو تصحيف.

- (٨) وقفت على هذه القراءة منسوبة إلى الحسن وابن وثاب وعبد الرحمن المقري. ينظر: البحر المحيط (٧/ ٢٧٨). والذي وقفت عليه من قراءة أبي حيوة في هذا الحرف هو فتح الضاد فقط. ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٩٢).
- (٩) وقفت على هذه القراءة مروية عن عبد الرحمن المقري. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٩٢). ووقفت عليها من غير نسبة أيضًا. ينظر: تفسير الكشاف (٣/ ٥٩٢).

(١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٩٢).

عن طلحة: (فلا فوتٌ وأخذٌ)[١٥](١)، أي: فلا فوتٌ، بل أخذٌ من مكان قريب.

عن أبي البرهسم وأبي حيوة: (ويُقذَفون)[٥٦]، بضم الياء(٢).



<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٩٣)، شواذ القراءات (ص:٣٩٣).



<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٩٢)، شواذ القراءات (ص:٣٩٣).

# سورة الملائكة وما فيها من الغرائب

عن الخليل وخالد بن نشيط (١): (جعل -مثل: فعل - الملائكة)[١]، نصب (٢).

عن الحسن: (رسُلًا)[١]<sup>(٣)</sup>. عن أبي عمرو: (جاعلُ)، رفع<sup>(٤)</sup>، (رسلًا)<sup>(٥)</sup>. عن اليماني وابن أبي عبلة: (فلا مرسِلَ لها)[٢]<sup>(٢)</sup>، يعني: الرحمة، مثل الحرف الأوَّل.

عن ابن أبي عبلة: (هل من خالق غيرَ اللهِ)[٣](١)؛ على الاستثناء.

عن سماك بن حرب (٨) رواه عنه شعبة: (الغُرور)[٥](٩)، فذكرناه في سورة

(۱) خالد بن نشيط، أبو العريان، روى عن أنس، والحسن البصري، وروى عنه أبو إسحاق الفزاري، وأبو معاوية، ومروان بن معاوية. الجرح والتعديل (٣/ ٣٥٣)، الثقات (٤/ ٢٠١).

(٢) ينظر: المحتسب (٢/ ١٩٨)، شواذ القراءات (ص:٣٩٣)، تفسير القرطبي (١٧/ ٣٤١).

(٣) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٦٦).

(٤) قرأ أبو عمرو برفع (جاعلُ) ونصب (الملائكةَ)، على حذف التنوين لالتقاء الساكنين. ينظر: الدر المصون (٩/ ٢١٠)، البحر المحيط (٧/ ٢٨٤).

(٥) كذا قال المصنِّف! وهي منصوبة على كل حال، ولعله سبق قلم؛ فأراد أن يكتب (الملائكة)، فكتب (رسلًا) بدلها، والله أعلم.

(٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٩٦)، شواذ القراءات (ص:٣٩٤).

(٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٩٦)، شواذ القراءات (ص:٣٩٤).

(٨) سماك بن حرب بن أوس الذُّهَلي، أبو المغيرة الكوفي، روى عن أنس، وجابر بن سمرة، والشعبي، وروى عنه الأعمش، وابنه سعيد، وشعبة، توفي سنة ١٢٣هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٢/ ١١٥)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٤٥).

(٩) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٣/ ٢٤٥)، شواذ القراءات (ص:٤٩٣).

لقمان (۱). قطرب: قرأ ابن عباس: (الغُرور) (۲)، وقال: هي الدنيا والباطل (۳). عن طلحة: (أمن زين له)[۸]، بغير فاء (٤).

عن عبيد بن عمير: (أفمن زَيَّن له -يعني: الشيطان- أسواً عمله)(°)، مثل: أفعل.

عن ابن عباس وأبي جعفر وابن يعمر وخالد بن إياس والأشهب وقتادة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (فلا تُذهب -بضم التاء- نفسَك)(1)، على أن الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم.

عن أبي عبد الرحمن وزيد بن علي: (الكلام الطيب)[١٠](٧)، على واحد.

وعن الضحاك وعبيد بن عمير: (يُصعَد)، على ما لم يُسمَّ فاعله (^). عن أبي البرهسم: (يُصْعِد)، من: أَصعَد يُصعِد. عن الخليل: (يصَّعَد)، و(يصَّاعد)('').

- (٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٤٤)، المحرر الوجيز (٤/ ٤٣١).
- (٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٩٨)، شواذ القراءات (ص:٩٩٤).
  - (١٠) لم أقف على هاتين القراءتين فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>١) ينظر: سورة لقمان (آية رقم: ٣٣).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه القراءة مروية عن ابن عباس. وتفسير هذه الكلمة بالباطل يقتضي ضم الغين على ما ذكره ابن قتيبة. ينظر: غريب القرآن (ص:٤٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: زاد المسير (٣/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (٧/ ٢٨٧)، الدر المصون (٩/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٩٧)، شواذ القراءات (ص: ٣٩٤)، البحر المحيط (٧/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٣)، تفسير القرطبي (١٧/ ٣٥٠)، النشر (٢/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٣)، زاد المسير (٣/ ٥٠٧).

عن عيسى بن عمر: (العملَ الصَّالح)، نصب (١)؛ كأنه يريد: والعمل الصالح يرفعه الله، أو يريد: العمل الصالح يرفعه [الكلام] (٢) الطيب.

عن الحسن وأبي [عمرو]<sup>(۱)</sup> والأعرج وابن سيرين وعيسى وسلام: (ولا يَنقُص من عمره)[١١]<sup>(١)</sup>.

عن ابن العباس [٩٩/ أ] والحسن وابن جبير وداود بن أبي هند: (عُمْره)، خفيف (٥٠).

عن ابن عباس - في حرف ابن جبير -: (من عمر) بغير هاء (٢)، أي: و لا ينقص من عمر آخر.

وعن قتادة: (و لا ينَقَّص)، مشددة (٧).

عن عيسى والخليل: (سيْغٌ)[١٢]، بغير ألف(^).

وعن طلحة: (وهذا مَلِح)، بفتح الميم وكسر اللام(٩)؛ على النعت. وعن

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٣)، البحر المحيط (٧/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (كلام)، ولعله تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عمر)، ولعله تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٣)، مفردة الحسن (ص:١٦٦)، النشر (٢/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٩٩)، شواذ القراءات (ص:٩٩٥)، المحرر الوجيز (٤/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٩٩)، شواذ القراءات (ص:٩٩٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٣)، المحتسب (٢/ ١٩٨).

<sup>(</sup>A) ينظر: المحتسب (٢/ ١٩٩)، البحر المحيط (٧/ ٢٩١).

الخليل: (وهذا مالحٌ)(١).

عن ابن وثاب وطلحة وسلام: (والذين يدعون)[١٣]، بالياء (١٠). وقد ذكر عن اليماني ما كان من هذا النحو في جميع القرآن: (يُدعَون) بضم الياء (٣)، يريد: يُعبدُ من دون الله.

عن الخليل: (و لا ينبئك)[١٤]، خفيف (٤). وقد ذكر عن ابن يعمر وزيد بن على في غير هذا الموضع ولم يذكر ها هنا (٥).

(لا تَحمِل)[١٨]، بالتاء: عن طلحة (١).

عن الضحاك: (ولو كان ذو قربى)، رفع. مثله عن اليماني (١٠)؛ كأنه يجعل (كان) في معنى وقع أو حضر، لا يطلب خبراً.

عن طلحة: (من ازَّكَّى فإنما يزَّكَّى) (^)، يريد: تزكَّى (°)، ثم يدغم [التاء] ('') في الزاي، ويأتي في أوله بألف الوصل، ونحو قوله قالوا: (يزَّكَّى) يريد: فإنما يتزكَّى.

- (٨) ينظر: البحر المحيط (٧/ ٢٩٤)، الدر المصون (٩/ ٢٢٣).
- (٩) أقحم في هذا الموضع في الأصل قوله: (فإنما يتزكي ومن ازكي فإنما يزكي يريد: تزكي).
  - (١٠) في الأصل: (الألف)، والظاهر أنه سبق قلم.

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٣)، البحر المحيط (٧/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) وقفت على هذه القراءة مروية عن الزعفراني. ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٥) ينظر: سورة النور (آية رقم: ٦٤)، سورة سبأ (آية رقم: ٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط (٧/ ٢٩٣)، الدر المصون (٩/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٠٠)، شواذ القراءات (ص:٩٥)، البحر المحيط (٧/ ٢٩٤).

عن الخليل والحسن: (بِمُسمعِ مَن)[٢٢]؛ على الإضافة (١٠). وقال هارون عن أبي عمرو: إن شئت تنوِّن، وإن شئت لم تنوِّن.

عن الخليل والزهري: (جَدَدُّ بيض)[٢٧]، بفتح الجيم (٢). وعن الزهري: (جُدود).

وعن الخليل: (ولا الظلمة)[٢٠]، واحدة.

وعنه: (وبالزبْر)[٢٥]، خفيف(٣).

وعنه: (وحمر)[۲۷]<sup>(٤)</sup>.

وعن عبيد بن [عمير] (٥) وزيد بن علي: (ألوانها) (٢)، مثل الأول.

عن الخليل: (الحُزْن)[٣٤]، خفيف(٧).

وعنه وعن أبي [عمران] (١) الجوني: (ومنهم سَبَّاقٌ)[٣٢] (١)، مثل: فعَّال.

- (٥) في الأصل: (علي)، وهو تصحيف.
- (٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٠١)، شواذ القراءات (ص:٣٩٦).
- (٧) وقفت على هذه القراءة مروية عن جناح بن حبيش. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٠١)، البحر المحيط (٧/ ٣٠٠).
  - (٨) في الأصل: (عمروان)، وهو تصحيف.
  - (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٤)، الدر المصون (٩/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۱۸۶)، المغني للدهان (۳/ ۱٤۰۱)، شواذ القراءات (ص:۳۹٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٤)، المحتسب (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على القراءات الثلاث فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٤) ضبطت في الأصل بخط متأخر بضم الحاء وإسكان الميم والرفع! وهي قراءة العشرة.

عن الأعمش: سأل<sup>(۱)</sup> ابن حبيش، فقال: (جنة عدن)[۳۳]، واحدة<sup>(۲)</sup>. عن الجحدري: (جناتِ عدن)<sup>(۳)</sup>؛ كأنه يريد: يدخلون جنات عدن، ولا يعيد بعائد الذكر. وقال هارون عن نفسه<sup>(٤)</sup> وعن عاصم: (سابق بالخيرات... جنات عدن)<sup>(٥)</sup>.

عن أمير المؤمنين عليِّ وأبي عبد الرحمن [٩٩/ب]: (لَغوب)[٣٠]، بفتح اللام(٢٠).

وابن عباس: (يَحْلُون فيها)[٣٣](٧)، من: حلِي يحلى.

عن الخليل: (لا يَقْضِ عليهم ولا يُخفِّفْ)[٣٦](٨).

وعن الحسن: (فيموتون) (٩)، أي: لا يقضى عليهم ولا يموتون. ومن قرأ: (فيموتوا)؛ نَصَبَ على جواب النفى.

<sup>(</sup>١) أقحم في الأصل في هذا الموضع لفظة (أن).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٤)، المغنى للدهان (٣/ ١٤٠٢)، البحر المحيط (٧/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٤)، الكامل (٦٢٤)، البحر المحيط (٧/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ولعله يريد أنه قرأ بها، ونقلها عن عاصم.

<sup>(</sup>٥) يريد المصنف أن (جنات) مجرورة بدل من (الخيرات)، وليست منصوبة، وقد استبعد ذلك الألوسي. روح المعاني (١١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٤)، المحتسب (٢/٢٠٠).

<sup>(</sup>٧) وقفت على هذه القراءة من غير نسبة. ينظر: البحر المحيط (٧/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>A) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن مقسم. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٠٣)، الكامل (ص: ٦٢٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٠١)، شواذ القراءات (ص:٣٩٧).

عن ابن عباس: (يجازي -بألف- كلُّ كفور)(١).

عن الأعمش: (يذَّكَّر فيه من اذَّكَّر)[٣٧]، بالإدغام (٢).

عن ابن أبي عبلة: (ولَوْ زالَتَا)[٤١] صن ابن

عن اليماني وابن أبي عبلة: (ومكرًا سيئًا)[٢٦]، منون؛ اعتبارًا بحرف ابن مسعود(٤٠).

عن زيد بن علي: (ولا يُحِيقُ)، بضم الياء(٥)، ولم يُذكر عنه المكر.

عن أبي حنيفة: (إنّما يخْشَى اللهُ من عبَادِهِ العلماءَ)[٢٨](٢).

وعن أبي الدينار المقرئ (٢) قال: إنما يختار الله من عباده العلماء، ويكون بمعنى الشفقة، أي: يصونهم ويدفع [عنهم] (١) كيد الشيطان، ويقول الرجل إذا غاب إنسان: أخشى عليه اللصوص (٩)، أي: أشفق عليه من اللصوص.



<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٠٤)، شواذ القراءات (ص:٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٤)، المغنى للدهان (٣/ ١٤٠٤)، البحر المحيط (٧/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٠٤)، شواذ القرءات (ص:٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٠٢)، المحرر الوجيز (٤/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٠٦)، شواذ القراءات (ص:٣٩٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (٣٩٦)، الكامل (ص: ٦٢٤)، تفسير الكشاف (٣/ ٢١١).

<sup>(</sup>٧) لم أقف له على ترجمة، وهو مذكور في كتب التفسير، وقد وصِف في بعضها بالأعرابي. ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٤/ ٢٦٧)، المحرر الوجيز (٥/ ٣٠٦)، الدر المصون (١٠/ ٧٨٧).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (عنه)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) أقحم في الأصل في هذا الموضع كلمة: (عن).

## سورة يس وما فيها من الغرائب

عن يحيى بن يعمر واليماني والزهري: (يا سينُ)[١]، برفع النون (١٠)؛ كأنه يذهب إلى أنه اسم، فيرفعه على النداء المفرد؛ لأنه ذُكر عن عكرمة والضحاك أنهما: قالا يا سين: يا إنسان (١٠). عن ابن أبي إسحاق بفتح النون وابن أبي عبلة أيضًا (١٠). وعن عيسى أنه كان نصب نون وقاف وصاد وياسين وما كان بعدها واو، فإذا لم يكن واو جزمها (١٠). وقال سعيد عن قتادة: (يس) قسم (١٠). قال أبو حاتم: هذا أيضًا يُنصب؛ كأنه يريد: (وياسينِ) على القسم، فلما نزع الواو [نصب] كما يقال: والله لأفعلن كذا، فإذا نزع الواو قال: الله لأفعلن (١٠). وعن أبي السماك: (ياسينِ)، خفض (١٠)؛ كأنه يرى الخفض في القسم، وإن كان بغير واو.

والخليل عن قربي وأبي حيوة: (تنزيلِ)[٥]، خفض (٩)؛ بدلٌ من القرآن،

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٠٣)، شواذ القراءات (ص:٩٨٣)، الدر المصون (٩/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الطبري (١٩/ ٣٩٨)، الدر المنثور (٧/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٠٣)، الكامل (ص: ٦٢٤)، شواذ القراءات (ص: ٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٥)، معاني القرآن للفراء (٢/ ٣٧١)، البحر المحيط (٢/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٤٤٦)، البحر المحيط (٧/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ونصب.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٤٤٦)، البحر المحيط (٧/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٥)، المحتسب (٢/ ٢٠٣)، الكامل (ص: ٦٢٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الكامل (ص: ٦٢٤)، شواذ القراءات (ص: ٣٩٨).

[١٠٠٠/أ] أو على الإتباع. وعن عبيد بن عمير: (تنزيل -نصب- العزيزُ الرحيمُ)، رفعٌ، ولا نعلم له وجهًا(١).

عن ابن عباس وعكرمة والأعمش وأبي البرهسم: (جعلنا في أيمانهم)[٨]. وفي مصحف أبي وابن مسعود كذلك(٢)؛ لقوله: ﴿ فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذَقَانِ ﴾.

عن ابن عباس وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والحسن ومحمد بن سيرين والنخعي ويزيد البربري وابن يعمر ويزيد بن المهلب (أ): (فأعشيناهم)[٩]، بالعين غير معجمة (أ)، وهو من العشا في العين، يعني: أظلمنا أبصارهم (أ). وذكر عن يزيد البربري: (فأغشيتُهم)، بالتاء (أ).

عن مسروق: (ويُكتب ما قالوا وآثارهم)[١٢]، على مالم يسم فاعله(٧).

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدى من المصادر.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٠٨)، شواذ القراءات (ص:٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، أبو خالد الأزدي، الأمير، روى عنه ابنه عبد الرحمن، وأبو إسحاق السبيعي، وله أخبار في السخاء والشجاعة، قتل سنة ٢٠١هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٠٣)،

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٠٤)، شواذ القراءات (ص:٩٩٨)، البحر المحيط (٧/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٥) وقال القرطبي: "بالعين غير معجمة، من العشاء في العين، وهو: ضَعْفُ بصرِها حتى لا تبصر بالليل." (١٤/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٠٩)، شواذ القراءات (ص:٣٩٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: البحر المحيط (٧/ ٣١٢)، شواذ القراءات (ص:٣٩٨).

عن الخليل: (سوءٌ عليهم)[١٠]، كما في سورة البقرة (١٠).

عن ابن أبي عبلة: (كلُّ شيء)[١٢]، رفعٌ بعائد الذكر (٢).

عن الحسن والأعرج وابن أبي عبلة: (قالوا طَيرْكم)[١٩]، بغير ألف").

عن زر بن حبيش وطلحة: (أأن ذكرتم)، بفتح الهمزتين، إلا أن طلحة يمد الألف بغير همز (أ). عن عيسى بن عمر وقتادة: (أين ذكِرْتم) (أ)، أي: حيث ذكرتُم، خفيف. وعن الحسن: (أين ذكِرتم)، مثقل (أ). وفسَّر فقال: أين ذكَرناكم، كقولك: أين [كنتم] (أ) فطيركم معكم. عن أبي جعفر وخالد والأعمش وقتادة وعيسى وأبي البرهسم وأبي حيوة: (ذُكِرْتم)، خفيف (أ)؛ من الذكر، أي: حيث جرى ذكرُكم. عن ابن وثاب: (إن ذكِرتم)، بكسر الألف (أ). وعن ابن الماجشون عن أبيه: (أن ذكرتم)، بفتح الألف من غير استفهام (أ)، أي: لأن ذكرتم. ومن

<sup>(</sup>١) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٦)، ولم أقف على هذه القراءة مروية عن الخليل في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٩٨)، البحر المحيط (٧/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤١٠)، شواذ القراءات (ص:٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤١٠)، شواذ القراءات (ص:٣٩٨)، البحر المحيط (٧/ ٣١٤)، تفسير القرطبي (١٧/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٥)، المحتسب (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير القرطبي (١٧/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (كنت)، ولعله تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ينظر: معاني القرآن للفراء (٢/ ٣٧٤)، المغني للدهان (٣/ ١٤١١)، تفسير القرطبي (٨) ينظر: (٢/ ٤٢٧)، النشر (٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤١١)، شواذ القراءات (ص:٩٩٩).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٠٥)، تفسير القرطبي (١٧/ ٢٧٤).

قرأ: (أأن)، بفتح الهمزتين، أو يخفف الثانية، فالمعنى: ألأن ذكرتم بالله؟!

عن أبي عمرو وطلحة وعيسى: (يُردنيَ الرحمن)[٢٣]، بفتح الياء(١).

عن يعقوب: (ينقذوني)، (فاسمعوني)[٢٥]، بإثبات الياء (٢٠).

عن أبي جعفر والخليل وخالد: (إلا صيحةٌ واحدةٌ)[٢٩] (٢٠)؛ كأنه يريد: (إن كانت) لهم (إلا صيحةٌ واحدةٌ)، رفع. ومن نصب كأنه يُضمر [١٠٠/ب] (إن كانت) صيحتُهم -إن في معنى ما - (إلا صيحةً واحدةً).

وعن عبد الرحمن بن الأسود: ([إلا]<sup>(1)</sup> زقية)، وفي مصحف عبد الله كذلك<sup>(0)</sup>. فأصله: زقوة؛ لأنه من الزقاة، وهو الصياح، ولكن قلبت الواوياء<sup>(1)</sup>.

عن ابن عباس وابن جبير وابن أبي عبلة: (يا حسرة [العباد] (٢٠]، وهو في حرف أبي (١٠) وعن عكرمة والأعرج والحسن وعيسى: (يا حسره)، بجزم الهاء (٩)؛ كأنهم أرادوا: حسرتاه، فحذفوا الألف والتاء، قال أبو حاتم: هذا غلط.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٥)، شواذ القراءات (ص:٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط (ص:٣١٤)، النشر (٢/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٦)، المحتسب (٢/ ٢٠٦)، النشر (٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وإلا)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٦)، المحتسب (٢/ ٢٠٦)، تفسير القرطبي (١٧/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/٧٠٧).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (للعباد)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٠٨)، تفسير القرطبي (١٧/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٠٨)، الدر المصون (٩/ ٢٥٩).

إنما أراد: وإنهم كانوا يفقهون كذلك(١)، والله أعلم.

عن الحسن وابن أبي عبلة: (إنهم إليهم)[٣١]، بكسر الألف (٢)؛ على الابتداء ويوقع: ﴿ أَلَمْ يَرَوُا ﴾، على قوله: ﴿ كَمْ أَهْلَكُنَا قَبَلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ ﴾، ويجعله كلامًا تامًا.

عن الخليل: (الأرض المايتة)[٣٣].

وعنه: (مما تُنبّت الأرضُ)[٣٦]<sup>(٣)</sup>.

عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة والأعمش: (لا مستقرَّ لها)[٣٨] على النفى. عن ابن أبي عبلة: (لا مستقرِّ لها) (٥٠).

عن سليمان التيمي في حرف الحلواني: (كالعِرْجُون)[٣٩](٧)، مثل: فرعون.

عن الخليل: (ولا الليل سابقٌ النهارَ)[٤٠]، نصب (^).

عن الخليل: (ثُمْره)[٣٥]، وقد تقدم ذكره في الأنعام (٩).

<sup>(</sup>١) كذا العبارة في الأصل، ولم يظهر لي معناها ولا وجهها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٦)، المغنى للدهان (٣/ ١٤١٣).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هاتين القراءتين للخليل فيما بين يدى من المصادر.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ٢١٢)، شواذ القراءات (ص: ٠٠٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤١٤).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٦)، المغنى للدهان (٣/ ١٤١٥).

<sup>(</sup>A) وقفت على هذه القراءة مروية عن عمار بن قيل وأبي السماك. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤١٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: سورة الأنعام (آية رقم: ٩٩)، ولم أقف على قراءة الخليل في هذا الموضع فيما بين يدي من

عن اليماني: (وخلقنا لهم من مَثَله)[٢٢]، بفتح الميم والثاء (١)، ولا ندري ما يريد به.

وعنه: (تَختصمون)[٤٩]، بالتاء (٢٠٠٠). عن الحسن: (يِخِصمون)، بكسر الخاء والياء (٣٠٠٠).

عن ابن أبي إسحاق: (ينسُلون)[٥١] وقد تقدم ذكره (٥٠).

عن أمير المؤمنين عليّ: (يا ويلتي مِن بَعْثِنا)[٢٥] (٢٥] من ابن مسعود: (مِنْ هَبِّنَا)(٧)، أَوْ: (مَهَبِّنَا)(٨)، يقال: هبَّ الرجل من نومه يهُبُّ هَبًّا.

عن مجاهد وأبان بن تغلب وأبي السماك وعبيد بن عمير: (في شَغَل)[٥٥] بفتح الشين والغين (٩)؛ كأنه مصدر، والشُغل بضم الشين كأنه الاسم. قال أبو

=

المصادر.

- (١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤١٥)، شواذ القراءات (ص:٠٠٠).
- (٢) وقفت على هذه القراءة مروية عن اليماني بالياء. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤١٥)، شواذ القراءات (ص: ٠٠٤).
- (٣) وقفت على هذه القراءة مروية عن أبي بكر. ينظر: الدر المصون (٩/ ٢٧٤)، البحر المحيط (7/ 0.00). النشر (7/ 0.00).
  - (٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٦)، البحر المحيط (٧/ ٣٢٥).
    - (٥) ينظر: سورة الأنبياء (آية رقم: ٩٦).
    - (٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٦)، المحتسب (٢/٢١٣).
- (۷) وقفت على هذه القراءة مروية عن أبي بن كعب. ينظر: المحتسب (۲/ ۲۱٤)، المغني للدهان (۲/ ۱۱۷).
  - (٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤١٧)، شواذ القراءات (ص: ٢٠١٠)،
  - (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٦)، المغنى للدهان (٣/ ١٤١٧).

حاتم: وسمع شيخٌ من أهل واسط ابنَ هُبيرَة (١) يقرأ: (شَغْل) (١).

عن مجاهد وعكرمة وأبي [١٠١/أ] رجاء وقتادة وأبي حيوة: (فكِهون)، بغير ألف<sup>(٦)</sup>. وعن أبي جعفر في [آيتين]<sup>(١)</sup> والكسائي مثله في جميع القرآن<sup>(٥)</sup>. وعن طلحة والأعمش: (فاكهين)، نصب؛ على القطع والحال، ويجعل الكلام قبله تامًا. وفي مصحف عبد الله كذلك<sup>(٦)</sup>.

وعن عبد الله أيضًا: (متكئين)[٥٦]، نصب (٧)؛ على ذلك القياس (٨).

عن عيسى بن عمر: (سلامًا قولًا)[٥٥] يجعل قوله: (ولهم ما يدعون)،كلامًا، وينصب: (سلامًا)؛ على القطع والتفسير.

وعن ابن وثاب: (ألم إِعهد إليكم)[٦٠]، بكسر الألف(١٠)؛ على لغة تميم.

- (٧) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤١٩)، شواذ القراءات (ص:٢٠٤).
  - (٨) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٣/ ٢٧١).
  - (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٧)، المحتسب (٢/ ٢١٥).
- (١٠) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٧)، شواذ القراءات (ص:٢٠٤).

<sup>(</sup>١) لم يتبين لي من هو، إلا أن يكون يونس بن هبيرة، الذي ذُكِر في الآخذين عن أم الدرداء الصغرى هجيمة بنت حيى، زوجة أبى الدرداء. ينظر: غاية النهاية (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٥٥٨)، البحر المحيط (٧/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٦)، المبسوط (ص:٣١٣)، النشر (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) كذا استظهرت هذه الكلمة في الأصل.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذه القراءة مروية عن الكسائي، وقد قرأ بها أبو جعفر في جميع مواضع ورود هذه الكلمة. ينظر: النشر (٢/ ٣٥٤، ٣٥٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤١٩)، شواذ القراءات (ص:٥٠١)، تفسير القرطبي (١٧/ ٤٦٩).

وذكر عنه كسر الألف والهاء (۱). وذكر عنه أيضا طلحة فتح الألف وكسر الهاء (۲). قالوا: وهذا غلط.

عن الحسن وابن أبي إسحاق وعبد الله بن عبيد بن عمير وأبي البرهسم وأبي حيوة: (جُبُلًا)[٢٢]، مثقلة مشددة اللام<sup>(٣)</sup>. عن الأعرج وعيسى بن عمر والأشهب وأبي يحيى: (جِبُلًا)، بكسر الجيم وإسكان الباء<sup>(١)</sup>. عن الخليل: (جَبُلًا)، بفتح الجيم وضم الباء<sup>(٥)</sup>. قال أبو حاتم: رأيت رجلًا يروي الحروف من أهل خراسان يذاكر يعقوب، فذكر عن بعضهم: (جيلًا) بالياء<sup>(٢)</sup>، ولا أحفظه. عن طلحة وعيسى: (أفلم يكونوا يعقلون) بالياء فيهما<sup>(٧)</sup>.

عن أبي البرهسم: (اليوم يُختَم)[٦٥]، على ما لم يسم فاعله(^).

وعنه أيضًا: (وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم)(١). وعن طلحة: (ولِتُكلمنا

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤١٩)، شواذ القراءات (ص:٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن وثاب وابن الهذيل. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (٢/٢١٦)، مفردة الحسن (ص:١٦٨)، المبسوط (ص:٣١٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ٢١٦)، تفسير القرطبي (١٧/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٦) وقفت على هذه القراءة مروية عن علي بن أبي طالب واليماني. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٢٠)، شواذ القراءات (ص:٢٠٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٢١)، المحرر الوجيز (٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>A) وقفت على هذه القراءة من غير نسبة، ومروية عن يعقوب. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٢١)، البحر المحيط (٧/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٢١).

أيديهم ولِتشهد) بزيادة [اللامين]() وكسرها()(). وعن ابن أبي عبلة مثله إلا أنه أسكن اللام()؛ كأنه أراد الأمر، أي: يأمر الأيدي أن تكلمَه والأرجل أن يشهد.

قال أبو بكر: عن أبي البرهسم وأبي حيوة: (مَضِيًّا)[١٧]، بفتح الميم (°). وعن بعضهم: (مِضيًّا)، بكسر الميم (٢).

عن الأعمش في حروف الحلواني: (نُنْكِسُهُ)[٦٨]، بضم النون الأولى وتسكين الثانية (٢٠)؛ من: أنكس يُنْكِس. وفي حروفه أيضًا عن عاصم: (نَنْكِسُهُ)، بكسر الكاف، خفيف (٨)؛ من نكسَ ينكِس.

عن اليماني [١٠١/ب]: (لِيُنذَر) [٧٠]، بضم الياء على ما لم يُسمَّ فاعله (١٠٠ عن البحدري وطلحة: (ليَنذَر) بفتح الياء والذال (١٠١)؛ فيكون الفعل لقوله: ﴿ مَن كَانَ حَيَّا ﴾، والله أعلم.

- (٧) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٢٢)، شواذ القراءات (ص:٣٠٤).
- (٨) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٢٢)، شواذ القراءات (ص:٤٠٣).
  - (٩) ينظر: البحر المحيط (٧/ ٣٣١)، الدر المصون (٩/ ٢٨٥).
- (١٠) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٠٤)، المحرر الوجيز (٤/٢٦٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (اللام ومن)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعل الأنسب: (وكسرهما).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٢١)، شواذ القراءات (ص:٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٢١)، شواذ القراءات (ص:٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٢٠١)، المحرر الوجيز (٤/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٦) وقفت على هذه القراءة مروية عن الكسائي وأبي حيوة والأنطاكي. ينظر: البحر المحيط (٧/ ٣٢٩).

عن الحسن وابن يعمر والأعمش وأبي البرهسم وأبي حيوة: (فيها رُكوبهم)[۷۷]، بضم الراء(۱)؛ على المصدر، وقالوا: ويؤيد قوله: ﴿ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾، ولم يقل: مأكولهم. وعن عائشة رحمة الله عليها: (ركوبتُهم)(۱).

عن الخليل: (ويُحِقُّ القولُ)[٧٠]، على قوله: ﴿ لِّيُنذِرَ ﴾.

عن الخليل: (إنا نعلم ما تسرون وما تعلنون)[٧٦]، بالتاء جميعًا(٣).

عن عاصم الجحدري وسلام: (أوليس الذي خلق السموات يقدر)[١٨]، بالياء(١٠). يقال: ليس فلان يقدر وبقادر.

عن الحسن وابن يعمر ومالك بن دينار: (وهو الخالق العليم)(٥).

عن الأعرج وإبراهيم التيمي وطلحة: (بيده مَلَكَة كل شيء)[٨٣] (١٠). وعن طلحة في حروفه: (ملكيت)، بالياء (١٠). وعن عكرمة والأعمش: (ملكوث)، بالثاء (٨٠).



<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/٢١٦)، مفردة الحسن (ص:١٦٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٧)، المحتسب (٢/٢١٦).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هاتين القراءتين فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٨)، المبسوط (ص:٣١٤)، النشر (٢/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٧)، مفردة الحسن (ص:١٦٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٧)، المحتسب (٢/٢١٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٢٤)، شواذ القراءات (ص:٣٠٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٢٤)، شواذ القراءات (ص:٣٠٤).

## سورة والصافات وما فيها من الغرائب

عن عبيد بن عمير واليماني وزيد بن علي: (بزينةٍ -منون- الكواكبُ)[٦]، رفع (١)، أي: هي الكواكب.

عن الحسن وقتادة: (إلا من خِطِّف)[١٠]، بكسر الخاء مثقل (٢)، أي: اختطف، وهي لغة تميم (٣).

عن(١٤): (فاتَّبعه شهاب)، موصول(٥).

عن أبي عبد الرحمن وابن أبي عبلة: (دَحورًا)[٩]، بفتح الدال(٢)؛ على الاسم، أي: يقذفون بداحر ودحور، والدُّحور: مصدر دحرته ودحورًا؛ بمعنى: مَدْحورًا، وإذا أراد المصدر فمثل القبول والركوع(٧).

عن الأعمش: (أمّن عددنا)[١١]؛ اعتبارًا بحرف عبد الله (١)، أي: أمن عددنا](١) قبل ذلك من الأشياء التي ذكرها.

- (٦) ينظر: معاني القرآن للفراء (٢/ ٣٨٣)، مختصر ابن خالويه (ص:١٩٨).
  - (٧) ينظر: تهذيب اللغة (٤/ ٢٣٦).
  - (٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٢٨)، شواذ القراءات (ص:٤٠٤).
    - (٩) في الأصل: (عدنا) بدال واحدة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٢٧) البحر المحيط (٧/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٩)، مفردة الحسن (ص:١٦٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط (٧/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل من غير ذكر لصاحب القراءة.

<sup>(</sup>٥) وقفت على هذه القراءة مروية عن الحسن وقتادة. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٢٧)، شواذ القراءات (ص:٤٠٤).

عن الأعمش: (قال نعم [وأنتم](١) داخرون)[١٨](٢).

عن عيسى قال: (أنهم مسؤولون)[٢٤]، بفتح الألف(")، صواب(ن)، أي: لأنهم.

عن أبان بن تغلب وأبي السماك: (إنكم لذائقوا العذاب الأليم) [٣٨] [٣٨] [٣٨] أي: لذائقون العذاب، فحذف النون للإضافة، فترك (العذاب الأليم) على ما كان، ومثله قوله: ﴿إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ ﴾ فترك (العذاب الأليم) على ما كان، ولكن نصب نسقًا على المعنى؛ لأنه في المعنى نصب وإن كان مضافًا.

عن ابن أبي إسحاق وابن يعمر وسلام: (يَنزِفون)[٢٤] من: نزَف ينزِف. عن ابن عباس وابن جُبير وأبي عمرو وعبد الرحمن بن أبي عمار (٥) وأبي سراج الهذلي (٨): (هل أنتم مُطْلِعونَ \* فأَطْلِعَ)[٥٥-٥٥] (٩)، أي: هل أنتم فاعلون

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فأنتم)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٢٨)، شواذ القراءات (ص:٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٩)، إعراب القرآن للنحاس (٣/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) كذا هذه الكلمة في الأصل، ولم يظهر لي مناسبتها للسياق.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٩)، البحر المحيط (٧/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الدر المصون (٩/ ٣٠٥)، البحر المحيط (٧/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>۷) عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار القرشي، المكي، ورى عن جابر، وابن عمر، وأبي هريرة، وروى عنه ابن جريج، وعمرو بن دينار. ينظر: تهذيب الكمال (۱۷/ ۲۲۹).

<sup>(</sup>٨) لم أقف له على ترجمة، وله ذكر في كتب التفسير والقراءات. ينظر: المحرر الوجيز (٢/ ٢٦٤، ٥/ ١٠٨)، الكامل (ص: ١٥٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٩)، المحتسب (٢/ ٢١٩)، البحر المحيط (٧/ ٣٤٥).

فأفعلَ أنا. عن ابن أبي عبلة: (مطلعونِ فأطلع)، خفيف وكسر النون (۱۰)، كأنه يريد: [مطلعونني] (۱۰)، فحذف إحدى النونين. وعن أبي رجاء: (مطلعونِ -خفيف وكسر النون - فأطّلعَ)، مثقل (۱۰). وعن الخليل: (مطلعوني) (۱۰).

عن يعقوب: (لترديني)[٥٦](٥).

عن زيد بن على: (أفما نحن بمايتين)[٥٨] عن

وعن جعفر بن محمد: (ولقد نادينا نوحًا)[٥٥](٧)؛ على المفعول؛ كقوله: ﴿ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن ﴾[القصص:٤٦].

عن شيبان النحوي (^): ([لشُوبًا] ( أ) من حميم )[١٧]، بضم الشين (١١٠)، كأنه الاسم، والشَوب المصدر.

عن أبي البرهسم: (ثم إن مصيرهم)[٦٨]؛ اعتبارًا بحرف أُبي (١١). وعن ابن

- (٩) في الأصل: (كشوبًا)، وهو تصحيف.
- (١٠) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ١٩٠)، المحتسب (٢/ ٢٢٠).
- (١١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٣٥)، شواذ القراءات (ص:٢٠٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٣٤)، شواذ القراءات (ص:٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) سقطت الطاء في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٣٤)، شواذ القراءات (ص:٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن عباس. ينظر: تفسير الطبري (١٩/٨٥٥)،

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبسوط (ص:٣١٧)، النشر (٢/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٠١)، البحر المحيط (٧/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٨) هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي النحوي، وقد تقدمت ترجمته.

مسعود: (منقلَبَهم)[۲۸]<sup>(۱)</sup>.

عن الخليل: (يَزُفُّون)[٩٤] من: وزَف يزِف. وعن ابن أبي عبلة وابن قطيب: (يَزْفُون)، ساكنة الزاي (٥٠).

وعن الحسن: (فراغ عليهم سفقًا)[٩٣]<sup>(١)</sup>. وجويبر عن الضحاك: (صفقًا)<sup>(٧)</sup>. عن يعقوب: (سيهديني)[٩٩]<sup>(٨)</sup>.

عن ابن مسعود وابن عباس وابن جبير وابن يعمر وأبان بن تغلب وأبي البرهسم: (فلما سلَّما)[١٠٣]، بإسقاط الألف وتشديد اللام (١٠٠). وعن ابن عباس: (فلما استسلما)(١٠٠).

- (٨) ينظر: النشر (٢/ ١٨٢).
- (٩) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٢٢)، البحر المحيط (٧/ ٣٥٥).
- (١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٣٧)، شواذ القراءات (ص:٧٠٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير الطبرى (۱۹/ ٥٥٦)، تفسير القرطبي (۱۸/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وخفيف)، ولعل الواو زائدة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨٩)، المحتسب (٢/ ٢٢١)، المغني للدهان (٣/ ١٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٣٦)، شواذ القراءات (ص:٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٢١)، شواذ القراءات (ص:٢٠١).

<sup>(</sup>٧) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن مسعود والحسن. ينظر: تفسير الطبري (١٩/ ٥٧١)، شواذ القراءات (ص:٤٠٦).

عن زيد بن على: (وناديناه يا إبراهيم)[١٠٤]، بإسقاط (أن)(١).

عن الخليل: (صدَقْت الرؤيا)[١٠٥]، خفيف(٢).

عن عبد الرحمن بن [عامر] (٣) [٢٠١/ ب]: (وبرَّ كنا عليه) [١١٣]، بغير ألف (٤).

عن سعيد بن جبير وأبي البرهسم: (ومن ذريتهُما)، بضم الهاء(٥).

عن أبي البرهسم: (سِلْمٌ)[١٢٠]، بكسر السين (٢).

وعن أبي البرهسم: (آل إدريس)[١٣٠] (١٠٠). وعن عكرمة: (على إدراسين) (١٠٠).

(١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٣٧)، شواذ القراءات (ص:٤٠٧).

- (٢) وقفت على هذه القراءة مروية عن أبي المتوكل وأبي الجوزاء وأبي عمران والجحدي. ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٣٧)، زاد المسير (٣/ ٥٤٨).
- (٣) في الأصل: (عباس)، وهو تصحيف. وهو: عبد الرحمن بن عامر اليحصبي، أخو عبد الله بن عامر، المقرئ، كان من حملة القرآن، روى عن أخيه، والوليد بن عبد الملك، وروى عنه الوليد بن مسلم، ومحمد بن شعيب. ينظر: تاريخ دمشق (٣٤/ ٤٤٦).
  - (٤) وقفت على هذه القراءة مروية عن أبي عمر الدوري. ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٣٨).
    - (٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٣٨)، شواذ القراءات (ص:٧٠٤).
- (٦) وقفت على هذه القراءة مروية عن اليماني. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٣٨)، شواذ القراءات (ص:٤٠٧).
  - (٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٣٩).
- (A) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن مسعود ويحيى والأعمش. ينظر: المحتسب (٢/ ٢٢٤)، المغنى للدهان (٣/ ١٤٣٩).

وعن الأعمش: (وإن إدريس) $^{(1)}$ ، و(سلام على إدريسين) $^{(7)}$ .

عن أبي البرهسم: (إلى مائة ألف ويزيدون)[١٤٧]، بغير ألف".

وعن الحسن: (وإن الياس)[١٣٠] موصول (أ). وعن الحسن وأبي رجاء: (سلام [على] (٥) الياسين)، موصول (٢).

عن طلحة: (أفلا تذْكرون)[١٥٥]، خفيف (٧)، أي تذْكرون إحسان الله إليكم ونعمه لديكم (٨).

وعن ابن أبي عبلة وإسماعيل عن الحسن: (صالُ الجحيم)[١٦٣]، بضم اللام<sup>(٩)</sup>. قال الفراء: إن كان عرف فيها لغة مقلوبة مثل: عاث وعثا فهو صواب<sup>(١١)</sup>. قد قالت العرب: جرف [هاير]<sup>(١١)</sup> وهو شاك السلاح وشايك

- (٩) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٢٨)، مفردة الحسن (ص: ١٧٠).
- (١٠) ينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ٣٩٤)، المحتسب (٢/ ٢٢٨)، مفردة الحسن (ص:١٧٠).
  - (١١) في الأصل: (هان)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٢٤)، المغنى للدهان (٣/ ١٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٢٥)، المغنى للدهان (٣/ ١٤٣٩)، شواذ القراءات (ص:٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٢٦)، شواذ القراءات (ص:٥٠٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٦٩)، شواذ القراءات (ص:٤٠٨).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط في الأصل.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٣٢)، شواذ القراءات (ص:٧٠٤)، النشر (٢/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٨٠٤)، البحر المحيط (٧/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٨) وقال الألوسي: "على مُقدَّرٍ؛ أي: تلاحظون ذلك فلا تتذكرون بطلانه." ينظر: روح المعاني (١٢/ ١٤٤).

السلاح(١). وأنشدني بعضهم:

فلو أني رميتك من بعيد [لعاقك](٢) من دعاء [الذئب](٣) عاقي

يريد: عائق، فهذا ما قُلِبَ. ومنه: ﴿وَلَا تَعَـٰتُوۤا ﴾ [ هود: ١٥٥]، ولا تعيثوا لغتان. قال: وقد يكون أن يجعل (صالوا) جمعًا؛ كما تقول: من الرجال من هو

إخوتك، بل يذهب بـ (هـو) إلى (°) الاسم المجهول، ويُخرَّج قوله (٢) على الجمع، كما قال الشاعر:

[إذا ما حاتم وُجد ابن عمي مَجَدنًا من تكلُّم أجميعنا](٧)

ولم يقل: تكلموا<sup>(^)</sup>. قال الله جل ثناؤه: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسُتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ [يونس: ٢٤]، ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾ [يونس: ٤٣]، و (مَن) لها معنى

إذا ما جاءهم وجدوا بن عمي وجدنا من تكلَّم أجمعينا والمثبت من المصدر. ينظر: معاني القرآن للفراء (٢/ ٣٩٤)، تفسير الطبري (١٩/ ٢٥٠).

(٨) ينظر: معاني القرآن للفراء (٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>١) كذا العبارة في الأصل، وفي المصدر المطبوع: (قد قالت العرب: جرف هارٌ وهارٍ، وهو شاكُ السلاح وشاكي السلاح).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لعالك)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الذنب)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذ البيت من غير نسبة. ينظر: العين (٢/ ١٧٣)، مجالس ثعلب (ص: ٣٥)، المخصص (٣/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لإلى)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في المصدر المطبوع: (فعله) بدل (قوله).

[التوحيد](١)؛ فكأنه يُرجع هو على لفظ (من) على الواحد، وتُخرَّج (صالوا) على معنى الجمع، والله أعلم.

عن الضحاك: (كلماتُنا)[١٧١]، جمع (٢).

عن الخليل: (أم خلقنا الملائكة أنثا)[١٥٠].

وعنه: (من أفكهم)[١٥١] بفتح الألف.

وعنه: ([وصدق]<sup>(٣)</sup> -خفيف- المرسلين)[٣٧]<sup>(٤)</sup>.

عن ابن مسعود: (فإذا نُزِل بساحتهم)[١٧٧]، على ما لم يُسمَّ فاعله (٥).

قال أبو حاتم: يروى عن القاسم (٢)، [عن] (٧) صالح بن ميناء (٨) قال: قرأتُ على عاصم بن أبي النجود الصافات، فلما أتيت على آخرها [سكتُ ] (٩)، فقال: إنه قد أورأ] (١٠)، قال: قلت: قد ختمت! فقال: إنه قد فعلتُ كما فعلتَ على أبي

<sup>(</sup>١) في الأصل: (والتوحيد).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٠٨)، البحر المحيط (٧/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فصدق).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على القراءات الثلاث فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ١٩٠)، المحتسب (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (بن)، والتصويب من المحرر الوجيز (٤/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٨) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (سكنت)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (قرأ)، وهو تصحيف.

عبد الرحمن السُّلمي، فقال لي: كما قلتُ لك، وقال لي أبو عبد الرحمن: كذا قال لي علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وقال: (وقل آذنتكم بأذانة المرسلين لتسألن [عن](۱) النداء العظيم)(۱). وقال محمد بن الفضل: عن ابن بهدلة أنه قال: أخَذ عليَّ أبو عبد الرحمن: (آذنتكم بأذانة المرسلين لتسألن [عن](۱) هذا النبأ العظيم. وروى عنه محمد بن ثابت(۱) قال: في قراءة عبد الله: (آذنتكم بأذانة المرسلين ليسألوا [عن](۱) النبأ العظيم). وروى عيسى عن طلحة: (فسوف يبصرون وآذنتكم بأذانة المرسلين ولتسألن عن هذا النبأ العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)(۱).



<sup>(</sup>١) في الأصل: (على)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الثعلبي (٨/ ١٧٤)، المحرر الوجيز (٤/ ٠٩٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (على)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) لعله: محمد بن ثابت العبدي، أبو عبد الله البصري، روى عن عطاء بن أبي رباح، ونافع، وعمرو بن دينار، وروى عنه ابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع. ينظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (على)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) وقفت على هذه القراءة منسوبة إلى مصحف عبد الله. ينظر: معاني القرآن للفراء (٢/ ٣٩٦)، المحرر الوجيز (٤/ ٩٠).

## سورة ص وما فيها من الغرائب

عن الحسن: (صاد)[١] بكسر [الدال](١)؛ كأنه من: صاديت، وفسّر: حادِثِ القرآنَ بقلبك، وذكر عنه: عارض القرآن بعملك(٢). ومثله عن ابن أبي إسحاق وابن أبي عبلة وقتادة(٦). قال قتادة: قسم. وعن عيسى: (صادَ)، نصب؛ على أنه قسمٌ حُذف منه حرفُ القسم(٤). وذكر عن ابن أبي إسحاق برواية الحلواني: (صادٍ)، منون(٩)؛ على القسم، وينوي الواو، أي: وصادٍ. قال الزجاج: قال أهل اللغة في قراءة الحسن: معناه: صادِ القرآن بعملك، أي: تعمّدُه، ويُسقط الياء للأمر، ويجوز أن يكون كُسِرت الدال لالتقاء الساكنين؛ لأن إتباع الألف الفتحة كاتباع الفتحة الفتحة، كما اختاروا الفتح في: عُضَّ يا فتى ٢٠٠١/ب] وقال الأخفش: يجوز أن تكون صادَ وقافَ ونونَ اسمًا للسور منصوبة؛ إلا إنها لا تصرف كما لا تُصرف جملة أسماء المؤنث، فيزعم أنه ينصبها؛ كأنه قال: اذكر صاد وأشاه ذلك ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الصاد)، ولعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الطبري (٢٠/٥)، المحرر الوجيز (٤/ ٤٩١)، البحر المحيط (٧/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩٢)، مفردة الحسن (ص:١٧٠)، المحرر الوجيز (٤/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩٢)، المحتسب (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٤٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: معاني القرآن للزجاج (١/ ٦٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: معاني القرآن للأخفش (١/ ٢٠)، معاني القرآن للزجاج (١/ ٦٤).

عن عيسى: (ولاتِ)[٣] بالكسر<sup>(۱)</sup>، وذكر عنه أيضًا: (حينِ)، كسر<sup>(۱)</sup>؛ كأنه يريد الإضافة، أو أن (لات) بنيت على الكسر مثل هؤلاء وما أشبهه. وعن بعض العرب: (ولات حينُ)<sup>(۱)</sup>، رفع وأضمر الخبر. ومن نصب أضمر الاسم أي: وليس الحينُ حينَ فرار، [والنوص]<sup>(1)</sup>: التأخير. وقال الشاعر:

أمن ذكر ليلي إذ نأتك تنوص [وتقصر عنها خطوة](٥) وتبوص(٢)

والبوص: التقدم. والكسائي يقف (ولاه) بالهاء (١٠٠)، والفراء بالتاء (١٠٠). قال أبو حاتم: إنما زادوا هاء التأنيث في (لا)، فقالوا: لاه في الوقف، كما قالوا: رأيت زيدا ثم عمرا وثُمَّت، ورب رجل وربُّت، والوقف: ورُبَّه في وزعم ناسٌ أن التاء زائدة في: (حين)، وأن في مصحف عثمان بن عفان رضوان الله عليه: (ولا

<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۱۹۲)، المغني للدهان (۳/ ۱٤٤٥)، شواذ القراءات (ص:۶۰۹).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٧/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) وقفت على هذه القراءة مروية عن أبي السماك. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩٢)، المغني للدهان/ سورة ص، شواذ القراءات (ص:٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (والنوا)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وتقضى عنها حسرة)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) البيت لامرئ القيس. ينظر: ديوانه (ص:١١٧)، التذكرة الحمدونية (٧/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: فتح الوصيد (٢/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: تفسير الثعلبي (٧/ ٤٧)، النشر (٢/ ١٥٠).

تحين)(١)، وهي لغة معروفة(١). قال أبو وجزة السعدي يمدح الزهري -وهو فصيح-:

العاطفون تحين ما من عاطف والمسبغون يدًا إذا أنعموا (٦)

وذكر عن ابن عمر أنه سئل عن عثمان، فذكر ما فيه، ثم قال: اذهب بهذه تالآن إلى أصحابك (٤)، يريد: الآن.

عن الخليل: (ذي الذكر)[١](٥).

عن أبي عبد الرحمن: (لشيء عُجَّاب)[٥]، مشددة الجيم (٢)، مثل: كُبَّار.

عن ابن أبي عبلة: (منهم امشوا)[٦]، بإسقاط (أن)(

عن سلَّام: (فحق عقابي)[١٤]، إذا وصل (^).

عن الخليل: (فلِيرتقوا)[١٠]، بكسر اللام (٩).

<sup>(</sup>۱) نقل الداني والسخاوي هذا القول عن أبي عبيد. ينظر: المقنع (ص: ۸۱)، فتح الوصيد (۲/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٤٥)، النشر (٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: خزانة الأدب (٤/ ١٧٩). وفيه أن أبا وجزة السعدي مدح به آل الزبير بن العوام.

<sup>(</sup>٤) ينظر: النشر (٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٤٦).

<sup>(</sup>٩) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

عن ابن أبي عبلة: (والطيرُ محشورةٌ)[١٩](١)؛ على الابتداء.

عن الحسن: (وشدَّدنا ملكه)[۲۰]، مشددة، برواية الحلواني، وعن ابن أبي عبلة مثله (۲۰).

عن عبيد بن عمير: (خصمان [٢٠١/أ] بعضهم بغي على بعض)[٢٢](٣).

عن الحسن وأبي رجاء وقتادة واليماني وأبي البرهسم وأبي حيوة وابن أبي عبلة: (ولا تَشْطُطُ) من: شطط يشطُط. وذكر عن قتادة في حرف الحلواني: (ولا تُشَطِّط) مشددة الطاء (٥٠٠). عن زر: (ولا تشاطط) (١٠٠).

عن الحسن والضحاك وزيد بن علي: (تَسع وتَسعون)[٢٣]، بفتح التاء (١٠٠٠). عن الأعرج: (ولي نِعجةٌ)، بكسر النون (٩).

وفي قراءة عبد الله: (تسع وتسعون نعجة [ولي](١١) نعجة أنثي)(١١).

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩٢)، شواذ القراءات (ص:٤٠٩).

(٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩٢)، الكامل (٦٢٨)، شواذ القراءات (ص:٤٠٩).

(٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٤٧)، شواذ القراءات (ص:٩٠٩).

(٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٤٧)، الكامل (ص: ٦٢٨)، شواذ القراءات (ص: ٤٠٩).

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩٢)، شواذ القراءات (ص:٠١٠).

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩٢)، المغني للدهان (٣/ ١٤٤٧)، شواذ القراءات (ص:٤١٠).

(٧) كتب هنا بخط مغاير بين السطرين: (فيهما).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩٢)، مفردة الحسن (ص:١٧١).

(١٠) ساقط في الأصل.

(١١) ينظر: تفسير الطبري (٢٠/٥٨)، المغنى للدهان (٣/ ١٤٤٨)، شواذ القراءات (ص: ١٤٠).

عن ابن مسعود وأبي وائل<sup>(۱)</sup> وابن أبي إسحاق وابن قطيب وابن أبي عبلة: (وعازَّني<sup>(۱)</sup> في الخطاب)<sup>(۱)</sup>، أي: غالبني. وذكر عن عاصم وأبي البرهسم وأبي حيوة: (وعزَني)، خفيف<sup>(۱)</sup>. قال أبو حاتم: ليس له معنى نعرفه.

عن أهل الشام من رواية هشام: (من الخلْطاء)[٢٤]، ساكنة اللام. (يبغ)، بحذف الياء(٥).

عن الحسن -واختلف عنه - [وعن] (٢) أبي عمرو وقتادة: (فتناً)، خفيف (٢)، يعني: الملكين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحسن وأبي رجاء: (فتناًه)، مشددة التاء والنون (٨). وعن الضحاك: (أفتناه) (٩)، وهي لغة تميم. يقال: أفتنته (١٠).

عن أبي البرهسم وأبي حيوة: (إن الذين يُضلون)[٢٦]، بضم الياء (١١).

- (٨) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٣٢)، المغني للدهان (٣/ ١٤٤٨)، شواذ القراءات (ص: ١٠٤).
- (٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٤٩)، شواذ القراءات (ص:٤١٠)، البحر المحيط (٧/ ٣٧٧).
  - (١٠) ينظر: الدر المصون (٩/ ٣٧٢)، اللباب في علوم الكتاب (١٦/ ٤٠٧).
- (١١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٤٩)، شواذ القراءات (ص:١١١)، الدر المصون (٩/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>١) هو شقيق بن سلمة، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وعادني)، ولعله تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩٢)، المغني للدهان (٣/ ١٤٤٨)، البحر المحيط (٧/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩٣١)، المحتسب (٢/ ٢٣٢)، البحر المحيط (٧/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان/ سورة ص، شواذ القراءات (ص: ١٠٤).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (عن).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٣٢)، المغني للدهان (٣/ ١٤٤٨)، شواذ القراءات (ص: ١٠٤).

عن الخليل: (ذلك ظنَّ الذين كفروا)[٢٧]، بفتح النون(١).

عن عبيد بن [عمير](٢): (أنزلناه إليك مباركًا)[٢٩] نصب ٢٠٠)؛ على الحال والقطع.

عن أبي عبدالرحمن وعاصم: (لتدبروا)، بالتاء (أ). وذكر عنه: (ليتدبروا) (). وزعم أبو حاتم عنه وعن أبي جعفر والأعرج وعاصم: (ليدَبَّروا)، بالياء والدال خفيفة (أ)، والوجه التاء مع تخفيف الدال ().

عن زيد بن علي: (مسحًا بالساق والأعناق)[٣٣] (١٠). وعن ابن كثير وعبيد بن عمير: (بالسُؤوق) (١٠)، مهموز جمع ساق.

عن الحسن وأبي رجاء وخالد بن إياس: (فسخرنا له الرياح)[٣٦](١٠). وذكر

- (٨) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٥٠)، شواذ القراءات (ص:٤١١)، البحر المحيط (٧/ ٣٨١).
  - (٩) ينظر: الكامل (ص:٣٩٦)، المغنى للدهان (٣/ ١٤٥٥)، النشر (٢/ ٣٣٨).
  - (١٠) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٥٥)، البحر المحيط (٧/ ٣٨٢)، النشر (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>١) أي: (يكون فعلًا ماضيًا). كذا جاء بهامش الأصل. ولم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٢) ساقط في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٥٠)، شواذ القراءات (ص:١١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (٧/ ٣٧٩)، النشر (٢/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٥) وقفت على هذه القراءة مروية عن علي بن أبي طالب. ينظر: الدر المصون (٣٧٤)، البحر المحيط (٧/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر، والذي وقفت عليه بالياء مع تخفيف الدال هو: (ليُدبِّروا)، وقد نسبت إلى الأعمش. ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٥٠).

<sup>(</sup>٧) هي قراءة أبي جعفر من العشرة. ينظر: النشر (٢/ ٣٦١).

عن أبي عمرو أنه ريح الصبا. وقد تقدم [ذكره](١)(١).

وعن عيسى بن عمر: (إني مسني)[٤١] [٤٠١/ب]، بكسر الألف(٣)؛ على الحكامة.

عن الخليل(1): (نَعِم العبد)[٤٤]، بفتح النون، وكسر العين(٥).

عن الحسن وأبي جعفر وعيسى: (بنُصُب)[١١] مثقل (٢٠). وعن الحسن والجحدري وابن يعمر وابن أبي عبلة وزيد بن علي: (بنَصَب)، بفتحتين، أي: بتَعَب. وكان يعقوب يختاره (٧)؛ لقوله: ﴿ لَا يَمَسُنَا فِيهَا نَصَبُ ﴾[فاطر:٣٥]. وعن أبي البرهسم وأبي حيوة واليماني: (بنَصْب)، خفيف (٨).

عن الحسن وسلام وابن أبي عبلة: (أولي القوة)[٥٤](٥)، كقوله: ﴿وَٱلسَّمَاءَ بَنْيَنَهَا بِأَيْدِ﴾ [الذاريات:٤٧].

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٥٢).

(٩) وقفت على هذه القراءة مروية عن الحسن على سبيل التفسير. ينظر: تفسير الطبري (٢٠/ ١١٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ذكر)، بدون هاء.

<sup>(</sup>٢) ينظر: سورة الأنبياء (آية رقم: ٨١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٢/ ٣١٣)، البحر المحيط (٧/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) قوله: (عن الخليل) مكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٥) وقفت على هذه القراءة مروية عن الضحاك. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٥٢)، شواذ القراءات (ص:٤١١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٥٢)، الدر المصون (٩/ ٣٨١)، النشر (٢/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٧١)، المغني للدهان (٣/ ١٤٥٢)، النشر (٢/ ٣٦١).

وعن أبي عمرو -برواية أحمد بن موسى- والخليل: (الأيادي)(١)، على الجمع.

عن الخليل: (بالعشي والإشراق)[١٨](٢).

عن طلحة والأعمش: (بخالصتهم ذكرى الدار)[٤٦](١)، أي: بأنهم كانوا يخلصون في ذكر الدار(٤٠).

عن عبيد بن عمير: (وإنهم عندي)[١٧]<sup>(٥)</sup>.

عن زيد بن علي وأبي البرهسم وأبي حيوة: (جناتُ عدن مفتحةٌ)[٥٠]<sup>(١)</sup>؟ كأنه تفسير أنَّ (حسن مآب)[٤٩] هو: جنات عدن.

عن مجاهد والخليل: (من شِكله)[٥٨]، بكسر الشين (٧)(٨).

عن مجاهد -واختلف عنه-: (آتخذناهم)[٦٣]، بهمزة ومدَّة (٩٠).

- (٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٥٣)، شواذ القراءات (ص:١١٤).
- (٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩٣١)، البحر المحيط (٧/ ٣٨٧).
  - (٧) قوله: (عن مجاهد)، مكرر في الأصل.
- (٨) ينظر: الكامل (ص:٦٢٩)، شواذ القراءات (ص:٤١٢)، البحر المحيط (٧/ ٣٨٨).
  - (٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٥٤)، شواذ القراءات (ص:٢١٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٥٢)، شواذ القراءات (ص:١١٤).

<sup>(</sup>٢) لم تتبين لي قراءة الخليل، ولم أقف عليها.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٥٣)، شواذ القراءات (ص:٤١١)، البحر المحيط (٧/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) قال الزمخشري: "فإن قلت: ما معنى أخلصناهم بخالصة؟ قلت: معناه: أخلصناهم بسبب هذه الخصلة، وبأنهم من أهلها، أو أخلصناهم بتوفيقهم لها، واللطف بهم في اختيارها. وتعضد الأول قراءة من قرأ: (بخالصتهم). ينظر: الكشاف (٤/ ٩٩).

عن زيد بن علي وابن أبي عبلة: (تخاصمَ)[٦٤]، نصب (١)، يردُّ إلى قوله: (هذا) كأنه يقول: إن هذا تخاصمَ أهل النار لحق.

عن الخليل: (قل هو نبو -غير منون-عظيم)[١٧] عن الخليل: (قل هو نبو -غير منون-عظيم)

عن أبي جعفر: (إلا إنما)[٧٠]، بكسر الألف(٣).

عن ابن محيصن وابن كثير: (بيدي استكبرت) [٥٧] موصول على على الإخبار، أي: استكبرت وكنت من العالين، والله أعلم. وقيل: الاستفهام في قوله: (مَامَنَعَكَ ﴾ (٥)، فمن ثم قال: (أم كنت)، كقوله: (الأشرار اتخذناهم) [٦٢-٦٣]، موصول (٢٠)، أي: ما لنا لا نرى رجالا اتخذناهم أزاغت؟! وذكر عن الضحاك في حروفه: (بيديّ أستكبرت) [٥٧]، بكسر الياء (٧).

عن مجاهد -واختلف عنه-: (فالحقُّ والحقُّ )[١٨] رفع (١٠)؛ كأنه يريد: إني الحقُّ وقولي الحقُّ (١٠)؛ كأنه يريد:

<sup>(</sup>١) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ١٢٥)، شواذ القراءات (ص:١٢٤)، البحر المحيط (٧/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدى من المصادر.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٥٤)، النشر (٢/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩٤)، البحر المحيط (٧/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير السمرقندي (٣/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. ينظر: النشر (٢/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٥٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩٤)، البحر المحيط (٧/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٩) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٣/ ٣١٨).

<sup>(</sup>١٠) قال ابن الجوزي: "وقرأ أبو المتوكل وأبو الجوزاء وأبو نهيك: (فالحقَّ) بالنصب، (والحقُّ)

[٥٠١/أ] فحقًّا لأملأن جهنم(١)، وأنا الحق أو قولي الحق، والله أعلم.



بالرفع." ينظر: زاد المسير (٣/ ٥٨٣).

(١) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٣/ ٣١٨).



## سورة الزمر وما فيها من الغرائب

عن إبراهيم النخعي: (ألا لله الدين الخلُّص)[٣](١).

عن زيد بن علي وابن أبي عبلة: (تنزيلَ الكتاب)[١]، نصب (٢)؛ كأنه يذهب إلى أنه مصدر.

عن اليماني: (واعبدوا الله)[٢](٢)؛ على الجمع.

عن ابن أبي عبلة: (له الدينُ)، رفع (أ)؛ كأنه يجعل قوله: ([فاعبد](أ) الله مخلصًا)، كلامًا تامًا (أ).

عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: (قالوا ما نعبدهم)[٣](١). وفي حرف أبي: (ما نعبدكم إلا لتقربونا)(١).

عن الجحدري: (كذابٌ كفارٌ)[٣]، وقال: لو كان (كاذب) لكان (كافر)، وروي مثله عن ابن يعمر وأبي البرهسم، وفي مصحف أنس كذلك(٩). وعن زيد

(١) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدى من المصادر.

(٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩٤)، الكامل (ص:٢٦٩)، شو اذ القراءات (ص:٤١٣).

(٣) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

(٤) ينظر: الكامل (ص:٦٢٩)، شواذ القراءات (ص:١٣٤).

(٥) في الأصل: (واعبدو)، وهو تصحيف.

(٦) ينظر: معاني القرآن للفراء (٢/ ٤١٤)، معاني القرآن للنحاس (٦/ ١٤٩).

(٧) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ١٨٥)، البحر المحيط (٧/ ٣٩٨).

(٨) ينظر: معاني القرآن للفراء (٢/ ١٤)، المحرر الوجيز (٤/ ١٨٥).

(۹) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۱۹۶)، المغني للدهان (۳/ ۱۶۵۸)، شواذ القراءات (ص:۷۰۷).

بن على: (كذوب كفور)<sup>(۱)</sup>.

عن الضحاك في حروفه: (ساجد وقائمٌ)[٩](٢)؛كأنه يريد: قانتٌ وساجدٌ [وقائم](٢).

عن سعيد بن جبير: (يحذر عذاب الآخرة)(٤). عن أبي البرهسم: (عقاب الآخرة). الآخرة).

عن الخليل: (في ظلْمةٍ ثلاث)[٦](٥).

عن أبي عمرو: (يا عبادي فاتقون)[١٦]، بالياء (٢٠)، (فبشر عبادَ الذين)[١٠-١٥]، بفتح الدال بغير ياء. والعباس عن أبي عمرو: (يا عبادي الذين آمنوا)[١٠]، (ويا عبادي الذين أسرفوا)[٥٣].

عن الضحاك والحسن وأبي البرهسم: (الطواغيت)[١٧](١٠).

(١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٥٨)، الدر المصون (٩/ ٤٠٨).

(٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٣٤)، البحر المحيط (٧/ ٤٠٢).

(٣) في الأصل: (قائم)، بدون واو.

(٤) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن عباس وابن مسعود وأبي البرهسم. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٥٩)، شواذ القراءات (ص:٤١٣).

(٥) لم أقف على هاتين القراءتين فيما بين يدي من المصادر.

(٦) ينظر: الكتاب لسيبويه (٢/ ٢١٠)، شرح المفصل (١/ ٣٤٩).

(٧) لم يضبط المصنف القراءتين، وإن كان المقصود هو فتح الياء، فقد وقفت على رواية فتح الياء عن أبي عمرو برواية أبي زيد في الموضع الثاني، وأما الموضع الأول فلم أقف إلا على القراءة المتواترة لأبي عمرو فيه، وهي إسكان الياء. ينظر: السبعة (ص: ٥٦٣، ٥٠٣)، المبسوط (ص: ٢٩٢).

(٨) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٣٦)، المغنى للدهان (٣/ ١٤٥٩)، شواذ القراءات (ص: ٤١٤).

عن ابن أبي عبلة: (قلوبهم عن ذكر الله)[٢٢](١).

عن الخليل: (لكنَّ الذين اتقوا)[٢٠]، مشدد (٢٠).

عن ابن مسعود وابن عباس من طريق الحلواني: (ورجلٌ سالمٌ)[٢٩]، واختلف عنهما(٦). وعن أبي البرهسم: (ورجلًا سالمٌ)(١)، أي: هو سالم. وعن ابن أبي عبلة: (سِلْمًا)، بكسر السين، وجزم اللام(٥).

عن ابن أبي عبلة: (هل يستويان مثلين)(١).

عن ابن الزبير وابن محيصن وابن أبي إسحاق واليماني وعيسى: (إنك مايت وإنهم مايتون)[٣٠] في معنى يموت وإنهم مايتون)[٣٠] في معنى يموت ولم يمت بعد، فيجيءُ (فاعل) على ذلك المعنى.

عن الأعمش: (والذين جاءوا بالصدق وصدّقوا به)[٣٣]، وهو في مصحف أبي وعبد الله(^). عن الحسن -واختلف عنه- وأبي صالح: (وصدّق به)،

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٦٠)، شواذ القراءات (ص:١٣٤)، زاد المسير (٧/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه القراءة معزوَّة للخليل، وقد قرأ بها أبو جعفر. ينظر: النشر (٢/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٦٠)، شواذ القراءات (ص:٤١٤).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٥) وقفت على هذه القراءة مروية عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي العالية ونصر. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٦١)، البحر المحيط (٧/ ٤٠٧)، تفسير القرطبي (١٨/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٦١)، شواذ القراءات (ص:٤١٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٤)، شواذ القراءات (ص:٨٠٤)، البحر المحيط (٧/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٦١)، شواذ القراءات (ص:٤١٤).

خفيف (۱)، وفسَّر قال: عمل به، وقيل: صدق به، يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: صدق فيه. وعن ابن يعمر: (صُدِّق به) (۲).

عن الخليل: (بكافِ عبادِه)[٣٦] مضاف غير منون (٣).

عن أبي البرهسم: (ثم إليه يَرجِعُون)[٤٤]، بفتح الياء (٤٠)؛ كأنه يريد: له ملك السموات والأرض ثم إليه يرجعون، يعنى: أهل السموات والأرض.

عن الخليل: (عالم الغيب والشِّهادة)[٤٦]، بكسر الشين في كل القرآن(٥).

عن الضحاك: (بل هو فتنةٌ)[٤٩]؛ كأنه يردُّه إلى العلم، أي: هو فتنة وليس بعلم. وذكر مثله عن اليماني<sup>(١)</sup>.

عن الأشهب والأعمش: (لا تقنُّطوا)[٥٦]، بضم النون(٧).

عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يغفر الذنوب جميعًا ولا يبالي) (^)، وتأويله أنه قرأ: (إن الله يغفر الذنوب جميعًا)، ثم قالَ من نفسه: (ولا يبالي).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩٦)، المحتسب (٢/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٦١)، شواذ القراءات (ص:٤١٤).

<sup>(</sup>٣) وقفت على هذه القراءة مروية عن الضحاك. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٦١)، شواذ القراءات (ص: ٤١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٦١)، شواذ القراءات (ص:٤١٥).

<sup>(</sup>٥) وقال في العين: "ولغة تميم: شهيد بكسر الشين." (٣/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٦١)، شواذ القراءات (ص:٤١٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٦٤)، المحرر الوجيز (٤/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد برقم (٢٧٥٩٦، ٢٧٥٩٩)، والحاكم برقم (٢٩٨٢)، والترمذي برقم (٣٢٣٧)، من حديث أسماء بنت يزيد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

كما ذُكِر عنه أنه كان يقول إذا قرأ: ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِى اللهِ مَا فَكُور عَلَىٰ أَن يُحْتِى اللهُ مَا فَكُور عَن ابن مسعود وابن المُمَوِّقُ ﴿ القيامة: ٤٠] (سبحانك اللهم بلی) (١٠). والله أعلم. عن ابن مسعود وابن عباس: (إن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن يشاء) (١٠).

عن أبي جعفر: (يا حسرتاي)[٥٦]، بياء بعد الألف".

عن الأعمش: (يا ويلتي)(أ).

أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم (٥) وعن عبدالرحمن بن أبي بكرة وابن يعمر والجحدري وطلحة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (قد جاءتكِ فكذبتِ واستكبرتِ وكنتِ من الكافرين)[٥٩]، بالكسر فيها(٢)؛ على مخاطبة النفس.

وعن الأعمش –فيما زعم أبو حاتم–: (قد جاءته) $^{(\vee)}$ .

عن يعقوب: (وينْجي)[٦١]، خفيف (٨). قال أبو حاتم: هو حسن.

عن الخليل: (وجوههم مِسوَادّة)[٦٠] عن الخليل:

- (٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩٦)، إعراب القرآن للنحاس (٤/ ١٥).
  - (٧) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٥٣٨)، تفسير القرطبي (١٨/ ٣٠٢).
    - (٨) ينظر: النشر (٢/ ٢٥٩).
- (٩) وقفت على هذه القراءة من غير نسبة. ينظر: معاني القرآن للأخفش (٢/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم برقم (٣٨٨٢) من حديث أبي هريرة، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ٤٢١)، إعراب القرآن للنحاس (٤/ ١٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٣٧)، النشر (٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن مسعود. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٦٤)، شواذ القراءات (ص:٥١٥).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٣٩٩٠)، والثعلبي في تفسيره (٨/ ٢٤٨)، من طريق الربيع بن أنس عن أم سلمة به.

وعنه: (لنُحبطَنَّ -بكسر الباء- عملَكَ)[٦٥]، نصب (١).

عن عبيد بن عمير وأبي البرهسم وأبي حيوة: (وما قَدَّروا الله)[٢٧]، مشددة الدال (٢٠). [٢٠١/ أ]. عن الأعمش وأبي حيوة وابن يحيى (٣) وأبي نوفل: (حق قَدَره)، بفتح الدال (٤٠). وقد ذكرناه في الأنعام (٥).

عن اليماني: (جميعًا قبضتَه)، نصب (٢)؛ كأنه أي: في قبضته؛ بنزع [الخافض](٧)، والله أعلم.

عن عيسى بن عمر: (والسماواتُ مطوياتٍ) (^)، كأنه يريد: والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسمواتُ؛ كأنه ينصب (مطويات) على القطع والحال، وقد قيل: كأنه يريد: والسماواتُ بيمينه، ثم يقول: (مطوياتٍ)؛ على القطع (٩).

عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وزيد بن علي وأبي عيَّاض: (ونفخ في

<sup>(</sup>۱) وقفت على هذه القراءة مروية عن زيد عن يعقوب. ينظر: المبسوط (ص:٣٢٤)، الكامل (ص:٠٣٠)، شواذ القراءات (ص:٤١٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٦٦)، شواذ القراءات (ص:٢١٦).

<sup>(</sup>٣) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٦٦)، البحر المحيط (٧/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: سورة الأنعام (آية رقم: ٩١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٦٧)، شواذ القراءات (ص:٢١٦).

<sup>(</sup>V) في الأصل: (الصفة)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٥١)، المحرر الوجيز (٤/ ٥٤١)، شواذ القراءات (ص:٢١٦).

الصُّورِ)[٦٨] (١) جمع صورة، يعني: صورة الناس، وقد تقدم ذكره (١). عن الخليل وزيد بن علي: (ونفخ في الصُّور فصُعق)، بضم الصاد (٣).

عن زيد بن علي: (فإذا هم قيامًا)(أ)، نصب [على](أ) الحال؛ كأنه يقدم ويؤخر: فإذا هم ينظرون قيامًا.

أبو الجوزاء عن ابن عباس وعبيد بن عمير والخليل وأبي البرهسم: (وأُشرقت الأرضُ)[٦٩]، بضم الألف(٢)، على ما لم يُسمَّ فاعله.

عن عبيد بن عمير: (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرٌ)[٧١](٧)، أي: وهم زمرٌ.

عن الأعرج والخليل: (ألم تأتكم رسل)، بالتاء (١٠).

وعن الخليل: (فنَعِم أجر العاملين)[٧٤]، قال: نِعْم ونِعِم ونَعِم. وقد قرئ

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٦٧)، شواذ القراءات (ص:٤١٦)، البحر المحيط (٧/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: سورة الأنعام، (آية رقم: ٧٣)

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٦٧)، شواذ القراءات (ص:١٣٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٦٧)، شواذ القراءات (ص:٤١٦)، البحر المحيط (٧/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ما بين المعقوفتين ساقط في الأصل.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩٦)، المحتسب (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٦٧)، شواذ القراءات (ص:٢١٦).

<sup>(</sup>۸) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩٦)، المغني للدهان (٣/ ١٤٦٨)، شواذ القراءات (ص:٤١٦).

بجميع هذا(١) الوجوه(٢)، قال الشاعر:

ما أقلت قدماي [إنهم نعِم الساعون بالأمر المبر] ما أقلت قدماي النام المبر

(١) كذا في الأصل، والوجه: هذه.

<sup>(</sup>٤) البيت لطرفة بن العبد، وقد أنشده الرضيُّ في شرح الكافية (٢/ ٢٩٠)، والبغدادي في خزانة الأدب (٤/ ١٠١). وينظر: المحرر الوجيز (١/ ٣٦٦).



<sup>(</sup>٢) ينظر: الصحاح (٥/ ٢٠٤٢)، المغني للدهان (٢/ ٩٦٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (إنه نعم الساعة وبالأمر الممر)، والظاهر أنه تصحيف.

### سورة المؤمن وما فيها من الغرائب

عن عيسى بن عمر: (حمَ)[١] بفتح الميم (١)؛ على القسم. وعن أبي السماك: (حمِ) بكسر الميم (١)؛ على القسم أيضًا، يفتحون ويكسرون على القسم بغير واو.

وعن عبيد بن عمير: (ذا الطول)[٣]، نصب (٣)؛ كأنه على المدح، والله أعلم. عن الخليل: (إنهم أصحاب النار)[٦]، بكسر الألف؛ على الاستئناف.

وعنه: (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور)[١٩] (١٠).

وعنه: (مثل دأب قوم نوح [٢٠١/ب] وعادٍ وثمودٍ)[٣١](٥).

وعنه وعن زيد بن علي: ([ولا]<sup>(٦)</sup> يَغَرَّكُ)[٤]، بِرَاءٍ واحدة (٧)؛ كأنه يدغم. عن اليماني: (كل أمة برسولها)[٥]<sup>(٨)</sup>.

(١) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٧٤)، تفسير القرطبي (١٧/ ٣٢٥).

(٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤١٧)، الكامل (ص:٦٣١)، تفسير القرطبي (١٨/ ٣٢٥).

(٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٧١)، شواذ القراءات (ص:١٧٤).

(٤) لم أقف عليهما، ولم يتبين لي وجهُ القراءة الثانية.

(٥) أجاز النحاس صرف (ثمودٍ)؛ على أنه اسم للحي. ينظر: إعراب القرآن (٤/ ٢٤).

(٦) في الأصل: (ولا)، وهو تصحيف.

(٧) ينظر: البحر المحيط (٧/ ٤٣٢)، الدر المصون (٩/ ٥٨).

(٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٧١)، شواذ القراءات (ص:١٧٤).

عن سعيد بن عياض (١) في حرف أبي [عمر] (١) الدوري: (يحملون العُرش)[٧]، بضم العين (٣).

عن ابن عباس: (والذين يحملون)، بزيادة واو(؛).

المفضل عن الأعمش وزيد بن علي: (أدخلهم جنة عدن)[٨]، واحدة (٥).

عن ابن أبي عبلة: (ومن صلُح)[٨]، بضم اللام (٢)؛ كأنه يجعله من الأفعال اللَّازمة، مثل: كرمُ الرجل وشرُف وطرُف.

عن عيسى: (وذريتهم)، واحدة (٧).

عن الحسن: (لِتُنذَر يوم التلاق)[١٥] بالتاء (١٥) يريد: مخاطبة النبي صلى الله عن الحسن. وعن اليماني: (ليُنذَر يومُ التلاق)، رفع (٩)؛ على ما لم يسم فاعله.

- (٦) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٧٢)، البحر المحيط (٧/ ٤٣٤).
  - (٧) ينظر: المحرر الوجيز (٤/ ٥٤٨)، البحر المحيط (٧/ ٤٣٤).
- (٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩٧)، مفردة الحسن (ص:١٧٣).
  - (٩) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٧٢)، البحر المحيط (٧/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>۱) لم أقف على ترجمة بهذا الاسم، وهو مذكور في كتب التفسير، ويروي عن ابن مسعود، وذكر في كتب التراجم باسم سعد بن عياض الثمالي، من الأزد، يروي عن عليّ وابن مسعود، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي. ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ١٧٦)، الجرح والتعديل (٤/ ٨٩٨)، تفسير الطبرى (٢٤/ ١٧٢، ١٧٤)، المحرر الوجيز (٤/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عمر)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤١٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٧٢)، شواذ القراءات (ص:١٧٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٥)، مختصر ابن خالويه (ص:١٩٧)، البحر المحيط (٧/ ٤٣٤).

وعنه: (لدى الحناجر كاظمون)[١٨] (١٠) كأنه يجعله خبراً لأصحاب القلوب، أي: هم كاظمون.

عن الأعمش: (أن يبدِّل دينكم ويَظهَر في الأرض الفسادُ)[٢٦]، رفع، وفي مصحف عبدالله كذلك (٢٠). وعن الخليل: (أن يُظْهَرَ في الأرض الفسادُ) على ما لم يسم فاعله (٣).

وعن أبي بردة أن معاذًا قرأ على المنبر: (اتبعوني أهدكم)[٣٨]، بنصب الياء(٤).

عن أبي عمرو وعيسى بن عمر: (وقال رجْل)[٢٨] ساكنة الجيم (٥)، رواه القطعى عن ابن عمر؛ كأنه على الإخفاء طلبًا للتخفيف.

عن معاذ بن جبل والحسين: (سبيل الرَّشَّاد)[٢٩] (٢)، وفسَّره معاذ أي: في سبيل الله (٧). وعن الخليل: (سبيل الرَّشَد)، بغير ألف (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٧٢)، شواذ القراءات (ص:٤١٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصاحف (ص: ٣٤٠)، المغنى للدهان (٣/ ١٤٧٥)، شواذ القراءات (ص: ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليها، وقد قرأ زيد بن علي بها مع زيادة (أو) أولها. ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٤٧٥)، البحر المحيط (٧/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٧٦)، شواذ القراءات (ص:٤١٨)، البحر المحيط (٧/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩٧)، المحتسب (٢/ ٢٤١)، شواذ القراءات (ص:١٨٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تفسير السمعاني (٥/ ١٨)، المحرر الوجيز (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٨) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

عن ابن عباس [وأبي صالح] ("والضحاك والكلبي واليماني: (يوم التنادّ)[٢٦]، مشددة الدال (")، من: ندت وقالوا: يندّون كما يند البعير. قال أبو حاتم: وإنما يقال: ندَّ البعير: إذا ذهب لوجهه نافرًا، ويؤيده قوله: (يوم يولون مدبرين)[٣٣]. ومن قرأ: (التناد)، خفيف أراد النداء كقوله: ﴿ وَنَادَى الْمَحَبُ النّادِ ﴾ [الأعراف: ٤٤]، ونحو ذلك.

وفي حرف ابن مسعود: (على قلبِ كل [١٠٧/أ] متكبر)[٣٥](٣).

عن أبي البرهسم: (فأُطْلِعَ)[٣٧]، خفيف (1). وعن عبيد بن عمير: (فأُطْلعُ)، خفيف، مرفوع (٥).

عن سعيد بن جبير وابن أبي عبلة: (زَيَّنَ لفرعون سوءَ عمله)، نصب (١)، أي: زين الشيطان لفرعون سوء عمله.

طلحة بن مصرف عن يحيى بن وثاب: (وصدُّوا عن السبيل) (۱) على الجمع. وذكر عن يحيى: (وصِدَّ) بكسر الصاد (۱) من صدِدَ، مثل: (رِدَّوا) (۹).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أبي صالح)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٧١)، المحتسب (٢/ ٢٤١)، المحرر الوجيز (٤/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذه القراءة من غير نسبة. ينظر: إعراب القراءات الشواذ (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٧٧)، شواذ القراءات (ص:١٨٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٧٧)، شواذ القراءات (ص:١٨٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٧٨)، شواذ القراءات (ص:١١٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٧٨)، البحر المحيط (٧/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٩) تكتب برسم المصحف.

عن عبدالرحمن ابن أبي بكر وابن أبي إسحاق والخليل: (وصَدُّ عن السبيل)(١)؛ وزُيِّن له صَدُّ عن السبيل.

عن الخليل وأبي عمران الجوني: (فستُذَكَّرون)[٤٤](٢).

عن عبيد بن عمير واليماني: (إنَّا كلَّا فيها)[٤٨] (٢)؛ كأنه يجعله تأكيدا للاسم الذي في: (إنا)، مثل قوله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ و لِلَّهِ ﴾[آل عمران:١٥٤].

عن أبي عمرو -برواية الحلواني- والأعرج: (ويوم تقوم الأشهاد)[٥١]، بالتاء(٤).

عن الخليل: (بالعشي والأبكار)[٥٥]، بفتح الألف(٥).

عن طلحة بن مصرف: (فأني يؤفكون)[٦٢]، بالياء(٦٠).

عن زيد بن علي: (ذلكم الله ربكم خالقَ كلِّ شيء) (١)؛ ينصبهُ على القطع، ويجعل: (ذلكم الله ربكم) كلامًا تامًّا.

عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن علي وأبي البرهسم: (والسلاسل يَسحبون)[۷۱]، بفتح الياء (١٩)، أي: يسحون السلاسل. وعن ابن يعمر: (بالسلاسل

<sup>(</sup>١) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٤/ ٢٥)، المحرر الوجيز (٤/ ٥٦٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٧٩)، شواذ القراءات (ص:١٩٩)، تفسير الكشاف (٤/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٧٩)، شواذ القراءات (ص:١٩٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٣٨٠)، المحرر الوجيز (٤/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>٥) وقفت على هذه القراءة من غير نسبة. ينظر: مشكل إعراب القرآن (٢/ ٦٣٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩١٩)، البحر المحيط (٧/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٨٠)، شواذ القراءات (ص:١٩٤)، البحر المحيط (٧/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٤٤)، المحرر الوجيز (٤/ ٥٦٩).

-بزياة باء- يسحبون)<sup>(۱)</sup>.

وعن سعيد بن جبير وابن يعمر وأبي رزين والأعمش وأبي البرهسم: (فأحسن صِوركم)[75] بكسر الصاد<sup>(٢)</sup>.

عن الخليل: (ومنكم من يَتَوفى)[٦٧]؛ كأنه يرده إلى قوله: ([والله خلقكم ثم يتوفاكم](٢))، والله أعلم، كما قال: ﴿ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ ﴾[الزمر:٤٢].

وذكر عن الأعمش: (أوْ نُتوفيك)[٧٧]، بضم النون ولا ندري ما هو (١٠).

عن طلحة: (وإلينا تُرجَعون)، بضم التاء (أ). وعن الخليل: (يُرجَعون) (أ)، و(يَرجِعون) (أ)، و(يَرجِعون) (أ).



(١) وقفت على هذه القراءة مروية عن أبي بن كعب. ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٨١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٩٧)، شواذ القراءات (ص:١٩٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (هو الذي خلقكم ثم يخرجكم ثم يتوفاكم).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هاتين القراءتين فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٨٢)، شواذ القراءات (ص:١٩٤).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذه القراءة مروية عن الخليل، وهي قراءة الجمهور. ينظر: النشر (٢/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذه القراءة مروية عن الخليل، وهي قراءة متواترة قرأ بها يعقوب. ينظر: النشر (٧) لم أقف على هذه القراءة مروية عن الخليل، وهي قراءة متواترة قرأ بها يعقوب. ينظر: النشر

## سورة السجدة وما فيها من الغرائب

عن الخليل: (فَصَلت آياته)[٣](١).

عن اليماني: (قرآنٌ عربيٌّ) (٢)، يرده [١٠٧/ب] إلى: (الكتاب).

عن زيد بن علي: ([بشيرٌ] (٣) ونذيرٌ)[١]، رفع (١٠).

عن طلحة وأبي البرهسم: (وفي آذاننا وِقر)[٥]، بكسر الواو<sup>(٥)</sup>. وقد تقدم ذكره<sup>(٢)</sup>.

عن اليماني: (فاعمل إنا عاملون)، بنون واحدة (٧).

عن النخعي والأعمش: (قال إنما)[٦]، بألف(^).

عن الحسن وعمرو وعيسى وابن يعمر ويعقوب: (سواءٍ)[١٠]، خفض (٩)؛ على النعت للأيام أي: أربعة أيام مستويات. وعن أبي جعفر: (سواءٌ)، رفع (١٠)، أي: هن سواءٌ.

(١) ينظر: طوالع النجوم (ص:١٩٨).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٨٥)، شواذ القراءات (ص:٢٠٤).

(٣) في الأصل: (باشير)، والظاهر أنه تصحيف.

(٤) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٨٥)، شواذ القراءات (ص:٢٠)، طوالع النجوم (ص:١٩٩).

(٥) شواذ القراءات (ص:٤٢٠)، البحر المحيط (٨/ ٤٦٣).

(٦) ينظر: سورة لقمان، آية رقم (٧).

(٧) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٨٥)، شواذ القراءات (ص:٢٠٠).

(٨) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٨٥)، شواذ القراءات (ص:٤٢٠)، البحر المحيط (٧/ ٤٦٤).

(٩) ينظر: البحر المحيط (٨/ ٤٦٥)، النشر (٢/ ٣٦٦).

(١٠) ينظر: البحر المحيط (٨/ ٤٦٥)، النشر (٢/ ٣٦٦).

عن ابن عباس وسعيد بن جبير: (آتيا طوعًا قالتا آتينا)[١١](١)، قال أبو حاتم: لا أدري ما هذه إلا أن يكون أراد آتيا الطاعة قالتا آتينا، أي: أعطينا الطاعة [طائعين](٢).

عن ابن الزبير وأبي عبد الرحمن وإبراهيم النخعي: (صعقة مثل صعقة)[١٣]، بغير ألف(٢).

عن يحيى والأعمش: (وأما ثمودٌ)[١٧]، رفع منون''. وروى جرير عن الأعمش: (ثُمُود)، بضم الثاء''. عن الحسن والأعرج وابن أبي إسحاق: (ثمودَ)، نصب''؛ على إضمار شيءٍ نصبه [...](') بالفعل المتأخر، وهو قوله: (فهديناهم)، ونحوه: ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرُنَكُ ﴾ [بس:٣٩]، والله أعلم. ذكر عن ابن أبي إسحاق: (ثمودًا) منون (۱۸)(').

عن الأعرج: (ويوم نحشِر)[١٩]، بكسر الشين في كل القرآن(١٠)، مثل:

- (٨) في الأصل: (لمنون)، والظاهر أنه تصحيف.
- (٩) ينظر: البحر المحيط (٧/ ٤٧٠)، الدر المصون (٩/ ٢٠٥).
- (١٠) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٤٢١)، البحر المحيط (٨/ ٤٧١).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٤٥)، المغنى للدهان (٣/ ١٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (طايعني)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٩١)، شواذ القراءات (ص:٤٢١)، البحر المحيط (٧/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (٧/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٥) وقفت على هذه القراءة من غير نسبة. ينظر: تفسير الكشاف (٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط (٧/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين كلمة لم أتمكن من قراءتها في الأصل.

(نحشرهم)، ذكره أبو حاتم عن يعقوب. وعن سعيد بن جُبير وابن قطيب: (ويوم يَحشُر -بفتح الياء- أعداءَ الله)، نصب (١).

عن زيد بن علي: (لم شهدتن)[۲۱]، بالنون (۲).

عن عمرو بن عبيد وأبي البرهسم وأبي حيوة: (وإن يُستعتبوا -بضم الياء-فما هم من المعتبين)[٢٤]، بكسر التاء(٣).

عن ابن أبي إسحاق وعبيد بن عمير وعيسى بن [عمر] (أ) وأبي البرهسم وأبي حيوة ومكحول وبكر بن حبيب السهمي: (والغُوا فيه)[٢٦]، بضم الغين (أ) من: لغا يلغو، دون لغى يلغى.

عن أبي البرهسم وأبي حيوة: (نُزْلًا من غفور رحيم)[٣٢]، خفيف(٢).

عن أبي جعفر وخالد بن إياس: (وربأت)[٣٩] [٣٠٨/ أ]، مهموز (١٠٨ وقد ذكرته في سورة الحج (٨).

عن الحسن وأبي الأسود وسلام وأبي حيوة: (أعجمي)[٤٤]، بغير

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٨٨)، شواذ القراءات (ص:٢١٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٨٨)، البحر المحيط (٨/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٤٥)، المغنى للدهان (٣/ ١٤٨٨)، شواذ القراءات (ص:٢١٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عمرو)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٤٦)، شواذ القراءات (ص:٤٢٢)، البحر المحيط (٧/ ٤٧٢، ٤٧٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٢٢)، البحر المحيط (٧/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحرر الوجيز (٥/ ١٨)، النشر (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: سورة الحج (آية رقم: ٥).

استفهام (۱). قال يعقوب: وبلغني عن ابن عباس كذلك، وفسَّره الحسن: فقال فيه: أعجمي وعربي (۲)، ومن قرأ: (أأعجمي) أراد الاستفهام على جهة الإنكار، أي: رسول عربي وكتاب أعجمي؟!

عن ابن عباس ومعاوية وعمرو بن العاص والخليل: (وهو عليهم عَم)، بالكسر على الاسم (٣). وبالفتح على المصدر. يقال: عَمِي يعمى عمًى. وقولُه: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٤]، الواحد منه: عم، وقال ابن إنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ أَنْ الله عمرو بن دينار عن شيء (٥)، فقال لنا فيها: (عم)، أي: أعمى. عن الضحاك في حروفه: (عَمِي)، بكسر الميم وفتح الياء (٢)؛ على الفعل الماضي؛ كأنه يريد: عَمِيَ عليهم، والله أعلم.

عن الخليل: (وما يخرج من ثمرات)[٤٧]، بالياء(٧).

وعن ابن يعمر: (من أكمامهن)(^).

عن الخليل: (ولئن رَجَعْتُ إلى ربي)[٥٠] عن الخليل:

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير الطبري (٢٠/ ٤٤٨)، مفردة الحسن (ص:١٧٥)، النشر (١/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الثعلبي (٨/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير الثعلبي (٨/ ٢٩٨، ٢٩٨)، المحرر الوجيز (٥/ ٢١)؟

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عيفيتة)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ولعلها تصحفت من: (عمَّى).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٩٢)، شواذ القراءات (ص:٤٢٣)، الدر المصون (٩/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٩٢)، شواذ القراءات (ص:٤٢٣).

<sup>(</sup>٩) وقفت على هذه القراءة مروية عن طلحة. ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٩٣)، شواذ القراءات

عن طلحة: (ولِنُرِيَهُم آياتِنا)[٥٦](١).

القطعي عن عبيد بن عمير عن أبي عمرو: (ألا إنهم في مُرية)[١٥]، بضم الميم (٢).



\_\_\_\_

`

(ص:٤٢٣).

(١) ينظر: المغني للدهان (٣/ ١٤٩٤)، شواذ القراءات (ص:٤٢٣).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٣/ ١٤٩٤).



## سورة عسق وما فيها من الغرائب

قال أبو حاتم: قرأ ابن مسعود: (حم سق)[١-٢]، ليس فيها عين (١).

عن قربي وأبي حيوة: (كذلك نُوحي إليك)[٣]، بالنون(٢).

عن زيد بن علي: (فريقًا في الجنة وفريقًا في السعير)[٧]، نصب (٣)؛ على إضمار: يأتون فريقًا، ويكون نصبه على الحال، [أو يكون](٤) نصبه: وتُنذر فريقًا في الجنة، ويكون فيه أيضا إضمار.

عن الخليل: (لتُنذر إِم القرى)، بكسر الألف(٥٠).

عن زيد بن علي: (فاطرِ السماوات)[١١]، خفض (١)، تابعًا للهاء في قوله:

﴿ وَإِلَيْهِ أُنِيبٌ ﴾[١٠]، وقَلَّ ما يُجعل الظاهر تبعًا للمكني، والله أعلم.

عن عبيد بن عمير وزيد بن على: (إن الذين ورثوا)[١٤]، بإسقاط الألف(٧).

عن الأعرج وابن جندب: (وأن الظالمين)[٢١]، بفتح الألف<sup>(^)</sup>؛ كأنه يرد إلى قوله: ولو لا كلمة الفصل [٨٠٨/ب] وأن الظالمين.

<sup>(</sup>١) ينظر: معانى القرآن للفراء (٤/ ٢١)، المحتسب (٢/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٤٩٥)، طوالع النجوم (ص:١٩٩١)، البحر المحيط (٧/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ويكون)، والمثبت هو المناسب للسياق.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٤٩٦)، طوالع النجوم (ص:١٩٩١)، البحر المحيط (٧/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٤٩٧)

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٠٠)، المحتسب (٢/ ٢٥٠).

عن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (إلا مودةً في القربي)[٢٣] (١).

(من بعد ما قَنِطوا)[٢٨]، بكسر النون (٢٠). وعن الخليل: (قُنِطوا)، بضم القاف (٣).

عن قتادة في حروفه: (فيظلِلن)[٣٣]، بكسر اللام(١٠)، من: ظَلَّ يظلِلُ (٥٠).

ذكر أبو حاتم عن أبي عمرو والأعمش: (ويعفوا عن كثير \* ويعلمُ)[٢٥-٥٦]، رفع (٢)؛ كأنه يجعله ابتداءً. عن الخليل: (ويعلم الذين)[٣٥]، جر، وكذلك ابن يعمر واليماني وأبي البرهسم وأبي (٢) حيوة (٨)؛ نسقًا على قوله: ﴿وَيَعَفُ ﴿[٢٤] وهو موضع جزم كقراءة الحسن في آل عمران: (ويعلم الصابرين)[٢٤٦]، ويكسره [لالتقاء] (١) الساكنين (١٠٠).

عن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (ولمن انتصر بعد ما ظُلِم)[٤١]، بكسر

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٤٩٧)، البحر المحيط (٧/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٧/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٥٢)، شواذ القراءات (ص:٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) كتبت هاتان الكلمتان في الأصل بالضاد.

<sup>(</sup>٦) لم أقف إلا على قراءة إثبات الواو للأعمش. ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٣٤)، طوالع النجوم (ص:١٩٩)، الدر المصون (٩/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل والتي قبلها، والوجهُ الرَّفعُ.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغني للدهان (٤/ ٢٥٠٠)، شواذ القراءات (ص:٤٢٣).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (التقاء)، والمثبت هو المناسِبُ للسياق.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: سورة آل عمران، آية رقم (١٤٢).

اللام(١).

عن ابن أبي عبلة: (من وراء حُجُب)[٥١]، جمع (٢).

عن الخليل: (خاشعين من الذِّل)[٥٤]، بكسر الذال(٣).

عن الجحدري والمعلَّى عن حوشب (١٠): (وإنك لتُهدى)[٢٥]، بضم التاء لم يسم فاعله (٥٠).



(١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ٥٠٠٠)، شواذ القراءات (ص:٤٢٣).

(٢) ينظر: الكامل (ص: ٦٣٣)، البحر المحيط (٧/ ٥٠٤).

(٣) وقفت على هذه القراءة مروية عن طلحة. ينظر: البحر المحيط (٧/ ٥٠١)، الدر المصون (٩/ ٥٠١).

(٤) لعله: حوشب بن مسلم الثقفي، يكنى أبا بشر، ويروي عن الحسن وهو من كبار أصحابه، روى عنه جعفر بن سليمان الضَّبَعي، والحكم بن سنان القربي، وخالد بن يزيد العتكي. ينظر: تهذيب الكمال (٧/ ٤٦٤).

(٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٠٠٠)، البحر المحيط (٧/ ٥٠٥).



## سورة الزخرف وما فيها من الغرائب

عن عيسى بن عمر: (إنه في إم الكتاب)[٤]، بكسر الألف(١).

عن السُميْط بن عمير (٢) وحسان بن عبد الرحمن: (الذكر صُفحًا)[٥] (٣)، بضم الصاد (٤)؛ وكأنه في معنى الاسم، والصَّفح في معنى المصدر.

وعن زيد بن علي: (إذ كنتم قومًا)، بالذال(٥٠).

(وجعل لكم فيها سُبُلًا)[١٠]، خفيف. قال العباس: سألت أبا عمرو فقرأ: سُبُلًا، مثقل. وقال: والأخرى جائز، يعنى: خفيف<sup>(١)</sup>.

عن أبي جعفر وعيسى: (بلدة ميِّتًا)[١١]، مشددة (٧).

عن عبيد بن عمير: (وما كنا له مُقَرّنين)[١٣]، بفتح القاف ومشددة الراء(^^).

- (٣) الفاء ساقطة في الأصل.
- (٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ۲۰۰)، البحر المحيط ( $\Lambda/V$ ).
- (٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ٢٥٠٢)، شواذ القراءات (ص:٤٢٤).
  - (٦) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.
    - (V) ينظر: البحر المحيط ( $\Lambda/\Lambda$ )، النشر ( $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ ۲۶).
- (٨) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ٢٥٠٢)، شواذ القراءات (ص:٤٢٣).

<sup>(</sup>۱) هي قراءة حمزة والكسائي من العشرة. ينظر: البدور الزاهرة للنشَّار (۲/ ۲۷۹)، النشر (۲/ ۴۲۸).

<sup>(</sup>۲) السميط بن عمير السدوسي، أبو عبد الله البصري، روى عن أنس، وأبي موسى الأشعري، وعمران بن حصين، وروى عنه سليمان التيمي، وعاصم الأحول. ينظر: تهذيب الكمال (١٤٥/١٢).

عن اليماني: ([طلَّ](١) وجهه مسودٌ)[١٧]، رفع (١)، أي: هو.

عن الجحدري -واختلف عنه-: (أوَمن يُنْشؤا)[١٨]، بضم الياء، خفيف".

في حروف الحلواني وفيه أيضًا عن الحسن: (يُنَاشا)، بالألف وترك الهمز - واختلف عنه-(1). وعن الأعرج والزهري: (يَنشو)، بفتح الياء وترك الهمز<sup>(٥)</sup>.

وذكر الحلواني أن مالك بن دينار قال: عن عكرمة يقرأ: (عباد)[١٩]، وكذلك ابن يعمر: (عباد الرحمن)، نصب (٢٠٠٠). [٩٠١/أ] عن أبي البرهسم: (عَبيدُ الرحمن) (٧٠٠).

وعن عبيد بن عمير: (أُنْثا)، مثل: فُعُل، ومثله زيد بن علي (^).

عن الحسن وابن يعمر: (ستكتب شهاداتُهم)، جمع (٩). عن ابن عباس وأبي جعفر وزيد بن علي والأعرج وأبي البرهسم وعبيد بن عمير وأبي حيوة: (سنكتب -بالنون - شهادتَهم)، نصب (١٠). عن ابن أبي عبلة: (سنكتب -بالنون -

<sup>(</sup>١) في الأصل: (كل)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٤/ ٢٥٠٢)، شواذ القراءات (ص:٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٠٠٠)، البحر المحيط (٨/ ١١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٤/ ٣٠٠٣)، شواذ القراءات (ص:٤٢٣).

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدهان (٤/ ٣٠٥١)، شواذ القراءات (ص:٤٢٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٤/ ٣٠٥١)، شواذ القراءات (ص:٤٢٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٥٠٤)، شواذ القراءات (ص:٥٢٤)، البحر المحيط (٨/ ١١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٧٧)، البحر المحيط (٨/ ١٢).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٢٥)، البحر المحيط (٨/١٢).

شهاداتهم)، جمع(۱).

عن ابن يعمر: (ويُسَاءلون)، مثل: يفاعلون (١).

عن مجاهد وعمر بن عبد العزيز والجحدري: (على إمة)[٢٢]، بكسر الألف(")، والأمة هاهنا: الملة، والإمة بالكسر: الطريقة الحسنة.

عن أبي جعفر وأبي شيخ وخالد بن إياس وأبي البرهسم وابن أبي عبلة: (قل أولو جئناكم)[٢٤](، عن الأعمش: (أولو أُتِيتُم بآية)؛ وكأنه اعتبر بحرف عبد الله(٥).

عصمة عن الأعمش: (إني -بنون واحدة - بريءٌ)[٢٦] (٢). وذكر عنه في حروف الحلواني: (بريءٌ)(١) بكسر الباء (١) وكأنه على لغة من يقول: بِعير. وذكر في اختلاف أهل المدينة برواية أبي عمرو الدوري: (إنني بُراءٌ)، بضم الباء (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٠٤)، زاد المسير (٤/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٠٤)، شواذ القراءات (ص:٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٠١)، الدر المصون (٩/ ٥٨١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٠٤)، النشر (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحرر الوجيز (٥/ ٥١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٠١)، المغني للدهان (٤/ ١٥٠٧).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (بكري)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٨) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٠٧)، شواذ القراءات (ص:٢٦٤)، البحر المحيط (٨/ ١٣).

عن الخليل: (في عَفْبه)[٢٨]، ساكنة القاف(١).

عن ابن يعمر ويعقوب بن سعد<sup>(۱)</sup> عن نافع: (بل متعت)[۲۹]، بفتح التاء<sup>(۳)</sup>؛ يجعله من قول إبراهيم عليه السلام لله جل ثناؤه. عن الأعمش: (بل متعنا)، وفي حرف ابن مسعود مثله<sup>(۱)</sup>.

عن ابن مسعود وابن عباس: (بينهم معايشهم)[٣٢]، جمع (٥).

عن ابن محيصن وأبي رجاء: (سِخريًّا)، بالكسر (٢).

عن أبي البرهسم وأبي حيوة: (سُقْفًا من فضة)[٣٣]، خفيف (٢). عن عبيد بن عمير: (سقوفًا)، بزيادة واو (٨).

وعن طلحة: (ومعاريج)[٣٣]، بزيادة ياء (٩).

- (٦) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٠٩)، المبهج (٢/ ٨٠٥).
- (٧) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٠٩)، البحر المحيط (٨/ ١٥).
- (٨) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٠٩)، شواذ القراءات (٤٢٧).
- (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٠١)، شواذ القراءات (ص:٢٧٤).

<sup>(</sup>۱) وقفت عليها مروية عن إسحاق الأزرق. ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٥٠٨)، شواذ القراءات (ص:٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعلها تصحفت من (جعفر). وهو: يعقوب بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني أخو إسماعيل، روى القراءة عرضًا عن سليمان بن مسلم بن جماز و نافع بن أبي نعيم، روى القراءة عنه عرضًا أبو عمر الدوري وعلي بن حمزة الكسائي. ينظر: غاية النهاية (٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٥٠٨)، الكامل (ص:٦٣٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر الوجيز (٥/٥٢)، الدر المصون (٩/٥٨٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٠١)، شواذ القراءات (ص:٢٧٤).

عن أبي رجاء في بعض الروايات: (وإنْ كلَّ ذلك)[١٥٥]، نصب؛ كقوله: ﴿ وَإِنَّ كُلُّ لَّمَّا ﴾ [مود: ١١١]، (لِما متاع الحيوة) بكسر اللام (١١)؛ كأنه يريد: لِمتاع الحيوة الدنيا، وهو بعيد. وفي حرف أبي: (وما ذلك إلا متاع)(٢).

عن ابن عباس: (ومن يعشَ)[٣٦]، بفتح الشين (٣)؛ من عشِيَ يعْشَى. وعن الخليل: (يَعَشَ)، و(يُعُشَ).

(يُقَيَّض له [٩٠١/ب] شيطانٌ)؛ على مالم يسم فاعله: عن ابن عباس (٥٠). وذكر أبو حاتم عن أبي عمرو وعاصم: (يُقيِّض) بالياء، وذكر أيضا عن الأعمش ويعقوب بالياء (١٠).

وعن زيد بن علي: (ومن يعشو) (٧)؛ كأنه يريد: والذي يعشو، ولا يجعله شرطًا وجزاء، والله أعلم.

عن يعقوب بن يحيى (^): (أفلا يبصرون)[٥١]، بالياء (٩)، أي: فلا يبصر من لا

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ٩٠٩)، شواذ القراءات (ص:٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مفاتيح الغيب (٢٧/ ٦٣١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٢٧)، تفسير القرطبي (١٩/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) كذا ضبطت هاتان القراءتان في الأصل، ولم أقف عليهما فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٠٩)، تفسير القرطبي (١٩/ ٤٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط (٨/ ١٧)، الدر المصون (٩/ ٥٨٩)، النشر (٦/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٢٧)، البحر المحيط (٨/ ١٦).

<sup>(</sup>A) لم يتبين لي من هو، وقد نسبت إلى يعقوب من غير ذكر اسم الأب، ولم أقف على من نسبها إلى يعقوب بن يحيى.

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٠١)، الكامل (ص:٦٣٤).

يؤمن.

في حرف ابن مسعود: (أساوير من ذهب)[٥٦](١). وقال خارجة في حرف أبي:  $(1/3)^{(1)}$ .

عن أبي البرهسم: (فلولا أَلقى عليه)، بفتح الألف<sup>(۱)</sup>، ويجب أن يكون: (أساورةً)، ولم يذكر عنه.

عن علي ومجاهد وحميد الأعرج: (سُلَفًا)[٥٦](١)، جمع سُلْفة، مثل: غُرْفة وغرَف، وزُلْفة وزُلَف. وعن سعيد بن عياض: (سُلْفًا)، مخفف.

عن الخليل: (وإنهم ليَصِدونهم عن السبيل)[٣٧] (٢٠)؛ كأن عنده: صدَّ يصِدُّ ويَصُدُّ في معنى واحد، والله أعلم.

عن ابن عباس وقتادة والكلبي ومالك بن دينار وعكرمة وأبي نضرة (وإنه

<sup>(</sup>۷) المنذر بن مالك بن قُطَعة، أبو نضرة العبدي، البصري، روى عن أنس، وجابر بن عبد الله، وعلي بن أبي طالب، وروى عنه عاصم الأحول، وقتادة، وحميد الطويل، توفي سنة ۱۰۸هـ. ينظر: تهذيب الكمال (۲۸/ ۸۰۸)، سير أعلام النبلاء (٤/ ۲۹).



<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير الثعلبي (٨/ ٣٣٩)، المحرر الوجيز (٥/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الثعلبي (٨/ ٣٣٩)، تفسير القرطبي (١٩/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٥١٣)، شواذ القراءات (ص:٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٠٢)، المغني للدهان (٤/ ١٥١٣)، تفسير القرطبي (١٩/ ٦٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥١٣)، شواذ القراءات (ص:٤٢٨).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

لعَكَم للساعة)[٦٦] وفسَّر ابن عباس: أنه نزول عيسى ابن مريم (١). وعن اليماني: (وإنه لذكر للساعة) (١).

عن الخليل: (ومِثْلًا للآخرين)[٥٦](١٠).

عن أبي البرهسم: (ورثتموها)[٧٦]، بإسقاط الألف(٥).

عن علي وابن مسعود والأعمش: (يا مال)[٧٧] بإسقاط الكاف (١٠)؛ على الترخيم. وقيل لأمير المؤمنين: إن قومًا يقرؤونها (يا مالك)، فقال: تلك لغة (٧٠).

عن اليماني ابن السميفع قال: (فأنا أول العَبِدين)[٨١] أي: أولُ من يغضب، يقال: عَبِدتُ أعبَد عَبَدًا (٩)، والعَبِد: الشديد الغضب (١٠).

عن أبي جعفر وابن محيصن: (حتى يَلْقَوا)[٨٣](١١). وقال عيسى: (يلقوا)، حسنة.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٠٢)، تفسير القرطبي (١٩/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدر المنثور (٧/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٠٣)، معاني القرآن للفراء (٣/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٥) وقفت على هذه القراءة من غير نسبة. ينظر: إعراب القراءات الشواذ (٢/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٥٧)، غرائب التفسير (٢/ ١٠٦٨).

عن أمير المؤمنين عمر وابن مسعود وجابر بن زيد وأبو<sup>(۱)</sup> شيخ الهمداني والحكم بن [أبي]<sup>(۱)</sup> العاص وابن يعمر واليماني: (وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله)[۱۸]<sup>(۱)</sup>.

عن الخليل: (لقد جئتكم بالحق)[٧٨](٤).

عن أبي البرهسم: (وإليه يَرجعون)[١٥] بفتح الياء (٥٠). [١١٠/ أ] قال أبو حاتم: ويجوز (يُرجعون).

وعن طلحة والأعمش: (وإليه يُحشرون)، وهو في مصحف ابن مسعود<sup>(۱)</sup>. عن أبي عبد الرحمن وابن وثاب: (ولا يملك الذين تدعون)[٨٦]، بالتاء<sup>(۷)</sup>. (وإليه تحشرون)[٨٦]، بالتاء أيضًا<sup>(۸)</sup>.

عن أبي عمرو والخليل: (فأنى تؤفكون)[٨٨] (٩)؛ كأنه يريد: (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل فأنى تؤفكون).

- (٦) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥١٨)، شواذ القراءات (ص:٤٣٠).
- (٧) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥١٩)، شواذ القراءات (ص:٤٣٠).
- (٨) وقفت على هذه القراءة مروية عن طلحة. ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥١٩).
  - (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٠٣)، شواذ القراءات (ص:٤٣٠).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والوجه: الجرُّ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط في الأصل، واستدركته من مصادر القراءة، وهو صحابي من مسلمة الفتح.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيز (٥/ ٦٦)، شواذ القراءات (ص:٢٩)، البحر المحيط (٨/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: وقفت على هذه القراءة مروية عن طلحة. ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥١٨)، شواذ القراءات (ص:٤٣٠).

عن الأعرج وقتادة: (وقيلُه)[٨٨]، رفع (١).

عن أبي قلابة (٢): (يا رب) (٢)؛ كأنه يريد الندبة، مثل: يا أبت.

عن ابن أبي إسحاق: (أن هؤلاء) بفتح الألف (١) بكأنه يريد: نسمع سرهم ونجواهم وقيل أن هو لاء قوم، والله أعلم، كقول فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَوَ لَهُ وَالله أعلم وقيل الله أن هو الله أعلم وقيل الله أن هو الله أعلم وقيل الله أن هو الله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أن هو الله أن الله أن



<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٤٣٠).



<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٥٨)، الكامل (ص: ٦٣٤).

<sup>(</sup>۲) عبد الله بن زيد بن عمرو، أبو قلابة الجرمي، البصري، روى عن أنس بن مالك، وحذيفة بن اليمان، وعبد الله بن عمر، وروى عنه ثابت البُناني، وأيوب السختياني، وحميد الطويل، توفي سنة ١٠٤هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٤/ ٤٦٧)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٣٠)، البحر المحيط (٨/ ٣٠).

## سورة الدخان وما فيها من الغرائب

في حرف أبي شبيل عن الحسن والأعرج والأعمش: (فيها يُفرَّق كُلُ)[٤]، مشبعة مثقلة (١٠) كأنه يريد: بفتح الفاء وتشديد الراء. وعن زيد بن علي: (نَفْرِقُ)، بفتح النون وكسر الراء، (كلَّ)، نصب (١٠). عن الخليل: (يَفْرِق)(١٠)، و(يَفْرُق)(١٠). عن زيد بن على: (أَمْرٌ من عندنا)[٥](١٠)، أي: ذلك أمر.

عن الحسن في حروفه: (رحمةٌ من ربك)[٦](٢)، أي: ذلك رحمة، والله أعلم. وعن الخليل: (رحمةٌ)، و(رحمةٍ). وعن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (رَحمةِ ربك) بالإضافة، و[إسقاط](٧) (مِن)(٨).

عن الحسن وابن أبي إسحاق وابن محيصن: (ربِّ السموات والأرض)[٧]، (ربِّكم وربِّ آبائكم)[٨] بالكسر فيها(٩).

عن زر بن حبيش في بعض الروايات: (وقال مُعَلِّمٌ مجنون)[١٤]، بكسر

- (٧) في الأصل: (الإسقاط)، والمثبت هو المناسب للسياق.
- (٨) لم أقف على هاتين القراءتين فيما بين يدي من المصادر.
  - (٩) ينظر: النشر (٢/ ٣٦٩).



<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٢٢)، شواذ القراءات (ص:٤٣٠)، الكامل (ص:٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٤٣٠)، تفسير القرطبي (١٩/١٠٣).

<sup>(</sup>٣) وقفت على هذه القراءة مروية عن أبي المتوكل وأبي نهيك ومعاذ القارئ. ينظر: زاد المسير (٣) (٨٧/٤).

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذه القراءة مروية عن الحسن. ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٢٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٢٢)، تفسير القرطبي (١٠٣/١٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٣١)، البحر المحيط (٨/ ٣٤).

اللام(١).

عن أبي جعفر وطلحة وخالد: (يوم نَبْطُشُ)[١٦] من: بَطَشَ. وعن الحسن وأبي رجاء: (نُبْطِش) من يبطش بهم.

عن الحسن وابن أبي إسحاق وعيسى والأعرج والأعمش وزيد بن علي:

(فدعا ربه إن هؤلاء)[٢٢] بكسر الألف(٤)؛ على مذهب: فقال: إن هؤلاء.

سعيد بن جبير عن ابن عباس: (مَنْ فِرعَون)[٣١] (٥٠).

عن الخليل [١١٠/ ب]: (فبشر عبادي)[٢٣]، وقد تقدم ذكره (٢).

عن الخليل وقتادة واليماني: (ومُقام كريم)[٢٦]، بضم الميم (١١٠٠).

عن أبي جعفر والحسن وخالد وقتادة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (فكهين)[٢٧]، بغير ألف(٩).

(۷) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٣٢)، البحر المحيط (٨/ 
$$^{77}$$
).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٢٢)، شواذ القراءات (ص:٤٣١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النشر (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٢٤)، شواذ القراءات (ص:٤٣١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٧٨)، شواذ القراءات (ص:٤٣١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٢٤)، شواذ القراءات (ص:٤٣١).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على شيء متقدم الذكر للخليل يختص بهذه الكلمة.

<sup>(</sup>A) وقع في الأصل تكرار في هذا الموضع، فأقحمت عبارة: عن أبي جعفر والحسن وخالد وقتادة واليماني: (ومقام كريم).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٧٨)، النشر (٢/ ٣٥٤).

عن عبيد بن عمير: (ما خلقنا السموات والأرض وما بينهن)[٣٨](١).

وعنه: (إن يوم الفصل ميقاتَهم)[٤٠]، نصب (٢)؛ كأنه يريد: إن ميقاتهم يوم الفصل والله أعلم.

عن اليماني: (إن شِجرة)[٤٣] بكسر الشين (٣).

وعن عبيد بن عمير: (لا يُذاقون فيها الموتُ)[٥٦]، رفع (٤).

عن اليماني: (فضل من ربك)[٥٧] أي: ذلك فضلٌ من ربك.

وفي حروف أبي حيوة عن أهل المدينة: (ووقِّيهم)[٥٦]، مشددة (٢٠).

عن الخليل: (واستبرق) [٥٣]، بوصل الألف(٧).

عن عبيد بن عقيل قال: أخبرني علي بن الفضل (^) قال: صليت خلف الأعمش، فقرأ: (وزوجناهم (^) بعيس عين)[١٥] (١١)، وهي قراءة

(١٠) في الأصل: (بعيس عين)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٢٥)، البحر المحيط (٨/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٢٥)، شواذ القراءات (ص:٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٢٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٢٧)، شواذ القراءات (ص:٤٣٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٥٢٧) شواذ القراءات (ص:٤٣٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٠٥)، الكامل (ص:٦٣٥).

 <sup>(</sup>٧) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن محيص. ينظر: البحر المحيط (٨/ ٤٠)، المحرر الوجيز
 (٧/ ٧٧).

<sup>(</sup>٨) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٩) زاد في الأصل في هذا الموضع (بحور)، والصواب عدم إثباتها كما في المصادر.

عبد الله كذلك (١)(١).



<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٠٥)، تفسير الطبري (٢١/ ٦٦)، التفسير البسيط (٢٠/ ١٢٥).



<sup>(</sup>١) في الأصل: (ذلك)، والظاهر أنه تصحيف.

# سورة الجاثية وما فيها من الغرائب

عن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (من دابة آيةً)[٤]، (وتصريف الرياح آيةً)[٥] نصب (١)؛ على واحدة.

عن اليماني: (واختلافُ الليل)، رفع (٢).

عن الخليل: (تلك آيات الله يتلوها)[٦]، بالياء (٣).

عن طلحة: (فبأى حديث بعد الله وآياته يوقنون)، بالقاف(1).

عن قتادة ومطر الوراق: (وإذا عُلِّم من آياتنا)[٩]، مثقل(٥٠).

عن ابن عباس وعبد الله بن عبيد بن عمير وأبي البرهسم: (جميعًا مِنَّةً)[١٣]، منون مشددة النون(٢٠). عن مسلمة وعكرمة: (جميعًا مَنُّه)، بفتح الميم وضم النون مشددة (٧٠).

عن أبي جعفر وطلحة: (ليُجزى قومًا)[١٤]، بضم الياء (١٤)؛ لعله يريد: ليُجزى

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٢٩)، شواذ القراءات (ص:٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٢٩)، شواذ القراءات (ص:٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) وقفت على هذه القراءة مروية عن أبي نهيك. ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٥٢٩)، شواذ القراءات (ص:٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٣٣)، المحرر الوجيز (٥/ ٨٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٠)، الكامل (ص:٦٣٣)، شواذ القراءات (ص:٤٣٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٦٢)، البحر المحيط (٨/ ٤٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٣٠)، البحر المحيط (٨/ ٤٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٣٣)، النشر (٢/ ٣٧٢).

الجزاءُ قومًا، والله أعلم. وعن عبيد بن عمير: (ليُجزى قومٌ)(١)؛ على ما لم يسم فاعله.

عن يعقوب في حروفه: (ثم إلى ربكم تَرجعون)[١٥]، بفتح التاء (١٠)؛ كأنه يرد إلى قوله [١١/ أ]: ﴿ قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ ﴾[١٤].

عن زيد بن علي: (والله -نصب ولي المتقين)[١٩] كأنه يريد: وإن الظالمين لهم عذاب أليم، وإن الله ولى المتقين، والله أعلم.

عن اليماني: (هذه بصائر للناس)[٢٠](١).

عن الأعمش: (سواءً محياهم ومماتَهم)[٢١]، نصب (٥)؛ بنزع [الخافض] (٢)؛ كأنه يريد: يجعلهم سواء في محياهم ومماتهم (٧).

عن الأعرج في حروف أبي شبيل: (اتخذ آلهةً هواهُ)[٢٣] (١٠)، أي: اتخذ هواه آلهة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٣١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٥٣١)، شواذ القراءات (ص:٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٣١)، شواذ القراءات (ص:٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (٢٠٥)، المغنى للدهان (٤/ ١٥٣٢).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (الصفة)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٧) قال الزمخشري: "ومن قرأ: (ومماتهَم) بالنصب، جعل (محياهم ومماتهم) ظرفين؛ كمقدم الحاج وخفوق النجم، أي: سواء في محياهم وفي مماتهم." ينظر: الكشاف (٤/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٣٢)، البحر المحيط (٨/٨٤).

عن الحسن واختلف عنه: (غُشاوة)(١). الأعمش عن عبد الله: (غَشَاوةً)(١).

عن طلحة في حروفه: (غِشوَةً)، بكسر الغين (٢)، وقد تقدم ذكره في البقرة (٤).

عن الأعمش: (أفلا تتذكرون)، بتاءين (٥٠).

عن عبيد بن عمير وزيد بن على: (نموت ونُحيا)[٢٤]، بضم النون(٢٠).

عن اليماني: (وما يهلكنا إلا دهرٌ)(٧).

عن الحسن وعمرو بن عبيد: (ما كان حجتُهم)[٢٥]، رفع (^).

عن الأعرج والخليل ويعقوب: (كلَّ أمة تُدعَى)[٢٨] نصب (٩)؛ كأنه يريد: كلَّ أمة جاثيةٍ، وترى كل أمة تدعى.

عن الخليل: (ولا هم يَستعتبون)[٥٥]، بفتح الياء(١٠٠).



<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (٢٠٥)، المغنى للدهان (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (٢٠٥)، المغنى للدهان (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: سورة البقرة، (آية رقم: ٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٣٤)، المحرر الوجيز (٥/ ٨٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط (٨/ ٤٩)، الدر المصون (٩/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٥٣٤)، روح المعاني (١٣/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٠٥)، مفردة الحسن (ص:١٧٩).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٦٢)، النشر (٢/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>١٠) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

## سورة الأحقاف وما فيها من الغرائب

عن اليماني: ([أرأيتم]<sup>(۱)</sup> من تدعون من دون الله)[٤]<sup>(۲)</sup>. وعنه: (ما لا يستجيب له)[٥]<sup>(۳)</sup>.

ذكر أبو حاتم عن أبي عبد الرحمن السلمي وقتادة: (أو أَثَرَة)[٤]، بفتح الألف والثاء والراء بغير ألف(٤). وفسّر قتادة أي: خاصة من علم(٥). وذكر العباس بن الفضل أن أبا عبد الرحمن قرأ: (أو أُثْرة)، بضم الألف وسكون الثاء(٥). قال الكسائي: ويقال: أُثرة(٧)، وسمعت من العرب من يقول: هل عندك في ذلك أثرة. وذكر عن [أبي](٨) عبد الرحمن في رواية أحمد بن الصباح(٩): (أو

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أرأيت)، سقطت منها الميم.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٣٦)، شواذ القراءات (ص:٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن مسعود. ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٥٠)، شواذ القراءات (ص: ٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٦٤)، شواذ القراءات (٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الدر المنثور (٧/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٦٤)، شواذ القراءات (ص:٤٣٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: البحر المحيط (٨/٥٦)، الدر المصون (٩/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط في الأصل، واستدركته من المصادر.

<sup>(</sup>٩) أحمد بن الصباح النهشلي، أبو جعفر بن أبي سريج، الرازي، المقرئ، روى عن الكسائي، ووكيع بن الجراح، ويحيى القطان، وروى عنه البخاري، وأبو داود، والنسائي، توفي بعد سنة ٢٤٠هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١/ ٣٥٥).

أَثْرة)، بفتح الألف وتسكين الثاء (١٠). وعن أبي البرهسم في حروفه: (أو [إِثْرة] (٢))، بكسر الألف وسكون الثاء (٣). وعن الحسن في حروف الحلواني: (أو إثارة) [ ١١١ / ب] بكسر الألف (١٠) -واختلف عنه -. وعن عبيد بن عمير: (أو أثرة)، بضم الألف (٥).

عن ابن يعمر وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة في حروفهم: (ما كنت بدَعًا)[٩](٢)، بفتح الدال.

عن سعيد بن جبير وابن أبي عبلة: (ما أدري ما يَفعل بي و لا بكم) (١٠)، أي: يفعل الله بي. وكذلك عن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (يَفعل بي)، بفتح الياء، (يوحِي إلي) (١٠)، بكسر الحاء، أي: يوحي الله.

عن ابن عباس في بعض الروايات والكلبي في حروف الحلواني: (ومن قبله كتابَ موسى)[١٢]، نصب (٩)؛ كأنه يريد: ويتلوه شاهد منه، ويتلو من قبله كتابَ

<sup>(</sup>١) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٤/ ١٠٤)، المحتسب (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) التاء ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٣٥)، إعراب القراءات الشواذ (٢/ ٤٧٣). وذكرت فيه من غير نسبة.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٦٤)، تفسير القرطبي (١٩ / ١٨٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الدر المصون (٩/ ٣٦٣)، البحر المحيط (٨/ ٥٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: البحر المحيط (٨/ ٥٨)، شواذ القراءات (ص:٤٣٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: البحر المحيط (٨/ ٥٩)، الدر المصون (٩/ ٦٦٥).

موسى. وعن أبي عبد الرحمن السلمي في حروف هارون بن حاتم: (ومَن قَبلَه - بفتح الميم واللام- كتابَ)(١).

عن أبي عبد الرحمن السلمي وعيسى بن عمر: (بوالديه حَسَنًا)[١٥] عن الخليل: (بوالديه حُسَنًا)، بضمتين (٣).

عن الحسن -واختلف عنه - وأبي رجاء والجحدري وقتادة: (وحمله وفَصْله)<sup>(3)</sup>. وروي عن الحسن والجحدري من طريق عبد الوهاب: (وفُصْله)<sup>(6)</sup>. وعن الأعمش والحسن برواية الحلواني: (وفَصاله)، بفتح الفاء<sup>(7)</sup>، والفصال الاسم، والفصل المصدر، يقال: فَصَلت المرأة ولدها، وهي تفصله فَصْلاً، ومثله: فطمت تفطمه فطمًا، والفصال والفطام واحدة (۱)(۸).

عن سعيد بن جبير في حروفه واليماني: (أولئك الذين يَتقبل...

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٢٤)، الدر المصون (٩/ ٦٦٥)، وذكرت فيه من غير نسبة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٦٥)، شواذ القراءات (ص: ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) وقفت على هذه القراءة مروية عن عيسى بن عمر. ينظر: شواذ القراءات (ص: ٤٣٥). البحر المحيط (٨/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير القرطبي (١٩/ ١٩٧)، النشر (٢/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٣٨)، شواذ القراءات (ص:٤٣٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٣٨)، شواذ القراءات (ص:٤٣٦).

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل بالتأنيث، والمراد أنهما بمعنى واحد.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (٨/ ٣٢٩)، معجم ديوان الأدب (٢/ ١٨٥)، مختار الصحاح (ص: ٢٤٠).

ويَتجاوز)[١٦]، بفتح الياء فيها، (أحسنَ)، نصب (١٠)، أي: يتقبل الله. عن ابن يعمر: (يتقبل الله ويتجاوز أحسن)(٢).

عن الخليل: (في ذِريتي)[١٥] عن

جعفر وشيبة ونافع والحسن والأعمش -فيما زعم أبو حاتم والخليل: (أتعدانني)[۱۷]، بفتح النون الأولى (ئ)، قال: وهو غلط (٥). ولعله أراد فتح الياء. وعن [أبي] (٢) عمرو وسلام في حروفه: (أتعداني)، مدغمة النون (٧).

عن الحسن والأعمش وقتادة وأبي يعمر: (أن أُخرُج)، بفتح الألف(^).

عن ابن مسعود [٢١١/ أ] وابن أبي عبلة: (عذاب الهوان)[٢٠]، بألف(٩).

عن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (تَدْمُر (١٠) كلُّ شيء)[٢٥] (١١).

عن الحسن وأبي عبد الرحمن ومالك بن دينار وقتادة والجحدري وعن

(١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٣٦)، البحر المحيط (٨/ ٦١).

(٢) كذا العبارة في الأصل، ولم تتبين لي القراءة المرادة، ولعله حصل تكرار في هذا الموضع، والله أعلم.

(٣) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

(٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٣٦)، البحر المحيط (٨/ ٦٢).

(٥) ينظر: البحر المحيط (٨/ ٦٢).

(٦) في الأصل: (ابن)، والتصويب من المصادر.

(٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٣٦)، النشر (١/٣٠٣).

(٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٠٧)، مفردة الحسن (ص:١٧٩).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٤١)، شواذ القراءات (ص:٤٣٦).

(١٠) ضُبطت في الأصل بكسر الميم، والضبط المثبت من المصادر.

(١١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٤٢)، البحر المحيط (٨/ ٦٤)، الدر المصون (٩/ ٢٧٤).

سعيد بن جبير وأبي حيوة في حروفهما: (لا تُرى -بضم التاء- إلا مساكنُهم)، رفع ((). قالوا: ولا يجوز ذلك إلا على التوهم أو إضمار شيء؛ لأن [الفعل ليس للمساكن] (())، وكذلك من قرأ: (لا يُرى)، فإن المعنى فيه: لا يُرى شيءٌ إلا مساكنهم. قال أبو معاذ معناه: يرى في مساكنهم لا يرى غيرها شيء (").

عن ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وأبي البرهسم وحنظلة بن النعمان بن مرة (أ): (وذلك أفكَهم) [٢٨]، بفتح الألف والكاف (أ)، وقال ابن عباس أضَلَّهم (أ). وعن ابن عباس في حروف الحلواني وأبي عياض: (أفَّكهم)، بفتح الألف وتشديد الفاء (()). وعن ابن عباس في حروف الحلواني وعكرمة: (آفكهم)، بمد الألف وعن أبي نهيك أيضًا: (أفكهم) (أ)، أي: أضلهم.

عن خبيب بن عبد الله بن الزبير (١٠٠): (فلما قَضَى ولَّوا)[٢٩]، بفتح القاف

<sup>(</sup>١) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٥٥)، المحتسب (٢/ ٢٦٥)، المحرر الوجيز (٥/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (القول ليس للمساكين).

<sup>(</sup>٣) كذا العبارة في الأصل، ولم يظهر لي وجهها، ولعل صوابها: ترى مساكنهم ولا يرى شيء غيرها. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة، ووقفت على ذكره في نسبة هذه القراءة إليه في: المحتسب (٢/ ٢٦٧)، المحرر الوجيز (٥/ ٤٠٤)، البحر المحيط (٨/ ٦٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (7/77)، البحر المحيط (4/77).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير الطبري (٢١/ ١٦٣)، الدر المنثور (٧/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٣٦)، النشر (١/٣٠٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٠٧)، المحتسب (٢/ ٢٦٨)، البحر المحيط (٨/ ٦٦).

<sup>(</sup>٩) لم يتبين لي المراد بهذه القراءة.

<sup>(</sup>١٠) خبيب بن عبد الله بن الزبير، القرشي، المدني، روى عن أبيه، وكعب الأحبار، وعائشة، وروى

والضاد (١)؛ كأنه يريد: فلما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أمرَه أو تلاوتَه، والله أعلم.

عن ابن إسحاق والجحدري ومالك بن دينار والأعرج وسلام ويعقوب وعيسى: (ولم يعي بخلقهن يقدر)[٣٦] بالياء (٢٠). قال أبو حاتم: لا يجوز (ألم تر أن الله بقادر) وإن قُلْتَ: إن الباء زائدة؛ والباء لا تزاد في ذا الموضع؛ إلا أن يكونوا أرادوا: أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر كقوله: ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَلَدِرٍ عَلَى آُن يُحْتِى ٱلْمَوْتَى ﴾[القيامة: ٤٠]. وفي حرف ابن مسعود: (ألم تر أن الله خالق السموات والأرض قادر) (٢٠). عن الحسن في رواية الحلواني: (ولم يعي)، بكسر العين وإرسال الياء (٤٠).

عن طلحة: (يحيي الموتى)، لا يفتح الياء (٥)؛ كأنَّه يريد أنها تذهبُ في الوصل، والله أعلم. عن الحسن في حروفه: (يُحِيَّ) بياء واحدة مشددة (١٠)؛ كأنَّه أدغم ويتحرك [١١٢/ب] الحاءُ إلى الكسر، إن شاء الله.

عن الحسن وعيسى بن عمر وعبيد بن عمير وزيد بن علي: (بلاغًا)[٣٥]،

عنه ابنه الزبير، وسليمان بن عطاء، وعثمان بن حكيم، توفي سنة ٩٣هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٨/ ٢٢٣)، الجرح والتعديل (٣/ ٣٨٧).

· EEE (V97) BOE •

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٣٧)، تفسير القرطبي (١٩/٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٤٢)، النشر (٢/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٤٥)، تفسير القرطبي (١٩/ ٢٣٣).

<sup>(3)</sup> ينظر: المحتسب (7/77)، شواذ القراءات (ص:877)، البحر المحيط (8/77).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٤٤)، شواذ القراءات (ص:٤٣٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٤٤)، شواذ القراءات (ص:٤٣٧).

نصب (۱)؛ على المصدر، أي: بلَّغ بلاغًا. عن أبي مجلز وأبي سراج الهذلي: (بلِّغ) (۲)؛ على الأمر. وعن قطرب قال: قراءة أخرى: (بلاغ) (۲)؛ على صفة النهار [أو] على الاتباع لمجاورة النهار، كما قالوا: جحرُ ضبِّ خربٍ، والله أعلم.

عن مجاهد وابن محيصن: (فهل يَهلِك)<sup>(°)</sup>. وعن الحسن أيضًا في رواية الحلواني: (فهل يُهلِك)، بضم النون وضم الياء<sup>(٢)</sup>، ويكون في هذين<sup>(٧)</sup> القراءتين: (إلا القومَ الفاسقين)، ولم يذكر عنه.



<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٦٨)، مفردة الحسن (ص:١٨٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٦٨)، الدر المصون (٩/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) وقفت على هذه القراءة مروية عن الحسن. ينظر: تحفة الأقران، الدر المصون (٩/ ٦٨٢).

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، ويقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٦٨)، شواذ القراءات (ص:٤٣٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ۲۰۸)، شواذ القراءات (ص: ٤٣٨)، مفردة الحسن (ص: ١٠٨).

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل بالتذكير.

# سورة محمد صلى الله عليه وسلم وما فيها من الغرائب

عن الأعمش واليماني وابن أبي عبلة: (بما أُنزل)[٢]، بألف(١). وعن زيد بن علي: (نَزَل الله)(٢). عن الخليل: (نَزَل)، بفتح النون، خفيف(٣). وعن أبي البرهسم: (نَزل)، بفتح النون، ولم يذكر عنه التخفيف والتشديد(٤).

عن الخليل: (فشِدوا الوثاق)[٤](٥)، كقوله: (ولو رِدُّوا)[الأنعام:٢٨]. وعنه: (فإذا لاقيتم)(٢).

عن الحسن وابن يعمر والأعرج -واختلف عنه- وأبي البرهسم: (والذين قُتِّلُوا)، مشددة (١٠)، مشددة (وعن الجحدري من طريق عبدالوهاب الخفاف: (والذين

(١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٣٨)، الدر المصون (٩/ ٦٨٣).

- (٥) وقفت على هذه القراءة مروية عن أبي عبد الرحمن السلمي. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٠٨)، البحر المحيط (٨/ ٧٥).
- (٦) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن مقسم. ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٥٤٧)، شواذ القراءات (ص:٤٣٩).
- (٧) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٥٨)، إعراب القرآن للنحاس (٤/ ١١٩)، الدر المصون (٩/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٤٧)، شواذ القراءات (ص:٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) وقفت على هذه القراءة مروي عن أبي رزين وأبي الجوزاء وأبي عمران. ينظر: زاد المسير (١١٥/٤).

<sup>(</sup>٤) وقفت على قراءة أبي البرهسم بتخفيف الزاي. ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٥٤٧)، شواذ القراءات (ص:٤٣٨).

قَتَلوا)، بغير ألف(١).

عن الخليل: (عَرفها لهُم)[٦]، خفيف<sup>(٢)</sup>، أي: أثابها لهم، من قولك لرجل قد أحسن إليك: قد عرفتُ لك حسنَ صنيعك.

عن طلحة: (أمَن كان على بينة من ربه)[١٤]، بغير فاء (٣).

عن ابن عباس وابن يعمر واليماني: (أمثال الجنة)[١٥](١)، على الجمع.

وعن ابن أبي عبلة: (التي وَعَدَ المتقين)(٥).

عن عوف (١) قال: كان في المصحف: (ماء غير [ياسن](١)) فغيَّرها

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٠٨)، شواذ القراءات (ص:٤٣٩).

(٢) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن محيصن وأبي مجلز وأبي رجاء. ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٥٧). المبهج (٢/ ٨١٦)، زاد المسير (٤/ ١١٧).

(٣) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٥٤٩)، شواذ القراءات (ص:٤٣٩).

(٤) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٦٠)، المحتسب (٢/ ٢٧٠).

(٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ٤٥٩)، شواذ القراءات (ص:٤٣٩).

(٦) عوف بن أبي جميلة العبدي، أبو سهل البصري، روى عن الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وأبي رجاء، وروى عنه حماد بن سلمة، والثوري، وشعبة، توفي سنة ١٤٧هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٤٣٧).

(٧) في الأصل: (ليس)، وهو تصحيف.

(٨) ينظر: المحرر الوجيز (٥/ ١١٤)، الدر المصون (٩/ ٢٩٢)، البحر المحيط (٨/ ٧٩).

الحجَّاجُ: (آسن)(١)، وذكر عن عوف: كان في مصحف أبي: (غير آسن)(١).

عن الأعمش فيما زعم أبو حاتم: (وأنطاهم تقواهم)[١٧] (١٠) وذكر عنه: (وأعطاهم) (١٠) والمعنى واحد.

عن اليماني: (فيها أنهارًا)[١٥](٥).

عن الخليل: (كمن زَيّن لَه سُوء عمله)[١٤](١). [١٣/ أ]

عن إسماعيل وأهل مكة فيما زعم أبو معاذ: (إلا الساعة إن تأتهم)[١٨]، بكسر الألف(٧)؛ على معنى الشرط، وذكر الفراء أنه سمع أبا جعفر الرواسي يقول: قلت لأبى عمرو: ما هذه الفاء في قول الله جل ثناؤه: ﴿ فَقَدْ جَآءَ

(٧) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٧٠)، الدر المصون (٩/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>۱) أخرج هذه القصة ابن أبي داود السجستاني في المصاحف بسنده إلى عوف أن الحجاج غيّر في مصحف عثمان أحد عشر حرفًا. وهذه القصة باطلة لا تثبت، ففي الإسناد عبّاد بن صهيب؛ وقد قال عنه البخاري: تركوه، وقال عنه أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، تُرك حديثه، وقال عنه النسائي: متروك الحديث. ينظر: المصاحف (ص: ١٥٧)، التاريخ الكبير (٦/ ٤٣)، الجرح والتعديل (٦/ ٨٢)، الضعفاء والمتروكين (ص: ٤٧).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه النسبة فيما بين يدي من المصادر، وهي قراءة الجمهور. ينظر: النشر (٢/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٨٠٨)، شواذ القراءات (ص:٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذه القراءة من غير نسبة. ينظر: تفسير الكشاف (٤/ ٣٢٣)، تفسير القرطبي (٤/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٦) وقفت على هذه القراءة مروية عن كرداب وعبيد بن عمير واليماني. ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٥٤٩)، شواذ القراءات (ص:٤٣٩).

أَشَرَاطُهَا ﴾، فقال: جوابٌ للجزاء، فقلت: إنما هي: (أن تأتيهم)! فقال: معاذ الله، إنما هو: (إن تأتهم)، بكسر الألف على الجزاء، فظننت أنه أخذ ذلك عن أهل مكة (١).

قال أبو معاذ: وقرأت في مصحف: (فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة (٢٠) بغَتَّةً) (٣٠).

عن اليماني: (فإذا نزَلَتْ سورة)[٢٠]، بفتح النون، خفيفة الزاي(١٠).

وعنه وعن عبيد بن عمير: (وذَكَر فيها القتالَ)(٥)، أي: وذكر الله.

عن عليِّ رضي الله عنه: (إن تُولِّيتم)[٢٢] بضم التاء والواو<sup>(١)</sup>؛ كأن معناه: إن تولاكم الناسُ. وعن علي: (إن تُولِيتم)، برفع التاء وكسر اللام<sup>(٧)</sup>. وذكر في حروف أبي عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: (إن وُلِّيتم)<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولم تتطرق المصادر التي وقفت عليها لبيان القراءة في هذا الموضع، فيحتمل أن تكون القراءة هكذا، ويحتمل أن يكون حصل فيها تقديم وتأخير غير مقصود، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) وقفت على هذه القراءة مروية عن أبي عمرو. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٠٨)، المحتسب (٢/ ٢٧١)، تفسير القرطبي (١٩/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٥٢)، شواذ القراءات (ص:٤٤٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٥٢)، شواذ القراءات (ص:٤٤٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٧٢)، النشر (٢/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، ولعله حصل تكرار للقراءة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٧٢)، المحرر الوجيز (٥/ ١١٨).

عن الخليل: (نظر المُغْشى عليه)[٢٠](١).

هارون عن الحسن: (وتَقطَّعوا أرحامكم)[٢٢]، بفتح التاء (١٠). وعن سلام ويعقوب: (وتَقطُعوا)، خفيف (١٠)؛ لقوله: ﴿ وَيَقُطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ﴾[البقرة: ٢٧، الرعد: ٢٥]، ويؤيد التثقيل أن الأرحام جماعة، وأما قوله: ﴿ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ ٤ ﴾ فواحد في اللفظ.

عن مجاهد والأعرج وسلام ويعقوب وأبي حيوة: (وأُمليْ لهم)[٢٥]، بضم الألف وسكون الياء (عن كأنهم يريدون أن الله يقول: وأنا أُملي لهم. وعن ابن يعمر وابن قطيب وعبيد بن عمير وزيد بن علي: (سُوِّل لهم -بضم السين- وأُمليَ لهم)، بضم الألف وفتح الياء (عن الياء).

عن الأعمش ويعقوب الحضرمي: (ونبلوا أخباركم)[٣١]، ساكنة الواو<sup>(١)</sup>؛ كأنه يستأنف. قال أبو حاتم: هو حسن، وكأنه يريد: ولنبلونكم ونبلوا أخباركم. وذكر عن الأعمش: (ويبلوا)، بالياء وسكون الواو<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) وقفت على هذه القراءة مروية عن الأعمش. ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٥٥٢)، شواذ القراءات (ص: ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٨/ ٨٨)، تفسير القرطبي (١٩/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٠٩)، البحر المحيط (٨/ ٨٢)، النشر (٢/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٧٢)، المحرر الوجيز (٥/ ١١٩)، النشر (٢/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ٣٥٥٣)، شواذ القراءات (ص:٤٣٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٥٣)، النشر (٢/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ٥٥٥١)، شواذ القراءات (ص:٤٤٠).

عن عبيد بن عمير [١٦٣/ ب]: (لن يغفر الله لهم)[٣٤]، بغير فاء (١٠).

عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت: (فلا تهنوا وتدَّعوا)[٣٠]، مشددة الدال(٢٠).

عن الخليل: (ويُدعوا إلى السلم)(٣).

عن ابن عباس وابن جبير ومجاهد: (وتَخرُج أضغانُكم)[٣٧]، رفع ''. عن الحسن وقتادة: (ويُخرَج أضغانُكم)، على ما لم يسم فاعله ''. عن أبي عمرو وعيسى بن عمر: (ويُخرِجُ)، رفع؛ على الاستئناف ''. وعن [أبي] '' عمرو: (ونخرج)، بالنون ''. وعن زيد بن علي: (وتَخرُج -بالتاء وفتحها - أضغَانُكم)، رفع ''. وعن اليماني: (ويُخرِجُ الله)، بزيادة (الله) '''.

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٠٩)، المحتسب (٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٠١)، شواذ القراءات (ص:٤٤١).

<sup>(</sup>٥) وقفت على هذه القراءة مروية عن سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن يعمر. ينظر: زاد المسير (١٢٣/٤)، الدر المصون (٩/ ٧٠٨)،

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٠٩)، المحتسب (٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (ابن)، وهو تصحيف، والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٨) وقفت على قراءة النون مع رفع الجيم مروية عن يعقوب، ومع نصب الجيم مروية عن عيسى. ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٥٦)، البحر المحيط (٨/ ٨٥).

<sup>(</sup>٩) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن عباس. ينظر: شواذ القراءات (ص: ٤٤١)، المحرر الوجيز (٥/ ١٣٢).

<sup>(</sup>١٠) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

## سورة الفتح وما فيها من الغرائب

عن الخليل: (ظن السُّوء)[٢](١)، (دائرة السُّوء)، وذكر في مصحف أبي ١٠). وقال خارجة وعن سعيد بن جبير وطلحة وابن قطيب: (وتسبّحوا الله)[٩](٣). وقال خارجة في حرف ابن مسعود: (لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقِّروا وتنصروا وتعزروا وتسبحوا الله بكرة وأصيلًا)(١). وعن جعفر بن محمد واليماني: (وتعززوه)(٥)، أي: تجعلوه عزيرزًا [وتقروه](١)؛ كما قال: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزُنَا بِثَالِثِ ﴿ إِنْ البَحدري في حروفه: (وتَعْزُروه)، خفيف، بفتح التاء ١٠٠٠ وذكر عنه أيضًا بضم التاء خفيف ١٠٠٠، وذكر عنه كسر التاء ١٠٠٠.

عن ابن عباس وتمام بن عباس بن عبدالمطلب: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون لله)[10] يبايعون لله)[10]

<sup>(</sup>۱) وقفت على هذه القراءة مروية عن مجاهد والحسن. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۲۱۰)، البحر المحيط (٨/ ٩١)، المحرر الوجيز (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) بها قرأ ابن كثير وأبو عمرو من العشرة. ينظر: المبسوط (ص١٩٥:)، النشر (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٥٧)، شواذ القراءات (ص: ٤٤١).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ولم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٧٥)، شواذ القراءات (ص: ٤٤١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (وتقروه)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٠٩)، المحتسب (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٩٠٩)، المغني للدهان (٤/ ١٥٥٧).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٠٩).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٧٥)، شواذ القراءات (ص:٤٤١).

عن زيد بن على: (فإنما ينكِث على نفسه)، بكسر الكاف(١).

عن الخليل وأبي البرهسم: (عهد)، بغير ألف(٢).

وعن الخليل وابن أبي إسحاق: (عَلَيْهُ اللهُ)(٣).

وفي حرف ابن مسعود: (فسيؤتيه اللهُ أجرًا عظيمًا)(٤).

عن ابن يعمر وعبيد بن عمير: (و[زَين] (°) ذلك في قلوبكم)[١٢] بفتح الزاي (٢)؛ كأنه يريد: وزيَّن الشيطانُ ذلك.

عن زيد بن علي: (نتَّبعُكم)[١٥]، رفع (١٥) في معنى الحال؛ كقوله: ﴿ خُذَ مِنَ أَمُولِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ ﴾[التوبة: ١٠٣].

عن الخليل: (أن يُبْدلوا)، خفيف(^).

عن أبي البرهسم وأبي حيوة: (بل يحسِدوننا)، بكسر السين (١١٤/ أ] من: حسد يحسِد.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ٥٥٨)، شواذ القراءات (ص: ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٥٨)، شواذ القراءات (ص:٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدر المصون (٩/ ٧١١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب المصاحف (ص:١٨٥)، شواذ القراءات (ص:٤٤٦).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٥٩)، شواذ القراءات (ص:٤٤٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: كتاب المصاحف (ص:١٨٥)، شواذ القراءات (ص:٤٤٦).

<sup>(</sup>٨) لم أقف على هاتين القراءتين فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٠٩)، شواذ القراءات (ص:٤٤٢).

عن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (يقاتلونهم أو يسلموا)[١٦]، بغير نون (١٠) كأنه يريد: حتى يسلموا، ويكون نُصِب على معنى الصرف (٢٠).

عن الحسن برواية الحلواني وعن اليماني: (وآتاهم فتحًا قريبًا)[١٨] من أي: أعطاهم.

عن الزهري في حروفه: (ومغانم كثيرة تأخذونها)[١٩]، بالتاء (٤٠).

عن سعيد بن جيبر وابن يعمر والأعرج: (والهديّ معكوفًا)[٢٥]، مشددة الياء(٥).

عن ابن سيرين وعن ابن يعمر وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة في حروفهم: (لو تزايلوا)، بألف(٢).

عن اليماني: (محلِّقون رؤوسكم ومقصِّرون)[٢٧] (٧).

قال أبو حاتم: وروى قرّة عن الحسن: (أشداءَ... رحماءَ)[٢٩] (١٩) كأنه يريد: تراهم أشداء على الكفار رحماء بينهم.

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢١١)، شواذ القراءات (ص: ٤٤٢).

(٢) ينظر: معاني القرآن للزجاج (٥/ ٢٤)، تفسير الثعلبي (٩/ ٤٦).

(٣) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٨١)، شواذ القراءات (ص:٤٤٢).

(٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٢).

(٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٢)، البحر المحيط (٨/ ٩٧).

(٦) ينظر: الكامل (ص:٦٣٩)، البحر المحيط (٨/ ٩٨).

(٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٣).

(٨) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٧٦)، مفردة الحسن (ص:١٨٢)، المحرر الوجيز (٥/ ١٤١).

هارون عن الأعرج: (من إثر السجود)، خفيف (١). وعن أبي البرهسم: (من آثار السجود)، على الجمع (٢).

(أخرج شَطَه)، بترك الهمز: أبو جعفر وشيبة ونافع والجحدري -فيما زعم أبو حاتم -("). عن ابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (شطاءه)، ممدودة مهموزة (أن). وعن عيسى: (شطاه)، يمد ولا يهمز (أن). قال أبو حاتم: وهذا لا يعرف إلا أن يكون (شطاءه) ممدودة مهموزة لغة فخففها. وعن أنس بن مالك في حروف الحلواني ("): (شطاه) (")، بفتح الطاء غير مهموز ولا ممدود (").

عن الحسن من طريقٍ: (فأزَّره)، مشددة الزاي (٩).

عن صالح بن محمد الشامي: (محمدًا رسول الله)(۱۰)؛ على معنى: أرسل محمدًا رسولَه.

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٣)، البحر المحيط (٨/ ١٠١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٣)، تفسير القرطبي (١٩/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢١٠)، شواذ القراءات (ص:٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٦) زاد في الأصل في هذا الموضع لفظة (في) ولا معنى لها.

<sup>(</sup>٧) كذا رسمت في الأصل.

<sup>(</sup>٨) ينظر: تفسير القرطبي (١٩/ ٣٤٤)، شواذ القراءات (ص:٤٤٣).

<sup>(</sup>٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٣)، البحر المحيط (٨/ ١٠٢).

<sup>(</sup>۱۰) وقفت على هذه القراءة مروية عن الشعبي وأبي رجاء وأبي المتوكل والجحدري. ينظر: زاد المسير (۱۳۸/٤).

# سورة الحجرات وما فيها من الغرائب

عن ابن عباس والضحاك وابن قطيب وأبي حيوة ويعقوب الحضرمي: (لا تقدموا -بفتح التاء - بين يدي الله ورسوله)[١](١): في القول والرأي. قال أبو حاتم: سمعت بمكة من قارئ لهم: (لا تقدموا) بالفتح [١١٤/ ب] والمد، أراد: تتقدموا، وهو مذهب ابن كثير وأهل مكة، أعني: تشديد التاء في مثل هذا(٢).

عن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (فتَحْبَطَ أعمالكم)[٢](٣).

عن أبي جعفر وسعيد بن جبير وأبي البرهسم في حروفهم: (من وراء الحُجَرات)[٤]، بفتح الجيم(٤). قال الشاعر:

ولما رأونا باديًا رُكَباتُنا على موطن لا يخلطُ الجد بالهزل<sup>(°)</sup> ففتح الكاف. وعن ابن أبي عبلة: (الحجْرات)، ساكنة الجيم<sup>(۲)</sup>. ذكر عن طلحة: (أولئك يُر شَدون)[٧]().

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٧٨)، النشر (٢/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٨/ ١٠٥)، الدر المصون (١٠٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٤)، البحر المحيط (٨/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١١)، النشر (٢/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) هذا البيت لعمرو بن شأس الأسدي، كما في شرح أبيات سيبويه للسيرافي (٢/ ٢٢٢). وينظر: الكتاب (٣/ ٥٩٧)، المقتضب (٢/ ١٨٩)، اللمع (ص:١٨١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٤)، تفسير القرطبي (١٩/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٧) الذي وقفت عليه من قراءة طلحة هو: (لعلكم ترشدون)، بدل من: (لعلككم ترحمون). ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٤٥).

قال أبو حاتم: روي عن أبي عمرو: (حتى تفيْ)[٩]، ساكنة الياء، وهو غلط، رواية العباس عنه، وروي أيضًا عن الخليل مثله (١).

عن الحسن -واختلف عنه- وسعيد بن جبير وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وابن قطيب في حروفهم: (بين إخوتكم)[١٠]، بالتاء، على الجمع<sup>(١)</sup>. وعن زيد بن ثابت وابن مسعود والحسن وابن سيرين والجحدري وقربي: (بين إخوانكم)، بالنون على الجمع<sup>(١)</sup>.

وعن ابن أبي عبلة: (من المؤمنين اقتتلتا)[٩]، على التثنية والتأنيث (١٠). وعن [عبيد] (٥) بن عمير وزيد بن على: (اقتتلا)، على التثنية والتذكير (١٠).

عن أبي عبدالرحمن والحسن والأعرج وطلحة وسلام وأبي حيوة وأبي البرهسم في حروفهم: (ولا تَلمُزوا)[١١]، بضم الميم. قال العباس: سألت أبا عمر و فقال: هما سواء(٧).

عن طلحة: (و لا تتنابزوا)، بتاءين (^).

عن أبي رجاء وابن سيرين والحسن -واختلف عنه- وابن قطيب: (ولا

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٤)، المصباح الزاهر (٤/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير القرطبي (١٩/ ٣٨٥)، البحر المحيط (٨/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٨٢)، شواذ القراءات (ص:٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٤)، البحر المحيط (٨/ ١١١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (سعيد)، وهو تصحيف، والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٤)، البحر المحيط (٨/ ١١١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحرر الوجيز (٥/ ١٥٠)، البحر المحيط (٨/ ١١٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٤٥)، طوالع النجوم (ص:٥٠٥).

تحسسوا)[۱۲]، بالحاء (۱). وروى يعقوب عن النجم بن فرقد (۲) قال: سمعت الهذليين يقولون: التحسس، وقالوا: التّحسس: السمع. وقال العباس: سألت أبا عمرو، فقال: التجسس من وراء، والتحسس هو: الدخول والالتماس (۳).

أبوسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخليل واليماني [١١٥/ أ] وأبي البرهسم: (فكُرِّهتموه)(٤)، أي: فُعل ذلك بكم.

عن ابن عباس: (لتعرفوا أن أكرمكم)[١٣] وهذا يدل على أنه مستأنف. وقال أبو حاتم: (لتعارفوا)، وقف التمام (٢)، أي: جعلكم شعوبًا وقبائلَ ليعرف بعضُكم قرابة بعض ونسبَه.

(أَتُعْلمون الله)[١٦]، خفيف، اختيار لا نعرف قارئه(٧)، وقال: أَعلمتُ الله؛ أحسن من قولك: علَّمتُ الله.

عن الخليل وعبيد بن عمير وزيد بن علي: (إن هداكم)[١٧]، بكسر الألف(^)؛

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١٢)، مفردة الحسن (ص:١٨٢).

<sup>(</sup>۲) النجم بن فرقد بن أبي محمد، أبو عامر، العطار، البصري، روى عن عطاء الخراساني، وابن أبي عروبة، وروى عنه مسدد، وقتيبة، وأحمد بن يونس. ينظر: التاريخ الكبير (۸/ ١٢٥)، الجرح والتعديل (۸/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيز (٥/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١٢)، شواذ القراءات (ص:٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحرر الوجيز (٥/ ١٥٣)، البحر المحيط (٨/ ١١٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء (٢/ ٩٠٣).

<sup>(</sup>٧) وقفت على هذه القراءة مروية عن كرداب. ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٤٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٤٥).

كأنه يذهب إلى أنهم لم يكونوا مؤمنين، لقوله في [أول]() الكلام: ([قل]() لم تؤمنوا). وذكر عن زيد: (إذ هداكم)().



(١) في الأصل: (أولى)، وهو تصحيف.

(٢) في الأصل: (فإن)، وهو تصحيف.

(٣) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٧٤)، البحر المحيط (٨/ ١١٧).

# سورة قاف وما فيها من الغرائب

عن الحسن -واختلف عنه- وابن أبي إسحاق: (قافِ)[١]، بالجر (١). وعيسى: (قاف)(٢)؛ نصب على القسم، وقد تقدم ذكره (٣).

عن الجحدري: (بل كذبوا بالحق لِما جاءهم)[٥]، بكسر اللام، خفيف(٤).

عن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (تبصرةٌ)[٨](٥)، أي: هي تبصرةٌ.

وعن زيد بن علي: (وأنزل من السماء ماء)[٩]<sup>(١)</sup>.

عن أبي جعفر: (بلدة ميّتًا)[١١] فال أبو حاتم: وقرأ خليل وعيسى كل شيءٍ في القرآن: (ميّت)، مثقل.

عن أبي جعفر: (أفعيِّنا)[١٥]، بياء واحدة مشددة (١٥)؛ كأنه يريد إدغام الياء في الياء، واختلف عنه فيه.

وعن الخليل: (ما يلفَظ)[١٨]، بفتح الفاء(٩).

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١٣)، مفردة الحسن (ص:١٨٣).

(٢) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٨١)، تفسير القرطبي (١٩/ ٤٢٥).

(٣) ينظر: سورة ص، آية رقم (١).

(٤) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٨٢)، شواذ القراءات (ص:٤٤٦).

(٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٦)، البحر المحيط (٨/ ١٢١).

(٦) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٦٤).

(٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٦٣)، المصباح الزاهر (٢/ ١٦٥).

(٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٦)، الكامل (ص:١٤٠).

(٩) وقفت على هذه القراءة مروية عن محمد أبي معدان. ينظر: الدر المصون (١٠/ ٢٥)، روح المعاني (١٣/ ٣٢٩).

عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-وابن مسعود: (وجاءت سكرة الحقِ بالموتِ)[١٩](١).

عن عاصم الجحدري وطلحة: (لقد كنتِ... فبصركِ اليوم)[٢٢] على مخاطبةِ النفس لقوله: ﴿ كُلُّ نَفْسِمَّعَهَا ﴾[٢١].

عن الحسن: (ألقيَنْ في جهنم)[٢٤]، بالنون الخفيفة، وإذا وقف عليها تنقلب ألفًا، فكتب الألف على الوقف<sup>(٣)</sup>.

إسماعيل عن الحسن واليماني وأبي البرهسم: (يوم يُقالُ لجهنم)[٣٠]، وفي حروف [٥١//ب] عبدالله كذلك (١٠٠). عن ابن عباس: (يوم يقول الله) بزيادة (الله)، (فتقول)، بالفاء (٥٠٠).

الكلبي [عن] أبي صالح عن ابن عباس وابن يعمر وقربي والخليل وأبي حيوة في حروفهم واليماني: (فنقِّبوا) [٣٦]، يقول: فسيروا في عن الحسن والأعمش -واختلف عنهما - وابن أبي عبلة في حروفه وعبيد بن عقيل عن أبي عمرو: (فنَقَبوا)، بفتح القاف، خفيف، وابن مجاهد يقول: القطعي عن أبي

<sup>(</sup>١) ينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ٧٨)، المحتسب (٢/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٣)، الكامل (ص:٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٨٤)، تفسير القرطبي (١٩/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١٤)، المغني للدهان (٤/ ١٥٦٧)، الكامل (ص:٠٤٠).

<sup>(</sup>٥) الذي وقفت عليه في هذه القراءة بزيادة لفظ الجلالة مروية عن الأعمش وسعيد بن جبير، ولم أقف على قراءة الفاء. ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٦٧)، شواذ القراءات (ص٤٤٠).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (علي)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>V) ينظر: المحتسب (7/07)، البحر المحيط (1/17).

عمرو<sup>(۱)</sup>. قال أبو معاذ: يقول الحسن: فساروا. وقال مجاهد: ضربوا في الأرض فأقبلوا فيه (7) وأدبروا، عن السدي ذكره أبو حاتم (7).

وعن ابن يعمر والخليل وابن أبي عبلة وأبي البرهسم في حروفهم واليماني: (وأُلقِيَ السمعُ)[٣٧]، على ما لم يسم فاعله(٤).

عن أبي عبدالرحمن وابن يعمر في حروفهما: (لَغُوب)[٢٨]، بفتح اللام (٥). عن عبيد بن عمير والخليل: (يوم تُشَقَّق الأرض)[٤٤]، بضم التاء على ما لم يسم فاعله (٢). وعن زيد بن على: (تنشقُّ الأرض)، بالنون (٧).



- (٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١٤)، المحتسب (٢/ ٢٨٥).
- (٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٧)، البحر المحيط (٨/ ١٢٩).
- (٧) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٦٨)، شواذ القراءات (ص٤٤٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: الكامل (ص: ٦٤٠)، المصباح الزاهر (٤/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بتذكير الضمير العائد إلى الأرض.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التفسير البسيط (٢٠/ ٤١٣)، بصائر ذوي التمييز (٥/ ١١٠)، النكت والعيون (٥/ ٣٥٥)، الدر المنثور (٧/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٨٥)، شواذ القراءات (ص:٤٤٧).

# سورة والذاربات وما فيها من الغرائب

عن أبي البرهسم: (فالحاملا وّقرًا)[٢]، (فالجاريا يّسرًا)[٣] (١)، بإدغام التاء في الواو والياء (٢)، ولم يُسمع عن أحد غيره في القرآن واللغات.

عن ابن عباس -واختلف عنه - وسعيد بن جبير: (والسماء ذات الحَبَك)[٧]، بفتح الحاء والباء (٣). وعن ابن عباس -برواية الحلواني - وأبي السماك وأبي مالك الغفاري وابن أبي عبلة وأبي البرهسم: (الحُبْك)، ساكنة الباء (٤). عوف عن الحسن -واختلف عنه - وابن يعمر وابن قطيب: (الحِبْك)، بكسر الحاء، وتسكين الباء (٥). عن أبان بن تغلب في حروفه: (الحِبَك)، بكسر الحاء، وفتح الباء (٢). عن عكرمة في حروف الرفاعي: (الحُبَك)، بضم الحاء وفتح الباء (٢)، وقال: هو البنيان الحسن [١٦/ أ]، ألا ترى الحايك إذا أجاد الثوب يقال: ما أجود ما حَبَكَه! (٨)

<sup>(</sup>١) كذا رسمت في الأصل بغير التاء فيهما.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب  $(7/7 \wedge 7)$ ، البحر المحيط  $(//7 \wedge 7)$ .

<sup>(3)</sup> xidt: المحتسب (x/7)، زاد المسير (x/7).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٨٦)، الكامل (ص: ١٤٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٨٦)، شواذ القراءات (ص:٤٤٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: كتاب الألفاظ (ص: ٤٨٦).

عن سعيد بن جبير في حروفه وقتادة: (من أَفك)[٩]، بفتح الألف(١). وعن عن سعيد بن عمير وزيد بن علي: (يأفك.. من أفِك)(١).

وعن سعيد بن جبير في حروفه: (قَتَل الخراصون)[١٠]، بفتح القاف والتاء (٣٠). عن أبي عبدالرحمن في حروفه والأعمش -واختلف عنه-: (إِيان يوم)[١٢]، بكسر الألف (٤٠).

عن ابن أبي عبلة: (يومُ هم)[١٣]، رفع (٥)؛ كأنه يجعله بدلًا وترجمة عن: ﴿ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾[١٢].

عن بعضهم: (يفتّنون)[١٣]، مثقل (٦).

عن اليماني: (آخذون)[١٦]، رفع (٧)؛ كأنه يجعله خبر: إن المتقين آخذون. عن ابن أبي عبلة وأبي البرهسم: (قالوا سلامٌ قال سلامٌ)[٢٥]، بالرفع

فيهما (^). عن عبيد بن عمير: (قالوا سلامًا قال سِلْمًا) (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٨)، البحر المحيط (٨/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٧١)، البحر المحيط (٨/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٥٧١)، شواذ القراءات (ص:٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٨٨)، شواذ القراءات (ص:٤٤٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١٤)، شواذ القراءات (ص:٤٤٨).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٨)، المحرر الوجيز (٥/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٧٢)، شواذ القراءات (ص:٤٤٨).

<sup>(</sup>٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٩)، البحر المحيط (٨/ ١٣٧).

عن عمرو: (فتولى برُكُنه)[٣٩]، مثقل(١).

عن اليماني: (فما استطاعوا من إقامةٍ)[١٥](١).

عن أبي عمرو من طريق الحلواني: (وقومُ نوح)[٤٦]، رفع (٣).

عن عبدالرحمن بن يزيد<sup>(۱)</sup> عن عبدالله قال: أقر أني رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني أنا الرزاق)[٥٠]<sup>(٥)</sup>.

عن ابن عباس وابن وثاب والأعمش: (القوةِ المتينِ)، خفض (٢)؛ على أنه نعت للقوة، يقال: امرأة قتيل، وفعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث (١). قال أبو حاتم: لا وجه له إلا على قرب الجوار، كما قيل: جحرُ ضبِّ خربٍ (٨).

عن الحسن وعيسى: (ليعبدوني)[٥٦]، بإثبات الياء، وهو مذهب سلام

- (٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥١٥)، المحتسب (٢/ ٢٨٩).
  - (٧) ينظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري (٢/ ١٥-١٦).
  - (٨) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٨٩)، الدر المصون (١٠/ ٦١).

<sup>(</sup>١) وقفت على هذه القراءة من غير نسبة. ينظر: تفسير الكشاف (٤/٣/٤)، روح المعاني (١٦/١٤).

<sup>(</sup>٢) وقفت على هذه القراءة مروية على سبيل التفسير. ينظر: تفسير الطبري (٢١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكامل (ص: ٦٤٠)، المبهج (٢/ ٨٢٥).

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، أبو بكر الكوفي، روى عن حذيفة بن اليمان، وسلمان الفاسي، وابن مسعود، وروى عنه الشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبو إسحاق السبيعي، توفي سنة ٧٣هـ، وقيل: ٨٣هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٨/ ١٢)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٧٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد برقم (٢٩٤١)، وأبو داود برقم (٣٩٩١)، والترمذي برقم (٢٩٤٠)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين كما في المستدرك (٢/ ٢٣٤). وينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١٥)، شواذ القراءات (ص:٤٤٩).

ويعقوب(١).

عن ابن وثاب ويعقوب في حروفه: (فلا تستعجلون)[٥٩]، بالتاء (٢٠). عن الخليل: (فنَعِم الماهدون)[٤٨]، بفتح النون، وكسر العين (٣٠).





<sup>(</sup>١) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٨٤)، المصباح الزاهر (٤/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٩)، المحرر الوجيز (٥/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) سبق ذكرها.

# سورة والطوروما فيها من الغرائب

عن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (إن عذاب ربك واقع)[٧](١).

عن زيد بن علي: (يوم يُدْعون)[١٣]، خفيفة العين، ساكنة الدال(٢)، ويجب أن يكون: دعاءً، ولم يذكر عنه.

عن أبي جعفر وأبي رجاء والحسن -واختلف عنه-: (فكهين)[١٨]، بغير ألف<sup>(٣)</sup>. قال أبو حاتم: قرأها خالد<sup>(٤)</sup> في القرآن كله [١١٦/ب]: (فكهين)<sup>(٥)</sup>. عن ابن أبي عبلة: (فاكهون)<sup>(٢)</sup>؛ كأنه يضمر شيئًا، أو يريد: إن المتقين فاكِهون؛ يجعله خبر (إن)، والله أعلم.

عن أبي السماك في حروفه: (على سُرَر)[٢٠]، بفتح الراء(٧).

عن أبي حيوة: (وأتبعناهم -بالنون- ذريتهم... ألحقنا بهم ذريتهم)[٢١]، عن أبي البرهسم: (وأتبعناهم -بالنون- ذرياتهم - جمع-...

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط (٨/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٤٩)، البحر المحيط (٨/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (ص:)، النشر (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجواهر الحسان (٥/ ٣١٢)، المحرر الوجيز (٥/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٥٧٦)، شواذ القراءات (ص:٥٠٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكامل (ص: ٦٤١)، شواذ القراءات (ص: ٥٠٠).

<sup>(</sup>٨) لم أقف على هذه القراءة مروية عن أبي حيوة، وشطرها الأول هو قراءة عبيد عن أبي عمرو، وشطرها الثاني هو قراءة الجمهور. ينظر: شواذ القراءات (ص: ٤٥٠)، النشر (٢/ ٣٧٧).

ألحقنا بهم ذريتهم)، واحدة(١).

عن ابن مسعود وطلحة والأعمش والأشهب: (وما لِتناهم)، بغير ألف، وكسر اللام (۱)؛ من: وَلَت يلِت، [ولات] ليت، كليهما، أي: ما نقصناهم. عن عكرمة وأبان بن تغلب في حروفه: (وما ولتناهم)، بالواو (۱)؛ والت يالت، ولات يليت، وولَت يَلِت، ثلاث لغات. عصمة عن الأعمش: (لتناهم)، بفتح اللام (۱) قال أبو حاتم: لا وجه له.

عن أبي البرهسم وأبي حيوة: (وقّانا)[٢٧]، مشددة القاف(٢).

عن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (شاعر يُتربص.. ريبُ المنون)[٣٠]، رفع (٧)؛ على ما لم يسم فاعله.

عن الجحدري: (فليأتوا بحديثِ مثلِه)[٣٤]، مضاف (^)؛ كأنه يريد -والله أعلم - بحديثِ مثلِه، أي: مثل النبي صلى الله عليه وسلم (^)؛ لقوله: ﴿ أُمَّ يَقُولُونَ

<sup>(</sup>۱) لم أقف على هذه القراءة مروية عن أبي البرهسم، وشطرها الأول هو القراءة المتواترة عن أبي عمرو، وشطرها الثاني هو قراءة الجمهور. ينظر: شواذ القراءات (ص: ٤٥٠)، النشر (٢/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٨/ ١٤٧)، النشر (٢/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (ولا)، بدون التاء.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٧٨)، شواذ القراءات (ص: ٥٥٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الدر المصون (١٠/ ٧٣)، النشر (٢/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٤٥٠)، البحر المحيط (٨/١٤٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥١)، البحر المحيط (٨/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٩٢)، الكامل (ص: ٦٤١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الدر المصون (١٠/ ٧٧).

تَقَوَّلَهُ ﴾ [٣٣]، أي: إن كان تقوله من نفسه فليأتوا بمثل حديثه.

عن أبي جعفر وابن محيصن وابن يعمر وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (حتى يلقَوا)[١٤](١)، من لقِيَ يلقَى.

عن أبي السماك وأبان بن تغلب: (فإنك بأعيناً)[٤٨]، بنون واحدة مشددة (٢٠٠٠) كأنه يدغم.

الأعمش عن سالم بن أبي الجعد("): (وأدبار النجوم)[٤٩]، بفتح الألف(ئ)، وهو بعيد. وقال أبو عبيدة: من كسر الألف جعلها مصدرًا، ومن فتحها جعله جمع دبر(٥).



<sup>(</sup>٥) ينظر: مجاز القرآن (٢/ ٢٣٤).



<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥١)، المبهج (٢/ ٨٢٨)، النشر (٢: ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥١)، البحر المحيط (٨/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) سالم بن أبي الجعد رافع الأشجعي، مولاهم، الكوفي، روى عن أنس بن مالك، وثوبان، وعلي، وروى عنه الأعمش، وقتادة، وابنه الحسن، توفي سنة ٩٧ أو ٩٨ه... ينظر: تهذيب الكمال (١٠٨/١٠)، سير أعلام النبلاء (١٠٨/٥).

<sup>(3)</sup> ينظر: المحتسب (7/797)، المبهج (7/771).

# سورة والنجم وما فيها من الغرائب

عن عبيد بن عمير: (فكان قدرَ قوسين)[٩](١). عن زيد بن علي: (قاد قوسين)، بالدال(٢).

عن الخليل: (بالأُفْق)[٧]، خفيف(٣).

عن الحسن والجحدري وأبي يعمر وأبي جعفر وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة وابن عامر [١١/ أ] برواية هشام: (ما كذّب الفؤادُ)[١١]، مشددة (٤٠)، أي: ما كذب بل صدّق ولم يُنْكر ما رأى.

عن الزهري وطلحة: (الفواد)، بغير همز (٥).

(أفتُمرونه)[١٢]: عن عبدالله بن شقيق<sup>(١)</sup> عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يُقرؤها<sup>(٧)</sup>.

- (٦) عبد الله بن شقيق العقيلي، أبو عبد الرحمن، البصري، روى عن ابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعثمان، وعلي، وروى عنه أيوب السختياني، وأبو بشر، وقتادة، توفي بعد المائة. ينظر: تهذيب الكمال (١٥/ ٨٩).
- (٧) لم أقف على هذا الحديث، والقراءة متواترة قرأ بها حمزة والكسائي وخلف ويعقوب. ينظر: النشر (٢/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٨١)، شواذ القراءات (ص:٥١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥١١)، زاد المسير (٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) لم أجدها قراءة. ينظر: العين (٥/ ٢٢٧)، الصحاح (٤/ ١٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المبسوط (ص:٤٥٣)، الكامل (ص:٦٤١).

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذه القراءة مروية عن طلحة والزهري، وقد قرأ بها ورش من طريق الأصبهاني. ينظر: النشر (١/ ٣٩٥).

عن عليًّ وابن الزبير وأنس بن مالك والحسن وقتادة -واختلف عنهما-: (عندها جَنَّهُ المأوى)[١٥] بالهاء(١)، أي: فَعَلهُ المأوى، والمأوى هو الفاعل، أي: ستره؛ قوله(٢): ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّيْ ﴾[الأنعام: ٢٧]، أي: ستره، وسمي الترس مجنًّا؛ لأنه[ ](٢) صاحبه إن شاء الله.

عن ابن عباس ومجاهد وأبي صالح: (اللات)[١٩]، مشددة والله والله عن ابن عباس ومجاهد وأبي صالح: (اللات)[١٩]، مشددة لله وقال: كان لهم رجل يلتُّ السويق، فإذا شرب منهم أحد سَمِن، [فعبدوه] (٥).

عن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (ضَيزى)[٢٢]، بفتح الضاد. وعن الخليل أيضًا: (تلك إذًا قسمة ضَيزى)<sup>(١)</sup>، و(ضأزى)، و(ضِئزى)، و(ضُوزى)، لغات<sup>(٧)</sup>.

عن ابن عباس وابن وثاب وطلحة والأعمش وعيسى بن عمر: (إن تتبعون)[۲۳]، بالتاء (۸).

(ولقد جاءكم)، بالكاف، وذكر أنه في مصحف عبدالله وأبي صالح كذلك (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١٦)، المحتسب (٢/ ٢٩٣)، البحر المحيط (٨/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعل سقط منه شيء، والمراد: كقوله أو: نحو قوله، أو: ومنه قوله.

<sup>(</sup>٣) سقط هنا في الأصل كلمة يقتضيها السياق، ولعلها: يحمي أو يستر أو يجن.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٩٤)، مختصر ابن خالويه (ص:٢١٧).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فيعبدوه)، والمثبت هو الموافق للسياق. وينظر: الدر المنثور (٧/ ٦٣٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٥٢)، البحر المحيط (٨/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: العين (٧/ ٥٣)، تهذيب اللغة (١٢/ ٣٨)، المحكم والمحيط الأعظم (٨/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكامل (ص:٦٤١)، شواذ القراءات (ص:٥٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٥٨٣)، المحرر الوجيز (٥/ ٢٠٢).

وذكر أبو حاتم أن في حرف عبدالله: (ما لهم به من علم إلا اتباع الظن)[٢٨](١)، والله أعلم.

عن زيد بن علي: (لا تغني شفاعتُه)[٢٦] ملكًا واحدًا.

وعنه وعبيد بن عمير: (لنجزي الذين أساؤوا)[٣١]، (ونجزي الذين أحسنوا)، بالنون فيهما<sup>(٣)</sup>.

عن عيسى بن عمر: (سلُطان)[٢٣]، بضم اللام('').

عن طلحة في حروفه: (في صحْف)[٣٦]، خفيف(٥)، مثل: رعْب و (خشْب).

عن سعيد بن جبير -واختلف عنه- وزيد بن علي واليماني: (وإبراهيم الذي وفَي)[٣٧]، تخفيف<sup>(٢)</sup>؛ من: الوفاء.

عن الخليل: (وأن سعيه سوف يَرى)[٤٠] ما قدم من خير وشَيَّا الخليل: (وأن سعيه سوف يَرى)[٤٠] من خير وشَيَّا وَشَيَّا يَرَهُو الزلزلية:٧]، و شَيَّا يَرَهُو الزلزلية:٨]، و أَنْ شَيَّا يَرَهُو الزلزلة:٨].

عن اليماني: (وإن إلى ربك المنتهى)[٤٢]، بكسر الألف(^)؛ على الابتداء.

(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١٧)، المحرر الوجيز (٥/ ٢٠٢).

(٢) ينظر: الدر المصون (١٠/ ٩٨)، البحر المحيط (٨/ ١٦١).

(٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٥٢)، البحر المحيط (٨/ ١٦٢).

(٤) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

(٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٥٢)، تفسير الزمخشري (٤/ ٢٧).

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١٧)، المحتسب (٢/ ٢٩٤).

(٧) وقفت على هذه القراءة مروية عن الزجاج. ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٥٢).

(٨) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ١٠١)، شواذ القراءات (ص:٥٦).

وعن أبان بن تغلب أيضًا وأبي السماك وابن أبي عبلة في حروفهم بكسر الألف في ذلك [١٧/ ب] كله من قوله: (وإن إلى ربك المنتهى)(١).

عن الحسن من طريق الحلواني: (فالمؤتفكاتِ أهوى)[٥٣](٢)؛ على الجمع.



<sup>(</sup>٢) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٨٥)، البحر المحيط (٨/ ١٦٧).



<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٢١)، البحر المحيط (٨/ ١٦٥)، الدر المصون (١٠٥/١٠).

# سورة القمر وما فيها من الغرائب

(كل أمر مستقر )[٣]، بفتح القاف: شيبة ونافع فيما زعم أبو حاتم (١). ([مستقِر](٢))[سورة القيامة: ١٢] بالخفض: أبو جعفر (٣).

وذكر أنَّ في مصحف أبي: (وإن يُروا آية)[٢]، بضم الياء<sup>(١)</sup>. وعن سعيد بن جبير: (وإذا رأوا آيةً أعرضوا)<sup>(٥)</sup>.

عن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (ما فيه مزَّجر)[٤](١)؛ كأنه يرى إدغام الحرف الآخر في الأول، كما روي عن قتادة: (مذَّكر)(١)، والأصل فيه: مذتكر؛ فكأنه لغة يرون إدغام [الأول](١) في الأخير، والأخير في الأول سواء.

عن اليماني: (حكمةً بالغةً)[٥]، نصب (٩)؛ على القطع.

عن مجاهد: (إلى شيء نُكِر)[٦]، بكسر الكاف، وفسَّرها: جُحِدَ وجُهِلَ (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٩٧)، شواذ القراءات (ص:٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (المستقر)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: النشر (٢/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٧١)، البحر المحيط (٨/ ١٧١). وذكرت فيه من غير نسبة.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٥٧)، البحر المحيط (٨/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٧) سيأتي ذكر هذه القراءة في موضعها.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (الأولى)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٥٧)، البحر المحيط (٨/ ١٧٢).

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۲۱۷)، المحتسب (۲/ ۲۹۸).

وعن عكرمة مثله برواية نوح بن أنس(١)(١).

عن الأعمش واليماني: (خاشعة أبصارهم)[٧]، وهو في مصحف أبي وابن مسعود (٣).

عن الخليل: (مهطَعين)[٨]، بفتح الطاء (٤٠).

عن عبيد بن عمير والخليل: (يُخرَجون من الأجداث)[٧]، على ما لم يُسم فاعله(٥).

عن ابن أبي إسحاق وعيسى والأعمش وزيد بن علي: (فدعا ربه إني)[١٠]، بكسر الألف(٢)؛ على الحكاية، أي: فقال: إني، ويجعلُ الدُّعاء في معنى (قال).

عن عبدالله وأصحابه وأبي البرهسم وأبي حيوة: (وفجَرنا الأرض)[١٢]، خفيف (٧). قال أبو حاتم: هما سواء.

<sup>(</sup>۱) نوح بن أنس، أبو محمد الرازي، روى القراءة عرضا عن محمد بن عيسى الأصبهاني، والصباح بن محمد بن أب وروى القراءة عنه عرضًا محمد بن أحمد الكسائي، والطيب بن إسماعيل، والصباح بن محران والفضل بن شاذان. ينظر: الجرح والتعديل (۸/ ٤٨٦)، غاية النهاية والمحسن بن أبي مهران والفضل بن شاذان. ينظر: (۳٤٣/۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١٧)، المحتسب (٢/ ٢٩٨)، البحر المحيط (٨/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١٧)، شواذ القراءات (ص:٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٩٤)، مختصر ابن خالويه (ص:٢١٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٥٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨١)، شواذ القراءات (ص:٤٥٤).

عن الجحدري في حروفه: (فالتقى الماءان)(۱)، يعني: ماء السماء وماء الأرض. قال أبو معاذ: وكذلك في التفسير، قالوا: كان نصف الماء من السماء، ونصفه من عيون الأرض<sup>(٢)</sup>. عن الحسن من طريق الحلواني: (فالتقى الماوان)<sup>(٣)</sup>، كان يريد التثنية فبدَّل الهمزة واو<sup>(٤)</sup>، ويقال في التصغير: مُويه، وأصله: ماه، فأبدلت الهاء همزة<sup>(٥)</sup>. قال أبو معاذ: في بعض المصاحف: (فالتقى الماوان).

عن أبي البرهسم وأبي حيوة: (على أمر قد قُدِّر)، مشددة (١١٨] أ] العباس عن أبي عمرو وزيد بن علي: (بأعينًا)[١٤]، مدغمة (٧).

عن قتاده وعيسى: (جزاء لمن كان كَفَر) (^)، أي: للكافرين. ومن قرأ: (كُفِر) قال مجاهد: لله؛ الله كُفِر (^)، أي: لم يؤمّن به فجزاهم بالغرق. وقال ابن عباس:

- (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١٨)، شواذ القراءات (ص:٤٥٤).
  - (٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨)، المحتسب (٢/ ٢٩٨).
  - (٩) أخرجه الفريابي وعبد بن حميد. ينظر: الدر المنثور (٧/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٤)، البحر المحيط (٨/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ١٠٦)، تفسير الطبري (٢٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨١)، مفردة الحسن (ص:١٨٥).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، والوجه النصب.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٥٤)، المقتضب (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكامل (ص:٦٤٢)، شواذ القراءات (ص:٤٥٤).

انتصر لنفسه (۱)، وقال غيره: أراد جزاءً لنوح عليه [ ] (۲) [حين] لم يؤمّن له (٤).

عن قتادة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (فهل من مذّكر)[١٥]، بالذال (٥)، والأصل فيه: مذتكر، وكأنهم يرون إدغام الحرف الأخير فيما قبله. والوجه في الإدغام: أن يجعل الأول مثل الآخر، ولعل هذا أيضًا لغة؛ لا يبالون إدغام الأول في الآخر، والآخر في الأول إذا وُجد السبيل إليه طلبًا للتخفيف (١).

عن أبي السماك في حروفه: (أبشرٌ منا واحدٌ -رفع- نتبعه)[٢٤] بعائد الذكر.

عن الحسن في رواية الحلواني: (يوم -منون- نجسٌ)[١٩] رفع، بكسر الحاء (^)؛ كأنه يريد: هو نجسٌ. وقال هارون: لغة للعرب نَجِس (°).

عن مجاهد وأبي البرهسم: (الكذاب الأشرُ)[٢٦]، بضم الشين، خفيفة

- (٧) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٩٨)، الكامل (ص: ٦٤٢).
- (٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٥٥)، المحرر الوجيز (٥/ ٢١٦).
- (٩) وقال ابن زنجلة: "قال الكسائي والفراء هما لغتان بمعنى واحد." ينظر: حجة القراءات (ص: ٦٣٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحرر الوجيز (٥/ ٢١٥)، البحر المحيط (٨/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) لعله سقط هنا في الأصل كلمة (السلام).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (خير)، والظاهر أنه تصحيف، والأنسب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (٨/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:١٨١)، إعراب القرآن للنحاس (٤/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٤/ ١٩٥).

الراء (۱)، مثل: رجل حَدُث وحَدِث، وعَجُل وعَجِل، وهما لغتان. وعن أبي قلابة وأبي حيوة عن الكسائي: (الأشرّ) (۱)؛ من الشر. قال أبو حاتم: يُقال: أنت خيرُ الرجلين وشرُّ الرجلين، ولا يقال أشَرُّ هما (۱).

عن الخليل: (النُّذْر)[٥]، و (في الزبْر)[٤٦]، (ويولون الدبْر)[١٤]، خفيفة (١٠).

وعنه أيضًا: (قسمةً بينهم)[٢٨]؛ كأنه يريد أن الماء بينهم قسمة (٥٠)، والله أعلم (٦٠).

عن الحسن وأبي رجاء: (كهشيم المحتظر)[٣١]، بفتح الظاء، وعن عبيد بن عمير وأبي البرهسم وأبي حيوة مثله (٢)، وفسَّره [الجبير] (١): كهشيم الشجر. قال أبو حاتم: المحتظِر بالكسر: الرجل الذي يحتظِر، أي: كحظار المحتظِر،

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٩٩)، الكامل (ص: ٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٩٩)، الكامل (ص: ٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) بعد هذه الكلمة في الأصل بياض بمقدار ست كلمات.

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه: "وإذا تتابعت الضمتان فإن هؤلاء يخففون أيضًا، كرهوا ذلك كما يكرهون الواوين، وإنما الضمتان من الواوين، فكما تكره الواوان كذلك تكره الضمتان لأن الضمة من الواو، وذلك قولك: الرُّسُل، والطُّنْب، والعُنْق تريد: الرُّسُل، والطُّنُب، والعُنْق." ينظر: الكتاب (٤/ ١١٤).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ولم يذكر عامل النصب في (قسمة)، ولعل صواب العبارة: يريد جعلنا الماء بينهم قسمة، أو يريد أن الماء جعلناه بينهم قسمة.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>۷) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۲۱۸)، مفردة الحسن (ص:۱۸۰)، الكامل (ص:٦٤٢)، شواذ القراءات (ص:٤٥٦).

<sup>(</sup>A) في الأصل: (الجبير)، وهو تصحيف، ولم أقف على تفسيره هذا، وهو مروي عن ابن زيد. ينظر: تفسير الثعلبي (٩/ ١٦٨)، تفسير البغوي (٧/ ٤٣٢).

والمحتظر بالفتح: الشجر الذي احتُظِر، أي: هشيم الحظيرة (۱٬۰ وقال أبو معاذ: المحتظر: الرجل الذي يتَّخذُ الحظيرة لإبله وغنمه، والمحتظر أي: [١١٨/ب] يكون معناه الحظيرة نفسه؛ كأنه قال: الهشيم المحتظر، فأسقطت الألف واللام، فصارَ مضافًا إلى نعته، كما يقال: ﴿ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ﴾ [مريم: ٣٤]، و﴿ دِينُ الْعَيْمَةِ ﴾ [الينة: ٥] ﴿ وَإِنَّهُ وَلَحَقُ ٱلْمَقِينِ ﴾ [الحافة: ١٥]. وفي حرف عبدالله: (لَلحَقُ اللّهَيْمَةِ ﴾ [الينة: ٥] . وفي حرف عبدالله: (لَلحَقُ اللّهَيْمَةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ العرب، وهو في الأصل نعت (١٠).

عن زيد بن علي: (ولقد صبَّحهم بكرة) [٣٨]، بغير تنوين (١٠)؛ كأنه لا يجريه. عن أبي حيوة: (أم تقولون) [٤٤]، بالتاء (٥)؛ لقوله: ﴿ أَمْر لَكُمْ بَرَآءَةٌ ﴾ [٤٤].

عن سعيد بن جبير وابن يعمر وأبي البرهسم وأبي حيوة: (سنهزم الجمع)[٥٤]، بالنون (٢٠)؛ على أن الفعل لله جلَّ ذكرُهُ. وعن ابن أبي عبلة: (سيَهزِم (٧) الجمع)، بالياء (٨)، أي: سيهزم الله الجمع.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختار الصحاح (ص: ٧٦)، لسان العرب (٤/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه القراءة مروية عن عبد الله، وهي مذكورة على سبيل التفسير. ينظر: تفسير الطرى (٢٣/ ٢٤٧)، محاسن التأويل (٩/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ١٠٨، ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ١٠٩)، شواذ القراءات (ص:٤٥٦)، البحر المحيط (٨/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكامل (ص:٦٤٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١٩)، المبسوط (ص:٣٥٦).

<sup>(</sup>٧) سقطت الميم من (سيهزم).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١٩)، شواذ القراءات (ص:٥٦).

وعنه وعن اليماني: ([ويُولُّون الأدبار](١)(٢)؛ على الجمع.

عن ابن أبي عبلة: (يُسحَبون إلى النار)[٤٨] (٣).

عن أبي السماك في حروفه: (إنا كلُّ شيء)[٤٩]، رفع بعائد الذكر(١٠). قال أبو حاتم: والرُّفعُ هو الوجه في قياس العربية.

عن الخليل: (وتُولُّون)[١٤]، تاء (٥). قال أبو حاتم: وسمعت من يقول: (وتولون)، ومعناه: كأنه سيهزم جمعكم أيها [الكفار](١) وتولون أنتم.

زيد بن علي: (خلقناه بِقدر)[٤٩]، خفيف، ساكنة الدال(٧).

(مستطر) [٥٣]، مشددة الراء: عاصم فيما زعم أبو حاتم (^)، قال: وقال: عصمة أشكُّ فيها.

عن الأعمش عن أبي صالح والأعمش وأبي مجلز: (في جنات ونُهُر)[١٥]، مثقل (٩)؛ على الجمع، مثل: خَشَب وخُشُب؛ لقوله: ﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ويوالون الدبر)، والظاهر أنه تصحيف، والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٦)، البحر المحيط (٨/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١٩)، شواذ القراءات (ص:٤٥٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١٩)، المحتسب (٢/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) وقفت على هذه القراءة مروية عن يعقوب. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١٩)، تفسير القرطبي (٢٠/٣٠٠).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (الكفارة)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢١٩)، الكامل (ص:٦٤٣)، المصباح الزاهر (٤/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٠١)، شواذ القراءات (ص:٥٧).

ٱلْأَنْهَارُ ﴿[البقرة:٢٥]. وأنشدونا فيه:

لولا الثريدان هلكنا من ضمر ثريد ليل وثريد بالنُّهُر(١)

جمع نهار. قال الكسائي: (في جنات ونَهَر)، ولم يقل: أنهار؛ على رؤوس الآيات، وهو واحدٌ معناه جمع، كما يقال: فلان [١٩١/أ] ذو درهم وذو دينارٍ، يريد: دراهم ودنانير كثيرة. عن عبيد بن عمير: (في جنات ونَهْر)، خفيف (٢). عن الخليل: (ونَهْر)، (ونَهُر)، (ونُهُر).

عن عثمان البَتِّي: (في مقاعد صدق)[٥٥]، جمع (٤٠).



<sup>(</sup>۱) لم أقف على قائلِ هذا الرَّجز. ينظر: كتاب الألفاظ (ص: ٣١١)، تهذيب اللغة (٦/ ١٤٨)، الصِّحَاح (٢/ ٨٤٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٧)، البحر المحيط (٨/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) تقدَّمَ توثيق القراءتين.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٧)، البحر المحيط (٨/ ١٨٢).

# سورة الرحمن وما فيها من الغرائب

عن أبان بن تغلب وأبي السماك في حروفهما: (والسماءُ رفعها)[٧]، رفع (١)، بعائد الذكر.

عن ابن أبي عبلة: (ولا تطغوا في الميزان)[٨](١)، على النهي، وقراءة العامة: ﴿ أَلَّا تَطْغَوَا ﴾، أي: وضع الميزان لئلا يطغوا.

عن عبيد بن عمير: (قِيموا الوزن)[٩]، بغير ألف (٣)، ولم يُذكر في الياء شيء ولعله أراد: قيّموا من التقويم، والله أعلم.

عن بلال بن أبي بردة: (ولا تَخسَروا)، بفتح التاء والسين من: خسِر يَخسَر. وعن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (ولا تَخسِروا)، بفتح التاء وكسر السين في من خَسَر يَخسِر، وإنما يقال: خسرت الميزان.

عن اليماني وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (ربِّ المشرقين وربِّ المغربين)[١٧]، بالخفض (٢)؛ كأنهم يردُّون إلى قوله: ﴿ فَبِأَيِّ ءَالاَءِ رَبِّكُما ﴾ ربِّ المشرقين وربِّ المغربين؛ يجعلونه بدلًا عنه إن شاء الله، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٠٢)، شواذ القراءات (ص:٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) وقفت على هذه القراءة مروية عن عبد الله بن مسعود. ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ١١٣)، المحرر الوجيز (٥/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٠٣)، شواذ القراءات (ص:٤٥٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٠٢)، شواذ القراءات (ص:٤٥٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكامل (ص:٦٤٣)، البحر المحيط (٨/ ١٨٩).

عن ابن يعمر في حروفه: (يُخْرِجُ منهما اللؤلؤ والمرجانَ)[٢٢] يريد: يخرِج اللهُ. ورواه حسين الجعفي عن أبي عمرو كذلك (١٠). وعن قتادة: (نخرِجُ بالنون-... اللؤلؤ والمرجانَ)، نصب أيضًا (٣).

عبدالوارث عن أبي عمرو: (وله الجوارُ)[٢٤] كأن ضمَّةَ الياء التي ذهبت رُدَّت إلى الراء لتدلَّ عليه.

عن ابن مسعود وعبيد بن عمير وابن أبي عبلة: (ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام)[٢٧]، بالخفض؛ نعتًا للربَّ، وذكر في مصحف أبي وعبدالله كذلك (٥٠).

عن ابن أبي إسحاق والخليل وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة عن ابن أبي إسحاق والخليل وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة [٣١]، بضم الياء على ما لم يسم فاعله (٢). عن سعيد بن جبير في حروفه وقتادة وهارون عن الأعرج: (سنفرَغ)، بفتح الراء (٢)؛ من: فرَغ يفرَغ، وقال: هي لغة تميم. وقال العباس: سألت أبا عمرو فقرأ: (سنفرُغ)، فقال: وأما كافّة تومك -يعني: الأنصار-

<sup>(</sup>١) ينظر: الكامل (ص:٦٤٢)، شواذ القراءات (ص:٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكامل (ص:٦٤٣)، البحر المحيط (٨/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكامل (ص:٦٤٣)، شواذ القراءات (ص:٥٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢)، البحر المحيط (٨/ ١٩١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ١١٦)، الكامل (ص:٦٤٣)، شواذ القراءات (ص:٤٥٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٠٤)، الكامل (ص:٦٤٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٩٤)، شواذ القراءات (ص:٥٩).

فيقولون: (سنفرَغ) بفتح الراء، وأما (سنفرُغ) فلغة تهامة والحجاز (۱٬۰ حسين اعن] عمرو بفتح الراء وبالياء (۳٬۰ عن عيسى وهارون عن أبي عمرو: (سنِفرَغ)، بكسر النون وفتح الراء (۱٬۰ وقال: لغة سفلى مضر، وقال أبو عمرو: تميم يقولون به (۱٬۰ وعبيد عن أبي عمرو: (سنِفرِغ)، بكسر النون والراء (۱٬۰ وفي حرف أبي: (سنِفرُغ لكم أيها الثقلان) (۱٬۰ ).

عن زيد بن علي: (إن استطعتما)[٣٣]، على [التثنية] (١٠) كأنه عن زيد بن علي: (إن استطعتما)[٣٣]، على [التثنية] (١٠) كأنه وَمَا يَذَهِب إلى أنهما [جنسان] (١٠) كما قال: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَدُهُمَا ﴾[٥٦].

عن زيد بن علي: (يرسِل(١١) عليكما -يجعل الفعل لله - شِواظًا...

- (٨) في الأصل: التلبية، وهو تصحيف.
- (٩) ينظر: البحر المحيط (٨/ ١٩٣)، الدر المصون (١٠/ ١٧٠).
  - (١٠) في الأصل: (جنتان)، وهو تصحيف.
    - (١١) في الأصل: (يرسله)، ولا وجه له.

<sup>(</sup>١) ينظر: الدر المصون (١٠/ ١٦٩)، تفسير الثعلبي (٩/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (على)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: السبعة (ص: ٦٢)، المحتسب (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۲۲)، المحتسب (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) قال السمين الحلبي: "وأبو السمال وعيسى بكسر النون وفتح الراء. قال أبو حاتم: هي لغة سفلى مضر." ينظر: الدر المصون (١٠/ ٦٤).

<sup>(</sup>٦) وقفت على هذه القراءة مروية عن عيسى. ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٩)، تفسير القرطبي (٢٠/١٣٧).

ونِحاسًا)[٣٥]، نصب، بكسر الشين والنون(١).

عن عبيد بن عمير: (عليكم) (")؛ لقوله: ﴿ إِنِ ٱسۡتَطَعۡتُمُ ﴾ [٣٦]؛ على الجمع. عن الحسن برواية الحلواني: (من نار ونُحُسُ) [٣٥]، بضم النون والحاء والسين ("). وعن حنظلة ابن النعمان بن مرة الأنصاري: (ونُحسُ)، بضم النون والسين، وذكر عن اليماني والسين (ئ). وعن مجاهد: (ونِحاسٍ)، بكسر النون والسين، وذكر عن اليماني والكلبي أيضًا (ونَحُسُ) ("). وعن حنظلة بن النعمان أيضًا: (ونَحُسُ) ("). وعن عبدالرحمن بن أبي بكرة: (ونَحُسُّ) (())، مثل: [نردُّ] (())، يريد: نَقْتُل؛ كقوله: ﴿ تَحُسُّونَهُ مِ بِإِذُنِهِ عَهِ آل عمران: ١٥]. وعن مسلم بن جندب: (ونَحُسُّ) (())، مثل قوله: ﴿ نَحُسِ ﴾ [القم: ١٩].

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٩).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٩)، تفسير القرطبي (٢٠/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط (٨/ ١٩٣)، تفسير القرطبي (٢٠/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٤/ ٢٠٩)، الدر المنثور (٧/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٧) وقفت على هذه القراءة مروية عن حنظلة بإسكان الحاء. ينظر: تفسير القرطبي (٢٠/ ١٤٢)، البحر المحيط (٨/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٠٤)، تفسير القرطبي (٢٠/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (برد)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢)، تفسير القرطبي (٢٠/١٤٢).

عن عبيد بن عمير: (فكانت وردةٌ)[٣٧]، رفع (١٠)؛ كأنه يجعل (كانت) في معنى فعْل، أي: فصارت، مثل قوله: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسَرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، قالوا: وإن جاء ذو عسرة [٢٢٠/ أ] ونحوه، والله أعلم.

عن الخليل: (لا تُسل عن ذنبه)[٣٩] أنا

عن طلحه في حروفه: (يُطوّفون)[٤٤]، مثقلة، ويحتمل فتحُ الواو على ما لم يسمّ فاعله، وكسر الواو على أن يكون الفعل لهم، ولم يذكر في الواو شيءٌ ("). وعن على: (يُطافون)(٤٠).

عن ابن يعمر واليماني وأبي حيوة في حروفهم: (على فُرْش)[٥٥]، خفيف (٥٠). عن طلحة وعيسى: (لم يطمُثهن)[٥٥]، بضم الميم فيهما، من: طمَث يطمُث، وذُكر عن أصحاب عبدالله كذلك (٢٠). عن الجحدري واليماني: (لم يطمَثهن)، بفتح الميم (٧٠)، من: طمَث يَطْمَث.

عن الخليل واليماني وبكر بن حبيب: (خيِّرات حسان)[٧٠]، مشددة الياء(^).

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٠)، البحر المحيط (٨/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدى من المصادر.

<sup>(</sup>٣) وقفت على هذه القراءة مروية عن طلحة بضم الياء، وكسر الواو. ينظر: الكامل (ص: ٦٤٤)، البحر المحيط (٨/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٠)، شواذ القراءات (ص:٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٠)، البحر المحيط (٨/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكامل (ص:٤٤٦)، شواذ القراءات (ص:٢٦٤)، البحر المحيط (٨/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكامل (ص: ٦٤٤)، البحر المحيط (٨/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكامل (ص: ٦٤٤)، شواذ القراءات (ص: ٤٦٠).

عن أمير المؤمنين عثمان: (رفارفَ<sup>(۱)</sup> خضر وعباقريَّ حسان)[۲۲]<sup>(۱)</sup>. وروى مالك بن دينار عن ابن محيصن والجحدري: (رفارفُ<sup>(۱)</sup>)، رفع<sup>(۱)</sup>. عن أبي البرهسم وأبي حيوة وأبو<sup>(۱)</sup> بكر بن عياش عن زهير الفَرْقَبِي –قال: وكان نَحْويًّا وعن سعيد بن جبير أيضًا، وفسَّرَ (رفارف)<sup>(۱)</sup>: رياض الجنة<sup>(۱)</sup>. قال أبو حاتم: يكون جمع الجمع، صرفه لأنه شبّهه ببختيّ وبخايّ، لا ينصرف، والواحد منه: رفرفة<sup>(۱)</sup>. وأما (عباقري)، فالاسمُ عباقر نُسِبَ إليه، وأما (عبقري)، فموضعٌ معروفٌ [باليمن]<sup>(۱)</sup> يُنْسَبُ إليه (۱). وذكر عن عبدالله بن عمَّار (۱۱) قال: صلى بنا معروفٌ [باليمن]<sup>(۱)</sup> يُنْسَبُ إليه (۱۱).

<sup>(</sup>١) سقطت الراء الثانية من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢١)، المحتسب (٢/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) سقطت الراء الثانية من الأصل.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ولم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر، وربمًا حصل تصحيفٌ في هذا الموضع؛ لأن الرفع لا يتأتّى مع حرفِ الجرِّ (على).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٦) سقطت الراء الثانية من الأصل.

<sup>(</sup>٧) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ١٢٠)، تفسير الطبري (٢٢/ ٢٧٣)، تفسير القرطبي (٢٠/ ١٦٩).

<sup>(</sup>A) كذا العبارة في الأصل، وهي قلقة، والظَّاهر أن فيها سقطًا، لعل صوابها والله أعلم: (قال أبو حاتم: يكون عباقري جمع الجمع، صرفه لأنه شبهه ببختي وبخاتي، ورفارف لا ينصرف، والواحد منه رفرفة). والمقصود أن أبا حاتم استشكل صرف (عباقري)، فوجَّهَهُ، والأصل عنده فيه أنه ممنوع من الصرف.

<sup>(</sup>٩) في الأصل (باليم)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: معجم البلدان (٤/ ٧٩).

<sup>(</sup>۱۱) عبد الله بن عمَّار القرشي، روى عن عمر، وروى عنه عكرمة بن عمار. ينظر: التاريخ الكبير (٥/ ١٦٠)، الجرح والتعديل (٥/ ١٢٩)، الثقات لابن حبان (٥/ ٤٤).

عمر بن الخطاب على عبقري، يعني: الطِّنفَسَة(١).

قال أبو حاتم: قال يعقوب: أخرج إليَّ الكسائيُ أعرابيًا [يكني] (٢) أبا الدينار، فقرأ سورة الرحمن منون: (فبأيٍّ آلاء ربكما تكذبان)[١٣]، في جميع السورة (٣).



<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٢٠)، المغني للدهان (٥/ ١٥٩٨)، روح المعاني (١٤/ ١٠٤).



<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۵٤٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (۲۰ ٤٧)، والطبري في تفسيره (۲۲ / ۳۷)، وينظر: معاني القرآن للزجاج (٥/ ١٠٥)، معاني القرآن للفراء (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فكنا)، وهو تصحيف.

# سورة الواقعة وما فيها من الغرائب

عن الحسن وعيسى بن عمر واليزيدي: (خافضة رافعة)[٣]، نصب (١)؛ على الحال، كأنه يقول: إذا وقعت الواقعة [خافضة] (١) رافعة أي: في هذه الحال ليس لوقعتها كاذبة. وقال اليزيدي: وإنما أخبر بها لئلا يتوهّم جاهلٌ أنه من نعت الكاذبة.

وعن [١٢٠/ب] عبيد بن عمير وزيد بن علي واليماني وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (كاذبةً خافضةً رافعةً)، بالنصب كلها<sup>(٦)</sup>؛ كأنما ينصب على خبر (ليس)، أي: ليست وقعتها كاذبةً أو كاذبة <sup>(٤)</sup>. قال أبو حاتم: لا يجوز في (كاذبة) إلا الرفع على كل حال.

عن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (إذا رَجَّت الأرض... وبَسَّت)[٤-٥]، بفتح الراء والباء(٥)، يجعل الفعل للأرض والجبال.

عن طلحة: (في جنة النعيم)[١٢]، على واحدة (٢).

وذكر عن عبيد بن عمير: (وبثت الجبال بثًّا)[٥]، بثاء (٧)؛ لقوله: (منبثًا).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٠٧)، الكامل (ص: ٦٤٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فاحفظة)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) وقفت على هذه القراءة من غير نسبة. ينظر: إعراب القراءات الشواذ (٢/ ٥٤٩).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ولم يظهر لي وجههاً.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٢)، البحر المحيط (٨/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٢)، شواذ القراءات (ص:٤٦٢).

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

عن أبي السماك وعبيد بن عمير وزيد بن علي: (سُرَر)[١٥]، بفتح الراء(١).

عن مجاهد من طريق الحلواني: (لا يَصَّدَّعون عنها)[١٩] (١٩) على معنى: يتصدعون، وقال: إنَّ معناه: لا يتفرقون (٣).

في حروف أبي: (وحورًا عينًا)[٢٢]، نصب، وذكر ذلك عن الضحاك في حروفه وابن قطيب ''، أي: يُزوَّجون حورًا عينًا. عن مجاهد من طريق الحلواني: (وحورُ عينٍ)، على الإضافة ''. وعن عكرمة والخليل: (وحوراء عيناء) ''. وعن عاصم قال: أقرأني زر: (وحيرٍ عينٍ) ''. وأنشدنا أبو سلمة ''):

بيضاء حوراء من الحير العين أو حوراء عيناء<sup>(٩)</sup> قال: وهي لغةٌ من لغات أهل اليمن.

(٨) لم يتبين لي من هو.

(٩) هذا جزء من أرجوزة تروى لمنظور بن مرثد الأسدي، وأورده أبو زيد بهذا اللفظ: "عيناءُ حوراء من العِيْنِ الحِيْرِ" النوادر (ص: ٥٧١)، وينظر: كتاب فيه لغات القرآن (ص: ١٣٠)، المنصف (ص: ٢٨٨)، شرح المفصل (٣/ ١٤٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٢)، البحر المحيط (٨/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٢)، البحر المحيط (٨/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط (٨/ ٢٠٥)، الدر المصون (١٠/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ١٢٤)، شواذ القراءات (ص:٤٦٢)، البحر المحيط (ص:٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٦١٠)، شواذ القراءات (ص:٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٢)، الدر المصون (١٠/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٧) وقفت على هذه القراءة مروية عن النخعي. ينظر: الدر المصون (١٠/ ٢٠٢)، تحفة الأقران (ص:٩٨).

عن اليماني: (إلا قيلًا سلامٌ سلامٌ)[٢٦]، رفع (١).

عن علي رضي الله عنه والضحاك وعبيد بن عمير في حروفهما: (وطلع منضود)[٢٩]، بالعين (٢).

عن زيد بن علي: (وفاكهة كثيرة )[٣٢]، رفع (١)، أي: ولهم فيها فاكهة كثيرة ، والله أعلم.

عن اليماني: (لا مقطوعةٌ ولا ممنوعةٌ)[٣٣](١)، أي: لا هي مقطوعةٌ ولا ممنوعةٌ، والله أعلم.

وعن ابن أبي عبلة: (لا باردٌ ولا كريمٌ)[٤٤]، رفع (°)، أي: لا هو باردٌ ولا كريمٌ، والله أعلم.

عن مجاهد من طريق الحلواني: (فشاربون شِرب الهيم)[٥٥]، بكسر الشين (١٠). قال أبو حاتم: قال [١٢١/ أ] أبو زيد: يقال: شربتُ شِربًا، فكأنه رأى أنكرتُه، فقال: سمعتُه من العرب، فلما كان بعد حين أخرجه في [] (١٢) عتيقة بخطه عن العرب، وكان من أصدق الناس؛ ويكون الشِربُ: الشراب، والماء

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٢)، شواذ القراءات (ص:٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٣)، البحر المحيط (٨/٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذه القراءة مروية عن زيد بن على. ينظر: شواذ القراءات (ص:٣٦٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكامل (ص:٦٤٥)، شواذ القراءات (ص:٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكامل (ص:٦٤٥)، شواذ القراءات (ص:٢٦٤).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين كلمة لم أتمكن من قراءتها في الأصل، وصورتها: (حبازة).

الذي يشرب؛ ﴿ قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ ﴾ [الشعراء:١٥٥].

عن عبيد بن عمير وأبي البرهسم: (هذا نزْلهم)[٥٦]، خفيف(١). عباس عن أبي عمرو: وسألت أبا عمرو فقرأ: (نزْلهم)، خفيف(١).

عن أبي السماك: (ما تَمنون)[٥٨]، بفتح التاء (٣).

عن الخليل: (على أن تُبدل)[٢١](١).

وعنه وعن اليماني وأبي حيوة في حروفه: (فظِلتم)[٦٥]، بكسر الظاء (٥٠)؛ كأنه يذهب إلى أنه في الأصل: (ظلِلتم)، فحذفت إحدى اللامين استخفافًا (٢٠) فأسقطت اللام وردت كسرتها إلى الظاء. وقد روي عن الجحدري والأعمش: (فظلِلتم)، بلامين (٧٠). قال أبو حاتم: وفي قراءة عبد الله: (فظِلتم)، بكسر الظاء (٠٠). عن أبي عمرو وعيسى: (أنتم أنشأتم)[٧٧]، مقصور (٥)؛ على ترك الاستفهام،

عن ابي عمرو وعيسى: (ائتم انشائم)[۷۷]، مفصور ` ؟ على برك الاستفها، يقال: ذهبت أو لم تذهب؟ يريد: [أذهبت] ( ' ')؛ على الاستفهام، قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) ينظر: السبعة (ص:٦٢٣)، المصباح الزاهر (٤/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٣)، السبعة (ص:٦٢٣)، المصباح الزاهر (٤/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكامل (ص: ٦٤٥)، شواذ القراءات (ص: ٤٦٣).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٣)، البحر المحيط (٨/٢١١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (استحقاقا)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٣)، البحر المحيط (٨/ ٢١١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: إعراب القرآن (٤/ ٢٢٧)، تفسير القرطبي (٢٠/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٣).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: أذهب.

[بسبع رميت الجمر أم بثمان](١)(٢)

فوالله ما أدري وإني لسائل

 $(1, 1)^{(3)}$  يريد:  $[1, 1, 1]^{(3)}$  فترك  $[1, 1, 1]^{(3)}$  الاستفهام

عن الخليل: (من المزُن) [٦٩]، مثقلة.

وعنه: (أم نحن المنزِّلون)، مشددة (٥٠).

عن الحسن والأعرج وعيسى: (فلأُقسم)[٥٥] على التحقيق، قالوا: والمعنى فيه: فلأقسمن فيه فحذف النون، وقد قيل: إن قوله: ﴿ لا الْقَسِمُ ﴾ [القيامة:١٠] معناه أيضًا: أقسم، (ولا) كلمة تصحب القسم كما يقول: لا والله لا أفعل، فكان (لا) ردًّا لكلام متقدم، وقد جرى فوصل القسم به (٧)، والله أعلم.

(لا يمسه إلا المطْهرون)[٧٩]، خفيف: نافع وأبو عمرو وعيسى فيما زعم أبو حاتم (١٢١/ب] قال: والمعنى واحد كما يقول: مُنْزل أو منزَّل؛ كأنه من طهَّرته وأطْهرته. وذكر عن الربيع بن أنس (٩) أنه قال: هم الملائكة طُهِّروا من

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لسبع رميت الجمر أم بثان)، وهو تصحيف، والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٢) البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه (ص: ٢٠٩)، وفيه: (وإني لحاسب). وينظر: الكتاب (٢) البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه (ص: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ألسبع)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الألف)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هاتين القراءتين فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٠٩)، شواذ القراءات (ص:٤٦٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تفسير البغوي (٥/ ١٩)، المحرر الوجيز (٥/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٣)، شواذ القراءات (ص:٤٦٤).

<sup>(</sup>٩) الربيع بن أنس البكري، البصري، الخراساني، روى عن أنس بن مالك، والحسن البصري، وأبي

الذنوب فلا ذنوب لهم (''. وعن قتادة ﴿ لا يَمَسُّهُ وَإِلّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾، قال: [ذاكم] ('') عندالله فأما عندكم فإنه يمسه المنافق الرجس والكافر النجس ". وعن خارجة (ن) رفع الحديث إلى سلمان الفارسي أنه رفع إليه المصحف ليقرأ فيه، ولم يكن على وضوء، فقال: لا يمسه إلا المطَّهَر (''). يريد: المتطهرون. وعن أحمد بن موسى: سمعتُ ابنَ عون يقرأ: (لا يمسه الا المطَّهرون)، مشددة الطاء (''). عن اليماني: (المتطَهرون) ('').

عن علي وابن عباس رضي الله عنهما: (وتجعلون شكركم)[۸۲](^).

وعن علي: (أنكم تكذبون)، خفيف. وذلك أنَّ الكفارَ كانوا يقولون: مُطرنا(٩). وعن أبي عمران الجوني: شرككم بنوء كذا فيكذبون ويكفرون بما أنعم

العالية، وروى عنه الأعمش، وعبد الله بن المبارك، وسليمان التيمي، توفي سنة ١٣٩هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٩/ ٦٠)، سير أعلام النبلاء (٦/ ١٦٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (٨/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ذاكر).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٢/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٢٥) من طريق علقمة، وابن أبي شيبة برقم (١١٠٠) من طريق عبد الرحمن بن يزيد، كلاهما عن سلمان بمعناه. وصحَّحَهُ الدارقطني (١/ ٢٢٤)، والحاكم برقم (٣٧٨٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٤)، البحر المحيط (٨/٢١٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٣)، المحتسب (٢/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٩) يشير إلى قول المشركين عند نزول المطر: مطرنا بنوء كذا.

الله عليهم ورزقهم من [المطر](١). وروى الفضل عن حاتم(٢): ([تكُذبون](٣))، خفيف(٤).

خليفة (٥) عن أحمد عن أبي عمرو وعيسى: (وأنتم حينِئذ)[١٤]، بكسر النون (١٥)، مثل: (يومئذ)، ولعله لغة لبعض العرب بكسر النون؛ لكسرة الألف إذا اتصلت بها، والله أعلم. عن الأعمش: (حين إذْ)، قال أبو حاتم: في حروف عبدالله كذلك (٧).

عن عائشة وابن عباس والحسن وقتادة والكلبي والضحاك ويعقوب: (فرُوح وريحان)[٨٩]، بضم الراء (٨). فسَّره الضحاك: مغفرة ورحمة، وريحان: استراحة (٩). وفسَّره قتادة: فروح: الرحمة، وريحان يُتَلَقَّى به عند الموت راحة لا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المطير)، وهو تصحيف. ولم أقف على هذه الأثر فيما بين يدى من المصادر.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعله تصحَّف من: (المفضل عن عاصم)، فقد رويت هذه القراءة عنهما. ينظر: البحر المحيط (٨/ ٢١٤)، الدر المصون (١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يكذبون)، والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (٨/ ٢١٤)، الدر المصون (١٠/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) خليفة بن خياط، أبو عمرو العصفري، صاحب الطبقات، روى القراءة عن ورقاء، وأبي عمرو، وروى القراءة عنه المغيرة بن صدقة، وأحمد بن إبراهيم بن عثمان الوراق، توفي سنة ٢٤٠هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٨/ ٣١٤)، غاية النهاية (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٣)، شواذ القراءات (ص:٤٦٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٣)، إعراب القراءات الشواذ (٢/٥٥٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (ص:٣٦١)، مفردة الحسن (ص:١٦٨).

<sup>(</sup>٩) ينظر: تفسير الطبري (٢٢/ ٣٧٨).

عذاب عليه بعدها (۱). وعن أبي العالية قال: لا يفارق روحُه جسدَه (۱۲۲/ أ] عن الخليل: (تُرجعونها)[۸۷] (۳).

أحمد بن موسى عن أبي عمرو: (وتصلية جحيم)[٩٤]، بكسر التاء(٤).



<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير الطبرى (۲۲/ ۳۷۸).

<sup>(</sup>٢) هنا بياض في الأصل بمقدار خمس كلمات، ولعله موضع تتمة أثر أبي العالية حيث قال: حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة، فيشمه، ثم تقبض فيه روحه. ينظر: تفسير الطبري (٢٢/ ٣٧٨)، زاد المسير (٤/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل (ص:٥٤٥)، شواذ القراءات (ص:٤٦٤).

# سورة الحديد وما فيها من الغرائب

عن الخليل: (وما يَعْرِجُ)[٤](١)، بكسر الراء، وكذا في سبأ(١).

عن الأعمش وزيد بن علي واليماني: (من أنفق قبل الفتح)[١٠]، بإسقاط (مِن)(٣).

قال أبو حاتم: قال عوف كان في المصحف: (فالذين آمنوا منكم واتقوا)[٧]، فغيَّرها الحجاج: (وأنفقوا)(٤).

(هو الذي أنزل)[٩]، وهو في مصحف عبدالله(°).

عن زيد بن على: (من أنفق)[١٠]<sup>(١)</sup>.

عن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (فضَرَب بينهم)[١٣]، بفتح الضاد والراء (١٠). عن الحسن واختلف عنه: (ألمّا يأن [للذين] (١٠) آمنوا)[١٦] (٩).

<sup>(</sup>١) كتب تحتها بين السطرين بخط مغاير لخط الأصل: بكسر الراء كذا في سبأ..

<sup>(</sup>٢) ينظر: سورة سبأ (آية رقم: ٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط (٨/ ٢١٨)، روح المعاني (١٤/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) هذا القصة لا تثبت، وقد تقدم بيان ذلك. ينظر: سورة محمد، (آية رقم: ١٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٤)، البحر المحيط (٨/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٦) تقدمت قريبًا قراءة زيد بن على لهذا الحرف.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكامل (٦٤٥)، شواذ القراءات (ص:٤٦٥)

<sup>(</sup>٨) في الأصل: الذين..

<sup>(</sup>٩) ينظر: المحتسب (٢/ ٣١٢)، مفردة الحسن (ص:١٨٧).

1

وذكر [ ] (ا) وذكر عنه في رواية الحلواني: (ألم تأن)، بالتاء (٢).

[ ]<sup>(\*)</sup> وعن أبي السماك في حروفه: (ألم يأنْ)، ساكنة النون أنه أنه النون أنه النون أنه النون أنه النون أنه النون أنه النون أنه أنه النون أنه النون أنه النون أنه النون أنه النون أنه النون أنه أنه النون أنه النون أنه النون أنه النون أنه أنه أنه أنه أنه أنه أ

عن يونس عن أبي عمرو وأبي جعفر فيما زعم أبو حاتم -واختلف عنهما - وعاصم الجحدري: (وما نُزِّل من الحق)، بضم النون، والزاي مشددة (٢).

[ ] ( و لا تكونو ا) ( ) : أيتها الأمة كالذين أوتو ا الكتابَ من قبل ( ) .

وروى ابن مجاهد عن مضر عن البزي: (فطال عليهم الأمدُّ)('')، وقال قنبل: لا أعرفُ إلا أنه مثقلة('').

عن الحسن واختلف عنه: (يُضاعِف لهم)[١٨] (١٢)، أي: يضاعف الله لهم،

(١) هنا بياض في الأصل بمقدار ست أو سبع كلمات.

(٢) ينظر: شو اذ القراءات (ص:٤٦٥).

(٣) هنا بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات.

(٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٥).

(٥) هنا بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات.

(٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٤)، البحر المحيط (٨/ ٢٢٢)، النشر (٢/ ٢٨٤).

(٧) هنا بياض في الأصل بمقدار سطرين.

(٨) قرأ بها رويس عن يعقوب. ينظر: النشر (٢/ ٣٨٤).

(٩) ينظر: تفسير الكشاف (٤/ ٧٧٤).

(١٠) ينظر: الدر المصون (١٠/ ٢٧٤)، البحر المحيط (٨/ ٢٢٢).

(١١) كذا في الأصل، والوجه: (مثقل).

(١٢) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٢١)، شواذ القراءات (ص:٤٦٥).

لقوله: ﴿وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ ﴾ [..]. وعن الأعمش: (يضاعِفْه)(١).

عن الخليل: (فتراه مصفارًا)[٢٠](٢).

وعنه: (وليعلم الله من ينصره)[٢٥].

وعنه: (وجعلنا في ذريتهما)[٢٦](٣).

وعنه: (رآفة)[۲۷]، ممدودة (٤٠٠٠).

و (رهبانيةٌ) رفع لعائد الذكر [١٢٢/ب]، ولا يجعله نسقًا على: (رأفةً ورحمةً).

عن ابن عباس -واختلف عنه - وعكرمة والجحدري في حروفهما: (ليَعلم أهل الكتاب)[٢٩] وعن ابن مسعود وسعيد بن جبير: (لكي يعلم) عن ابن عباس وعكرمة: (كي يعلم) وعن عمرو بن عبيد: (لأن يَعلم)، ويدغم الغنة فيشدد الياء (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٢١)، تفسير القرطبي (٢٠/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) وقفت على هذه القراءة مروية عن الحسن. ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٥)، البحر المحيط  $(\Lambda)$  (٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولم يتبين لي وجه القراءة فيهما.

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذه القراءة مروية عن حميد بن قيس. ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٥)، البحر المحيط (٨/٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٦)، البحر المحيط (٨/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: البحر المحيط (٨/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٢٣)، شواذ القراءات (ص:٢٦٤).

عن ابن مسعود وابن عباس: (لا يقدروا) (۱)؛ كأنه ينصبه بـ (أن لا)، فيسقط النون. ومن قرأ: أنهم يقدرون؛ كأنه أراد: إنهم لا يقدرون، كقوله: ﴿أَلَّا يَرُجِعُ إِلَيْهِمْ ﴾ [طه: ٨٩]، وأشباهه. والله أعلم بالصواب.



<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٦)، البحر المحيط (٨/ ٢٢٨).



### سورة المجادلة

عن اليماني: (قد سمع الله قول التي تُحاورك)[١](١)؛ لقوله: ﴿ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرَكُما ﴾.

عن عاصم في حروف القطعي: (ما هن أمهاتُهم)، وهي لغة لبعض العرب، يقولون: ما [عبد] (١) الله صالح؛ كأنهم يريدون أنه في الأصل: [عبد] الله صالح فأدخل (ما) الجحد، وترك الكلام على حاله. وروى المفضل عن عاصم مثله (٨). عن الخليل: (ما هن إمهاتهم)، بكسر الألف فيهما (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٦)، شواذ القراءات (ص:٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل! ولم أقف على هذه القراءة، إلا أن يكون المقصود ضمَّ الياء، فهي قراءة عاصم. ينظر: النشر (٢/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٦)، شواذ القراءات (ص:٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٦)، معاني القرآن للفراء (٣/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (عند)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (عند)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٦)، الكامل (ص:٦٤٦)، شواذ القراءات (ص:٢٦٦).

<sup>(</sup>٩) وقفت على هذه القراءة مروية عن الضحاك. ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٦٢٤)، شواذ القراءات

عن زيد بن علي: (ثم يعودون إلى ما قالوا)[٣]. وعن اليماني: (فيما قالوا)(١). عن أبي جعفر وسعيد بن جبير وأبي البرهسم وأبي حيوة: (ما تكون من نجوى)[٧]، بالتاء(٢)؛ كأنه يجعل الفعل للنجوى [وهي](٣) [٢٢١/أ] مؤنثة.

عن اليماني وابن أبي عبلة: (ثلاثة)(1)؛ كأنه ينصبه على خبر (كان)، والنجوى اسم (كان)، لا يجعله مصدرًا ولا اسمًا واحدًا. وقد يقال: قومٌ نجوى، وقال الله جلَّ ثناؤه: ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ ﴾[الإسراء:٤٧].

عن سعيد بن جبير والخليل وأبي البرهسم وأبي حيوة وسلام في حروفهم: (ولا أدنى من ذلك ولا أكثر)[٧]، رفع (٥). قال أبو حاتم: على مذهب: وما تكون أدنى من ذلك ولا تكون أكثر. عن الأعمش: (ولا أقل من ذلك ولا أكثر)، وفي حرف عبدالله: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا الله رابعهم ولا خمسة إلا الله سادسهم ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا الله معهم)(١). وعن زيد بن على: (ولا

= (ص:۲٦٤).

<sup>(</sup>۱) وقفت على هاتين القراءتين لا على سبيل القراءة. قال الطبري: "وقال بعض نحويي الكوفة: (ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا) يصلح فيها في العربية: ثم يعودون إلى ما قالوا، وفيما قالوا". (٢٢/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٦)، المحتسب (٢/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وهو)، والأنسب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل (ص:٦٤٦)، شواذ القراءات (ص:٤٦٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٦)، المبسوط (ص:٣٦٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٤/ ٥٠٠)، تفسير الكشاف (٤/ ٠٩٠).

خمسةً... ولا أقلَّ)، نصب (١)؛ على المذهب ذكرناه عن اليماني.

عن عبيد بن عمير والخليل: (ينْبئهم)، خفيف(٢).

وعن ابن مسعود في بعض الروايات: (يأيها الذين آمنوا إذا [انتجيتم]<sup>(۳)</sup> فلا تنتجوا)[٩]<sup>(٤)</sup>. وعن الأعرج والأعمش وأبى حيوة: (فلا تنتجوا)<sup>(٥)(٢)</sup>.

عن أبي البرهسم وأبي حيوة: (والعِدوان)، بكسر العين (٧).

وفي حروف عبدالله: (والعدوان وعصيان الرسول)(^). وعن الضحاك واختلف عنه: (ومعصيات الرسول)(٩).

عن الحسن وقتادة وابن يعمر واليماني: (تفاسحوا)[١١] وعن مجالس الذكر (١١). وقال الحسن: تفاسحوا في المجلس عند القتال (١١). وعن الضحاك: كان هذا المجلس للنبع صلى الله عليه وسلم خاصّة يقول:

- (٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٧)، البحر المحيط (٨/ ٢٣٤).
  - (٨) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٢٦).
- (٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٧)، البحر المحيط (٨/ ٢٣٤).
  - (١٠) ينظر: المحتسب (٢/ ٣١٥)، مفردة الحسن (ص:١٨٨).
- (١١) أخرجه عبد حميد وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (٨/ ٨٢).
  - (١٢) أخرجه عبد حميد كما في الدر المنثور (٨/ ٨١).

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٦)، البحر المحيط (٨/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٦)، البحر المحيط (٨/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أنجيتم).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٧)، البحر المحيط (٨/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكامل (ص:٦٤٦)، البحر المحيط (٨: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) قوله: (وعن الأعرج والأعمش وأبي حيوة: فلا تتنجوا)؛ مكرر في الأصل.

استوسعوا، حتى يصيبَ كلُّ رجل منكم مجلَسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضًا لمقاعد القتال(١).

عن طلحة في حروفه في الشِّعْرِ (٢) [ ١٢٣ / ب]: (المجلَس)، بفتح اللام (٣). عن ابن يعمر وأبي البرهسم: (وعشيراتهم)[٢٢]، جمع (٤).

عن الخليل وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (أولئك كُتِبَ في قلوبهم الإيمانُ)، على ما لم يسمَّ (°). وذُكِرَ [عن] (٢) المفضل عن عاصم (٧).



<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري (٢٢/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولم يتبين لي المراد.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٧)، البحر المحيط (٨/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٦)، المغنى للدهان (٤/ ١٦٢٨).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، من غير ذكر كلمة (فاعله).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط في الأصل، ويقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٦)، السبعة (ص: ٦٣٠).

### سورة الحشر

قال أبو معاذ: قرأ بعضهم: (فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا)[٢](١)؛ على معنى: فَسَاقَ اللهُ إليهم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالعرب تقول: أتاك زيد؛ إذا جاءك بنفسه وآتاك زيدٌ أخاه، أي: وجَّهَهُ إليك، وكذلك: جاءك زيد، [وأجاءك](١) زيد أخاه، أي: بعثه إليك.

عن طلحة في حروف طلحة السمَّان: (عليهم الجلأ)[٣]، مقصور مهموز (٣). عن ابن مسعود وطلحة وزيد بن علي: (قُوَّمًا على أصولها)[٥](٤). عن الأعمش فيما ذكر أبو حاتم: (على أُصُله)(٥).

وفي حرف عبدالله: (كيلا تكونَ -بالتاء - دُولةٌ)[٧]، رفع (١٠). وعن طلحة: (لئلا (١٠) تكونَ) (١٠)، بالتاء. وإسماعيل عن أبي جعفر: (كيلا تكون دولةٌ)، رفع (١٠) على معنى أن الدولة هي لا تكون؛ برفعها، كقول الله جل ثناؤه: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٦٣٠)، شواذ القراءات (ص:٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ولجأك)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٦٨)، البحر المحيط (٨/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٨١)، الدر المصون (١٠/ ٢٨١)، البحر المحيط (٨/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٦٣١)، شواذ القراءات (ص:٤٦٨)، الدر المصون (١٠/ ٢٨١)، البحر المحيط (٨/ ٢٤٤). إلا إنها وردت في المصدرين الأخيرين بضمير المؤنث.

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط (٨/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٧) عدلت في الأصل بخط مغاير إلى (كيلا)، والمثبت هو الموافق للمصادر.

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٦)، السبعة (ص:٠٦٣).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المحتسب (٢/ ٣١٦)، المبسوط (ص:٣٦٦).

عُسْرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠]. وعن شيبة ونافع فيما زعم أبو حاتم: (تكونَ -بالتاء دولةً)، نصب (١)، أي: كيلا تكون الغنائم دولةً. ومن قرأ (يكون)، بالياء، أراد: كيلا يكون المال والفيء دُولةً(١). وعن علي بن أبي طالب وابن يعمر: (كيلا يكونَ دَوْلةً)، بفتح الدال مرفوعة (١). وعن أبي عبدالرحمن وعبيد بن عمير وابن قطيب: (كيلا يكونَ دَوْلةً)، بفتح الدال منصوبة (١). وعن اليماني: (كيلا تكونَ - بالتاء دَوْلةً)، بفتح الدال مرفوعة (١٠). قال هارون: الدَوْلةُ والدُولةُ بالفتح والضم بالتاء دَوْلةً)، بفتح الدال مرفوعة (١٤ ١ / ١١) أي، والدُّولة: ما يتداوله الناس لغتان. قال أبو عمرو: والدَّولة: الظفر [٢٤ / أ]، والدُّولة: ما يتداولون الناس بينهم، يعني: العارية (١٤ الكسائي: الدُّولة معناها: العارية يتداولون الناس بينهم يأخذها هذا مرة وهذا، يدور بينهم لا يخرج منهم؛ كأنه يريد: كيلا يكون الفيء بينهم دولة [يتداولونه] (١٤ لا يخرجُ منهم إلى الفقراء. وقال: الدَوْلة في الحرب، ودالت عليهم دَولةٌ واحدة، ودالت دَولاتُهُ الحرب، يقال: دالت بهم الحرب، ودالت عليهم دَولةٌ واحدة، ودالت دَولاتُهُ ودُولاتُهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٣١)، جامع القراءات (٢/ ١٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تهذيب اللغة (١٤/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٩)، البحر المحيط (٨/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٧)، معاني القرآن للفراء (٣/ ١٤٥)، شواذ القراءات (ص:٤٦٤)، البحر المحيط (٨/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٦٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شمس العلوم (٤/ ٢١٨٧).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (تُداولوته)، والمثبت هو المناسب للسياق.

<sup>(</sup>٨) ينظر: تهذيب اللغة (١٤/ ١٢٤)، شمس العلوم (٤/ ٢١٧٨)، لسان العرب (١١/ ٢٥٢).

عن أبي البرهسم وأبي حيوة: (ومن يُوَقَّ شُح نفسه)[٩](١)، من: وقَّى يُوقِّي. وعن عبيد بن عمير واليماني: (شِحَّ نفسِه)، بكسر الشين(١).

عن طلحة: (في قلوبنا غمرًا)[١٠]، وأحسبه عن ابن مسعود أيضًا، وبما ذكره البخاري إن شاء الله(٣).

عن الخليل وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (أو من وراء جَدَرٍ)[١٤]، بفتح الجيم والدال(أ). وذكر أبو حاتم لابن كثير وأهل مكة: (جَدْرٍ)، الجيم مفتوحة والدال ساكنة(أ)، وقال: هي لغة لليمن. وذكر لعاصم والأعمش: (جُدْر)، الجيم مضمومة والدال ساكنة(أ). قال: واختلف عنهما.

عن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (أنا بريء منك)[١٦]، بفتح الألف(٧).

عن الحسن وهارون عن أبي عمرو: (فكان عاقبتُهما)[١٧] (^)، رفع؛ على اسم (كان)، ويكون (أنهما) [خبر] (٩) (كان) في موضع النصب.

وفي قراءة عبدالله: (أنهما خالدان في النار)، وكذلك روي عن الأعمش وابن

<sup>(</sup>١) ينظر: الكامل (ص:٦٤٧)، شواذ القراءات (ص:٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٧)، شواذ القراءات (ص:٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٧)، شواذ القراءات (ص:٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل (ص:٦٤٧)، شواذ القراءات (ص:٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٧)، شواذ القراءات (ص:٤٦٩).

<sup>(7)</sup> ينظر: المحتسب (7/717)، البحر المحيط (A/75).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٦٣٤)، شواذ القراءات (ص:٢٦٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٧)، إعراب القرآن للنحاس (٤/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (أخبر)، وهو تصحيف.

أبي عبلة وزيد بن علي واليماني: (خالدان)(١)؛ كأنه رفع على خبر أنهما.

عن طلحة: (مصَّدِّعًا)[٢١] (٢)، يريد: متصدعًا، فيدغم التاء.

عن أبي جعفر [المدني]<sup>(۳)</sup>: (المؤمّن)[۲۳]، بفتح الميم<sup>(۱)</sup>؛ كأنه يريد: المؤمّن به. قال أبو حاتم: لا يجوز؛ لأن المؤمّن من كان خائفًا فأومن، [۲۲/ب] ولو كانت المؤمّن به لجازت<sup>(۵)</sup>.

عن زيد بن علي: (القَدُّوس)، بفتح القاف(٢)، وهي لغة.

عمرو عن الحسن وأبي عياض: (البارئ المصوَّرَ له)[٢٤]، نصب (١٤٠).



<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٤٧٠)، تفسير القرطبي (٢٠/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٤٧٠)، البحر المحيط (٨/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (السلمي) وهو تصحيف، والتصويب من المصدر.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٧)، شواذ القراءات (ص:٤٧٠)، البحر المحيط (٨/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير الكشاف (٤/ ٥٠٩)، البحر المحيط (٨/ ٢٤٩)، الدر المصون (١٠/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ٣١٧)، شواذ القراءات (ص: ٤٧٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٧)، مفردة الحسن (ص:١٨٨)، البحر المحيط (٨/ ٢٤٩).

# سورة المودة وما فيها من الغرائب

قال أبو حاتم: (لن ينفعكم أرحامكم)[٣]، الياء جائزة(١).

عن طلحة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (نفصًل بينكم)، بالنون، مشددة (٢٠). عن زيد بن على: (نَفصِل)، بالنون، خفيفة (٣٠).

عن عيسى واليماني: (إنا بُراء)[٤] بهمزة واحدة (٤)؛ كأنه خفف الهمزة. وقال زهير (٥):

# إننا قوم براء(٦)

قال أبو معاذ: ومن سكن [...] (١) لم ينون؛ لأنه يُجعل مثل: طُرَفاء وخُطَباء (٨). قال أبو عمرو وعيسى: يجوز (بِراءٌ منكم)، بكسر الباء والصرف

(١) وقفت على هذه القراءة مروية ابن مقسم. ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٣٧).

(٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٨)، شواذ القراءات (ص:٤٧٠).

(٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٧١)، البحر المحيط (٨/ ٢٥٤).

(٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٨)، شواذ القراءات (ص:٤٧١).

(٥) زهير بن أبي سُلمي، واسم أبي سلمي ربيعة بن رياح بن قرط، والناس ينسبونه إلى مزينة، وإنما نسبه إلى غطَفان، كان من أشعر الناس في الجاهلية. ينظر: الشعر والشعراء (ص:١٣٧).

(٦) جزء من بيت لزهير بن أبي سُلمي، وتمامه:

وإما أن يقول بنو مصاد إليكم إننا قوم بُراء

ينظر: أشعار الشعراء الستة الجاهليين (ص:٥٤).

(٧) ما بين المعقوفين كلمة في الأصل صورتها: (البا) مهملة بدون نقط.

(٨) كذا العبارة في الأصل، ولم يتبين لي المراد.

والتنوين ومده وهمزه (۱). وعن طلحة: (بُرْآء)، بهمزتين ساكنة الراء؛ كأنه خفَّف الراء لكثرة الحركات. قال أبو حاتم: يقال: قوم بِرْآءٌ جمع البريء، كما يقال: سريع وسِراع، وكريم وكِرام (۲).

عن طلحة: (لا هن يحلِلن لهم)[١٠]، بكسر اللام(").

عن الخليل وابن قطيب وأبي حيوة: (ولا تَمسَّكوا)، بفتح التاء، مشددة (أنه عن الخليل وابن قطيب وأبي حيوة: (ولا تَمسَّكوا)، بفتح التاء، مشددة ولا يكاد يريد: يتمسكوا. قال أبو حاتم: يقال: أمسكت بالشيء (٥٠).

عن الأعمش وابن يعمر وأبي البرهسم وأبي حيوة والأعرج: (فعقَّبتم)[١١]، مشددة (أ)، [بغير] ألف (٧)، من التعقيب. عن النخعي والزهري ومسروق: (فعقبتم)، خفيف (٨). وفسَّره النخعي: فغنمتم (٩). عن مجاهد: (فأعقبتم) (١٠)،

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٣٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (١٠/ ٢٨٦)، خزانة الأدب (٢/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٣٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٨٩)، الكامل (ص:٦٤٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير الثعلبي (٤/ ٣٠١)، التفسير الوسيط للواحدي (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ٣١٩)، البحر المحيط (٨/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: بالعين، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب (٢/ ٣١٩)، المغني للدهان (٤/ ١٦٣٩)، البحر المحيط (٨/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المحرر الوجيز (٥/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٨)، شواذ القراءات (ص:٤٧١).

أي: صنعتم مثل ما صَنعوا بكم (١). وعن مسروق برواية الحلواني: (فعقِبتم)، بكسر القاف (٢).

عن علي -رضي الله عنه - وأبي عبدالرحمن السلمي والحسن وأبي البرهسم وأبي حيوة: (ولا يُقتِّل يُقتَّل يقتَّل يقتَّل يقتَّل يقتَّل مشددة.

عن عيسى الهمداني: (ييسوا كما ييس)[١٣]، بلا همز (١٠).



<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٨)، شواذ القراءات (ص:٤٧١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٧١)، البحر المحيط (٨/٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٤٠)، شواذ القراءات (ص:٤٧١).

### سورة الصف

(إن الله يحب الذين يقتِّلون)[١]، مشددة: عن عبيد بين عمير (١). وعن زيد بن على: (يقاتَلون)(٢): يُفعل جم.

عن طلحة: (وهو يُدَّعَي إلى الإسلام)[٧] من: الادِّعاء. وعن الخليل: (وهو يدعو). وعنه: (وهو يُدَعِّى)، بضم الياء وفتح الدال وكسر العين (٤٠).

عن زید بن علی: (تؤمنوا بالله و تجاهدوا)[۱۱] (۱۱) کأنه یرید: هل أدلکم علی تجارة، و هو: أن تؤمنوا و تجاهدوا، والله أعلم.

عن اليماني: (نصرًا من الله و فتحًا قريبًا)[١٣]، منصوبات (٢٠)؛ كأنه يردُّه إلى قوله: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ويؤتكم أخرى تحبونها نصرًا من الله، والله أعلم. وقد قيل: إن (أخرى) نُصِب بـ(تحبونها)، أي: تحبون أخرى، ويجعل (نصرًا من الله)، بدلًا عنه، والأُولى عندي أحسن، والله أعلم. وروي أيضا عن ابن أبي عبلة: (نصرًا من الله) (.)

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٦٤٢)، شواذ القراءات (ص:٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٧٢)، البحر المحيط (٨/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٤١)، البحر المحيط (٨/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٧٢)، الدر المصون (١٠/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٧٢)، البحر المحيط (٨/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الدر المصون (١٠/ ٣٢٢).

عن الأعمش وابن يعمر في حروفه: (يأيها الذين آمنوا أنتم أنصار الله)[١٤]. قال خارجة: وفي حرف أبي كذلك (١٤). وفي حرف عبدالله مثل قراءة العامة. قال أبو معاذ في حرف عبدالله: (أنتم أنصارُ الله)(٢).

عن الحسن وعيسى: (للحواريين)، مما يذكره أبو حاتم "".



<sup>(</sup>٣) وقفت على هذه القراءة مروية عن يحيى وإبراهيم والوليد بن مسلم. ينظر: المغني للدهان (٢/ ٢٦٥).



<sup>(</sup>۱) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن مسعود. ينظر: معاني القرآن للفراء (۳/ ١٥٠)، تفسير الكشاف (٤/ ٥٠٨)، مفاتيح الغيب (١٩/ ٥٣٢)، روح المعاني (١٤/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم توثيق هذه القراءة، وينظر المصادر السابقة.

# سورة الجمعة وما فيها من الغرائب

عن الخليل وأبان بن تغلب وأبي وائل وميسرة (۱) وزياد بن عبدالله الحارثي (۱): (الملك القدوس) [۱]، رفع (۱)؛ على الابتداء، أي: هو الملك القدوس. وذكر عن عاصم أن أبا وائل شقيق بن سلمة كان إذا ابتدأ رفع، وإذا وصل خفض (۱). عن زيد [۱۲۸/ب] بن علي وأبي الدينار الأعرابي: (القَدوسُ)، بفتح القاف، وهي لغة معروفة. قاله أبو حاتم (۱۰).

عن يحيى بن يعمر في حروفه: (بعث إلى الأميين رسولًا)[٢](١).

عن أبي عمرو: (يعلمهم)، لم يشبع إعرابها فيما روى أحمد، وهو على الإخفاء (٧).

عن ابن يعمر وزيد بن علي: (حَمَلوا التوراة)[٥]، بفتح الحاء، خفيف (^). عن الخليل: (يُحمَّل أسفارًا)(٩).

- (٧) ينظر: السبعة في القراءات (ص: ١٥٦)، النشر (٢/ ٢١٣).
- (٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٧٣)، البحر المحيط (٨/ ٢٦٣).
  - (٩) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>١) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٢) لعله: زياد بن عبد الله الحارثي، عامل المنصور على المدينة، ولِيها سنة ١٣٣هـ. ينظر: المختصر في أخبار البشر (١/٣١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط (٨/ ٢٦٣)، الدر المصون (١٠/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٤٤)، شواذ القراءات (ص:٤٧٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٩)، شواذ القراءات (ص:٤٧٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٤٤)، شواذ القراءات (ص:٤٧٣).

عن ابن يعمر وابن أبي اسحاق: (فتمنوِ الموت)[٦]، بكسر الواو<sup>(۱)</sup>، وقد تقدم [ذكر]<sup>(۲)</sup> أشباهها.

عن زيد بن علي: (إنه ملاقيكم)[٨]، بإسقاط الفاء (٣).

عن الأعمش وابن الزبير وسعيد بن جبير وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (يوم الجمْعة)[٩]، خفيف، مثل: غُرْفة، وهي لغة(أ). وعن اليماني: (جُمَعة)، بفتح الميم(٥)، وهي أيضًا لغة. محمد بن أبي حرملة(١) قال: صلى بنا ابن الزبير، فقرأ سورة الجمعة، وقرأ: (يوم الجمْعة)، خفيف.

عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن الزبير: (فامضوا إلى ذكر الله) (٧). وذكر عن ابن مسعود أنه قال: لو قرأت: (فاسعوا) لسعيت حتى يسقط ردائي (٨)؛ كأن عنده أن السعي سرعة المشي والعدو. وبلغني أنه ذُكر لابن عباس قول ابن

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٢٩)، المحتسب (٢/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ذكره)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط (٢٦٤)، الدر المصون (١٠/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٣٠)، شواذ القراءات (ص:٤٧٣)، المبهج (٢/ ٩٤٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٣٠)، شواذ القراءات (ص: ٤٧٣).

<sup>(</sup>٦) محمد بن أبي حرملة، مولى لبني عامر بن لؤي، يكنى بأبي عبدالله، وكان كاتبًا لسليمان بن يسار، مات في أول خلافة أبي جعفر المنصور. ينظر: الطبقات الكبرى (ص:٣٤٣) (الجزء المتمم للتابعين).

<sup>(</sup>٧) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ١٥٦)، المحتسب (٢/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: تفسير الطبري (٢٢/ ٦٣٩).

مسعود فقال: رحم الله أبا عبدالرحمن هو الأستاذ، إنما السعي العمل (۱۰)، مثل قوله: ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمُ لَشَقَى ﴾ [الليل:٤]، ﴿ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا ﴾ [الإسراء:١٩]، ﴿ وَأَن سَعْيَكُم لَشَقَى ﴾ [الليل:٤]، ﴿ وَأَن سَعْيَكُم سَوْقَ يُرَىٰ ﴾ [النجم:٣٩-٤]، وذكر ذلك لابن ليّس لِلّإنسَنِ إِلّا مَا سَعَىٰ \* وَأَن سَعْيَكُم سَوْقَ يُرَىٰ ﴾ [النجم:٣٩-٤]، وذكر ذلك لابن مسعود فقال: نِعَمَ ترجمان القرآن ابن عباس (٢). عن عبيد بن عمير: (فانشروا في الأرض) [١٠] (١٠) عن ابن أبي عبلة: (انفضوا إليه) [١١] (١) ، يريد اللهوَ. عن عبيد بن عمير: (إليهما) (٥) ، على التثنية. وعن الخليل: (انفاضوا إليها) (١٠).



<sup>(</sup>١) أخرجه عبد بن حميد عن ابن عباس كما في الدر المنثور (٨/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١/ ٨٤)، والحاكم برقم (٥٣٧٣)، وصحَّحه.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٧٣)، البحر المحيط (٨/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٧٣).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

# سورة المنافقين وما فيها من الغرائب [ ١٢٦/أ]

خارجة عن الحسن: (اتخذوا إيمانَهم جنة)[٢]، بكسر الألف (١٠)، يقول: إقرارهم، كأنه يريد: اتخذوا إقرارهم بالإسلام جنة، فحقنوا به دماءَهم، وحصَّنوا أموالهم، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أمرت أن أقاتل (٢) حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) (١٠). وفي قراءة العامة: (أيمانهم) جمع اليمين، كان رسول الله عليه السلام يَبْلُغُهُ عن المنافقين تكلمُّهُمْ بالنفاق، فإذا سألهم رسول الله عليه وسلم حلفوا بالله ما قالوا ولا فعلوا.

عن زيد بن علي: (فَطَبَع على قلوبهم)[٣](١)، وعن الأعمش: (فَطَبَعَ الله)(١). عن عبيد بن عمير وعطية العوفي: (وإن يقولوا يُسمع لقولهم)[٤]؛ على ما لم يُسمَّ فاعله(١).

عن ابن عباس في بعض الروايات وسعيد بن المسيب: (كأنهم خَشَب مسندة)، بفتح الخاء والشين (١٤)؛ كأنه يريد أنه جمع، واحدها خشبة، مثل: شَجَر

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٢٢)، مفردة الحسن (ص: ٨٩).

<sup>(</sup>٢) كذا هو في الأصل، بدون لفظة الناس، وهي ثابتة في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٣٩٩)، ومسلم برقم (٢٠، ٢١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٧٤)، البحر المحيط (٨/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٣٠)، شواذ القراءات (ص: ٤٧٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٧٤)، البحر المحيط (٨/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٧٤)، البحر المحيط (٨/ ٢٦٨).

وشَجَرة، وبَقَر وبَقَرة، والخَشَب أيضًا يؤدي عن الجنس، فيكون للواحد والجماعة (١).

عن أبي جعفر وابن يعمر: (استغفرت لهم)[٦]، بكسر الألف (٢)؛ على غير الاستفهام (٦)، قال بعضهم: هو الاستفهام وإن كسر الألف، وهي لغة لبعض العرب إذا كان في الجواب تركوا الاستفهام؛ لأن جوابه تامٌ يدل عليه، كما يقال: سواء عليك فعلت أم لم تفعل. قال أبو حاتم: لا يجوز، ألا ترى قوله: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ ﴿ وَالبَقرة: ٢]، لم يُقرأ إلا بالاستفهام (٤).

عن ابن أبي عبلة: (لنُخرجن الأعزَّ منها الأذلَّ)[٨] فجعل الفعل لله؛ كأنه يريد: لنخرجن الأعزَّ منها ذليلا. قال الكسائي: أي: لنخرجنه الأذلَّ، أي: ذليلاً أب عالى العبر عالم الله في المعرفة بالحال، وكان الكسائي عندنا أعلم (٧). قال أبو معاذ: (ليُخرِجن العزيزَ المعرفة بالحال، وكان الكسائي عندنا أعلم (٧). قال أبو معاذ: (ليُخرِجن العزيزَ

<sup>(</sup>١) ينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ١٥٩)، إعراب القرآن للنحاس (٤/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٤٨).

<sup>(</sup>٣) المقصود أنه يقرأ بغير همزة التسوية.

<sup>(</sup>٤) تقدم أن ابن محيصن قرأ هذا الحرف بدون همزة التسوية على الإخبار. ينظر: سورة البقرة، (آية رقم: ٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٣٠)، الكامل (ص: ٦٤٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: معاني القرآن للكسائي (ص:٢٤٣)، إعراب القرآن للنحاس (٤/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٤/ ٢٨٧)، البحر المحيط (٨/ ٢٧٤)، الدر المصون (١٠/ ٣٤٣).

منه ذليلًا)(١). قال أبو معاذ: وقرأ بعضهم: (ليُخرجن الأعزُّ منها الأذلَ)، على ما لم يُسمَّ فاعله(٢).

عن سعيد بن جبير وعبيد بن عمير: (فأتصدق وأكونَ)[١٠]، وقال هارون: كذلك في مصحف أُبيّ وعبدالله(")، وقال هارون: قال الخليل: هذا جائز؛ لئن أخرتني أكن من الصالحين وأتصدق. عن زيد بن علي: (وأكونُ)، رفع (أ)؛ كأنه يستأنف ولا يَنْسِقُهُ على وأصدق.

عن الخليل: (حتى ينفاضوا)[٧]<sup>(٥)</sup>. قال أبو معاذ: وقرأ بعضهم: (ينْفضُوا)<sup>(٢)</sup>، أي: يحتاجوا ويذهب ما بأيديهم، والعرب تقول: أنفض فلان [إذا فني]<sup>(٧)</sup> زادُهُ فلم يقدر على شيء، و(ينفَضُّوا): يتفرَّ قوا<sup>(٨)</sup>.



- (٧) في الأصل: (أنا في)، والمثبت هو الموافق للسياق.
- (٨) ينظر: مجاز القرآن (٢/ ٢٥٩)، التلخيص (ص: ١٨٤)، لسان العرب (٧/ ٢٤١).

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدى من المصادر.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٧٥)، البحر المحيط (٨/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٦٤٩)، المحرر الوجيز (٥/ ٣١٦)، البحر المحيط (٨/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٧٥)، البحر المحيط (٨/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٣٠)، البحر المحيط (٨/ ٢٧٠).

# سورة التغابن وما فيها من الغرائب

عن أبي رزين: (فأحسن صِوَركم)[٣]، بكسر الصاد، عن سعيد بن جبير وابن يعمر وأبان بن تغلب في حروفهم مثل ذلك(١)، وهي لغة لبعض العرب، يجمعون (صورة) على (صِور).

عن أبي عمرو: (ويعلم ما يُسرون وما يعلنون)[٤]، بالياء(٢).

عن الأعرج والخليل وزيد بن علي وسلام ويعقوب: (يوم نجمعكم)[٩]، بالنون (٣). عباس عن أبي عمرو ساكنة العين (٤)، وعبيد وعلي بن نصر عنه: يُشمُّها شيئًا من الضم (٥).

ومالك بن دينار عن عكرمة: (يَهدَ قلبه)[١١]، بفتح الدال<sup>(٢)</sup>. قال أبو حاتم: أراد (يهدأ) بالهمز و (قلبُه) فاعل، أي: يسكن، يقال: هدأ يهدأ، إذا سكن. وروي عن سعيد بن جبير واليماني و زيد بن علي: (يُهدَ قلبُه)، على ما لم يسم فاعله (٧). وعن طلحة في حروفه: (نهدِ قلبَه)، بالنون (٨). وعن عبيد بن عمير: (يُهْدَ قلبَه)،

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٣١)، شواذ القراءات (ص: ٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكامل (ص:٦٤٩)، شواذ القراءات (ص:٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٣٠)، شواذ القراءات (ص: ٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: السبعة (ص: ٦٣٨)، شواذ القراءات (ص: ٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: السبعة (ص: ٦٣٨)، الدر المصون (٥/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣١)، شواذ القراءات (ص:٤٧٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٥٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٧٥)، البحر المحيط (٨/ ٢٧٥).

بضم الياء، (قلبَه) نصب (۱٬۰) كأنه يريد: [۱۲۷/ أ] يُهد في قلبه، أو يريد: يُهْدَ هو، وينصب (قلبَه) على التفسير، أو خبر ما لم يُسمَّ فاعله، والله أعلم. عن الكسائي: (يُهَدِّ قلبُه)، رفع (۲٬۰) أي: يهتدي قلبه، ويُهدِّي ويهتدي لغتان معناهما واحد. وعن الخليل: (يُهَدِّ قلبَه) (۳).



<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.



<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٧٥)، تفسير الكشاف (٤/ ٩٤٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الكشاف (٤/ ٥٤٩).

# سورة الطلاق وما فيها من الغرائب

عن ابن عباس وابن عمر وابن جبير: (فطلقوهن لقُبْل عدتهن)[١](). وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس ومجاهد: (في قُبُل عدتهن)(). وروي عن مجاهد وابن عباس: (قَبلَ عدتهن)().

وعن زيد بن علي وعصمة عن أبي عمرو ونعيم بن ميسرة وداود بن أبي هند وابن قطيب وابن أبي عبلة: (إن الله بالغُ أمرُه)[٣]، رفع (٤)، أي: ماض [أمره] منتهى إلى حيث يشاء (١).

عن الخليل: (لكل شيءٍ قدَرًا)، بفتح الدال(٧).

قال أبو حاتم: قال يعقوب: قرأ بعضهم: (ييأسن)[٤] بوزن ([يئسن]) ملى الفعل المستقبل (أ). قال: وإن شئت كسرت الهمزة كما قيل: حسب يحسب، قال: وكان نافع لا يهمز يعنى: (ييسن).

- (٨) في الأصل: (فيحسن)، والمثبت هو الموافق للسياق.
- (٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٧٦)، الدر المصون (١٠/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: النكت والعيون (٦/ ٢٩)، المحرر الوجيز (٥/ ٣٢٣)، الدر المنثور (٨/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٢)، المحتسب (٢/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشف (٩/ ٣٣٣)، المغنى للدهان (٤/ ١٦٥٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٢)، المحتسب (٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٥) سقطت الهاء في الأصل.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٢٣)، شواذ القراءات (ص:٤٧٤)، البحر المحيط (٨/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٧) وقفت على هذه القراءة مروية عن جناح بن حبيش. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٢)، البحر المحيط (٨/ ٢٧٩).

عن عبيد بن عمير: (إن ارتبتم عدتهن)، بغير فاء(١).

عن ابن يعمر والخليل: (ويُعَظِّم له أجرًا)[٥](١)؛ من: عَظَّم يُعَظِّم. وعن الأعمش: (ونُعْظِمْ له)، بالنون(٣).

خارجة عن الأعرج وابن يعمر وسعيد بن جبير وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة في حروفهم: (من وَجدكم)[٦]، بفتح الواو<sup>(3)</sup>. وقال أبو معاذ: معناه: مما تجدون، ومعنى وجدكم: قوتكم. قال أبو حاتم: الوُجد: الجدة وسعة العيش<sup>(9)</sup>. قال العباس: سألت أبا عمرو فقرأ: (وُجدكم)، وقال: لغة أهل الحجاز من النفقة الوُجد، ومن الحزن الوَجد، وتميم تقول: الوَجد بالفتح: [النفقة]<sup>(7)</sup> والحزن<sup>(۷)</sup>. وعن عيسى بن عمر برواية الحلواني وزيد بن علي: (وجدكم)، بكسر الواو<sup>(۸)</sup>، ولعله لغة.

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدى من المصادر.

<sup>(</sup>٢) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن مقسم وسعيد بن جبير. ينظر: الكامل (ص: ٦٤٩)، شواذ القراءات (ص: ٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٢)، شواذ القراءات (ص:٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٢)، الكامل (ص:٦٤٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن للأخفش (٢/ ٥٤٤)، تفسير الثعلبي (٩/ ٣٤٠)، البحر المحيط (١٠/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (والنفقة)، والواو زائدة.

<sup>(</sup>٧) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ١٦٤)، غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ٤٧١)، لسان العرب (٣/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المبسوط (ص:٣٧٣)، الكامل (ص:٦٤٩).

قال أبو معاذ: قرأ بعضهم: (لينفقَ ذو سعة)[٧](١)؛ على [٧٢٧/ب] معنى: كي ينفق.

عن الخليل: (ومن قُدِّر عليه رزقُه)، مشددة (١٠). وعن اليماني وابن أبي عبلة: (قَدَر عَلَيهِ رزقُه)، مشددة (١٠) فَقَدَر عَلَيهِ (قَدَر عَلَيهِ ﴿ فَقَدَرَ عَلَيْهِ (قَدَر عَلَيهِ ﴿ فَقَدَرَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ ، كَقُولُهُ ﴿ فَقَدَر عَلَيْهِ وَاحْد، وقد بيّناه قبل هذا (١٠).

عن الخليل: (من أمره يُسُرًا)[٤]، (بعد عُسُر يُسُرًا)[٧] (نُسُرًا)[٩]، كلها مثقلة.

عن الحسن: (وكأن من قرية)[٨]، مخففة مهموزة بوزن: (كعن)<sup>(٢)</sup>. وعن الأعرج: (وكائن)<sup>(٧)</sup>.

عن عبيد بن عمير وابن أبي عبلة: (رسولٌ يتلوا عليكم)[١١] كأنه يريد: أنزلنا إليكم ذكرًا، يعني: القرآن، وهذا رسول يتلو عليكم، ويجعله ابتداء، فيرفعه بفعله المتأخر.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٢)، شواذ القراءات (ص:٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن أبي عبلة. ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ١٦٤)، مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: زاد المسير (٤/ ٣٠٢)، إعراب القراءات الشواذ (٢/ ٥٩٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) قرأ بها أبو جعفر. ينظر: النشر (٢/٢١٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (٢٩)، تفسير القرطبي (٥/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٢)، المحتسب (٢/ ٣٢٣).

عن الضحاك واليماني: (ومن الأرض مثلُهن)[١٢]، رفع، وحسين عن أبي بكر عن عاصم مثله (١٠). قال أبو حاتم: الرفع على الانقطاع من الأول والمبتدأ، وقال غيره: على الصفة.

عن الخليل: (من ظلمة إلى النور)[١١] داراً.

وروى أحمد عن أبي عمرو وذكر عيسى: (يُنزِّل الأمرَ)[١٢]، نصب ".



<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٢)، المصباح الزاهر (٤/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٢)، المغنى للدهان (٤/ ١٦٥٧).

### سورة المتحرم وما فيها من الغرائب

عن عكرمة وسعيد [بن](١) المسيب براوية العباس: (عرّافَ بعضَهُ)[٣](١). قال أبو حاتم: ولم يتابع عباسًا عليه أحدُّ، وهو غلط لا مذهب له.

عن طلحة: (فلما أنبات به)(٣)، من: أنبأ ينبئ.

خارجة عن نافع: (تتظاهرا عليه)[٤](٤). عن أبي عمرو برواية الحلواني: (تظهَّروا)(°)، بغير ألف. عن الخليل: (وإن تظهروا عليه)(¹). وعن الأعمش مثله(۷).

عن ابن يعمر وأبي البرهسم في حروفهما: (سيّحات)[٥] مشددة الياء، بغير ألف (۸).

عن الحسن -واختلف عنه- وطلحة وعيسى: (وُقودها)[٦]، بضم الواو(٩٠).

(١) ساقطة من الأصل.

- (٦) كذا هو في الأصل بالجمع.
- (٧) كذا هاتان القراءاتان في الأصل، ولم أقف عليهما، والذي وقفت عليه من رواية أبي عمر و هو (تظُّهَّرا). ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٣٣)، البحر المحيط (٨/ ٢٩١).
  - (٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٣٣)، شواذ القراءات (ص:٤٧٧).
    - (٩) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٢٤)، شواذ القراءات (ص:٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٣)، البحر المحيط (٨/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٣٣)، شواذ القراءات (ص:٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٧٧)، البحر المحيط (٨/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) كذا هو في الأصل بالجمع.

وقد تقدم ذكره(١).

عن زيد بن علي [١٢٨/ أ]: (تَوْبًا)[٨] على التذكير؛ كأنه اختار ذلك لقوله: ﴿نَّصُوحًا ﴾، لم يقل: (نصوحة).

عن الخليل: (جَبْرايِل)[٤](٣).

عن اليماني وابن أبي عبلة: (وندخلْكم)[٨]، خفيف (١٠)؛ كأنه يريد الإخفاء على مذهب أبي عمرو (٥٠).

عن قتادة: (وصدقت)[١٢]، خفيف(١٠).

عن الحسن والجحدري -واختلف عنهما- وابن يعمر: (بكلمة ربها)، على واحدة (٢٠).



- (٦) ينظر: الكامل (ص: ٦٥٠)، شواذ القراءات (ص: ٤٧٨).
- (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٣٣)، الكامل (ص: ٢٥٠).



<sup>(</sup>١) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٧٨)، البحر المحيط (٨/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) وقفت على هذه القراءة مروية عن الأعمش. ينظر: المغني للدهان (١/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن للزجاج (٥/ ١٩٥)، شواذ القراءات (ص:٤٧٨).

<sup>(</sup>٥) يشير المصنف بالإخفاء على مذهب أبي عمرو، إلى مذهبه في نحو: (بارئكم)، و(ينصركم)، و(يأمرهم)؛ حيث إن من أوجه قراءته لمثل هذه الكلمات، اختلاس حركة الراء والهمزة. ينظر: النشر (٢/ ٢١٢).

#### سورة الملك

عن زيد بن علي: (ليبلُوْكم)[٢] خفيف (١)؛ كأنه يكره فتحةً بين ضمتين، فيخفِّفُهُ إن جاز في العربية.

عن عبيد بن عمير: (سبع سماواتٍ طباقٍ)[٣](٢)؛ على الإتباع والتجاور، أو: نعتًا [للسموات](٣).

عن ابن يعمر واليماني وأبي البرهسم في حروفهم وهارون عن أسيد: (عذابَ جهنم)[٦]، نصب(٤)؛ أي: وأعتدنا للذين كفروا بربهم عذاب جهنم.

عن طلحة: (تكاد تتميَّز)[٨](٥). وعن الضحاك في حروفه: (تمايز)(٢)، مثل:

[تفاعَل] (٢). وعن زيد بن علي وابن أبي عبلة: (تمِيز)، بكسر الميم، خفيف (٨).

عن زيد بن علي: (فاعترفوا بذنوبهم)[١١] على الجمع.

عن الزهري: (ما يُمسِّكهن إلا الله)[١٩] (١٠)؛ من: مسَّك يُمَسِّك، مشددة.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٦٢)، شواذ القراءات (ص:٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٦٢)، شواذ القراءات (ص:٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (السماوات)، والمثبت هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٤)، إعراب القرآن للنحاس (٤/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٦٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٧٩)، البحر المحيط (٨/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (اتفاعل)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٣٤)، شواذ القراءات (ص: ٤٧٩).

<sup>(</sup>٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٧٩)، طوالع النجوم (ص:٢١٣)، البيت (١٩٤٢).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٤)، طوالع النجوم (ص:٢١٣)، البيت (١٩٤٣).

عن طلحة: (أمن يمشى)[٢٢]، بإسقاط الفاء(١).

عن عبيد بن عمير: (مكَبًّا على وجهه)، بفتح الكاف<sup>(۱)</sup>؛ يجعله مفعولًا به. عن ابن قطيب: (سيَّت وجوه)[۲۷]<sup>(۳)</sup>.

عن الحسن -واختلف عنه - وأبي رجاء وعبدالله بن مسلم وعن سعيد بن جبير والضحاك وابن يعمر واليماني وسلام وابن أبي عبلة في حروفهم: (كنتم به تَدْعون)، خفيف ('). قال قتادة: كانوا يدعون بالعذاب (')، وقال الضحاك: تصليقها: ﴿ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أَوِ ٱثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمِ ﴾ تصليقها: ﴿ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أَوِ ٱثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمِ ﴾ [س:٢٦] [٢٢١/ب]، وقولُه: ﴿ عَجِلَ لَّنَا قِطَنَا قَبَلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ [ص:٢٦] ((). وعن أبي البرهسم أنه قرأ مكان (تدَّعون): (تكذَّبون)[٢٧] (()؛ ولعله قال على وجه التفسير، فقد روي عن الحسن في تفسير تدَّعون: تكذبون (أ). قال أبو معاذ: هو من قولك: يدَّعي الباطل ويدَّعي ما لا يكون. قال أبو عمرو: تدَّعون:

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٦٤)، شواذ القراءات (ص:٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٦٥)، شواذ القراءات (ص:٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٦٦٥)، شواذ القراءات (ص:٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٣٤)، المحتسب (٢/ ٣٢٥)، تفسير الطبري (٢٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير الطبري (٢٣/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير القرطبي (٢١/ ١٣٢)، المحرر الوجيز (٥/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٦٥)، شواذ القراءات (ص:٤٨٠).

<sup>(</sup>A) وقفت على هذا التفسير منقولًا عن ابن عباس. ينظر: تفسير القرطبي (٢١/ ١٣٢)، ومن غير نسبة في معاني القرآن للزجاج (٥/ ٢٠١).

تهزؤون. وذكر عن الحسن أنه قال: تدَّعون [أن] (١) لا جنة و لا نار (١). ويعقوب: (تَدْعون) أيضًا خفيف (١)، أي: تسألون.



<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط (ص:٣٧٧)، النشر (٢/ ٣٨٩).



<sup>(</sup>١) في الأصل: (أو)، والمثبت هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية لمكي بن أبي طالب (١٢/ ٢٩٨)، البحر المحيط (٨/ ٢٩٨).

#### سورة ن

عن ابن عباس وابن أبي إسحاق: (نونِ والقلم)[١]، بكسر النون<sup>(۱)</sup>؛ على القسم. وقال ابن عباس: النون: الحوت الذي بُسِطت عليه الأرض، والقلم: الذي كتب به القدر<sup>(۱)</sup>. وعن عيسى بن عمر: (نونَ)، نصب<sup>(۱)</sup>. وقد تقدم ذكره وما أشبهه<sup>(۱)</sup>. عن يحيى بن يعمر في حروفه: (نونُ)، رفع<sup>(۱)</sup>. وعن الأعمش أنه شدد الواو؛ كأنه يريد إدغام النون فيها<sup>(۱)</sup>.

وعن زيد بن علي: (ما أنت بنَعمة ربك)[٢]، بفتح النون(٧).

عن عبيد بن عمير: (خُلْق عظيم)[١]، ساكنة اللام(^). وعن الخليل: (خُلُق

- (٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٨٠)، طوالع النجوم (ص:٢١٣)، البيت رقم (١٩٤٥).
  - (٨) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٤٨٠)، المغنى للدهان (٤/ ١٦٦٧).



<sup>(</sup>١) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٥/٣)، شواذ القراءات (ص:٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الطبري (٢٣/ ١٤٠)، الدر المنثور (٨/ ٢٤١). وأما خبر الحوت الذي بُسِطَتْ عليه الأرض فالغالب أن ابن عباس أخذه عن كعب الأحبار، أو عن كتب بني إسرائيل. ينظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد أبو شهبة (ص٥٠٠ ومابعدها).

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٥/٣)، شواذ القراءات (ص:٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: سورة يس (آية رقم: ١)، سورة ص (آية رقم: ١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٤٨٠)، تفسير القرطبي (٢١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن عامر وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر وورش بخلف. ينظر: النشر (٦) هي (٢/ ١٩).

عظيم)(١)، أي: على سجية وطبع عظيم(١).

عن ابن أبي عبلة: (في أيكم المفتون)[٦] (٣).

عن الحسن: (عتلٌ بعد ذلك زنيم)[١٣]، رفع (١٠)؛ كأنه يستأنف، أي: ويعيد بعد ذلك: هو عتلٌ زنيمٌ.

عن الخليل: (إن كان ذا مال)[١٤]، بكسر الألف(٥).

عن الحسن: (أإذا تتلى)[١٥]، باستفهام (٦).

وعن الخليل: (يتلي عليه)، ياء(٧).

وعنه: (فطاف عليها طيف)[١٩] (١٩). وعن عبيد بن عمير: (طيّف)، مشددة الياء (٩).

(١) كذا قرأ العشرة.

(٢) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (٤/ ٥٣٦).

(٣) ينظر: المحرر الوجيز (٥/ ٣٤٧)، البحر المحيط (٨/ ٣٠٣).

(٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٣٥)، مفردة الحسن (ص: ١٩١).

(٥) وقفت على هذه القراءة مروية عن نافع برواية الزهري والنقاش. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٣٥)، شواذ القراءات (ص: ٤٨٠).

(٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٨٠)، طوالع النجوم (ص:١٣)، البيت رقم (١٩٤٦).

(۷) وقفت على هذه القراءة مروية عن قتادة. ينظر: المغني للدهان (۲۶/ ١٦٦٩)، شواذ القراءات (ص: ٤٨٠).

(A) لم أقف على هذه القراءة مروية عن الخليل، وهي قراءة متواترة عن ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ويعقوب. ينظر: المبسوط (ص:١٨٧)، النشر (٢/ ٢٧٥).

(٩) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٦٩)، شواذ القراءات (ص:٤٨٠).

عن ابن أبي عبلة: (لا يدخلنها)[٢٤]، بإسقاط (أن)(١).

وعن عبيد بن عمير: (ألم نقل لكم)[٢٨](٢).

(سيبدلنا)[٣٢]<sup>(٣)</sup>[٣٢/أ]

عن الحسن والأعرج: (أئِن لكم)[٣٩] على الاستفهام (١٠). وعن طلحة: (أأَن) بفتح الألف (٥).

عن الحسن وابن أبي عبلة: (بالغة)، نصب؛ على القطع والحال. وزيد بن على مثله (٢).

أبو زيد عن بعض الأعراب: (بذلك زِعيم)[٤٠]، بكسر الزاي(٧).

عن اليماني وابن أبي عبلة: (أم لهم شرك فليأتوا بشركهم)[٤١] (١٥) كقوله: (جعلا له شركًا). قال أبو معاذ: تقول العرب: لي شرْكة في هذا وشِرْك، أي: نصيب.

عن عكرمة عن ابن عباس وعبيد بن عمير وابن أبي عبلة: (يوم تكشف عن

- (٥) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٦٧٠)، شواذ القراءات (ص:٤٨١).
- (٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٥)، مفردة الحسن (ص:١٩١).
  - (٧) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٧٠)، شواذ القراءات (ص:٤٨١).
- (٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٨١)، طوالع النجوم (ص:٢١٣)، البيت رقم (٩٤٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحرر الوجيز (٥/ ٣٥٠)، شواذ القراءات (ص:٤٨١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٨١)، المغنى للدهان (٤/ ١٦٦٩).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل من غير نسبة، ووقفت عليها مروية عن طلحة. ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٦٦٩)، شواذ القراءات (ص:٤٨١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ١٧٣)، إعراب القرآن للنحاس (٥/٧).

ساق)[٢٤]، بفتح التاء(۱)، يعني: الساعة أو القيامة. قال أبو حاتم: أراد تكشف الآخرة عن ساق، أي: يستتر فيها ما هو اليوم غائب. ويقال: تكشف الحربُ عن ساق إذا اشتدت وظهرت(۱). وعن ابن عباس في حروف القطعي: (يوم نكشف)، بالنون(۱). وعن ابن يعمر وأبي البرهسم في حروفهما: (يوم يُكشِف)، بضم الياء وكسر الشين(۱)، ولعله أراد من: كشف يُكشفُ، ولم يذكر تشديد الشين.

وذكر أن في حروف عبدالله: (سأستدرجهم من حيث لا يبصرون)[١٤](٥).

عن ابن عباس وابن أبي عبلة واليماني: (لولا أن تداركته نعمة من ربه)[٤٩] (٢)؛ على تأنيث الفعل للنعمة. وعن الأعمش: (تدّاركه)، مشدد الدال (٧). قال أبو حاتم: لا يجوز لأنه فعل ماضي (٨)، وقال أبو معاذ: يجوز على معنى: يتداركه، يكون معناه: تصيبه نعمة من ربه. وعن أبي البرهسم: (يتداركه)، على

- (٦) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ١٧٨)، شواذ القراءات (ص:٤٨٢).
  - (٧) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٢٦)، البحر المحيط (٨/ ٣١١).
  - (A) xidy: المحتسب (x/x)، البحر المحيط (x/x).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٢٦)، الكامل (ص: ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الطبري (٢٣/ ٥٥٤)، تفسير الثعلبي (١٠/ ١٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٣٥)، شواذ القراءات (ص: ٤٨١).

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذه القراءة مروية عن الحسن وطلحة. ينظر: مفردة الحسن (ص:١٩١)، المغني للدهان (٢/ ١٩١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ١٦٧١). وفيه: (سأستدرجهم) بدل (سنستدرجهم).

هذا المعنى أيضًا (١). قال أبو حاتم: وفي حرف ابن مسعود: (إلا إن تداركته) (٢). وقال غيره في حرفه: (فلو لا أن تدرّكته)، مشددة الراء (٣).

عن اليماني: (نعمةُ ربه)، [١٢٩/ب] على الإضافة بغير (من)(٤).

عن ابن عباس وابن مسعود والنخعي والأعمش: (ليُزهقونك)[١٥]، بالهاء (٥). وقال النخعي: يقال: زهق السهم وزلق، إذا لم يقع في الهدف (١). وقال الكسائي: معناه: ليزلقونك بأبصارهم حتى يصرعوك (٧). وعن عبيد بن عمير: (ليرهقونك)، بالزاء والهاء (٨). وقال ابن عباس: (ليرهقونك): يلقونك، (ليزهقونك): يصرعونك (٠).



- (٦) وقفت على هذا الأثر مرويًّا عن ابن عباس. ينظر: تفسير الطبري (٢٣/ ٥٦٤).
  - (٧) وقفت عليها بنحوها عن الزجاج. ينظر: معاني القرآن (٥/ ٢١٢).
- (A) كذا في الأصل، والذي وقفت عليه مرويًّا عن عبيد بن عمير هو بالراء والهاء. ينظر: المغني للدهان (A) كذا في الأصل، والذي وقفت عليه مرويًّا عن عبيد بن عمير هو بالراء والهاء. ينظر: المغني للدهان (A) كذا في الأصل، والذي وقفت عليه مرويًّا عن عبيد بن عمير هو بالراء والهاء. ينظر: المغني للدهان
  - (٩) ينظر: تنوير المقباس (ص:٤٨٢).



<sup>(</sup>۱) وقفت عليها مروية عن أبي البرهسم بتاءين. ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٦٧٢)، شواذ القراءات (ص:٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٦)، شواذ القراءات (ص:٤٨٢). وليس فيهما: (إلا أن).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٦٧٢)، شواذ القراءات (ص: ٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ١٧٩)، مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٦).

### سورة الحاقة

عن زيد بن علي وابن يعمر: (فأما ثمود فهَلكوا... وأما عاد فهَلكوا)[٥-٦]، بفتح الهاء فيهما(١)، [على](٢) أن الفعل لهم.

عن أبي نهيك في حروفه: (كأنهم أعجُز نخل)[٧] كأنه يريد جمع الأدنى. عن أبي نهيك في حروفه: (كأنهم من باق)[٨] عن اليماني: (فهل ترى لهم من باق)[٨]

أبو الإخريط قال: قرأ ابن محيصن: (يا ليتني لم أوت كتابي \* ولم أدر ما حسابي \* ما أغنى عني مالي \* هلك عني سلطاني) [٢٥-٢٦-٢٨)، بحذف الهاء [فيها] (٥) وإسكان الياء (١).

وذكر أن في قراءة أبي وأنس وأبي صالح وسعيد بن جبير وابن قطيب واليماني: (ومَن معه)[٩](١). وكذلك قرأ الحسن: (مِن قِبَلِهِ)(١)، قال: من معه. عن الخليل -واختلف عنه - فيما زعم أبو حاتم: (والمؤتفكة)(١).

(١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٨٢)، البحر المحيط (٨/ ٣١٥).

- (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٦)، شواذ القراءات (ص:٤٨٣).
  - (٨) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٧٥)، شواذ القراءات (ص:٤٨٣).
- (٩) وقفت على هذه القراءة مروية عن الحسن. ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٨٣)، البحر المحيط (٩) وقفت على هذه القراءة مروية عن الحسن.

<sup>(</sup>٢) ساقطة في الأصل، ويقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٦)، شواذ القراءات (ص:٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فيها)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٧)، شواذ القراءات (ص:٤٨٤).

عن زيد [ ](١)، كما قال [ ](٢).

وعن أبي السماك: (نفخة واحدةً)[١٣]، نصب (٢)؛ كأنه على المصدر، أو أراد: نَفَخ، ولم يذكر عنه في فتح النون ولا رفعها (٤).

عن اليماني وابن أبي عبلة: (وحمِّلت الأرض والجبال)[١٤]، مشددة (٥٠).

(فدكَّت) (٢٠٠)؛ كأنه يريد أنها جماعة وليست باثنين. [١٣٠/ أ] وعن أبي البرهسم أيضا: (وحمّلت)، مشددة (٧٠).

عن الخليل: (يومئذ يُعرَضون)[١٨].

وعنه أيضا: (ثم الجحيم صلُوه)[٣١]، خفيف.

عن أبي جعفر وشيبة وطلحة: (إلا الخاطون)[٣٧]، بغير همز ولا ياء (١٠) مثل: الصابون. وعن الزهري ومسلم بن جندب: (الخاطِيُون)، بكسر الطاء، وبعدها ياء غير مهموز (٩).

<sup>(</sup>١) هنا بياض في الأصل بمقدار كلمتين.

<sup>(</sup>٢) هنا بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٧)، البحر المحيط (ص:٣١٧).

<sup>(</sup>٤) ذكر الكرماني عن أبي السماك فتح النون. ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٨٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٢٨)، الكامل (ص: ٢٥١).

<sup>(</sup>٦) كذا من غير نسبة، ووقف عليها مروية عن إبراهيم. ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٨٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٧٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: النشر (١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٢٩)، شواذ القراءات (ص:٤٨٤).

عن أبي السماك: (تنزيلًا من رب العالمين)[٢٦]، نصب على القطع (١). عن محمد بن ذكوان (١) في رواية الحلواني: (ولو يقول علينا)[٤٤] (٣). وفي حرف أبي: (تؤمنون)[٢١]، و(تتذكرون)[٢٤].



<sup>(</sup>٤) ينظر: الدر المصون (١٠/ ٤٤٢)، المحرر الوجيز (٥/ ٣٦٢).



<sup>(</sup>١) ينظر: الكامل (ص: ٢٥١)، شواذ القراءات (ص: ٤٨٤).

<sup>(</sup>۲) محمد بن ذكوان الأزدي، البصري، روى عن الحسن البصري، وابن سيرين، ونافع مولى ابن عمر، روى عنه شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وابن جريج. ينظر: تهذيب الكمال (۲۵/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٧)، المحتسب (٢/ ٣٢٩).

### سورة المعارج

أبي البرهسم في حروفه: (جنةً)[٣٨]، منونة، ولم يذكر عنه: (نعيم)، ويجب أن يكون (نعيمًا)، والله أعلم (١).

عن الخليل: (لهم العادُّون)[٣١](١).

عن ابن مسعود في بعض الروايات والجحدري وعبدالله بن مسلم بن يسار: (برب المشرق والمغرب)[٤٠](٢).

عن أبي البرهسم وأبي حيوة: ([يوم](أ) يُخرجون)[٢٦]، بضم الياء(٥). عن الخليل: (أن تُبُدل)[٢١]، خفيف.

عن مجاهد والحسن وأبي رجاء: (نُصْب)[٤٣]، بضم النون، خفيف (٢٠)، واختلف عنهم وعن مجاهد أيضًا وابن يعمر وأبي عمران الجوني: (نَصَب)، بفتح النون والصاد (٢٠). والنُصب والنَصب، بالفتح والضم، والتخفيف والتثقيل، معناها واحد، وهو: ما يُنصب ليُعبَد من دون الله (٨٠). وقال مجاهد: (إلى نصب):

<sup>(</sup>۱) وقفت عليها مروية عن أبي البرهسم بالنصب والتنوين في الكلمتين. ينظر: المغني للدهان (۱) وقفت عليها مروية عن أبي البرهسم بالنصب والتنوين في الكلمتين. ينظر: المغني للدهان (١٦٨٢/٤)، شواذ القراءات (ص:٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٨٥)، البحر المحيط (٨/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ثم)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٢٨٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٨٥)، البحر المحيط (٨/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٨٥)، البحر المحيط (٨/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٨) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ١٨٦)، تاج العروس (٤/ ٢٧٢).

إلى غاية يستبقون (۱٬ وقال أبو عالية: إلى غايات يستبقون (۲٬) وكأن النصب عنده جماعة؛ [لذا] (۳٬) قال: غايات. وقال الكلبي: إلى علَم يسعون (٤٬). وقال الحسن: ﴿ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾؛ [۱۳۰/ب] كأنهم يبتدرون نصبهم [أيهم] (۴٬۰۰۰) يستلمه (۲٬۰۰۰) والنصب واحد الأنصاب في قوله. قال الكسائي: وتقول العرب هذا [۱۰۰۰).



<sup>(</sup>١) ينظر: الدر المنثور (٨/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٥/ ٢٥)، البحر المحيط (٨/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (إذا)، وهو تصحيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير القرطبي (٢١/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين مطوس في الأصل، وتبينته من المصدر.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير الطبري (٢٣/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٧) هنا بياض في الأصل بمقدار سطر ونصف سطر.

# سورة نوح صلى الله عليه وسلم وما فيها من الغرائب

عن الحسن وقتادة في حروف أبي شبل والجحدري وابن أبي إسحاق والأعمش واختلف عنهم: (ماله وولده)[٢١]، بكسر الواو(١).

عن ابن محیصن وعیسی بن عمر: (مکرًا کُبَارًا)[۲۲]، خفیف<sup>(۱)</sup>. قال أبو حاتم: وإنه حسن، یقال: کبیر وکُبار، وعجیب وعُجاب، وطویل وطُوال، کما قال الشاعر:

كأنه يدع الهمزة ولا يجعل بدلها ياء(٤).

عن الخليل: (دعوت قومي)[٥](٥).

وعنه: (وَدًّا ولا سواعًا)[٢٣](٢).

عن الأشهب والأعمش: (ولا يغوثًا ويعوقًا)، منونة(٧)؛ على الإجراء.

- (٦) قرأ بهذه القراءة نافع وأبو جعفر. ينظر: النشر (٢/ ٣٩١).
- (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٨)، شواذ القراءات (ص:٤٨٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٨)، شواذ القراءات (ص:٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٨٦)، البحر المحيط (٨/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) لم يذكر المؤلف البيت، وترك في مكانه فراغًا.

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذا القول منسوبًا إلى ابن زيد بنحو ما ذكره المؤلف. ينظر: تفسير الطبري (٢٣/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) وقفت عليها مروية عن الحسن وحميد وابن مناذر. ينظر: مفردة الحسن (ص:١٩٣)، شواذ القراءات (ص:٤٨٧).

عن الضحاك واليماني: (وقد أضللن ]كثيرًا](١)[٢٤](١)؛ لأن الأصنام كلها مؤنثة.

عن الجحدري واليماني وأبي رجاء: (مما خطيئتهم)[٢٥]، على واحدة (٣). عن عبيد بن عمير: (من خطيئتهم)، على واحدة (٤). وفي حرف عبدالله: (بخطيتكم ما أغرقوا) (٥).

عن اليماني وزيد بن علي: (غُرِّ قوا)(١)، من: غرَّق.

عن أبان بن تغلب فيما زعم الحلواني: (إن تذرهم يَضلوا)[٢٧]، بفتح الياء (١٠٠٠). عن أبان بن يعمر وزيد بن علي: (رب اغفر لي ولولَدَيَّ)[٢٨] (١٨٠)، يعني: ابنيه. وعن سعيد بن جبير في حروفه: (ولوالِدي) (١٩٠٠)، [١٣١/ أ] يعني: أباه.



- (٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٨٧)، البحر المحيط (٨/ ٣٣٧).
- (٧) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٨٦)، شواذ القراءات (ص:٤٨٧).
  - (A) xidy: المحرر الوجيز (٥/ xy)، البحر المحيط (xy).
- (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٩)، شواذ القراءات (ص:٤٨٧).

<sup>(</sup>١) سقطت الألف من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٨٥)، شواذ القراءات (ص:٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٨)، تفسير القرطبي (٢١/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٨٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٨٦)، شواذ القراءات (ص:٤٨٦). لكن فيهما: (بخطيئتهم).

# سورة الجن وما فيها من الغرائب

عن اليماني وزيد بن علي وابن أبي عبلة و[جُؤيَّة بن عائذ] ((): (قل أُحي إلي) [١]، بغير واو (()). قال أبو حاتم: أراد وُحي، يقال: وحيت إليك وأوحيت، فهمز الواو، وذلك معروف في الكلام، ومنه قوله: ﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ الْوَسُلُ الْوَسُلُ الْوَسُلُ الْوَسُلُ الْوَسُلُ الْوَسُلُ الْوَسُلُ الْوَسُلُ وَوَحِينَ ()، على الأصل، والأصل: وقيّت. وذكر عن [جؤية] من طريق الحلواني: (وُحي)، على الأصل، من: وحيت (()).

عن [ابن]<sup>(°)</sup> يعمر: (يهدي إلى الرَشَد)[٢]، بفتح الراء والشين<sup>(۲)</sup>. وعن الخليل: (إلى الرشاد). وعن عيسى بن عمر قال: أستحب الضمتين: (إلى الرُشُد)<sup>(۷)</sup>.

عن الأعرج: (وإن المساجد لله)[١٨]، بالكسر(٨). وقال أبو حاتم: وقرأ طلحة

- (٦) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٦٨٨)، شواذ القراءات (ص:٤٨٧).
- (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٩)، شواذ القراءات (ص:٤٨٧).
  - (٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٨٨)، البحر المحيط (٨/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (حربة بن عالية)، وهو تصحيف، والصواب المثبت. وهو: جُوْيَّة بن عاتك، ويقال: بن عائذ، أبو أناس الأسدي، الكوفي، روى القراءة عن عاصم، وروى القراءة نعيم بن يحيى. ينظر: غاية النهاية (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٣١)، إعراب القرآن للنحاس (٥/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (حربة)، والصواب المثبت كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن أبي عبلة وأبي إياس، والعتكي عن أبي عمرو. ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٨٧)، الدر المصون (١٠/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أبي)، وهو تصحيف، والتصويب من المصادر.

كل ذلك بالكسر إلى قوله: ﴿ قُلْ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ﴾[٢١]، إلا واحدة يعني: ﴿ أَنَّهُ السَّمَعَ ﴾[١] (١]. وقال خارجة: نصب الحسن ما كان الوحي على قوله: (قل) إلى (أنه)، ونحو ما كان من منطق الجن نحو قوله: (إنا سمعنا)(١).

عن عكرمة وأبي البرهسم في حروفهما: (تعالى جدًّا ربُّنا)[٣]<sup>(٣)</sup>؛ كأنه يريد: تعالى ربنا [جدًّا]<sup>(٤)</sup>، أي: على الحقيقة<sup>(٥)</sup>، وأنكر أبو حاتم. وعن ابن أبي عبلة: (جِد ربنا)، بكسر الجيم<sup>(٢)</sup>، كأن الجِد والجَد عنده سواء.

عن أبي مسلم (٧): (ما تخِذ صاحبة)، بكسر الخاء (٨)، كأنه يريد: ما تخِذ (٩)،

- (٨) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٩٠)، شواذ القراءات (ص:٤٨٨).
- (٩) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (كأنه يريد: ما اتخذ)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ذكر لطلحة في هذه الموضع روايات متعددة، وبعضها يوافق ما ذكره المصنف. ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٦٩٨).

<sup>(</sup>٢) كذا العبارة في الأصل، وفيها غموض، والتفصيل الذي وقفت عليه مرويًّا عن الحسن هو فتح جميع ما ورد في سورة الجن من قوله تعالى: (وأنه)، (وأنا)، إلا ما كان بعد القول، أو فاء الجزاء. ينظر: مفردة الحسن (ص:١٩٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٣٢)، تفسير القرطبي (٢١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) سقطت الألف في الأصل.

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز (٥/ PV9)، البحر المحيط (٨/ PV9).

<sup>(</sup>٦) وقفت على هذه القراءة مروية عن عكرمة. ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٨٧)، تفسير القرطبي (٦/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>۷) لعله: أبو مسلم الخراساني، صاحب الدولة العباسية، واسمه: عبد الرحمن بن مسلم المروزي، روى عن أبي الزبير، وثابت البناني، توفي سنة ١٤٠هـ. ينظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٢٠٥)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٠٥).

كقوله: (لتخِذت)[الكهف: ٧٧] (١)، والله أعلم. وذكر الحلواني عن عبدالله بن مسلم: ([ما اتُّخِذ](٢))( $^{(7)}$ )؛ وقد غلط الحلواني في هذا، وأُنكر عليه.

عن الحسن -واختلف عنه - والجحدري والخليل وعبدالرحمن بن أبي بكرة ويعقوب: (أن لن تقوّل الإنس)[٥](١)، فقال يعقوب: أعجبتني لقول الناس: تقوّل على فلان الكذب، ومنه قوله: ﴿ وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا ﴾[الحاقة:٤٤]، [١٣١/ب] وحجّة من خفّف قوله: ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْصَادِبَ ﴾[آل عمران:٧٥].

عن الأعرج: (مليت)[٨]، بغير همز (٥).

عن ابن وثاب والأعمش: (فلا يخفْ بخسًا)[١٣]، جزم (٢)؛ على جواب الجزاء.

وعن ابن وثاب والأعمش وأبان بن تغلب: (وأن لوُ استقاموا)[١٦] بضم الواو<sup>(٧)</sup>؛ كأنه يكره الكسرة عليها، ومهما احتاج إلى حركتها حرَّكها بالضم؛ لأنها أختها. وعن الخليل: (لوَ استقاموا)، بفتح الواو<sup>(٨)</sup>؛ كأنه لما احتاج إلى حركتها

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. ينظر: المبسوط (ص: ٢٣٧)، النشر (٢/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) سقطت الألف في الأصل، واستدركتها من المصادر.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٦٩٠)، شواذ القراءات (ص:٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٣٣)، النشر (٢/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٥) وقفت عليها مروية عن الأصبهاني عن ورش، والشمُّوني، وابن غالب. ينظر: المغني للدهان (٥) وقفت عليها مروية عن الأصبهاني عن ورش، والشمُّوني، وابن غالب. ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٦٩٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٩)، شواذ القراءات (ص:٤٨٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٣٩)، المحتسب (٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٨) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

حرَّكها [بأخف](١) الحركات.

روي عن عمرو بن خالد (٢) أنه سأل عاصم (٣) فقال: (ماء غدِقًا)، بكسر الدال (٤). قال أبو حاتم: لا يجوز (غدِقًا).

عن ابن جندب: (نُسلكه)[١٧]، بضم النون(٥)، من أَسْلك يُسلِك. قال أبو حاتم: يقال: سلكتك الطريق وأسلكتك.

عن ابن عباس والحسن: (عذابًا [صُعَدًا] (٢))، بضم الصاد(٧).

وذكر الحلواني عن ابن جندب: (تُسلِكه)، بضم التاء (١٠٠٠)، كأنه يريد: تُسلِكه طريقتَه؛ إن لم يغلط الحلواني، وحَفِظ ما ذكر؛ فإنه حريص على مخالفة الأمة، وذكره لا يرويه أحد.

عن مجاهد وابن محيصن وأبي البرهسم: (عليه لُبَدًا)[١٩]، بضم اللام، وفتح الباء، وكذا روى هشام لابن عامر (٩). عصمة والمعلى عن الحجدري وعن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بأخد)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن خالد، أبو حفص، ويقال: أبو يوسف، الكوفي، هو الأعشى الكبير، روى القراءة عن عاصم بن أبي النجود، وروى عنه محمد بن عبد النور. ينظر: غاية النهاية (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل (ص:٢٥٢)، شواذ القراءات (ص:٤٨٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٥/ ٣٤)، تفسر القرطبي (٢١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٦) سقطت الألف في الأصل.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٨٨)، الكامل (ص:٢٥٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٩٢)، شواذ القراءات (ص:٨٨٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٤٠)، النشر (٢/ ٣٩٢).

اليماني: (لُبَّدًا)، بالضم وتشديد الباء (۱٬۰۰۰ قال أبو حاتم: جمع لابد، أي: لازق، وكذلك: اللُبُد بضمتين، جمع لبُود، أي: لازق (۱٬۰۰۰ وروى ابن الرومي (۳٬۰۰۰ عن الجحدري: ([لُبْدًا] (۱٬۰۰۰)، بضم اللام، ساكنة الباء (۱٬۰۰۰ يريد: لُبُدًا، فخفف. وعن أبي حيوة: (لُبُدًا)، بضمتين (۲٬۰۰۰ وقد ذكرنا معناه. وقال هارون: تلبدت عليه الجن والإنس، وكأن [۲۳۲/ أ] معنى الجميع يؤدي عن شيء واحد، وهو: الاجتماع والانضمام.

عن الأعرج فيما ذكر يعقوب: (ضرًا ولا رُشْدًا)[٢١]، بالضم (٧).

عن طلحة -مختلف عنه- وزيد بن علي: (فأن له نار جهنم)[٢٣]، بفتح الألف(^).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٣٤)، شواذ القراءات (ص:٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/ ٨٢٧٧)، الدر المصون (١٠/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) محمد بن عمر بن عبد الله بن رومي، ويقال: فيروز، أبو عبد الله، البصري، أخذ القراءة عرضًا عن العباس بن الفضل، وأبي محمد اليزيدي، وروى عن أحمد بن موسى اللؤلؤي والكسائي حروفهما، وروى الحروف عنه محمد بن عبيد بن عقيل، وعلي بن الحسن. ينظر: غاية النهاية (٢١٨/٢).

<sup>(</sup>٤) سقطت الألف في الأصل.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٤٠)، شواذ القراءات (ص: ٤٨٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٣٤)، الكامل (ص:٢٥٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٢/ ١٦٩٢)، شواذ القراءات (ص:٤٨٩). وضبطت في الأصل بضم الشين.

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٤٠)، شواذ القراءات (ص: ٤٨٩).

[...](1): سمعت السري(٢) والي مكة غير مرة يقرأ: (عَلِمَ الغيبَ)[٢٦](٣).

عن الخليل: (فلا يُظهَرُ -بضم الياء- على غيبه أحدٌ)؛ على ما لم يسم فاعله.

وعنه: (فستعلمون من)[۲۶](٤).

عن ابن عباس وابن جبير والخليل وعبيد بن عمير وزيد بن علي وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (ليُعلَم أن قد أبلغوا)[٢٨]؛ على ما لم يُسمَّ فاعله(٥).

وعن الخليل: (فإنه يُسلك)[٢٧]؛ على ما لم يُسمَّ فاعله أيضًا (٢).

عن ابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: ([أبلغوا رسالة رجم] ((١٠١٥)) على واحدة (٨).

وعن ابن أبي عبلة: (وأُحيط بما لديهم وأُحصيَ كلُّ شيء عددًا)؛ على ما لم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين كلمة في الأصل لم أتمكن من قراءتها، وصورتها: (□رواصل).

<sup>(</sup>٢) السري بن عبد الله بن الحارث بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، أمير جواد، ولي مكة لأبي جعفر المنصور. ينظر: جمهرة أنساب العرب (ص:٥)، منائح الكرم (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ١٦٩٣)، البحر المحيط (٨/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هاتين القراءتين فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٤)، شواذ القراءات (ص: ٤٨٩).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (رسالتهم)، والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٦٩٤)، الكامل (ص: ٢٥٢)، البحر المحيط (٨/ ٣٤٩).

يسم فاعله<sup>(۱)</sup>.



(١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٤٠)، الكامل (ص:٢٥٢).



#### سورة المزمل وما فيها من الغرائب

خارجة عن داود عن عكرمة: (يأيها المزَمَّل)[١]، خفيف، بفتح الميم على أنه مفعول به. وكذلك: (المدَثَّر)[١]، بفتح [الثاء]() خفيف(). وفي حرف أبي وعبدالله: (المتزمل)().

عن أبي السماك: (قُمُ الليل)[٢]، بضم الميم (أ)، ولعله لغة، يتحرك الميم بحركة الواو الساقطة، ولم يذكره أحد غير الحلواني، والله أعلم بالصواب والغلط.

عن أبي البرهسم وقتادة: (أشد وطئًا)[٦] مهموزة بكسر الواو<sup>(°)</sup>. وعن أبي حيوة: (وَطَاء)، بفتح الواو والطاء والمد<sup>(٢)</sup>. [وقالوا]<sup>(٧)</sup> في تفسيره: (إن ناشئة الليل): قيام الليل. وقال قتادة: كل قيام بعد العشاء فهو ناشئة<sup>(٨)</sup>. (أشد وطئًا): أثبت مواطأة بسمعك وبصرك، وقالوا: [١٣٢/ ب] أشدُّ نشاطًا، (وأقوم قيلًا): قرآنًا، يقول: قراءة الليل أثبت من قراءة النهار. عن أنس بن مالك: (وأصوب

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الراء)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٣٥)، شواذ القراءات (ص: ٩٠)، تفسير القرطبي (٢١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيز (٥/ ٣٨٦)، شواذ القراءات (ص: ٤٩٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٤١)، المحتسب (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٩٦٩)، البحر المحيط (٨/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٩٩٦)، البحر المحيط (٨/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (وقلو)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الدر المنثور (٨/ ٣١٦).

قيلًا)(1). وقال مجاهد: تواطئ السمع والقلب(1).

عن ابن عباس -واختلف عنه - وابن يعمر وابن أبي عبلة: (إن لك في النهار سبخًا طويلًا)[٧]، بالخاء المعجمة (٣). قال أبو معاذ: وسمعت أبا عمرو الأعرجي (١) -وكان من أفصح من رأيت -، وقرأ عنده إنسان: (سبخًا)، فأنكره، وقال: ويحك اقرأ: (سبحًا)، أي: فراغًا، وهو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع عائشة تدعو على سارقها، فقال: يا عائشة لا تُسَبِّخي عنه (٥)، أي: لا تخفّفي عنه من وزره وإثمه. وقال عكرمة في تفسيره: [النوم] (٢).

عن الخليل: ([أوَ](١) انقص)[٣]، بفتح الواو(١).

عن ابن عباس: (رب المشارق والمغارب)[٩]، على الجمع (٩). وعن عبيد

- (٧) في الأصل رسمت الواو بدون ألف، ولعله تصحيف.
- (٨) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.
- (٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٤١)، شواذ القراءات (ص: ٤٩٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير الطبري (١/ ٤٧)، المحرر الوجيز (٥/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير القرطبي (٢١/ ٣٢٨)، الدر المنثور (٨/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٤١)، إعراب القرآن للنحاس (٥/ ٣٩)، شواذ القراءات (ص: ٤٩٠).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ولم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في سننه، برقم (١٤٩٧)، والنسائي في الكبرى، برقم (٧٣١٨)، وأحمد في المسند، برقم (٤٢١٨١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (النوح)، والمثبت هو الصواب. ينظر: تفسير القرطبي (٢١/ ٣٣١)، البحر المحيط (٨/ ٥٥١).

بن عمير وزيد بن علي: (ربَّ المشرق)، بالنصب (١)؛ كأنه ينصبه بقوله: (فاتخذه)، ولا يعتد بعائد الذكر (٢).

عن زيد بن علي: (يوم تُرجف)[١٤]، بضم التاء (٣).

عن الخليل: (أولى النِّعمة)[١١]، بكسر النون(١٠).

عن عبيد بن عمير وزيد بن على: (يومًا نجعل)[١٧]، بالنون(٥).

عبدالوهاب عن مجاهد: (السماء منفطر به)[۱۸]، قال: بالله (۲). وذكره الحلواني بفتح الميم، وقالوا: هو من غلط الحلواني وزياداته.

عن الحسن والأعرج وأبي جعفر وشيبة: (ثلثي الليل)[٢٠]، ساكنة اللام (٧٠). وعن مجاهد والحسن: (وثلثه) (٨٠). عن ابن وثاب من طريق هارون بن حاتم: (ونصفه وثلثه)، رفع (٩٠)؛ كأنه يبتدئ ولا ينسقه على ما تقدمه، يريد: ونصفه وثلثه تقومهما أيضًا أنت وطائفة من الذين معك؛ إن صح ذلك عنه، والله اعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٤١)، المحتسب (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع القراءات (٢/ ١٦٠٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٤٩١)، البحر المحيط (٨/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذه القراءة منقولة عن الزجاج. ينظر: شواذ القراءات (ص: ٩٠٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٤٩٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط (٨/ ٣٥٧)، الدر المنثور (٨/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٤٩١)، البحر المحيط (٨/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٤٩١)، البحر المحيط (٨/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٤٩٦)، شواذ القراءات (ص:٩١١).

عن اليماني: [١٣٣/ أ] (والله قَدَّر الليل)؛ على الفعل الماضي (١٠). عن أبي السماك في حروفه: (هو خيرٌ وأعظمُ)، رفعٌ على الابتداء (٢٠)، قال أبو حاتم: هي لغة لبني تميم معروفة (٣).



<sup>(</sup>١) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٤١)، الكامل (ص:٦٥٣).

<sup>(</sup>٣) وقفت على معنى هذا القول منقولًا عن أبي زيد. ينظر: البحر المحيط (٨/ ٣٥٨).

# سورة المدثر

عن عكرمة: (يأيها المدتَّر)[١]، وقد ذكرناه (١). وفي حروف أُبيّ: (المتدثِّر) (١). قال خارجة: قرأت في بعض المصاحف: (المتزمل) (٣).

عن الحسن واليماني وأبي البرهسم وابن أبي عبلة: (ولا تمننْ تستكثرْ)[٦]، جزم (ئ)؛ على جواب النهي، أي: لا تعط شيئًا تبتغي ما هو أكثر منه. وقال أبو معاذ: إذا أعطيت لتصيب أكثر منه فقد نهى الله في أول الكلام، فأحاط المعنى في آخره (ث). في كتاب هارون عن الأعمش: (تستكثر)، نصب (٢)؛ كأنه يريد: لتستكثر، لتستكثر، فينصب وإن لم تكن اللام ظاهرة، أو اعتبر حرف ابن مسعود؛ فإن فيه: (أن تستكثروا) (٧)، كذا ذكره أبو حاتم للأعمش.

وعن أبان بن تغلب وأبي السماك في حروفهما: (ولا تمنَّ)، بإدغام النون الأولى (^).

<sup>(</sup>١) ينظر: سورة المزمل، آية رقم (١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٤٩١)، تفسير القرطبي (٢١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) إن كان مراد المصنف أنَّ هذا الحرف قرئ به في السورة السابقة؛ فقد تقدَّم بيان ذلك، وإن كان قصده أن هذا الحرف قرئ به في هذه السورة فلم أقف على ذلك فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٤٢)، المحتسب (٢/ ٢٣٧)، شواذ القراءات (ص:٤٩١).

<sup>(</sup>٥) كذا العبارة في الأصل.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٣٧)، شواذ القراءات (ص: ٩١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٤٢)، البحر المحيط (٨/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٩٢)، البحر المحيط (٨/ ٣٦٤).

عن زيد بن علي: (فإذا نَقر)[٨]، بفتح النون(١)؛ كأنه يريد: إذا نَقَرَ الناقر.

عن الحسن من طريق الحلواني: (عَسِر)[٩]، بغير ياء (٢).

وعن اليماني وزيد بن علي وابن أبي عبلة: (لواحةً للبشر)[٢٩]، نصب على الحال والقطع.

عن أبي جعفر وطلحة: (تسعة عشر)[٣٠]، ساكنة الشين (أ). عن الخليل وابن أبي عبلة وأبي البرهسم: (تسعة عُشر) (أ)؛ كأنه يجعله كلمتين، ويرفع (تسعة) بالصفة، ولا يصرف (عشر). والله أعلم.

عن الحسن وأبي رجاء والأعمش ويونس بن عبدالله (۱) وأبي رزين وعبدالله بن حبيب وطلحة: (والليل إذا أدبر)[۳۳] [۳۳] / ب] بألفين، وكذلك في حرف عبدالله (۷). قال أبو عمرو: وفي لغة قريش. عن أبي عُمارة: (إذ دبر)، بغير ألف

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٤٢)، شواذ القراءات (ص:٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكامل (ص:٦٥٣)، شواذ القراءات (ص:٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) الذي وقفت عليه مرويًّا عن أبي جعفر وطلحة هو بفتح الشين. ينظر: المغني للدهان (٤) الذي وقفت المعني للدهان (٤) ١٧٠١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٠١)، شواذ القراءات (ص:٤٩٢).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، ولم أقف على ترجمة بهذا الاسم، والظاهر أنه يونس بن عبيد، كما في مصادر القراءة.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٩٢)، البحر المحيط (٨/ ٣٦٩).

فيهما(). وعن ابن أبي عبلة في حروفه: (إذا [دُّبر]())، بضم الدال()، أي: فُعل به. وعن الفضل الرقاشي() من طريق الحلواني وغيره: (والصبح إذا -بألف-سفر)[17]، بغير ألف().

(إنها لاحدى الكبر)[٥٥]، بترك الهمزة(٢).

عن ابن كثير فيما زعم أبو حاتم عن عبيد بن عمير واليماني وابن أبي عبلة: (نذيرٌ [للبشر](٢))[٣٦]، رفع (١٠)؛ كأنه يجعله بدلًا عن قوله: ﴿ لَإِحَدَى ٱلْكُبِرِ ﴾[٣٦]، وقال أبو وقال الكسائي: رفع على التكرير: إنها لإحدى الكبر وإنها نذيرٌ للبشر. وقال أبو معاذ: قرأت في مصحفٍ: (نذرًا للبشر)(٥)، يعنى: الكُبر نذرٌ.

عن عبيد بن عمير: (أسلككم)[٤٦](١٠)، يقال: سلك وأسلك. عمرو بن دينار

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٠٣)، شواذ القراءات (ص:٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ادبر)، والتصويب من مصدر القراءة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٠٣).

<sup>(</sup>٤) الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي، أبو عيسى البصري، الواعظ، روى عن أنس، والحسن البصري، وروى عنه الثوري، وحماد بن زيد. ينظر: حلية الأولياء (٦/ ٢٠٢)، تهذيب الكمال (٣٤/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٩٢)، البحر المحيط (٨/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٦) لم ينسب المؤلف هذه القراءة، ووقفت عليها منسوبة إلى نصر بن عاصم وابن محيصن وابن كثير. ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٩٢)، البحر المحيط (٨/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (البشر)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحرر الوجيز (٥/ ٣٩٨)، شواذ القراءات (ص: ٤٩٣).

<sup>(</sup>٩) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٩٣).

عن ابن الزبير: (يأيها المرء ما سلكك)، وقال: أقرأنيها عمر بن الخطاب(١). عن الخليل: (حُمْرُ مستنفِرة)[٥٠]، خفيف(٢).

عن سعيد بن جبير من طريق الحلواني: (صُحْف منْشرة)[٢٥]، كلها خفيفة (٣). قال يعقوب: ولا يعجبنا، يعني: منْشرة. قال أبو حاتم: وحق على كل مسلم أن لا يعجبه خلاف العامة. وقال غيره: لو كان بالتخفيف لكان منشورة. والله أعلم. عن الضحاك في حروفه: (كلا إنها)[٤٥]، كما في سورة عبس (٤).

عن أبي جعفر وأبي البرهسم: (وما تذَّكَّرون)[٥٦]، مشددة الذال<sup>(٥)</sup>، يريد: تتذكرون. قال أبو حاتم: ويجوز حذف إحدى التاءين على هذه القراءة كما جاز في سائر القرآن.



<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٤٣)، تفسير القرطبي (٢١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) وقفت على هذه القراءة مروية عن أبي السماك والأعمش. ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٩٣)، البحر المحيط (٨/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٣)، البحر المحيط (٨/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٣٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٣٤٣)، المغني للدهان (٤/ ٥ ١٧٠)، شواذ القراءات (ص:٩٣٤).

#### سورة القيامة وما فيها من الغرائب

عن قتادة من طريق الحلواني واختلف عنه: (أن لن يُجمع)[٣]، بضم الياء (١٠). [١٣٤/ أ]

عن عبيد بن عمير واليماني وابن أبي عبلة: (بلى قادرون)[٤](١)؛ كأنه يريد: نحن قادرون.

عن ابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (وخُسف القمرُ)[٨]، بضم الخاء، على ما لم يسم فاعله (٣)، لقوله: ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ ﴾[٩].

عن ابن أبي عبلة: (بين الشمس والقمر)[٩]، وكذلك هو في مصحف ابن مسعود (٤).

عن ابن عباس وكلثوم بن عياض<sup>(۵)</sup> ومجاهد وعيسى وابن أبي إسحاق وابن يعمر وأيوب السختياني وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (أين المُفِر)[١٠]، بكسر الفاء<sup>(١)</sup>. وقال ابن أبي إسحاق: الْمَفَر: المذهب، أي: الفرار،

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٤٣)، شواذ القراءات (ص:٩٩٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٨/ ٣٧٦)، تفسير القرطبي (٢١/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكامل (ص: ٢٥٤)، شواذ القراءات (ص: ٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٢٠٩)، تفسير القرطبي (٢١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٥) كلثوم بن عياض القشيري، أمير إفريقيا، ولاه هشام بن عبد الملك بعد عزل عبيد الله بن الحبحاب، وسيَّره إلى إفريقيا بجيش عظيم سنة ١٢٣هـ، فقُتِل في معركة مع البربر. ينظر: وفيات الأعيان (٣/ ٢٧٦)، الأعلام (٥/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٤٣)، المحتسب (٢/ ٣٤١)، شواذ القراءات (ص:٩٤).

والْمَفِر: المكان الذي يُفَرُّ إليه (۱). وعن الحسن والأعرج واختلف عنهما: (الْمِفَر)، بكسر الميم (۲).

عن الخليل: (الإنسان ليُفجر أمامه)[٥](٣).

عن زيد بن علي: (وجوهٌ يومئذ نضرةٌ)[٢٢]، بغير ألف(٤).

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس وابن جبير: (وأَيْقَنَ أنه الفراق)[٢٨](٥).

عن الخليل: (يقدر على أن يحِيَّ الموتى)[٤٠]. قال أبو معاذ: هما ياءان متحركتان، فاستُثقلتا؛ فسكنت الأولى فصارت ياء مشددة. وروى مثله: (يقدر على أن يحِيِّ الموتى) عبدالوارث عن الحارث البناني (٢) عن ابن أبي إسحاق (٧). وروى هارون عن الجحدري: (بقادر)، بالباء (٨).

(١) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٥/ ٢٥٢). ووردت فيه من غير نسبة.

(٢) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٠٧)، شواذ القراءات (ص:٤٩٤).

(٣) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

(٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٩٤)، البحر المحيط (٨/ ٣٨٠).

(٥) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٤٢)، شواذ القراءات (ص:٤٩٤).

(٦) لم أقف له على ترجمة، وله ذكرٌ في طبقات فحول الشعراء، حيث قيل: إنه أخو أبي الجحاف، سمع الفرزدق. (١/ ٢٢).

(٧) لم أقف على هذه القراءة مجموعة بهذا النسق؛ فأما (يقدِرُ) فقد وقفت عليها مروية عن الضحاك، وأما (يعرِي) فقد ذكر صاحب المغني أنها رويت عن أبي حاتم. ينظر: شواذ القراءات (ص: ٩٤٤)، المغني للدهان (٤/ ١٧١٩، ١٧٠٩).

(٨) لعل مقصود المصنف أنه يقرأ كالقراءة السابقة، أي (يحيّ) إلا أنه يقرأ (بقادر) بالباء، والذي وقفت عليه مرويًّا عنه هو بكسر الياء وليس فتحها. ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧١٠).

## سورة الإنسان وما فيها من الغرائب

عن الزهري: (نبتليهُ)[٢]، بضم الهاء، وهو مذهب سلام ويعقوب<sup>(۱)</sup>. ذكر الحلواني عن أبي العجَّاج<sup>(۲)</sup>: (أمَّا شاكرًا وأمَّا كفورًا)[٣]، بفتح الألف في: أما<sup>(٣)</sup>.

عن ابن أبي عبلة: (عينًا يشربها)[٦](١٠] عن الخليل: (يفجُرونها)(٥٠).

عن ابن يعمر وأبي حيوة: (ودانيةٌ)[١٤]، رفع (٢). وعن الأعمش وفي مصحف عبدالله: (ودانيًا)(٧). وفي مصحف أنس وأبي صالح: (ودان عليهم ظُلَلُها)(٨).

إسماعيل عن الأعمش: (قوارير)[١٥]، في الأولى، والثانية: (قواريرٌ)[١٦]، رفع منون (٩٠). قال أبو حاتم: والرفع جائز من غير تنوين، أي: هي قوارير (١٠)، فإذا

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٩٥٤).

<sup>(</sup>٢) هو رؤبة بن العجاج، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٥)، البحر المحيط (٨/ ٣٨٦).

<sup>(3)</sup> ينظر: المحرر الوجيز (٥/ ٤١٠)، البحر المحيط (٨/  $^{8}).$ 

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٩٦)، البحر المحيط (٨/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٢١٦)، تفسير القرطبي (٢١/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٨) وقفت على هذه القراءة مروية عن أُبي، مع اقتصارها على الكلمة الأولى فقط. ينظر: معاني القرآن للزجاج (٥/ ٢٥٩)، الدر المصون (١٠/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٩) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٦)، المغنى للدهان (٤/ ١٧١٣)، البحر المحيط (٨/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: جامع القراءات (٢/ ١٦١٩).

نوَّنتَ فسدت، ألا تراهم لم يختلفوا في قوله: ﴿ صَرَّحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ﴾ [النمل: ٤٤]، ولو جاز أن ننون المرفوع كان المنصوبة والمجرورة (١).

عن ابن عباس والشعبي والجحدري وابن يعمر وأبي البرهسم وأبي حيوة وزيد بن علي وقتادة: (قُدِّروها تقديرًا)[١٦]، بضم القاف (٢)، أي: قُدرت لهم فجُعلت [قدر رِيِّهم](٣) لا تزيد ولا تنقص (٤). وقال مجاهد: جُعلت لهم قَدر ريِّهم، فلا يترع فيهراق، ولا ينقص فيغيض (٩). وروي ذلك أيضًا عن عبدالله بن عبيد بن عمير، وقال: قُدِّرت عليهم، ليس فيها زيادة ولا نقصان (٢). عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال: حدثني جرير بن أبي حزم القطعي (١) قال: قرأها عبدالله بن عبيد بن عمير: (قدروها تقديرًا)، مخفَّف (٨). قال أبو معاذ: وقراءة العامَّة على: (قَدَّروها)، التفسير كله على: قُدِّروها. وذكر عن سعيد بن جبير في العامَّة على: (قَدَّروها)، التفسير كله على: قُدِّروها. وذكر عن سعيد بن جبير في

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعلها سقطت كلمة (أولى).

<sup>(</sup>۲) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۲۶۶)، شواذ القراءات (ص:۹۹۶)، تفسير القرطبي (۲) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:۶۹۶)، شواذ القراءات (ص:۶۹۶)، تفسير القرطبي

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (قدرتهم)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير الطبري (٢٣/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري بمعناه (٢٣/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير الطبري (٢٣/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>۷) كذا في الأصل، ولعله تصحيف، وصوابه حزم بن أبي حزم القطعي. وهو: حزم بن أبي حزم مهران، أبو عبد الله، البصري، روى عن ثابت، والحسن البصري، وروى عنه سعيد بن منصور، وابن المبارك، توفى سنة ١٧٥هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٥/ ٥٨٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٤٤)، شواذ القراءات (ص:٤٩٦).

تفسير: (قَدَّروها)، يقول: قدَّرتها لهم السقاة كما يشتهون (۱). وعن غيره: إذا استسقى أحدهم على الوصف الذي يسقيه ذات نفسه، فيسقيه على قدر ريِّه على ما حدث به نفسه (۱). والله يرزقنا ذلك بفضله ورحمته.

عن علي بن أبي طالب في بعض الروايات: (سل سبيلًا)[١٨]، على كلمتين (٢٥)؛ كأنه يريد أنَّ اسم تلك العين سبيل، وقد بلغني [١٣٥/ أ] ذلك عنه رضوان الله عليه على وجه التفسير، أي: سل إليها سبيلًا، فأما القراءة والله أعلم في فيها ضعيف (٤).

عن مجاهد وقتادة وابن سيرين وعون العقيلي وأبي حيوة: (عليهم ثياب)[٢١]، بغير ألف(°)؛ على الأداة.

عن عيسى بن عمر: (سلسبيل)[١٨]، بغير ألف (٢)؛ كأنه لا يصرفه. والله أعلم. عن ابن مسعود وطلحة والأعمش وزيد بن على: (عاليتُهُم)[٢١]، بالتاء (٧).

<sup>(</sup>١) ذكره الثعلبي بمعناه من غير نسبة. ينظر: الكشف والبيان (١٠٣/١٠).

<sup>(</sup>٢) كذا العبارة في الأصل، ولعل فيها تصحيفًا، والمعنى المراد في الجملة واضح.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٩٦)، البحر المحيط (٨/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير الكشاف (٤/ ٦٧٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٤٤٦)، الكامل (ص:٥٥٥)، شواذ القراءات (ص:٩٦٠).

<sup>(</sup>٦) وقفت على هذه القراءة مروية عن طلحة. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٤٤)، البحر المحيط (٦). (٨) . (٣٩٠/٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٢١٩)، تفسير القرطبي (٢١/ ٤٨٢).

أبو الجوزاء عن [ابن] (اعباس: (عاليتَهُم) (الله وقال: أما رأيت الإنسان عليه ثياب فتعلو الثياب بلون منها، كذلك عاليتهم الخضرة (الله وكان أبو الجوزاء يقرأ على عبدالله: (عاليتُهُم)، [وتفسيره] على عبدالله: (عاليتُهُم)، [وتفسيره] (الله على عبدالله يجوز الرفع والنصب.

عن زيد بن علي وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (ثيابٌ سندسٌ)، غير مضاف<sup>(٢)</sup>. عن الحسن وابن محيصن -واختلف عنهما- وأبي البرهسم: (وإستبرق)<sup>(٧)</sup>، في موضع الخفض، ولكنه لا ينصرف. عن الحسن برواية عبدالوهاب: (وإستبرقُ)، برفع القاف غير منون<sup>(٨)</sup>. وعن ابن محيصن: (واستبرقُ)، بوصل الألف وفتح القاف<sup>(٤)</sup>. قال أبو حاتم: لا يجوز إن أراد الفعل الماضي<sup>(٢)</sup>. قال أبو عبدالله: يذهب إلى أنه اسم أعجمي، وإن كان أعجميًا،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط في الأصل.

<sup>(</sup>٢) وقفت على هذه القراءة مروية عن أبان والأعمش. ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧١٥)، المحرر الوجيز (٥/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) وقفت على نحو هذا القول من تفسير ابن عباس. ينظر: تفسير الثعلبي (١٠٤/١٠)، تفسير القرطبي (٢١/٤٨٢)،

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وتفسير)، والمثبت هو المناسب للسياق.

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٥/ ٦٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكامل (ص:٥٥٥)، شواذ القراءات (ص:٤٩٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكامل (ص:٥٥٥)، شواذ القراءات (ص:٤٩٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧١٧)، شواذ القراءات (ص:٩٧).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٤٤)، المحتسب (٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الدر المصون (١٠/ ٦٢٢)، البحر المحيط (٨/ ٣٩٢).

فوجه الآخر(۱)؛ لأنه نكرة. قال أبو معاذ: وقرأت في مصحف: (عاليهم ثيابٌ خضرٌ من سندس وإستبرق)(٢).

عن زيد بن علي: (ولا تطع منهم إثمًا)[٢٤] كأنه يريد: ولا تطعهم على إثم. والله أعلم.

عن الخليل: (وشدَّدنا أسرهم)[٢٨]، مثقل(٤).

عن ابن الزبير وابن السميفع وابن أبي عبلة وأبان بن عثمان: (والظالمون)[٣١] رفع (٥)؛ [٣٥] ب على الابتداء والانقطاع من الأول. وعن طلحة في حروفه: (والكافرون أعدَّ لهم)(٢).



<sup>(</sup>١) كذا العبارة في الأصل، ولم يظهر لي المراد منها.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧١٧)، شواذ القراءات (ص:٩٧).

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذه القراءة من غير نسبة. ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٤٧)، المحتسب (٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٧). وفيه: (والكافرين أعد لهم).

#### سورة والمرسلات

(والمرسلات عُرُفًا)[١]، بضم الراء: عن عيسى وسعيد بن جبير والزهري (١). عن الحسن -واختلف عنه - وطلحة وعيسى وأبي حيوة وخارجة بن زيد: (عذُرًا أو نذُرًا)[١]، بضم الذال فيهما(١).

عن ابن عباس وابن جبير وزيد بن علي وأبي البرهسم: (والملَقِّيات ذكرًا)[٥] بفتح اللام، مشددة القاف(٣)، من: لقَّى يُلَقِّى.

عمرو عن الحسن: (وإذا الرسل -خفيف- وقِتت)[١١] بالواو خفيف، أي: وُحِدت. وذكر مثله عن أبي عمرو<sup>(1)</sup>. وقال مجاهد: (أقِّتت): أُجِّلت<sup>(0)</sup>. وقال عن أبي جعفر وعيسى وخالد وأبي البرهسم: (أُقِتت)، خفيف بالألف<sup>(1)</sup>. وقال عيسى بن عمر: أهل تهامة يقولون ذلك.

عن الأعرج وابن يعمر والخليل وعمرو بن ميمون وأبي البرهسم وأبي حيوة: (ثم نتبعُهم)[١٧]، جزم (٧)؛ نسقًا على: (ألم نهلكُ)[٢١]. قال أبو حاتم: لا يجوز إلا على الإخفاء واختلاس الضمة؛ لأن قوله: (ألم نهلك): فقد أهلكهم،

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٩٧)، البحر المحيط (٨/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مفردة الحسن (ص:١٩٦١)، الكامل (ص:٥٥٥)، شواذ القراءات (ص:٤٩٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٤٧)، المحتسب (٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٨٤)، النشر (٢/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الدر المنثور (٨/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٩٨)، تفسير القرطبي (٢١/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٤٦)، شواذ القراءات (ص: ٩٩٨)، البحر المحيط (٨/ ٣٩٧).

وقوله: (ثم نتبعهم) لم يكن بعد، فلا يجوز الجزم؛ لأنه لا يريد: ألم نتبعهم (۱). وفي حرف عبد الله: (وسنتبعهم)(۲).

عن ابن أبي عبلة: (فقدَّرنا فنعم المقدِّرون)[٢٣] من المقدِّرون). عن المغليل: (فنَعِم القادرون) أنَّ.

قال أبو حاتم: روى يعقوب عن بعض القراء: (انطلَقوا)[٣٠]، بفتح اللام على أنه فعل ماضي (٥)، وأما الأول فلم يختلف فيها.

عن الأعمش -واختلف عنه - وزيد بن علي وأبي البرهسم: (لا ظِليل)[٢١]، بكسر الظاء<sup>(٢)</sup>، ويقال: هي لغة لبعض العرب بكسر الفاء من: فِعيل. وعن عبيد بن عمير والخليل: (لا ظليلٌ)، رفع<sup>(٧)</sup>، أي: لا هم ظليل، [١٣٦/ أ] قلت: ويكون بمعنى: ليس ظليل؛ على أن (لا) في معنى: (ليس).

عن الخليل وعيسى بن عمر: (ترمي بشرار)[٣٢]، بألف(^).

عن ابن عباس وابن جبير والحسن -واختلف عنه-: (كالقَصَر)، واحدها:

<sup>(</sup>١) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٥/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ٢٢٣)، شواذ القراءات (ص:٤٩٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٢١)، شواذ القراءات (ص:٩٨٤).

<sup>(</sup>٤) لم يضبط المصنف قراءة الخليل لهذا الحرف في هذا الموضع، وقد ضبطه بكسر النون، وفتح العين في سورة الذاريات.

<sup>(</sup>٥) قرأ بها رويس عن يعقوب. ينظر: المبهج (٢/ ٨٧٠)، النشر (٢/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٩٨)، المغني للدهان (٤/ ١٧٢٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٢٢)، شواذ القراءات (ص:٩٩١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٩٨)، البحر المحيط (٨/ ٣٩٨).

قَصَرة، بفتح القاف والصاد<sup>(۱)</sup>، وقال ابن عباس: [جذور]<sup>(۲)</sup> النخل، أي: أصوله <sup>(۲)</sup>، وقال قتادة والكلبي: أصول النخل والشجر<sup>(۱)</sup>. عن الخليل: (كالقاصر)، بألف<sup>(۵)</sup>. وعن سعيد بن جبير في حروفه: (كالقِصَرِ)، بكسر القاف وفتح الصاد<sup>(۲)</sup>. قال أبو حاتم: ولعلها لغة، ويقال: حلْقة وحَلَق وحِلَق وحِلَق (۱).

عن ابن عباس وابن جبير وأبي رجاء واليماني وأبي البرهسم وأبي حيوة: (جُمالات)[٣٣]، بضم الجيم (أم)، وفسره ابن عباس: قَلوس السفينة (أم)، القلوس جمع، واحدها قلس، وهو: الحبل الغليظ ((الله وقال قتادة والكلبي: (جمالات صفر)، أي: إبل سود (((الله عباس حمختلف عنه وأبي عبد الرحمن: (جُمالة)، بالضم ورجالات. عن ابن عباس حمختلف عنه وأبي عبد الرحمن: (جُمالة)، بالضم

(٩) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٤٦).

(١٠) ينظر: تهذيب اللغة (١١/ ٧٤)، الصحاح (٣/ ٩٦٥).

(۱۱) ينظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۲۰۳)

(۱۲) ينظر: العين (٦/ ١٤١)، تهذيب اللغة (١١/ ٧٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٤٦)، شواذ القراءات (ص:٩٩٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (جذود)، والمثبت هو الصواب بدليل ما بعده.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدر المنثور (٨/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ٢٤٦)، الدر المنثور (٨/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٤٦)، تفسير القرطبي (٢١/ ٥١٠).

على واحدة (۱). عن الأعرج من طريق عبد الوهاب: (جمالة صُفرٍ)؛ كأنه على الإضافة (۲). وعن ابن يعمر: (جمالٌ صفرٌ) (۲). عن الحسن والخليل والكلبي: (صُفُر)، بضم الفاء (۱).

عن الأعرج والأعمش -واختلف عنهما- واليماني وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (هذا يومَ لا ينطقون)[٥٥]، نصب على الظرف<sup>(٥)</sup>، أي: هذا الذي ذكرت في يوم لا ينطقون. عن أيوب بن المتوكل في حروفه: (هذا يومٌ)، منون<sup>(٢)</sup>، أي: يومٌ لا ينطقون فيه.

عن زيد بن علي: (ولا يأذن لهم فيعتذرون)[٣٦] (١)، أي: لا يأذن الله لهم. حمزة عن الأعمش: (في ظُلَلٍ وعيون)[٤١] (١٤] (١٤] عن الأعمش برواية الحلواني: (بعده تؤمنون)[٥٠] (١٠٥] عن الأعمش برواية الحلواني: (بعده تؤمنون)[٥٠] (١٠٥] (١٠٥] (١٠٥).

- (٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٩٤)، المبهج (٢/ ٨٧١).
- (٩) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٢٤)، شواذ القراءات (ص:٩٩٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٤٦)، البحر المحيط (٨/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٢٣)، شواذ القراءات (ص:٩٩٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٢٣)، شواذ القراءات (ص:٩٩٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٩٤)، البحر المحيط (٨/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٤٦)، شواذ القراءات (ص:٩٩٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٢٣)، شواذ القراءات (ص:٩٩٤).

قال أبو حاتم: في بعض اللغات: (ويلا يومئذ)[١٥]، منصوب نصب المصادر(١٠).





## سورة النبأ وما فيها من الغرائب

عن عيسى بن عمر واليماني: (عما يتساءلون)[١]، بألف(). قال أبو حاتم: لا يجوز إلحاق الألف في (عما)؛ لأنه استفهام(). وعن سعيد بن جبير: (عمَّ تساءلون)، بالتاء()، بالتاء()، يريد: تتساءلون، فيحذف إحداهما. وذكر أن في مصحف عبد الله بالتاء(). قال أبو معاذ: يجوز (عمَ) خفيف، وهما لغتان.

عن الحسن ومالك بن دينار: (كلا ستعلمون \* ثم كلا ستعلمون)[3-0] بالتاء(٥). وعن الضحاك من طريق الحلواني: (كلا سيعلمون)، بالياء، خبر عن الكفار، (ثم كلا ستعلمون)، بالتاء على المخاطبة(٢).

عن مجاهد وعيسى وأبي البرهسم: (الأرض مهدًا)[٦](٧).

عن ابن عباس وابن يعمر وأبي البرهسم: (وأنزلنا بالمعصرات (۱۱۵ اله) منها. وقراءة العامة: (من يعني: الرياح (۱۱۰)، وأن المطر بها ينزل ولا ينزل منها. وقراءة العامة: (من

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٤٧)، شو اذ القراءات (ص: ٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) وأجازها بعضهم ضرورة. ينظر: الدر المصون (١٠/ ٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٢٦)، شواذ القراءات (ص:٠٠٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٥٠٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٢٢٧)، الكامل (ص:٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٠٠٥)، البحر المحيط (٨: ٤٠٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٤٦)، المغنى للدهان (٤/ ١٧٣٣).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (من المعصرات)، وهو خطأ من الناسخ يدل عليه السياق بعده.

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (١٧٣٤)، شواذ القراءات (ص:٠٠٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: تفسير الطبري (٢٤/ ١٥٣)، تفسير الثعلبي (١١/ ١١٤).

المعصرات)، أي: السحاب(١).

عن ابن يعمر في حروفه: (ليَخرُج)[١٥]، بفتح الياء وضم الراء (٢)؛ كأنه يريد: ليَخرُج النارع به حبًا ونباتًا، كما قُرِئَ في الأنعام: (يخرُج [منه] (٣) حبًّا متراكبًا)[٩٩] (٤).

عن ابن يعمر والخليل: (يوم يَنفخ)[١٨]، بفتح الياء (٥)، يجعل الفعل للنافخ. عن ابن يعمر والخليل: (في الصُور) (١٥)، قال أبو عياض: في الخِلقة؛ لأن للصورة خِلقَةً.

قال أبو حاتم: يمكن أن يكون ذلك جمعًا، مثل: صوفَة وصُوَف (٧).

أبو تميلة (١٠) عن عيسى بن عمر وعبيد بن عيسى (٩) عن الأعرج: (ماء ثخاخًا)[١٤]، بالخاء (١٠).

(١) ينظر: تفسير الطبرى (٢٤/ ١٥٤)، الهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/ ٧٩٨٩).

(٢) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٣٣)، شواذ القراءات (ص:٥٠٠).

(٣) في الأصل: (منها)، وهو تصحيف.

(٤) ينظر: سورة الأنعام، آية رقم (٩٩).

(٥) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٣٤)، شواذ القراءات (ص:٥٠٠).

(٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٠٥)، البحر المحيط (٨/٤٠٤).

(٧) وقفت عليها مروياً عن أبي عبيدة. ينظر: المحتسب (٢/ ٥٩).

(٨) هو يحيى بن واضح، وقد تقدمت ترجمته.

(٩) كذا في الأصل، ولم أقف على ترجمة بهذا الاسم.

(١٠) كذا ضُبطت هذه القراءة بالقلم بالخاء المعجمة، ولم أقف عليها فيما بين يدي من المصادر، والثخ: كثرة الماء في الطين والعجين. ينظر: تاج العروس (٧/ ٢٤٠). والذي وقفت عليه مرويًا عن الأعرج مضبوطًا بالحرف: (ثجَّاحًا) بالجيم والحاء المهملة، والمثاجح: مصاب الماء. ينظر:

عن أبي معمر من طريق الحلواني: (أن جهنم)[٢١]، بفتح الألف<sup>(١)</sup>؛ كأنه يرده إلى قوله: كلا سيعلمون أن جهنم.

وذكر عنه [١٣٧/ أ] أيضًا: (أن للمتقين مفازًا)[٣١]، بفتح الألف على الوجه الذي ذكرنا<sup>٢١</sup>.

ولم يذكر عنه: (أن يوم الفصل)[١٧]، وعلى هذا المعنى يلزمه (أنَّ) بفتحٍ؛ إن شاء الله.

عن علي وأبي عبد الرحمن وأبي رجاء وعوف الأعرابي: (كذابًا)[٢٨]، خفيف في الموضعين (٣)، أي: كذَّابًا، يقال: كذب كذابا، وكذَّب تكذيبًا. قال الكسائي: التخفيف لغة مضر، والتشديد لغة يمانية (٤). عن عمر بن عبد العزيز وذكر أبو رجاء عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز (٣): (كُذَّابًا)، بضم الكاف (٢)، جمع كاذب، مثل: كُفَّار وكَافر. قال أبو حاتم: وينصب على الحال، والمعنى حينئذ: أنهم مكذبون وكاذبون مع ذلك.

المغني للدهان (٢/ ١٧٢٧)، البحر المحيط (٨/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان(٤/ ١٧٣٤)، شواذ القراءات (ص:٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٤٦)، المغني للدهان (٤/ ١٧٣٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٥/ ٨٤)، شواذ القراءات (ص:١٠٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٢٢٩)، المحرر الوجيز (٥/ ٤٢٧)، البحر المحيط (٨/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي، ولي الكوفة ليزيد، روى عن أبيه، وعبد الله بن عياض، روى عنه شعبة، وابنه بشر، توفي سنة نيِّف وثلاثين ومائة. ينظر: وفيات الأعيان (٣/ ٤٦١)، تاريخ دمشق (٣/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٤٦)، المحتسب (٢/ ٣٤٨).

(وكل شيء)[٢٩] ذكرناه في يس(١١)، ولم يُذكر ها هنا.

عن ابن عباس وابن جبير: (جزاء من ربك عطاء حسنًا)[٣٦]، بالنون (٢٠ عن أبي البرهسم وأبي حيوة: (عطاء حِسّابًا)، مشددة السين (٣٠ عن الأصمعي أنه قال: حسّبته، أي: أكرمته، ويقال: [حَسِّبوا](١٠ ضيفَكم، أي: أكرمه (٥٠).

عن ابن أبي إسحاق: (يوم ينظر المرُرء)[٤٠]، بضم الميم أبي إسحاق: (يوم ينظر المرُرء)[٤٠]، بضم الميم في الجر، وبفتح الميم في النصب (١). وقد ذكرناه قبل هذا مستقصي فيه إن شاء الله (٨).

عن طلحة: (لا تسمع فيها لغوًا)[٣٥](٩).



<sup>(</sup>١) ينظر: سورة يس (آية رقم: ١٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٧٤٧)، شواذ القراءات (ص:١٠٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٣٦)، شواذ القراءات (ص:٥٠١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (حسّنوا)، وهو تصحيف كما يدل عليه السياق.

<sup>(</sup>٥) ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة (٣/ ٧١٩)، لسان العرب (٤/ ١١٤)، مادة حسب.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٠١)، المحرر الوجيز (٥/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٣٠)، شواذ القراءات (ص: ٥٠١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: سورة البقرة (آية رقم: ١٠٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٢٩).

## سورة والنازعات

قال أبو معاذ: قرأ بعضهم: (والمدَّبرات أمرًا)[٥]، مشددة الدال(١)، على معنى: والمدبرات. والعرب تقول: دبّرت الأمر وتدبرته، بمعنى واحد(٢).

عن ابن يعمر وأبي البرهسم: (إنا لمردودون في الحفرة)[١٠]، بغير ألف".

عن الضحاك: (طاوِيَ اذهب)[١٦-١٧]، بالألف وفتح الياء (أ). عن سعيد بن جبير وأبي البرهسم وابن أبي عبلة: (طِوى) (٥). [٧٣٧/ب] (٢).

ومن قرأ: (سُئلتْ)[٨]، فإنه يقرأ: (قتلتْ)، وإن شاء: (قتلتِ)، مخاطبة. وقال: قرأ بعضهم: (وإذا المودةُ سُئلت)()، يعني: الرحم؛ لأن التفسير على أن العرب كانت تدفن البنات حيَّات [حتى]() يمتن؛ فلا قرابة [أقرب]() من الولد. عمرو عن الحسن: (وإذا الوحوش حشِّرت)[٥]، مشددة().

<sup>(</sup>١) رواها النقاش عن بعضهم. ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٣٨)، شواذ القراءات (ص:١٠٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المخصص (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٤٦)، شواذ القراءات (ص:٥٠١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٤٦)، شواذ القراءات (ص:٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٣٩)، شواذ القراءات (ص:٥٠٢).

<sup>(</sup>٦) اللوحة التي بعد هذه في المخطوط غير موجودة.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٤٠)، المحرر الوجيز (٥/ ٤٤٢)، روح المعاني (١٥/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (حين)، ولعله تصحيف.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (قرب).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٠٥)، البحر المحيط (٨/٤٢٤).

عن عاصم فيما زعم أبو حاتم: (زُوجت)[٧]، خفيف(١). قال أبو حاتم: يعنى: (زووجت)، بواوين غير مدغم(١).

عن طلحة: (وإذا الصُّحْفُ)[١٠]، خفيف".

عن سعيد بن جبير وأبي البرهسم وأبي حيوة: (مطاعٌ ثُم أمين)[٢١] أي: هو مطاع ثم أمين، على النسق، أي: مطاعٌ وأمينٌ.

عن الخليل: (بالأفق)[٢٣]، خفيف(٥).

عن ابن أبي عبلة: (قشطت)[١١]، بالقاف، وهو في مصحف عبد الله(٦).

وعن مجاهد: قرأ في بعض الروايات: (نَشَرت)[١٠] كأنه يجعله بمعنى: انتشرت.



<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٠٥)، البحر المحيط (٨/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٤٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٣٩)، شواذ القراءات (ص:٥٠٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٤٩)، الكامل (ص:٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) لم أجدها قراءة، وقد مرَّ ذكرها في سورة النجم (آية رقم: ٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٢٤٣)، مختصر ابن خالويه (ص: ٢٤٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شواذ القراءات (ص:٤٠٥).

#### سورة الانفطار وما فيها من الغرائب

عن مجاهد: (وإذا البحار فُجِرت)[٣]، خفيف (١). وذكر عنه من طريق الحلواني: (فَجَرت)(٢)، بمعنى: انفجرت.

عن سعيد بن جبير: (ما أغرك)[٦] بألف (٣)، كأنه يريد: ما أشد غرورك! عن ابن يعمر في حروفه: (فسوَ اك)[٧]، خفيف (٤)، ولا نعرفه. عن الحسن وأبى جعفر وخالد: (يُكذبون)[٩]، بالياء (٩).



<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٥٠)، شواذ القراءات (ص٥٠٥).

<sup>(</sup>۲) ینظر: مختصر این خالویه (ص:۲۵۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٥٣)، شواذ القراءات (ص:٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٥٠)، شواذ القراءات (ص٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٥٠)، شواذ القراءات (ص: ٥٠٥).

## سورة المطففين

عن عيسى بن عمر ويعقوب: (وإذا كالواهم أو وزنواهم يخسرون)[٣]، يجعله كلمتين كلمتين (١)، في معنى: هم يخسرون [إذا](٢) كالوا أو وزنوا.

عن ابن يعمر في حروفه: (يوم يُقام الناسُ)[٦]<sup>(٣)</sup>. عن زيد بن علي: (يومُ يقوم)، رفع<sup>(٤)</sup>، أي: هو يقوم<sup>(٥)</sup>. قال أبو معاذ: وسمعت بعضهم: (يومِ يقوم الناس)، يجعله نعتًا لـ(يوم عظيم)[٥]<sup>(٢)</sup>.

عن ابن يعمر: (الذين [١٣٩/ أ] يَكُلْدِبون)[١١]، (وما يَكُلْدِب بـه)[١٢]، خفيفة (٧).

عن الخليل وأبي البرهسم وأبي حيوة: (إذا يتلى عليه)[١٣]، بالياء (^).

عن أبي جعفر وأبي البرهسم وابن أبي إسحاق وطلحة: (تُعرف -بضم التاء - نضرةُ النعيم)[٢٤] رفع (٩)؛ على ما لم يسم فاعله. وعن سعيد بن جبير وابن

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٥٢)، شواذ القراءات (ص:٥٠٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وإذا)، ولعله تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٥٢).

<sup>(3)</sup> شواذ القراءات (ص: (3)، البحر المحيط ((4/80)).

<sup>(</sup>٥) كررت كلمة (يقوم) في الأصل.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٠٥٠)، المغنى للدهان (٤/ ١٧٤٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٤٦)، شواذ القراءات (ص:٥٠٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٥٠)، شواذ القراءات (ص: ٢٠٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٠٥٠)، الكامل (ص:٦٥٨)، المبهج (٢/ ٨٧٨).

أبي إسحاق واليماني وزيد ابن على: (يُعرف-بضم الياء- نضرةُ)، رفع (١).

عن ابن يعمر والخليل والضحاك وإبراهيم النخعي وأبي البرهسم: (خاتِمه)[٢٦]، [بكسر](١) التاء(١)، وقال: آخِرُ طعمِه(١). وقال الكلبي: (ختامه مسك): إذا شربوه وجدوا في آخره ريح المسك. وقال قتادة: الرحيق: الخمر تمزج لهم بالكافور، ويختم لهم بالمسك(١). وقال الخليل: الخاتم الذي يختم به، والختم المصدر، والخِتام الذي يختم عليه(١). وقال مجاهد: ختامه: طينته(١). وعن أبي السميفع اليماني: (خَتْمه مسك)(١). وذكر عن ابن مسعود: ختامه: خلْطه، وليس بخاتم يختم(١). قال أبو الدرداء (ختامه مسك): هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شربتهم(١١). وذكر أبو معاذ عن بعضهم: قال: ختم الله عليه يوم خلقه، فلا يُفك خاتمه، حتى يدخل أهل الجنة، فيفك هناك لهم، فيستقون منه.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٤٦)، شواذ القراءات (ص:٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكامل (ص: ٦٥٨)، شواذ القراءات (ص: ٥٠٧).

<sup>(3)</sup>  $x = (1 / 10^{10})$ , الدر المنثور (1/ 103).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النكت والعيون (٦/ ٢٣٠)، الدر المنثور (٨/ ٥١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: العين (٤/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: تفسير الطبري (٢٤/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٤٧)، شواذ القراءات (ص:٥٠٧).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الدر المنثور (٨/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: تفسير القرطبي (٢٢/ ١٥٣)، الدر المنثور (٨/ ٢٥٤).

عن ابن قطيب: (فليتنافس) ساكنة التاء(١)؛ كأنه على الإخفاء لكثرة الحركات.

(١) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٤٧)، شواذ القراءات (ص:٧٠٥).



# سورة الانشقاق

عبيد بن عقيل قال: قرأ علينا أبو عمرو: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتَ ۞ وَأَذِنتَ لِرَبِهَا وَحُقَّتَ ۞ وَأَلْفَتُ مَا فِيهَا وَحُقَّتُ ۞ وَأَذِنتَ لِرَبِهَا وَحُقَّتُ ۞ وَأَلْفَتُ مَا فِيهَا وَحُقَّتُ ۞ وَأَذِنتَ لِرَبِهَا وَحُقَّتُ ۞ ﴾ وحاتم: المعنى التاءات؛ فكأنه يشمها شيئًا من الكسر('). قال أبو حاتم: وسمعت أعرابيًا فصيحًا في بلاد قيس يتكلم بها [١٣٩/ ب] [يكسر](') التاءات(')، وقرأ: (حِقت)، و(مِدَّت)(ن)، بكسر الحاء والميم، وهي لغة (').

عن زيد بن علي: (ويُقْلب إلى أهله)[٩](١)، أي: يُفْعل ذلك به.

عن أبي الأشهب وأبي رجاء والخليل وعيسى وهارون عن أبي عمرو: (ويُصلَى)[١٢]، بضم الياء، خفيف (٧)، من: أصلى يصليه.

عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب: (ليركبُن)[١٩]، بالياء وضم الباء (^^). قال أبو حاتم: وذكر عن ابن مسعود وابن عباس واختلف عنهما:

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٠٧)، البحر المحيط (٨/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (انكسر)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيز (٥/ ٥٦)، البحر المحيط (٨/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) قوله: (وقرأ: حقت ومدت) مكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٨٤٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٧٠٥)، البحر المحيط (٨/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٥١)، شواذ القراءات (ص: ٥٠٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٢٥٢)، شواذ القراءات (ص:٨٠٥).

(لتِركبَن)، بكسر التاء (۱)، وقال ابن عباس: يا محمد لتركبن حالًا بعد حال (۱)، وقال مجاهد: أمرًا بعد أمر (۳). وقال أبو العالية وابن عباس: لتركبن السماء يعني: عند القيامة حالا بعد حال، وسماء بعد سماء (۱). عن الخليل: (ليُرْكبَن) (۱)، أي: يُفعل بهم. قال أبو معاذ: ليركبن يعني: الناس يوم القيامة، يركبون حالًا بعد حال، ومنز لًا بعد منزل.

عن ابن أبي عبلة: (يَكَذِّبون)[٢٢]، بفتح الياء مشددة (٢)؛ كأنه يريد: يكتذبون إن استقام في العربية.

وعن اليماني: (والله أعلم بما يَعُون)[٢٣] من: وعى يعي (١٠)، يقال: وعى في قلبه، أي: أضمر، ووعى بقلبه، أي: فهم.



<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٠٨)، البحر المحيط (٨/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدر المنثور (٨/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدر المنثور (٨/ ٥٩ ٤).

<sup>(</sup>٤) روي عن ابن مسعود أنه قال: سماء بعد سماء. ينظر: النكت والعيون (٦/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٤٧)، شواذ القراءات (ص:٥٠٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٥٠)، شواذ القراءات (ص:٥٠٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الدر المصون (١٠/ ٧٤١)، اللباب في علوم الكتاب (٢٠/ ٢٤٢).

#### سورة البروج

عن الحسن وأبي رجاء: (النار ذات الوُقود)[٥]، بضم الواو<sup>(١)</sup>، أي: ذات اتّقاد وإشعال.

وعن سعيد بن جبير وابن يعمر وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (وما نَقِموا)[٨]، بكسر القاف<sup>(٢)</sup>.

عن عبيد بن عمير: (فعالًا)[١٦]، نصب على القطع (٣).

عن اليماني: (بل هو قرآنُ مجيدٍ)[٢١]، على الإضافة (١٤٠)، يريد: قرآن الله، ولا يجعله نعتًا للقرآن. قال أبو حاتم: كأنه أراد قرآن ربٍ [١٤٠/ أ] مجيد (٥٠).

عن طاووس: (في لُوحِ محفوظ)[٢٢](١)، يعني: ما بين السماءين(١).



<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٠١)، شواذ القراءات (ص:٥٠٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٥٠)، شواذ القراءات (ص:٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٥٢)، شواذ القراءات (ص:٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥١)، المغني للدهان (٤/ ١٧٥٢).

<sup>(</sup>٥) قال ابن خالویه: "سمعت ابن الأنباري يقول: معناه بل هو قرآن رب مجيد." ينظر: المختصر (ص: ٢٥٢،٢٥١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٠٥)، البحر المحيط (٨/٤٤٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٥٢).

#### سورة الطارق

عن ابن قطيب: (إن كل نفس إلا عليها حافظٌ)[٤](١). وعن أبي رجاء في بعض الروايات: (لِما عليها حافظ)، بكسر اللام خفيف(٢)، كأنه يريد: كل نفس للذي عليها حافظ.

عن زيد بن علي: (من ماء مدفوق)[٦] (٣).

عز اليماني وابن أبي عبلة: (يُخرَج من بين الصلب)[٧](١)، أي: يُفعَل به. عن عيسى وأهل مكة فيما زعم أبو حاتم: (الصُلُب)، مشبعًا(٥). وقال: لغة للعرب: الصَلَب بفتحتين(١).



<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٥٣)، شواذ القراءات (ص:٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٥٣)، شواذ القراءات (ص:٩٠٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٩٠٥)، الدر المصون (١٠/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٥٢)، شواذ القراءات (ص:٩٠٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٥٢)، شواذ القراءات (ص:٩٠٥).

<sup>(</sup>٦) ذكرها الدهان من غير نسبة. ينظر: المغنى (٤/ ١٧٥٤).

#### سورة الأعلى

عن عمر وعلي [وأبي بن](١) كعب رضوان الله عليهم: (سبحان ربي الأعلى)[١](١).

عن اليماني: (سنقريُك)[٦]، بغير همز (٣).

عن ابن عباس وأبي البرهسم: (صحْف إبراهيم)[١٩]، خفيف(٤).

عن الخليل: (ونيسرك لليُسُرى)[٨]، بضم السين(٥٠).

قال أبو معاذ: قرأت في مصحف: (إنما يتذكر من يخشى ويُتجنبها الأشقى)[١٠-١١](١)، يفعل به، أي: يُصَدُّ عنها لا [يقوَّ لُها](١٠).

عن الخليل: (الذي يُصَلَّى)[١٢]، يفعل به.

(ثم لا يموت فيها ولا يُحيا)[١٣]، بضم الياء أيضًا.

وعنه: (قد فلح)[١٤]، بغير الألف(^).

(١) في الأصل: (وابن أبي)، حصل فيها تقديم وتأخير، والصواب المثبت.

(٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٥٢)، شواذ القراءات (ص:١٠٥).

(٣) نقلها الدهان عن الشمُّوني عن الأعشى عن أبي بكر بياء مضمومة بدل الهمزة. ينظر: المغني (٤/ ٥).

(٤) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (٢/ ٤٨٦)، شواذ القراءات (ص:٩٠٥).

(٥) قرأ بها أبو جعفر. ينظر: النشر (٢/٢١٦).

(٦) لم أقف على هاتين القراءاتين فيما بين يدي من المصادر.

(٧) في الأصل: (يوقولها)، والظاهر أن الواو زائدة، والصواب المثبت؛ أي: لا يوفق لقولها.

(٨) لم أقف على هذه القراءات الثلاث فيما بين يدي من المصادر.

وعنه: (في الصحْف الأولى \* صحْف إبراهيم) [١٨-١٥]، كليهما خفيفة (١٠). عن أبي بن كعب: (بل أنتم تؤثرون الحياة الدنيا) [١٦] (٢).



<sup>(</sup>١) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن عباس وأبي البرهسم وطلحة في الكلمة الأولى، وعن ابن الزبير وابن أبي عبلة في الكلمة الثانية. ينظر: شواذ القراءات (ص: ٥١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٥٤)، شواذ القراءات (ص: ٥١٠).

# سورة الغاشية وما فيها من الغرائب

عن الأعرج في بعض الروايات: (يَصلى نارًا)[٤]، بفتح الياء (١)، وأظنه غلط، والله أعلم. قال خارجة: وقد قرئت: (تُصَلَّى) مشددة (٢)، كقوله: (ويُصلَّى سعيرًا)[الانشقاق:١٢].

عن ابن يعمر في حروفه: (لا يُسمع -بضم الياء- فيها لاغيةً)[١١]، نصب (٣)، كأنه يريد: لا يُسمع أحد فيها لاغيةً.

عن الخليل: (أفلا ينظرون إلى الإبْل)[١٧]، خفيف(٤).

سليمان (°) عن عبيد عن شبل عن ابن كثير: (عاملةً ناصبةً) [٣]، [٠٤١/ب] نصب (٢)، يكون نصبه على الذم، مثل قوله: ﴿ حَمَّالَةَ ٱلْحَطِبِ ﴾ [المسد:٤].

عن على -رضوان الله عليه- وابن أبي عبلة: (خلقتُ)[١٧] و(رفعتُ)[١٨]

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٥٧)، شواذ القراءات (ص: ٥١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٥٣)، شواذ القراءات (ص:٠١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٥٨)، شواذ القراءات (ص: ٥١٠).

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذه القراءة مروية عن الأصمعي عن أبي عمرو. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٥٣)، الكامل (ص:٦٦٠).

<sup>(</sup>٥) لعله سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني، البصري، روى عن جرير بن حازم، وحماد بن زيد، وابن عيينة، وروى عنه البخاري، ومسلم، وأبو داود، توفي سنة ٢٣٤هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١١/ ٢٣٧)، غاية النهاية (١/ ٣١)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٥٦)، الكامل (ص: ٦٦٠).

و (نصبتُ) [۱۹] و (سطحتُ (۱) [۲۰]، بضم التاء فيها (۱)؛ يجعل الفعل لله جل وعلا. عن سعيد بن جبير والحسن: (سُطّحت)، مشددة (۱). وعن أبي حيوة: (سطّحت) و (نصّبت)، مشددتين (۱).

عن الخليل واليماني وابن قطيب: (لست عليهم بمصيطر)[٢٢]، بفتح الطاء(٥)، كأنه يريد: بمسلَّط. وأما بالكسر فقالوا: بجبار(١). وقال هارون: لغة بعضهم: بمسيطر(٧).

عن ابن عباس وزيد بن أسلم وقتادة: (ألا من تولى)[٢٣]، بفتح الألف(^).

عن أبي جعفر: (إن إلينا إيَّابهم)[٢٥]، مشددة الياء(٩)؛ كأنه جعله من: أوَّب

- (٧) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ٥٩ ١٧٥٩).
- (٨) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٤٥٢)، المحتسب (٢/ ٣٥٧).
  - (٩) ينظر: الكامل (ص:٦٦٠)، النشر (٢/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (سحطت) بتقديم الحاء، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٥٤)، المحتسب (٢/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:١١٥)، البحر المحيط (٨/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر الوجيز (٥/ ٤٧٥)، شواذ القراءات (ص:١١٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٥١١)، البحر المحيط (٨/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٦) قال الطبري: "لست عليهم بمسلَّط، ولا أنت بجبار تحملهم على ما تريد." ينظر: تفسيره (٢٤/ ٣٨٩).

[إوَّابًا]()، مثل: كذب كذَّابا، فقلبت الواوياء، فقالوا: إيابًا(). قال أبوحاتم: وقلب الواو إلى الياء ليس بمنكر في كلامهم.



\_\_\_\_

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (١٠/ ٥٦٦)، تفسير الكشاف (٤/ ٥٤٥)، المحرر الوجيز (٥/ ٤٧٥).



<sup>(</sup>١) في الأصل: (إوايابا)، وهو تصحيف.

#### سورة الفجر

عن أبي عمرو من طريق الحلواني: (والشفع والوَتِر)[٣]، بكسر التاء وفتح الواو<sup>(۱)</sup>، ولعله كسر التاء عند الوقف، فإنه كان يفعل ذلك فيما أشبهه عند الوقف، نحو: (ليلة القدر)، (وتواصوا بالصبر)، إذا وقف كسر الحرف قبله<sup>(۱)</sup>.

الفراء قال: قرأ أبو الدينار الأعرابي: (والليل إذا يسرٍ)[٤]، منون (٢)، وذلك لغة للأعراب، ينوِّنون رؤوس الآي وقوافي الشعر (٤).

عن الضحاك: (بعادَ -مفتوح - أَرَم) [٢-٧] مفتوح الراء والألف (٥٠) كأنه جعله اسم الأمة، وجعل الاسمين بمنزلة اسم ينصبهما جميعًا. هارون [عن] (٢٠) الحسن: (بعادِ \*إرمِ ذاتِ) بكسر الميم (٧٠)؛ كأنه يضيف (عاد) إلى (إرم)، ويضيف: (إرم) إلى (ذات). وذكر عنه أيضًا وعن الضحاك: (أَرِمَ ذات)، بفتح الميم والألف وكسر الراء (٨٠). [١٤١/ أ] وعن الضحاك أيضًا: (بعَادٍ أَرَمٌ)، بفتح

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٥٩)، الكامل (ص:٦٦٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (۲/ ۷۰۸)، تفسير الكشاف (٤/ ٧٤٦)، الدر المصون (۲/ ۷۸۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥١٢)، البحر المحيط (٨/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٥٢)، إعراب القراءات الشواذ (٢/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٦٢).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط في الأصل، ويقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٧) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن الزبير. ينظر: المحتسب (٢/ ٣٥٩)، المغني للدهان (٤/ ١٧٦١).

<sup>(</sup>A) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن الزبير. ينظر: المحتسب (٢/ ٣٥٩)، شواذ القراءات -

الألف والراء وتشديد الميم (۱) قال بعضهم: كأنه يريد: أرموا، أي: بلوا من رمَّ العظم فهو رميم، ولا ندري هل يصح ذلك أم لا، والله أعلم. وأظن هذا (۱) الألفاظ عن الضحاك على وجه التفسير؛ لأنه ذكر عنه في تفسيره أقوالًا (۱) مختلفة قال: [  $]^{(1)}$  عاد كأنه فيهم مملكة عاد. وقال السدي: عاد بن إرم، أنسبهم إلى أبيهم الأكبر كقولك (۱): بكر بن وائل. وهذا التفسير موافق قراءة الحسن. وقال عبيد عن الضحاك: (بعاد أرم)، وقال: الأرم الهلاك، تقول أرم [بنو] (۱) فلان، أي: هلكوا (۱). وقال جويبر عن الضحاك: من قرأ (إرم)، بكسر الألف فهو قبيلة، ومن نصب الألف فهو الهلاك (۱).

عن ابن الزبير وعكرمة واليماني: (التي لم يَخلق مثلَها)[٨]، بفتح الياء (١٠) أي: لم يخلق الله. وعن ابن يعمر وزيد بن على: (لم نخلق)، بالنون، أي: لم

=

(ص:۱۲٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٥)، وضبطت قراءته بالقلم في الأصل بفتح الدال.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، والوجه الرفع.

<sup>(</sup>٤) هنا بياض في الأصل بمقدار ست كلمات.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (كقبلك)، وهو خطأ، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يقول)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ينظر: تفسير الطبري (٢٤/ ٣٦٤)، الكشف والبيان (١٠/ ١٩٦).

<sup>(</sup>۸) ينظر: تفسير الثعلبي (۱۰/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٤٥٢)، البحر المحيط (٨/ ٤٦٥).

نخلق نحن، (مثلها) نصب (۱۰). وعن الزهري في بعض الروايات: (تُخلَق)، بضم التاء (۱۰)؛ كأنه [يعني] (۱۰): ذات العماد، وإنَّ (مثل) وإن كان مذكرًا فإنه مضاف إليها. والله أعلم.

عن عبيد بن عمير: (إذا ابتليت)(٤).

قال عيسى: (صوط عذاب)[١٣]، بالصاد لغة(٥).

وعن شعبة: (ولا يُحاضون)[١٨] بالألف وضم الياء (٢)، أي: لا يحاضضون. عن ابن المبارك: (لا تُحاضُّون)، بضم التاء (٧).

عن عبيد بن عمير: (وِثاقه أحد)[٢٦]، بكسر الواو، وقال أبو حاتم: وذكر أبو زيد عن بعض العرب: وِثاقه، بكسر الواو<sup>(٨)</sup>.

عن محمد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام: (وجاء ربك والملائكة)[٢٢] (٩).

- (٨) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٦٤)، شواذ القراءات (ص:١٣٥).
  - (٩) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٦٢)، شواذ القراءات (ص:١١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٦٢)، شواذ القراءات (ص:٥١٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (كغير)، والظاهر أنها تصحيف.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٦٢)، شواذ القراءات (ص:١٣٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٥)، شواذ القراءات (ص:١٣٥).

<sup>(</sup>٧) وقفت على هذه القراءة مروية عن إبراهيم والكسائي والسلمي. ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٦٣)، تفسير القرطبي (٢٢/ ٢٧٨).

وعن زيد بن على: (يأيها النفس)[٢٧]، بغير تاء (١).

مجاهد عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأبي شيخ الهنائي وأبي البرهسم [٢٤١] على التوحيد (٢٠] وفي حرف أبي: (يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة \* ائتي ربك راضية مرضية \* فارجعي) [٢٧-٢٨]، ويقال: (فادخلي في عبدي \* وادخلي) [٢٩-٣٠] جنتي) (٢٠)؛ كأن الروح ترجع في العبد. وقال إسماعيل بن أبي خالد (أبي صالح: (ارجعي إلى ربك) [٢٨]، قال: عند الموت، (فادخلي في عبدي) [٢٩]: يوم القيامة (٥). وقال الضحاك: يأمر الله تبارك وتعالى الأرواح أن ترجع إلى أجسادها، فيأتون الله خلقًا جديدا كما خلقهم أول مرة (٢٠). النفس المطمئنة: قال الكلبي: الآمنة، وقال عند [ذلك] (٢٠): اطمأنت حتى أوتيت كتابها بيمينها وابيضً وجهها عند اسوداد الوجوه (٨). عن سالم بن عبد

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٣٥)، البحر المحيط (٨/٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٥١)، المحتسب (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٥٥)، تفسير الثعلبي (١٠/ ٢٠٣)، المغني للدهان (٤/ ١٠٥). ١٧٦٥).

<sup>(</sup>٤) إسماعيل بن أبي خالد البجلي، الأحمسي، مولاهم، أبو عبد الله، الكوفي، روى عن إسماعيل السدي، وزر بن حبيش الأسدي، وذكوان أبي صالح السمان، وروى عنه جرير بن عبد الحميد، وعيسى بن يونس، وغيرهما، توفي سنة ٢٤١هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٣/ ٦٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير الطبري (٢٤/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير الطبري (٢٤/ ٣٩٧)، تفسير الكشاف (١٠/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (ويه)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ينظر: تفسير الثعلبي (١٠/ ٢٠٢).

الله: (فادخلي في عبادي ولجي جنتي)[٢٩-٢٦](١)، وقال: لجي وادخلي سواء.



<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٦٤)، المحرر الوجيز (٥/ ٤٨٢).



#### سورة البلد

عن الحسن والأعرج: ([لأقسم](١) بهذا البلد)[١]، [بالحذف(٢)؛ على التحقيق](١)، وقد تقدم ذكره(٥).

عن مجاهد واختلف عنه: (مالًا لُبُدًا)[٢]، بضم الباء (٢٠٠٠). عن أبي جعفر: (لبّدًا)، مشددة الباء (١)، واحدها: لابد ولُبّد. عن أبي البرهسم: (لبدًا)، بكسر اللّام (١٠٠٠)، مثل قوله: ﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾[الجن:١٩]. وذكر عن مجاهد -مختلف عنه - والأعمش وزيد بن علي: (لُبْدًا)، بضم اللام وجزم الباء، وعن عبيد مثله (٢٠٠٠)، وهو: المال الكثير (١٠٠٠).

عن الحسن وأبي رجاء: (في يوم ذا مسغبة)[١٤] (١١) كأنه يريد إنسانًا ذا جوع،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (قسم)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٦١)، شواذ القراءات (ص:١٣٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (بالوصل على التخفيف)، والظاهر أنه تصحيف، بدلالة ما تقدم في سورة الواقعة، وما هو موجود في المصادر.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٦١)، شواذ القراءات (ص:١٣٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر سورة الواقعة، آية رقم (٧٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٥١)، شواذ القراءات (ص:٤١٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: النشر (٢/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٤٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٦٧)، شواذ القراءات (ص:٥١٤).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: تهذيب اللغة (١٤/ ٩٢)، شمس العلوم (٩/ ٥٩٨٥).

<sup>(</sup>١١) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٦٢)، مفردة الحسن (ص:٢٠٢).

أي: أطعم ذا مسغبة ذا جوع. قال أبو معاذ: قرأت في مصحفٍ حجة لهذه القراءة.

(فلا اقتحم العقبة \* وما أدراك ما اقتحام العقبة \* فك رقبة أو إطعام يتيم ذي مصغبة أو جائع ذي مقربة)[١١-١٥]. قال أبو حاتم: وقرأ أحمد قال: قرأ حاجب ابن عمر (۱) [ ](٢) كان بالبصرة: (فلا اقتحام المصدر، أي: العقبة)[١١] أو قال: لا يقرأ بذلك، وهو على ذلك نصب على المصدر، أي: فلا اقتحم اقتحامًا.

عن الخليل: (ولسانًا وشِفتين)[٩]، بكسر الشين(٤).



<sup>(</sup>۱) حاجب بن عمر أبو خشينة، البصري، الثقفي، أخو عيسى بن عمر النحوي، روى عن الحكم بن الأعرج، وروى عنه يحيى القطان، ووكيع. ينظر: التاريخ الكبير (۳/ ۷۹)، تهذيب الكمال (٥/ ٢٠٢)، الجرح والتعديل (٣/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين كلمة في الأصل لم أتمكن من قراءتها.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شواذ القراءات (ص: ١٤٥)، المغني للدهان (ص: ١٧٦٨). وفيهما أن اسم الراوي (حاجب بن عمران)، ولم أقف على ترجمة بهذا الاسم.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الشوارد (ص:٣٢).

# سورة والشمس

قرأ اليماني: (وقد خاب من دسَّسها)[١٠](١)، على الأصل. ويقال: إذا كان عين الفعل و لامها من جنس واحد قد تقلب إحداهما ياء(١)، ويقال: دينار أصله [دنَّار](٣)، فقلب النون ياء، فإذا جمع قيل: دنانير على الأصل(١).

عن ابن قطيب (°) وحماد بن سلمة: (بطُغواها)[١١]، بضم الطاء (٢). قال الأخفش: بطغياها، لغة، ولا يُقرأ مها.

عن زيد بن علي: (ناقة الله)[١٣]، رفع (١٠)؛ كأنه يريد: هذه ناقة الله [١٣]، رفع (١٠)؛ كأنه يريد: هذه ناقة الله [العندوه] (١٠)، كقوله: ﴿هَا فِيهِ نَاقَةُ ٱللّهِ لَكُمْ (١٠)ءَايَةٌ فَذَرُوهَا ﴿[الأعراف: ٢٧]، والله أعلم (١٠). قلت: يجوز أن يكون رفعها على الحكاية بالقول، يريد: فقال لهم: ناقة الله، كقوله: ﴿ وَقُولُولْ حِطَّةُ ﴾[البقرة: ٥٨]، (وقالوا معذرةُ)[الأعراف: ١٦٤]،

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ٢٦٧)، تهذيب اللغة (١٣/ ٣٠)، الصحاح (٦/ ٢٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (دينار)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ينظر: سر صناعة الإعراب (٢/ ٣٨٣)، تصحيح الفصيح وشرحه (ص: ٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (عن الأصل وابن قطيب)؛ والظاهر أنها مكررة من العبارة التي قبلها، وهي قوله: على الأصل. والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٥٦)، مفردة الحسن (ص:٢٠٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٧١)، شواذ القراءات (ص:٥١٥).

<sup>(</sup>٨) سقطت الراء في الأصل.

<sup>(</sup>١) ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ٢٦٨)، إعراب القراءات الشواذ (٢/ ٢١٦).

وقد جاء بعد القول مرفوعًا بالحكاية، وهو أشبه به(١).

عن عبد الله بن الزبير: (فدهدم عليهم رجم)[١٤](٢)، في مصحف عبد الله: (فدمدمها عليهم)(٣).

روى جويرية (١٠) من أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: (ولم يخف عقباها)[١٥] (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: الجمل في النحو (ص: ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥١٥)، البحر المحيط (٨/٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٥٩).

<sup>(</sup>٤) لم يتبين لي من هو، إلا أن يكون جويرية العصري، وهو مذكور في الإصابة (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٦)، المغنى للدهان (٤/ ١٧٧١).

#### سورة والليل

عن ابن مسعود وأبي الدرداء و[ابن] عباس وعلقمة: (والذكرِ والأنثى)، بالجر ("، والأنثى) [٣] والأنثى)، بالجر (الله والأنثى)، بالجر (الله والأنثى)، بالجر (الله والأنثى)، بالجر (الله والأنثى)، بالمخلوق؛ كأنه قال: فالمخلوق الذكرِ والأنثى (الله وقال أبو معاذ: قال الكسائي: يكون (ما) صلة (الله علي القعل القسم بها؛ لأن القسم لا يقع على الفعل الصحيح، لا على فعل ولا يفعل، فأدخلت (ما) ليقع القسم بها [على] (الله وفي قراءة العامة ويكون (ما) للخالق جلّ ثناؤه. وقال السدي: (وما خلق): والذي خلق الذكر والأنثى، أقسم الله بنفسه، وكذلك قوله: ﴿ وَالسَّمَاءِ فَلَ الله يقسم وَمَا طَحَلُهُا الله والله يقسم وقمًا بَنْكُهَا قُ وَقَال أَبُو عمرو: أهل مكة يقولون [٢٤١/ ب] للرعد: سبحان ما بنفسه ("). وقال أبو عمرو: أهل مكة يقولون [٢٤١/ ب] للرعد: سبحان ما

<sup>(</sup>١) ما بين المعقو فتين ساقط في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٥٦)، المحتسب (٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٧٢)، شواذ القراءات (ص:٥١٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٧٢)، شواذ القراءات (ص:٥١٥).

<sup>(</sup>٥) أي: اسم موصول.

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۷) ينظر: معاني القرآن للفراء (۳/ ۲۷۰)، معاني القرآن للأخفش (ص: ٦٢٨)، وقال الزمخشري: "وعن الكسائي: (وما خلق الذكر والأنثى) بالجر؛ على أنه بدل من محل ما خَلَقَ بمعنى: وما خلقه الله، أي: ومخلوق الله الذكر والأنثى." ينظر: تفسير الكشاف (٤/ ٧٦٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: تفسير الطبري (٢٤/ ٥٥٥)، الدر المنثور (٨/ ٥٣٤).

سبحت له (۱). وقال أبو زيد: العرب تقول: سبحان ما يسبح الرعد بحمده، أي: سبحان الذي.

عن عبيد بن عمير والضحاك وطلحة وزيد بن علي وابن قطيب: (نارًا تتلظى)[١٤]، بتاءين على الأصل(٢).

عن الخليل: (لا يُصلاها إلا الأشقى)[١٥].

[وعنه]<sup>(۱)</sup>: (لليسُري)[٧]<sup>(۱)</sup>.

وعن الحسن بن على: (ماله يزَّكَّى)[١٨] (٥٠)، يريد: يتزكى، فيدغم التاء.

عن أبي حيوة: (إلا ابتغاءً -منون- وجه)[٢٠] النصب<sup>(٢)</sup>. وعن اليماني: (إلا ابتغاءُ -رفع- وجهِ)، جر<sup>(٧)</sup>، وهي لغة تميم<sup>(٨)</sup>. وأما أهل الحجاز فعلى النصب؛ لأنه ليس من الأول، كما يقال: ما فيها من أحد إلا بعيرًا، وتميم ترفعه<sup>(٩)</sup>.

عن الخليل: (ولسوف تُرضي)[٢١](١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير الطبري (٢٤/ ٥٥٨)، المحرر الوجيز (٥/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٢٧٢)، مختصر ابن خالويه (ص:٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (رغبة)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هاتين القراءتين فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٥٦)، شواذ القراءات (ص:١٦٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٧٣)، شواذ القراءات (ص:١٦٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٧٣)، شواذ القراءات (ص:٥١٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الكتاب لسيبويه (٢/ ٣١٩)، المقتضب (٤/ ٣١٤).

<sup>(</sup>١٠) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدى من المصادر.

### سورة والضحي

عن ابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (ما ودَعك ربك)[٣]، خفيف، وكذلك عن ابن الزبير وهشام بن عروة (١٠). قال أبو حاتم: تقول العرب: ودَعْته وأنا أدعُه، ولا تقول: ودَّعته. وقال الشاعر في تخفيف (ودعك):

ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الود حتى و دعه (۲) و يقال: هو متروك [ومودوع] (۳)(٤).

عن عكرمة: (وما قلاك)، وذكر أنه في حرف عبد الله(٥).

عن الشعبي وإبراهيم [التيمي] (٢): (وأما اليتيم فلا تكهر) [٩]، بالكاف. قال خارجة: في مصحف عبد الله كذلك (٧). قال أبو معاذ: وهو الزجر والانتهار (٨).

عن اليماني: (ووجدك غريمًا فأغنى)[٨](٩)، ولعله قال على التفسير. وعن

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٦٤)، الكامل (ص: ٦٦٢).

<sup>(</sup>٢) نسب لأبي الأسود الدؤلي. ينظر: عيون الأخبار (٣/ ١٧٥)، تاريخ دمشق (٢٩/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (مردوع).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العين (٢/ ٢٢٣)، جمهرة اللغة (٢/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٧٤)، شواذ القراءات (ص:٥١٦).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (التيمي)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٧)، البحر المحيط (٨/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مقاييس اللغة (٥/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٩) وقفت على هذه القراءة مروية عن ابن مسعود. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٥٧)، المغني للدهان (٤/ ١٧٧٥).

الخليل: (عَيِّلًا)(١)، مثل: ﴿ قَيِّمًا ﴾[الكهف:٢]. وذكر عنه (عِيِّلا)، بكسر العين(١).



<sup>(</sup>۱) وقفت على هذه القراءة مروية عن اليماني. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٥٧)، المغني للدهان (١) وقفت على هذه القراءة مروية عن اليماني. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر، وذكرها الزمخشري دون ضبط ونسبة. ينظر: تفسير الكشاف (٤/ ٧٦٨).

# سورة ألم نشرح

عن أنس بن مالك: (وحططنا عنك وزرك)[٢]<sup>(١)</sup>. قال خارجة: وفي حرف عبد الله: (وحللنا عنك وقرك)<sup>(٢)</sup>. وفي حرف أبي: (حططنا عنك وقرك)<sup>(٣)</sup>. (العسُر)[٥-٦]، واليسُر، بضمتين<sup>(١)</sup>.

عن عيسى عن عكرمة وأبي السماك والخليل وعبيد بن عمير وزيد بن علي: (فإذا فرِغت)[٧] بكسر الراء (٥)، فرغ يفرغ [٤٣] / أ]، مثل: عمِلَ يَعمَل (٢). قال عيسى: كسر الراء لغة تميم (٧). وذكر عن الخليل: (فإذا فُرِغَتْ) (٨)، مثل: قُضِيتْ. وعن زيد بن على: (فانصِب)، بكسر الصاد (٩).

عن عبيد بن عمير وابن أبي عبلة: (وإلى ربك فرغّب)[٨](١٠)؛ كأنه يريد:

- (٥) ينظر: الكامل (ص:٦٦٢)، شواذ القراءات (ص:١٧٥).
  - (٦) ينظر: العين (٤/ ٤٠٨)، تاج العروس (٢٢/ ٥٤٣).
    - (٧) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٧٧).
  - (٨) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.
    - (٩) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٧٧).
- (١٠) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٧٧)، شواذ القراءات (ص:١٧٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٨١)، المحتسب (٢/٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ٢٧٥)، شواذ القراءات (ص:١٧٥).

<sup>(</sup>٣) وقفت على كلمة (حططنا) فقط مروية عن أنس بن مالك. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٥٨)، المحتسب (٢/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) لم ينسب المؤلف هاتين القراءتين، وقد قرأ بذلك أبو جعفر. ينظر: المنتهى (ص: ٦٢٩)، المبسوط (ص: ١٤٣، ١٤٢).

رغّب الناس إلى عبادة ربك، إن شاء الله. عن زيد بن علي: (فارغِب)، بكسر الغين (۱)؛ كأنه يجعله من: رَغَب يَرغِبُ (۲)، إن كان في العربية صحيحًا.



<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٧٥).

<sup>(</sup>٢) ضُبطت في الأصل بالقلم بفتح الغين، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

#### سورة والتين

عن ابن أبي إسحاق: (وطور سَينين)[٢]، بفتح السين<sup>(۱)</sup>، ويقال: هي لغة بكر وتميم<sup>(۲)</sup>. عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - والحسن -واختلف عنه وطلحة والأعمش: (وطور سيناء)، بألف<sup>(۳)</sup>. قال خارجة: وفي حرف ابن مسعود: (طور سِيناء)، بالكسر<sup>(۱)</sup>.

قال أبو معاذ: وقرأت في مصحف: (فمن يكذبك بعد بالدين)[٧](٥).



<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٨١٥)، البحر المحيط (ص:٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (٢/ ٧٢٥)، المغنى للدهان (٤/ ١٧٧٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٧٨)، البحر المحيط (٨/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط (٨/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٥) وقفت على هذه القراءة مروية عن أبي معاذ على سبيل التفسير. ينظر: تفسير السمعاني (٦) وقفت على هذه القراءة مروية عن أبي معاذ على سبيل التفسير.

## سورة القلم

محبوب عن أبي عمرو: (لنسفعن الاسلام النون النون وفي حرف عبدالله: (الأسفعن النه) مشددة النون النه يعني: التثقيل (الأسفعن النه) مقاربان، يعني: التثقيل والتخفيف، قوله: ﴿ لَيُسْجَنَنَ ﴾ [بوسف: ٣٦] بالتثقيل، وعطف عليه: ﴿ وَلَيَكُونَا ﴾ بالتخفيف. ولا أعلم بينهما فرقًا، وإن كان النحويون يقولون: الثقيلة [] (الكتوكيد التوكيد).

عن ابن يعمر وعبيد بن عمير وأبي البرهسم: (ناصيةٌ كاذبةٌ خاطئةٌ)[١٦] الرهسم: يريد: هي ناصةٌ. وعن ابن أبي قطيب وابن أبي عبلة واليماني في حروفهما: (ناصيةً كاذبةً خاطئةً) (١٠) كأنهم ينصبون على القطع، قلت: ويجوز على الذمّ أيضًا (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٩)، شواذ القراءات (ص:١٨٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لأنسفعن)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٥٩)، المغني للدهان (٢/ ١٧٧٩).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل بالجمع.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين كلمة في الأصل لم أتمكن من قراءتها، وصورتها: (وكذا)، ولعلها يمكن أن تكون (أوكد)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) وقال سيبويه: "وزعم الخليل أنهما توكيد كما التي تكون فضلا، فإذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكد، وإذا جئت بالثقيلة فأنت أشدُّ توكيدًا." الكتاب (٣/ ٥٠٩). وينظر: الجني الداني (ص: ١٤١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٧٩)، شواذ القراءات (ص:١٨٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكامل (ص: ٦٦٢)، البحر المحيط (٨/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: تحفة الأقران (ص: ٥٧)، الدر المصون (١١/ ٦١).

عن ابن أبي عبلة: (ستُدعى(١) -بالتاء- الزبانيةُ)[١٨]، رفع(١).



<sup>(</sup>١) رسمت في الأصل بدون ألف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٨٠)، الكامل (ص:٦٦٢).

#### سورة القدر

عن عبيد بن عمير: (تنزل)[٤]، خفيف بالتاء(١).

عن ابن عباس وعكرمة والكلبي: (من كل امرئ سلام)[١-٥](١)، على لفظ: ﴿ كُلُّ ٱمۡرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ [الطور:٢١]، أي: من كل ملك [٣٤١ب] يقول، ذلك قول الملائكة لمن لقوا حتى يطلع الفجر(١). وفي حرف أبي: (سلام هي(١) إلى مطلع الفجر)[٥](١). عن مجاهد –مختلف عنه – واليماني: (سلم)(١)، أي: سلام من الآفات. وقال مجاهد: لا يُحدث ليلة إذ داءٌ، ولا يستطيع شيطان فيها عملًا(١). وقال غيره: (تنزل الملائكة فيها بإذن الله كلَّ أمر)(١)، كما قال: ﴿ فِيهَا يُفَرَقُ كُلُ أَمْرِ كَدِيمٍ ﴾ [الدخان:٤]. استأنف (سلام)، أي: هي سلامة كل أمر يكره(١)، والله أعلم(١).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٨١)، شواذ القراءات (ص:٩١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ٣٨٠)، المحتسب (٢/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير الطبري (۲۶/ ٥٤٨)، تفسير الثعلبي (١٠/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وهي)، والظاهر أن الواو زائدة.

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٥/ ١٦٧)، المغنى للدهان (٢/ ١٧٨٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٨١)، شواذ القراءات (ص:٥١٩).

<sup>(</sup>V) ينظر: البحر المحيط ( $\Lambda$ / ٩٣)، الدر المنثور ( $\Lambda$ /  $\circ$   $\circ$ 0).

<sup>(</sup>٨) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٩) كذا العبارة في الأصل.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: تفسير الثعلبي (٩/ ١٦٤)، الهداية إلى بلوغ النهاية (١٢/ ٥٣٧٥).

محمد بن يحيى: قال عبيد بن عمير: (حتى مطلِعَ الفجر)[٥]، بكسر اللام وفتح العين(١).

<sup>(</sup>١) ينظر: السبعة (٦٩٣)، المغني للدهان (٤/ ١٧٨١).



## سورة لم يكن

قال أبو حاتم: وفي حرف: (ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين)[١](١). وفي حرف عبد الله: (لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين)(٢).

عن اليماني: (رسولًا من الله)[٢]، نصب (٢)؛ على القطع، من قوله: ﴿ تَأْتِيكُهُمُ اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَليه وسلم (١٠).

عن طلحة: (صحْفًا)[٢]، خفيف (٥)، وهو مذهب الخليل، ولم يذكر عنه ها هنا.

وعن اليماني: (إلا أن يعبدوا الله)[٥](٢).

عن الحسن -واختلف عنه- وأبي البرهسم: (مخلَصين له الدين)، بفتح اللام (٧)؛ كأنه يريد: أخلَصوا لله، ثم يقول: دينهم، ولم يختلف العامة في هذا وما أشبهه لقوله: ﴿ وَأَخَلَصُولُ دِينَهُمْ لِللَّهِ ﴾[النساء:١٤٦].

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٣٧٤)، البحر المحيط (٧/ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٨٣)، شواذ القراءات (ص:١٩٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٢٨٢)، تفسير الثعلبي (١١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص:١٣٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٣٧٤)، البحر المحيط (٧/ ١٦١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦٠)، مفردة الحسن (ص:٢٠٢).

عامر بن عبد الواحد (۱) قال: سمعت إمامًا لأهل مكة يقرأ: (أولئك هم خيار البرية)[۷]، وذكر عن الخليل: (خيار البرية)، و(شرار البرية)[۲] (۲).

قال أبو معاذ: وقرئ في مصحف: (ما كان المشركون والذين كفروا من أهل الكتاب)[١]، جعل الكفر لأهل الكتاب؛ لأنهم كانوا مؤمنين بالتوراة والإنجيل ثم كفروا، فبعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم [وهم](") كفار، أي: لم يكونوا منفكين منتهين عن الشرك حتى تأتيهم البينة رسول من الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: القرآن. وقال مجاهد: لم يكونوا ليموتوا حتى تبين لهم الحق(أ).

هذا الحديث عن أُبيّ أنا ألحقته (٥) بهذا الموضع لموافقة المعنى، وهو سماعي خاصة عن هذين الشيخين، سمعتُه عنهما بنيسابور، وليس هو [١٤٤/ أ] من رواية ابن مهران:

حدثنا أبو القاسم على بن المؤمّل بن الحسن (٢)، وأخبرنا أبو الحسن محمد

<sup>(</sup>۱) عامر بن عبد الواحد الأحول، البصري، روى عن شهر بن حوشب، وعطاء بن أبي رباح، وعبدالله بن بريدة، وروى عنه شعبة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد. ينظر: تهذيب الكمال (۱۶/ ۲۰).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٦٩)، المحرر الوجيز (٥/٨٠٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وهي)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير الطبري (٢٤/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٥) قوله: (أنا ألحقته) مكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٦) علي بن المؤمل بن الحسن بن عيسى بن ماسرجس، أبو القاسم، النيسابوري، سمع الفضل بن محمد الشعراني، وتميم بن محمد الطوسي، ومحمد بن أيوب الرازي، روى عنه الحاكم وأهل نيسابور، كان يضرب به المثل في العقل والورع، توفي سنة ٤٩٣هـ. ينظر: فتح الباب في الكنى والألقاب لابن منده (ص: ٣٠)، تاريخ الإسلام (٧/ ٨٨٠).

بن أحمد بن [عبدوس] (الطرائفي (الطرائفي عليه بحضري، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد (الله على عنه العرائي خال الله محمد بن إبراهيم بن سعيد الله عقل بن [عبيد] (الله الله الله عن عكرمة بن خالد، عن النفيلي (أن قال: قرأتُ على معقل بن [عبيد] (الله الله عنه عنه بن عباس، عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أمرتُ أن أقراً عليك سورةً من القرآن، قال: قلت: وقد أُمرت بذلك يا رسول الله ؟! قال: نعم، قال: أقرِنْنيها -أي: أنت -، قال فأقرأه: (ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل: (عبد).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والظاهرُ أن الاسمَ حصل فيه تقديم وتأخير، فهو أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، أبو الحسن، النيسابوري، أكثرَ عن عثمان بن سعيد الدارمي، وحدَّث عنه الحاكم، وأبو علي الحافظ، والسلمي، توفي سنة ٣٤٦هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن، أبو عبد الله العبدي، البوشنجي، أحد الأئمة الفقهاء، والحقَّاظ العلماء، روى عن أحمد، وسعيد بن منصور، وعلي بن الجعد، وروى عنه البخاري، ودعلج السجستاني، ومحمد بن إسحاق الصاغاني، توفي سنة ٢٩١هـ. ينظر: تاريخ دمشق (٢٥/ ٢٠٣)، تهذيب الكمال (٢٤/ ٣٠٨)، سير أعلام النبلاء (٢٥/ ٥٨١).

<sup>(</sup>٤) سعيد بن حفص بن عمر الهذلي، النفيلي، أبو عمرو الحراني، خال أبي جعفر عبد الله بن محمد النفيلي، روى عن شريك بن عبد الله، وزهير بن معاوية، وروى عنه بقي بن مخلد، ومحمد بن يحيى ابن كثير، توفي سنة ٢٣٤هـ. ينظر: تهذيب الكمال (١٠/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (عبد)، وهو تصحيف، والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٦) معقل بن عبيد الله الجزري، أبو عبد الله العبسي، الحراني، روى عن ابن أبي عبلة، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وروى عنه الثوري، ووكيع بن الجراح، والفضل بن دكين، توفي سنة ١٦٦هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٨/ ٢٧٤)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٣١٨).

الله يتلوا صحفًا مطهرة. فيها كتب قيمة. إن ذات الدين عند الله الحنيفية مسلمة غير مشركة. ومن يعمل خيرًا فلم (۱) يكفره. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وصدوا عن سبيل الله وفارقوا الكتاب لما جاءهم أولئك عند الله شرُّ البرية. ما كان الناس إلا أمة واحدة فأرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين يأمرون الناس يقيمون الصلاة ويعبدون الله وحده أولئك عند الله خيرُ البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه)(۱).



(١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه بطوله نحوه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور (۸/ ۵۸۰). وأخرج أوَّلَهُ الحاكم برقم (۲) أخرجه بطوله نحوه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور (۸/ ۵۸۰)، من طريق محمد بن يزيد بن سنان الرُّهاوي عن معقل به. ورواه مختصرًا أحمد برقم (۳۷۹۳)، والترمذي برقم (۳۷۹۳)، (۳۸۹۸)، من طريق زر بن حبيش عن أبي، وذكرا فيه أحرفًا أخرى ليس مذكورة في هذه الرواية. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

#### سورة الزلزلة

عن عاصم الجحدري وأبي البرهسم: (إذا زَلزلت الأرض زَلزالها)[١]، بفتح الزاي (۱)، والمعنى واحد، وهو مصدر. وقال الكسائي: إذا كان على وجه الفعل كانت الزاي مكسورة، وإذا كان اسمًا كانت الزاي منصوبة، مثله في الأحزاب (۱): (وزلزلوا زِلزالًا)، و(زَلزالًا). ومثله: يوسوس وَسواسًا ووِسواسًا [٤٤/ب] [ووسوسة] (۱٤٤، وقعقع قِعقاعًا وقعقعةً وقعقعةً (ن). وعن نعيم بن ميسرة قال: وقد يجوز (زُلزالها)، بضم الزاي (٥). وذكر عن الخليل في الأحزاب: (زُلزِلوا زُلزالًا)، ولم يذكر ها هنا (١٠).

عن سعید بن جبیر: (تحدث أخبارها)[٤]، و(تبین أخبارها)، یقرأ مرة كذا، ومرة كذا؛ لا یبالی كیف قرأ(۱). وعن زید بن علی: ([تنبئ](۱) أخبارها)(۱). عن

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٩١)، شواذ القراءات (ص: ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: سورة الأحزاب (آية رقم: ١١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ووسة)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن للزجاج (٤/ ٢١٨)، إصلاح المنطق (ص: ١٦٣)، تفسير الثعلبي (١٢/ ٨٣٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٥٢٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: سورة الأحزاب (آية رقم: ١١).

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذا التفصيل، والذي وقفت عليه أن سعيد بن جبير قرأ (تنبئ أخبارها). ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٨٥).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (تبين)، والظاهر أنه تصحيف، والصواب المثبت وفقًا للمصادر.

<sup>(</sup>٩) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٨٥).

عبيد بن عمير: (تحدث أخبارها)، ساكنة الحاء (۱). قال أبو حاتم: في مصحف أبي شيخ الهنائي: (يُحَدِّث)، بالياء (۲). وعن ابن أبي طالب: (تَحْدُث أخبارها). رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (۲).

عن الخليل: (يُصدِر الناسُ)[٦]، كقوله: ﴿ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآهُ ﴾ [القصص: ٢٣].

عن الحسن -مختلف عنه- والأعرج وعيسى وحماد بن سلمة وقتادة واليماني وأبي البرهسم وأبي حيوة: (ليروا أعمالهم)[1]، بفتح الياء(1).

عن عبد الله بن مسلم وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (خيرًا يُره)[٧] و (شرَّا يُره)[٨]، بضم الياء (٥٠٠). عن عكرمة وزيد بن علي: (خيرًا يراه وشرَّا يراه)(٢٠٠)؛ كأنه يريد: سوف يراه، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٨٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٨٥)، شواذ القراءات (ص:٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦١)، شواذ القراءات (ص:٥٢٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكامل (ص:٦٦٢)، المغنى للدهان (٤/ ١٧٨٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٨٧)، شواذ القراءات (ص: ٥٢٠).

#### سورة العاديات

عن علي رضي الله عنه من طريق الحلواني وعن ابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (فأثَّرن به)[٤]، مشددة (١)؛ من التأثير.

وعن قتادة وزيد بن علي وابن أبي عبلة وأبي البرهسم وأبي حيوة: (فوسَّطن به)[٥]، مشددة (١٠). قال أبو معاذ: إنما التثقيل لمكان الجمع، والمعنى واحد، يعني: التخفيف [والتثقيل] (١٠). وذكر عن عبد الله قال: وسطن بفرسانهن جمع العدو (١٠).

سعيد عن قتادة قال: في بعض القراءة: (وإن الله على ذلك لشهيد)[٧](°).

وفي حرف عبد الله بن مسعود: (بحث ما في القبور)[٩]<sup>(٢)</sup>. وفي حرف أبي: (بعثرت القبور). وقال أبو معاذ: قرأت في مصحف: (بعثرت القبور)<sup>(٧)</sup>، وقال: معناهن واحد، أي: أُخرِجَ ما في القبور من الموتى [٥٤ / أ]. قال أبو حاتم: وهما متقاربان؛ لأن الحاء أخت العين، مخرجهما واحد، وقال في ﴿ وَطَلْحِ مَنْضُودِ ﴾ [الواقع: ٢٩]: وطلع، ﴿ وَالْعَدِيكَ ضَبْحًا ﴾ [١]: ضبعًا، وفي

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦٢)، شواذ القراءات (ص:٢٦١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٨٨)، شواذ القراءات (ص: ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) الواو ساقطة في الأصل.

<sup>(3)</sup> ينظر: الدر المنثور ( $(1, \cdot, \cdot, \cdot, \cdot)$ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٨٨)، شواذ القراءات (ص: ٢١٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٢٨٦)، المحرر الوجيز (٥/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٨٩).

﴿ حَتَّ ﴾[البقرة:٥٥]: عتى؛ لغة هذيل(١).

عن ابن يعمر ونصر بن علي: (وحَصَل ما في الصدور)[١٠]، خفيفة بفتحتين (٢). عن الخليل: (وحُصِل)، خفيف (٣).

وعن الضحاك والحجاج بن يوسف: (أن رجم جم)[١١]، بفتح الألف، وإسقاط اللام من (لخبير)، أي: فلا يعلم أن رجم، والله أعلم. وذكر عن (أ) أبي زيد أنه سمع أعرابيًا فصيحًا يقرأ بذلك().



<sup>(</sup>۱) ينظر: الأضداد لابن الأنباري (ص: ٣٦٤)، تفسير الكشاف (٢/ ٤٦٨)، المحرر الوجيز (٣/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص: ٥٢١)، البحر المحيط (٨/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٤) (عن) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٨٩)، شواذ القراءات (ص: ٥٢١)، البحر المحيط (٨/ ٥٠٢).

#### سورة القارعة

عن أبي عمرو [فيما] (١) زعم أبو حاتم: (القارعة)[١]، ممالة (٢)، ولا يُعرف ذلك عن أبي عمرو، وقد روى الإمالة (٣).

عن عكرمة عن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (يومُ يكون الناسُ)[٤]، رفع (١٠)، أي: هو يومُ يكون.

عن سعيد بن جبير: (كالصوف المنفوش)[٥]. وفي حرف عبد الله كذلك، وهما واحد (٥).

عن طلحة: (فإمه)[٩]، بكسر الألف(١).



<sup>(</sup>١) في الأصل: (وفيما)، والواو زائدة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السبعة (ص:٦٩٥)، مختصر ابن خالويه (ص:٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦٣)، شواذ القراءات (ص:٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٢٢)، البحر المحيط (٨/٥٠٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٢٨٦)، مختصر ابن خالويه (ص:٢٦٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٢٢٥)، البحر المحيط (٨/٥٥).

# سورة التكاثر

عن ابن عباس وابن إبي إسحاق وأبي عمران الجوني: (آلهكم التكاثر)[١]، على الاستفهام (١)، بمعنى: التوبيخ. الكلبي عن أبي صالح قال: [تكاثر] قوم حتى عدوا الأموات فأنزل الله تبارك وتعالى: (ألهاكم التكاثر) ".

(لتُرون الجحيم)[٦]، بضم التاء؛ هذا مختلط (أ)، (ثم لتَرونها)[٧]، بفتح التاء (٥). العباس عن أبي عمرو: ([لترؤن] (٦) ثم لترؤن)، مهموزتين (٧). قال أبو معاذ: وكل واو مضمومة متحركة [كان] (٨) يُصيُّرها همزة.

وقال أبو معاذ: حدثني صاحب لي قال: سمعنا أعرابيًا فصيحًا قرأ: (بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الهكم)[١] ترك الهمزة وكسر الميم، ثم قرأ مرة أخرى: (بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم) نصب الميم على الإعقاب؛ لأن الألف من: (ألهاكم) كانت قائمة فلما ترك الهمزة جعل إعراب الألف في الميم فحركها(٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦٣)، شواذ القراءات (ص:٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (التكاثر)، والمثبت هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أسباب النزول للواحدي (ص: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) لعل المصنف يقصد أن هذه القراءة خُلِط فيه الضم في الأولى بالفتح في الثانية، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) قرأ بها ابن عامر والكسائي. ينظر: النشر (٢/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ولترؤن)، والواو زائدة.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٧١)، المغنى للدهان (٤/ ١٧٩٣).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (لكان)، ولعل اللام زائدة.

<sup>(</sup>٩) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

عن مالك بن دينار: [٥٤/ب] (كلا ستعلمون ثم كلا ستعلمون)[٣-٤](١)، قال أبو حاتم: المعنى في سوف والسين واحد.



<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٩٢)، شواذ القراءات (ص:٢٢٥).



#### سورة العصر

عن علي رضي الله عنه: (والعصر « ونوائب الدهر » إن الإنسان لفي خسر » وإنه لفيه إلى آخر الدهر)[١-٢](١).

وفي قراءة ابن مسعود: (والعصر \* لقد خلقنا الإنسان لخسر \* إنه لفيه الى آخر الدهر)(٢).

قال السدي: (والعصر)[١]: والدهر. (إن الإنسان)[٢]: إن الكافر (٣). قال محمد بن كعب: (إن الإنسان) إن الناس كلهم إلا من استثنى الله (٤)، يعنى: أنَّ الأقل يُستثنى من الأكثر، لا الأكثر من الأقل. وقال قتادة: (والعصر)[١]: ساعة من ساعات النهار (٥)، يعنى: العشى.

عن الأعرج وعيسى بن عمر وزيد بن علي: (لفي خُسُر)[٢]، بضمتين (٢).



<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٢/ ١٧٩٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ١٧٩٤).

<sup>(</sup>٣) وقفت على هذا التفسير مرويًّا عن ابن عباس. ينظر: تفسير القرطبي (٢٢/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الدر المنثور (٨/ ٦٢٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط (٨/ ٧٠٥)، زاد المسير (٤/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦٤)، تفسير القرطبي (٢٢/ ٢٦٤).

#### سورة الهمزة

ابن الإدريس(١) عن الأعمش: (ويل للهمزة اللمزة)[١](٢).

عن الحسن وأبي رجاء -واختلف عنهما- وابن محيصن: (لينبذانِ)[٤]<sup>(°)</sup>، [على]<sup>(۲)</sup> التثنية. وفسَّر الحسن: هو وماله<sup>(۷)</sup>. وروى عمرو عن الحسن: (لينبذُن) بضم الذال على الجمع<sup>(۸)</sup>، وهو جائز صحيح على قراءته؛ لأنه قرأ عدد مخفف؛ وكأنه يريد أنه وقومه وعدده يُنبذُن. وقيل: إن كل هُمزة جماعة، فيعين ذلك الجماعة (٩)، خفيفة النون (۱۰). قال الجماعة (٩)، خفيفة النون (۱۰). قال

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن إدريس الأودى، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع القراءات (٢/ ١٦٧٢)، المغنى للدهان (٤/ ١٧٩٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (٢/ ٢٦٤)، جامع القراءات (٢/ ١٧٦٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٢٩٠)، تفسير الطبري (٢٤/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكامل (ص:٦٦٣)، المغنى للدهان (٢/ ١٧٩٦).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (وعن)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۷) ينظر: تفسير الطبري (۲۶/ ۹۸۵)، تفسير الثعلبي (۱۰/ ۲۸۷).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٩٥)، تفسير الزمخشري (٤/ ٧٩٦).

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل، ولعل صواب العبارة: فيعيد ذلك للجماعة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٩٥).

يعقوب: وروي عنه: (ليُنبِذنَّهُ)(١). وروي عن عمرو عن الحسن كذلك: (لينبِذنَّهُ)(٢)، كأنه يجعل الهاء عمادًا للكلام.

عن زيد بن علي: (في الحاطمة وما أدراك ما الحاطمة)[٤-٥]، بألف(٣).

هارون عن أبي عمرو وابن أبي ليلى: (في عُمْد)[٩]، خفيف (ئ). عن الأعمش: الأعمش: (إنها عليهم لمؤصدة \* بعُمُد)[٨-٩]، وكذلك في حرف عبد الله (٥٠). وفي حرف أبي: (إنها عليهم مطبِقة \* بعمد ممددة) (١٠). عن طلحة واختلف عنه: (في عُمُد ممددة) (٧٠).

عن عاصم فيما زعم أبو حاتم: (ممدودةٌ)[٩]، رفع (١٤٦)، أي: إنها عليهم موصدة [١٤٦/ أ] ممددة.



- (٥) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦٥)، المغنى للدهان (٤/ ١٧٩٧).
  - (٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦٥).
  - (٧) ينظر: جامع القراءات (٢/ ١٧٦٢، ١٧٦٣).
- (A) وقفت على هذه القراءة بالخفض مروية عن طلحة، ووقفت على قراءة الرفع بلفظ (ممددةٌ). ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٩٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: اللباب في علوم الكتاب (٢٠/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٧٩٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٩٦)، البحر المحيط (٨/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذه الكلمة مروية عن هارون بضم الميم، وعن ابن أبي ليلي بإسكانها. ينظر: المغني للدهان (٤/ ١٧٩٧).

#### سورة الفيل

عطاء عن أبي عبد الرحمن: كل شيء في القرآن: (ألم ترْ)[١]، يقف والأ ينصبها(١)، وقد تقدم ذكره في سورة(٢).

عن []<sup>(٣)</sup> صليت خلف [أبي]<sup>(١)</sup> الْمَليح الهذلي فقرأ: (ألم يأتك نبأ ما فعل ربك بأصحاب الفيل)، وقرأ: (فجعلناهم كعصف مأكول)[٥]<sup>(٥)</sup>. وذكر عنه: (فجعلتهم)، بالتاء<sup>(٢)</sup>، يعنى: الطير، لقوله: ﴿تَرْمِيهِم﴾[٤].

عن ابن يعمر وأبي نهيك: (يرميهم بحجارة)، بالياء (٧)، كأنه لقوله: ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَالَهُ عَنْ ابن يعمر وأبي نهيك: والذي أرسل عليهم يرميهم، يعني به: الله جل ذكره.



- (٥) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ١٩٩٨).
- (٦) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ١٩٩٨)، شواذ القراءات (ص: ٥٢٣).
- (٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦٥)، شواذ القراءات (ص:٢٣٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب (٢/ ٣٧٣)، المغنى للدهان (٢/ ١٩٩٨).

<sup>(</sup>٢) كذا العبارة في الأصل من غير ورود اسم السورة، والمراد ورود هذه الكلمة في سورة البقرة عند الآية (٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) كلمة لم أتمكن من قراءتها في الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط في الأصل. وأبو المليح الهذلي هو عامر بن أسامة بن عمير، روى عن أبيه، وعن أنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وروى عنه أيوب السختياني، وغيره، توفي سنة البيه، وعن أنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وروى عنه أيوب السختياني، وغيره، توفي سنة البيه، وعن أنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وروى عنه أيوب السختياني، وغيره، توفي سنة البيه، وعن أنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وروى عنه أيوب السختياني، وغيره، توفي سنة البيه، وعن أنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وروى عنه أيوب السختياني، وغيره، توفي سنة البيه، وعن أنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وروى عنه أيوب السختياني، وغيره، توفي سنة البيه، وعن أنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وروى عنه أيوب السختياني، وغيره، توفي سنة البيه، وعن أنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وروى عنه أيوب السختياني، وغيره، توفي سنة البيه، وعن أنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وروى عنه أيوب السختياني، وغيره، توفي سنة البيه، وعن أنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وروى عنه أيوب السختياني، وغيره، توفي سنة البيه، وعن أنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وروى عنه أيوب السختياني، وغيره، توفي سنة الله بن عباس، وروى عنه أيوب السختياني، وغيره، توفي سنة الله، وعبد الله بن عباس، وروى عنه أيوب السختياني، وغيره، وعنه أيوب الله، وعبد الله بن عباس، وروى عنه أيوب الله، وعبد الله بن عباس، وروى عنه أيوب الله، وعبد الله بن عباس، وروى عنه أيوب الله، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس، وروى عنه أيوب الله بن عباس، وعبد الله بن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عبد الله الله بن عبد الله بن عبد

## سورة قريش

سليم عن حمزة عن الأعمش: (لإلْف قريش)[١](١)، ساكنة اللام. (إلْفهم)[٢] مثله(٢).

عن عكرمة: (ليألف قريش)[١]<sup>(٣)</sup>، وقال: أمرهم الله أن يألفوا عبادة<sup>(٤)</sup>. (ألِفهم)[٢]، بكسر اللام<sup>(٥)</sup>. وقيل من تفسيره: اذكر نعمتي على قريش ما فعل بأصحاب الفيل ليألفوا على التوحيد<sup>(٢)</sup>.

عن أبي عمرو من طريق الحلواني: (رُحلة الشتاء)، بضم الراء(٧).

وقد قال الفراء: آخر سورة الفيل ليس يوقف حتى تصل ﴿ لِإِيكَفِ وَقَدْ قَالَ الفراء: آخر سورة الفيل ليس يوقف حتى تصل ﴿ لِإِيكَفِ قُرَيْشٍ ﴾ [١] بـ ﴿ إِيكَفِهِمُ (^) رِحْلَةَ ٱلشِّسْتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ﴾ [١] بـ ﴿ إِيكَفِهِمُ (^) رِحْلَةَ ٱلشِّسْتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ﴾ [٢] بـ ﴿ إِيكَافِهِمُ () وذلك أنهم كانوا

<sup>(</sup>١) أورده الزجاج من غير نسبة، وذكر أن هذا الوجه لم يقرأ به. ينظر: معاني القرآن وإعرابه (٥/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) وقفت على هذه القراءة مروية عن العمري والدوري عن أبي جعفر وقتادة. ينظر: المغني للدهان (٢) وقفت على المراءة مروية عن العمري والدوري عن أبي جعفر وقتادة. ينظر: المغني للدهان (٢) ١٧٩٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦٥)، شواذ القراءات (ص:٥٢٣).

<sup>(</sup>٤) كذا العبارة في الأصل، والظاهر أن في هذا الموضع سقطًا، ومن هذا السقط تتمة تفسير عكرمة: أن يألفوا عبادة ربِّ هذا البيت. ينظر: الدر المنثور (٨/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>٥) نسبها ابن خالويه لبعضهم. ينظر: المختصر (ص:٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تنوير المقباس (ص:٥٢٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦٦)، شواذ القراءات (ص:٢٤٥).

<sup>(^)</sup> في الأصل: (كإيلافهم)، والمثبت هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٩) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٢٩٣). وجاء فيه قريبًا من هذا المعنى.

يرتحلون في الشتاء إلى اليمن؛ لأنها دافئة، وفي الصيف إلى الشام؛ لأنها باردة في الشتاء. ليألف ليُؤلِف لغتان. يقال: ألفت الشيء آلفه إلفًا و[إلافًا](١)، وألفتُ الشيء أولِف إيلافًا(١)، ومثله: أيدت وآيدت.

وعن الزهري في حروفه: (لِيْلاف قريش)[١] (٣)، يعني: همز (إيلافهم)[٢] (٤).



<sup>(</sup>١) في الأصل: (والالفا).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تهذيب اللغة (١٥/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ١٧٩٩)، جامع القراءات (٢/ ١٦٧٥).

<sup>(</sup>٤) كذا العبارة في الأصل، ولم يتبين لي المراد منها.

#### سورة الماعون

عن الحسن -واختلف عنه - وأبي رجاء: (يدَع اليتيم)[٢]، خفيف (١٠)، أي: يتركه فيلا يكرمه، كقوله: ﴿ بَل لّا تُكْرِمُونَ ٱلْمَتِيمَ ﴿ وَلا تَحَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمَعْرِينِ ﴾ [الفجر:١٧-١٨]. وقراءة العامة: ﴿ يَدُعُ ٱلْمَتِيمَ ﴾ [٢]، أي: يدفع (١٠). ومثله: ﴿ يُدَعُونَ ﴾ [١٦]، أي: يدفعون (٣). وقال الحسن: يدفعه عن حقه (١٠). عن عبيد بن عمير وزيد بن علي: (ولا يُحَاضُّ)[٣]، بضم الياء وألف (٥٠)، يريد: يحاضض.

في قراءة عبد الله: (الذين هم في صلواتهم لاهون)[٥](٢). قال أبو حاتم: المعنيان [٦٤١/ ب] متقاربان(٧).

عن ابن أبي إسحاق والأشهب: (يُرَوُّون)[٦] مقصورة مهموزة في: وزن يُدَعُّون (^). قال أبو معاذ: يقال: رائيت ورأَّيت رئاءً ومرأى ويروُّون مقصور، مثل:

<sup>(</sup>١) ينظر: مفردة الحسن (ص:٢٠٣)، جامع القراءات (ص:١٦٧٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الطبري (٢٤/ ٦٥٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٩١)، تفسير الطبري (٢١/ ٥٧٤).

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذا التفسير مرويًّا عن ابن عباس. ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٤٦٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (ص:١٨٠١)، شواذ القراءات (ص:٥٢٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦٦)، شواذ القراءات (ص:٥٢٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٢٩٥)، تفسير الثعلبي (١١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>A) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (ص: ٧٥١)، المحرر الوجيز (٥/ ٧٢٥)، المغني للدهان (٨) ينظر: إعراب القراءات الشواذ (ص: ١٨٠٢).

قَضَى [وقَضَّى](١).



<sup>(</sup>١) في الأصل: (يوقضَّى)، والمثبت هو المناسب للسياق. وقال العكبري: "وماضيه (رأَّى) مشدَّدًا على التكثير." ينظر: إعراب القراءات الشواذ (٢/ ٧٥١).



## سورة الكوثر

عن الخليل: (إنا أنطيناك)[١]، بالنون (١)، وهي لغة يمانيَّة معروفة (٢)، وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا مانع لما أنطيت ولا منطي لما منعت (٣).

عن عاصم والزهري: (إن شانيك)[٣]، بغير همز<sup>(١)</sup>. وفي حرف عبد الله: (إن شنيك)<sup>(٥)</sup>.



<sup>(</sup>٥) ينظر: المغنى للدهان (٤/ ١٨٠٣).



<sup>(</sup>١) وقفت على هذه القراءة مروية عن أبي والحسن وابن مسعود. ينظر: الكامل (ص:٦٦٣)، شواذ القراءات (ص:٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (٩/ ٢٣٩)، وقال ابن منظور: "الإنطاء: الإعطاء بلغة أهل اليمن". ينظر: لسان العرب، مادة: نطا (١٤/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير برقم (١٩٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦٧)، شواذ القراءات (ص:٥٢٥).

### سورة الكافرين

عن علي رضي الله عنه: (قل للكافرين لا أعبد ما تعبدون)[١-٢](١).

وعن طلحة: (قل للذين كفروا)[١](٢)، ولعله اعتبر حرف عبد الله(٣).

عن سلام: (ولى ديني)[٦]، بالياء مثبتة (١٠).

وروي: (عابدون)[٣،٥] و(عابد)[٤]، بالإمالة<sup>(٥)</sup>.



<sup>(</sup>١) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ١٨٠٤)، شواذ القراءات (ص٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) أي: قرأ بها طلحة اعتبارًا بقراءة عبد الله بن مسعود؛ لأنها رويت عنه. ينظر: المحرر الوجيز (٥/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتهى (ص: ٦٣٠)، جامع القراءات (٢/ ١٦٧٩).

<sup>(</sup>٥) رواها هشام عن ابن عامر. ينظر: التيسر (ص: ٤٦٩)، المبهج (٢/ ١٩٨)، النشر (٢/ ٦٦).

#### سورة النصر

قال أبو حاتم: روى إسماعيل عن أبي نوفل قال: صلَّى بنا ابن عباس فقرأ: (إذا جاء فتح الله والنصر)[١](). وعن ابن قطيب: (إذا جاء من الله الفتح والنصر)().

قال أبو معاذ: إذا وقفت على: ﴿وَٱسْتَغُفِرْ ﴾ [٣] لم تجد بدًّا من أن تحرك الراء؛ لئلا تجمع بين ساكنين.

عن الخليل: (يُدخَلون في دين الله)[٢] أي: يُفعل بهم.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام. ينظر: فضائل القرآن (ص: ٣١٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٢٥). إلا إن فيه (جاءك).

<sup>(</sup>٣) وقفت على هذه القراءة من غير نسبة. ينظر: المغني للدهان (٢/ ١٨٠٦)، تفسير الكشاف (٤/ ١٨١).

#### سورة تبت

عن الأعمش في بعض الروايات: (ما أُغنيَ عنه ماله)[٢]، بضم الألف وفتح الياء(١)؛ ما أُغنيَ عنه شيء لماله وولده، والله أعلم.

عن الأعمش أيضًا رواه عن ابن مسعود: (ماله وما اكتسب)(٢).

قال أبو معاذ: قرأت في مصحف: (تبت يدا أبو لهب)[١]<sup>(٣)</sup>، يجعله اسمًا واحدًا. وذكر عن علي رضي الله عنه أنه كتب من: علي بن [أبو]<sup>(٤)</sup> طالب؛ جعله اسمًا<sup>(٥)</sup>.

عن ابن مسعود والحسن -واختلف عنه - والأعرج وشبيل واليماني: (سيُصَلَّى)[٣]، بضم الياء مشددة اللام (٥)؛ كقوله: ﴿ وَيَصَلَى سَعِيرًا ﴾[الانشقاق:١١]. عن ابن مسعود من طريق الحلواني: (ذات لهْب)[٣]، خفيفة، وأظنه غلط؛

لأن الصحيح عنه: (أبي لهْبِ)<sup>(٧)</sup>.

- (٤) في الأصل: (أبي)، والسياق يقتضي ما أثبته.
- (٥) ينظر: عمدة الكتاب للنحاس (١/ ٧٣)، تفسير الكشاف (٨/ ٨١٤).
  - (٦) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦٨)، الكامل (ص:٦٦٣).
- (٧) وقفت على الخلاف في كلمة (لهب) في موضعها الأول فقط، ووقفت عليها مروية عن ابن كثير غير ابن مقسم. ينظر: المغنى للدهان (٢/ ١٨٠٧)، الكامل (ص:٦٦٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ١٨٠٧)، شواذ القراءات (ص:٥٢٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير الماتريدي (۱۰/ ۱۶۱)، مختصر ابن خالويه (ص:۲٦۸)، تفسير القرطبي (۲) ينظر: تفسير الماتريدي (۲۱/ ۱۹۹).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦٨)، المغنى للدهان (ص:١٨٠٧).

وفي حرف أبي: (ومُرَيَّتُهُ -[٧٤١/ أ] على التصغير - حمالةُ الحطب)[٤] (١٠. وعن ابن مسعود: (وامرأته حمالةُ الحطب) (٢٠. عن أبي قلابة: (وامرأته حاملةُ الحطب) (٢٠. عن أبي قلابة: (وامرأته حاملةُ الحطب)؛ على القطع، ويجعل: (وامرأته)، كلامًا كافيًا، أي: وامرأته تَصلى معه، أو: سيَصلى هو وامرأته نارًا، والمعنى واحد. وينصب (حمالة) على القطع (٤٠؛ ولا يعجبني هذا. قال مجاهد وقتادة والكلبي والسدي: (حمالة الحطب) النميمة، أي: كانت تمشي بالنميمة (٥٠. وعبيد عن الضحاك قال: كانت تحمل الشوك فتلقيه على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعقره (١٠. وعن معمر قال: كانت تعيِّر النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، وكانت تحتطب بنفسها فعيَّرها بالاحتطاب (١٠٠).

﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِم ﴾[٥]، قال: في عنقها سلسلة، (والمسد): الحديدة التي عليها البكرة والسلسلة فيها، فهي تختلفُ والسلسلة في النار، كما

<sup>(</sup>١) ينظر: المغني للدهان (٢/ ١٨٠٧).

<sup>(</sup>٢) ذكر العكبري أن بعضهم ينوِّن الأول وينصب (الحطب) به. ينظر: إعراب القراءات الشواذ (٢/ ٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغني للدهان (٢/ ١٨٠٨).

<sup>(</sup>٤) وقفت على هذه القراءة منسوبة إلى ابن مسعود. ينظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٢٩٩)، إيضاح الوقف والابتداء (٢/ ٩٩١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير القرطبي (٢٢/ ٥٥٤)، الدر المنثور (٨/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>٦) نقل معنى هذا التفسير عن ابن عباس وابن زيد. ينظر: الدر المنثور (٨/ ٧٦٧).

<sup>(</sup>٧) نقل هذا التفسير عن قتادة. ينظر: النكت والعيون (٦/ ٣٦٧)، زاد المسير (٤/ ٥٠٣).

اختلف الدَّلو على البكرة في اليم، كما كانت تختلف في الدنيا بالنميمة(١).



(١) نقل هذا التفسير بمعناه عن ابن عباس. ينظر: الدر المنثور (٨/ ٦٦٧).



#### سورة الإخلاص

عمرو بن ميمون: صلى (٢) بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأ: (قل هو الله الواحد الصمد) (٣). قال سعيد: وكذلك هي في قراءة عبد الله.

عن الخليل: (كفُؤا)[٤]، خفيف (أ). وعن ابن أبي إسحاق خفيف بغير همز (أ). قال يعقوب: كذلك قرأ جدِّي وكذلك أقرأ (أ). قال يعقوب سليمان بن علي (أ): (كِفتًا)، بالكسر والهمز (أ). وعن نافع فيما زعم أبو حاتم: (كُفًا)، بفتح الفاء ولا

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦٩)، المغني للدهان (٤/ ١٨١٠)، شواذ القراءات (ص:٢٦٥)

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (والصلا)، والظاهر أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص:٢٦٩)، المغني للدهان (٢/ ١٨١٠).

<sup>(</sup>٤) قرأ بها حمزة ويعقوب وخلف من العشرة، ينظر: النشر (٢/٢١٦).

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة حمزة وقفًا. ينظر: التيسير (ص: ٢٠٢)، النشر (١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٢٧).

<sup>(</sup>٧) كذا العبارة في الأصل، ولعل كلمة (يعقوب) مقحمة في هذا الموضع؛ لأن القراءة نسبت إلى سليمان بن علي. وهو سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس القرشي، الهاشمي، أبو أيوب، روى عن عكرمة مولى ابن عباس، وأبيه علي بن عبد الله بن عباس، وروى عنه ابنه جعفر بن سليمان، والحجاج الشقري، والحكم بن عبدة، توفي سنة ١٤٢هـ. تهذيب الكمال (١٢/٤٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ١٨١٢)، شواذ القراءات (ص:٧٧)، الشوارد (ص:٣٣).

يهمز<sup>(۱)</sup>. قال عيسى: إن قريشًا تقول مثل ذلك ولا يهمزون، وتميم: (كِفًا)، بكسر الكاف بغير واو<sup>(۱)</sup>، قال: [ ]<sup>(۱)</sup> [ \ الكاف بغير واو<sup>(۱)</sup>، قال: [ ]<sup>(۱)</sup> [ كالكاف بغير واو<sup>(۱)</sup>، قال: [ ]<sup>(۱)</sup> شيءُ [كفؤٌ له]<sup>(۱)</sup> فيصاهره فيكون له صاحبة<sup>(۱)</sup>.



- (٦) في الأصل: (كقوله له).
- (٧) ينظر: تفسير الطبري (٢٤/ ٧٣٨) بمعناه. ورفيع هو أبو العالية، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ١٨١٢)، شواذ القراءات (ص:٧٢٥).

<sup>(</sup>٢) ذكر الزجاج قراءة كسر الكاف دون نسبة، ودون تطرق للهمزة أو الواو. ينظر: معاني القرآن (٥/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) هنا خرمٌ في طرف الورقة، ذهب بسببه ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>٤) قال الزجاج: "والكَفْء: بفتح الكاف وسكون الفاء؛ اسم، لم يُقرأ بها." ينظر: معاني القرآن (٥/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لي)، ولعل المثبت هو الصواب؛ لأن التعبير عن الله عز وجل.

#### سورة الفلق

عن الحسن: (من شر النفِثات)[٤]، بغير ألف وكسر الفاء، خفيف<sup>(۱)</sup>. قرأ ابن خالد<sup>(۲)</sup> عن عبد الله بن القاسم مولى أبي بكر<sup>(۳)</sup> وعن يزيد بن قطيب: (النافثات)<sup>(٤)</sup>، يقال: نَفَثَ فهو نافث، فإذا كثر النفث فهو نفَّاث<sup>(٥)</sup>.

عن عيسى: (حاسد)[٥]، بالإمالة(٢).

عن قتادة برواية الحلواني: (النَّفَّأثات)[٤]، مهموز (٧).



- (٥) ينظر: المصباح المنير (٢/ ٦١٥).
  - (٦) ينظر: الكامل (ص:٣٢٤).
- (٧) ينظر: المغنى للدهان (٢/ ١٨١٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: شواذ القراءات (ص:٥٢٨)، البحر المحيط (٨/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) هو قرة بن خالد السدوسي، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن القاسم القرشي، التيمي، البصري، مولى أبي بكر الصديق، روى عن جابر، وسعيد بن المسيب، وابن عباس، وروى عنه قرة بن خالد، وفضيل بن غزوان. ينظر: تهذيب الكمال (١٥/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ٢٧٠)، إعراب القراءات الشواذ (٢/ ٧٦١)، شواذ القراءات (ص: ٥٢٧).

#### سورة الناس

عن الخليل والأعمش: (مالك الناس)[٢](١).

وروي عن الكسائي وعيسى وأبي عمرو: (الناس)[١] ممالة (٢)، والله أعلم وأحكم.



تم الكتاب: غرائبُ القرآنِ على يد العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة الله تعالى

أحمد بن الحسين المقرئ الله عفر الله من (٤) قرأ ولمن قال آمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين في رابع عشر شوال سنة [خمس] (٥) وست مائة

<sup>(</sup>۱) وقفت على هذه القراءة من غير نسبة. ينظر: إعراب القراءات الشواذ (۲/ ۲۲۷)، مفاتيح الغيب (۲/ ۳۷۷).

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (٢/ ٥٥١)، النشر (٢/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) كذا استظهرتها في الأصل.

<sup>(</sup>٤) كذا العبارة في الأصل، ولعله سقط منها لام الجر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) كذا استظهرتها في الأصل.

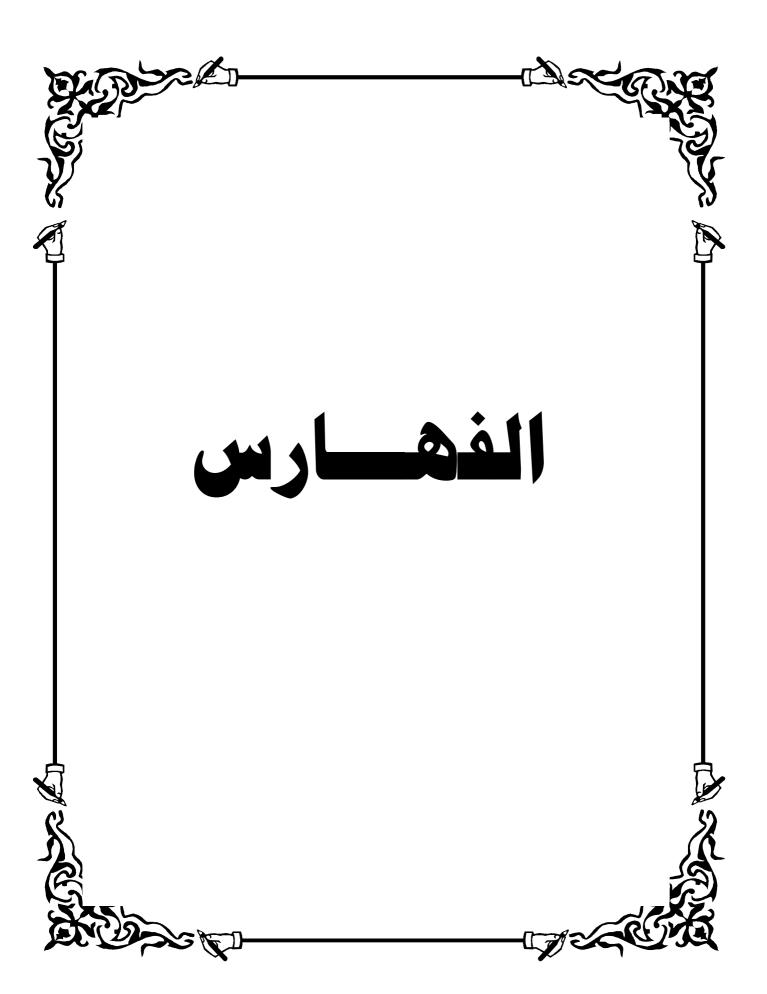

# الفهـــارس

- (۱) فهرس المصادر والمراجع
- (٢) فهرس الأحاديث النبوية
  - (٣) فهرس الأشعار
- (٤) فهرس الأعلام المترجمين
  - (٥) فهرس الموضوعات

# فهرس المصادر والمراجع

- (۱) الإبانة، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧هـ)، تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار نهضة مصر للطبع والنشر.
- (٢) إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع، لأبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل (ت: ٦٦٥هـ)، دار الكتب العلمية،
- (٣) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، لأحمد بن محمد بن عبد الغني البنا الدمياطي، تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية، لبنان.
- (٤) الإتقان في علوم القرآن، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: ١٣٩٤هـ.
- (٥) التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، لأبي حيان الأندلسي (ت: ٧٤٥هـ)، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم، دار كنوز اشبيليا، الطبعة الأولى.
- (٦) الاختيار عند القراء، لأمين بن إدريس فلاتة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٣٦هـ.
- (۷) أخبار النحويين البصريين، لأبي سعيد الحسن بن عبد الله بن السيرافي، (ت: ٣٦٨هـ)، تحقيق: طه محمد الزيني، ومحمد عبد المنعم خفاجي، مصطفى البابي الحلبى، الطبعة: ١٣٧٣هـ.
- (A) أدب الكاتب، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: ٢٧٦هـ)، تحقيق: محمد الدالي، مؤسسة الرسالة.
- (٩) الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد والدلالات، لأبي عمرو الداني (ت: ٤٤٤هـ)، تحقيق: محمد بن مجقان الجزائري، دار المغني، المملكة العربية السعودية، الرياض، الطبعة الأولى،
- (۱۰) الإرشاد في معرفة علماء الحديث، لأبي يعلى الخليلي، خليل بن عبد الله القرويني (ت: ٤٤٦هـ)، تحقيق: محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.

- (۱۱) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم= تفسير أبي السعود، لأبي السعود، لأبي السعود محمد بن محمد العمادي (ت: ٩٨٢هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- (۱۲) إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر، لأبي العز محمد بن الحسين القلانسي (ت: ٥٢١هـ)، تحقيق: عمر حمدان الكبيسي، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
- (١٣) أسد الغابة، لأبي بو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري، عز الدين ابن الثير (ت: ٦٣٠هـ)، : دار الفكر، بيروت، ١٤٠٩ه.
- (١٤) أشعار الشعراء الستة الجاهليين، لأبي الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمرى الأندلسي المعروف بالأعلم (ت: ٤٧٦هـ).
- (١٥) إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، لعبد الباقي بن عبد المجيد اليماني، (ت: ٧٣٤هـ)، تحقيق: عبد المجيد دياب، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
- (١٦) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، لمحمد بن محمد أبو شُهبة (ت: 12. هـ)، مكتبة السنة، الطبعة الرابعة.
- (١٧) الإصابة في تمييز الصحابة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
- (۱۸) إصلاح المنطق، لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت (ت: ٢٤٤ه)، تحقيق: محمد مرعب، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
- (١٩) الأصول في النحو، لأبي بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج (ت: ٣١٦هـ)، تحقيق: عبد الحسين الفتلى، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت.
- (٢٠) الأضداد، لمحمد بن القاسم أبو بكر الأنباري (ت: ٣٢٨هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ١٤٠٧هـ.
- (٢١) إعراب القراءات السبع وعللها، لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني النحوي الشافعي (ت:٣٧٠)، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ١٤١٣هـ.

- (٢٢) إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبري (ت: ٦١٦هـ)، تحقيق: محمد السيد أحمد عزوز، الطبعة الثانية، بيروت: عالم الكتب، ١٤٣١هـ.
- (٣٣) إعراب القرآن، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت: ٣٣٨هـ)، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
- (٢٤) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني النحوي الشافعي (ت:٣٧٠)، الناشر: مطبعة دار الكتب المصرية، ١٣٦٠هـ.
- (٢٥) الأعلام، لخير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي (ت: ١٣٩٦هـ)، الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر، ٢٠٠٢م.
- (٢٦) الإقناع في القراءات السبع، لأبي جعفر أحمد بن علي بن خلف الأنصاري (ت: ٥٤٠هـ)، تحقيق: عبد المجيد قطامش، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، ١٤٢٢هـ.
- (۲۷) الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، لسعد الملك أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا (ت: ٤٧٥هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
- (٢٨) إكمال الإكمال، لمحمد بن عبد الغني المعروف بابن نقطة (ت: ٦٢٩هـ)، تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبيّ، جامعة أم القرى، مكة، الطبعة الأولى، 1٤١٠هـ.
- (٢٩) أمالي ابن الشجري، لضياء الدين هبة الله بن علي المعروف بابن الشجري (ت: ٥٤٢هـ)، تحقيق: محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
- (٣٠) إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات، لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت: ٢١٦ه)، بيروت: دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ه.
- (٣١) إنباه الرواة على أنباه النحاة، لجمال الدين، أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (٣١) (ت: ٦٤٦هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.

- (٣٢) الأنساب، لعبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني (ت: ٥٦٢هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، وغيره، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الطبعة الأولى، ١٣٨٢هـ.
- (٣٣) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري الأنباري (ت: ٥٧٧هـ)، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ.
- (٣٤) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي (ت: ٦٨٥هـ)، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
- (٣٥) إيجاز التعريف في علم التصريف، لمحمد بن عبد الله المعروف بابن مالك (ت: ٢٧٨هـ)، تحقيق: محمد المهدي سالم، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
- (٣٦) إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات الأربع عشرة، لشمس الدين محمد بن خليل القباقبي، (ت: ٨٤٩هـ)، تحقيق: أحمد خالد شكري، دار عمار، عمّان، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
- (٣٧) إيضاح الوقف والابتداء، لمحمد بن القاسم أبو بكر الأنباري (ت: ٣٢٨هـ)، تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٣٩٠هـ.
- (٣٨) باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن، لمحمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي (ت: بعد ٥٥٣هـ)، تحقيق: سعاد بنت صالح بابقي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤١٩هـ.
- (٣٩) بحر العلوم، المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفى: ٣٧٣هـ).
- (٤٠) البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي (ت: ٧٤٥هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

- (٤١) البداية والنهاية، لأبي الفداء الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت: ٧٧٤هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى، دار هجر، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
- (٤٢) البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، لأبي حفص سراج الدين عمر النشّار (ت: ٩٣٨هـ)، تحقيق وتعليق ودراسة: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
- (٣٤) البرهان في علوم القرآن لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت: ٧٩٤هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، ١٣٧٦هـ.
- (٤٤) بستان الهداة في اختلاف الأئمة والرواة في القراءات الثلاث عشرة واختيار اليزيدي، لأبي بكر بن الجندي المقري، (ت: ٧٦٩هـ)، تحقيق: حسين بن محمد العواجي، دار الزمان، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤٢٩هـ.
- (٤٥) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت: ٨١٧ه)، تحقيق: محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة.
- (٤٦) بغية الطلب في تاريخ حلب، لعمر بن أحمد بن هبة الله العقيلي (٦٦٠هـ)، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر.
- (٤٧) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان، صيدا.
- (٤٨) البلدان، لأحمد بن إسحاق بن جعفر اليعقوبي (ت: بعد ٢٩٢هـ)، درا الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
- (٤٩) بلدان الخلافة الشرقية، لكي لسترنج، ترجمة: بشير فرنسيس، وكوركيس عواد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٩٨٥م.
- (٥٠) تاريخ التمدن الإسلامي، لجورجي زيدان، مراجعة وتعليق: حسين مؤنس، دار الهلال.
- (٥١) تاج العروس من جواهر القاموس، لمرتضى الزبيدي محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، (ت: ١٢٠٥هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.

- (٥٢) تاريخ أصبهان، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (ت: ٤٣٠هـ)، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
- (٥٣) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت: ٧٤٨هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣ م.
- (٥٤) التاريخ الكبير، المؤلف: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخارى، (ت: ٢٥٦هـ)، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن.
- (٥٥) تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت: ٣٤٦٥)، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
- (٥٦) تاريخ دمشق، لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (٥٦) (ت: ٥٧١هـ)، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: دار الفكر، ١٤١٥هـ.
- (٥٧) تأويل مشكل القرآن، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: ٢٧٦هـ)، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- (٥٨) التبصرة في قراءات الأئمة العشرة، لأبي الحسن علي بن فارس الخياط (ت: ٢٥٨هـ)، تحقيق: رحاب محمد مفيد، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ.
- (٥٩) تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ)، تحقيق: محمد علي النجار، مراجعة: علي محمد البجاوي، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان.
- (٦٠) التبيان في إعراب القرآن، : لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت: مراب)، تحقيق : علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- (٦١) التجريد لبغية المريد في القراءات السبع، لابن الفحام عبد الرحمن بن عتيق الصِّقلي (ت: ٥١٦هـ)، تحقيق: ضاري إبراهيم العاصي، دار عمَّار، عمَّان، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.

- (٦٢) التحبير في المعجم الكبير، لعبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني (ت: ٥٦) التحبير في المعجم الكبيرة ناجي سالم، رئاسة ديوان الأوقاف، بغداد، الطبعة الأولى، ١٣٩٥هـ.
- (٦٣) تحبير التيسير في القراءات العشر، لمحمد بن محمد بن الجزري (ت: ٨٣٣هـ)، تحقيق: أحمد محمد القضاة، دار الفرقان، الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
- (٦٤) تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن، لأحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي (ت: ٧٧٩هـ)، تحقيق: علي حسين البوَّاب، كنوز اشبيليا، الملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٢٨هـ.
- (٦٥) التذكرة الحمدونية لأبي المعالي محمد بن الحسن بن حمدون (ت: ٥٦٢هـ)، دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
- (٦٦) تذكرة الحفاظ، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ٧٤٨هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.
- (٦٧) التذكرة في القراءات الثمان، لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون المقرئ الحلبي (ت: ٣٩٩ه)، تحقيق: أيمن رشدي سويد، الطبعة الأولى، جدة: الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ١٤١٢ه.
- (٦٨) تصحيح الفصيح وشرحه، لأبي محمد عبد الله بن جعفر بن دُرُسْتَوَيه (ت: ٣٤٧هـ)، تحقيق: محمد بدوي المختون، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٤١٩هـ.
- (٦٩) تفسير ابن أبي حاتم، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الرازي ابن أبي حاتم (ت: ٣٢٧هـ)، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، ١٤١٩ هـ.
- (٧٠) تفسير ابن المنذر، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت: ٣١٩هـ).
- (٧١) التفسير البسيط، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (ت: ٤٦٨هـ)، المحقق: مجموعة من المحققين، عمادة

- البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 1٤٣٠هـ.
- (٧٢) تفسير الماتريدي= تأويلات أهل السنة، لمحمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي (ت: ٣٣٣هـ)، تحقيق: مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ.
- (٧٣) الكشف والبيان عن تفسير القرآن، لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، (ت: ٤٢٧هـ)، تحقيق: الإمام أبو محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.
- (٧٤) تفسير القرآن العزيز، الأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى، ابن أبي زَمنِين المالكي (ت: ٣٩٩هـ)، تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز، دار الفاروق الحديثة، مصر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
- (٧٥) تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت: ٤٧٧هـ) تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
- (٧٦) تفسير القرآن، لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت: 8٨٩هـ)، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
- (۷۷) تفسير مجاهد، لأبي الحجاج مجاهد بن جبر المكي (ت: ١٠٤هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر الإسلامي، مصر، الطبعة الأولى، 1٤١٠هـ.
- (۷۸) التفسير من سنن سعيد بن منصور ، لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني (ت: ۲۲۷ه) ، دراسة وتحقيق: سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد ، دار الصميعى ، الطبعة الأولى ، ۱٤۱۷هـ.
- (٧٩) تفسير يحيى بن سلام، ليحيى بن سلام بن أبي ثعلبة القيرواني (ت: ٢٠٠هـ)، تحقيق: هند شلبى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ.

- (۸۰) تقريب التهذيب، لأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت: ۸۵۸هـ)، تحقيق: محمد عوامة الناشر، دار الرشيد، سوريا، الطبعة الأولى، ۱٤٠٦هـ.
- (٨١) التقريب والبيان في شواذ القرآن في معرفة شواذ القرآن، لعبد الرحمن بن عبد المجيد الصفراوي (ت: ٦٣٦هـ)، نسخة محفوظة في المكتبة الظاهرية، دمشق، ورقم حفظها (١/ ٣٣٢- ٢٣٤ [٦٨٦٦]٢٣٤)
- (٨٢) التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لمحمد بن عبد الغني بن أبي بكر الحنبلي البغدادي (ت: ٦٢٩هـ)، تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ٢٠٨هـ.
- (٨٣) التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (ت: نحو ٣٩٥هـ)، تحقيق: عزة حسن، دار طلاس، دمشق، الطبعة الثانية، ١٩٩٦م.
- (٨٤) تلخيص تاريخ نيسابور، لأحمد بن محمد بن الحسن المعروف بالخليفة النيسابوري، كتابخانة ابن سينا، طهران.
- (٨٥) تلخيص العبارات بلطيف الإشارات في القراءات السبع، لأبي علي الحسن بن خلف المعروف بابن بليمة (ت: ٥١٤هـ)، تحقيق: سبيع حمزة حاكمي، دار القبلة، المملكة العربية السعودية، جدة، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
- (٨٦) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، جمعه مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت: ٨١٧هـ)، دار الكتب العلمية، لبنان.
- (۸۷) تهذيب الأسماء واللغات، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ) عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- (٨٨) تهذيب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بن علي بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: ٨٨) مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى، ١٣٢٦هـ.
- (۸۹) تهذیب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري، (ت: ۳۷۰هـ)، تحقیق: محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة الأولی، ۲۰۰۱م.

- (٩٠) توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، المؤلف: لأبي بكر محمد بن عبد الله بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، الشهير بابن ناصر الدين (ت: ٨٤٢هـ)، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٣م.
- (٩١) التيسير في القراءات السبع، لأبي عمرو الداني (ت: ٤٤٤هـ)، تحقيق: حاتم صالح الضامن، الطبعة الأولى، الشارقة، مكتبة الصحابة، ١٤٢٩هـ.
- (٩٢) الثقات، لمحمد بن حبان بن أحمد الدارمي (ت: ٣٥٤هـ)، عناية: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية ومحمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة الأولى، ١٣٩٣هـ.
- (٩٣) جامع البيان في القراءات السبع المشهورة، لأبي عمرو الداني (ت: ٤٤٤هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ.
- (٩٤) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لمحمد بن جرير الطبري (ت: ٣١٠هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
- (٩٥) جامع القراءات، لأبي بكر محمد بن أحمد بن الهيثم الروذباري (كان حيًّا سنة ١٩٥هـ)، تحقيق: حنان بن عبد الكريم العنزي، رسالة دكتوراة من قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٣٥هـ.
- (٩٦) الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله بن محمد القرطبي (ت: ١٧٦هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ.
- (٩٧) الجرح والتعديل، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم (ت: ٣٢٧هـ)، مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة: الأولى، ١٢٧١ هـ ١٩٥٢ م.
- (٩٨) جزء فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، لأبي عمر حفص بن عمر الدوري (٩٨) . تحقيق: أحمد بن عيسى المعصراوي، دار السلام، القاهرة، ١٤٢٧هـ.

- (٩٩) جمال القراء وكمال الإقراء، لعلي بن محمد علم الدين السخاوي (ت: ٦٤٣هـ)، تحقيق: مروان العطيَّة، ومحسن خرابة.
- (١٠٠) الجمل في النحو، للخليل بن أحمد الفراهيدي البصري (ت: ١٧٠هـ)، تحقيق: فخر الدين قباوة، الطبعة الخامسة، ١٤١٦هـ.
- (۱۰۱) الجنى الداني في حروف المعاني، للحسن بن قاسم المرادي، تحقيق: فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،
- (۱۰۲) الجواهر الحسان في تفسير القرآن، لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي (ت: ۸۷۵هـ)، تحقيق: محمد علي معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ۱٤۱۸هـ،
- (١٠٣) الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي محيي الدين الحنفي (ت: ٧٧٥هـ)، مير محمد كتب خانه، كراتشي.
- (۱۰٤) حاشية الملا علي قاري في تخريج قراءات تفسير البيضاوي، لملا علي قاري (ت: عبدالله بن موسى الكثيري، رسالة دكتوراة من قسم القراءات بجامعة أم القرى، عام ١٤٣٥هـ.
- (۱۰۰) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي=عناية القاضي وكفاية الراضي، لشهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي (ت: ۱۰۹هـ)، دار صادر، بيروت.
- (١٠٦) الحجة للقراء السبعة، للحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي (ت: ٣٧٧هـ)، تحقيق: بدر الدين قهوجي، بشير جويجابي، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ.
- (۱۰۷) حجة القراءات، لأبي زرعة ابن زنجلة عبد الرحمن بن محمد (ت: تقريبًا 85%)، تحقيق: سعيد الأفغاني، دار الرسالة.
- (۱۰۸) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (ت: ٤٣٠هـ)، دار السعادة، بجوار محافظة مصر، ١٣٩٤هـ.

- (۱۰۹) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت: ۱۰۹) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت: ۱۰۹هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الرابعة، ۱۶۱۸هـ.
- (١١٠) الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: ٣٩٢هـ)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة.
- (۱۱۱) الخلاف بين النحويين: دراسة تحليل تقويم، للسيد رزق الطويل، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
- (١١٢) الدر الثمين في أسماء المصنفين، لابن الساعي علي بن أنجب بن عثمان أبو طالب (ت: ١٧٤هـ)، تحقيق وتعليق: أحمد شوقي بنبين، ومحمد سعيد حنشي، دار الغرب الإسلامي، تونس، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ.
- (١١٣) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، لأبي العباس، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (ت: ٧٥٦هـ)، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.
- (١١٤) الدر المنثور، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ)، دار الفكر، بيروت، لبنان.
- (١١٥) درة الغواص في أوهام الخواص، لأبي محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري (ت: ٥١٦هـ)، تحقيق: عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
  - (١١٦) ديوان عمر بن أبي ربيعة، دار القلم، بيروت، لبنان.
- (۱۱۷) ديوان النابغة الذبياني، جمع وتحقيق وشرح: محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ.
- (١١٨) ديوان امرِئ القيس، اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٢٥هـ.
- (١١٩) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت: ١٢٧٠هـ)، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.



- (١٢٠) الروض الباس في تراجم شيوخ الحاكم، لأبي الطيب نايف بن صلاح المنصوري، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
- (۱۲۱) زاد المسير في علم التفسير، لجمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: ۵۹۷هـ)، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ۱٤۲۲هـ.
- (۱۲۲) الزاهر في معاني كلمات الناس، لمحمد بن القاسم بن محمد، أبو بكر الأنباري (ت: ۳۲۸هـ)، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ۱٤۱۲هـ.
- (۱۲۳) سر صناعة الإعراب، لأبي الفتح عثمان بن جني (ت: ٣٩٢هـ)، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، وأحمد رشدي شحاتة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
- (١٢٤) سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، (ت: ٢٧٣هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، وفيصل عيسى البابي الحلبي.
- (١٢٥) سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: ٢٧٥هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد كامل بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 1٤٣٠هـ.
- (١٢٦) سنن الترمذي، لأبي محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي، (ت: ٢٧٩هـ)، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، ١٣٩٥هـ.
- (۱۲۷) سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت: ٣٨٥هـ)، تحقيق وتعليق: شعيب الأرناؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.
- (١٢٨) السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤ هـ.



- (١٢٩) سنن النسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت: ٣٠٣هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ.
- (۱۳۰) سوق العروس، لأبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري (ت: ٤٧٨هـ)، نسخة مخطوطة محفوظة في دار الكتب المصرية، برقم (قراءات ٦٠٩).
- (١٣١) سير أعلام النبلاء، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت: ٨٤٧هـ)، تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م.
- (۱۳۲) شرح أبيات سيبويه، لأبي محمد السيرافي يوسف بن أبي سعيد (ت: ٣٨٥هـ)، تحقيق: محمد علي الريح هاشم، مكتبة الكليات الأزهرية، ودار الفكر، القاهرة، مصر، ١٣٩٤هـ.
- (١٣٣) شرح الإمام الزبيدي على متن الدرة (ت: ٨٤٨هـ)، تحقيق: عبد الرازق علي إبراهيم موسى، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.
- (١٣٤) شرح التصريف، لأبي القاسم عمر بن ثابت الثمانيني (ت: ٤٤٢هـ)، المحقق: إبراهيم بن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
- (١٣٥) شرح شعلة على الشاطبية=كنز المعاني شرح حرز الأماني، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الموصلي المعروف بشعلة (ت: ١٥٦هـ)، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
- (١٣٦) شرح طيبة النشري القراءات العشر، لأحمد بن محمد بن الجزري (ت: ٨٥٩هـ)، تحقيق: علي بن محمد الضباع، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٣٦٩هـ.
- (۱۳۷) شرح الغاية في القراءات العشر وعللها لأبي الحسن علي بن محمد الفارسي، تحديد العشر وعللها لأبي الحسن علي بن محمد الفارسي، تحديد المحتبة التيمورية، برقم (٤٣٣: قراءات).
- (١٣٨) شرح الكافية الشافية، لمحمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني (ت: ٣٨) مركز البحث عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى، مركز البحث



- العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى.
- (١٣٩) شرح المفصل، ليعيش بن علي بن يعيش المعروف بابن يعيش (ت: ٦٤٣هـ)، قدم له: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
- (١٤٠) شرح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب ت ١٠٩٣هـ، لمحمد بن الحسن الرضي الإستراباذي، (ت: ١٨٦هـ)، تحقيق: محمد نور الحسن، محمد الزفزاف، محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٣٩٥هـ.
- (۱٤۱) شرح الهداية، لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت: ٤٤٠هـ)، تحقيق: حازم سعيد حيدر، دار عمار، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ.
- (١٤٢) شعب الإيمان، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرُوْجِردي الخراساني أبو بكر البيهقي (ت: ٤٥٨هـ)، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي، الهند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
- (١٤٣) الشعر والشعراء، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت٢٧٦هـ)، دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٣هـ.
- (١٤٤) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، لنشوان بن سعيد الحميري (ت: ٥٧٣هـ)، تحقيق: حسين بن عبد الله العمري، ومطهر بن علي الإرياني، ويوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.
- (١٤٥) شواذ القراءات، لرضي الدين أبي عبد الله محمد بن أبي نصر الكرماني (ت: ق٦هـ تقريبًا)، تحقيق: شمران العجلي، مؤسسة البلاغ، بيروت، لبنان.
- (١٤٦) الشوارد = ما تفرد به بعض أئمة اللغة، لرضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن القرشي الصغاني (ت: ٦٥٠هـ)، تحقيق وتقديم: مصطفى حجازي، مجمع اللغة العربية، مراجعة: محمد مهدي علام، الأمين العام لمجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.

- (١٤٧) الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت: ٣٩٥هـ)، نشر: محمد علي بيضون، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
- (١٤٨) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت: ٣٩٣هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٧هـ.
- (١٤٩) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم الدارمي البُستي (ت: ٣٥٤هـ)، تحقيق: شعيب الأرنووط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.
- (۱۵۰) صحيح البخاري= الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري (ت: ٢٥٦)، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
- (۱۰۱) صحيح مسلم= المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري (ت: ٢٦١هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- (١٥٢) الصناعتين، لأبي هـ لال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري (ت: نحو هـ ١٥٢)، تحقيق: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العنصرية، بيروت، ١٤١٩ هـ.
- (۱۵۳) ضرائر الشعر، لعلي بن مؤمن بن محمد المعروف بابن عصفور (ت: ٦٦٩هـ)، تحقيق: السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس، الطبعة الأولى، ١٩٨٠ م.
- (١٥٤) الضعفاء والمتروكون، المؤلف: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت: ٣٠٣هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، الطبعة: الأولى، ١٣٩٦هـ.
- (١٥٥) طبقات الحفاظ، لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.

- (١٥٦) طبقات الحنابلة، لأبي الحسين ابن أبي يعلى (ت: ٥٢٦هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقى، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- (١٥٧) طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت: ٧٧١هـ)، تحقيق: محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
- (١٥٨) طبقات الشافعيين، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت: ٤٧٧هـ)، تحقيق: أحمد عمر هاشم، محمد زينهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، ١٤١٣هـ.
- (۱۰۹) طبقات الفقهاء الشافعية، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح (ت: ٦٤٣هـ)، تحقيق: محيي الدين علي نجيب، دار البشائر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٢هـ.
- (١٦٠) طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم، المؤلف: عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم، ابن السَّلَّار الشافعي (المتوفى: ٧٨٧هـ)، المحقق: أحمد محمد عزوز، الناشر: المكتبة العصرية صيدا بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٣م.
- (۱۲۱) الطبقات الكبرى، لأبي عبد الله محمد بن سعد البصري المعروف بابن سعد (ت: ۲۳۰هـ)، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى، ۱۹٦۸ م.
- (١٦٢) طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (ت: ٣٦٩هـ)، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ.
- (١٦٣) طبقات المفسرين، لأحمد بن محمد الأدنروي (من علماء القرن الحادي عشر)، تحقيق: سليمان بن صالح الحربي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
- (١٦٤) طبقات المفسرين، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ٩١١هـ)، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبة، مصر، الطبعة الأولى، ١٣٩٦هـ.

- (١٦٥) طبقات المفسرين، لمحمد بن علي بن أحمد شمس الدين الداوودي (ت: ٩٤٥هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء.
- (١٦٦) طبقات النحويين واللغويين، لمحمد بن الحسن بن عبيد الله الزبيدي الأندلسي الإشبيلي أبو بكر (ت: ٣٧٩هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، دار المعارف.
- (١٦٧) طبقات النسابين، المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (المتوفى: ١٤٢٩هـ)، دار الرشد، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧هـ.
- (١٦٨) طبقات خليفة بن خياط ، لأبي عمرو خليفة بن خياط العصفري البصري (ت: ٢٤٨هـ)، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر، ١٤١٤هـ.
- (١٦٩) العباب الزاخر واللباب الفاخر، لرضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن الصغانى الحنفى (ت: ٦٥٠هـ).
- (۱۷۰) العبر في خبر من غبر، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت: ٧٤٨هـ)، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- (۱۷۱) العشرات في غريب اللغة، لمحمد بن عبد الواحد المعروف بغلام ثعلب (ت: هـ)، تحقيق: يحيى عبد الرؤوف جبر، المطبعة الوطنية، عمان.
- (۱۷۲) العقد الفريد، لأبي عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (ت: ٣٢٨هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ.
- (۱۷۳) العقد المذَهنَّب في طبقات حملة المذهنب، لابن الملقن سراج الدين عمر بن علي الشافعي المصري (ت: ۸۰۵هـ)، تحقيق: أيمن نصر الأزهري، سيد مهني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ۱٤۱٧هـ.
- (١٧٤) عمدة الكتَّاب، لأبي جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي (ت: ٣٣٨هـ)، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ.

- (١٧٥) عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، لمحمد أشرف الصديقي العظيم آبادي (ت: ١٣٢٩هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٥هـ.
- (١٧٦) كتاب العين، للخليل بن أحمد تميم الفراهيدي البصري (ت: ١٧٠هـ)، تحقيق: د مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
- (۱۷۷) غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار، لأبي العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني العطار (ت: ٥٦٩هـ)، تحقيق: أشرف محمد فؤاد طلعت، الطبعة الأولى، جدة، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ١٤١٤هـ.
- (۱۷۸) غاية النهاية في طبقات القراء، لشمس الدين ، محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري (ت: ۸۳۳هـ)، مكتبة ابن تيمية، عني بنشره لأول مرة عام ۱۳۵۱هـ: جبرجستراسر.
- (۱۷۹) الغاية في القراءات العشر، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني (ت ١٧٩)، تحقيق: محمد غياث الجنباز، الطبعة الأولى، الرياض، دار الشواف، ١٤٠٥هـ.
- (۱۸۰) غيث النفع في القراءات السبع، لسيدي علي النُّوري الصفاقسي (ت: ۱۱۸٤هـ)، تحقيق: أحمد محمود عبد السميع الحفيان، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٥هـ.
- (۱۸۱) غرائب التفسير وعجائب التأويل، لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني (ت: نحو مدائب القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، مؤسسة علوم القرآن بيروت.
- (۱۸۲) غرائب القرآن ورغائب الفرقان=تفسير النيسابوري، لنظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري (ت: ۸۵هــ)، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ۱٤۱٦هـ.
- (۱۸۳) غريب القرآن، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: ۲۷٦هـ)، تحقيق: أحمد صقر، دار الكتب العلمية، ۱۳۹۸هـ.
- (١٨٤) غريب القرآن= نزهة القلوب، لأبي بكر العزيري محمد السجستاني (ت: ٣٣٠هـ)، تحقيق: محمد أديب جمران، دار قتيبة، سوريا، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.



- (١٨٥) غريب الحديث، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: ٢٧٦هـ)، تحقيق: عبد الله الجبوري، مطبعة العانى، بغداد، الطبعة الأولى، ١٣٩٧هـ.
- (١٨٦) غريب الحديث، لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم المعروف بالخطابي (ت: هريب الحديث، لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم المعروف بالخطابي (ت: هريب المحمد)، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٢هـ.
- (١٨٧) الفائق في غريب الحديث والأثر، لأبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري (ت: ٥٣٨هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، الطبعة الثانية.
- (۱۸۸) فتح الباب في الكنى والألقاب، لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي (ت: ٣٩٥هـ)، تحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر، السعودية، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
- (١٨٩) فتح الوصيد في شرح القصيد، لعلم الدين أبي الحسن السخاوي (ت: ٦٤٣هـ)، تحقيق: مولاي محمد الإدريسي الطاهري، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢٦هـ.
- (١٩٠) الفريد في إعراب القرآن المجيد، للمنتجب حسين بن أبي العز الهمذاني، تحقيق: محمد بن حسن النمر، دار الثقافة، الدوحة، قطر، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
- (۱۹۱) الفريدة البارزية في حل القصيدة الشاطبية، لهبة الله بن عبد الرحيم المعروف بابن البارزي (ت: ۷۳۸هـ)، تحقيق: عبد الله السليماني، رسالة ماجستير من كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، ۱٤۱۷هـ.
- (۱۹۲) الفصيح، لأحمد بن يحيى بن زيد أبي العباس، المعروف بثعلب (ت: ۲۹۱هـ)، تحقيق ودراسة: عاطف مدكور، دار المعارف.
- (١٩٣) فضائل القرآن، لأبي عبيد القاسم بن سلّام الهروي البغدادي (ت: ٢٢٤هـ)، تحقيق: مروان العطية، ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين، دار ابن كثير، دمشق، بيروت.
- (١٩٤) فنون الأفنان في عيون علوم القرآن، لجمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي (ت: ٥٩٧هـ)، دار البشائر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.



- (۱۹۰) الفهرست، لمحمد بن إسحاق بن محمد الوراق المعروف بابن النديم (ت: ٤٣٨هـ)، تحقيق: إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٤١٧ هـ.
- (١٩٦) القاموس المحيط، لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت: ٨١٧هـ)، تحقيق وتعليق: سعد بن محمد السعد، دار المآثر، المدينة النبوية، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ.
- (١٩٧) القراءات الشاذة بين الرواية والتفسير وأثرها في التفسير والأحكام، لسامي محمد سعيد عبد الشكور، دار عمَّار، عمَّان، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
- (۱۹۸) القراءات الشاذة ضوابطها والاحتجاج بها في الفقه والعربية، لعبد العلي المسؤول، دار ابن عفان، القاهرة، دار ابن القيم، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٩هـ.
- (۱۹۹) القراءات الشاذة دراسة صوتية دلالية، لحمدي بن سلطان العدوي، دار الصحابة، طنطا، الطبعة الأولى، ۱٤۲۷هـ.
- (۲۰۰) قراءة الإمام أبي عمرو بن العلاء البصري، لأبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري (ت: ٤٦٨هـ)، تحقيق: أحمد رجب أبو سالم، مكتبة الإمام البخاري، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٣٥هـ.
- (۲۰۱) الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد بن عدي الجرجاني (ت: ٣٦٥هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، عبد الفتاح أبو سنة، الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
- (٢٠٢) كتاب الألفاظ، لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت (ت: 8٢٤هـ)، تحقيق: فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٩٨م.
- (٢٠٣) كتاب الأفعال، لعلي بن جعفر بن علي السعدي المعروف بابن القطَّاع الصقلي (ت: ٥١٥هـ)، عالم الكتب، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.
- (٢٠٤) كتاب فيه لغات القرآن، لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت: ٢٠٧هـ)، ضبطه وصححه: جابر بن عبد الله السريع، ١٤٣٥هـ.
- (۲۰۵) الكتاب، لعمرو بن عثمان بن قنبر، الملقب سيبويه (ت: ۱۸۰هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، ۱٤۰۸ هـ.

- (٢٠٦) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، لمحمد بن علي التهانوي (ت: بعد ماء)، تقديم وإشراف ومراجعة: رفيق العجم، تحقيق: علي دحروج، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٦م.
- (۲۰۷) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله (ت: ۵۳۸هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت الطبعة الثالثة، ١٤٠٧هـ.
- (٢٠٨) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧)، تحقيق: محيي الدين رمضان، الطبعة الرابعة، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٧هـ.
- (٢٠٩) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة (ت: ١٠٦٧هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- (۲۱۰) كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات، لنور الدين أبي الحسن الباقولي (ت: ٥٤٣هـ)، تحقيق: عبد القادر بن عبد الرحمن السعدى، دار عمار، عمَّان، الطبعة الثانية، ١٤٢٦هـ.
- (٢١١) الكنى والأسماء، لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: ٢٦١هـ).
- (٢١٢) الكنز في القراءات العشر، لعبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه الواسطي (ت: ٧٤١هـ)، تحقيق: خالد المشهداني، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٧٥هـ.
- (٢١٣) اللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي = (ت: ٧٧٥هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ.
- (٢١٤) لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت: ٧١١هـ)، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٤ هـ.

- (٢١٥) لسان الميزان، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد حجر العسقلاني (ت: ٨٥٥هـ)، تحقيق: دائرة المعرف النظامية، الهند، مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٣٩٠هـ.
- (٢١٦) لطائف الإشارات لفنون القراءات، لأبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني (ت: ٩٢٣هـ)، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، ١٤٣٤هـ.
- (٢١٧) اللمع في العربية، المؤلف، لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: ٣٩٢هـ)، تحقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت.
- (۲۱۸) المبسوط في القراءات العشر، لأحمد بن الحسين بن مِهْران النيسابوري، (ت:۳۸۱هـ)، تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي، مجمع اللغة العربية، دمشق، ۱۹۸۱ م.
- (۲۱۹) المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة، لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: ٣٩٧هـ)، قرأه وشرحه وعلق عليه: مروان العطية، وشيخ الزايد، الناشر: دار الهجرة، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- (۲۲۰) مجاز القرآن، المؤلف: أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري (ت: ۲۰۹هـ)، تحقيق: محمد فواد سزگين، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: ۱۳۸۱ هـ.
- (۲۲۱) مجالس العلماء، لعبد الرحمن بن إسحاق البغدادي الزجاجي، (ت: ٣٣٧هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، دار الرفاعي، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ.
  - (٢٢٢) مجالس ثعلب، لأحمد بن يحيى بن أبو العباس المعروف بثعلب (ت: ٢٩١هـ).
- (٢٢٣) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان الدارمي البُستي (ت: ٣٥٤هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، الطبعة الأولى، ١٣٩٦هـ.
- (٢٢٤) مجمل اللغة، لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، (ت: ٣٩٥هـ)، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ.

- (٣٢٥) المجموع اللفيف، لمحمد بن محمد بن هبة الله العلوي الحسيني الطرابلسي (ت: بعد ٥١٥هـ)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ.
- (٣٢٦) محاسن التأويل، لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي (ت: ١٣٣٧هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
- (۲۲۷) المحبر، لمحمد بن حبيب بن أمية بن عمرو أبو جعفر البغدادي (ت: ٢٤٥هـ)، تحقيق: إيلزة ليختن شتيتر، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
- (٢٢٨) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: ٣٩٢هـ)، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الطبعة ١٤٢٠هـ.
- (٢٢٩) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي (ت: ٥٤٢هـ)، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ.
- (٣٠٠) المحكم والمحيط الأعظم، المؤلف: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (ت: 80٨هـ، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
  - (٢٣١) المحيط في اللغة، لإسماعيل بن عباد بن العباس (ت: ٣٨٥هـ).
- (٢٣٢) مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت: ٣٧٠هـ)، تحقيق: محمد عيد الشعباني، دار الصحابة، طنطا، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ.
- (٢٣٣) المخصص، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: ٤٥٨هـ)، تحقيق: خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
- (۲۳٤) مختارات من المخطوطات العربية النادرة في مكتبات تركيا، إعداد: رمضان ششن، بتقديم: أكمل الدين إحسان اوغلى، من منشورات وقف ايسار، ١٩٩٧م.

- (٢٣٥) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، لأبي القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي المعروف بأبي شامة (ت:٦٦٥هـ)، تحقيق : طيار آلتي قولاج، دار صادر، بيروت، ١٣٩٥هـ.
  - (٢٣٦) المدارس النحوية، لشوقى ضيف، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السابعة.
- (٢٣٧) المذكر والمؤنث، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت: ٣٢٨هـ)، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، مراجعة: رمضان عبد التواب، جمهورية مصر العربية، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث، 1٤٠١هـ.
- (٢٣٨) المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن النيسابوري (ت: ٤٠٥هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
- (٢٣٩) مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت: ٢٤١هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
- (۲٤۱) مصطلح الإشارات في القراءات الزائدة المروية عن الثقات، لابن القاصح علي بن عثمان البغدادي (ت: ۸۰۱هـ)، تحقيق: أحمد بن عطية الوهيبي، دار الفكر، عمَّان، الطبعة الأولى، ۱٤۲۷هـ.
- (٢٤٢) كتاب المصاحف، لأبي بكر بن أبي داود السجستاني (ت: ٣١٦هـ)، تحقيق: محمد بن عبده، الفاروق الحديثة، مصر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
- (٢٤٣) كتاب المصاحف، لأبي بكر عبد الله بن سليمان السجستاني (ت: ٣١٦هـ)، تحقيق: محب الدين عبد السبحان واعظ، دار البشائر، بيروت، الطبعة الثانية، ٢٤٣هـ.

- (٢٤٤) اللمحة في شرح الملحة، لابن الصائغ محمد بن حسن الجذامي (ت: ٧٢٠هـ)، تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.
- (٢٤٥) ليس في كلام العرب، للحسين بن أحمد بن خالويه (ت: ٣٧٠هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، ١٣٩٩هـ.
- المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر، لأبي الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري (ت: ٥٥٠)، دراسة وتحقيق: إبراهيم بن سعيد الدوسري، دار الحضارة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٣٨هـ.
- (٢٤٧) المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد (ت: ٢٤٧)، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
- (٢٤٨) المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: ٢١١هـ)، تحقيق: حبيب الـرحمن الأعظمـي، المجلس العلمـي، الهند، يطلب من المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.
- (٢٤٩) المفتاح في اختلاف القراء السبعة، لأبي القاسم عبد الوهاب بن محمد القرطبي (ت: ٣٤٩هـ)، تحقيق: حاتم بن صالح الضامن، دار البشائر، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ.
- (٢٥٠) معالم التنزيل في تفسير القرآن، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي (ت: ٥١٠هـ)، تحقيق : عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠هـ.
- (٢٥١) معاني الحروف للرماني، تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار الشروق، جدة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٤هـ.
- (٢٥٢) معاني القرآن، للأخفش سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي، (ت: ٢١٥هـ)، تحقيق: عبد الأمير محمد أمين الورد، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
- (٢٥٣) معاني القرآن، لأبي الحسن علي بن حمزة الكسائي، (ت: ١٨٩هـ)، أعاد بناءه: عيسى شحاتة عيسى، دار قباء، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٩٨م.

- (٢٥٤) معاني القرآن وإعرابه، لإبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج (ت: ٣١٥)، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨
- (٢٥٥) معاني القرآن، لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت: ٢٠٧هـ)، عالم الكتب، بيروت.
- (٢٥٦) معجم البلدان، لشهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت: ٦٢٦هـ)، درا صادر، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٩٥هـ.
- (٢٥٧) معجم الأدباء، لشهاب ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت: ٦٢٦هـ)، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ.
- (٢٥٨) معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية ، لعمر رضا كحالة (ت: ١٤٠٨) مؤسسة الرسالة.
- (٢٥٩) المعجم الأوسط، لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت: ٣٦٠هـ)، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة.
- (٢٦٠) معجم الصحابة لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي (ت: ٣١٧هـ)، تحقيق: محمد الأمين بن محمد الجكني، مكتبة دار البيان، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
- (٢٦١) معجم القراءات، لعبد اللطيف الخطيب، دار سعد الدين، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
- (۲۲۲) معجم ديوان الأدب، لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي، (ت: ٣٥٠هـ)، تحقيق: أحمد مختار عمر، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، ١٤٢٤ م.
- (٢٦٣) المعجم المفهرس= تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ)، تحقيق: محمد شكور المياديني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
- (٢٦٤) معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ت: ٣٩٥هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ١٣٩٩هـ.

- (٢٦٥) المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، لأبي منصور موهوب بن أحمد بن محمد الخضر الجواليقي (ت:٥٤٠هـ)، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى،
- (٢٦٦) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قُايْماز الذهبي (ت: ٧٤٨هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ.
- (٢٦٧) المغني في الضعفاء، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قُايْماز الذهبي (ت: ٧٤٨هـ)، تحقيق: الدكتور نور الدين عتر.
- (٢٦٨) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لعبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف ابن هشام (ت: ٧٦١هـ)، تحقيق: مازن المبارك، محمد علي حمد الله، دار الفكر، دمشق، الطبعة السادسة، ١٩٨٥.
- (٢٦٩) المغني في القراءات، لمحمد بن أبي نصر، بن أحمد الدَّهَّان (ت: ق٦هـ تقريبًا)، تحقيق: محمود بن كابر الشنقيطي، رسالة دكتوراة من قسم القراءات بجامعة أم القرى، ١٤٣٨هـ.
- (۲۷۰) مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني، لمحمود بن أبي الفتح محمد الكرماني (ت: بعد ۵۱۳هـ)، تحقيق: عبد الكريم مصطفى مدلج، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ۱٤۲۲هـ.
- (۲۷۱) مفاتيح الغيب لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الرازي (ت: ۲۰۱هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ۱٤۲۰هـ.
- (٢٧٢) مفردة ابن محيصن المكي، لأبي علي الحسن بن علي الأهوازي (ت: ٤٤٦هـ)، تحقيق: عمر يوسف حمدان، دار ابن كثير، عمَّان، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ.
- (٢٧٣) مفردة الحسن البصري، لأبي علي الحسن الأهوازي (ت: ٤٤٦هـ)، تحقيق: عمار أمين الددو، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٦هـ.
- (٢٧٤) مفردة الكسائي، لرضي الدين أبي عبد الله محمد بن أبي نصر الكرماني (ت: ق7هـ تقريبًا)، تحقيق: أشرف محمد طلعت، مكتبة الإمام البخاري، مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٩هـ.

- (٢٧٥) مفردة يعقوب، لأبي عمرو الداني (ت: ٤٤٤ه)، تحقيق: حسين محمد العواجي، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٩هـ.
- (٢٧٦) المقتضب، لمحمد بن يزيد أبو العباس المعروف بالمبرد (ت: ٢٨٥هـ)، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروت، لبنان.
- (۲۷۷) المقصور والممدود لابن ولاد أحمد بن محمد التميمي المصري (ت: ٣٣٢هـ)، تحقيق: بولس برونله، مطبعة ليدن، ١٩٠٠هـ.
- (٢٧٨) المقنع في رسم مصاحف الأمصار، لأبي عمرو الداني (ت: ٤٤٤هـ)، تحقيق: محمد الصادق قمحاوى، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
- (٢٧٩) المكتنى في سرد الكنى، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت: ٧٤٨هـ)، تحقيق: محمد صالح عبد العزيز المراد، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- (٢٨٠) الممتع الكبير في التصريف، لعلي بن مؤمن بن محمد أبو الحسن المعروف بابن عصفور (ت: ٦٦٩هـ)، مكتبة لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٩٦م.
- (٢٨١) المنجّد في اللغة، لعلي بن الحسن الهُنائي الأزدي (ت: بعد ٣٠٩هـ)، تحقيق: أحمد مختار عمر، ضاحي عبد الباقي، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٨٨م.
- (٢٨٢) منجد المقرئين ومرشد الطالبين، لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت: ٨٣٣هـ)، اعتنى به: علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
- (۲۸۳) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، لتقي الدين إبراهيم بن محمد الصريفيني (ت: ٦٤١هـ)، تحقيق: خالد حيدر، دار الفكر، ١٤١٤هـ.
- (٢٨٤) المنتخب من معجم شيوخ السمعاني، لعبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني (ت: ٥٦٢هـ)، تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.

- (٢٨٥) المنتخب من كلام العرب، لعلي بن الحسن الهُنائي الأزدي (ت: بعد ٣٠٩هـ)، تحقيق: محمد بن أحمد العمري، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
- (٢٨٦) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لجمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: ٥٩٧هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ.
- (۲۸۷) المؤتلف والمختلف، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني (ت: ٣٨٥هـ)، تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
- (٢٨٨) ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز النهبي (ت: ٧٤٨هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٣٨٢ هـ.
- (٢٨٩) الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي (ت: ٢٢٤هـ)، تحقيق: محمد بن صالح المديفر، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٨هـ.
- (٢٩٠) النحو الوافي، المؤلف: عباس حسن (المتوفى: ١٣٩٨هـ)، الناشر: دار المعارف، الطبعة: الطبعة الخامسة عشرة.
- (۲۹۱) نزهة الألباء في طبقات الأدباء، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري (المتوفى: ۷۷۷هـ)، المحقق: الثالثة، ابراهيم السامرائي، الناشر: مكتبة المنار، الزرقاء الأردن، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م.
- (٢٩٢) النشرية القراءات العشر، لابن الجزري محمد بن محمد بن يوسف (ت: ٨٣٣) هـ)، أشرف على تصحيحه ومراجعته: على محمد الضباع، دار الفكر، مصر.
- (٢٩٣) النكت في القرآن الكريم (في معاني القرآن الكريم وإعرابه)، لأبي الحسن علي بن فضّال بن علي بن غالب المُجاشعي القيرواني (ت: ٤٧٩هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد القادر الطويل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ.



- (٢٩٤) النكت والعيون، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد الشهير بالماوردي (ت: 500هـ)، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- (٢٩٥) نهاية الأرب في فنون الأدب، لأحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي النويري (ت: ٧٣٣هـ)، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
- (٢٩٦) النوادر في اللغة، لأبي زيد الأنصاري، تحقيق ودراسة: محمد عبد القادر أحمد، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠١هـ.
- (۲۹۷) الهادي في القراءات السبع، لمحمد بن سفيان القيرواني (ت: ٤١٣هـ)، تحقيق: خالد حسن أبو الجود، دار عباد الرحمن، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
- (۲۹۸) هدایة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، لإسماعیل باشا البغدادي (ت: ۱۳۳۹هـ)، دار إحیاء التراث العربی، بیروت.
- (٢٩٩) الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، لأبي محمد مكي بن أبي طالب حمّوش بن محمد القيسي القيرواني (ت: ٤٣٧هـ)، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية، جامعة الشارقة، بإشراف: الشاهد البوشيخي، نشر: جامعة الشارقة، الطبعة الأولى، ١٤٢٩هـ.
- (٣٠٠) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطى (ت: ٩١١هـ)، تحقيق: عبد الحميد هنداوى، المكتبة التوفيقية، مصر.
- (٣٠١) الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل الصفدي (ت: ٧٦٤هـ)، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتركى مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠هـ.
- (٣٠٢) الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، لعبد الفتاح بن عبد الغني القاضي (ت: ٤٠٣هـ)، مكتبة السوادي، الطبعة الرابعة، ١٤١٢هـ.
- (٣٠٣) الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة، لأبي علي الحسن بن علي الأهوازي (ت: ٤٤٦هـ)، تحقيق: دريد حسن أحمد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢م.

- (٣٠٤) وجه التهاني إلى منظومات الديواني، جمع وتحقيق لمنظومات: علي بن أبي محمد الواسطي الديواني (ت: ٧٤٣هـ)، تحقيق: ياسر إبراهيم المزروعي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٢٩هـ.
- (٣٠٥) الوسيط في تفسير القرآن المجيد، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت: ٢٦٨)، تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، أحمد محمد صبرة، أحمد عبد الغني الجمل، عبد الرحمن عويس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
- (٣٠٦) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس أحمد بن خلكان (ت: ٦٨١هـ)، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت.
- (٣٠٧) ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن، لمحمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المعروف بغلام ثعلب (ت: ٣٤٥هـ)، تحقيق: محمد يعقوب تركستاني، مكتبة العلوم والحكم، السعودية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.



## فهرس الأحاديث النبوية

| رقم الصفحة | طرف الحديث                                             | م  |
|------------|--------------------------------------------------------|----|
| ۸۱٤        | أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق    | ١  |
| ٨٦٦        | أمرت أن أقاتل حتى يقولوا: لا إله إلا الله              | ۲  |
| ٧٥٣        | إن الله يغفر الذنوب جميعًا ولا يبالي                   | ٣  |
| ١٣٨        | أن النبي صلى الله عليه لما كتب إلى أهل اليمن           | ٤  |
| ٧٥٤        | أنه كان يقول إذا قرأ: أليس ذلك بقادر                   | ٥  |
| ۸۱۹        | أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقرؤها         | ٦  |
| 971        | إني أمرت أن أقرأ عليك                                  | ٧  |
| ٧٥٤        | قد جاءتكِ فكذبتِ واستكبرتِ وكنتِ من الكافرين           | ٨  |
| ٥٦٥        | كنا بقاعٍ من نمرة، فأُرقدت رقدة، ونحن في مظلة          | ٩  |
| 777        | لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها،               | ١. |
| 977        | لا مانع لما أنطيت                                      | 11 |
| 7.7        | لا يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه                       | 17 |
| 779        | نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن، حلف أن لا يؤتيه      | ١٣ |
| 77.        | والذين يأتون ما أتوا؛ من الإتيان. وذَكرتْ ذلك عن النبي | ١٤ |
| ٩٠٠        | يا عائشة لا تسبخي عنه                                  | 10 |







## فهرس الأشعار

| رقم الصفحة   | الأبيات                                                     | م   |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| ۸۳۹          | بيضاء حوراء من الحير العين أو حوراء عيناء                   | ١   |
| ٨٥٨          | وإما أن يقول بنو مصاد إليكم إننا قوم بُراء                  | ۲   |
| 13, 971      | تتقطعت بي دونك الأسباب                                      | ٣   |
| ۸۹           | ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملْكٍ دونها يتذبذبُ        | ٤   |
| 719          | وبلدة ليس بها أصوات هيهات من سهلها هيات                     | ٥   |
| 719          | يقتضب بالحلق واللهاة هيهات من منهكها هياتِ                  | ٦   |
| 779          | وكأن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو بأرت وذو طويت              | ٧   |
| 9.7          | تأبى قضاعة أن تعرفْ لكم نسبًا وابنا نزارٍ وأنتم بيضةُ البلد | ٨   |
| ٥٧٥          | فإن تدفنوا الداء لا نَخْفه وإن تبعثوا الحرب لا نقعد         | ٩   |
| 441          | جاريةٌ أحسن من حَلْيها والحَلْي فيه الدُرُّ والجوهرُ        | ١.  |
| ٤٨١          | نشرب الإثم في الصباح عقارًا ونرى المُثْك بيننا مستدارًا     | 11  |
| 717          | هن [الحرائر] لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور      | ١٢  |
| ٧٥٧          | ما أقلت قدماي إنهم نعم الساعون بالأمر المبر                 | ١٣  |
| ۸۳۰          | لولا الثريدان هلكنا من ضمر ثريد ليل وثريد بالنَّهُر         | ١٤  |
| ٧٤١          | أمن ذكر ليلى إذ نأتك تنوص اوتقصر عنها خطوة] وتبوص           | 10  |
| 007          | ولست بمساك ولكنأقول وأعرف                                   | ١٦  |
| <b>N</b> 6 . | فلئن قوم أصابوا عزة وأصبنا من زمان رنقا                     | ١٧  |
| ١٤٠          | للقد كانوا لدى أزماننا لصنيعين لبأس وتقى                    | 1 V |
| ٧٣٧          | فلو أني رميتك من بعيد العاقك من دعاء الذئب عاقي             | ١٨  |
| ٥٤           | ولما رأونا باديًا رُكَباتُنا على موطن لا يخلطُ الجد بالهزل  | ۱۹  |
| ٨٦           | ألا لا بارك اللَّهُ في سهيل إذا ما اللَّهُ بارك في الرجال   | ۲٠  |
| ٨٠٥          | ولما رأونا باديًا رُكَباتُنا على موطن لا يخلطُ الجد         | 71  |
| ,,,,,        | بالهزل                                                      |     |



| رقم الصفحة | الأبيات                         |                            | م   |
|------------|---------------------------------|----------------------------|-----|
| 1.7        | وبين النَّقا آأنت أمْ أمُّ سالم | فيا ظبية الوعساء بين جلاجل | 77  |
| 01.        | شعواءَ كاللذعة والميسم          | ماويّ بل ربَّتما غارةٍ     | 77  |
| V          | والمسبغون يدًا إذا أنعموا       | العاطفون تحين ما من عاطف   | 7 £ |
| ۸٤٢،٥٤     | بسبع رميت الجمر أم بثمان        | فو الله ما أدري وإني لسائل | 70  |
| ٧٣٧        | مُجَدنًا من تكلَّم أجميعنا      | إذا ما حاتم وُجد ابن عمي   | 77  |
| 9          | غاله <u>ف</u> الود حتى ودعه     | ليت شعري عن خليلي ما الذي  | ۲۷  |





## فهرس الأعلام المترجم لهم

| رقم الصفحة | العلم                                        | م   |
|------------|----------------------------------------------|-----|
| 119        | أبان بن تَغْلِب الرَّبَعي                    | ١   |
| <b>709</b> | أبان بن عثمان بن عفًان                       | ۲   |
| ٥٧٢        | أبان بن يزيد العطار                          | ٣   |
| 0.5        | إبراهيم بن أبي بكير                          | ٤   |
| ٨٥         | إبراهيم بن أبي عبلة                          | ٥   |
| 009        | إبراهيم بن يزيد بن شريك                      | ٦   |
| ٩٧         | إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود             | ٧   |
| ۳۷۸        | أبو الدقيش الأعرابي                          | ٨   |
| ۲۳.        | أبو حرب بن أبي الأسود الدؤلي                 | ٩   |
| ١٨٣        | أبو حفص الخراز                               | ١.  |
| 7.7        | أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبدالله البجلي   | 11  |
| 7 £ 7      | أبو عبدالله النضر بن أحمد                    | 17  |
| ٩٨         | أبو عبيدة معْمَر بن المثنَّى                 | ١٣  |
| ٥١.        | أبو قرة الكلابي                              | ١٤  |
| 7 / 9      | أبو كُريْب، محمد بن العلاء بن كريب الهمْداني | 10  |
| ٤٩٩        | أبو مكوزة الأعرابي                           | ١٦  |
| ٩١         | أبي السّرار الغنوي                           | ١٧  |
| ٧٨٨        | أحمد بن الصباح النهشلي                       | ١٨  |
| ٤٤٦        | أحمد بن صالح المصري = ابن الطبري             | 19  |
| 077        | أحمد بن محمد بن عبدالله، أبو العباس          | ۲.  |
| 97.        | أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي               | 71  |
| ०७१        | أحمد بن محمد، أبو حامد، البشتي               | 77  |
| 7 £ £      | أحمد بن موسى بن أبي مريم                     | 77  |
| ٩ ٤        | أحمد بن موسى بن العبّاس بن مجاهد             | ۲ ٤ |
| 777        | أحمد بن يزيد بن ازداذ،                       | 70  |

| رقم الصفحة  | العلم                                 | م   |
|-------------|---------------------------------------|-----|
| 7.7         | إسحاق بن إبراهيم بن عثمان             | 77  |
| ١٧٠         | إسحاق بن محمد بن عبدالرحمن بن المسيّب | 7 7 |
| ۲۸۳         | إسحاق بن يوسف بن يعقوب الأزرق         | ۲۸  |
| 9 £ 1       | إسماعيل بن أبي خالد البجلي            | 79  |
| 709         | إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري  | ٣.  |
| 7.4         | إسماعيل بن حكيم الخزاعي               | ٣١  |
| ٣٨٢         | إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة     | ٣٢  |
| 7 £ 1       | إسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين         | ٣٣  |
| 90          | إسماعيل بن مسلم المكي                 | ٣٤  |
| 90          | الأسود بن يزيد بن قيس                 | ٣0  |
| 177         | أسِيد بن أبي أسيد البراد              | ٣٦  |
| ٣١٦         | أشعث بن سوّار الكندي                  | ٣٧  |
| ١٢٨         | أشهب بن عبدالعزيز بن داود             | ٣٨  |
| 070         | أفلح بن سعيد الأنصاري                 | ٣٩  |
| 1 70        | أوْس بن عبدالله الربعي                | ٤٠  |
| ٩٨          | أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني     | ٤١  |
| ٢٨٤         | أيوب بن المتوكل الأنصاري              | ٤٢  |
| ٤٩١         | أيوب بن صفوان                         | ٤٣  |
| 791         | بشار بن أيوب الناقط                   | ٤ ٤ |
| <b>٣</b> ٦٢ | بكار بن عبدالله بن يحيى               | ٤٥  |
| ०२४         | بكر بن حبيب السهمي                    | ٤٦  |
| ٩١          | بكر بن محمد بن عثمان البصري           | ٤٧  |
| ٤ ٤ ٤       | بلال بن أبي بردة بن أبي موسى          | ٤٨  |
| ٦٢٤         | بلال بن سعد بن تميم السكويي           | ٤٩  |
| 719         | تميم بن سلمة السلمي                   | ٥,  |
| ٤٨٠         | ثابت بن أسلم البُناني                 | ٥١  |
| 777         | جابر بن زيد الأزدي البصري             | ٥٢  |

| رقم الصفحة  | العلم                            | ۴   |
|-------------|----------------------------------|-----|
| 200         | حابر بن يزيد بن الحارث           | ٥٣  |
| 197         | الجرّاح بن عبدالله الحكمي        | 0 £ |
| ۸۲۶         | جرير بن حازم بن زيد الأزدي       | 00  |
| 071         | جرير بن عبدالحميد بن قرط الضبي   | ०२  |
| 770         | جعفر بن أبي وحشية اليشكري        | ٥٧  |
| <b>٣9</b> ٨ | جعفر بن حيان السعدي              | ٥٨  |
| 90          | جعفر بن محمد بن علي بن الحسين    | ०१  |
| 100         | جويبر بن سعيد أبو القاسم         | ٦٠  |
| ٨٩٢         | جوية بن عاتك                     | ٦١  |
| ٧٠١         | جُويَّة بن عائذ                  | ٦٢  |
| 9 £ £       | حاجب بن عمر أبو خشينة            | ٦٣  |
| 109         | الحارث بن أبي ربيعة المخزومي     | ٦٤  |
| 797         | الحارث بن عبيد                   | ٦٥  |
| ١           | حبيب بن الشهيد الأزدي            | ٦٦  |
| 179         | الحجاج بن يوسف الثقفي            | ٦٧  |
| 2 2 7       | حرمي بن عمارة بن                 | ٦٨  |
| 91.         | حزم بن أبي حزم                   | 79  |
| 7 2 4 7     | حسان بن عبدالرحمن الضُّبُعي      | ٧٠  |
| ۸۳          | الحسن بن أبي الحسن يسار          | ٧١  |
| 199         | الحسن بن صالح بن صالح            | 77  |
| 702         | الحسن بن عمران الشامي            | ٧٣  |
| 711         | الحسين بن علي بن حماد بن مهران   | ٧٤  |
| 1 🗸 1       | حسین بن علی بن فتْح              | ٧٥  |
| 777         | حطّان بن عبدالله الرَّقاشي       | ٧٦  |
| 797         | الحكم بن عبدالله بن إسحاق البصري | ٧٧  |
| ١٣٣         | الحكم بن عمر الرعيني             | ٧٨  |
| ١٧٠         | حماد بن بحر                      | ٧٩  |



| رقم الصفحة  | العلم                                                   | ۴     |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------|
| ٣٦٧         | حماد بن زید بن درهم                                     | ٨٠    |
| ١٨٦         | حمّاد بن سلمة بن دينار البصري                           | ۸١    |
| ٣٥.         | حمزة بن القاسم أبو عمارة الأحول                         | ٨٢    |
| 740         | حُمیْد بن الربیع بن حمید بن مالك                        | ٨٣    |
| ١٩.         | حميد بن قيس الأعرج                                      | 人名    |
| 109         | حنظلة السَّدُو سيُّ                                     | ٨٥    |
| ٥٧٢         | حنظلة بن أبي سفيان                                      | ٨٦    |
| <b>YY</b> 1 | حوشب بن مسلم الثقفي                                     | ٨٧    |
| 000         | حيوان بن خالد، أبو شيخ الهنائي                          | ٨٨    |
| ٤٥٤         | حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي                            | ٨٩    |
| ١.٥         | خارجة بن مصعب بن خارجة                                  | ۹.    |
| ١٧٣         | خالد بن إلياس بن صخر                                    | ٩١    |
| ٧١٤         | حالد بن نشيط                                            | 9.7   |
| V97         | حبيب بن عبدالله بن الزبير                               | ٩٣    |
| ٥٣٠         | خلاد بن خالد                                            | ٩ ٤   |
| 007         | خلف الأحمر بن حيان بن محرز                              | 90    |
| 000         | خليد بن عبدالله العصري                                  | 97    |
| Λέξ         | خليفة بن خياط                                           | ٩٧    |
| ٩٦          | الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم، أبو عبدالرحمن الفراهيدي | ٩٨    |
| ٥٢٧         | داود بن أبي سالم، أبو سليمان، الأزدي                    | 99    |
| ٦٧٨         | داود بن أبي هند دينار بن عذافر                          | ١     |
| ۲۷۸         | داود بن الحصين                                          | 1 • 1 |
| 90          | داود بن رفیع                                            | 1.7   |
| ΛέΥ         | الربيع بن أنس البكري                                    | ١٠٣   |
| 719         | الربيع بن خثيم بن عائذ الثوري                           | ١٠٤   |
| 777         | رُفَيع بن مهران، أبو العالية                            | 1.0   |
| Λ٤          | رؤبة بن العجّاج التميمي                                 | ١٠٦   |



| رقم الصفحة | العلم                                      | ۴   |
|------------|--------------------------------------------|-----|
| ०४१        | روح بن عبدالمؤمن                           | ١.٧ |
| ६ ९ ६      | زائدة بن قدامة الثقفي                      | ١٠٨ |
| 197        | زِر هو ابن حُبيش بن حُباشة                 | 1.9 |
| 0.9        | زكريا بن يحيى بن عمارة                     | ١١. |
| ٨٥٨        | زهیر بن أبي سُلمي                          | 111 |
| 100        | زهير بن ميمون الهمْداني                    | 117 |
| ٨٦٣        | زياد بن عبدالله الحارثي                    | ١١٣ |
| ٤٦٠        | زياد بن عبيد الثقفي                        | ١١٤ |
| ٣٠١        | زيد بن أسلم القرشي                         | 110 |
| ٥٧٣        | زيد بن المهتدي بن يحيى بن سلمان            | ١١٦ |
| ٨٤         | زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب    | 117 |
| ٤٨٤        | زيد بن معاوية العبسي                       | ١١٨ |
| ۸۱۸        | سالم بن أبي الجعد رافع                     | 119 |
| ١٨٥        | سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب           | ١٢. |
| A9Y        | السري بن عبدالله                           | 171 |
| ٤٥٣        | السَريّ بن ينعم الجبلاني                   | 177 |
| Y09        | سعد بن عياض الثمالي                        | 174 |
| ٧٠٧        | سعيد بن أبي الحسن                          | ١٢٤ |
| ٩٨         | سعيد بن أبي عَرُوبة                        | 170 |
| 105        | سعید بن المسیب بن حزن                      | ١٢٦ |
| ١٦٢        | سعید بن أوس بن ثابت                        | ١٢٧ |
| 97.        | سعيد بن حفص بن عمر الهذلي                  | ١٢٨ |
| 1 • 1      | سعيد بن مَسْعَدة، أبو الحسن، الأحفش الأوسط | 179 |
| ٤٣٠        | سعید بن مسلم بن قتیبة                      | ١٣٠ |
| ٦٢٨        | سفیان بن حسین بن حسن                       | ١٣١ |
| 777        | سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون          | 177 |
| ١٢٧        | سلّام بن سليمان الطويل                     | 188 |



| رقم الصفحة  | العلم                                  | ۴     |
|-------------|----------------------------------------|-------|
| ٣٣٤         | سلَّام بن مسكين بن ربيعة               | ١٣٤   |
| ١ . ٩       | سلیم بن عیسی بن سلیم بن عامر           | 100   |
| 171         | سليمان بن أرقم                         | ١٣٦   |
| 7           | سليمان بن أيوب بن الحكم                | ١٣٧   |
| 010         | سليمان بن بلال التيمي                  | ١٣٨   |
| ٦٠٠         | سليمان بن خلاد                         | 179   |
| ٣٩٤         | سليمان بن طرخان التيمي                 | ١٤٠   |
| ۸٧          | سليمان بن مِهْران الأعمش               | ١٤١   |
| ٧١٤         | سماك بن حرب بن أوس الذُّهَلي           | 1 2 7 |
| <b>//</b> 7 | السميط بن عمير السدوسي                 | 154   |
| ۳۸۷         | سهل بن حماد العنقزي                    | 1     |
| ٨٦          | سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد، أبو حاتم | 1 80  |
| ٣٤٣         | سهيل بن أبي صالح                       | ١٤٦   |
| <b>٣</b> ٧٩ | سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي   | ١٤٧   |
| 1 . 9       | شِبْل بن عبّاد                         | ١٤٨   |
| 717         | شجاع بن أبي نصر                        | 1 £ 9 |
| 1.0         | شداد القيسي                            | ١٥٠   |
| ۸۹          | شريح بن يزيد، أبو حيُّوة الحضرمي       | 101   |
| ٤٢١         | شريك بن عبدالله بن أبي شريك            | 107   |
| 7 £ 八       | شعيب بن أبي حمزة، = دينار القرشي       | 108   |
| ٣٦٨         | شعيب بن الحبحاب الأزدي                 | 105   |
| ٤٧٨         | شقیق بن سلمة                           | 100   |
| ١٧٧         | شهر بن حوشب                            | ١٥٦   |
| 717         | شيبان بن عبدالرحمن التميمي             | 107   |
| ۲٩.         | شيبان بن معاوية                        | 101   |
| ١٠٨         | شيبة بن نصاح بن سَرْجِس بن يعقوب       | 109   |
| ١٤٣         | صالح باذام، ويقال: باذان               | ١٦٠   |

| رقم الصفحة | العلم                                                 | ۴     |
|------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 7 2 4      | صالح بن كيسان المدني                                  | ١٦١   |
| 700        | صبيح بن عبدالله                                       | ١٦٢   |
| 770        | صدقة بن عبدالله بن كثير الداري                        | ١٦٣   |
| ٩ ٤        | الضحّاك بن مزاحم                                      | ١٦٤   |
| 711        | ضماد بن عامر بن محمد الحماني القسملي                  | 170   |
| ٤٨٣        | طارق بن عمر الأموي                                    | ١٦٦   |
| 198        | طاووس بن کیْسان                                       | ١٦٧   |
| 777        | طلحة بن سليمان السمان                                 | ١٦٨   |
| ١.٧        | طلحة بن مصَرِّف بن عمرو بن كعب                        | 179   |
| ۲۳.        | ظالم بن عمرو، أبو الأسود الدؤلي                       | ١٧٠   |
| 90         | عاصم بن أبي الصَّبَّاح العجّاج، أبو المحشِّر، الجحدري | ١٧١   |
| 079        | عاصم بن سليمان الأحول                                 | 1 / 7 |
| ٣٠٩        | عاصم بن لقيط بن صبرة                                  | ١٧٣   |
| ١٨٠        | عامر بن شراحیل بن عبد                                 | ١٧٤   |
| ۲۳۸        | عامر بن عبدالأعلى، أبو المهلّب                        | 170   |
| 072        | عباد بن منصور الناجي                                  | ١٧٦   |
| ١٢٤        | العباس بن الفضل بن عمرو                               | ١٧٧   |
| 7 £ 1      | عبدالجبار بن نافع الضبّي                              | ۱۷۸   |
| 070        | عبدالحميد بن عبدالله بن عبدالله الأصبحي               | 1 / 9 |
| 109        | عبدالرحمن بن أبي بكْرة                                | ١٨٠   |
| 7 3 2      | عبدالرحمن بن أحمد = أبو الفضل الرازي                  | ١٨١   |
| ٧٣٥        | عبدالرحمن بن عامر اليحصبي                             | ١٨٢   |
| ٧٣٢        | عبدالرحمن بن عبدالله = أبو عمار                       | ١٨٣   |
| ۸9٣        | عبدالرحمن بن مسلم المروزي = أبو مسلم الخراساني        | ١٨٤   |
| ٤٨٣        | عبدالرحمن بن معاوية بن الحويرث                        | ١٨٥   |
| ٣٠.        | عبدالرحمن بن مل بن عمرو                               | ١٨٦   |
| 9 9        | عبدالرحمن بن هُرْمُز الأعرج                           | ١٨٧   |



| رقم الصفحة   | العلم                                     | ۴   |
|--------------|-------------------------------------------|-----|
| ٨١٤          | عبدالرحمن بن يزيد بن قيس النخعي           | ١٨٨ |
| ٣٦٧          | عبدالرزاق بن همام بن نافع                 | ١٨٩ |
| 1.0          | عبدالسلام بن أبي حازم = أبو طالوت         | ١٩. |
| ٤٦٧          | عبدالصمد بن عبدالعزيز                     | 191 |
| ٩٦           | عبدالله بن أبي إسحاق الزيادي              | 197 |
| 7 & A        | عبدالله بن إدريس الأودي                   | 198 |
| 7.7          | عبدالله بن إسماعيل بن عبدالرحمن السدي     | 195 |
| <b>۲</b> ۹ ٦ | عبدالله بن الحسن بن الحسن                 | 190 |
| ٤٣١          | عبدالله بن الصقر بن نصر                   | 197 |
| 9,40         | عبدالله بن القاسم القرشي                  | 197 |
| ٥٧.          | عبدالله بن المضارب                        | ١٩٨ |
| <b>TY</b> £  | عبدالله بن بريدة بن الحصيب                | 199 |
| 1.0          | عبدالله بن حبیب بن ربیعة                  | ۲   |
| 7 2 4        | عبدالله بن دينار البهراني                 | 7.1 |
| ٧٨٠          | عبدالله بن زيد بن عمرو = أبو قلابة الجرمي | 7.7 |
| その人          | عبدالله بن شداد المديني                   | 7.7 |
| ٨١٩          | عبدالله بن شقيق العقيلي                   | ۲٠٤ |
| 777          | عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة         | 7.0 |
| 717          | عبدالله بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي   | ۲٠٦ |
| ٨٣٦          | عبدالله بن عمَّار القرشي                  | 7.7 |
| 971          | عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز بن مروان      | ۲۰۸ |
| ٤٩٥          | عبدالله بن عمرو بن الحجاج                 | ۲٠٩ |
| ०२६          | عبدالله بن عون بن أرطبان                  | ۲۱. |
| 700          | عبدالله بن عون بن أرْطبان الـــمُزني      | 711 |
| ١٨٨          | عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن              | 717 |
| ٤٥٨          | عبدالله بن لهيعة بن عقبة                  | 717 |
| ٣٢.          | عبدالله بن محمد بن هانئ                   | 715 |



| رقم الصفحة  | العلم                                            | ۴     |
|-------------|--------------------------------------------------|-------|
| <b>700</b>  | عبدالله بن محيريز الجمحي                         | 710   |
| 777         | عبدالله بن مسلم بن يسار                          | 717   |
| ۲٧٠         | عبدالله بن يزيد، أبو عبدالرحمن القرشي            | 717   |
| ٥٢٣         | عبدالملك بن حبيب الأزدي                          | 717   |
| ١٨٢         | عبدالملك بن عبدالعزيز بن حريج                    | 719   |
| 1.7         | عبدالملك بن قُريب، = الأصمعي                     | 77.   |
| ٥٧٧         | عبدالمؤمن بن خالد،                               | 771   |
| ۸۹          | عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان                       | 777   |
| 770         | عبدالوهاب بن عطاء الخفاف                         | 777   |
| ٤٨٩         | عبدالوهاب بن مجاهد بن جبر                        | 775   |
| ٧٠٦         | عبدان بن يحيى بن محمد الساجي                     | 770   |
| 77.         | عبيد الله بن عبدالرحمن بن واقد = أبو شبيل        | 777   |
| 070         | عبيد الله بن عبدالله بن أقرم بن زيد الخزاعي      | 777   |
| 1.1         | عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب | 777   |
| ٣٦٣         | عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري                | 779   |
| ٦١٧         | عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري           | 74.   |
| 7/19        | عبيد بن عقيل = أبو عمرو الهلال                   | 777   |
| ٩.          | عبيد بن عمير بن قتادة                            | 777   |
| ٤٩٧         | عبيدالله بن زياد بن أبيه                         | 744   |
| 791         | عَبِيدة السلماني                                 | 785   |
| ٣٧.         | عتبة بن حماد، أبو خليد الحكمي                    | 740   |
| 710         | عثمان بن الأسود بن موسى بن باذان                 | 777   |
| 701         | عثمان بن عاصم                                    | 747   |
| 9 9         | عثمان بن عبدالرحمن بن عمر                        | 747   |
| 198         | عثمان بن مسلم البيُّ                             | 779   |
| 797         | عروة بن الزبير بن العوّام                        | 7 £ . |
| <b>१</b> ७० | عروة بن محمد الأسدي                              | 7 £ 1 |



| رقم الصفحة  | العلم                                    | ۴     |
|-------------|------------------------------------------|-------|
| ٦٦٨         | عزرة بن عبدالرحمن بن زرارة               | 7 £ 7 |
| ٤٩٢         | عصمة بن سليمان                           | 754   |
| ١٢٤         | عصمة بن عروة                             | 7 £ £ |
| 775         | عطاء بن أبي رباح                         | 7 2 0 |
| ١٣١         | عطاء بن السائب                           | 7 £ 7 |
| ٤١٨         | عطاء بن يسار الهلالي                     | 7 5 7 |
| ٦٢٨         | عطية بن الحارث الهمداني                  | 7 £ 1 |
| <b>TO</b> A | عطيّة بن سعد بن جُنادة العوفي            | 7 £ 9 |
| ۸۸          | عطيّة بن قيس، أبو يحيى الكِلابي          | 70.   |
| ٤٣٩         | عكرمة بن خالد بن العاص                   | 701   |
| 7 2 1       | عكرمة بن سليمان بن كثير بن عبَّاد        | 707   |
| ٤٢٤         | العلاء بن سيابة الكوفي                   | 707   |
| ١           | عِلْباء بن أحمر، أبو نهيك                | 705   |
| 90          | علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك          | 700   |
| ٥٦٠         | علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب         | 707   |
| 909         | علي بن المؤمل بن الحسن بن عيسى بن ماسرجس | 707   |
| ٨٥          | علي بن حمزة بن عبدالله = الكسائي         | 707   |
| ٣١٨         | علي بن صالح بن حي الهمداني               | 709   |
| 798         | علي بن نصر بن علي بن صهبان               | ۲٦.   |
| ٤٣٧         | عُمارة بن عبدالله بن صياد                | 771   |
| ٨٨          | عمر بن ذرّ بن زُرارة الــــمُرْهِبـــي   | 777   |
| ٤٢٨         | عمر بن شقيق بن أسماء الجرمي              | 774   |
| ٨٩          | عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم       | 775   |
| ١ ٠ ٤       | عمران بن تيْم، أبو رجاء العُطارِدي       | 770   |
| ٥٨٩         | عمران بن حدير السدوسي                    | 777   |
| 171         | عِمْران بن عثمان، أبو البَرهْسِم         | 777   |
| 701         | عمران بن موسى بن فضالة                   | ۲٦٨   |



| رقم الصفحة  | العلم                              | ۴     |
|-------------|------------------------------------|-------|
| 017         | عمرو بن الأسود العنسي              | 779   |
| A90         | عمرو بن خالد                       | ۲٧.   |
| 177         | عمرو بن دينار                      | 7 7 1 |
| 791         | عمرو بن عبدالله بن علي = أبو إسحاق | 7 7 7 |
| 110         | عمرو بن عبيد بن باب                | 777   |
| ٩١          | عمرو بن فائد، أبو على الأُسْواري   | 7 7 5 |
| 177         | عمرو بن میمون                      | 770   |
| T & T       | عَوَانة بن الحكم بن عوانة بن عِياض | 777   |
| 2 2 人       | عوف بن أبي جميلة العبدي            | 7 7 7 |
| ٨٩          | عون بن أبي شدّاد العقيلي           | ۲۷۸   |
| ٤٨٧         | عون بن أرطبان البصري               | 7 7 9 |
| ٩٦          | عيسى بن عمر الثقفي                 | ۲۸.   |
| ٤٢١         | عيسى بن عمر، أبو عمر الهمداني      | 7.1.1 |
| ٣٨٣         | غزوان الغفاري                      | 7.7.7 |
| ٨٣          | الفضل بن خالد، أبو معاذ النحوي     | 7.7.7 |
| 891         | الفضل بن شاذان الرازي              | 7 / 5 |
| 9.0         | الفضل بن عيسي بن أبان الرقاشي      | 710   |
| <b>70</b> V | فياض بن غزوان الضبي                | ۲۸۲   |
| 177         | القاسم بن سلَّام                   | 7.\   |
| ١١٣         | قتادة بن دِعامة                    | ۸۸۲   |
| 717         | قربي بن أيوب الحمصي الشامي         | ۲۸۹   |
| ٥٣٨         | قرة بن خالد السدوسي                | 79.   |
| ٣٩.         | قسامة بن زهير المازي               | 791   |
| 111         | قعنَب بن هلال بن أبي قعنَب         | 797   |
| 017         | قيس بن عبَّاد القيسي               | 797   |
| ٩٠٧         | كلثوم بن عياض القشيري              | 795   |
| ٤٠٣         | لاحق بن حمید بن سعید               | 790   |

| رقم الصفحة  | العلم                                          | ۴   |
|-------------|------------------------------------------------|-----|
| 0.1         | ليث بن أبي سليم بن زنيم                        | 797 |
| ١ ٤ ٤       | مالك بن دينار السَّامي الناجي                  | 797 |
| Y V 9       | مبشر بن عبيد القرشي                            | 791 |
| <b>٣</b> ٦٩ | مجالد بن سعيد بن عمير الهمْدَاني               | 799 |
| 117         | مجاهد بن جبر المكي                             | ٣٠. |
| ۲۳۸         | محارب بن دِثار السَّدُوسي                      | ٣٠١ |
| 97.         | محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبدالرحمن           | ٣.٢ |
| ΛΊ٤         | محمد بن أبي حرملة                              | ٣.٣ |
| 097         | محمد بن إسحاق بن يسار القرشي                   | ٣٠٤ |
| ۲.۳         | محمد بن الحسن بن أبي سارة الرؤاسي              | ٣٠٥ |
| 7 £ 9       | محمد بن الحسن بن إسماعيل = أبو جعفر القواريري  | ٣٠٦ |
| 7 £ 9       | محمد بن الحسن بن إسماعيل = محبوب               | ٣٠٧ |
| 2 2 0       | محمد بن الحسن بن علي = ابن الأشنايي            | ٣٠٨ |
| ۲۱.         | محمد بن الحسن بن محمد البغدادي                 | ٣٠٩ |
| ٣٤٩         | محمد بن الحسن بن محمد بن زياد                  | ٣١. |
| 1 £ 7       | محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن                | 711 |
| ١٠٤         | محمد بن السائب بن بِشْر بن عمرو الكلبي         | 717 |
| ٥٣٠         | محمد بن الفضل بن عطية العبسي                   | ٣١٣ |
| ٨٦          | محمد بن المستنير بن أحمد = قطرب                | ٣١٤ |
| V T 9       | محمد بن ثابت العبدي                            | 710 |
| 707         | محمد بن جامع بن حبيش = أبو عبدالله بن أبي كامل | ٣١٦ |
| AAY         | محمد بن ذكوان الأزدي                           | 717 |
| ١٦٨         | محمد بن سیرین                                  | ۳۱۸ |
| 717         | محمد بن طلحة بن مصرف اليامي                    | 719 |
| ٩٣          | محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليلي                 | ٣٢. |
| ۸۳          | محمد بن عبدالرحمن بن السّميفع= اليماني         | 771 |
| 9 9         | محمد بن عبدالرحمن بن محیصن                     | 777 |

| رقم الصفحة  | العلم                                    | ٩     |
|-------------|------------------------------------------|-------|
| ١           | محمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي        | 474   |
| ٤٢٦         | محمد بن عبدالملك بن مروان                | ٣٢ ٤  |
| W £ 9       | محمد بن عبدة بن الحكم = ابن بسطام        | 770   |
| 7 / 2       | محمد بن علي بن أبي طالب = ابن الحنفية    | 477   |
| TT 2        | محمد بن علي بن الحسين = الباقر           | 777   |
| 077         | محمد بن عمر بن عبدالله الرومي            | ٣٢٨   |
| 7.1         | محمد بن قدامة بن أعين المصيصي            | 779   |
| 0. 7        | محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي          | ٣٣.   |
| ١٨٤         | محمد بن كعب بن سُليم بن عمرو = القُرَظي  | 441   |
| 1 7 9       | محمد بن محمد بن أحمد التميمي، البخاري    | 447   |
| ١٣١         | محمد بن محمد بن أحمد بن مرثد             | 444   |
| 9 9         | محمد بن مُسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري | ٣٣٤   |
| 798         | محمد بن یحیی بن مهران= القطعي            | 770   |
| 0 \ 0       | محمد بن يزيد بن رفاعة                    | 441   |
| ٧٠٦         | مدين بن شعيب أبو عبدالرحمن الجمال        | 777   |
| <b>٣</b> ٦٩ | مُرِّة بن شراحيل الهمداني                | ٣٣٨   |
| ०२६         | مسروق بن الأجدع الهمداني                 | 449   |
| ١٠٨         | مُسْلِم بن جُندب                         | ٣٤.   |
| ۲۸۰         | مسلم بن صُبيح الهمْداني                  | 751   |
| ٦٦٨         | مسلم بن مشكم الخزاعي                     | 757   |
| 197         | مسْلمة بن محارب بن دِثار السَّدُوسي      | 454   |
| ١٦٤         | مضر بن محمد الضبّي                       | 72 2  |
| ٧٠٩         | مطر بن طهمان الوراق                      | 720   |
| 0 2 \       | مطرف بن عبدالله بن الشخير                | ٣٤٦   |
| ٤٠٨         | مطرف بن معقل، أبو بكر النهدي             | 7 £ V |
| ٣٦٣         | معاذ بن معاذ العنبري                     | ٣٤٨   |
| 177         | معاوية بن عمر بن أبي عقْرب               | W £ 9 |

| رقم الصفحة  | العلم                           | م            |
|-------------|---------------------------------|--------------|
| <b>797</b>  | معاوية بن قُرَّة بن إياس        | ٣٥.          |
| 700         | المعتمر بن سليمان بن طرخان      | 701          |
| 97.         | معقل بن عبيد الله الجزري        | 707          |
| ٣٠٤         | المعلى بن زياد القردوسي         | 404          |
| 717         | معلی بن عیسی                    | 405          |
| 701         | معلّی بن منصور                  | 700          |
| ٣٦٧         | معمر بن راشد                    | 707          |
| ١٢٣         | المغيرة بن أبي شهاب             | <b>707</b>   |
| 071         | المغيرة بن مقسم الضبِّي         | <b>70</b> A  |
| ١ . ٤       | المفضّل بن محمد بن يعلى بن عامر | 709          |
| ٤٧٥         | مقاتل بن حيان النبطي            | ٣٦.          |
| ٣9٤         | مكحول الشامي                    | 771          |
| ٧٧٧         | المنذر بن مالك بن قُطَعة        | 777          |
| 790         | منصور بن المعتمِر               | 777          |
| ١٠٦         | مورّق العِجْلي                  | ٣٦٤          |
| 1 • 9       | موسى بن مسعود، أبو حذيفة النهدي | 770          |
| ٤٦١         | ميمون بن مهران                  | 777          |
| 772         | نُبيح بن عبدالله العنَزي        | 777          |
| ٨٠٧         | النجم بن فرقد                   | ٣٦٨          |
| ۸۳          | نصر بن عاصم الليثي              | 779          |
| 798         | نصر بن علي بن نصر بن علي        | ٣٧.          |
| <b>70</b> £ | النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي  | <b>TV1</b>   |
| ١٣١         | نُعيم بن ميسرة                  | <b>TVT</b>   |
| ٤٣٥         | نوح الوراق                      | <b>TVT</b>   |
| 707         | نوح بن أبي مريم المروزي         | <b>TV </b> £ |
| ۸۲٤         | نوح بن أنس                      | <b>TV0</b>   |
| ٥٦٣         | نوف بن فضالة الحميري، البكالي   | ٣٧٦          |



| رقم الصفحة  | العلم                                        | ۴           |
|-------------|----------------------------------------------|-------------|
| ١٨٨         | هارون بن حاتم                                | <b>TYY</b>  |
| ١٢.         | هارون بن موسى                                | ۳۷۸         |
| ٩ ٤         | هبة الله بن جعفر بن محمد البغدادي            | <b>TV9</b>  |
| 1 20        | هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي              | ٣٨٠         |
| 797         | هشام بن عروة بن الزبير                       | ۳۸۱         |
| 1 • 1       | الهيثم بن الربيع بن زرارة = أبو حية الأعرابي | ٣٨٢         |
| 7 2 4       | الوليد بن حسان التوزي                        | ٣٨٣         |
| ٦٢٨         | وهب بن حرير بن حازم الأزدي                   | ٣٨٤         |
| ٣٦٧         | وهب بن منبه اليماني                          | ٣٨٥         |
| ٦٤١         | وهب بن واضح المكي                            | ٣٨٦         |
| ٨٨          | يحي بن يَعْمَر العَدُواني                    | ۳۸۷         |
| 199         | یجیی بن آدم بن سلیمان بن خالد                | ٣٨٨         |
| <b>٣</b> ٤٦ | يحيى بن الحارث الذماري                       | ٣٨٩         |
| ١٢٤         | یجیی بن المبارك بن المغیرة                   | ٣٩.         |
| ۸۳          | یجیی بن زیاد بن عبدالله = الفرّاء            | 491         |
| 0.9         | يحيى بن عمارة البصري                         | 797         |
| 711         | يحيى بن واضح الأنصاري                        | <b>797</b>  |
| ٩٣          | يحيى بن وثّاب الأسدي                         | ٣9٤         |
| 7.00        | يزيد بن أبي سعيد النَّحْوي                   | 490         |
| V77         | يزيد بن المهلب بن أبي صفرة                   | 497         |
| 207         | يزيد بن حميد الضُبُعي                        | <b>797</b>  |
| ٣٩٤         | یزید بن عبید                                 | <b>٣9</b> ٨ |
| ٨٥          | يزيد بن قُطيب السَّكوني                      | 499         |
| ٧٧٥         | يعقوب بن جعفر الأنصاري                       | ٤٠٠         |
| 007         | يعقوب بن عبدالله بن أبي الماجشون             | ٤٠١         |
| ١٧٧         | يعقوب بن محمد بن خليفة = الأعشى              | ٤٠٢         |
| ٦٧١         | يعلى بن الأشدق العقيلي                       | ٤٠٣         |



| رقم الصفحة | العلم                                         | ٩   |
|------------|-----------------------------------------------|-----|
| 441        | یمان بن رئاب                                  | ٤٠٤ |
| 007        | يوسف بن يعقوب بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون | ٤٠٥ |
| ١٨٢        | يونس بن حبيب                                  | ٤٠٦ |
| 777        | يونس بن عبيد بن دينار العبدي                  | ٤٠٧ |



## فهرس الموضوعات

| رقم الصفحة | الموضوع                                          |
|------------|--------------------------------------------------|
| ١          | ملخص الرسالة                                     |
| ٣          | شكر وتقدير                                       |
| ٦          | المقدمة                                          |
| 11         | منهج البحث: منهج التحقيق:                        |
| ١٤         | القسم الأول: قسم الدراسة                         |
| 10         | الفصل الأول: ترجمة المصنف                        |
| ١٦         | المبحث الأول: اسمه ونسبه ونسبته وكنيته ولقبه     |
| ١٨         | المبحث الثاني: ولادته ووفاته                     |
| 19         | المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم وأسرته          |
| 78         | المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه                    |
| <b>Y</b> 9 | المبحث الخامس: مترلته العلمية وثناء العلماء عليه |
| ٣١         | المبحث السادس: مؤلفاته                           |
| ٣٦         | الفصل الثاني: دراسة الكتاب                       |
| ٣٧         | المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب                   |
| ٤٠         | المبحث الثاني: نسبته إلى المؤلف                  |
| ٤٤         | المبحث الثالث: قيمة الكتاب العلمية               |
| ٥٦         | المبحث الرابع: المآخذ على الكتاب                 |

| رقم الصفحة | الموضوع                                        |
|------------|------------------------------------------------|
| ٦٠         | المبحث الخامس: منهج المؤلِّف في كتابه          |
| ٦٧         | المبحث السادس: مصادر المؤلِّف في كتابه.        |
| ٧٣         | المبحث السابع: وَصْف النسخ الخطية ونماذج منها. |
| ٧٧         | نماذج من النسخة الخطية                         |
| ۸١         | القسم الثاني: قسم التحقيق                      |
| ٨٢         | مقدمة الكتاب                                   |
| ۸۳         | سورة الفاتحة                                   |
| 44         | سورة البقرة                                    |
| 74.5       | سورة آل عمران                                  |
| ۲٧٠        | سورة النساء                                    |
| ٣٠٦        | سورة المائدة                                   |
| 771        | سورة الأنعام                                   |
| <b>TVY</b> | سورة الأعراف                                   |
| ٤٠٥        | سورة الأنفال                                   |
| ٤١٨        | سورة التوبة                                    |
| ٤٤٣        | سورة يونس                                      |
| ٤٥٨        | سورة هود                                       |
| ٤٧٣        | سورة يوسف                                      |
| ٤٩٤        | سورة الرعد                                     |
| ٥٠٣        | سورة إبراهيم                                   |

| رقم الصفحة | الموضوع       |
|------------|---------------|
| ٥١٠        | سورة الحجر    |
| ٥١٦        | سورة النحل    |
| 0 4 9      | سورة الإسراء  |
| 0 2 4      | سورة الكهف    |
| ٥٦٠        | سورة مريم     |
| ٥٧٣        | سورة طه       |
| 091        | سورة الأنبياء |
| ٦٠٤        | سورة الحج     |
| 717        | سورة المؤمنون |
| 770        | سورة التّور   |
| 747        | سورة الفرقان  |
| 720        | سورة الشعراء  |
| 702        | سورة النّمل   |
| ٦٦٥        | سورة القصص    |
| ٦٧٧        | سورة العنكبوت |
| ٦٨١        | سورة الرّوم   |
| ٦٨٦        | سورة لقمان    |
| 791        | سورة السجدة   |
| 790        | سورة الأحزاب  |
| ٧٠٤        | سورة سبأ      |
| ٧١٤        | سورة فاطر     |

| رقم الصفحة  | الموضوع       |
|-------------|---------------|
| ٧٢١         | سورة يس       |
| ٧٣١         | سورة الصافات  |
| ٧٤٠         | سورة ص        |
| ٧٥٠         | سورة الزمر    |
| ٧٥٨         | سورة غافر     |
| ٧٦٤         | سورة فصّلت    |
| <b>٧</b> ٦٩ | سورة الشورى   |
| ٧٧٢         | سورة الزخرف   |
| ٧٨١         | سورة الدّخان  |
| ٧٨٥         | سورة الجاثية  |
| ٧٨٨         | سورة الأحقاف  |
| V90         | سورة محمد     |
| ۸۰۱         | سورة الفتح    |
| ۸۰٥         | سورة الحجرات  |
| ۸۰۹         | سورة ق        |
| ٨١٢         | سورة الذاريات |
| ۸۱٦         | سورة الطور    |
| ۸۱۹         | سورة النجم    |
| ۸۲۳         | سورة القمر    |
| ۸۳۱         | سورة الرحمن   |
| ۸۳۸         | سورة الواقعة  |

| رقم الصفحة | الموضوع        |
|------------|----------------|
| ٨٤٦        | سورة الحديد    |
| ٨٥٠        | سورة المحادلة  |
| Λοέ        | سورة الحشر     |
| ٨٥٨        | سورة المتحنة   |
| ۸٦١        | سورة الصف      |
| ۸٦٣        | سورة الجمعة    |
| ٨٦٦        | سورة المنافقون |
| ۸٦٩        | سورة التغابن   |
| AVI        | سورة الطلاق    |
| ۸۷٥        | سورة التحريم   |
| AVV        | سورة الملك     |
| ۸۸۰        | سورة القلم     |
| ۸۸٥        | سورة الحاقة    |
| ۸۸۸        | سورة المعارج   |
| ۸۹۰        | سورة نوح       |
| ЛЯҮ        | سورة الجن      |
| ۸۹۹        | سورة المرّمّل  |
| ٩٠٣        | سورة المدّثر   |
| ٩٠٧        | سورة القيامة   |
| 9.9        | سورة الإنسان   |
| 918        | سورة المرسلات  |

| رقم الصفحة | الموضوع     |      |
|------------|-------------|------|
| 919        | ة النبأ     | سورة |
| ٩٣٣        | ة النازعات  | سورة |
| 970        | ة الإنفطار  | سورة |
| 977        | ة المطفّفين | سورة |
| 949        | ة الإنشقاق  | سورة |
| 971        | ة البروج    | سورة |
| 944        | ة الطارق    | سورة |
| 977        | ة الأعلى    | سورة |
| 940        | ة الغاشية   | سورة |
| ٩٣٨        | ة الفجر     | سورة |
| 9.54       | ة البلد     | سورة |
| 960        | ة الشمس     | سورة |
| 957        | ة الليل     | سورة |
| 9          | ة الضحى     | سورة |
| 901        | ة الشرح     | سورة |
| 904        | ة التين     | سورة |
| 908        | ة العلق     | سورة |
| 907        | ة القدر     | سورة |
| 901        | ة البينة    | سورة |
| 977        | ة الزلزلة   | سورة |
| 975        | ة العاديات  | سورة |

| رقم الصفحة | الموضوع                  |
|------------|--------------------------|
| 977        | سورة القارعة             |
| 977        | سورة التكاثر             |
| 979        | سورة العصر               |
| ٩٧٠        | سورة الهمزة              |
| 977        | سورة الفيل               |
| 9.77       | سورة قريش                |
| 940        | سورة الماعون             |
| ٩٧٧        | سورة الكوثر              |
| ٩٧٨        | سورة الكافرون            |
| 474        | سورة النصر               |
| ٩٨٠        | سورة المسد               |
| ٩٨٣        | سورة الإخلاص             |
| 9,10       | سورة الفلق               |
| ٩٨٦        | سورة النّاس              |
| ٩٨٧        | الفهارس                  |
| ٩٨٩        | فهرس المصادر والمراجع    |
| 1.71       | فهرس الأحاديث النبوية    |
| 1.77       | فهرس الأشعار             |
| 1.75       | فهرس الأعلام المترجم لهم |
| ١٠٤٠       | فهرس الموضوعات           |



